

لِلإِمَامِ الْعَلَّامَة المُحَقِّقَ جَلَالِ الدِّين المَحَلِّ (ت ١٦٤هـ)

وَعَلَيهِ

عَالَيْنَ لَكُ الْعُنَالِكُ الْمُنْ الْمُنْكُولُونِ الْمُنْكُونُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ اللَّهُ الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا لِلللَّا لِلللَّا الللَّا (ت ۲۵۲هر)

وكالتونية الجالم المنافية المن

ُطَبْعَةٌ فَرِبِدَّةٌ تَمَّيَّتُرُبُمُقَابِلَةِ الشَّرْحِ عَلَىٰشَخِ نَفِيسَةٍ ، مِنْهَاشُخَةٌ عَلَيْهَاخَطَ الْمُؤَلِفِ وَقُرِيَتَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْن، وَجَاشيَةُ الْبَكْرِيَ عَلَىٰ سِتِ شُخ ٍ، وَجَاشيَةُ الشِّهَابِ ابْنِ عَبْدِالْحَقِّ السُّنْبَاطِي عَلَىٰ أَرْبَع شُخر، وَالْحَاشِيَتَانِ تُطْبَعَانِ لِأُولِ مَرَّةِ ، وَحُلِّيتَ بِتَعْلِيقَاتِ مُخْتَارَة لِعُلْمَاء دَاغِشَتَان

أَشْرِفِ عَلَيهِ وَكَتَتَ مُقَدِّمَاته مُحَدِّدَ سَيّد يَحْيَىٰ الدَّاغِسْ تَانِيّ

تَشَرَّفَتَ بِخِذْمَتِهِ لَجْنَة دَارِ الإمَامِ الأَشْعَرِيّ

المُجَلَّدُ الرَّامِعُ بَاكِ الْخِيَارِ - كِتَابُ الْعَارِيَةِ

لِلدِّرَاسَاتِ وَالنَّشْر



Dar aldheyaa2@yahoo.com Abdou20201@hotmail.com

- OLOMON الكويث حولي شارع المستزاليضري

ص. ب. ۱۳٤٦ مولی

الروزالبربري . با ۱۰۱۲ ۳ تلقاكس: ١٨٠٠ ١٨٥ ٢٢٩٥ ٢٠٠٠

نقال. ٤٠٩٩٢١ . ٥٩٦٥ .

www.daraldeyaa.net info@daraldeyaa.net

جَمِيمُ الحُقُوقِ مِكَفَوْظَة

الطّنعَةُ الْأُولِيَ

23314 - TY.Y

مَلِدُ الطِّلَاعَةِ: بَيْرُوتِ - الْمُثَانَ

التَّجْلِيدُالغَقْ: شَرِكَة فَوَّادالبِّينُولِلتَّجْلِيد ش. م. م.

بيروت - لينان



الموزعون المعتمدون ۵ دولة الكويت دار الضياء للنشر والتوزيع ـ حولي تليفاكس: ۲۲۲۵۸۱۸۰ انقال: ۹۹۲۱ ده ه جمهورية مصدر العربيَّة محمول: ۲۰۲۹۴۸ مول، ۲۰۲۰۰ دار الأصالة للنشر والتوزيع - المنصورة محمول: ۹۸۳۲۵۸۳۲ . ۲ . ۲ . ۰ الملكة العربية السعودية هانف: ۲۳۲۹۳۳۲ ـ ۵۰۰۱۰۰۰ مكتبة الرشد - الرياض دار التدمرية للنشر والتوزيع ـ الرياض هاتف: ٤٩٢٥١٩٢ هاکس: ٤٩٣٧١٣٠ دار المنهاج للنشر والتوزيع ـ جـدة هاتف: ۲۲۱۱۷۱۰ مكتبت المتنبي - الدمام هاتف: ۲۹۶۹۹۹۸ هاکس: ۸٤٣٢٧٩٤ الرمنكهام - بريطانيا مكتبة سفينة النجاة هاتف: ۲۸۲۶، ۲۷۲۷۶، ۵۰۰۰ هاتف: ۲۰،۷۵، ۲۵۷۶۹۰، ۵ الملكة الغربية دار الرشاد الحديثة \_ الدار البيضاء هاتف: ۲۱۸۵۲۲۲۷۵۸۱۷.. الجمهورية التركية مكتبة الإرشاد - إسطنبول هاتف: ۲۱۲۲۲۸۱۲۲۲ فاکس: ۲۲۲۲۲۸۱۲۲۰۰ هاکس: ل جمهورية داغستان مكتبة ضياء الإسلام مكتبة الشام-خاسافيورت هاتف: ٥،٥٢٢٨٨٢٢٧ . . - ١٩٤١٢٢٨٨٢٢٧ . . الجمهورية العربية السوريّة دار الفجر ـ دمشق ـ حلبوني هاتف: ۲۲۲۸۲۱٦ فاكس: ٢٤٥٣١٩٣ الجمهورية السودانية مكتبة الروضة الندية-الشرطوم- شارع المطار المأتف: ٥٠٢٤٩٩٩٠٠٤٣٥٧٩٠ الملكة الأردنية الهاشمية

مكتبة الوحدة - طرابلس alta: PPPF.VTIP. - ATTATTITY شارع عمرو ابن العاص لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو نسخه أو حفظه لل أي نظام

ماتف: ۲۲۲۰۲۱۰ - ۲۲۲۱۲۲۸۸۷۰

إلكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه، وكذلك لا يسمع بالاقتباس منه أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطى من الناشر.

دار محمد دنديس للنشر والتوزيع ـ عمان

ا دولة ليبيا

# (بَابُ الخيارِ)

#### 🚓 حاشية السنباطي 🍣

### بَابُ الخيَارِ

قوله: (هو شامل . . .) اعلم: أن الأولين شرعًا للتروي (٢)؛ أي: مجرد التشهي ، فلا يشكل ثبوت أولهما في بيع الربوي بمثله جنسا وصفة ، والأخير شرع لدفع الضرر .

قوله: (في أنواع البيع) ضابطها الشامل لها: كل معاوضة محضة؛ أي: تفسد بفساد العوض واقعة على عين أو على منفعة بلفظ البيع؛ كبيع حق الممر (٢) ونحوه لازمة من الجانبين، لا جائزة منهما؛ كالجعالة، أو من أحدهما؛ كالكتابة ليس فيها تملك قهري، ولا (٤) جرت مجرئ الرخص؛ كما يشير إلى ذلك كلام المصنف والشارح الآتي، فمنها: قسمة الرد، لا غيرها؛ كما قاله الشيخان؛ لأنها إما إفراز (٥)، أو بيع يجري فيه الإجبار، وكل منهما لا يلائم إثبات الخيار.

قوله: (وصلح المعاوضة) أي: على عين ، لا على غيرها ؛ كما هو ظاهر .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع، رقم [۲۱۰۹]. صحيح مسلم، باب: الصدق في البيع والبيان، رقم [۱۵۳۲].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): للمتروي.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): للممر،

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): إلا.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (أ): إقرار.

وَ (يَقُولَ) قَالَ فِي «شَرْحِ المهَذَّبِ»: مَنْصُوبٌ بِـ (أَوْ) بِتَقْدِيرِ (إِلَّا أَنْ) ، أَوْ (إِلَىٰ أَنْ) ، وَلَوْ كَانَ مَعْطُوفًا . لَكَانَ مَجْزُومًا ، وَلَقَالَ: أَوْ يَقُلْ ، وَسَيَأْتِي السَّلَمُ وَمَا بَعْدَهُ وَتَقَدَّمَ مَا قَبْلَهُ .

وَاحْتَرَزَ بِذِكْرِ (المَعَاوَضَةِ): عَنْ صُلْحِ الْحَطِيطَةِ؛ فَلَيْسَ بِبَيْعٍ، وَلَا خِيَارَ فِي غَيْرِ الْبَيْعِ؛ كَمَا سَيَأْتِي.

قوله: (قال في «شرح المهذب»: منصوب بـ «أو») أي: بـ (أن) مضمرة بعدها؛ بقرينة قوله: (بتقدير «إلا أن» ٠٠٠) فيكون مبنيا على مذهب البصريين وقوله: (ولو كان معطوفا ٠٠٠ لكان مجزوما ٠٠٠) أي: وهو غير صحيح نقلًا ، وكذا معنى ؛ إذ يصير التقدير: البيعان بالخيار مدة عدم أحد الأمرين من تفرقهما ، أو قول أحدهما للآخر: (اختر ) فيقتضي ثبوت الخيار لهما عند عدم أحدهما ولو مع وجود الآخر ، وهو فاسد .

قوله: (فليس ببيع) أي: بل هو إما إبراء أو هبة .

قوله: (حتى يلزم العقد) أي: من جهة البائع؛ كما يعلم مما يأتي.

قوله: (فيتبين . . . ) أي: وإن كان للبائع حق الحبس .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) من إزالة ملكه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): سيأتي.

وَلَوْ بَاعَ الْعَبْدَ مِنْ نَفْسِهِ. فَفِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَجْهَانِ ، رَجَّحَ فِي «الشَّرْحِ الصَّغِيرِ» وَ«شَرْحِ الْمَهَذَّبِ»: النَّفْيَ.

(وَلَا خِيَارَ فِي الْإِبْرَاءِ وَالنِّكَاحِ وَالْهِبَةِ بِلَا ثَوَابٍ) لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بَيْعًا، وَالْحَدِيثُ وَرَدَ فِي الْبَيْعِ، (وَكَذَا ذَاتُ النَّوَابِ وَالشَّفْعَةُ وَالْإِجَارَةُ وَالمسَاقَاةُ وَالصَّدَاقُ فِي الْبَيْعِ، (وَكَذَا ذَاتُ النَّوَابِ وَالشَّفْعَةُ وَالْإِجَارَةُ وَالمسَاقَاةُ وَالصَّدَاقُ فِي الْأَصَحِّ) فِي المسَائِلِ الْخَمْسِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّىٰ بَيْعًا، وَالثَّانِي: يَثْبُتُ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ الْأَصَحِّ فِي المَسْتَرِي لَهُ الرَّدُ بِالْعَيْبِ، وَالْإِجَارَةَ بَيْعٌ بِثُوابٍ فِي المَعْنَىٰ بَيْعٌ، وَالشَّفِيعَ فِي مَعْنَىٰ المَشْتَرِي لَهُ الرَّدُ بِالْعَيْبِ، وَالْإِجَارَةَ بَيْعٌ

### بَابُ الخيَارِ

قوله: (ولو باع العبد من نفسه...) أورده على «المنهاج» من حيث أنَّ مقتضاه ثبوت الخيار؛ لأنَّه بيعٌ مع أنَّه ليس بثابت.

قوله: (والثاني يثبت فيها ؛ لأن الهبة . . .) الأصحُّ: ثبوتُه في ذات الثَّواب ؛ لأنَّها بيع ؛ كما قالاه في بابها .

حاشية السنباطي ڪ

قوله: (النفي) أي: بالنسبة للعبد، وكذا البائع، خلافا للزركشي؛ إذ هو عقد عتاقة، وبه فارق ثبوته له دون المشتري في شراء من أقر بحريته أو شهد بها؛ إذ هو بيع من جهة البائع.

قوله: (لأن الهبة بثواب في المعنى بيع) أي: وإن كانت في اللفظ هبة ، فالثاني راعى المعنى والأول راعى اللفظ ، لكن صحح الشيخان في (باب الهبة) الثاني ، وهو المعتمد ، وعليه فيجاب بمنع كون الثاني لم يراع اللفظ أيضا ؛ لأن لفظ الهبة مع الثمن من ألفاظ البيع .

قوله: (والشفيع في معنى المشتري · · ·) دفع الأول ذلك: بأنه يبعد ثبوت الخيار للشفيع وحده، ويفهم مما تقرر: أن معنى ثبوت الخيار للشفيع على القول به أن يتخير

لِلْمَنَافِعِ وَالمَسَاقَاةَ قَرِيبٌ مِنْهَا، وَالصَّدَاقَ عَقْدُ عِوَضٍ، فَإِنْ فُسِخَ.. وَجَبَ مَهْرُ الْمَثَلِ، وَمِثْلُهُ: عِوَضُ الْخُلْعِ فَلَا خِيَارَ فِيهِ، وَلَا فِي الْحَوَالَةِ عَلَىٰ الْأَصَحِّ، قَالَ الْقَفَّالُ وَطَائِفَةٌ: الْخِلَافُ فِي الْإِجَارَةِ فِي إِجَارَةِ الْعَيْنِ، وَأَمَّا إِجَارَةُ الذِّمَّةِ.. فَيَثْبُتُ فِيهَا الْخِيَارُ قَطْعًا كَالسَّلَم.

(وَيَنْقَطِعُ) الْخِيَارُ (بِالتَّخَايُرِ؛ بِأَنْ يَخْتَارَ لُزُومَهُ) أَيْ: الْعَقْدِ بِهَذَا اللَّفْظِ أَوْ نَحْوِهِ؛ كَأَمْضَيْنَاهُ أَوْ أَلْزَمْنَاهُ أَوْ أَجَزْنَاهُ؛ (فَلَوِ اخْتَارَ أَحَدُهُمَا) لُزُومَهُ.. (سَقَطَ حَقَّهُ)

قوله: (بهذا اللفظ) أي: بأن يقولا: اخترنا لزومه.

🚓 حاشية السنباطي 🤧

في المجلس بعد الأخذ بين رد الملك وإمساكه، وهو أحد وجهين صححه في «المجموع» ثانيهما: أنه يتخير فيه قبل الأخذ بين الأخذ وتركه، وبأن بيع المنافع ليس كبيع الأعيان في ذلك؛ إذ هو لكونه على معدوم عقد غرر والخيار غرر فلا يجتمعان، وأما ثبوت الخيار في حق الممر ونحوه من المنافع .. فلكونه بلفظ البيع فأعطي حكمه، ومن ثم لو عقد بلفظ الإجارة . لم يثبت فيه الخيار، وبأن المعاوضة في عقدي الصداق وعوض الخلع ليست محضة فليست (١) كالبيع .

قوله: (ولا في الحوالة على الأصح) أي: لأنها وإن كانت معاوضة لكنها ليست على قواعد المعاوضات؛ لأنها بيع دين بدين جوز للحاجة، فهي جارية مجرئ الرخص؛ كما علم مما مر.

قوله: (قال القفال وطائفة...) نقله الشيخان وأقراه، لكن ضعف، وفرق بين إجارة الذمة والسلم: بأنه يسمئ بيعا بخلافها، وبأن المعقود عليه فيه يتصور وجوده في الخارج غير فائت منه شيء بمضي الزمن فكان أقوئ وأدفع للضرر منه في إجارة الذمة.

قوله: (أو نحوه) أي: مما يدل على ذلك صريحا؛ كما ذكره الشارح، أو ضمنا؛

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) و(د): فليس.

مِنَ الْخِيَارِ، (وَبَقِيَ) الحقُّ فِيهِ (لِلْآخَرِ) وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: اخْتَرْ. سَقَطَ خِيَارُهُ؛ لِتَضَمَّنِهِ الرِّضَا بِاللَّزُومِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: الْحَدِيثُ السَّابِقُ، وَبَقِيَ خِيَارُ الْآخَرِ، خِيَارُهُ الْآخَرِ، وَلَكَ عَلَيْهِ: الْحَدِيثُ السَّابِقُ، وَبَقِيَ خِيَارُ الْآخَرِ، وَلَوْ الْخَيَارُ وَلَوْ الْخَيَارُ الْآخَرُ فَسْخَهُ.. قُدَّمَ الْفَسْخُ، (وَ) يَنْقَطِعُ الْخِيَارُ أَيْضًا (بِالتَّفَرُّقِ بِبَدَنِهِمَا) لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَيَحْصُلُ المرَادُ مِنْهُ بِمُفَارَقَةِ أَحَدِهِمَا

قوله: (ولو قال أحدهما للآخر: اختر...) أوردها على المتن من حيث أنَّه قصر السُّقوط على اختيار اللُّزوم، وليس كذلك.

حاشية السنباطي 🍣

بأن يتبايعا العوضين بعد قبضهما في المجلس؛ فإن ذلك يتضمن الرضا بلزوم الأول، فإيراد هذه الصورة على مفهوم المتن غير صحيح.

قوله: (وبقي خيار الآخر) أي: إلا أن يقول: اخترت، أو<sup>(١)</sup> يكون القائل البائع والمبيع يعتق على المشتري؛ لأن الملك صار والمبيع يعتق على المشتري؛ لأنه باختيار البائع يعتق على المشتري؛ لأن الملك صار له وحده.

قوله: (ويحصل المراد منه بمفارقة أحدهما الآخر) أي: ولو ناسيا أو جاهلا ، لا مكرها فيبقئ خياره ما لم يفارق محل زوال الإكراه ، ولا خيار للآخر إن لم يتبعه ما لم يمنع ، ولو هرب أحدهما ؛ فإن تبعه الآخر قبل تباعده منه \_ بأن لحقه قبل انتهائه إلئ مسافة يحصل بمثلها المفارقة عادة ؛ كما في «البسيط» . فخيارهما باق ، وإن لم يتبعه لذلك . . بطل خيارهما وإن منع غير الهارب ؛ لأنه يمكنه الفسخ بالقول مع عدم عذر الهارب، وبه فارق عدم بطلان خيار غير المكره منهما إذا منع من متابعته ؛ لعذر المكره ، فكأنه لا فعل له ، ويؤخذ من هذا التعليل: أن غير الهارب لو كان نائما مثلا . لم يبطل خياره ، وهو متجه .

فإن قيل: ما الفرق بين بطلان خيار غير الهارب إذا لم يتبعه في غير ما ذكر،

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): أن.

الْآخَرَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَاوِي الْحَدِيثِ إِذَا بَايَعَ.. فَارَقَ صَاحِبَهُ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(')، وَرَوَىٰ مُسْلِمٌ: قَامَ يَمْشِي هُنَيْهَةً ثُمَّ رَجَعَ ('')؛ (فَلَوْ طَالَ مُكْنُهُمَا أَوْ قَامَا وَتَمَاشَيَا مَنَازِلَ.. دَامَ خِيَارُهُمَا) وَإِنْ زَادَتِ المدَّةُ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وقِيلَ: يَنْقَطِعُ بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا نِهَايَةُ الْخِيَارِ المشرُوطِ شَرْعًا، (وَيُعْتَبَرُ فِي التَّفَرُقِ الْعُرْفُ) فَمَا يَعُدُّهُ النَّاسُ تَفَرُّقًا نِهَايَةُ الْخِيَارِ المشرُوطِ شَرْعًا، (وَيُعْتَبَرُ فِي التَّفَرُقُ بِالْنَيَادَةِ الْعُرْفُ) فَمَا يَعُدُّهُ النَّاسُ تَفَرُّقًا .. يَلْزَمُ بِهِ الْعَقْدُ، فَإِنْ كَانَا فِي دَارٍ صَغِيرَةٍ.. فَالتَّفَرُقُ بِأَنْ يَخُرُجَ أَحَدُهُمَا الْنَاسُ تَفَرُّقًا .. يَلْزَمُ بِهِ الْعَقْدُ، فَإِنْ كَانَا فِي دَارٍ صَغِيرَةٍ.. فَالتَّفَرُقُ بِأَنْ يَخُرِجَ أَحَدُهُمَا فَهُ وَيَمْشِي قَلِيلًا. مِنْ صَحْنِهَا إِلَىٰ صُفَيْهَا أَوْ مِنْ مِنْ مُنْ وَلِي صَحْرَاءَ أَوْ سُوقٍ .. فَبِأَنْ يُولِّي أَحَدُهُمَا ظَهْرَهُ وَيَمْشِي قَلِيلًا. بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِهَا، أَوْ فِي صَحْرَاءَ أَوْ سُوقٍ .. فَبِأَنْ يُولِّي أَحَدُهُمَا ظَهْرَهُ وَيَمْشِي قَلِيلًا.

(وَلَوْ مَاتَ) أَحَدُهُمَا (فِي المجْلِسِ أَوْ جُنَّ. فَالْأَصَحُّ: انْتِقَالُهُ) أَيْ: الْخِيَارِ

😝 حاشية السنباطي 😜

وعدم حنثه فيما لو حلف لا يفارق غريمه ففارقه غريمه وأمكنه متابعته فلم يتبعه؟

قلنا: الفرق: أن الحكم منوط هنا بالتفرق، وهو يحصل هنا بمجرد الفرقة من كل منهما، وهناك منوط بالمفارقة.

نعم؛ لو قال: والله لا نتفرق. . كان حكمه كما هنا.

قوله: (وكان ابن عمر . . .) فيه دلالة على حل الفراق خشية من فسخ صاحبه ، ولا يعارضه خبر: «لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» ؛ لأن الحل المنفي فيه محمول على الإباحة المستوية الطرفين.

قوله: (فإن كانا في دار صغيرة. فالتفرق بأن. ) أي: ولا يكفي بناء حائط، ولا إرخاء سُتر بينهما وإن كان بفعلهما أو أمرهما على المعتمد، ولو تبايعا من بعد. فالتفرق بمفارقة أحدهما محل البيع إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس العقد عد تفرقا ولو إلى جهة الآخر على المعتمد، خلافا لابن الرفعة.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: كم يجوز الخيار، رقم [٢١٠٧].

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، رقم [٤٥/١٥٣١].

(إِلَىٰ الْوَارِثِ وَالْوَلِيِّ) وَيَتُوَلَّىٰ (١) الْوَلِيُّ مَا فِيهِ المصْلَحَةُ مِنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ ، فَإِنْ وَيَلَعُهُمَا الْخَبَرُ . امْتَدَّ الْخِيَارُ لَهُمَا كَانَا فِي المَجْلِسِ . فَوَاضِحٌ ، أَوْ خَائِبْنِ عَنْهُ وَبَلَغَهُمَا الْخَبَرُ . امْتَدَّ الْخِيَارُ لَهُمَا امْتِدَادَ مَجْلِسِ بُلُوغِ الْخَبَرِ ، وَقِيلَ: لَا يَمْتَدُ ، بَلْ يَكُونُ عَلَىٰ الْفَوْرِ ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ: امْتَدَادَ مَجْلِسِ بُلُوغِ الْخَبَرِ ، وَقِيلَ: لَا يَمْتَدُ ، بَلْ يَكُونُ عَلَىٰ الْفَوْرِ ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ: سُقُوطُ الْخِيَارِ ؛ لِأَنَّ مُفَارَقَةَ الْحَيَاةِ أَوْلَىٰ بِهِ مِنْ مُفَارَقَةِ المَكَانِ ، وَفِي مَعْنَاهَا: مُفَارَقَةُ الْعَقْلِ ؛ لِسُقُوطُ النَّكْلِيفِ بِهِمَا ، وَعَبَرَ فِي «الرَّوْضَةِ» فِي مَسْأَلَةِ الموْتِ بِ (الْأَظْهَرِ) ، الْعَقْلِ ؛ لِسُقُوطِ التَّكْلِيفِ بِهِمَا ، وَعَبَرَ فِي «الرَّوْضَةِ» فِي مَسْأَلَةِ الموْتِ بِ (الْأَظْهَرِ) ،

قوله: (وعبر في «الروضة» . . .) جواب عن اعتراض: وهو أنّه عبَّر بـ (الأصحِّ) مع أنَّ الخلاف أقوال ، فأجاب: بأنَّه ممَّا يصحُّ فيه الأمران؛ لأنَّ القول مخرج فصحَّ التَّعبير بـ (الأظهر) لذلك التَّعبير بـ (الأظهر) لذلك تغليبًا له ، والمقابل منصوصٌ ، فصحَّ التَّعبير بـ (الأظهر) لذلك تغليبًا له .

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (إلى الوارث والولي) مثلهما: الموكل إذا مات وكيله، وسيد المكاتب والمأذون له إذا ماتا، وشمل الوارث: الوارث العام.

قوله: (فواضح) أي: أن الخيار يمتد لهما إلى التخاير أو التفرق.

قوله: (امتد الخيار لهما امتداد مجلس بلوغ الخبر) أي: وأما العاقد الآخر . . فيمتد خياره إلى مفارقته مجلس العقد ، أو مفارقة الغائب مجلس بلوغ الخبر ، ولو ورثه جماعة حاضرون بمجلس العقد . لم ينقطع خيارهم إلا بمفارقة العاقد الباقي ، أو المتأخر فراقه منهم مجلس العقد أو غائبون . لم ينقطع خيارهم إلا بمفارقة المتأخر فراقه منهم مجلس بلوغ الخبر على الراجح ، أو بعضهم غائبون وبعضهم حاضرون . لم ينقطع خيارهم إلا بمفارقة المتأخر فراقه منهم مجلس العقد أو بلوغ الخبر ، وينفسخ العقد بفسخ أحد الورثة وإن أجاز الباقون ، وينفذ من الوارث قبل علمه بموت مورثه الفسخ وكذا الإجازة على المعتمد .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) (ق) (ش): ويفعل.

وَهُوَ مَنْصُوصٌ، وَمُقَابِلُهُ مُخَرَّجٌ، فَيَصِحُّ التَّعْبِيرُ فِيهِمَا بِـ(الْأَصَحِّ) تَغْلِيبًا لِلْمُقَابِلِ؛ كَمَا يَصِحُّ بِـ(الْأَظْهَرِ) تَغْلِيبًا لِلْمَنْصُوصِ، وَلِكُلِّ مِنَ المَتَبَايِعَيْنِ فَسْخُ الْبَيْعِ قَبْلَ لُزُومِهِ.

(وَلَوْ تَنَازَعَا فِي التَّفَرُّقِ أَوِ الْفَسْخِ قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ التَّفَرُّقِ؛ بِأَنْ جَاءَا مَعَّا وَادَّعَىٰ أَحَدُهُمَا التَّفَرُّقَ قَبْلَ السَّفَرُّقِ وَادَّعَىٰ أَحَدُهُمَا التَّفَرُّقَ قَبْلَ المجيءِ وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ لِيَفْسَخَ، أَوِ اتَّفَقَا عَلَىٰ التَّفَرُّقِ وَادَّعَىٰ أَحَدُهُمَا الْفَسْخَ قَبْلَهُ وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ . (صُدِّقَ النَّافِي) بِيَمِينِهِ؛ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْأَصْلِ.

قوله: (ولكل من المتبايعين فسخ البيع قبل لزومه) جعله توطئةً لقوله بعده: (ولو تنازعا...) لأنَّه في «المنهاج» بلا توطئة.

الله السنباطي ع

ئنىپە:

لو اشترئ الولي لطفله شيئا فبلغ رشيدا قبل التفرق. . لم ينتقل إليه الخيار ، وهو باق للولى على المعتمد.

ولو مات الموكل أو عزل الوكيل في المجلس. فالمعتمد \_ خلافا لما في «البحر» \_: عدم بطلان البيع ؛ لأنه عقد وقع على وقت الإذن ، والواقع لا يرتفع ، وبقي الخيار للوكيل ؛ لأنه من لوازم العقد ، وإذا لم يبطل الملزوم . لا يبطل اللازم ، وإنما انتقل الخيار للموكل بموت الوكيل ؛ كما مر ؛ لعدم أهلية الوكيل حينئذ . انتهى .

### (فَصْـلُّ) [فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَمَـا يَتْبَعـهُ]

(لهمَا) أَيْ: لِكُلِّ مِنَ المتَبَايِعَيْنِ (وَلِأَحَدِهِمَا شَرْطُ الْخِيَارِ) عَلَىٰ الْآخَرِ المدَّةَ

### فَصْلُ

قوله: (لهما؛ أي: لكل من المتبايعين) أفاد به: عود الضَّمير على ما دلَّ عليه سياق الكلام؛ إذ لم يسبق للمتبايعين ذكر.

قوله: (على الآخر) أفاد به: أنّه المراد، وفيه إذّا تعرّض للمشروط له؛ لأنّه إذا شرطه على الآخر فقد شرطه لنفسه، أو لأجنبي، فإذا لا يرد قولهم: هذا كلام لا فائدة فيه؛ لعدم التعرض لمن شرط له، وفيه أيضًا أنّه لا ينفرد أحدهما بشرطه؛ إذ هو إذا شرطه على الآخر، لم ينفرد بذلك، وهذا منه اعتناء بالعبارة، وهنا فائدة، وهي: أنّ الاعتناء منع منه بعضهم في غير الحدود، وليس كذلك؛ لأنّ تلك مسألة العناية المشهورة وهي عادة الشّرَّاح في تحويل العبارة لمراد المتن (۱) إن أمكن وهي غير ممنوعة اتفاقًا.

#### 🤧 حاشية السنباطي 🤧

### فَصْلُ لُ

قوله: (على الآخر) أشار به إلى دفع ما قبل: قوله (٢): (ولأحدهما) يغني عنه (٣) ما قبله ؛ إذ لا بد من موافقة الآخر عليه ، وحاصل الدفع: إن ذكره لإفادة أن الشرط كما يكون بتلفظ أحدهما مع موافقة الآخر.

نعم؛ لا بد من تلفظ المبتدئ من موجب أو قابل، فإن تلفظ به المتأخر منهما دون المبتدئ . بطل العقد والشرط؛ لعدم المطابقة، وعلى هذا: فهو ساكت عن

 <sup>(</sup>١) في نسخة (ب): وهذه عبارة الشارح في تحويل العبارة لمراد الماتن.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ) و(ب): ما قبل قوله.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): عن الآخر.

الْآتِيَةَ (فِي أَنْوَاعِ الْبَيْعِ) لِمَا سَيَأْتِي، (إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ) فِي بَعْضِهَا (الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ؛ كَرِبَوِيُّ وَسَلَمٍ). فَلَا يَجُوزُ شَرْطُ الْخِيَارِ فِيهِ، وَإِلَّا. لَأَدَّىٰ إِلَىٰ بَقَاءِ عَلَقَةٍ فِيهِ بَعْدَ التَّفَرُّقِ، وَالْقَصْدُ مِنْهُ: أَنْ يَتَفَرَّقَا وَلَا عَلَقَةَ بَيْنَهُمَا.

(وَإِنَّمَا يَجُوزُ فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ لَا تَزِيدُ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) فَلَوْ كَانَتْ مَجْهُولَةً أَوْ زَائِدَةً عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ · بَطَلَ الْعَقْدُ ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ: حَدِيثُ الشَّيْخَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

قوله: (في بعضها) إشارة إلى أنَّه المراد؛ إذ هو غير شرط في كلها اتفاقا.

المشروط له الخيار ، وسيأتي في كلام الشارح في جواز كونه غيرهما ، وهذا الذي سلكه

المشروط له الخيار، وسياتي في كلام الشارح في جواز كونه غيرهما، وهذا الذي سلكه الشارح في دفع ذلك أولئ من دفع غيره له بأن قوله: (لهما ولأحدهما) ليس بيانا للشرط، بل للمشروط له، فيكون متعلقا بالمضاف إليه، والمضاف مبتدأ خبره محذوف تقديره: جائز؛ لما فيه من التكلف بلا داع مع ما يرد عليه من إيهام عدم جواز شرطه لغيرهما، إلا أن يدفع هذا: بأن جواز شرطه لغيرهما فيه خلاف \_ كما سيأتي في كلام الشارح \_ علئ أن المشروط للغير حينئذ إيقاع أثر الخيار، لا الخيار؛ فإنه حينئذ لهما أو لأحدهما؛ كما يعلم مما يأتي.

قوله: (كربوي وسلم) أتى بمثالين لينبه على أنه لا فرق بين ما يشترط فيه القبض من الجانبين أو من أحدهما.

فإن قيل: قضية إدخال الكاف عليهما: أن هناك ما يشترط فيه القبض في المجلس غيرهما، فما هو؟

قلت: الإجارة على عمل في الذمة ؛ فإنه يشترط قبض الأجرة فيها في المجلس ؛ كما يأتي .

قوله: (معلومةٍ) كطلوع شمس الغدوإن لم يقل: وقته ؛ لأن الغيم إنما يمنع الإشراق، لا الطلوع وساعة، وتحمل على الفلكية إن عرفاها وقصداها، وإلا.. فعلى لحظة. قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ بَايَعْتَ.. فَقُلْ لَهُ: لَا خِلَابَةَ "(١) ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ بِإِسْنَادِ حَسَنٍ - كَمَا قَالَهُ فِي «شَرْحِ المهَدَّبِ» - بِلَفْظِ: «إِذَا بَايَعْتَ.. فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ ، ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي فِي «شَرْحِ المهَدَّتِ الْمُخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةِ الْبَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ "(٢) ، وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيَّ عَنْ عُمَرَ: (فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ كُلُ سِلْعَةِ الْبَعْتَةُ فَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) (٢) ، وَسَمَّى الرَّجُلَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذِ بِفَتْحِ اللهُ عَهْدَةً ثَلَاثَةً أَيَّامٍ ) (٢) ، وَسَمَّى الرَّجُلَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذِ بِفَتْحِ المُهْمَلَةِ وَبِالموَحَّدَةِ ، وَفِي الرَّوَايَةِ النَّي قَبْلَهَا: مُنْقِذًا وَالِدُهُ بِالمعْجَمَةِ ، وَفِي الرَّوَايَةِ النِّي قَبْلَهَا: مُنْقِذًا وَالِدُهُ بِالمعْجَمَةِ ، وَفِي الرَّوْقِيَةُ اللهُ فِي الشَّرْعِ السَّوْعِ الْمَعْجَمَةِ ، وَفِي اللهُ وَلَا أَنْ اللهُ فِي الْمَوْدِ اللهُ وَلَا: (لَا خِلَابَةٌ ) عِبَارَةً وَلَا الْمَوْدِيعَةُ ، وَفِي «الرَّوْقِةَ أَيَّامٍ ، وَالْوَاقِعَةُ فِي الْحَدِيثِ الإَشْتِرَاطُ مِنَ المَشْتَرَاطُ مِنَ الْبَائِعِ ، وَيَصْدُقُ ذَلِكَ بِاشْتِرَاطِهِمَا مَعًا مَعًا .

قوله: (ويصدق ذلك) أي: الاشتراط من كلِّ باشتراطهما معًا؛ إذ<sup>(١)</sup> صدق عليه أن كلَّا اشترطه.

条 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (بالمعجمة) أي: مع ضم الميم وكسر القاف.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: ما يكره من الخداع في البيع، رقم [٢١١٧]. صحيح مسلم، باب: من يخدع في البيع، رقم [١٥٣٣].

 <sup>(</sup>۲) السنن الكبرئ، باب: الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام، رقم
 (۲) السنن المن ماجه، باب: الحجر على من يفسد ماله، رقم [۲۳٥٥].

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني، كتاب: البيوع، رقم [٣٠٠٧].

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): مقيدة .

<sup>(</sup>٥) في نسخة (أ): لم يثبت لها.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ب): إن.

(وَتُحْسَبُ) المدَّةُ المشْرُوطَةُ مِنَ النَّلَاثَةِ فَمَا دُونَهَا (مِنَ الْعَقْدِ) الْوَاقِعِ فِيهِ الشَّرْطُ، (وَقِيلَ: مِنَ التَّفَرُّقِ) شُرِطَ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِمَ: أَنَّ الشَّارِطَ يَقْصِدُ بِالشَّرْطِ زِيَادَةٌ عَلَىٰ مَا يُفِيدُهُ المجْلِسُ، وَعُورِضَ: بِأَنَّ اعْتِبَارَ التَّفَرُّقِ يُورِثُ جَهَالَةً؛ لِلْجَهْلِ بِوَقْتِهِ، وَلَوْ شُرِطَتِ المَدَّةُ عَلَىٰ الْأَوَّلِ مِنْ وَقْتِ التَّفَرُّقِ. بَطَلَ الْعَقْدُ، وَعَلَىٰ النَّانِي مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ. صَحَّ الشَّرْطُ؛ لِلتَّصْرِيحِ بِالمَقْصُودِ، وَلَوْ شُرِطَ الْخِيَارُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ التَّفَرُّقِ. وَعَلَىٰ النَّفَرُقِ. وَلَوْ شُرِطَ فِي الْعَقْدِ الْخِيَارُ مِنْ الْغَدِ. بَطَلَ شُرِطَ الْخِيَارُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ التَّفَرُّقِ. وَلَوْ شُرِطَ فِي الْعَقْدِ الْخِيَارُ مِنَ الْغَدِ. بَطَلَ الْعَقْدُ، وَإِلَّ مَ وَلَوْ شُرِطَ فِي الْعَقْدِ الْخِيَارُ مِنَ الْغَدِ. بَطَلَ الْعَقْدُ، وَإِلَّ مَ وَالْوَ شُرِطَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ يَوْمٌ وَلِلْآخَوِ مِنْ الْعَقْدُ، وَإِلَّ مَ لَا يَعْفِي الْيَوْمِ : قَالَ فِي «شَرْحِ المُهَدَّبِ»: إِنْ كَانَ الْعَقْدُ نِصْفَ النَّهَارُ مِنَ الْيُومِ الْقَانِي، وَتَدْخُلُ اللَّيْلُ فَي وَعَلَى الْيَوْمِ الْقَانِي، وَتَدْخُلُ اللَّيْلُ مَنْ الْيُومِ الْقَانِي، وَتَدْخُلُ اللَّيْلُ مَنْ الْيُومِ الْقَانِي، وَتَدْخُلُ اللَّيْلُ اللَّيْلِ. . يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلضَّرُورَةِ، وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ فِي اللَّيْلِ. . يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلضَّرُورَةِ، وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ فِي اللَّيْلِ. . يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلضَّرُورَةِ، وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ فِي اللَّيْلِ. . يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْطَهُرُورِ الشَّولِ الشَوْلَ فَي وَعَيْرُهُ ، وَلَوْ شُوطِ الْخِيَارُ الْمَعْلِ بِذَلِكَ اللَّيْلِ ، قَالَةُ المَتَولَلَيُّ وَغَيْرُهُ ، وَلَوْ شُرِطَ الْخِيَارُ الْمَالِكُ الْمَالِ الْمَتُولُ فَي وَعَيْرُهُ ، وَلَوْ شُرِطَ الْخِيَارُ الْمَالِكُ اللَّيْلِ ، قَالَهُ المَتَولَلُيُّ وَعَيْرُهُ ، وَلَوْ شُرِطَ الْخِيَارُ الْمُعْدِلُ السَلَيْلِ . . يَشْهُ الْمُعْرِطِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْرِقِ الْمَالِعُلُولُ الْمَالِ الْمَعْلُولُ الْمُعْرَالِ الْمُعْمِلُ الْمَالِعُلُو الْمُؤْلِ الْمُولِ الْم

قوله: (الواقع فيه الشرط) خصَّصه بذلك لما سيأتي له من أنَّ الشَّرط بعد العقد تحسب فيه المدَّة من الشَّرط؛ فإذا إطلاق عبارة «المنهاج» في محلِّ التَّقييد.

قوله: (الواقع فيه الشرط) إصلاح لعبارة المصنف، وإلا فقضيتها: إن ابتداءَها من العقد ولو تأخر الشرط، وليس كذلك؛ كما سيأتي.

قوله: (ومثل التفرق فيما ذكر فيه: التخاير) أي: بالنسبة لخيار المجلس؛ كما هو ظاهر.

قوله: (ولو شرط في العقد . . . ) أي: فتقيد المدة المعلومة في كلام المصنف بالمتصلة بالعقد ، ومن تعليله يؤخذ اشتراط تواليها أيضا.

قوله: (إلى غروب الشمس من اليوم المتصل . . .) اعترض: بأن المدة حينئذ

لِأَجْنَبِيِّ . جَازَ فِي الْأَظْهَرِ ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إِلَىٰ ذَلِكَ لِكَوْنِ الْأَجْنَبِيِّ أَعْرَفَ الْأَجْنَبِيِّ أَعْرَفَ الْمَجْنَبِيِّ ، وَسَوَاءٌ شَرَطَاهُ لِوَاحِدٍ أَمْ شَرَطَهُ أَحَدُهُمَا لِوَاحِدٍ وَالْآخَرُ لِآخَرِ ، وَلَيْسَ اللسَّارِطِ خِيَارٌ فِي الْأَظْهَرِ ، إِلَّا أَنْ يَمُوتَ الْأَجْنَبِيُّ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ . فَيَثْبُتُ لَهُ الْآنَ فِي الْأَصْحِ . فِي الْأَصْحِ .

وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ شَرْطُ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي، وَلَا لِلْوَكِيلِ فِي الشِّرَاءِ شَرْطُ الْخِيَارِ الْمُشْتَرِي، وَلَا لِلْوَكِيلِ فِي الشِّرَاءِ شَرْطُ الْخِيَارِ الْبَيْعِ أَوِ الشِّرَاءِ شَرْطُ الْخِيَارِ لِلْمُوكِيلِ بِالْبَيْعِ أَوِ الشِّرَاءِ شَرْطُ الْخِيَارِ لِلْمُوكِلِ بِالْبَيْعِ أَوِ الشِّرَاءِ شَرْطُ الْخِيَارُ لَيُفْسِهِ، فَإِنْ جَوَّزْنَاهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ لِلْمُوكِّلِ، [وَ] قِيلَ: لَا، وَطُرِدَ فِي شَرْطِهِ الْخِيَارُ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ جَوَّزْنَاهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ صَرِيحًا . فَبَنَ لَهُ الْخِيَارُ، وَقَوْلُ المصنقي: (فِي أَنْوَاعِ الْبَيْعِ) مُخْرِجٌ لِمَا تَقَدَّمَ نَفْيُ صَرِيحًا . فَهُ الْخِيَارِ فِي غَيْرِ الشَّفْعَةِ خِيَارِ المَجْلِسِ فِيهِ جَزْمًا، أَوْ عَلَى الْأَصَحِّ.. فَلَا يَجُوزُ شَرْطُ الْخِيَارِ فِي غَيْرِ الشَّفْعَةِ مِنْ السَّفْعَةِ مِنْ السَّفْعَةِ مَنْ مُنْ الْمُجْلِسِ فِيهِ جَزْمًا، وَلَا يَجُوزُ فِي شِرَاءِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ شَرْطُ الْخِيَارِ لِنَفْسِهِ، بِخِلَافِ مِنْ فَلَا يُحُوزُ فِي شِرَاءِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ شَرْطُ الْخِيَارِ لِنَفْسِهِ، بِخِلَافِ مِنْ لَا يُتُعَلِي لِنَفْسِهِ، بِخِلَافِ

منفصلة عن الشرط، وأجيب: بأن الليل وقع تبعا فدخل من غير تنصيص عليه؛ كدخوله (۱) فيما تقدم كذلك.

قوله: (لأجنبي) أي: ولو كان كافرا في مسلم ومحرما في صيد؛ إذ لا إذلال ولا استيلاء في مجرد الإجازة والفسخ، قال الزركشي: والأقرب: اشتراط بلوغ الأجنبي لا رشده، ولا يلزمه فعل الأحظ؛ بناء على أنه تمليك لا توكيل، وهو ما اقتضاه كلامهم؛ كصريح (٢) قول الغزالي: لو قال: عزلت نفسي ١٠ لم ينعزل.

قوله: (للمشتري) أي: وحده أو معه ، وكذا يقال في الباقي.

قوله: (جزمًا ، أو على الأصح) راجعان لقوله: (نفي خيار المجلس فيه).

قوله: (ولا يجوز في شراء من يعتق عليه. ٠٠) أي: فيضم ذلك إلى المستثنى في

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): لدخوله.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): لصريح.

شَرْطِهِ لِلْبَائِعِ أَوْ لِكِلَيْهِمَا عَلَىٰ وِزَانِ مَا تَقَدَّمَ فِي (خِيَارِ المَجْلِسِ)، وَعَلَىٰ وِزَانِهِ أَيْضًا فِي بَيْعِ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ لَا يَجُوزُ شَرْطُ الْخِيَارِ فِيهِ، وَقَضِيَّةُ عَدَمِ الْجَوَازِ فِيمَا ذُكِرَ: أَنَّهُ لَوْ شُرِطَ.. بَطَلَ الْعَقْدُ.

﴿ حاشية البكري ﴿ ﴾ \_\_\_\_\_\_\_

قوله: (وعلى وزانه أيضًا في بيع العبد من نفسه. . . ) يقتضي ذلك عدم ثبوته لكلُّ من السَّيِّد والعبد، وهو كذلك؛ لأنَّه عقد عتاقةٍ.

قوله: (إلا أن يشترط القبض ٠٠٠) كما يضم إليه: البيع الضمني ، وبيع ما يتسارع إليه الفساد في المدة المشروطة فلا يجوز شرط الخيار فيه لأحد ، وبيع كافر لقنه المسلم بعد أن تكرر منه بيعه بشرط الخيار وفسخُه وألزمه الحاكم بيعه بتًا من جهته فلا يجوز له شرط الخيار فيه لنفسه ، وبيع مصراة فلا يجوز شرط الخيار فيه للبائع مدة تضر (١) بها ترك الحلب فيها ولو دون ثلاث ؛ لتضررها بترك الحلب فيها الذي هو ظاهر حال البائع من المحافظة على ما قصده بالتصرية من ظهور التغرير ، فموجب امتناع البائع من الحلب ليس لعدم كونه ملكه ؛ لما مر من أن الملك لمن خير ، بل للمحافظة على ما قصده من ظهور التغرير بالتصرية ، فسقط ما أطال به الأذرعي من الاعتراض على ذلك ، وعلم أن غير المصراة ولو لبونا ليست مثلها .

نعم؛ قد يستشكل من وجه آخر، وهو أن المشتري إذا علم بالتصرية.. فات على البائع قصد التغرير، وأجيب: بأن المشتري علم بها وجهل البائع علمه بذلك، فيحرم على المشتري حينئذ موافقة البائع على اشتراط الخيار لنفسه؛ لما يعلم من ترتب الضرر اللاحق للبهيمة على ذلك، أو بأن المشتري لم يعلم، ويختص تحريم اشتراط الخيار للبائع حينئذ بالبائع؛ لأنه انضم إلى قصد التغرير المحرم قصد زيادة الضرر الناشئة من اشتراط الخيار لنفسه، وعلى كل: فالبيع المشروط فيه ذلك فاسد.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): يضر.

# تَثِّتَةٌ [فِيها يَقْطَعُ خِيَارِ الشَّرطِ]

عَلَىٰ وِزَانِ مَا تَقَدَّمَ فِي خِيَارِ المجْلِسِ يَنْقَطِعُ خِيَارُ الشَّرْطِ بِاخْتِيَارِ مَنْ شَرَطَهُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لُزُومَ الْعَقْدِ، وَبِانْقِضَاءِ المدَّةِ المشْرُوطَةِ، وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لُزُومَ الْعَقْدِ، وَبِانْقِضَاءِ المدَّةِ المشرُوطَةِ، وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ جُنَّ قَبْلَ انْقِضَائِهَا أَوْ الْوَلِيِّ، وَلِمَنْ شَرَطَ الْخِيَارَ الْفَسْخُ قَبْلَ انْقِضَاءِ المدَّةِ، وَلَوْ تَنَازَعَا فِي انْقِضَائِهَا أَوْ فِي الْفَسْخِ قَبْلَهُ، صُدِّقَ النَّافِي بِيَمِينِهِ. النَّافِي بِيَمِينِهِ.

(وَالْأَظْهَرُ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ) المشرُوطُ (لِلْبَائِعِ.. فَمِلْكُ المبيعِ) فِي زَمَنِ

قوله: (باختيار من شرطه) لو قال: من شرط له . . لكان أُولئ -

### تَنْسِه:

لا يجب تسليم مبيع ولا ثمن في زمن الخيار لهما أو للبائع ، فإن سلم ، لم يبطل بالتسليم ؛ فله استرداده ما لم يلزم ، فلو فسخ العقد في زمن الخيار المذكور بعد التسليم ، فليس للبائع حبس الثمن لاسترداد المبيع ، ولا للمشتري عكسه ؛ لارتفاع حكم العقد بالفسخ ، فتبقئ مجرد اليد وهي لا تمنع وجوب الرد بالطلب وفارق ما لو فسخ بعيب أو إقالة فإن للبائع والمشتري الحبس على المعتمد ؛ بأن الفسخ بما ذكر طارئ بعد لزوم العقد فلم يبطل حكمه ، بخلافه بما تقدم ، انتهى .

قوله: (والأظهر: أنه إن كان الخيار المشروطُ للبائع ٠٠٠) قال الولي العراقي: فإن كان لأجنبي ٠٠٠ فالملك لمن هو من جهته ، فإن كان من جهتهما ٠٠٠ فموقوف ، ولو اجتمع خيار المجلس وخيار الشرط لأحدهما ٠٠٠ غلب الأول فيكون الملك موقوفًا ؛ كما قال في «شرح الروض» أنه قضية كلامهم ؛ لأن خيار المجلس \_ كما قال الشيخان \_ أسرع وأولئ ثبوتًا من خيار الشرط ؛ لأنه أقصر غالبا ، خلافا للزركشي .

الْخِيَارِ (لَهُ ، وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي .. فَلَهُ) أَيْ .. الْمِلْكُ ، (وَإِنْ كَانَ لِهِمَا .. فَمَوْقُوفٌ) أَيْ: الْمِلْكُ ، (لِلْمُشْتَرِي مِنْ حِينِ الْعَقْدِ ، وَالنَّالِينَ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ حِينِ الْعَقْدِ ، وَإِلَّا اللَّهِ اللَّهُ لِلْمُشْتَرِي مُطْلَقًا ؛ لِتَمَامِ وَإِلَّا اللَّهِ اللَّهُ لِلْمُشْتَرِي مُطْلَقًا ؛ لِتَمَامِ الْبَيْعِ لَهُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ ، وَالنَّالِثُ: لِلْبَانِعِ مُطْلَقًا ؛ لِنُقُوذِ تَصَرُّ فَاتِهِ فِيهِ ، وَالْخِلَافُ النَّيْعِ لَهُ بِالْإِيجَادِ المَجْلِسِ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَكُونُهُ لِأَحَدِهِمَا ؛ بِأَنْ يَخْتَارَ الْآخَرُ لُزُومَ الْعَقْدِ ، وَالنَّالِثُ وَيَعْبُلُ النَّمَنِ لِلْآخَرِ ، وَحَيْثُ تُوقَفَّ ، وَكَوْنُهُ لِأَحَدِهِمَا ؛ بِأَنْ يَخْتَارَ الْآخَرُ ، وَحَيْثُ تُوقَفَّ ، وَكَوْنُهُ لِأَحَدِهِمَا ؛ بِأَنْ يَخْتَارَ الْآخَرِ ، وَحَيْثُ تُوقَفَّ ، وَكَوْنُهُ لِأَحَدِهِمَا ، عَلَى النَّعَلِ النَّمَنِ لِلْآخَرِ ، وَحَيْثُ تُوقَفِّ ، وَلَيْ فَيْنَا اللَّمَنِ لِلْآخَرِ ، وَحَيْثُ تُوقَفَّ ، وَقِيلَ : لِلْمُشْتَرِي إِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ لَهُ أَوْ مَوْقُوفٌ ، وَإِنْ قُلْنَا: الْمُلْكُ لَهُ أَوْ مَوْقُوفٌ ، وَإِنْ قُلْنَا: لِلْبَائِعِ ، فَهُو لِلْمُشْتَرِي ، وَإِنْ قُلْنَا: الْمُلْكُ لَهُ أَوْ مَوْقُوفٌ ، وَإِنْ قُلْنَا: لِلْبَائِعِ ، وَهُو لَلْمُشْتَرِي ، وَإِنْ قُلْنَا: الْمُلْكُ لَهُ أَوْ مَوْقُوفٌ ، وَإِنْ قُلْنَا: لِلْبَائِعِ ، وَهِي مَعْنَى الْمُلْوَةُ وَلَى اللَّمَنِ لِلْلَائِعِ ، وَقِيلَ : لِلْبَائِعِ ، وَقِيلَ : لِلْبَائِعِ ، وَقِيلَ : لِلْبَائِعِ ، وَقِيلَ : لِلْبَائِعِ ، وَفِي مَعْنَى الْكَسْبِ : اللَّبَنُ وَالْبَيْضُ وَالثَّمَرَةُ وَمَهُرُ الْجَارِيَةِ المؤسُوءَةِ بِشُبْهَةٍ .

(وَيَخْصُلُ الْفَسْخُ وَالْإِجَازَةُ) أَيْ: كُلُّ مِنْهُمَا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ (بِلَفْظِ يَدُلُّ عَلَيْهِمَا) فَفِي الْفَشْخِ؛ (كَفَسَخْتُ الْبَيْعَ، وَرَفَعْتُهُ، وَاسْتَرْجَعْتُ المبِيعَ) وَرَدَدْتُ النَّمِنَ، (وَأَمْضَيْتُهُ) وَأَلْزَمْتُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ. النَّمَنَ، (وَأَمْضَيْتُهُ) وَأَلْزَمْتُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ.

(وَوَطْءُ الْبَائِعِ) المبِيعَ (وَإِعْتَاقُهُ) إِيَّاهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ المشْرُوطِ لَهُ أَوْ لَهُمَا..

💝 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (ووطءُ البائع المبيعَ) أي: الأنثى في قبلها، لا الذكر ولا الأنثى في دبرها ولا الخنثى، فلو بانت أنوثته ولو باختياره. تعلق الحكم بذلك الوطء؛ كما في «المجموع» في (باب الأحداث) وقياسه: أنه لو كان الواطئ خنثى مشكلا واختار الذكورة بعد الوطء. تعلق الحكم به، وكذا يقال في وطء المشتري.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): وَحَيْثُ يوقف فِيهِ . يوقف فِي الثَّمَنِ.

(فَسْخٌ) لِلْبَيْعِ، (وَكَذَا بَيْعُهُ وَإِجَارَتُهُ وَتَزْوِيجُهُ) لِلْمَبِيعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ المذْكُورِ.. فَسْخٌ لِلْبَيْعِ (فِي الْأَصَحِّ) لِإِشْعَارِهَا بِعَدَمِ الْبَقَاءِ عَلَيْهِ، وَالنَّانِي: مَا يَكْتَفِي فِي الْفَسْخِ بَذَلِكَ، وَفِي وَجْهِ: أَنَّ الْوَطْءَ لَيْسَ بِفَسْخِ، وَلَا خِلَافَ فِي الْإِعْتَاقِ، وَهُو نَافِذٌ عَلَىٰ بِذَلِكَ، وَفِي وَجْهِ: أَنَّ الْوَطْءَ لَيْسَ بِفَسْخِ، وَلَا خِلَافَ فِي الْإِعْتَاقِ، وَهُو نَافِذٌ عَلَىٰ كُلِّ قَوْلٍ مِنْ أَقُوالِ الْمِلْكِ، بِخِلَافِ الْوَطْءِ.. فَهُو حَلَالٌ لِلْبَائِعِ إِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ لَهُ، كُلِّ قَوْلٍ مِنْ أَقُوالِ الْمِلْكِ، بِخِلَافِ الْوَطْءِ.. فَهُو حَلَالٌ لِلْبَائِعِ إِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ لَهُ، وَلِي مَنْ أَتَّوالُ الْمِلْكِ، بِخِلَافِ الْوَطْءِ.. فَهُو حَلَالٌ لِلْبَائِعِ إِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ لَهُ، وَلِي مِنْ أَقُولُ اللّهِ مُنْ أَقُولُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللّهِ مِنْ أَقُولُ اللّهِ مُنْ أَقُولُ اللّهِ اللّهِ مُنْ أَقُولُ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ أَنَهَا فَسْخٌ صَحِيحَةٌ، وَقِيلَ: لَا بُلِعْدِ أَنْ يَحْصُلَ بِالشّيْءِ الْوَاحِدِ الْفَسْخُ وَالْعَقْدُ جَمِيعًا.

(وَالْأَصَحُّ: أَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ) الْوَطْءَ وَمَا بَعْدَهُ (مِنَ المشْتَرِي) فِي زَمَنِ الْخِيَارِ المشْرُوطِ لَهُ أَوْ لَهُمَا (إِجَازَةٌ) لِلشِّرَاءِ؛ لِإِشْعَارِهَا بِالْبَقَاءِ عَلَيْهِ، وَالثَّانِي: مَا

قوله: (ولا خلاف في الإعتاق) إلا<sup>(1)</sup> إن كان الخيار للبائع أو لهما، أمَّا إذا كان للمشتري . . فلا ينفذ من البائع إعتاق، ومن ثمَّ قال في أوَّل كلامه: في زمن الخيار المشروط له أو لهما، وقال في مسألة المشتري مثله؛ لينبه على أنَّه المراد ثمَّ هو إيرادٌ على المتن؛ إذ يقتضي تخصيص الخلاف بما بعد كذا وهو كذلك بالنِّسبة؛ لعدم الخلاف في الإعتاق، لا بالنِّسبة للوطء.

🚓 حاشية السنباطي 📚 -----

قوله: (وكذا بيعه) أي: المشروط (٢) فيه الخيار لنفسه أو لهما ؛ كما أشار إليه في «شرح الروض» فيما ذكر وفي بيع المشتري الحاصل به الإجازة.

قوله: (على كل قول من أقوال الملك) أي: حتى على القول: بأن الملك للمشتري؛ لتشوف الشارع إلى العتق مع ضعفه جدا، وحينئذ يقدر انتقال الملك إلى البائع قبيل العتق.

قوله: (إن قلنا: الملك له) أي: بأن كان الخيار له على الأصح.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): أي.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ) و(ب): أي: غير المشروط.

يَكْتَفِي فِي الْإِجَازَةِ بِذَلِكَ، وَمَسْأَلَتَا الْإِجَارَةِ وَالتَّزْوِيجِ ذَكَرَهُمَا فِي «الْوَجِيزِ»، وَخَلَا عَنْهُمَا «الرَّوْضَةُ» كَ«أَصْلِهَا»، وَهُمَا وَمَسْأَلَةُ الْبَيْعِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ قَطْعًا، وَالْإِعْتَاقُ فِيمَا إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي، نَافِذٌ عَلَىٰ جَمِيعِ أَقْوَالِ الْمِلْكِ، وَفِيمَا إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ فِي الْأَصَعِ، الْخِيَارُ لَهُمَا. غَيْرَ نَافِذِ إِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ فِي الْأَصَعِ، الْخِيَارُ لَهُمَا. خَوَلًا الْبَيْعُ مِنَ الْإِبْطَالِ، وَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ مَوْقُوفٌ: فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ مِنَ الْإِبْطَالِ، وَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ مَوْقُوفٌ: فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ مِنَ الْإِبْطَالِ، وَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ مَوْقُوفٌ: فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ مِن الْإِبْطَالِ، وَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ مَوْقُوفٌ: فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ مِن الْإِبْطَالِ، وَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ مَوْقُوفٌ: فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ مِن الْإِبْطَالِ، وَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ مَوْقُوفٌ: فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ مِن الْإِبْطَالِ، وَإِنْ قُلْنَا: الْخِيَارُ لَهُمَا. حَرَامٌ قَطْعًا، مَن فَا الْعِنْقُ، وَإِلَّا مَا فَا وَالْوَطْءُ فِيمَا إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا. حَرَامٌ قَطْعًا، مَن مَا الْعِنْقُ، وَإِلَّا مَنْ فَلَا ، وَالْوَطْءُ فِيمَا إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا. حَرَامٌ قَطْعًا، مَن مَا الْمُعْتَلِي الْعَلْمَا الْمَعْمَا إِنْ الْمَعْمَا وَالْعَلْمُ الْمِنْ فَيَا الْفِي الْفَلْمُ الْمُؤْلِلُكُ الْمُعْلِقُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِمُ الْعَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُؤْمُ الْمُؤْ

قوله: (والوطء فيما إذا كان الخيار لهما.. حرام قطعا، وفيما إذا كان للمشتري وحده.. حلال) نُوزِع فيه: بأنَّه لا بدَّ من الاستبراء، وهو في زمن الخيار لا يعتدُّ به، وأجيب: بزوال التحريم المستند؛ لعدم الملك، وبقاء التَّحريم المستند؛ لعدم الاستبراء، واعلم: أنَّ التَّصرُّف إذا لم يصحَّ من المشتري.. حصلت به الإجازة.

وه حاشیه السنباطي ه

قوله: (غير صحيحة قطعا) محله: إذا كان الخيار لهما ولم يأذن له البائع، فإن كان له أو لهما وأذن البائع. . فهي صحيحة ، وكذا إذا كان الخيار للبائع وأذن.

قوله: (نافذ على جميع أقوال الملك) أي: حتى على القول: بأن الملك للبائع ؛ كما تقدم .

قوله: (وإن قلنا: الملك موقوف · · · ) محله: إذا لم يأذن له البائع ، وإلا · · نفذ من حينئذ ، بل ينفذ إذا أذن له فيه وإن كان الخيار للبائع ؛ كما هو قضية كلامهم في «شرح الروض» ·

قوله: (والوطء فيما إذا كان الخيار لهما) أي: أو للبائع بالأُولئ حرام قطعا؛ أي: وإن أذن له البائع فيه، خلافا للإسنوي؛ بناء على المنقول من أن مجرد الإذن في التصرف ليس إجازة وإن بحث المصنف خلافه.

وَفِيمَا إِذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ.. حَلَالٌ إِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ لَهُ، وَإِلَّا ٠٠ فَحَرَامٌ.

(وَ) الْأَصَحُّ: (أَنَّ الْعَرْضَ) لِلْمَبِيعِ (عَلَىٰ الْبَيْعِ وَالتَّوْكِيلَ فِيهِ) فِي زَمَنِ الْخِيَارِ المشْرُوطِ (لَيْسَ فَسْخًا مِنَ الْبَائِعِ، وَلَا إِجَازَةً مِنَ المشْتَرِي) وَالثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ فَسْخُ المَشْرُوطِ (لَيْسَ فَسْخًا مِنَ الْبَائِعِ، وَلَا إِجَازَةً مِنَ المَشْتَرِي) وَالثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ فَسْخُ وَإِجَازَةٌ مِنْهُمَا ؛ لِإِشْعَارِهِ مِنَ الْبَائِعِ بِعَدَمِ الْبَقَاءِ عَلَىٰ الْبَيْعِ، وَمِنَ المَشْتَرِي بِالْبَقَاءِ عَلَىٰ الْبَيْعِ، وَمِنَ المَشْتَرِي بِالْبَقَاءِ عَلَىٰ الْبَيْعِ، وَالْإِجَازَةِ وَالْإِجَازَةِ ، وَالْأَوَّلُ يَمْنَعُ إِشْعَارَهُ بِذَلِكَ ، وَيَقُولُ: يُحْتَمَلُ مَعَهُ التَّرَدُّدُ فِي الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ .

قوله: (وفيما إذا كان للمشتري وحده حلال إن قلنا...) أي: حلا مستندا للملك، لا للاستبراء ونحوه، فاندفع استشكال حله له: بأنه متوقف على الاستبراء، وهو غير معتد به في زمن الخيار على الأصح على أنه قد لا يجب الاستبراء؛ بأن يشتري

فَرع: لو اشترئ زوجته بشرط الخيار ثم طلقها في زمنه. . وقع إن كان الخيار للبائع أو لهما وفسخ العقد، وإلا . . فلا ، وسيأتي .

زوجته فلا يحرم وطئها في زمن الخيار من حيث الاستبراء.

### تَنْبِيه:

لا حد عليهما بالوطء مطلقا؛ للشبهة، ويلزم البائع المهر به إن كان الخيار للمشتري ولم يأذن له فيه، وإلا . فلا ، والمشتري إن كان الخيار للبائع وإن تم البيع أو لهما ولم يتم البيع ، وإلا . فلا ، وحيث يلزم المهر . فلا استيلاد ويلزمه قيمة الولد، وحيث لا يلزم . . يثبت الاستيلاد لا قيمة الولد، وهو حر نسيب في الأحوال كلها ؛ للشبهة . انتهى .

# (فَصْـلُ) [في خِيَارِ النَّقِيصَـةِ]

(لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ) فِي رَدِّ المبِيعِ (بِظُهُورِ عَيْبٍ قَدِيمٍ) بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ الْقَبْضِ، فَيَصْدُقُ بِالْحَادِثِ قَبْلَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ؛ كَمَا سَيَأْتِي؛ (كَخِصَاءِ رَقِيقٍ) بِالمدِّ، وَجَبِّ

### فَصْلُ

قوله: (بالنسبة إلى القبض) نبه به: على أنَّه المراد؛ إذ ربَّما يتوهَّم بالقديم ما قبل العقد، وليس كذلك.

🚓 حاشية السنباطي 🤧

### فَصْلُ

قوله: (للمشتري الخيار . . .) استثنى منه: المفلس ، والولي ، وعامل القراض ، والوكيل إذا كانت الغبطة في الإمساك أو رضي به الموكل ، ثُمَّ لا فرق في ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب المذكور بين أن يقدر على زواله أو لا .

نعم؛ لو أحرم العبد بغير إذن سيده ثم باعه . . فللمشتري تحليله كالبائع \_ كما مر \_ ولا خيار له ؛ كما في «زوائد الروضة» قال الإسنوي: وهل له الرد على بائع العبد إذا أحرم ؛ لأن رده إتلاف له ؟ فيه نظر ، والظاهر \_ كما قاله بعضهم \_: أن له الرد عليه ؛ لأنه منسوب إلى تقصير في الجملة ، وقوله: (بظهور عيب قديم) أي: بالعلم به ولو بعد ظنه اشتماله عليه ؛ كما يؤخذ مما أفتى به البغوي: من أنه لو اشترى أمة يظنها زانية فبانت كذلك . . تخير ؛ لعدم تحققه زناها قبل العقد .

وأورد على مفهوم كلام المصنف فوات وصف يزيد في الثمن قبل قبضه وقد اشتراه به ولو بنحو نسيان ؛ فإن المشتري يتخير بذلك وإن لم يكن فواته من أصله عيبا ، وجوابه: أن المنطوق شامل لذلك ؛ إذ وجوبه عند العقد صير فواته قبل القبض عيبا حدث قبله.

ذَكَرِهِ؛ لِنَقْصِهِ الْمَفَوِّتِ لِلْغَرَضِ مِنَ الْفَحْلِ فَإِنَّهُ يَصْلُحُ لِمَا لَا يَصْلُحُ لَهُ الْخَصِيُّ وَالْمَجْبُوبُ وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُمَا بِاعْتِبَارٍ آخَرَ، وَالْخِصَاءُ فِي الْبَهِيمَةِ عَيْبٌ أَيْضًا، قَالَهُ الْجُرْجَانِيُّ فِي «شَافِيهِ»، (وَزِنَاهُ، وَسَرِقَتِهِ، وَإِبَاقِهِ) أَيْ: بِكُلِّ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ؛ لِنَقْصِ الْقِيمَةِ بِذَلِكَ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْنَى، وَاسْتَثْنَى الْهَرَوِيُّ فِي «الْإِشْرَافِ» الصَّغِيرَ،

قوله: (والخصاء في البهيمة عيب) نبه به: على أنَّ حذف الرَّقيق أو إبداله بحيوان في المتن أولى ؛ لئلَّا يرد على مفهومه البهيمة.

🔫 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (والخصاء في البهيمة...) توقف الأذرعي في استثناء ما لا يؤكل لحمه ؛ كالحمير والبغال والبراذين ، والظاهر \_ كما قاله بعضهم \_: استثناؤها ؛ لغلبة ذلك فيها ، وهو قضية الضابط الآتي (١).

قوله: (وزناه) مثله: لواطه وتمكينه من نفسه وسحاقها، وكذا وطء البهيمة؛ كما بحثه بعضهم.

قوله: (وسرقته) أي: من غير دار الحرب؛ لأن المأخوذ منها على هذا الوجه غنيمة؛ كما سيأتي.

قوله: (وإباقه) أي: ما لم يجئ إلينا مسلما من بلاد الهدنة؛ لأن هذا إباق مطلوب.

قوله: (واستثنئ الهروي...) المعتمد: خلافه.

#### تَنْبِيه:

قضية كلام المصنف: أن الزنا والسرقة والإباق عيب وإن تاب منها(٢)، وهو

 <sup>(</sup>۱) في نسخة (أ): قوله (والخصاء في البهيمة ...) بحث بعضهم استثناء ما يؤكل لحمه والبغال والبراذين؛ لغلبة ذلك فيها، وهو قضية الضابط الآتي.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): فيها.

(وَبَوْلِهِ بِالْفِرَاشِ) فِي غَيْرِ أَوَانِهِ مَعَ اعْتِيَادِهِ ذَلِكَ (١)؛ لِنَقْصِ الْقِيمَةِ بِهِ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أَنْهَىٰ ، أَمَّا فِي الصَّغِيرِ (١). فَلَا ، وَقَدَّرَهُ فِي «التَّهْذِيبِ» بِمَا دُونَ سَبْعِ سِنِينَ ، وَقِيلَ: لَا يُعْتَبَرُ الاعْتِيَادُ ، (وَبَخَرِهِ) وَهُوَ النَّاشِئُ مِنْ تَغَيَّرِ المعِدَةِ ؛ لِنَقْصِ الْقِيمَةِ بِهِ ، ذَكَرًا لا يُعْتَبَرُ الإعْتِيَادُ ، (وَبَخَرِهِ) وَهُوَ النَّاشِئُ مِنْ تَغَيَّرِ المعِدَةِ ؛ لِنَقْصِ الْقِيمَةِ بِهِ ، ذَكَرًا

قوله: (في غير أوانه مع اعتباده · · · ) نبَّه بذلك على أنَّ إطلاق «المنهاج» في محلِّ التَّقييد فيتقيَّد ببول مَنْ سنه سبع سنين تقريبًا مع اعتياده ·

قوله: (وهو الناشئ) إن أراد به أنّه مراد المتن . . فصحيحٌ ، وإن أراد أنّه لا يسمّى غيره بخرا . . فلا ، إلّا على ما ذهب إليه مجلي صاحب «الذّخائر» وينازعه قول القاموس: البخر بالتّحريك: النّتن في الفم وغيره ، وفي ذلك إشعار بأنّه المنتِنُ المطلق الأعمُّ من الناشئ من تغير المعدة وتغير الفم .

🚓 حاشية السنباطي 🤧

كذلك على المعتمد، وفارقت الثلاثة: شرب الخمر؛ فإنه بعد التوبة منه ليس بعيب؛ فإن التوبة منه تنفي التهمة، بخلاف الثلاثة، انتهى.

قوله: (وبوله بالفراش ٠٠٠) محله: إذا وجد في يد المشتري أيضا ، وإلا ٠٠ فلا ؛ لتبين أن العيب زال ، ولو لم يعلم به إلا بعد كبره وبلوغه إلى سن يعسر فيه علاجه .. فلا رد وله الأرش (٣) ؛ لأن ذلك كعيب حدث .

قوله: (وهو الناشئ ٠٠٠) يفيد: أن تغير الفم لقلح الأسنان لا يسمئ بخرا، وهو كذلك؛ كما قاله في «الذخائر».

تَنْبِيه:

اقتصر المصنف من عيوب الرقيق على سبعة ، ومنها: كونه نماما ، أو كذَّابا ، أو

 <sup>(</sup>۱) وشمل كلامه ما لو لم يعلم به إلا بعد كبره ، . فله الرد به ؛ كما في النهاية: (۲۹/٤) ، خلافا لما في التحفة: (۳۹/٤) والمغنى: (۲۰/۲) ؛ فلا رد له ، بل الأرش .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): الصغر،

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): فلا رد ولا أرش.

كَانَ أَوْ أُنْفَى ، أَمَّا تَغَيُّرُ الْفَمِ لِقَلَحِ الْأَسْنَانِ.. فَلَا ؛ لِزَوَالِهِ بِالتَّنْظِيفِ ، (وَصُنَانِهِ) عَلَىٰ خِلَافِ الْعَادَةِ ؛ بِأَنْ يَكُونَ مُسْتَحْكِمًا لِنَقْصِ الْقِيمَةِ بِهِ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، أَمَّا الصَّنَانُ

قوله: (على خلاف العادة) قيَّد به إطلاق المتن ؛ فأفاد أنَّه معترض.

ساحرًا، أو قاذفًا للمحصنات، أو شتامًا، أو مقامرًا؛ أي: وإن تاب منها على الأوجه؛ كالثلاثة السابقة، وكونه تاركا للصلاة (١) يقتل بها؛ أي: في غير ما يغلب في جنسه تركها؛ كالجلب؛ كما بحثه بعضهم؛ أخذا من الضابط الآتي، والمتجه: إلحاقه بالشرب فيما مر فيه، وجنايته عمدًا، وكثرة جنايته خطأ؛ بأن يزيد على مرة؛ كما أخذه الزركشي من كلام الماوردي، لا إساءته الأدب ولا فسقه، قال الروياني: إجماعًا، وقيده السبكي بما لا يكون سببه عيبًا حتى لا ينافي ما مر، ولا كونه مغنيًا، أو زامرا، أو عارفا بضرب العود، أو أكولًا، أو قليل الأكل، وفارق الدابة: بأن قلة الأكل محمودة في الآدمي شرعًا وعرفًا بخلافها.

ومن عيوبه أيضا: استحاضة، وطول طهر فوق العادة، وعدم حيض بعد عشرين سنة، وحمل في آدمية لا بهيمة، وكونه كافرا ببلادنا لا ببلادهم، ومثلها: ما جاورها من بلادنا، وعدة وإن كانت محرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة؛ كما اقتضاه إطلاقهم، خلافا للجيلي؛ لأن حرمة وطئها عيب ينقص القيمة من حيث هو من غير نظر إلى المشتري أو غيره، وإحرام ليس للمشتري تحليله منه، ونكاح لأمة أو عبد، ومرض مطلقا؛ لا نحو صداع خفيف، والرتق، والقرن، والشلل، والقزع، والصمم، والعور، والخشم، وفقد الذوق، وفقد الشعر ولو عانة، وابيضاضه في غير أوانه وهو أربعون سنة، والبهق، والبرص، وكونه أعسر ما لم يعمل بيديه معا؛ كما قاله ابن الصلاح، أو ذا سن تغير لونها بنحو زرقة، أو تراكم وسخ بأصلها حتى فسد، وزائدة يخالف منبتها منبت الأسنان، انتهى.

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): لصلاة.

لِعَارِضِ عَرَقِ أَوْ حَرَكَةٍ عَنِيفَةٍ أَوِ اجْتِمَاعِ وَسَخٍ . فَلَا ، (وَجِمَاحِ الدَّابَّةِ) بِالْكُسْرِ ؛ أَيْ: امْتِنَاعِهَا عَلَىٰ رَاكِبِهَا ، (وَعَضَّهَا) وَرَمْحِهَا ؛ لِنَقْصِ الْقِيمَةِ بِذَلِكَ ، (وَكُلِّ مَا) أَيْ: امْتِنَاعِهَا عَلَىٰ رَاكِبِهَا ، (وَعَضَّهَا) وَرَمْحِهَا ؛ لِنَقْصِ الْقِيمَةِ بِذَلِكَ ، (وَكُلِّ مَا) بِالْجَرِّ (يَنْقُصُ الْعَبْنَ) بِضَمَّ الْقَافِ مَعَ فَتْحِ الْيَاءِ بِضَبْطِ المصَنِّفِ (أَو الْقِيمَةَ نَقْصًا بِالْجَرِّ (يَنْقُصُ الْعَبْنِ الْعَبْنِ الْعَيْنِ عَدَمُهُ) عَطَفَ هَذَا الضَّابِطَ لِلْعَيْبِ يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ إِذَا غَلَبَ فِي جِنْسِ المبيعِ عَدَمُهُ) عَطَفَ هَذَا الضَّابِطَ لِلْعَيْبِ يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ إِذَا غَلَبَ فِي جِنْسِ المبيعِ عَدَمُهُ) عَطَفَ هَذَا الضَّابِطَ لِلْعَيْبِ عَدَمُهُ ) عَطَفَ هَذَا الضَّابِطَ لِلْعَيْبِ

قوله: (وكل ما بالجر) أي: لعطفه على الأمثلة السَّابقة ، فالتَّقدير: له الخيار بكذا وبكل ما... إلخ ، وهو عطف العام على الخاص.

--- حاشية السنباطي 🚓 --------

قوله: (وجماح الدابة ...) اقتصر المصنف والشارح من عيوب الدابة على ثلاثة ، ومنها: شربها لبن نفسها ، قال الأذرعي: أو لبن غيرها ، أو خشونة مشيها بحيث يخاف راكبها منها السقوط ، وذهاب أسنانها لا لكبر ، وشق أذن الشاة إن منع الإجزاء في الأضحية .

تتمة: من عيوب الدار: شيوع وقفيتها، أو ظهور مكتوب بها لم يعلم كذبه، أو إخبار عدل بها وإن لم يثبت، وكونها مختصة بنزول الجند، أو مجاورة القصارين يؤذونها بالدق، ومن العيوب: نجاسة ما ينقص بالغسل، قال الأذرعي: أو كان لغسله مؤنة؛ كما لو اشترئ بسطا كثيرة فوجدها متنجسة لا تغسل إلا بأجرة لها وقع ، وتشميس الماء، قال الزركشي: هذا إذا قلنا بعدم زوال الكراهة إذا برد، وهو ظاهر، قال: وعلى قياسه فالمستعمل إذا بلغ قلتين كذلك بل أولى؛ للاختلاف في عود طهوريته، ولأن النفس تعافه، وكذا الماء إذا وقع فيه ما لا نفس له سائلة وغيره من المختلف فيه.

فَائدة: لو اختلفا في صفة أهي عيب أم لا · · فالقول قول البائع بيمينه ما لم يعرف الحال بقول عدلين من أهل المعرفة ؛ كما رجحه ابن المقري تبعا لابن الرفعة · انتهى ·

قوله: (عطف هذا الضابط...) اعترض: بأن عطفه على المثال يصيره مثالا فيقتضي أن هناك أمثلة أخرى خارجة عن هذا الضابط، وهو غير صحيح، وجوابه: أن (الكاف) قد تستعمل بمعنى (الباء) وهي المسماة بالكاف الاستقصائية، أو أن دخول

عَلَىٰ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَمْثِلَتِهِ ؟ لِلْإِشَارَةِ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا مَطْمَعَ فِي اسْتِيعَابِهَا ، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: (يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ) : عَمَّا لَوْ بَانَ قَطْعُ فِلْقَةٍ صَغِيرَةٍ مِنْ فَخِذِهِ أَوْ سَاقِهِ لَا تُورِثُ شَيْئًا وَلَا تُفَوِّتُ غِرَضًا . فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّ بِذَلِكَ ، وَبِقَوْلِهِ: (إِذَا غَلَبَ . . . ) إِلَىٰ آخِرِهِ عَنِ شَيْئًا وَلَا تُفَوِّتُ غَرَضًا . فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّ بِذَلِكَ ، وَبِقَوْلِهِ: (إِذَا غَلَبَ . . . ) إِلَىٰ آخِرِهِ عَنِ النَّيُوبَةِ فِي الْأَمَةِ ؛ فَإِنَّهَا تَنْقُصُ الْقِيمَةُ ، وَلَا رَدَّ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْغَالِبُ فِي الْإِمَاءِ عَلَيْمَةً ، وَلَا رَدَّ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْغَالِبُ فِي الْإِمَاءِ عَدَمَهَا ، (سَوَاءٌ) فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ (قَارَنَ) الْعَيْبُ (الْعَقْدَ) بِأَنْ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَهُ ،

الكاف عليه نظرا للأمثلة الذهنية؛ أي: التي يجوز الذهن كونها من العيوب وإن لم تدخل في الضابط.

قوله: (واحترز . . . ) قضية تقدير الشارح أن قوله: (نقصا يفوت . . . ) راجع لقوله: (ينقص العين) . وقوله: (إذا غلب . . . ) راجع لقوله: (أو القيمة) ، والأحسن: رجوع كل منهما إلى كل منهما ألى كل منهما ألى كل منهما ألى كل منهما ألى أول الأول الأول المنان أيضا عن نقص القيمة نقصا يسيرا لا يتغابن به ، وبالثاني: إذا رجع للأول أيضا عن قلع الأسنان في الكبير وخصاء ما يؤكل لحمه وغيره مما مر . . فإنه ينقص العين ، ولكن لا يغلب في جنس المبيع (١) عدمه .

فَائدة: العيب ستة أقسام: في البيع والزكاة والغرة والصداق: إذا لم يفارق قبل الله خول ما ذكر، وفي الكفارة: ما أضر بالعمل إضرارا بينا، وفي الأضحية والهدي والعقيقة: ما نقص (٣) اللحم، وفي النكاح: ما نفّر عن الوطئ؛ كما هو مبين في محله، وفي الصداق إذا فارق قبل الدخول: ما فات به غرض صحيح، سواء كان الغالب في أمثاله عدمه أم لا، وفي الإجارة: ما يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت في الأجرة، قال الدميري: وينبغي أن يزاد عيب المرهون، فالظاهر: أنه ما نقص القيمة فقط، انتهى.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): رجوع كل منهما لكل منهما.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): البيع.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): ينقص.

وَذَلِكَ ظَاهِرٌ (أَمْ حَدَثَ) بَعْدَهُ (قَبْلَ الْقَبْضِ) لِلْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّ المبِيعَ حِينَيْذٍ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ.

(وَلَوْ حَدَثَ) الْعَيْبُ (بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ الْقَبْضِ.. (فَلَا خِيَارَ) فِي الرَّدِّ بِهِ، (إِلَّا أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَىٰ سَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ) عَلَىٰ الْقَبْضِ؛ (كَقَطْعِهِ) أَيْ: المبيعِ الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ (بِحِنَايَةٍ) أَوْ سَرِقَةٍ (سَابِقَةٍ) عَلَىٰ الْقَبْضِ جَهِلَهَا المشْتَرِي، (فَيَثْبُتُ) لَهُ (الرَّدُّ) بِذَلِكَ (بِحِنَايَةٍ) أَوْ سَرِقَةٍ (سَابِقَةٍ) عَلَىٰ الْقَبْضِ جَهِلَهَا المشْتَرِي، (فَيَثْبُتُ) لَهُ (الرَّدُّ) بِذَلِكَ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لِتَقَدُّمِ سَبَبِهِ؛ كَالمَتَقَدِّمِ، وَالنَّانِي: لَا يَثْبُتُ الرَّدُّ بِهِ؛ لِكَوْنِهِ مِنْ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لِتَقَدُّمِ سَبَبِهِ؛ كَالمَتَقَدِّمِ، وَالنَّانِي: لَا يَثْبُتُ الرَّدُّ بِهِ؛ لِكَوْنِهِ مِنْ ضَمَانِ المشْتَرِي، لَكِنْ يَثْبُتُ بِهِ الْأَرْشُ، وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مُسْتَحِقَّ الْقَطْعِ وَغَيْرَ ضَمَانِ المشْتَرِي، لَكِنْ يَثْبُتُ بِهِ الْأَرْشُ، وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مُسْتَحِقَّ الْقَطْعِ وَغَيْرَ

قوله: (أو سرقة) إشارة إلى أنَّه يتعيَّن إبدال جناية بلفظ آخر ، كأن يقول بسبب سابق ؛ لئلا يقتضى التخصيص بها فترد السَّرقة .

قوله: (جهلها المشتري) قيد؛ لثبوت الخيار له، فيرد على «المنهاج».

🚓 حاشية السنباطي 🔧

قوله: (أم حدث بعده قبل القبض) أي: ما لم يكن بفعل المشتري ؛ كما سيأتي ، أو لسبب متقدم علم به المشتري ؛ كما لو اشترى بكرا مزوجة عالما بذلك فأزال الزوج بكارتها ، فلا خيار ؛ كما بحثه السبكي وغيره ؛ لرضاه بسببه ، وقوله: (قبل القبض) أي: أو معه ؛ كما بحثه بعضهم ؛ لأن الأصل: ضمان البائع فلا يزول إلا بيقين ، وهو لا يحصل إلا بتمام قبض المشتري له سليما .

قوله: (ولو حدث العيب بعده . . .) شامل لما إذا كان في زمن الخيار ، وقال أبن الرفعة: الأرجح: بناؤه على انفساخه بتلفه حينئذ ، والأصح: أنه إن كان الملك للبائع . . انفسخ ، وإلا . . فلا على الراجح .

قوله: (إلا أن يستند إلى سبب متقدم على القبض) أي: جهله المشتري؛ كما يعلم من كلام الشارح بعد، ومنه: ما لو اشترى حاملا جاهلا بحملها فوضعت في يده ونقصت بسبب الوضع . . فيثبت له الرد به . مُسْتَحِقِّهِ مِنَ الثَّمَنِ ، فَإِنْ كَانَ المَشْتَرِي عَالِمًا بِالْحَالِ . فَلَا رَدَّ لَهُ بِهِ جَزْمًا وَلَا أَرْشَ ، مُسْتَحِقَّهِ مِنَ الشَّمْنِ ، فَلَا يَثْبُتُ (بِحِلَافِ مَوْتِهِ) أَيْ: المبيعِ (بِمَرَضِ سَابِقٍ) عَلَى الْقَبْضِ جَهِلَهُ المَشْتَرِي ، فَلَا يَثْبُتُ بِهِ لَازِمُ الرَّدِّ المَتَعَذِّرِ مِنِ اسْتِرْجَاعِ النَّمَنِ (فِي الْأَصَحِّ) المَقْطُوعِ بِهِ ؛ لِأَنَّ المَرْضَ يَوْدَادُ شَيْئًا فَشَيْئًا إِلَى المَوْتِ فَلَمْ يَحْصُلْ بِالسَّابِقِ ، وَالثَّانِي يَقُولُ: السَّابِقُ أَفْضَى يَزْدَادُ شَيْئًا فَشَيْئًا إِلَى المَوْتِ فَلَمْ يَحْصُلْ بِالسَّابِقِ ، وَالثَّانِي يَقُولُ: السَّابِقُ أَفْضَى إِلَيْهِ ، فَكَأَنَّهُ سَبَقَ أَيْضًا فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ قُبُيْلَ المَوْتِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ: لِلْمُشْتَرِي أَرْشُ المَرْضِ ؛ وَهُو مَا بَيْنَ قِيمَةِ المبيعِ صَحِيحًا وَمَرِيضًا مِنَ الشَّمَنِ ، فَإِنْ كَانَ المَشْتَرِي عَالِمًا بِالمَرْضِ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ جَزْمًا .

(وَلَوْ قُتِلَ) المبيعُ (بِرِدَّةِ سَابِقَةٍ) عَلَىٰ الْقَبْضِ جَهِلَهَا المشْتَرِي. (ضَمِنَهُ الْبَيْعُ الْبَيْعُ فِي الْأَصَحِّ) بِجَمِيعِ الشَّمَنِ ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ لِتَقَدُّمِ سَبَبِهِ ؛ كَالمَتَقَدِّمِ ، فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ الْبَيْعُ

قوله: (فلا يثبت به لازم الرد) نبه به: على أنّه ليس المراد هنا إثبات الرّد على الضّعيف؛ إذ لا يمكن بعد الموت ، بل المرادُ إثبات لازمه ، وهو استرجاع الثّمن وهذا تأويلٌ سيأتي له عوده (۱) إليه ، ومقتضى عبارة «المنهاج» أنّه لا أرش للمرض ، حيث أفاد أنّه لا ردّ وعدم إيجاب أرش ، وليس كذلك ، بل للمشتري أرش المرض إن لم يعلم به ، فمن ثمّ ذكره الشّارحُ .

🝣 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (المتعذر) هذا هو قرينة التأويل المذكور.

قوله: (ما بين قيمة المبيع صحيحا ومريضا) أي: وقت القبض، فلو لم يؤثر المرض وقته نقصا. . فلا أرش.

قوله: (بجميع الثمن) تحرير لمحل الخلاف؛ كما يعلم من كلامه.

قوله: (لتقدم سببه · · · ) أي: وهو الردة، وأما التعميم · · فإنما هو شرط للاستيفاء .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): دعوة ، وفي نسخة (ج): عودة .

فِيهِ قُبُيْلَ الْقَتْلِ، وَالنَّانِي: لَا يَضْمَنُهُ الْبَائِعُ، وَلَكِنْ تَعَلَّقُ الْقَتْلِ بِهِ عَيْبٌ يَثْبُتُ بِهِ الْأَرْشُ؛ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مُسْتَحِقَّ الْقَتْلِ وَغَيْرَ مُسْتَحِقِّهِ مِنَ الشَّمَٰنِ، فَإِنْ كَانَ المَسْتَرِي عَالِمًا بِالْحَالِ. فَلَا شَيْءَ لَهُ جَزْمًا، وَيَنْبَنِي عَلَىٰ الْخِلَافِ فِي المسْأَلَتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ مُؤْنَةُ التَّجْهِيزِ وَالدَّفْنِ، فَهِيَ فِي الْأُصَحِّ عَلَىٰ المَشْتَرِي فِي الْأُولَىٰ، وَعَلَىٰ الْبَائِعِ فِي النَّانِيَةِ، وَلَوْ أَخَرَ المَصَنِّفُ عِبَارَةَ الْأُولَىٰ عَنِ النَّانِيَةِ. لَا سُتَغْنَىٰ عَنِ التَّافِيلِ السَّابِقِ.

(وَلَوْ بَاعَ) حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُ (بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنَ الْعُيُوبِ) فِي المبيع . ﴿ فَالْأَظْهَرُ: أَنَّهُ يَبْرَأُ عَنْ عَيْبٍ بَاطِنٍ بِالحيَوَانِ لَمْ يَعْلَمْهُ دُونَ غَيْرِهِ) أَيْ: دُونَ غَيْرِ الْعَيْبِ المَذْكُورِ

قوله: (ولو أخر المصنف...) أفاد بذلك أنَّه لو قال: ولو قتل بردَّةِ سابقةٍ.. ضمنه البائعُ، بخلاف موتِه بمرضٍ لا يستغني (١) عن التَّأويل السَّابق من الشَّارح في مسألة المرض حيث قال: (فلا يثبتُ به لازم الرَّدِّ المتعذر... إلخ).

قوله: (أي: دون غير العيب...) نبه به: مع صدر كلامِه على أنَّ المسألة في الحيوان وغيره، وعلى أنَّ قوله؛ أي: المصنِّف: (دون غيره) ليست راجعة للحيوان

قوله: (وعلى البائع في الثانية) أي: بناء على وجوب الدفن فيها، وهو وجه، والأصح: خلافه.

قوله: (الستغنئ عن التأويل السابق) أي: في قوله: (فلا يثبت به لازم الرد المتعذر).

قوله: (باطنٍ بالحيوان) هو ما لا يسهل الاطلاع عليه؛ بأن يكون داخل البدن، فمن غيره(٢): كنتن لحم المأكولة ولو حية؛ لسهولة الاطلاع عليه ولو في الحياة؛ كما يعلم مما يأتي في الجلالة.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) (ب) (ج): لا استغنى.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب): خرج غيره.

مِنَ الْعُيُوبِ، فَلَا يَبْرَأُ عَنْ عَيْبٍ بِغَيْرِ الْحَيَوانِ كَالْعَقَارِ وَالنَّيَابِ مُطْلَقًا، وَلَا عَنْ عَيْبٍ بَاطِنِ بِالْحَيَوانِ عَلِمَهُ، وَالنَّانِي: يَبْرَأُ عَنْ ظَاهِرٍ بِالْحَيَوانِ عَلِمَهُ، وَالنَّانِي: يَبْرَأُ عَنْ عَيْبٍ بَاطِنِ بِالْحَيَوانِ عَلِمَهُ، وَالنَّانِي: يَبْرَأُ عَنْ كُلُّ عَيْبٍ مَا ؛ لِلْجَهْلِ بِالمَبَرَّ إِمِنْهُ، وَهُو كُلِّ عَيْبٍ مَا ؛ لِلْجَهْلِ بِالمَبَرَّ إِمِنْهُ، وَهُو الْقِيَاسُ، وَإِنَّمَا خَرَجَ عَنْهُ عَلَى الْأَوَّلِ: صُورَةٌ مِنَ الْحَيَوانِ ؛ لِمَا رَوَى مَالِكٌ فِي الْقِيَاسُ، وَإِنَّمَا خَرَجَ عَنْهُ عَلَى الْأَوْلِ: صُورَةٌ مِنَ الْحَيَوانِ ؛ لِمَا رَوَى مَالِكٌ فِي الْمَوَلِيْ وَصَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ عَبْدًا لَهُ بِثَمَانِ مِئَةٍ دِرْهَمِ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَالَ الْمَشْتَرِي: بِهِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَضَى عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنْ لَهُ المَشْتَرِي: بِهِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّه لِي ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَضَى عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنْ لَهُ المَشْتَرِي: بِهِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّه لِي ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَضَى عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنْ لَكُلِفَ وَوَحَمْسِ مِئَةِ (١٠) وَفِي «الْحَاوِي» وَ«الشَّامِلِ»: أَنَّ المَشْتَرِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ؛ كَمَا إِلَى عُمْرَ أَنْ الْمَشْتَرِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ؛ كَمَا أَوْرَدَهُ الرَّافِعِيُّ ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: (تَرَكْتُ الْيُمِينَ للله ، فَعَوَّضَنِي الله عَنْهَا وَرُقَعَ اجْتِهَادَهُ فِيهَا اجْتِهَادُ الشَّافِعِيِّ هَلَى الْبَرَاءَةِ فِي صُورَةِ الْحَيَوانِ المَذْكُورَةِ ، وَقَلْ وَافَقَ اجْتِهَادَهُ فِيهَا اجْتِهَادُ الشَّافِعِيِّ هَا أَنْ الْمَشْتَوِي الْمَذْكُورَةِ ، وَقَالَ الْمُثَوانُ لَيْعَادُونَ الْمُؤْولُ السَّافِعِيِّ هَا أَوْلَى الْمَذْكُورَةِ ، وَقَالَ: الْحَيَوانُ لَعْتَذِي (٢) فِي الصَّعَةُ وَافَقَ الْمُؤْمِقِيُ الْمُؤْمِةُ أَوْمَ اجْتِهَادَهُ فِي الْصَاعِقُ فِي الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمُ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ

وحده؛ كما قاله بعض شارحيه؛ إذ لو رجعت إليه. لكان المعنى: يبرأ من الحيوان دون غير الحيوان؛ فيكون مقتضيًا لصحَّة الشَّرط في غير الحيوان، ومقتضى صحَّته في المتن: عدم البراءة من العيب الباطن في غير الحيوان؛ أي: فيبرأ عن الظّاهر، وليس كذلك؛ إذ المعتمد: أنَّ الشَّرط إنَّما يصحُّ في الحيوان، وأمَّا في غير الحيوان، فلا يصحُّ فيه الشَّرط مطلقًا ولا براءة الذِّمَّة، لا عن ظاهر ولا عن غيره، ولا عن معلوم للبائع ولا عن غيره، وإذا صحَّ في الحيوان، برئ عن العيب الباطن إذا لم يعلمه، فإن لم يجتمعا؛ بأن كان ظاهرًا علمه أم لا أو باطنًا علمه، لم يبرأ، فافهم،

قوله: (يغتذي في الصحة والسقم) معنى هذه العبارة: أنَّه يروِّح في هذه الأحوال وأنَّها تنقلب عليه، وعبَّر أكثرهم بقوله: (يتغذَّئ) أي: يعيش في الصِّحَّة والسَّقم.

<sup>(</sup>١) الموطأ، باب: العيب في الرقيق، رقم [١٧٩٣] . السنن الكبرى ، باب: بيع البراءة ، رقم [١٠٨٨] .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): يتغذَّىٰ.

(وَلَهُ) أَيْ: لِلْمُشْتَرِي (مَعَ هَذَا الشَّرْطِ الرَّدُ بِعَيْبٍ حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ) لِانْصِرَافِ الشَّرْطِ النَّرَاءَةَ عَمَّا يَحْدُثُ) لِانْصِرَافِ الشَّرْطِ النَّرَاءَةَ عَمَّا يَحْدُثُ) لِانْصِرَافِ الشَّرْطِ النَّرَاءَةَ عَمَّا يَحْدُثُ) مِنَ الْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ . (لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ) وَكَذَا لَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنَ الْمَوْجُودِ وَمَا يَحْدُثُ . لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ ، وَلَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْ عَيْبٍ عَيَّنَهُ : فَإِنْ الموْجُودِ وَمَا يَحْدُثُ . لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ ، وَلَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْ عَيْبٍ عَيَّنَهُ : فَإِنْ الموْجُودِ وَمَا يَحْدُثُ . لَمْ يَصِحَّ فِي الْإَصَحِ ، وَلَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْ عَيْبٍ عَيَّنَهُ : فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُعَايَنُ ؛ كَالزِّنَى أَوِ السَّرِقَةِ أَوِ الْإِبَاقِ . . بَرِئَ مِنْهُ قَطْعًا ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهَا إِعْلَامُ يَعَايَنُ كَالْبَرَصِ : فَإِنْ أَرَاهُ قَدْرَهُ وَمَوْضِعَهُ . . بَرِئَ مِنْهُ قَطْعًا ، لِإِنَّ كَانَ مِمَّا يُعَايَنُ كَالْبَرَصِ : فَإِنْ أَرَاهُ قَدْرَهُ وَمَوْضِعَهُ . . بَرِئَ مِنْهُ قَطْعًا ، لِأِنْ كَانَ مِمَّا يُعَايَنُ كَالْبَرَصِ : فَإِنْ أَرَاهُ قَدْرَهُ وَمَوْضِعَهُ . . بَرِئَ مِنْهُ قَطْعًا ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُعَايَنُ كَالْبَرَصِ : فَإِنْ أَرَاهُ قَدْرَهُ وَمَوْضِعَهُ . . بَرِئَ مِنْهُ قَطْعًا ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُعَايَنُ كَالْبَرَصِ : فَإِنْ أَرَاهُ قَدْرَهُ وَمَوْضِعَهُ . . بَرِئَ مِنْهُ قَطْعًا ،

قوله: (وكذا لو شرط) أفاد به: أنَّه لا اختصاص ؛ لعدم الصَّحَّة بتخصيص البراءة عمَّا يحدث ، بل لو شركه مع الموجود . . بطل فيهما ؛ لأنَّ ضمَّ الباطل للصَّحيح يصير الكل باطلًا في الأغلب .

قوله: (ولو شرط البراءة من عيب عينه ٠٠٠) نبه به: على أنَّها ليست مسألة المتن وإن كانت عبارته قد تشمل ذلك .

🚓 حاشية السنباطي 🚓

قوله: (وتَحول طبائعه<sup>(۱)</sup>) هو \_ بفتح التاء والحاء \_ مصدرٌ مضافٌ مجرورٌ بالعطف على مجرور (في).

قوله: (ولو شرط البراءة من عيب عيَّنه ٠٠٠) هذا مفهوم قول المصنف: (بشرط براءته من العيوب).

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): طِبَاعِه.

وَإِلَّا. فَهُوَ كَشَرْطِ الْبَرَاءَةِ [مِنْهُ] مُطْلَقًا، فَلَا يَبْرَأُ مِنْهُ عَلَىٰ الْأَظْهَرِ؛ لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ قَدْرِهِ وَمَوْضِعِهِ.

قوله: (أو وقفه ٠٠٠) نبه به: على أنَّ العتق مثال للتَّلف الشَّرعيِّ، لا أنَّه قيدٌ.

حاشية السنباطي ﴿

قوله: (وإلا . فهو كشرط . . .) يؤخذ منه: رد ما أفتى به بعضهم فيمن أقبضه المشتري الثمن وقال له: استَنْقِدْهُ فإن فيه زيفا ، فقال: رضيت بزيفه فاطلع فيه على زيف ؛ فإنه لا رد له به ، ووجه الرد: أن الزيف لا يعرف قدره في الدرهم بمجرد مشاهدته ، فلم يؤثر الرضا به .

### تَنْبِه:

قال السبكي: بعض المورقين في زمننا يجعل بدل شرط البراءة: أعلم البائعُ المشتريَ بأن بالمبيع جميعَ العيوب ورضي به، وهذا جهل؛ لأنه كذب لا يفيد؛ لأن الصحيح: أن التسمية لا تكفي فيما يمكن معاينته حتى يُرِيّهُ إياه، وأما ما لا يمكنه معاينته فذكره مجملا بهذه العبارة · كذكر ما يمكن معاينته بالتسمية من غير رؤية فلا يفيد، ولا يجوز للحاكم إلزام المشتري بمقتضى هذا الإقرار؛ للعلم بكذبه وبطلانه، وإذا وقع ذلك · يكون حكمه كشرط البراءة ·

قوله: (رجع بالأرش) استثني: ربوي بِيع بمثله من جنسه ؛ كحلي ذهب بِيع بوزنه ذهبا فبان معيبا بعد تلفه فلا يرجع بالأرش ، وإلا ، لنقص الثمن فيصير الباقي منه مقابلا بأكثر منه وذلك ربا ، بل يفسخ \_ هو على الأوجه \_ العقد ويسترد الثمن ، ويغرم مثل الحلي التالف إن لم يخرج بالعيب عن كونه مثليا ، وإلا . . فقيمته ، وعليه يحمل تعبيره

وَلَوِ اشْتَرَىٰ بِشَرْطِ الْإِعْتَاقِ وَأَعْتَقَ ، أَوِ اشْتَرَىٰ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلِمَ الْعَيْبَ · · فَفِي رُجُوعِهِ بِالْأَرْشِ وَجْهَانِ ، (وَهُوَ) أَيْ: الْأَرْشُ (جُزْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ) أَيْ: المبيعِ ، (نِسْبَتُهُ رُجُوعِهِ بِالْأَرْشِ وَجْهَانِ ، (وَهُوَ) أَيْ: الْأَرْشُ (جُزْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ) أَيْ: المبيعِ ، (نِسْبَتُهُ

قوله: (ولو اشترئ بشرط الإعتاق...) أصحُّ الوجهين الرُّجوع بالأرشِ في المسألتين؛ كما رجَّحه السُّبكيُّ وهو صحيحٌ.

في «الروضة» كـ«أصلها» به، ومحل ما ذكر: إذا كان العيب غير نقص عين، وإلا.. فقد بان فساد البيع؛ لاشتماله على ربا الفضل، وإذا ورد العقد على العين؛ فإن ورد على الذمة ثم عين.. غرم بدل التالف واستبدل في مجلس الرد وإن فارق مجلس العقد؛

كما لو وجد المسلم إليه برأس مال السلم المعين عما في الذمة عيبا بعد تلفه عنده.. فإنه يغرم بدل التالف ويستبدل في مجلس الرد وإن فارق مجلس العقد.

وضم الإسنوي إلى مسألة الربوي: ما لو كان المبيع الذي ظهر به عيب وقد عتق كافرا · . فلا أرش ؛ لعدم اليأس من الرد ؛ لأنه قد يحارب فيسترق فيعود لملكه ، وهو بعد فرضه في عتيق كافر ؛ إذ عتيق المسلم لا يسترق ؛ كما سيأتي مردودٌ ؛ إذ هذا نادر لا نظر إليه ؛ كاحتمال استبدال الموقوف عند من يراه ، فالمتجه: الرجوع بالأرش في ذلك .

قوله: (وجهان) جزم منهما ابن المقري في «روضه» برجوعه بالأرش، وهو المعتمد؛ لأن المقصود وإن كان العتق، فبذل الثمن إنما كان في مقابلة ما ظنه من سلامة المبيع، وإذا فات منه جزء، صار ما قصد عتقه مقابلا ببعض الثمن فيرجع في الباقى.

### تَنْسِه:

قضية كلام الشارح كغيره: حصول العتق فيما إذا اشترئ من يعتق عليه قبل العلم بالعيب، واستشكل بما في الوكالة: من أن الوكيل إذا اشترئ من يعتق علئ موكله ثم علم بالعيب. فللوكيل رده؛ لأنه لا يعتق علئ الموكل قبل الرضا بالعيب.

إِلَيْهِ) أَيْ: نِسْبَةُ الْجُزْءِ إِلَىٰ الشَّمَنِ (نِسْبَةُ) أَيْ: مِثْلُ نِسْبَةِ (مَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنَ الْقِيمَةُ بِلَا لَوْ كَانَ) المبيعُ (سَلِيمًا) إِلَيْهَا، وَتَرَكَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ ؛ لِلْعِلْمِ بِهَا، فَإِذَا كَانَتِ الْقِيمَةُ بِلَا عَيْبٍ مِثَةً وَبِالْعَيْبِ تِسْعِينَ ٠٠ فَنِسْبَةُ النَّقْصِ إِلَيْهَا عُشْرُ (١) ، فَالْأَرْشُ عُشْرُ الشَّمَنِ ، فَإِنْ عَنْ مِثْنَيْنِ ٠٠ رَجَعَ بِعِشْرِينَ مِنْهُ ، أَوْ خَمْسِينَ ٠٠ فَبِخَمْسَةٍ ، وَإِنَّمَا كَانَ الرُّجُوعُ بِجُزْءِ مِنَ الشَّمَنِ ؛ لِأَنَّ المبيعَ مَضْمُونٌ عَلَىٰ الْبَائِعِ بِالشَّمَنِ ؛ فَيَكُونُ جُزْؤُهُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِالشَّمَنِ ؛ لِأَنَّ المُشْتَرِي بِطَلَيْهِ ، وَإِلَّا ٠٠ سَقَطَ عَنِ المَشْتَرِي بِطَلَيْهِ ، وَإِلَّا ٠٠ سَقَطَ عَنِ المَشْتَرِي بِطَلَيْهِ ، وَإِلَّا مَلَا مَلْهِ ، فَإِلَّا طَلَبِ . وَقِيلَ : بِلَا طَلَبِ .

(وَالْأَصَحُّ: اعْتِبَارُ أَقَلِّ قِيَمِهِ) أَيْ: الْمبَيعِ (مِنْ يَوْمِ الْبَيْعِ إِلَىٰ الْقَبْضِ) عِبَارَةُ «المحَوَّدِ» كَـ «الشَّرْحِ» وَتَبِعَهُ فِي «الرَّوْضَةِ»: أَقَلُّ الْقِيمَتَيْنِ مِنْ يَوْمِ الْبَيْعِ وَالْقَبْضِ،

قوله: (أي: مثل نسبة) نبه به: على أنَّ هذه النِّسبة ليست هذه بعينها؛ إذ نسبة الثَّمن غير نسبة القيمة في ذاتها، وإنَّما هي مثلها باعتبار الجزء المطلوب أخذه أرشًا.

قوله: (إليها . . .) نبه به: على أنَّه لا بدَّ من هذه اللَّفظة ، وإلَّا لم يكن معنا منسوب إليه من (٢) القيمة ولا بدَّ منه واعتذر عن ذلك بأنَّ الحذف للعلم بذلك .

🤧 حاشية السنباطي 🤧

وأجيب: بأن المأذون فيه للوكيل شراء السليم، فإذا اشترئ معيبا . لم يعتق قبل الرضا به ، بخلاف ما إذا باشر العقد بنفسه .

قوله: (لو كان ٠٠٠) راجع للقيمة ، وقوله: (إليها) متعلق بـ (نسبة).

قوله: (وإلا . سقط عن المشتري بطلبه) أي: ولو على التراخي؛ كما نقله الزركشي عن الإمام.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): عشرها.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): في.

قوله: (وعبر بـ (الأصح) دون الأظهر . . .) نبّه بذلك على اعتراض تقريرُه: أنّ في المسألة طرقًا ، فكيف عبّر بالأصحِّ ؟ فأجاب: بأنّه عبّر به ليوافق الطَّريقة الرَّاجحة ؛ إذ أصحُّ الطَّريقين القطعُ باعتبار الأقلِّ ، وينازع فيه بأنّ عبارته لا تشعر بطرقٍ ؛ كما أفاده الشَّارح ، فكيف يقال: عبّر به ليوافق ؟ ويجاب: بأنّه موافقة في الجملة وإن كان لا إشعار فيعلم به ما هناك من مخالفة اصطلاحه ، فمن ثمّ قال الشَّارحُ: (ولو عبّر بـ (المذهب) كما في «الروضة» كان أولى).

ج حاشية السنباطي ج

قوله: (ووجه أقل القيمتين . . .) هذا التعليل يدل على أنهم راعوا في اعتبار الأقل ما هو الأضر بالبائع ، وبذلك صرَّح الإمام ، واستشكل: بأن مراعاة الأضر به إنما تحصل بمراعاة أقل قيمه معيبا وأكثرها سليما ، وذلك لأنه إذا كان \_ مثلا \_ قيمته سليما يوم العقد مئة ويوم القبض مئة وعشرين ، ومعيبا يوم العقد تسعين ويوم القبض ثمانين (۱) ، أو بالعكس فيهما ، ونسب الأقل معيبا \_ وهو ثمانون \_ إلى الأقل سليما \_ وهو مئة وعشرون \_ . . كان الأرش خمس الثمن ، ولو نسبتها إلى الأكثر سليما \_ وهو مئة وعشرون \_ . . كان

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): مئتين.

لِيُوَافِقَ الطَّرِيقَةَ الرَّاجِحَةَ وَإِنْ لَمْ يُشْعِرْ بِهَا ، وَلَوْ عَبَرَ بِـ (المَذْهَبِ) كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» · · كَانَ أَوْلَىٰ · نَ

## (وَلَوْ تَلِفَ النَّمَنُ) المقْبُوضُ أَوْ خَرَجَ عَنِ الْمِلْكِ (دُونَ المبِيعِ) المَقْبُوضِ

قوله: (أو خرج عن الملك) نبه به: علَىٰ أنَّ التَّلف مثالٌ لا شرطٌ، فعبارة «المنهاج» موهمة.

🍣 حاشية السنباطي 🤧

الأرش ثلث الثمن؛ ففي الأول: إضرار بالمشتري ونفع للبائع، وفي الثاني: بالعكس.

وأجيب: بأن الاعتبار إنما هو بما نقصه العيب من قيمته سليما، وهو ما بين الأقلين، لا ما بين الأقل والأكثر المذكورين؛ إذ ذاك إنما هو لتفاوت الرغبات بين اليومين.

قوله: (ليوافق الطريقة الراجحة) أي: لأن التعبير بـ (الأصح) ناف<sup>(۱)</sup> للأقوال ؛ كما أن الطريقة القاطعة كذلك وإن أثبتت قولًا واحدًا ، ومن ثَمَّ قال: (وإن لم يشعر بها) أي: لسكوته عن إثباته-

قوله: (ولو تلف الثمن المقبوض أو خرج عن الملك . . .) من خروجه عن الملك: هبته للمشتري (٢) بعد قبضه فيرجع ببدله ، لا إبراؤه منه نظير ما يأتي في الصداق .

وأفهم كلام المصنف والشارح (٣): أنه لو لم يتلف ولم يخرج عن ملكه . . يرجع في عينه ، وهو كذلك وإن كان معينا عما في الذمة ، لكن محله: إذا لم يتعلق به حق لازم ، وإلا . . رجع ببدله أيضا ، وحيث رجع في عينه . . فله الأرش على البائع إن وجده ناقص جزء (٤) ، لا إن وجده ناقص وصف . . فلا أرش له عليه ؛ كأن حدث به شلل ؛

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): ناقل.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): للبائع.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): تنبيه: وأفهم كلام المصنف والشارح.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): وجده ناقصا.

وَأُرِيدَ رَدُّهُ بِالْعَبْبِ.. (رَدَّهُ وَأَخَذَ مِثْلَ النَّمْنِ) إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا (أَوْ قِيمَتُهُ) إِنْ كَانَتْ مَنْ يَوْمِ الْبَيْعِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مَنْ يَوْمِ الْبَيْعِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ يَوْمَ الْبَيْعِ أَقَلَ.. وَالنِّيْعِ أَقَلَ.. فَالزِّيَادَةُ حَدَثَتْ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ، وَإِنْ كَانَتْ يَوْمَ الْقَبْضِ أَقَلَ.. فَالنِّيْعِ أَقَلَ.. فَالزِّيَادَةُ حَدَثَتْ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ، وَإِنْ كَانَتْ يَوْمَ الْقَبْضِ أَقَلَ.. فَالنَّقْصَانُ مِنْ ضَمَانِ المَشْتَرِي، قَالَ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ المَذْكُورُ فِي فَالنَّقْصَانُ مِنْ ضَمَانِ المَشْتَرِي، قَالَ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ المَذْكُورُ فِي الْمَثْرِي، انْتَهَى، وَأُسْقِطَ هَذَا الْأَخِيرَ مِنَ «الرَّوْضَةِ» مَعَ التَّعْلِيلِ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ أَقَلَ الْقِيمَةِ هُنَا لَا يُنَافِي أَقَلَّ قِيمَتِي الْيَوْمَيْنِ هُنَاكَ، وَيَكُونُ المَرَاهُ هُنَاكَ: إِلَىٰ أَنَّ أَقَلَ الْقِيمَةِ هُنَا لَا يُنَافِي أَقَلَّ قِيمَتِي الْيَوْمَيْنِ هُنَاكَ، وَيَكُونُ المَرَاهُ هُنَاكَ: وَيَكُونُ المَرَاهُ هُنَاكَ، وَيَكُونُ المَرَاهُ هُنَاكَ، وَيَكُونُ المَرَاهُ هُنَاكَ: وَيَعْمِنِ هُنَاكَ، وَيَكُونُ المَرَاهُ هُنَاكَ:

قوله: (إلى أن أقل القيمة هنا...) أي: أنَّ أقل القيمة في مسألة تلف الشَّمن لا ينافي الأقلَّ من القيمتين في مسألة الأرش، وذلك؛ لأنَّ أقلَّ القيمة صادق بيوم العقد ويوم القبض، وإذا كان كذلك. فلا منافاة، ويصدق أيضًا بالنقص عن القيمتين؛ لأنَّه صدق عليها وصف الأقلِّ، فإذا كان كذلك. طرد مثله في الأرش؛ لاستوائهما، وإذا طرد. تعيَّن أن يكون مراد الرافعيِّ فيه: ما إذا لم تنقص القيمة بين اليومين؛ كما قدَّره الشَّارح، فإذا نقصت. فالعبرة بالنَّاقص؛ كما ذكره في الثَّمن، فعلم أنَّ عبارة الرَّافعيِّ في أقلَ ما كانت من يوم البيع إلى يوم القبض صادق بما ذكره النَّوويُّ في الأرش، وأنَّ التَّفصيل من الرَّافعيِّ بذكره يوم القبض والعقد مثالٌ، لا أنَّ (١) المراد عدم اعتبار ما بينهما، فليتأمَّل.

كما أنه يأخذه بزيادته المتصلة مجانًا.

نعم؛ إن كان ذلك بجناية أجنبي من أهل الضمان . . استحق الأرش ، ولو أداه عن المشتري أجنبي . . رجع بالفسخ للمؤدي ، أو أصله المتولئ عليه . . رجع للمشتري ؛ لقدرته على تمليكه وقبوله ، بخلاف الأجنبي وإن قدر بأدائه (٢) الملك ؛ لضرورة السقوط عن المؤدئ عنه .

قوله: (وفيه) أي: في هذا الأخير.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): مثال لأن.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): وإن قدر ما فيه، وفي (د): وإن قدر فأدائه،

مَا إِذَا لَمْ تَنْقُصِ الْقِيمَةُ بَيْنَ الْيَوْمَيْنِ عَنْ قِيمَتِهِمَا ؛ بِأَنْ سَاوَتْ قِيمَةَ أَحَدِهِمَا أَوْ زَادَتْ عَلَىٰ قِيمَتِهِمَا ؛ بِأَنْ سَاوَتْ قِيمَةَ أَحَدِهِمَا أَوْ زَادَتْ عَلَىٰ قِيمَتِهِمَا ، فَإِنْ نَقَصَتْ عَنِ الْمِصَنَّفِ . فَالْعِبْرَةُ بِهَا ؛ كَمَا تَقَدَّمَ عَنِ المصَنَّفِ . عَلَىٰ قِيمَتِهِمَا ، فَإِنْ نَقَصَتْ عَنِ الْمِصَنَّفِ .

(وَلَوْ عَلِمَ الْعَيْبَ) بِالمبِيعِ (بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ) عَنْهُ (إِلَىٰ غَيْرِهِ) بِعِوَضٍ أَوْ لَا بِعِوَضٍ أَوْ لَا بِعِوَضٍ أَوْ لَا بِعِوَضٍ الْهُ وَيَرُدَّهُ ؛ كَمَا بِعِوَضٍ (١٠) . (فَلَا أَرْشَ) لَهُ (فِي الْأَصَحِّ) المنْصُوصِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعُودُ إِلَيْهِ فَيَرُدَّهُ ؛ كَمَا يَعِوَضٍ أَنْ مَاذَ وَلَا أَرْشَ) لَهُ (فِي الْأَصَحِّ) المنْصُوصِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعُودُ إِلَيْهِ فَيَرُدَّهُ ؛ كَمَا قَالَ : (فَإِنْ عَادَ الْمِلْكُ) إِلَيْهِ . (فَلَهُ الرَّدُّ) سَوَاءٌ عَادَ إِلَيْهِ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَمْ بِغَيْرِهِ ؛

🤧 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (بعد زوال ملكه عنه) أي: أو قبله بعد تعلق حق لازم به؛ كأن رهنه عند غير البائع وأقبضه، أو كاتبه كتابة صحيحة، أو آجره ولم يرض البائع به مسلوب المنفعة مدة الإجارة، فإن رضي به كذلك . . رده ولا مطالبة للبائع بأجرة مثل المدة ؛ كما اقتضاه كلامهم، وهو الموافق لنظائره من الفسخ بالفلس ورجوع الأصل والزوج في الصداق.

وفارق ذلك ما ذكر في التحالف من أن للبائع على المشتري بعد الفسخ به أجرة المثل؛ بأن الفسخ فيما ذكر لا يحصل إلا باختيار من يرد<sup>(۲)</sup> العين إليه، بخلافه في مسألة التحالف، وبعد غصبه أو إباقه ما لم يكن العيب في الآبق غير الإباق فله الأرش؛ لأنه أيس<sup>(۲)</sup> من الرد، ولو زوجه من غير البائع ولم يرض البائع بالأخذ، فله الأرش؛ لأن التزويج يراد للدوام فاليأس حاصل، إلا أن يقول الزوج قبل الدخول: إن ردك المشتري بعيب فأنت طالق، فله الرد،

قوله: (بالرد بالعيب) أي: فله إذا عاد إليه بذلك الردَّ، ما لم يكن قد حدث به عيب عند المشتري منه . . فليس له الرد على بائعه قهرًا ، بل البائع هو المخير بين استرداده منه أو تسليم الأرش له ، ولو لم يقبله البائع الثاني والحالة هذه \_ أعني : حدوث العيب \_ وطالبه المشتري منه بالأرش . . رجع به على بائعه ؛ لأنه لو قبله ربما لا يقبله

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): أو بلا عوض.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب): ترد.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): ليس،

كَالْإِقَالَةِ وَالْهِبَةِ وَالشِّرَاءِ، (وَقِيلَ) فِيمَا زَالَ مِلْكُهُ بِعِوَضٍ: (إِنْ عَادَ) إِلَيْهِ (بِغَيْرِ الرَّهُ بِغِيْرِ الرَّهُ بِعِيْنِ.. فَلَا رَدًّ) لَهُ ؛ لِأَنَّهُ بِالإِغْتِيَاضِ عَنْهُ اسْتَدْرَكَ الظُّلَامَةَ وَغَبَنَ غَيْرَهُ ؛ كَمَا غُينَ هُو، وَلَمْ يُبْطِلْ ذَلِكَ الإِسْتِدْرَاكَ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ رُدَّ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ، وَهَذَا مَبْنِيًّ عَلَىٰ هُو، وَلَمْ يُبْطِلْ ذَلِكَ الإِسْتِدْرَاكَ الظُّلَامَةِ ، وَالصَّحِيحُ: أَنَّهَا إِمْكَانُ عَوْدِ المبيعِ ؛ أَنَّ الْأَرْشُ لَهُ أَنَّ الْأَرْشُ لَهُ أَنَّ الْأَرْشُ وَاسْتِرْدَاكُ الظُّلَامَةِ ، وَالصَّحِيحُ: أَنَّهَا إِمْكَانُ عَوْدِ المبيعِ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَمُقَابِلُ الْأَصْحِ وَهُو مِنْ تَخْرِيجِ ابْنِ سُرَيْجٍ: لَهُ الْأَرْشُ وَاسْتِرْدَادُ الشَّمَنِ ؟ وَجُهَانِ ، كَمَا تَقَدَّمَ ، وَمُقَابِلُ الْأَصْحِ : فَهَلْ لَهُ رَدَّهُ مَعَ الْأَرْشُ وَاسْتِرْدَادُ الشَّمَنِ ؟ وَجُهَانِ ، وَعَلَى الْأَعْنِ مَا اللَّوْرُ وَلِيَالَى عَلَى الْفَلْوَى الْقَانِي عَلَى الْفَلْوَدُ لِللَّا مِلْ اللَّوْرُ وَلَهُ الرَّجُوعُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْغُرْمِ لِلثَّانِي وَمَعَ إِبْرَائِهِ الْأَوْلُ ، وَالْأَوَّلُ عَلَى بَائِعِهِ بِلَا خِلَافٍ ، وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْغُرْمِ لِلثَّانِي وَمَعَ إِبْرَائِهِ مِنْهُ ، وَقِيلَ: لَا فِيهِمَا ؛ بِنَاءً عَلَى التَّعْلِيلِ بِاسْتِدْرَاكِ الظُّلَامَةِ .

را خاشیه البعري ال

قوله: (وقيل فيما زال ملكه بعوض) أشار به: إلىٰ أن الوجه محكي فيه فقط.

🚓 حاشية السنباطي 🄧

بائعه فيتضرر، قال في «أصل الروضة»: لكن إنما يرجع به بعد تسليمه له ؛ لأنه ربما يطالبه فيبقئ مستدركا للظلامة (٣) ، وهذا \_ كما قال الإسنوي وغيره \_ إنما يستقيم على أن العلة فيما إذا خرج المعيب عن ملكه بلا عوض استدراك الظلامة (٤) ، أما على الصحيح: من أنها اليأس من الرد \_ كما سيأتي \_ . . فيرجع ، سلَّم الأرش أم لا ، ولا نظر إلى إمكان العود بزوال العيب الحادث ، خلافا للشيخ أبي علي . وقوله: (والشراء) أي: فله إذا عاد إليه به الرد على بائعه الأول ؛ كما له الرد إلى بائعه الثاني ، وإذا رده إليه . . فله رده عليه ، وحينئذ يرد هو على الأول .

قوله: (وله) أي: للمشتري الأول الرجوع عليه ؛ أي: على بائعه.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): أن لا أرش له.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): إليه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): لإطلاقه.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): إطلاقه.

(وَالرَّدُّ) بِالْعَيْبِ (عَلَىٰ الْفَوْرِ) فَيَبْطُلُ بِالتَّأْخِيرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، (فَلْيُبَادِرْ) مُرِيدُهُ إِلَيْهِ (عَلَىٰ الْعَادَةِ).

🚓 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (والرد بالعيب على الفور) أي: رد المبيع المعين في العقد، لا بعده عما (۱) في الذمة ؛ إذ لا يملك (۱) إلا بالرضا بعيبه على الفور من العلم بالعيب، وبأن له الرد في حق جاهل قرب إسلامه وهو ممن يخفى عليه ذلك ؛ بأن لم يخالطنا قبل إسلامه كما بحثه الأذرعي، أو نشأ بعيدًا عن العلماء، قال بعضهم: بأن يكون بمحل لا ينسب إلى تقصير في بعده عن العلماء لمانع يمنعه من الرحلة إلى بلادهم، وبأن الرد على الفور في حق عامي يخفى على مثله (۳)، وكذا مجهول الحال ؛ كما بحثه السبكي، ويصدق من ذكر في ذلك بيمينه.

وبعد ذلك يستثنى من ذلك صور: أن يشتري شقصا مشفوعا والشفيع حاضر فيجد به عيبا . فله التأخير لانتظار الشفيع هل يشفع أم لا ؟ فإن كان غائبا . بطل الخيار بانتظاره ، أو يشتري عبدا فيظهر أنه آبق . فالخيار فيه على التراخي ، حتى لو أجاز . لم يبطل خياره ما لم يرجع العبد ، أو يشتري زكويا قبل الحول فيظهر به عيب وقد مضى حول من الشراء . فله التأخير لإخراج الزكاة ، بل ليس له الرد قبله ؛ لعدم تمكنه منه ؛ لتعلق الزكاة به ، ثم إن أخرجها من غيره . . رده قهرا ، أو منه . . رد الباقي بالتراضي ، أو يقول البائع له : أزيل عنك العيب وأمكن في مدة لا تقابل بأجرة ؛ كما يعلم مما يأتي في نقل الحجارة المدفونة ، أو يعلم بالعيب بعد أن آجر المبيع ولم يرض البائع به مسلوب المنفعة . . فله التأخير إلى انقضاء مدة الإجارة ، أو يشرع في الرد بالعيب فيعجز عن المنفعة . . فله التأخير إلى انقضاء مدة الإجارة ، أو يشرع في الرد به ؛ لعذره باشتغاله الأول .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): لا بعده إلى ما.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): يمكن.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): يخفئ عليه مثله.

(فَلَوْ عَلِمَهُ وَهُو يُصَلِّي أَوْ يَأْكُلُ) أَوْ يَقْضِي حَاجَتَهُ.. (فَلَهُ تَأْخِيرُهُ حَنَّىٰ يَغْرُغُ) وَلَوْ عَلِمَهُ وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ هَذِهِ الْأُمُورِ فَاشْتَغَلَ بِهَا.. فَلَا بَأْسَ حَتَّىٰ يَغْرُغَ مِنْهَا، (أَوْ) عَلِمَهُ (لَيْلًا.. فَحَتَّىٰ يُصْبِحَ) وَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ ثَوْبِهِ وَإِغْلَاقِ بَابِهِ، وَلَا يُكَلَّفُ الْعَدْوَ فِي المَشْي وَالرَّكُضَ فِي الرُّكُوبِ ؟ لِيَرُدَّ [هُ].

(فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ بِالْبَلَدِ.. رَدَّهُ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ عَلَىٰ وَكِيلِهِ) بِالْبَلَدِ
كَذَلِكَ ؛ لِقِيَامِ الْوَكِيلِ مَقَامَ مُوكِّلِهِ فِي ذَلِكَ ، (وَلَوْ تَرَكَهُ) أَيْ: تَرَكَ الْبَائِعَ أَوِ الْوَكِيلَ

قوله: (أو يقضي حاجته) نبه به: على أنَّ الذي في المتن مثال.

قوله: (ولو علمه وقد دخل . . .) أفاد به: وروده على المتن ·

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (وهو يصلي) أي: ولو نفلًا ، ولا يلزمه تخفيفها ولا الاقتصار فيها على ما يجزئ.

نعم؛ يلزمه أن لا يزيد فيها على ما يسن للمنفرد؛ كما بحثه بعضهم.

قوله: (أو يأكل) أي: ولو تفكهًا على الأوجه.

قوله: (فحتى يصبح) أي: إن لم يمكنه السير في الليل بلا كلفة ، وإلا - . لزمه فيه ؛ كما صرح به ابن الرفعة .

قوله: (أو وكيله) يصور فيما إذا وكله في زمن العذر ، وإلا · · فالاشتغال بالتوكيل حينئذ يمنع الرد ·

قوله: (ولو تركه... ورفع الأمر إلى الحاكم...) قال الرافعي: هذا ما فهمته من كلام الأصحاب، وحاصله: تخييره بين الأمرين، وحمله الأذرعي كابن الرفعة على ما إذا لم يلق أحدهما قبل الآخر، وإلا.. تعين الرد عليه، وضعفه جمع، واعتمده آخرون، واستثنوا منه (۱): ما إذا لقي البائع أو الوكيل قبل ولم يكن ثَمَّ من يشهده.. فلا يتعين

<sup>(</sup>۱) في نسخة (أ): وضموا.

(وَرَفَعَ الْأَمْرِ إِلَىٰ الحاكِمِ) لِيَسْتَحْضِرَهُ وَيَرُدَّهُ عَلَيْهِ.. (فَهُوَ آكَدُ) فِي الرَّدِّ، (وَإِلَىٰ الحاكِمِ) كَانَ) الْبَائِعُ (غَائِبًا) عَنِ الْبَلَدِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَكِيلٌ بِالْبَلَدِ.. (رَفَعَ) الْأَمْرَ (إِلَىٰ الحاكِمِ) فَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ: فَيَدَّعِي شِرَاءَ ذَلِكَ الشَّيْءِ مِنْ فُلَانِ الْغَائِبِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ فَبَضَهُ فَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ: فَيَدَّعِي شِرَاءَ ذَلِكَ الشَّيْءَ عَلَىٰ ذَلِكَ فِي وَجْهِ مُسَخَّرٍ يَنْصِبُهُ ثُمَّ ظَهَرَ الْعَيْبُ، وَأَنَّهُ فَسَخَ الْبَيْعَ، وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَىٰ ذَلِكَ فِي وَجْهِ مُسَخَّرٍ يَنْصِبُهُ الْحَاكِمُ وَيُحَلِّفُهُ؛ أَيْ: أَنَّ الْأَمْرَ جَرَىٰ كَذَلِكَ، وَيَحْكُمُ بِالرَّدِّ عَلَىٰ الْغَائِبِ (١) وَيَثْقَىٰ الْخَائِبِ (١) وَيَثْقَىٰ النَّابِي النَّيْنَ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ، النَّيْنَ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ، النَّهَىٰ وَيُعْضِي الدَّيْنَ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ، وَيَشْعَلَى الْعَائِبِ، وَيَخْكُمُ بِالرَّدِّ عَلَىٰ الْغَائِبِ (١) وَيَثْقَىٰ الْفَائِبِ، وَيَأْخُذُ المبيعَ وَيَضَعُهُ عِنْدَ عَدْلِ، وَيَقْضِي الدَّيْنَ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ، وَيَشْعَلَىٰ الْغَائِبِ، وَيَشْعَلَىٰ الْفَائِبِ، وَيَشْعَلَىٰ الْفَائِبِ، وَيَقْضِي الدَّيْنَ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ، وَيَوْمَلُ الْغَائِبِ، وَيَقْضِي الدَّيْنَ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ، وَيَوْمَلِي الْمَبِيعِ فَيْلَ الْقَبْضِ) عَنْ صَاحِبِ «التَّيَمَّةِ» وَأَقْرَاهُ: أَنَّ لِلْمُشْتَرِي مَا ذَكَرَاهُ فِي (بَابِ المبيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ) عَنْ صَاحِبِ «التَّيَمَةِ» وَأَقْرَاهُ: أَنَّ لِلْمُشْتَرِي

الرد عليه (٢)؛ لأنه قد يجحده ، بخلاف الحاكم وإن لم يكن عنده شهود ؛ لأنه حينتذ يصير كشاهد ، والأوجه: تضعيفه والأخذ بإطلاقهم ؛ لأنه ربما يحوجه الخصم إلى الرفع إلى الحاكم ؛ فالرفع إليه أولا أولى ، وإذا رفع (٣) الأمر إلى الحاكم - . لا يدعي عنده ؛ لأن غريمه بالبلد ، بل يفسخ بحضرته ثم يطلب غريمه ليرد عليه ، وعلى هذا يحمل قول الشارح: (ليستحضره ويرده عليه) أي: بعد الفسخ قبل ذلك .

قوله: (ويحكم بالرد على الغائب...) استثنى السبكي كابن الرفعة هذا من الحكم على الغائب فجوزاه مع قرب المسافة ، وهو ظاهر قول الشارح أولا: (عن البلد) وهو المعتمد وإن خالفهما الزركشي والأذرعي ، وقالا: إنما يرفع الأمر إليه حينئذ للفسخ عنده ، لا للقضاء وفصل الأمر ، وهذا ما لم يكن متعززا(٤) ولا متواريا ، وإلا . .

<sup>(</sup>١) كما في التحفة: (٤/٣٦٥) والمغني: (٢/٧٥)، خلافًا لما في النهاية: (٤/٢٥).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): من يشهده فيتخير،

 <sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): لأنه حينئذ يصير كشاهد، وإذا رفع وفي (د): والأوجه: تضعيفه والأخذ بإطلاقهم،
 وإذا رفع.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): متضررا.

بَعْدَ الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ حَبْسُ الْمبِيعِ إِلَىٰ اسْتِرْجَاعِ الشَّمَنِ مِنَ الْبَائِعِ ؛ فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَيْسَ كَالْبَائِعِ ؛ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَسُكُوتُهُمَا عَلَىٰ نَصْبِ مُسَخَّرٍ لِلْعِلْمِ بِمَا صَحَّحَاهُ فِي مَحِلِّهِ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْحَاكِمَ نَصْبُهُ فِي سَمَاعِ الدَّعْوَىٰ عَلَىٰ الْغَائِبِ ؛ كَمَا سَيَأْتِي .

(وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ عَلَىٰ الْفَسْخِ إِنْ أَمْكَنَهُ حَتَّىٰ يُنْهِيَهُ إِلَىٰ الْبَائِعِ أَوِ الحَاكِمِ)، وَالثَّانِي: لَا، لَكِنْ يَفْسَخُ عِنْدَ أَحَدِهِمَا، (فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْإِشْهَادِ. لَمْ يَلْزَمْهُ التَّلَقُظُ بِالْفَسْخِ فِي الْأَصَحِّ) فَيُؤَخِّرُهُ إِلَىٰ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ عِنْدَ الْبَائِعِ أَوِ الْحَاكِمِ، وَالثَّانِي: يَلْزَمُهُ مُبَادَرَةٌ إِلَىٰ الْفَسْخِ مَا أَمْكَنَ.

﴾ حاشية البكري ﴿

قوله: (فإن القاضي ليس كالبائع) أراد به أنَّه لا يطالب بتوفية الشَّمن، وإذا لم يطالب.. فليس له إلَّا تسليم العين ليبيعها، ويوفيه إن لم يكن للغائب إلَّا هي.

فله الرفع كذلك<sup>(۱)</sup> جزما، وقد ألحق في «الذخائر» الحاضر بالبلد إذا خيف هربه بالغائب عنها.

قوله: (والأصح: أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ) أي: ولو شاهدا واحدا على المعتمد؛ كما في أداء الضامن، ومنه يؤخذ: الاكتفاء بإشهاد مستورين ولو بانا فاسقين، قال ابن النقيب وغيره: وإذا أشهد. فينبغي نفوذه، ولا يحتاج بعده إلى إتيان حاكم ولا بائع إلا للمطالبة، لكن قول «المنهاج»: (حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم) يقتضي وجوب الإتيان بحاله، والذي اختاره السبكي: الأول، وهو مقتضى ما في «التتمة». انتهيه.

وحاصله: أن الواجب الإنهاء إلى أحدهما، فإن أمكنه الإشهاد في طريقه على الفسخ . . لزمه، وأنه إذا أشهد على الفسخ . . نفذ وسقط وجوب الإنهاء (٢) ، وقد يمنع

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): لذلك.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): الإشهاد.

(وَيُشْتَرَطُ) فِي الرَّدِّ: (تَرْكُ الاِسْتِعْمَالِ ؛ فَلَوِ اسْتَخْدَمَ الْعَبْدَ) كَقَوْلِهِ: اسْقِنِي ، أَوْ: نَاوِلْنِي الثَّوْبَ ، أَوْ: أَغْلِقِ الْبَابَ ، (أَوْ تَرَكَ عَلَىٰ الدَّابَّةِ سَرْجَهَا أَوْ إِكَافَهَا) أَيْ: الْبَرْذَعَةَ . .

اقتضاء قول «المنهاج» المذكور خلاف ذلك؛ إذ هو غاية اللزوم الإشهاد؛ أي: يستمر لزومه إلى الإنهاء، فتأمله، وكما يلزمه الإشهاد على الفسخ في طريقه يلزمه الإشهاد عليه حال عذره؛ كمرض، وغيبة عن بلد المردود عليه، وخوف من عدو، وقد عجز عن التوكيل في الثلاث، وعن المضي إلى المردود عليه، والرفع إلى الحاكم (۱) أيضا في الغيبة، وأفاد قول المصنف: (على الفسخ) أنه لا يكفيه الإشهاد على طلبه، وهو كذلك، قال السبكي: لأنه يمكنه إنشاء الفسخ بحضرة الشهود، وفي الشفعة لا يمكنه إلا بأمور مقصودة، فليس المقدور في حقه إلا الإشهاد على الطلب،

قوله: (كقوله: اسقني . . .) أي: وإن لم يفعل ما أمره به ؛ كما هو ظاهر كلامهم ، وقال ابن العماد: إنه المتجه ، واقتصار الشارح على التمثيل بذلك ؛ لأنه المفهوم من عبارة المصنف ؛ لأن السين في (استخدم) للطلب ، وإلا ؛ فلو استعمله من غير طلب . كان الحكم كذلك ؛ كما يفهمه أول كلامه ؛ كأن أعطاه الكوز من غير طلب فأخذه ثم أعاده إليه ولو قبل الشرب ، بخلاف مجرد أخذه من غير إعادة ؛ لأن وضعه بيده كوضعه بالأرض ، ولو خدمه بلا طلب منه . . لم يضر ؛ كما اقتضاه كلامهم ، وقال الإسنوي: إنه المتجه ، قال السبكي وغيره: ومحل الكلام في ذلك: إذا لم نوجب التلفظ بالفسخ .

قوله: (أو ترك على الدابة سرجها...) أي: ما لم يكن نزعه يضر بها، أو يشق حمله عليه، أو لا يليق به؛ أخذا من التعليل الآتي، قال الأذرعي: وينبغي أن يعذر غير الفقيه بالجهل بهذا قطعًا، وخرج بـ (السرج) و(الإكاف) العذار واللجام، فلا يضر تركهما، بل ولا تعليقهما؛ لتوقف حفظهما عليهما.

قوله: (أي: البَرْذَعة) هذا أحد أقوال في تفسير الإكاف، ثانيها: أنه ما تحت البَرْذَعَةِ، ثالثها: أنه ما فوقها.

 <sup>(</sup>١) في نسخة (د): وغيبة عن بلد المردود عليه والرفع إلى الحاكم.

(بَطَلَ حَقَّهُ) مِنَ الرَّدِّ؛ لِإِشْعَارِ ذَلِكَ بِالرِّضَا بِالْعَيْبِ، وَإِضَافَةُ السَّرِجِ أَوِ الْإِكَافِ إِلَى الدَّابَةِ لِمُلَابَسَتِهِ لَهَا، وَعِبَارَةُ (الرَّوْضَةِ) كَ (أَصْلِهَا): لَوْ كَانَ عَلَيْهَا سَرْجٌ أَوْ إِكَافُ الدَّابَةِ لِمُلَابَسَتِهِ لَهَا، وَعِبَارَةُ (الرَّوْضَةِ) كَ (أَصْلِهَا): لَوْ كَانَ عَلَيْهَا سَرْجٌ أَوْ إِكَافُ الدَّبَةِ فَهُ الدَّبَةُ الْبَيْفَاعُ، (وَيُعْذَرُ فِي رُكُوبِ جَمُوحٍ يَعْشُرُ سَوْقُهَا وَقَوْدُهَا) أَيْ: يُعْذَرُ فِي رُكُوبِهَا حِينَ تَوجَّهِهِ لِرَدِّهَا(١)، وَلَوْ رَكِبَ غَيْرَ الْجَمُوحِ لِيَحْدُونِ الْجَمُوحِ الْمَالَ عَلَيْهُ مِنْهُ، وَقِيلَ: لَا يَبْطُلُ ، لِأَنَّهُ أَسْرَعُ لِلرَّدِّهَا.

√@حاشية البكري @\_\_

قوله: (وإضافة السرج...) نبه به: على المقصود أخذا من قوله: (لو كان عليها سرج أو إكاف) المقتضي ذلك؛ لاستواء عبارة «المنهاج» و«الروضة» و«أصلها» من حيثُ الحكمُ المقصود في عبارة كل؛ أي: فإذا الإضافة في «المنهاج» لا تنافي ما في غيرها؛ إذ المقصود به غير إضافة الاختصاص<sup>(۲)</sup> والملك، بل المراد الملابسة من حيث أنه عليها.

قوله: (حين توجهه لردها) أفاد به: أنَّه المرادُّ، لا الرُّكوب لغير ذلك.

قوله: (لملابسته لها) أي: سواء كان مبيعا معها أم لا ، واستدل على ذلك بعبارة «الروضة».

قوله: (ولو ركب غير الجموح) أي: ابتداء أو دواما ، بخلاف لبس الثوب فدوامه غير مؤثر ؛ لأن نزعه غير معهود ، ويتعين \_ كما في «المهمات» \_ تصويره في ذوي الهيئات ؛ لأن غالب المحترفة لا يمتنعون من ذلك ، ويأتي مثله في النزول عن الدابة ؛ أي: فمن كان من ذوي الهيئات . لا يكلف النزول عنها ، وكذا لو كان عاجزا عن المشي وقد عجز عن الرد إلا بالركوب . فله الركوب ؛ كما لو خشي من نزع الثوب انكشاف عورته . لا يكلف نزعه ".

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): ليردها.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): إذ المقصود به الاختصاص.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): قوله: (ولو ركب غير الجموح) أي: ابتداء أو دواما، بخلاف لبس الثوب فدوامه=

## (وَإِذَا سَقَطَ رَدُّهُ بِتَقْصِيرٍ) مِنْهُ . (فَلَا أَرْشَ) لَهُ ؛ كَمَا لَا رَدَّ .

(وَلَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ) بِآفَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَىٰ عَيْبٍ قَدِيمٍ٠٠٠٠٠٠٠

قوله: (بتقصير منه) أشار به إلى أنَّه المرادُ، لا التَّقصير المطلق الشَّامل لتقصير البائع مثلا، بعدم وجوده وعدم حاكم وشهود، لكنَّه لا يسمَّى تقصيرًا، فليس إذا للاحتراز عن شيء.

🍣 حاشية السنباطي 🏶 ———

فرع: لو علفها أو سقاها أو رعاها أو حلب لبنها الحادث حال سيرها · · لم يبطل رده ، بخلاف ما لو أوقفها له وأمكنه وهي سائرة على المعتمد ·

#### تَنْبِيه:

مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بعيب أو غيره إلى محل قبضه على المشتري، وكذا كل يد ضامنة يجب عليها مؤنة الرد(١)، بخلاف يد الأمانة · انتهى ·

قوله: (ولو حدث عنده عيب...) أي: لا بسبب وجد بيد البائع نظير ما مر، ومنه: نزعه نعل الدابة التي أنعلها بها وهو يعيبها . فلا رد، فلو سلمها بها . أجبر على قبولها ؛ لعدم المنة والضرر، وهو إعراض (٢)، فلو سقطت . استردها ، وفارق ما لو ترك له الصبغ الزائد به قيمة الثوب حيث يصير ملكا للبائع ؛ بأنه (٣) صفة للثوب لا تُزَايِلُهُ (١) ، بخلاف النعل ، فإن لم يعيبها النزع . لم يجبر على قبولها ، وفارق الصوف

غير مؤثر؛ لأن نزعه غير معهود، والكلام في المسألتين في غير ذوي الهيئات، وفي الأولى: في غير ما يخشئ من نزع غير عاجز عن المشي وقد عجز عن الرد إلا بالركوب، وفي الثانية: في غير من يخشئ من نزع الثوب انكشاف عورته.

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): وكذا كل يد ضامنة يجب مع ردها مؤنة الرد.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): أعواض.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): فإنه.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): لا تزال.

## (سَفَطَ الرَّدُّ قَهْرًا) أَيْ: الرَّدُّ الْفَهْرِيُّ ؛ لِإِضْرَارِهِ بِالْبَائِعِ، (ثُمَّ إِنْ رَضِيَ بِهِ) أَيْ: 🗞 حاشية البكري 😭\_\_

قوله: (أي: الرد القهري) أفاد به: أنَّه ليس المراد ، سقط قهرًا على المشتري ، بل المراد سقط رده القهري، فاعلم.

حيث يجبر على قبوله ؛ كما قاله القاضي ؛ لأن زيادته تشبه زيادة السمن ، بخلاف النعل فينزعها، والفرق بين نزعها هنا والإنعال في مدة طلب الخصم أو الحاكم: أن ذاك اشتغال يشبه الحمل على الدابة ، وهذا تفريع (١).

وقد ذكر القاضي أن اشتغاله بجز الصوف مانع من الرد؛ أي: ويفرق بينه وبين نزع النعل: بأن مدته قريبة ، بخلاف جز الصوف ، وينبغي تقييد ذلك بما إذا جزه وهي واقفة ، فإن جزه وهي سائرة للرد.. فلا يكون مانعا نظير ما مر في الحلب. وضابط العيب الحادث المانع من الرد القهري: هو ضابط العيب الموجب للرد، فكل ما يوجب الرد إذا حدث عند المشتري . . يمنع الرد القهري ، وما لا . . فلا ، إلا في صور:

منها: الثيوبة ، ونسيان الصنعة والقراءة ؛ فإنهما وإن لم يوجبا الرد . . يمنعان الرد القهري، ومن الأول: التزويج، ومن الثاني: تحريم الأمة على البائع بوطء المشتري لها ؛ لكونه ابنه أو أباه ، أو بإرضاع يحرمها عليه ، وإقرار العبد على نفسه في يد المشتري بدين معاملة وكذا دين إتلاف ما لم يصدقه المشتري ، وعفو المجني عليه عند التصديق كزوال العيب<sup>(٢)</sup>.

قوله: (سقط الرد قهرًا) أي: من حيث ظهور العيب، وإلا . . فله الرد حينئذ من حيث الخيار فيما إذا كان الخيار له أو لهما، فيرده مع الأرش في الأول؛ كما إذا رده بالإقالة بعد حدوث عيب به.

قوله: (أي: الرد القهري) أي: ف(قهرا) مفعول مطلق للرد، لا لـ (سقط) وإلا . .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): وهذا تفريغ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): لزوال العيب.

بِالمبِيعِ (الْبَائِعُ) مَعِيبًا . (رَدَّهُ المشْتَرِي) بِلَا أَرْشٍ عَنِ الْحَادِثِ ، (أَوْ قَنْعَ بِهِ) بِلَا أَرْشٍ عَنِ الْقَدِيمِ ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ بِهِ مَعِيبًا . (فَلْيَضُمَّ المشْتَرِي أَرْشَ الحَادِثِ إِلَى المبِيعِ وَيَرُدَّ ، أَوْ يَغْرَمُ الْبَائِعُ أَرْشَ الْقَدِيمِ وَلَا يَرُدُ ) المشْتَرِي ؛ أَرْشَ الحَادِثِ إِلَى المبِيعِ وَيَرُدَّ ، أَوْ يَغْرَمُ الْبَائِعُ أَرْشَ الْقَدِيمِ . (وَإِلَّا) بِأَنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا رِعَايَةً لِلْجَانِينِينِ ، (فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى أَحَدِهِمَا . فَذَاكَ) ظَاهِرٌ ، (وَإِلَّا) بِأَنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الرَّدَّ مَعَ أَرْشِ الْقَدِيمِ . . (فَالْأَصَحُّ : إِجَابَةُ مَنْ الرَّدَّ مَعَ أَرْشِ الْقَدِيمِ . . (فَالْأَصَحُّ : إِجَابَةُ مَنْ طَلَبَ الْإِمْسَاكُ) مَعَ أَرْشِ الْقَدِيمِ ، سَوَاءٌ كَانَ الطَّالِبُ المشْتَرِي أَمِ الْبَائِعِ ؛ لِتَقْرِيرِهِ الْعَدْدِ ، وَالثَّالِثُ ؛ لِتَقْرِيرِهِ الْعَدْد ، وَالثَّانِي : يُجَابُ المشْتَرِي مُطْلَقًا ؛ لِتَلْبِيسِ الْبَائِعِ عَلَيْهِ ، وَالثَّالِثُ : يُجَابُ الْمُشْتَرِي مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ لِمَشْتَرِي مُطْلَقًا ؛ لِتَلْبِيسِ الْبَائِعِ عَلَيْهِ ، وَالثَّالِثُ : يُجَابُ الْمُشْتَرِي وَ الْمُقْدَ ، وَالثَّانِي : يُجَابُ المَشْتَرِي مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ إِلَا الْمُشْتَرِي مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ إِلَا الْمُشْتَرِي مُطْلَقًا ؛ لِإِنَّهُ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ إِلَا الْمَشْتَرِي مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ إِلَّا عَلَيْهِ ، وَلِالْمَالِي الْمُشْتَرِي . الْمُشْتَرِي . الْمُشْتَرِي . الْمُشْتَرِي . الْتَعْلِمُ الْقَالِمُ الْمُؤْلِقُلُهُ عَلَيْهِ ، وَالثَّالِثُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْمَلْلُهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

لَفَسد المعنى ؛ إذ مفاده حينتُذ: أنه يسقط قهرا الرد القهري وغيره ، وهو فاسد.

قوله: (فإن اتفقا٠٠٠) إن قلت: قد صرحوا بأن أخذ أرش القديم بالتراضي ممتنع، فلِمَ جاز بالاتفاق هنا؟

قلنا: عند إمكان الرد القهري<sup>(۱)</sup> بتخيل<sup>(۲)</sup> أن الأرش في مقابلة سلطنة الرد وهي لا تقابل بمال، بخلافه عند عدم إمكانه؛ فإن المقابلة تكون عما<sup>(۲)</sup> فات من وصف السلامة في البيع، وإنما يجوز الاتفاق على الإمساك مع أرش القديم في غير الربوي المبيع بجنسه، أما فيه · ، فلا يجوز ذلك، بل يتعين فيه الرد بعد الفسخ من المشتري ـ كما مر ـ مع أرش الحادث<sup>(٤)</sup>.

قوله: (فالأصح: إجابة من طلب الإمساك...) استشكل ذلك: بما لو صبغ المشتري الثوب أو قصره فزادت قيمته، ثم علم بالعيب ولم يسمح للبائع بذلك وطلب

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): القهر.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): يتخيل.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): لما.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): بعد الفسخ من المشتري؛ كما اقتضاه كلام الشيخين، وهو المعتمد مع أرش الحادث.

(وَيَجِبُ أَنْ يُعْلِمَ الْمَشْتَرِي الْبَائِعَ عَلَىٰ الْفَوْرِ بِالحادِثِ) مَعَ الْقَدِيمِ (لِيَخْتَار) مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَخْذِ المبِيعِ أَوْ تَرْكِهِ وَإِعْطَاءِ الْأَرْشِ؛ (فَإِنْ أَخَرَ إِعْلَامَهُ) بِذَلِكَ عَنْ فَوْرِ الْاطلَلاعِ عَلَىٰ الْقَدِيمِ (بِلَا عُذْرٍ . فَلَا رَدًّ) لَهُ بِهِ (وَلَا أَرْشَ) عَنْهُ ؛ لِإِشْعَارِ التَّأْخِيرِ الْاطلَلاعِ عَلَىٰ الْقَدِيمِ (بِلَا عُذْرٍ . فَلَا رَدًّ) لَهُ بِهِ (وَلَا أَرْشَ) عَنْهُ ، لِإِشْعَارِ التَّأْخِيرِ اللَّاقِطَةِ عَلَىٰ الْقَدِيمِ (بِلَا عُذْرٍ . فَلَا رَدًّ) لَهُ بِهِ (وَلَا أَرْشَ) عَنْهُ ، فَيُعْذَرُ عَلَىٰ الرَّضَا بِهِ ، وَلَوْ كَانَ الْحَادِثُ قَرِيبَ الزَّوَالِ غَالِبًا ؛ كَالرَّمَدِ وَالْحُمَّىٰ . فَيُعْذَرُ عَلَىٰ الْحَادِثُ بَعْدَ الْقَوْلَيْنِ فِي انْتِظَارِ زَوَالِهِ لِيَرُدَّ المبِيعَ سَالِمًا عَنِ الْحَادِثِ ، وَلَوْ زَالَ الْحَادِثُ بَعْدَ أَنْ الْحَادِثُ بَعْدَ الْمُشْتَرِي أَرْشَ الْقَدِيمِ أَوْ قَضَىٰ بِهِ الْقَاضِي وَلَمْ يَأْخُذُهُ . فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ ، أَنْ أَخَذَ المَشْتَرِي أَرْشَ الْقَدِيمِ أَوْ قَضَىٰ بِهِ الْقَاضِي وَلَمْ يَأْخُذُهُ . فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ ،

قوله: (عن فور الاطلاع . . .) نبه به: على أنَّه المراد بالفور في عبارة المتن .

قوله: (فيعذر على أحد القولين...) جزم به في «الأنوار» وهو الأقرب، فيرد على المتن، وذكر الشَّارح له دون غيره، كأنَّه ارتضاء به.

الإمساك مع أرش القديم، والبائع الرد مع غرامة قيمة ذلك؛ حيث يجاب البائع كما يجاب في عكسه.

وأجيب: بأن مسألتنا ليست نظير هذه، إنما نظيرها أن لا يغرم المشتري شيئا؛ بأن يطلب البائع الرد بدون أرش الحادث، وهذه لا يجاب فيها المشتري، بل البائع؛ كما في هذه المسألة، ثم محل ما ذكر فيها \_ أعني: المسألة المستشكل بها \_: إذا لم يمكن فصل الصبغ بغير نقص في الثوب، فإن أمكن فصله بغير ذلك . فصله وردًّ الثوب؛ كما اقتضاه تعليلهم، وصرَّح به الخوارزمي وغيره، والمعنى: يردُّ ثُمَّ يفصله نظير ما مر في الصوف.

قوله: (قريب الزوال ٠٠٠) بحث بعضهم ضبط القرب بثلاثة أيام فأقل ، وأن من ذلك: ما لو كان الحادث تزويجا فعلق الزوج طلاقها على مضي ثلاثة أيام . وقوله: (على أحد القولين ٠٠٠) هذا ما جزم به في «الأنوار» ، وهو المعتمد .

وَرَدُّ الْأَرْشِ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ تَرَاضَيَا مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ.. فَلَهُ الْفَسْخُ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ عَلَىٰ الْقَدِيمَ بَعْدَ زَوَالِ الْحَادِثِ.. رَدَّ عَلَىٰ الصَّحِيحِ، وَلَوْ زَالَ الْقَدِيمُ قَبْلَ أَخْذِ عَلَىٰ الصَّحِيحِ، وَلَوْ زَالَ الْقَدِيمُ قَبْلَ أَخْذِ أَرْشِهِ.. رَدَّهُ، وَقِيلَ: فِيهِ وَجْهَانِ. أَوْ بَعْدَ أَخْذِهِ.. رَدَّهُ، وَقِيلَ: فِيهِ وَجْهَانِ.

(وَلَوْ حَدَثَ عَيْبٌ لَا يُعْرَفُ الْقَدِيمُ إِلَّا بِهِ؛ كَكَسْرِ بَيْضٍ) وَجَوْزٍ (وَرَانِجٍ) - بِكَسْرِ النَّونِ؛ وَهُوَ الْجَوْزُ الْهِنْدِيُّ \_ ظَهَرَ عَيْبُهَا (وَتَقْوِيرِ بِطِّيخٍ) بِكَسْرِ الْبَاءِ (مُدَوِّدٍ) بِكَسْرِ الْوَاهِ فِي بَعْضِ أَطْرَافِهِ.. (رَدَّ) مَا ذُكِرَ بِالْقَدِيمِ قَهْرًا، (وَلَا أَرْشَ عَلَيْهِ) لِلْحَادِثِ (فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ فِيهِ، وَالثَّانِي: يَرُدُّ وَعَلَيْهِ الْأَرْشُ؛ رِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنِ عضوالله ي الْأَخْلُهِ إِلَّا لَهُ الْمَعْدُورُ فِيهِ، وَالثَّانِي: يَرُدُّ وَعَلَيْهِ الْأَرْشُ؛ رِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنِ

قوله: (ولو تراضيا من غير قضاء . . .) هو وارد على المتن ؛ إذ هو عيب حدث لم يسقط الرَّد القهريُّ به ، وكذا مسألة العلم به بعد الزَّوال ومسألة أخذ أرش القديم ورده واردة على أخذه المطلق في المتن ، فاستفده .

🤧 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (ولو تراضيا . . . ) هذه المسألة والتي بعدها مستثنيتان من سقوط الرد القهري بحدوث العيب ، ويستثنى منه أيضا: ما إذا كان العيب تزويجا وقال الزوج قبل الدخول: إن ردك المشتري بعيب فأنت طالق . . فله الرد ؛ لزوال المانع ، ولو حدث بالمبيع عيب مثل القديم ثم زال أحدهما ، فقال البائع: الزائل القديم فلا ردَّ ولا أرش ، وقال المشتري: بل الزائل الحادث فلي الرد . . حلف كل منهما على ما قاله ، وسقط الرد بحلف البائع ، ووجب للمشتري بحلفه الأرش ، وإنما وجب له مع أنه إنما يدعي الرد ؛ لتعذر الرد ، فإن اختلفا في قدره . وجب الأقل ، ومن نكل . قضي عليه ؛ كنظائره .

قوله: (ككسر بيض ٠٠٠) وكنشر الثوب الذي اشتراه مطويا ، وصح شراءه كذلك ؛ كأن سبقت رؤيته له وإن كان نشره ينقصه ، ومؤنة الطي عليه .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): ومسألة عدم.

وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا مَعِيبًا وَمَكْسُورًا مَعِيبًا ، وَلَا نَظَرَ إِلَى الثَّمَنِ ، وَالثَّالِثُ: لَا يَرُدُّ أَصْلًا ؛ كَمَا فِي سَائِرِ الْعُيُوبِ الْحَادِئَةِ ، فَيَرْجِعُ المشْتَرِي بِأَرْشِ الْقَدِيمِ أَوْ يَغْرَمُ أَرْشَ الْحَادِثِ ، وَالْبِطَّيخِ أَرْشَ الْحَادِثِ . . . إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ ، أَمَّا مَا لَا قِيمَةَ لَهُ ؛ كَالْبَيْضِ المَذِرِ وَالْبِطَّيخِ المُدَوَّدِ كُلَّهِ أَوِ المَعَفَّنِ . . فَيَتَبَيَّنُ فِيهِ فَسَادُ الْبَيْعِ ؛ لِوُرُودِهِ عَلَىٰ غَيْرِ مُتَقَوِّمٍ ، وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ تَنْظِيفُ المَكَانِ مِنْهُ . . الْبَائِعَ تَنْظِيفُ المَكَانِ مِنْهُ . .

(فَإِنْ أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ الْقَدِيمِ بِأَقَلَّ مِمَّا أَحْدَثَهُ) المشْتَرِي؛ كَتَقْوِيرِ الْبِطِّيخِ الْحَامِضِ إِذَا (١) أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ حُمُوضَتِهِ بِغَرْزِ شَيْءٍ فِيهِ، وَكَالتَّقْوِيرِ الْكَبِيرِ المسْتَغْنَىٰ عَنْهُ بِالْعَرْزِ.. بِالصَّغِيرِ، وَكَشَقِّ الرُّمَّانِ المشْرُوطِ حَلَاوَتُهُ؛ لِإِمْكَانِ مَعْرِفَةِ حُمُوضَتِهِ بِالْغَرْزِ.. بِالصَّغِيرِ، وَكَشَقِّ الرُّمَّانِ المشْرُوطِ حَلَاوَتُهُ؛ لِإِمْكَانِ مَعْرِفَةِ حُمُوضَتِهِ بِالْغَرْزِ.. (فَكَسَاثِرِ الْعُيُوبِ الحادِثَةِ) فِيمَا تَقَدَّمَ فِيهَا، وَلَا رَدَّ قَهْرًا، وَقِيلَ: فِيهِ الْقَوْلَانِ،

قوله: (إلىٰ آخر ما تقدم) أي: في مسألة ، فالأصحُّ: إجابة من طلب الإمساك. قوله: (والبطيخ المدود كله) نبه به: على وروده على منطوق مُدَوَّد في المتن. قوله: (وقيل: فيه القولان) أي: الرَّدُّ والأرشُ ، وعدمُ الرَّدِّ البَّة .

قوله: (وهو ما بين . . .) منه يعلم: أن المراد بـ (أرش الحادث) الذي يغرمه المشتري للبائع: هو ما نقص من قيمته معيبا بالقديم لا بالحادث ، بخلاف أرش القديم ؟ كما مر .

قوله: (ويلزم البائع تنظيف المكان منه) قال الزركشي: وينبغي أن يكون محله إذا لم ينقلها المشتري، وإلا . . فيلزم بنقلها قطعا .

قوله: (المشروطِ حلاوته) احتراز عن غير المشروط حلاوته؛ فإن الحموضة فيه ليست عيبًا.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): إن.

وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا»: أَنَّ تَرْضِيضَ بَيْضِ النَّعَامِ (١) وَكَسْرَ الرَّانِجِ مِنْ هَذَا الْقِسْم، وَثَقْبَهُ مِنَ الْأَوَّلِ.

## (فَرُعٌ) [في عَدَمِ تَفُرِيقِ الصَّفْقَةِ بِالعَيْبِ]

إِذَا (اشْتَرَىٰ عَبْدَيْنِ مَعِيبَيْنِ صَفْقَةً) وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْبَهُمَا.. ....

فَرع: قوله: (إذا اشترى . . . ) قدر الشَّوط؛ لانتظام الكلام .

قوله: (ولم يعلم عيبهما) هذا واضحٌ ذكر بيانًا ؛ لأنَّه مراد المتن -

🍣 حاشية السنباطي 🍣 🗕

قوله: (وفي «الروضة» ك «أصلها»: أن ترضيض...) أي: فهو مقيد لكلامه هنا بالنسبة للبيض ؛ بأن يراد به بيض النعام لإخراج (٢) غيره ؛ لتبين عدم صحة بيعه بالكسر وكالكسر فيه: النقب ، لا الترضيض (٦) ، ومخالف له بالنسبة للرانج (٤) ، ولك أن تجيب عن المخالفة المذكورة: بأن كون كسره من هذا القسم جري علئ الغالب من أنه يمكن معرفة عيبه بدون الكسر ، وإلا فقد لا يمكن إلا به ، فيحمل كلام المصنف عليه.

#### تَنْبِيه:

لو اشترى بيضا أو بطيخا كثيرا فكسر واحدة فوجدها معيبة . لم يتجاوزها ؛ لثبوت مقتضى رد الكل بذلك ؛ لما يأتي من امتناع الرد القهري لما نقص فقط ، فإن كسر الثانية . . فلا رد قهرا مطلقًا ؛ لأنه وقف على العيب المقتضي للرد بالأول فكان الثاني عيبا حادثا ، نبه عليه الأذرعي ، وظاهر: أن الحكم كذلك لو اطلع على العيب فكسر واحدة بعد كسر أخرى . انتهى .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): النعامة.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (د): بإخراج.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و(د): لتبين عدم صحة بيعه بالكسر، وبالكسر فيه: الكسر من غير ترضيض.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): للراجح. وفي (ب): للتاريخ.

(رَدَّهُمَا)(١) بَعْدَ ظُهُورِهِ، وَيَجْرِي فِي رَدُّ أَحَدِهِمَا الْخِلَافُ الْآتِي فِي قَوْلِهِ: (وَلَوْ ظَهَرَ عَيْبُ أَحَدِهِمَا) دُونَ الْآخِرِ.. (رَدَّهُمَا، لَا المعِيبَ وَحْدَهُ فِي الْأَظْهَرِ) إِذْ لَا ظَهَرَ عَيْبُ أَحَدِهِمَا) دُونَ الْآخِرِ.. (رَدَّهُمَا، لَا المعِيبَ وَحْدَهُ فِي الْأَظْهَرِ) إِذْ لَا ضَرُورَةَ إِلَىٰ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، وَالثَّانِي: لَهُ رَدُّهُ وَأَخْذُ قِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ، وَلَوْ تَلِفَ ضَرُورَةَ إِلَىٰ تَغْرِيقِ الصَّفْقَةِ، وَالثَّانِي: لَهُ رَدُّهُ وَأَخْذُ قِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ، وَلَوْ تَلِفَ السَّلِيمُ، أَوْ بِيعَ قَبْلَ ظُهُورِ الْعَيْبِ.. فَرَدُّ المعِيبِ أَوْلَىٰ بِالْجَوَازِ؛ لِتَعَذَّرِ رَدِّهِمَا، وَالْقَوْلَانِ يَجْرِيَانِ فِيمَا يَنْفَصِلُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ كَالثَّوْبَيْنِ، بِخِلَافِ مَا لَا يَنْفَصِلُ وَالْقَوْلَانِ يَجْرِيَانِ فِيمَا يَنْفَصِلُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ كَالثَّوْبَيْنِ، بِخِلَافِ مَا لَا يَنْفَصِلُ وَالْقَوْلَانِ يَجْرِيَانِ فِيمَا يَنْفَصِلُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ كَالثَّوْبَيْنِ، بِخِلَافِ مَا لَا يَنْفَصِلُ اللَّهُ وَلِي الْعَلَافِ مَا لَا يَنْفَصِلُ اللَّهُ وَلِي الْعَلِيمِ وَلَالْتَوْبَانِ فِيمَا يَنْفَصِلُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ كَالثَّوْبَيْنِ، بِخِلَافِ مَا لَا يَنْفَصِلُ الْعَلَيْ وَيَا يَعْمَا يَا الْعَلَافِ عَلَى الْعَلَافِ مَا لَا يَنْفَصِلُ الْعَلَافِ عَلَالَهُ وَالْعَلَافِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْقِ الْعَلَافِ عَلَافَ الْعَلَافِ مَا لَا يَنْفَصِلُ الْعَلَافِ عَلَافَ الْعَلَافِ عَلَافِ الْعَلَافِ الْعَلَافِ الْعَلَافِ عَلَافَ الْعَلَافِ اللَّهُ الْعَلَافِ الْعَلَافِ الْعَلَافِ الْعَلَافِ الْعَلَافِ اللْعَلَافِ الْعَلَافِ اللَّهُ الْعَلَافِ اللْعَلَافِ الْعَلَافِ الْعَلَافِ الْعَلَافِ الْعَلَافِ الْعَلَافِ الْعَلَافِ الْعَلَافِ الْعَلَافِ الْعُلَاقِ الْعَلَافِ الْعَلَافِ الْعَلَافِ الْعَلَافِ الْعَلَافِ الْعَلَافِ الْعَلَافِ الْعَلَاقِ الْعَلَالَّذُ الْعَلَافِ الْعَلَاقِ الْعَلَافِ الْعَلَافِ الْعَلَافِ الْعَلَافِ الْعَلَاقِ الْعَلَافِ الْعَلَاقِ الْعِلَافِ الْعَلَافِ ال

قوله: (بعد ظهوره) هو بيانُ مرادِ أيضًا.

قوله: (والقولان...) هذا يمكن أخذه من المتن؛ لأنَّ العبدين ينفصل أحدهما عن الآخر عادةً، لكنَّ الحقَّ أنَّ اقتصاره موهمٌ، وعلى الإيهام ترد مسألة الخف من حيثُ جريانُ الخلافِ، وعلى اعتبار مفهوم المثالِ لا ترد، من حيثُ إجراءُ الخلافِ، ولا من حيثُ الحكم؛ لأنَّها مفهومة بالأولى؛ لأنَّه إذا لم يرد ما لا يتَّصل . فمن باب أولى المتَّصل؛ لأنَّ ضررَ البائع فيه أكثرُ.

🍣 حاشية السنباطي 🤧

فرع: قوله: (إذ لا ضرورة إلى تفريق الصفقة) يؤخذ منه: أن ما لا ينقص بالتفريق ؟ كالحبوب ونحوها من المثليات كغيره ، وهو المعتمد من وجهين أطلقهما الشيخان .

قوله: (ولو تلف السليم . . . ) مثله: أحد المعيبين .

قوله: (فرد المعيب أولئ بالجواز ...) أي: إن قلنا بالجواز في مسألة المصنف، فإن قلنا بعدم الجواز فيها. ففي هذه الخلاف في تلك بترجيحه، فالراجح: عدم الجواز، ويجب الأرش للباقي فيما إذا تلف السليم أو أحد المعيبين؛ لليأس من الرد، لا فيما إذا بيع؛ لعدم اليأس منه، وتصحيحه في «الروضة» خلافه مبني على التعليل باستدراك الظلامة، وقول الشارح كغيره: (أو بِيعَ) شامل لما إذا بيع من البائع، فلا ردله على المعتمد.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): سقط من هنا إلى: ولو ظهر عيب أحدهما.

كَزَوْجَيِ الْخُفِّ، فَلَا يَرُدُّ المعِيبَ مِنْهُمَا وَحْدَهُ قَطْعًا، وَقِيلَ: فِيهِ الْقَوْلَانِ، وَلَوْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِإِفْرَادِ أَحَدِ المعِيبَيْنِ بِالرَّدِّ.. جَازَ فِي الْأَصَحِّ، وَسَبِيلُ التَّوْزِيعِ: تَقْدِيرُهُمَا سَلِيمَيْنِ وَتَقْوِيمُهُمَا، وَتَقْسِيطُ الثَّمَنِ المسَمَّىٰ عَلَىٰ الْقِيمَتَيْنِ.

(وَلَوِ اشْتَرَىٰ عَبْدَ رَجُلَيْنِ مَعِيبًا.. فَلَهُ رَدُّ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا) لِتَعَدُّدِ الصَّفْقَةِ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ، (وَلَوِ اشْتَرَيَاهُ) أَيْ: اشْتَرَىٰ اثْنَانِ عَبْدَ وَاحِدٍ؛ كَمَا فِي «المحرَّرِ». وَلَلِ اشْتَرَيَاهُ) أَيْ: اشْتَرَىٰ اثْنَانِ عَبْدَ وَاحِدٍ؛ كَمَا فِي اللَّمْقَةِ بِتَعَدُّدِ (فَلِأَحَدِهِمَا الرَّدُّ) لِنَصِيبِهِ (فِي الْأَظْهَرِ) المبْنِيِّ عَلَى الْأَظْهَرِ فِي تَعَدُّدِ الصَّفْقَةِ بِتَعَدُّدِ المَشْتَرِي وَقَدْ تَقَدَّمَ.

قوله: (ولو رضي ٠٠٠) هو واردٌ؛ إذ مقتضى المتن أنَّه لا يردُّ المعيب وإن رضي البائع، وليس كذلك.

قوله: (الممكن حدوثه) تقييد لإطلاق المتن؛ إذ مسألة الشَّجَّة يُصدَّق فيها المشتري.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (أي: اشترئ اثنان عبدَ واحدٍ؛ كما في «المحرر») إن قلت: الظاهر عود الضمير في (اشترياه) لعبد رجلين؛ لأنه المتقدم ذكره ولا مانع منه، وحينئذ يكون هذا العقد في حكم أربعة عقود، فله رد الربع.

قلت: بل يمنع منه أنه لا خلاف في أن له الرد وإن كان في قدر المردود خلاف؛ إذ تعدد العقد بتعدد البائع لا خلاف فيه، وبتعدد المشتري فيه خلاف، الأظهر منه: التعدد.

قوله: (في قدم العيب) خرج بذلك: ما إذا اتفقا على قدمه واختلفا في زيادته على ما رآه المشتري قبل البيع . . فإن المصدق المشتري ؛ لأن البائع يدعي عليه علمه به ، وهو خلاف الأصل.

🚓 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (بأن ادعاه المشتري وأنكره البائع) مثله عكسه فيما إذا اشتراه بشرط البراءة من العيوب؛ فإنه لا يبرأ مما حدث بعد العقد وقبل القبض، فلو ادعئ المشتري هذا والبائع تقدمه على العقد. صدق البائع ؛ كما يشمله كلام المصنف، وإنما اقتصر الشارح على ما ذكره ؛ لأنه المتبادر في (٢) تصوير المسألة .

قوله: (صدق البائع) أورد عليه: ما لو ادعى المشتري قدم عيبين فصدقه البائع في أحدهما فقط. فالمصدق المشتري بيمينه؛ لثبوت الرد بإقرار البائع فلا يسقط بالشك. وأجيب: بأن الرد إنما نشأ من اتفاق واختلاف (٣)، والكلام فيما إذا نشأ من محض الاختلاف، فلو نكل المشتري في هذه عن اليمين. سقط رده، ولا تردُّ على البائع؛ لأنه لا يثبت لنفسه بيمينه حقًّا، واليمين إنما تردُّ إذا كانت كذلك، وحينئذ فظاهر مما مر: أنه يأتي هنا ما سبق في قوله: (ثم إن رضي به البائع...).

#### تَنُبِيه:

تصديق البائع في مسألة المتن إنما هو لمنع رد المشتري، لا لتغريمه أرشه لو عاد للبائع بفسخ وطلبه من المشتري زاعما أن حدوثه بيده قد ثبت بيمينه؛ لأن يمينه إنما صلحت للدفع عنه فلا تصلح لإثبات شيء له، وللمشتري الآن أن يحلف أنه ليس بحادث، انتهئ.

 <sup>(</sup>١) أي: أنه لو أجاب بـ: (لا يلزمني قبوله) . . لم يمكن من الحلف بـ: (ما أقبضه سليما) ، كما في التحفة: (٤/٥٨٤) ، خلافًا لما في النهاية: (٤/٦٦) ؛ فيمكن .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): من.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): نشأ من اتفاقهما.

وَلَا يُكَلَّفُ النَّعَرُّضَ لِعَدَمِ الْعَيْبِ وَقْتَ الْقَبْضِ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ المَشْتَرِي عَلِمَ الْعَيْبَ وَرَضِيَ بِهِ، وَلَوْ نَطَقَ الْبَائِعُ بِذَلِكَ.. كُلِّفَ الْبَيْنَةَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالَ فِي جَوَابِهِ: مَا أَفْبَضْتُهُ إِلَّا سَلِيمًا مِنَ الْعَيْبِ.. حُلِّفَ كَذَلِكَ، مَا أَفْبَضْتُهُ إِلَّا سَلِيمًا مِنَ الْعَيْبِ.. حُلِّفَ كَذَلِكَ، مَا أَفْبَضْتُهُ إِلَّا سَلِيمًا مِنَ الْعَيْبِ.. حُلِّفَ كَذَلِكَ، وَقِيلَ: يَكْفِيهِ الاِقْتِصَارُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الرَّدَّ بِهِ، أَوْ لَا يَلْزَمُنِي قَبُولُهُ، وَلَا يَكْفِي فِي الْجَوَابِ وَالْحَلِفِ: مَا عَلِمْتُ بِهِ هَذَا الْعَيْبَ عِنْدِي، وَيَجُوزُ لَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ ؛ الْجَوَابِ وَالْحَلِفِ: مَا عَلِمْتُ بِهِ هَذَا الْعَيْبَ عِنْدِي، وَيَجُوزُ لَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِ ؛ الْجَوَابِ وَالْحَلِفِ: مَا عَلِمْتُ بِهِ هَذَا الْعَيْبَ عِنْدِي، وَيَجُوزُ لَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِ ؛ الْمَثْرَى عُلَمْ أَوْ يَظُنَّ خِلَافَهُ، وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ حُدُوثُ الْعَيْبِ الْعَيْمِ السَّلَامَةِ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَوْ يَظُنَّ خِلَافَهُ، وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ حُدُوثُ الْعَيْبِ عَلَى الْمَشْرِي، كَشَيْنِ الشَّجَةِ المَنْدَمِلَةِ وَالْبَيْعُ أَمْسٍ.. صُدِّقَ الْمَشْتَرِي، وَلَوْ لَمْ عَيْرِ يَمِينٍ . وَلَوْ لَمْ عَنْ مَنْ عَيْرِ يَمِينٍ . وَلَوْ لَمْ عَيْرِ يَمِينٍ . وَلَوْ لَمْ عَنْ عَلَمْ وَالْبَيْعُ وَالْقَبْضُ مِنْ سَنَةٍ.. صُدِّقَ الْبَائِعُ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ . وَلَوْ لَمْ عَنْ عَرْبَعِ وَالْقَبْضُ مِنْ سَنَةٍ.. صُدِّقَ الْبَائِعُ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ . وَلَمْ يَالْمُولِ الْمَالِقُ مُولَى الْمُؤْمِنِ وَالْمَهُ مِنْ عَيْرِ يَمِينٍ . وَلَوْ لَمْ لَعْلَمْ وَالْمَلْمَ وَالْمَعْرِقُ وَالْمَائِ فَي الْمَنْ مَنْ مَنْ الْمَلْمِ الْمِنْ عَلَى الْمُعْرِقِ وَالْمَلِي وَالْمَائِعُ مِنْ عَيْرِ يَمِينٍ . وَلَوْ لَمْ وَلَوْ لَمْ وَالْمَلِهُ وَالْمَائِعُ مُ وَالْمَعْرِ وَلَمْ لَلْمُ الْمُعْرِقُ وَالْمَائِعُ وَالْمَائِعُ وَلَالْمُوالِقُولُ الْمُؤْمِ الْمَلَاقِ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمِنْ الْمُعْرِقُ الْمُؤْمُ وَالْمُولِ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمَائِقُ الْمُؤْمِ الْمَائِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمَالِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُونُ الْمُعْ

قوله: (ولو لم يمكن تقدمه...) إيراد على لزوم اليمين للبائع ؛ إذ هذه صورة لا يلزمه فيها يمين.

会 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (ولا يكلف التعرض لعدم العيب...) قضيته: أنه لو تعرضه في حلفه لذلك.. مُكِّن منه، وقضية كلامهم كما قال بعضهم خلافه؛ لاحتمال الجواب الأول علم المشتري ورضاه به دون الثاني فتناقضا احتمالا وهو كاف هنا، ومن ثَمَّ لم يكتفوا في اليمين باللوازم، بل اشترطوا كونها على وفق الدعوى بطريق المطابقة، لا التضمن والالتزام.

قوله: (ولو نطق البائع بذلك . . كلف البينة عليه) أي: لو نطق البائع بأن المشتري علم العيب ورضي به . . كلف البينة عليه ، فالقول قول المشتري في دعواه عدم العلم به ، وقيده الدارمي وغيره بما إذا كان مثل العيب يخفئ على المشتري ؛ أي: عند الرؤية ، فإن كان لا يخفى ؛ كقطع أنف أو يد . . فالقول قول البائع ، وقال المصنف في «فتاويه»: لو رضي المشتري بعيب ثم قال: إنما رضيت به لأني اعتقدته العيب الفلاني وقد بان خلافه ؛ فإن أمكن اشتباهه به وكان العيب الذي بان أعظم ضررًا . . فله الرد ، وإلا . . فلا ، ولو اشترئ شيئا رأى فيه شيئا ثم ظهر أنه عيب فقال: ظننت أنه ليس بعيب ؛ فإن كان ممن يخفئ عليه ذلك مثله . . صدق .

(وَالزِّيَادَةُ المتَّصِلَةُ ؛ كَالسِّمَنِ) وَتَعَلِّمِ الصَّنْعَةِ وَالْقُرْآنِ وَكِبَرِ الشَّجَرَةِ . (تَتُبُعُ الْأَصْلَ) فِي الرَّدِّ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْبَائِعِ بِسَبَبِهَا ، (وَالمنْفَصِلَةُ ؛ كَالْوَلَدِ) وَالثَّمَرَةِ (وَالْأُجْرَةِ) الْحَاصِلَةُ مِنَ المبيع . (لَا تَمْنَعُ الرَّدَّ) بِالْعَيْبِ ، (وَهِي لِلْمُشْتَرِي إِنْ رَدَّ) (وَالْأُجْرَةِ) الْحَاصِلَةُ مِنَ المبيع . (لَا تَمْنَعُ الرَّدَّ) بِالْعَيْبِ ، (وَكَذَا) إِنْ رَدَّ [هُ] (قَبْلَةُ فِي المُبيعَ (بَعْدَ الْقَبْضِ ) سَوَاءٌ حَدَثَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ أَمْ قَبْلَهُ ، (وَكَذَا) إِنْ رَدَّ [هُ] (قَبْلَةُ فِي الْأَصَعِّ : أَنَّ النَّسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ ، وَمُقَامِلُهُ : مَبْنِيٌّ عَلَىٰ الرَّفْعِ مِنْ أَصْلِهِ .

(وَلَوْ بَاعَهَا) أَيْ: الْجَارِيَةَ أَوِ الْبَهِيمَةَ (حَامِلًا) .....

قوله: (وتعلم...) أي: ولو بمعلم بالأجرة ؛ كما اقتضاه إطلاقهم هنا ، لكنهم في الفلس قيدوه بصنعة بلا معلم ، وفرق بينهما: بتعلق الحق ثَمَّ بالغير ، فضيق فيه ما لم يضيق هنا .

قوله: (كالولد) أي: ما عدا ولد الأمة غير المميز، فيمتنع الرد على المعتمد السابق في (باب المناهي).

قوله: (ومقابله: مبني على الرفع من أصله) أي: قبل القبض لا بعده؛ لأن الملك قبله ضعيف، وقيل: إن الفسخ يرفع العقد من أصله؛ أي: قبل القبض لا بعده؛ لأن الملك قبله ضعيف، وقيل: إن الفسخ يرفع العقد من أصله ولو بعد القبض، وعليه: فهي للبائع مطلقا.

قوله: (حاملًا) احتراز عما لو باعها حائلا ثم حملت ولو قبل القبض وانفصل الحمل. فلا يرده معها؛ لحدوثه في ملكه؛ كما مر، ومن ثَمَّ لو ردها حاملًا. أخذه بعد الانفصال، وفارق نظيره في الفلس حيث جعل للبائع الولد المنفصل عنده؛ بأن سبب الفسخ هناك نشأ من المشتري \_ وهو تركه توفية الثمن \_ وهنا من البائع \_ وهو ظهور العيب الذي كان موجودا عنده \_ قال الماوردي وغيره: وللمشتري حبس الأم حتى تضعه، وكالحمل: الطلع، فلو باعها غير مطلعة ثم اطلعت ثُمَّ ردها بعيب. كان

وَهِيَ مَعِيبَةٌ (فَانْفَصَلَ) الْحَمْلُ.. (رَدَّهُ مَعَهَا) حَيْثُ كَانَ لَهُ رَدُّهَا؛ بِأَنْ لَمْ تَنْقُصْ بِالْوِلَادَةِ (فِي الْأَظْهَرِ) بِنَاءً عَلَى الْأَظْهَرِ: أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ وَيُقَابَلُ بِقِسْطٍ مِنَ النَّمَنِ، وَمُقَابِلُهُ: مَبْنِيٌّ عَلَىٰ عَدَمِ ذَلِكَ(١)، فَيَفُوزُ المشْتَرِي بِالْوَلَدِ، وَلَوْ نَقَصَتْ بِالْوِلَادَةِ.. فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا وَيَرْجِعُ بِالْأَرْشِ(٢)، وَلَوْ لَمْ يَنْفَصِلِ الْحَمْلُ.. رَدَّهَا كَذَلِكَ.

قوله: (وهي معيبة) بيان مراد.

قوله: (حيث كان له ردها؛ بأن...) إيراد على منطوق المتن؛ إذ يقتضي الرَّدَّ، وإن نقصت بالولادة، وليس كذلك.

قوله: (ولو لم ينفصل . . .) نبه به: على أنَّ الانفصال ليسَ بشرطٍ ، والمتنُ لم يذكرهُ اشتراطًا بل تصويرًا وهو واضحٌ .

💝 حاشية السنباطي 🤗

الطلع للمشتري على أحد وجهين أطلقهما الشيخان، وصحَّحه الخوارزمي، وقال الزركشي: إنه الأقرب، وكذا البيض؛ كما بحثه الزركشي، وما نبت من أصول كراث. بيعت تبعا للأرض، وكذا ما حدث من لبن وإن لم يحلب، وصوف وإن لم يجز على المعتمد، فيشتركان فيه بعد الرد، وقياس نظائره: أنه يصدق ذو اليد حيث لا بينة، وأنه لا رد ما داما متنازعين؛ لأن ذلك عيب حادث؛ كما أشار إلى ذلك السبكي بقوله: وقد يقع نزاع في مقدار ما لكل منهما، وهو عيب مانع من الرد.

قوله: (بأن لم تنقص بالولادة) أي: فيما إذا كان عالما بالحمل، فإن كان جاهلا به.. فله الرد مطلقا؛ لأن الحادث بسبب متقدم كالمتقدم، نبه عليه الإسنوي وغيره.

قوله: (ويرجع بالأرش) أي: على ما تقدم في العيب الحادث.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): على ذلك.

 <sup>(</sup>٢) في التحقة: (٤/٨٨) والمغني: (٦٢/٢)؛ أنه إن كان المشتري جاهلا بالحمل مستمرا جهله إلى الوضع .. فله الرد وإن نقصت ، وإلا .. فلا ، خلافًا لما في النهاية: (٤/٦٨)؛ فله الرد وإن كان عالما .

(وَلَا يَمْنَعُ الرَّدَّ الِاسْتِخْدَامُ وَوَطْءُ النَّيِّبِ) الْوَاقِعَانِ مِنَ المشْتَرِي بَعْدَ الْقَبْضِ أَوْ قَبْلَهُ ، وَلَا مَهْرَ فِي الْوَطْءِ.

(وَاقْتِضَاضُ الْبِكْرِ) بِالْقَافِ مِنَ المَشْتَرِي أَوْ غَيْرِهِ (بَعْدَ الْقَبْضِ نَقْصٌ حَدَثَ) فَيَمْنَعُ الرَّدَّ، (وَقَبْلَهُ جِنَايَةٌ عَلَى المبِيعِ قَبْلَ القَبْضِ) (١) فَإِنْ كَانَ مِنَ المَشْتَرِي ٠٠ فَلَا وَيَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ، وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي رَدَّ لَهُ بِالْعَيْبِ، وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي اقْتِضَاضِ الْأَجْنَبِيِّ بِذَكْرِهِ مَهْرُ مِثْلِهَا بِكْرًا، وَبِغَيْرِ ذَكْرِهِ اقْتِضَاضِ الْأَجْنَبِيِّ بِذَكْرِهِ مَهْرُ مِثْلِهَا بِكْرًا، وَبِغَيْرِ ذَكْرِهِ الْتَقْضَاضِ الْأَجْنَبِيِّ بِذَكْرِهِ مَهْرُ مِثْلِهَا بِكْرًا، وَبِغَيْرِ ذَكْرِهِ الْتَقْضَاضِ الْأَجْنَبِيِّ بِذَكْرِهِ مَهْرُ مِثْلِهَا بِكْرًا، وَبِغَيْرِ ذَكْرِهِ

قوله: (الواقعان من المشتري) أي: أو من غيره ، لكن وقوع الوطء من غيره بعد القبض يمنع من الرد إذا كان زنئ بها(٢).

قوله: (واقتضاض البكر) أي: زوال بكارتها ولو بوثبة -

قوله: (فيمنع الرد) أي: ما لم يستند لسبب متقدم جهله المشتري؛ كما مر٠

قوله: (فلا رد له بالعيب) أي: الذي اطلع عليه بعد الافتضاض -

قوله: (أو من غيره) أي: أجنبيا كان أو بائعا.

قوله: (ولا شيء له في اقتضاض البائع) أي: لأن جنايته قبل القبض كالآفة.

قوله: (مهر مثلها بكرا) أي: بلا إفراد أرش، ومحله: إذا كان بوط عشبهة، وإلا .. فله ما نقص من قيمتها، قال في «شرح المنهج» وغيره: وما ذكر من وجوب مهر مثلها بكرًا لا يخالف ما في الغصب والديات من وجوب مهر ثيب (٣) وأرش بكارة ؛ أي: إن لم تكن غوراء، وإلا . . فمهر بكر وأرش بكارة ؛ كما هو ظاهر ؛ لأن ملك المالك هنا ضعيف فلا يحتمل شيئين بخلافه ثم م ولهذا لم يفرقوا بين الحرة والأمة ولا ما في آخر

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) (ق) (ش): قبل قبضه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): إذا كان زانيا بها،

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): ثبت.

مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا ، فَإِنْ رَدَّهَا بِالْعَيْبِ . فَلِلْبَائِعِ مِنْ ذَلِكَ قَدْرُ أَرْشِ الْبَكَارَةِ ، وَإِنْ تَلِفَتْ بَعْدَ اقْتِضَاضِ الْمَشْتَرِي . . فَعَلَيْهِ لِلْبَائِعِ مِنَ الثَّمَنِ مَا اسْتَقَرَّ بِاقْتِضَاضِهِ ؛ وَهُوَ قَدْرُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا . قَدْرُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا .

🚓 حاشية السنباطي 🏤

(باب المناهي) في المبيعة بيعا فاسدا من وجوب مهر بكر وأرش بكارة ؛ لوجود العقد المختلف في حصول الملك به ثم ؛ كما في النكاح الفاسد، بخلافه فيما ذكر . انتهى . واعترض قوله: (كما في النكاح الفاسد) بأن قضيته وجوب مهر بكر وأرش بكارة فيه ، وليس كذلك ، بل الواجب فيه مهر بكر فقط . وأجاب بعض مشايخنا: بأنه ليس تنظيرا (١) للبيع الفاسد في الواجب فيه ، بل في إعطائه حكم الصحيح في قدر الضمان ؛ فكما أن النكاح الفاسد أعطي حكم صحيحه في وجوب مهر بكر ؛ لوجوبه في النكاح الصحيح الخالي من مسمى صحيح . فكذلك البيع الفاسد أعطي حكم صحيحه في وجوب أرش الخالي من مسمى صحيح . فكذلك البيع الفاسد أعطي حكم صحيحه في وجوب أرش بكارة (٢) ؛ لوجوبها في البيع الصحيح على المشتري حيث رد الجارية المشتراة بعد افتضاضها ، لا يقال: قضية هذا عدم وجوب مهر بكر معه ؛ لأنا نقول: وجوبه لا من حيث وطء الشبهة ، فليتأمل .

قوله: (فللبائع من ذلك قدر أرش البكارة) أي: لعودها إليه ناقصة.

قوله: (وإن تلفت . . . ) أي: قبل القبض بقرينة السياق.

قوله: (وهو قدر ما نقص من قيمتها) أي: من الثمن؛ لأنه بافتضاضه قابض للبكارة، فيستقر عليه من الثمن قدر ما نقص من قيمتها.

#### **No. 10/10**

<sup>(</sup>۱) في نسخة (د): نظيرا.

 <sup>(</sup>٢) في نسخة (د): بل في إعطائه حكم الصحيح في قدر الضمان؛ كما أن النكاح الفاسد أعطي حكم
 صحيحه في وجوب أرش بكارتها.

## (فَضلُّ) [في التَّصْرِيَةِ]

(التَّصْرِيَةُ حَرَامٌ) وهِي: أَنْ تُرْبَطَ أَخْلَافُ النَّاقَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَلَا تُحْلَبُ يَوْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَيَجْتَمِعَ اللَّبَنُ فِي ضَرْعِهَا، وَيَظُنَّ الْجَاهِلُ بِحَالِهَا كَثْرَةَ مَا تَحْلِبُهُ (١) كُلَّ يَوْمٍ فَيَرْغَبَ فِي شِرَائِهَا بِزِيَادَةٍ، وَالْأَخْلَافُ: جَمْعُ خِلْفَةٍ بِكَسْرِ المعْجَمَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ فَيَرْغَبَ فِي شِرَائِهَا بِزِيَادَةٍ، وَالْأَصْلُ فِي التَّحْرِيمِ \_ وَالْمعْنَى فِيهِ: التَّلْبِيسُ \_ : حَدِيثُ وَبِالْفَاءِ: حَلَمَةُ الضَّرُوا الْإِبِلَ وَالْعَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ . فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ الشَّيْخَيْنِ: «لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْعَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ . فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا. أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا . رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ (٢)، بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا . أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا . رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ (٢)، وَقَوْلُهُ: «بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا ، إِنْ رَضِيَهَا . أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا . رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ (٢)، وَقُولُهُ: «بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا ، إِنْ رَضِيَهَا . أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا . رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ (٢)، وَقُولُهُ: «بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا ، إِنْ رَضِيَهَا . أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا . رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ (٢) وَقُولُهُ: «بَعْدَ النَّهُ مِي الْخَيْرِ وَقَولُكُ . (يَعْدَلُ عَلَى الْفُورِ) مِنَ الْإِطِّلَاعِ عَلَيْهَا ؛ كَخِيَارِ ذَلِكَ » أَيْ : بَعْدَ النَّهْيِ ، (تُشْتِلُ أَلَّهُ أَيَّامٍ) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: «مَنِ اشْتَرَىٰ شَاةً مُصَرَّاةً . . فَهُو الْعُنِبِ ، (وَقِيلَ: يَمْتَدُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: «مَنِ اشْتَرَىٰ شَاةً مُصَرَّاةً . . فَهُو

🝣 حاشية السنباطي 🍣

#### فَصْلِ لُ

قوله: (حرام) أي: ولو لغير مريد البيع وإن أوهم كلام الشارح خلافه. قوله: (ولا تحلب...) الواو بمعنى (أو).

قوله: (تثبت الخيار · · · ) أي: وإن لم يقصد البائع التصرية ؛ كأن يترك حلب الدابة ناسيا ، أو لشغل ، أو تصرت بنفسها على المعتمد ؛ فإن الضمير راجع لمطلق التصرية ، لا للتصرية المحرمة ، ومحل ثبوت الخيار فيها: إذا لم يستمر لبنها على ما

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): يحلبه.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة، رقم [٢١٤٨]، صحيح مسلم، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية، رقم [١١ \_ ١٥١٥].

بِالْخِبَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا. رَدَّ مَعَهَا صَاعَ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءً (') أَيْ: حِنْطَةً، وَأُجِبَ عَنْهُ: بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ، وَهُوَ أَنَّ التَّصْرِيَةَ لَا تَظْهَرُ إِلَّا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ('')؛ لإحَالَةِ نَقْصِ اللَّبَنِ قَبْلَ تَمَامِهَا عَلَىٰ اخْتِلَافِ الْعَلْفِ أَوِ المَاْوَىٰ أَوْ تَبَدُّلِ الْأَيْدِي أَوْ غَرِ ذَلِكَ، وَابْتِدَاءُ النَّلَاثَةِ مِنَ الْعَقْدِ، وَقِيلَ: مِنَ التَّقَرُّقِ، وَلَوْ عُرِفَتِ التَّصْرِيَةُ قَبْلَ غَيْرِ ذَلِكَ، وَابْتِدَاءُ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْعَقْدِ، وَقِيلَ: مِنَ التَّقَرُقِ، وَلَوْ عُرِفَتِ التَّصْرِيَةُ قَبْلَ غَيْرِ ذَلِكَ، وَابْتِدَاءُ النَّلَاثَةِ مِنَ الْعَقْدِ، وَقِيلَ: مِنَ التَّقَرُقِ، وَلَوْ عُرِفَتِ التَّصْرِيَةُ قَبْلَ غَيْرِ ذَلِكَ، وَابْتِكَامُ النَّلَاثَةِ مِنَ الْعَقْدِ، الْمَتَلَى الْقَوْلِ: لَهُ الْخِيَارُ إِلَىٰ تَمَامِهَا، أَوْ بَعْدَ التَّمَامِ. فَلَا يَتُمَامِ الثَّلَاثَةِ بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ أَوْ بَيَّنَةٍ. الْمُتَلَى الْأَوَّلِ: لَهُ الْخِيَارُ الْمَائِعِ مُجَاوَزَةِ الثَّلَاثَةِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ: لَهُ الْخِيَارُ ، وَلَو الشَيَرَى وَهُو عَالِمٌ بِالتَّصْرِيَةِ . فَلَهُ الْخِيَارُ الثَّلَاثَة ؛ لِلْحَدِيثِ، وَلَا خِيَارَ لَهُ عَلَى الْأَوَّلِ كَسَائِرِ الْعُيُوبِ.

(فَإِنْ رَدَّ) المصَرَّاةَ (بَعْدَ تَلَفِ اللَّبَنِ.. رَدَّ مَعَهَا صَاعَ تَمْرٍ) لِلْحَدِيثِ، (وَقِيلَ: يَكْفِي صَاعُ قُوتٍ) لِمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُودَ وَالتِّرْمِذِيِّ لِلْحَدِيثِ الثَّانِي: «صَاعًا مِنْ طَعَامٍ» (٣)، وَهَلْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْأَقْوَاتِ أَوْ يَتَعَيَّنُ غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ ؟ وَجْهَانِ: أَصَحُهُمَا:

🗞 حاشية البكري 🚷

#### فَصْلُ

قوله: (وهل يتخير بين الأقوات...) فيه اعتراضٌ على المتنِ؛ إذ يُفهَمُ الاكتفاءُ بأيِّ قوتٍ على الضَّعيفِ، وليس كذلك، بل لا بدَّ من أن يكون من غالبِ قوت البلدِ.

条 حاشية السنباطي 🏶

أشعرت به التصرية علئ المعتمد.

قوله: (رد معها صاع تمر) أي: وإن اشتراها بصاع تمر، قال القاضي وغيره: لأن الربا لا يؤثر في الفسوخ، وله رد المصرَّاة وحدها، ويكتفئ عن ردِّ الصاع بالصاع الذي وقع ثمنا إن كان باقيا أو تالفا وتراضيا، أو كان من نوع يلزمه رده وقلنا بالتقاص في غير

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: حكم بيع المصراة، رقم [٢٥ - ١٥٢٤].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): إلا بعد ثلاثة أيام.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، باب: حكم بيع المصراة، رقم [٢٥ - ١٥٢٤]، سنن أبي داود، باب: من اشترئ مُصَرَّاةً فكرهها، رقم [٣٤٤٤]، سنن الترمذي، باب: ما جاء في المصراة، رقم [١٢٥٢].

الثَّانِي، وَقِيلَ: يَكُفِي رَدُّ مِثْلِ اللَّبَنِ أَوْ قِيمَتِهِ عِنْدَ إِعْوَازِ الْمِثْلِ؛ كَسَائِرِ المُتْلَفَاتِ، وَعَلَىٰ تَعَيُّنِ التَّمْرِ لَوْ تَرَاضَيَا عَلَىٰ غَيْرِهِ مِنْ قُوتٍ أَوْ غَيْرِهِ. جَازَ، وقِيلَ: لَا يَجُوزُ عَلَىٰ النُّبِرِّ، وَلَوْ فَقَدَ التَّمْرَ. رَدَّ قِيمَتَهُ بِالمدِينَةِ، ذَكَرَهُ الماوَرْدِيُّ، وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ، عَلَىٰ النُّرِّ، وَلَوْ فَقَدَ التَّمْرَ. رَدَّ قِيمَتَهُ بِالمدِينَةِ، ذَكَرَهُ الماوَرْدِيُّ، وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ، أَمَّا رَدُّ المصَرَّاةِ قَبْلَ تَلَفِ اللَّبَنِ. فَلَا يَتَعَيَّنُ رَدُّ الصَّاعِ مَعَهُ ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَرُدَّ المشترِي

قوله: (وعلى تعين التمر . . .) إيراد منه على عبارة المتن ؛ إذ يقتضي تعيَّن التَّمر وإن رضيًا بخلافه ، وليس كذلك .

السنباطي المساطي المساطي المساطي السنباطي المساطي ا

النقد من المثليات ، ولو تعددت المصراة . . فالمنقول عن الشافعي: التعدد ، وهو المعتمد . تَنْسِه:

لو رد غير المصراة بعد الحلب بعيب. . فكالمصراة ، فيردُّ معها صاع تمر على المعتمد من وجهين أطلقهما الشيخان ، ويحمل (١) نص الشافعي على أنه لا يردُّ معها شيئا ؛ لأن لبنها قليل غير معتنى بجمعه (٢) على ما إذا كان اللبن يسيرا ؛ كالرشح بقرينة التعليل .

قوله: (لو تراضيا على غيره ٠٠٠٠ جاز ٠٠٠٠) قال الزركشي: والظاهر: أنهما لو تراضيا على الرد بغير شيء ٠٠٠ جاز٠

قوله: (ذكره الماوردي وأقره الشيخان) اعترضه السبكي وغيره: بأن الماوردي لم يرجح شيئا، بل ذكر وجهين، أحدهما: هذا، وثانيهما: قيمته بأقرب بلاد التمر إليه، بل قال السبكي والأذرعي وغيرهما: أن الثاني أصح؛ أخذا من كلام الشافعي \_ نبه عليه في «شرح الروض» ثم قال \_ على أن التقييد بالمدينة لا وجه له (٣)، بل ينبغي اعتبار

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): وحمل. وفي (د): ومحل.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): قليل لا يعتني بجمعه.

 <sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و(د): بلاد التمر إليه، وأن الثاني أصح؛ أخذا من كلام الشافعي، قالوا: على أن
 التقييد بالمدينة لا وجه له.

اللَّبَنَ وَيَأْخُذَهُ الْبَاثِعُ فَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرَهُ، فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ ذَلِكَ؛ لِعَدَمِ لُزُومِهِ بِمَا حَدَثَ وَاخْتَلَطَ مِنَ اللَّبَنِ مِنْ جِهَةِ المشْتَرِي وَبِذَهَابِ طَرَاوَةِ اللَّبَنِ أَوْ حُمُوضَتِهِ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ.. وَجَبَ رَدُّ الصَّاعِ، وَلَوْ عَلِمَ التَّصْرِيَةَ قَبْلَ الْحَلْبِ.. رَدَّ [هُ] وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

-﴿ حاشية البكري ﴿ -

قوله: (فإن لم يتفق...) أي: قال المشتري: لا أردُّ لما حدث، واختلط على ملكي فلا أرفع ملكي للبائع، أو قال البائع: لا آخذ اللَّبن لذهاب طراوته أو وجود حموضتِه وجب ردُّ الصَّاع، وهو وارد على المتن؛ لأنَّه ردَّ قبل التَّلف ووجب فيه الصَّاع، خلاف ما أفهمه كلامه.

🔧 حاشية السنباطي 🥰

الحجاز، وكلام الإمام يشير إليه، قاله الزركشي، انتهى (٣)، وهو (٤) وإن كان متجها. • فالفتوى (٥) على ما ذكره الشيخان، وعلى كل: فالعبرة بقيمة يوم الرد، لا أكثر الأحوال.

قوله: (فإن لم يتفق ذلك لعدم لزومه بما حدث ٠٠٠) أي: أو بتراضيهما برد الصاع بدله . وقوله: (من جهة ٠٠٠) يتعلق بـ (لم يتفق) .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: حكم بيع المصراة، رقم [١٥٢٤] بلفظ: من اشترئ شاة مصراة.

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، باب: النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به
 عالما وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز، رقم [٢١٦٤].

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و(د) سقط: قاله الزركشي. انتهئ.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): وله.

<sup>(</sup>a) في نسخة (أ): بالفتوئ.

وَهِيَ بِالتَّشْدِيدِ: مِنَ الْحَفْلِ؛ أَيْ: الْجَمْعِ، (وَلَا يَرُدُّ مَعَهُمَا شَيْعًا) بَدَلَ اللَّبَنِ؛ لِأَنَّ الْأَتَانِ نَجِسٌ لَا عِوَضَ لَهُ، (وَفِي الجارِيَةِ وَجُهٌ): أَنَّهُ يَرُدُ مَعَهَا بَدَلَ اللَّبَنِ؛ لِطَهَارَتِهِ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ: أَنَّ الْخِيَارَ يَخْتَصُّ وَجُهٌ): أَنَّهُ يَرُدُ مَعَهَا بَدَلَ اللَّبَنِ؛ لِطَهَارَتِهِ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ: أَنَّ الْخِيَارَ يَخْتَصُّ بِالنَّعَمِ، فَلَا خِيَارَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْحَيَوَانِ المأْكُولِ؛ لِعَدَم وُرُودِهِ، وَالمَرَادُ فِي بِالنَّعَمِ، فَلَا خِيَارَ فِي غَيْرِهَا مِنَ النَّعَمِ، وَلَا فِي الْجَارِيَةِ؛ لِأَنَّ لَبَنَهَا لَا يُقْصَدُ إِلَّا المحدِيثِ: المصَرَّاةُ وَالمحَقَّلَةُ مِنَ النَّعَمِ، وَلَا فِي الْجَارِيَةِ؛ لِأَنَّ لَبَنَهَا لَا يُقْصَدُ إِلَّا لَا يَعْمَ لَا يَعْمَ لَا يَعْمَوهُ لِيَّرْبِيةِ الْجَحْشِ، وَلَا فِي الْجَارِيَةِ؛ لِأَنَّ لَبَنَهَا لَا يُقْصَدُ إِلَّا لَا يَعْمَ لَا يَعْمَ لَوْ اللّهَ اللّهَ عَلَى الْجَارِيَةِ وَلَا فَي الْجَارِيَةِ الْجَحْشِ، وَلَكَ فَي الْجَارِيَةِ الْعَرْبِيةِ الْجَحْشِ، وَلَكَ أَلَّ الْمَالَاةَ بِلَبَيْهَا، وَدُفِعَ: بِأَنَّهُ مَقْصُودٌ لِتَرْبِيَةِ الْجَحْشِ، وَلَكَ أَنَّهُ المَوَادُ فِي الْجَارِيَةِ الْعَزِيرُ مَطْلُوبٌ فِي الْجَارِيَةِ الْعَزِيرُ مَطْلُوبٌ فِي الْحَضَانَةِ مُؤَمِّرٌ فِي الْقِيمَةِ، وَمَا ذُكِرَ أَنَّهُ المَرَادُ فِي الْحَلَافِ الظَّاهِرِ مِنْهُ.

(وَحَبْسُ مَاءِ الْقَنَاةِ وَالرَّحَى المرْسَلِ عِنْدَ الْبَيْعِ، وَتَحْمِيرُ الْوَجْهِ، وَتَسْوِيدُ الشَّعْرِ وَتَجْعِيدُهُ) الدَّالُّ عَلَىٰ قُوَّةِ الْبَدَنِ.. (يُثْبِتُ الْجِيَارَ) لِلْمُشْتَرِي عِنْدَ عِلْمِهِ بِهِ الشَّعْرِ وَتَجْعِيدُهُ) الدَّالُ عَلَىٰ قُوّةِ الْبَدَنِ.. (يُثْبِتُ الْجِيَارَ) لِلْمُشْتَرِي عِنْدَ عِلْمِهِ بِهِ كَالتَّصْرِيَةِ بِجَامِعِ التَّلْبِيسِ، (لَا لَطْخُ ثَوْبِهِ) أَيْ: الْعَبْد بِالْمِدَادِ (تَخْيِيلًا لِكِتَابَيْهِ) فَبَانَ كَالتَّصْرِيَةِ بِجَامِعِ التَّلْبِيسِ، (لَا لَطْخُ ثَوْبِهِ) أَيْ: الْعَبْد بِالْمِدَادِ (تَخْيِيلًا لِكِتَابَيْهِ) فَبَانَ غَيْرَ كَاتِبٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ الْجِيَارُ بِذَلِكَ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ كَبِيرُ غَرَدٍ، وَالثَّانِي: ينظر إِلَىٰ مُطْلَقِ التَّلْبِيسِ.

-&حاشية البكري &-

قوله: (من الحفل؛ أي: الجمع) وهو شامل لكلِّ مجموع اللَّبن إذا تبيَّن أنَّه علىٰ خلاف العادة، فاعلم.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (وتجعيده) شامل للعبد والأمة والخنثي، وهو كذلك.

قوله: (بجامع التلبيس) أي: أو الضرر؛ ليشمل ما إذا كان بغير فعل البائع علىٰ ما مر في التصرية.

تَنْبِيهان:

الأول: لا أثر لمجرد التوهم؛ كما لو اشترى زجاجة يظنها جوهرة بثمن الجوهرة؛

#### ج ماشية السنباطي ڪ

لأنه المقصر وإن استشكله ابن عبد السلام؛ لأن حقيقة الرضا المشترطة لنحو البيع لا تعتبر مع التقصير، ألا ترئ أنه ﷺ علَّم من يخدع في البيع أن يقول: (لا خِلابَةَ) كما مر، ولم يثبت له خيارا ولا أفسد شراءه، فدل على ما ذكرناه.

الثاني: لم يتعرض المصنف للإقالة ، وهي مستحبة لنادم ، وصيغتها: (تقايلنا) أو رتفاسخنا) أو يقول أحدهما: (أقلتك) فيقول الآخر: (قبلت) وما أشبه ذلك ، وهي فسخ في أظهر القولين ترفع العقد من حينه على أصح الوجهين جائزة في السلم وفي البيع ولو قبل القبض ، وللورثة الإقالة بعد موت المتعاقدين ، ويجوز في بعض المبيع والمسلم فيه إذا كان ذلك البعض معينا ، ولو اختلف في الثمن بعد الإقالة . صدق البائع في الأصح ، أو في وجود الإقالة . صدق منكرها .

**W** 

# (بَابُ) بِالتَّنْوِينِ [بَابُ بَالتَّنْوِينِ أَنْ فَهُ فَالتَّصَرُّفُ فِيهِ]

(المبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ ؛ فَإِنْ تَلِفَ) بِآفَةٍ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

﴿ حاشية البكري ﴿ ⊸

## باب المبيع قبل قبضه

قوله: (بآفة) بيان للمراد المستفاد من التَّقسيم المذكور لإتلاف البائع وغيره.

🤧 حاشية السنباطي 🤧

#### **ب**اب

قوله: (المبيع قبل قبضه...) احتراز عن زوائده الحادثة قبل القبض فهي تحت يد البائع أمانة ؛ لأن يده لم تحتو عليها للتملك(۱) ؛ كالمستام ، ولا لانتفاع ؛ كالمستعير ، ولا للتعدي(۲) ؛ كالغاصب ، وسبب الضمان عندهم أحد الثلاثة ، ومرادهم بذلك: ضمان اليد ، فلا يرد ضمان العقد ، والمراد بـ (القبض) هنا: القبض الواقع عن البيع ، لا عن غيره ؛ كأن أودعه له البائع وكان له حق الحبس على المعتمد ، خلافا للزركشي الناقل للضمان ، لا المجوز للتصرف ؛ كما ستعرفه حقيقيا كان أو حكميا ، ومنه: إحبال أبي المشتري(۲) الأمة المبيعة ؛ كما سيأتي ، وتعجيز مكاتب بعد بيعه شيئا لسيده ، وموت مورثه البائع له ، لا قبض المشتري المبيع في زمن الخيار للبائع فليس منه ؛ لعدم انتقال الضمان عن البائع بذلك ، حتى أن العقد ينفسخ بتلفه بيده كهو بيد البائع ، وله ثمنه ، وللبائع عليه قيمة يوم التلف .

قوله: (فإن تلف بآفة) أي: حقيقة أو حكما، ومنه: وقوع درة في بحر لا يمكن إخراجها منه، وانفلات ما لا يرجئ عوده من طير أو صيد متوحش، واختلاط متقوم؛

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): للتمليك.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): ولا للمتعدي.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): إحباله؛ أي: المشتري.

(انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَسَقَطَ الثَّمَنُ) عَنِ المشْتَرِي ، (وَلَوْ أَبْرَأَهُ المشْتَرِي عَنِ الضَّمَانِ · · لَمْ يَبْرَأْ فِي الْأَظْهَرِ وَلَمْ يَتَغَيَّرِ الحَكُمُ) المَذْكُورُ لِلتَّلَفِ؛ لِأَنَّهُ إِبْرَاءٌ عَمَّا لَمْ يَجِبْ، وَالثَّانِي: يَبْرَأَ ؛ لِوُجُودِ سَبَبِ الضَّمَانِ ، وَيَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ المذْكُورُ لِلتَّلَفِ فَلَا يَنْفَسِخُ بِهِ الْبَيْعُ وَلَا يَسْقُطُ بِهِ الثَّمَنُ.

چ حاثية السنباطي چ كثوب بمثله ولم يمكن التمييز، لا مثلي؛ كتمر بمثله؛ لاقتضائه الشركة، بخلافه في

المتقوم.

نعم؛ هو مثبت للخيار إن لم يسمح له البائع بمثله المختلط به، فإن سمح له به أو وقع ذلك بعد القبض. . فلا خيار ، ويأتي فيه ما سيأتي في بيع ما يغلب تلاحقه وانقلاب العصير خمرا ما لم يعد خَلًّا على المعتمد، لكن يتخير المشتري، لا غرق الأرض بماء لم يتوقع انحساره، ولا وقوع صخرة أو رمل لا يمكن رفعهما عنها، بل ذلك تعيب(١)، بخلافه في الإجارة فهو تلف حكمًا؛ لأنها تقتضي الانتفاع حالا وهو متعذر، وبخلافه في الشفعة فهو كذلك، حتى لو حصل في بعض الأرض المشفوعة٠٠ لم يأخذ الشفيع إلا بالحصة؛ لأن الشفيع متملك والتالف بها لا يصح تملكه، ولأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ؛ كما في بيع الآبق ونحوه .

قوله: (انفسخ البيع) أي: قُدِّرَ انفساخه قبيل التلف لا من العقد، فتجهيزه على البائع، وزوائده المنفصلة الحادثة بعده؛ كثمرة ولبن وبيض للمشتري.

قوله: (وسقط الثمن) أي: إن لم يكن البائع قبضه، فإن كان . . وجب ردَّه .

قوله: (المذكور للتلف) أي: من انفساخ البيع وسقوط الثمن به، فقوله: (ولم يتغير الحكم) راجع لقوله: (فإن تلف . . انفسخ البيع وسقط الثمن) كما أن قوله: (لم يبرأ) راجع لقوله: (من ضمان البائع) فاندفع الاعتراض عليه ؛ بأنه لا فائدة لقوله: (ولم يتغير الحكم) مع قوله: (لم يبرأ). وحاصل الدفع: أن المدعئ ثُمَّ شيئان مختلفان بالإجمال(٢) والتفصيل فرفعهما بمثلهما.

<sup>(</sup>۱) في نسخة (د): تعييب.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): بالاحتمال.

(وَإِنْلَافُ المشْتَرِي) لِلْمَبِيعِ كَأَنْ أَكَلَهُ.. (قَبْضٌ) لَهُ (إِنْ عَلِمَ) أَنَّهُ المبِيعُ حَالَةَ اِنْلَافِهِ، (وَإِنَّلَافُ الْمُنْتَرِي) لِلْمَبِيعِ كَأَنْ أَكَلُهُ.. (قَبْضٌ) لَهُ (إِنْ عَلِمَ) أَنَّهُ المبِيعُ حَالَةَ اِنْلَافِهِ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ وَقَدْ أَضَافَهُ بِهِ الْبَائِعُ.. (فَقَوْلَانِ) وَفِي «الرَّوْضَةِ» إِنْلَافِهِ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ وَقَدْ أَضَافَهُ بِهِ الْبَائِعُ.. (فَقَوْلَانِ) وَفِي «الرَّوْضَةِ» وصفية البعري هي

قوله: (حالة إتلافه) هو المراد، وإلا فلو علمه قبل ذلك ثمَّ نسي · · جرئ الخلاف الآتي في مسألة المغصوب.

🝣 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (وإتلاف المشتري) المراد به هنا: الواقع له الشراء؛ ليشمل الموكل في الشراء ويخرج الوكيل، وإن أذن له الموكل في القبض، فهو كالأجنبي، ولا بد في ذلك من أن يكون أهلا للضمان؛ احترازا عن الصبي والمجنون فإتلافهما كإتلاف الأجنبي، فلوليهما الخيار، فإن فسخ. دفع من مالهما البدل للبائع، وعليه رد الثمن المعين، وقد يحصل التقاص إذا أتلف البائع الثمن أو تلف في يده، والمراد بـ (إتلاف المشتري): إتلافه حقيقة أو حكما، ومنه: إحبال أبيه الأمة المشتراة، ثم محله: إذا كان إتلافه غير مباح له: إما لولايته العامة؛ كقتله(۱) \_ وهو إمام أو نائبه \_ لردة(۲)، أو ترك للصلاة، أو زنا؛ بأن زني وهو ذمي محصن ثم حارب ثم أرق، أو قطع للطريق(۱)؛ لأن قتله في هذه الحالة لما ذكر من حيث الولاية العامة، لا من حيث الملك فلم يصلح للقبض، بخلافه في غير هذه الحالة؛ فإنه من حيث الملك فكان قبضا(١٤).

وإما لصياله عليه، أو مروره بين يديه وهو يصلي بشرطه، أو لقتاله مع بغاة أو مرتدين، أو لاستحقاقه القود عليه.

قوله: (وقد أضافه به البائع) قيده بذلك؛ ليوافق قوله: (كأكل المالك...) وإلا فلو أضافه له أجنبي أو أكله بنفسه. كان الحكم كذلك؛ كما قاله الإسنوي، قال: لكن

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): بقتله.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): كردة.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): الطريق.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (د): لا من حيث الملك، وإلا فيكون قبضا.

كَالْمُ الْمُلْهَا»: وَجُهَانِ ؟ (كَأْكُلِ المالِكِ طَعَامَهُ المغْصُوبَ ضَيْفًا) لِلْغَاصِبِ جَاهِلًا بِأَنَّهُ طَعَامُهُ .. هَلْ يَبْرَأُ الْغَاصِبُ بِذَلِكَ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ ، أَرْجَحُهُمَا: نَعَمْ ، فَعَلَىٰ هَذَا: إِتْلَافُ الْمَشْتَرِي قَبْضٌ ، وَعَلَىٰ مُقَابِلِهِ: يَكُونُ كَإِتْلافِ الْبَائِعِ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالمَدْهَبُ: المَشْتَرِي قَبْضٌ ، وَعَلَىٰ مُقَابِلِهِ: يَكُونُ كَإِتْلافِ الْبَائِعِ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالمَدْهَبُ: أَنَّ إِتْلافَ الْبَيْعُ فِيهِ ، وَيَسْقُطُ الشَّمَنُ عَنِ الْمَشْتَرِي ، وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِهَذَا ، وَمُقَابِلُهُ قَوْلٌ: أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ ، بَلْ يَتَخَيَّرُ المَشْتَرِي ، وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِهَذَا ، وَمُقَابِلُهُ قَوْلٌ: أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ ، بَلْ يَتَخَيَّرُ المَشْتَرِي ، فَإِنْ فَسَخَ .. سَقَطَ الثَّمَنُ ، وَإِنْ أَجَازَ .. غَرَّمَ الْبَائِعَ الْقِيمَةَ وَأَدَّىٰ لَهُ الثَّمَنَ ، وَقَدْ يَتَقَاصًانِ .

— 😸 حاشية السنباطي 🍣

المتجه: الجزم بأنه يكون قبضا في الثانية.

قوله: (والمذهب: أن إتلاف البائع للمبيع ...) أي: عينا أو منفعة فلا يلزمه لها أجرة ، ولا ينافيه ما أفتئ به الغزالي من أنه إذا تعدئ بحبسه مدة لمثلها أجرة . لزمته الأجرة ؛ لأن ذلك مع الامتناع من الإقباض ، بخلاف مجرد الانتفاع فمطلق التعدي لا يوجب أجرة المثل ، فما قيل: إن وجوبها بالانتفاع (١) أولئ منه بالحبس مردود [على أن قضية ما سيأتي في الصداق: من أن الزوج لا يضمن المنافع التي استوفاها ، أو فاتت بيده وإن طلبت التسليم فامتنع ؛ لأنه لا أجرة على البائع فيما تلف من المنافع عنده بإتلافه أو بتعديه بحبسه ، وهو ظاهر](١) والمراد بـ (إتلافه): إتلافه حقيقة أو حكما ، ومنه: بيع البائع المبيع قبل القبض لآخر ، وتسليمه له مع عجزه عن انتزاعه منه وتسليمه للأول .

#### تَنْسِه:

أفهم كلام المصنف: أن إتلاف البائع بعد القبض لا ينفسخ به البيع ولو في زمن الخيار.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): بالامتناع.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

(وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ إِثْلَافَ الْأَجْنَبِيِّ لَا يَفْسَخُ) الْبَيْعَ، (بَلْ يَتَخَيَّرُ المشْتَرِي)(١) بِهِ (بَيْنَ أَنْ يُجِيزَ وَيُغَرِّمَ الْأَجْنَبِيَّ) الْقِيمَةَ، (أَوْ يَفْسَخَ فَيُغَرِّمَ الْبَائِعُ الْأَجْنَبِيَّ) الْقِيمَةَ، وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِهَذَا، وَمُقَابِلُهُ: أَنَّ الْبَيْعَ يَنْفَسِخُ كَالتَّلَفِ بِآفَةٍ.

🤧 حاشية السنباطي 🤧 ــ

نعم؛ إن كان الخيار للبائع · · انفسخ ؛ بناء على أن الملك له حينئذ ، وإتلافه بعد القبض عدوانا كإتلافه قبل القبض ؛ كما رجحه السبكي ، وهو مفهوم مما مر أن المراد: القبض الناقل للضمان ·

قوله: (والأظهر: أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ البيع...) محله: إذا كان إتلافه غير سائغ نظير ما مر والأجنبي من أهل الضمان، لا كحربي، والمبيع غير ربوي بيع بما يوافقه في علة الربا، وإلا. انفسخ البيع؛ لتعذر التقابض، والبدل لا يقوم مقامه. وقوله: (بل يتخير المشتري به بين أن يجيز...) هذا الخيار على التراخي؛ كما اقتضاه كلام القفال وإن نظر فيه القاضي، فله أن يفسخ بعد الإجازة، وليس للبائع إذا أجاز المشتري. طلب القيمة ليحبسها للثمن؛ كالمشتري إذا أتلف المبيع. لا يغرم القيمة ليحبسها البائع، وفرق القاضي وغيره بين هذا والإجارة(٢) حيث لم يثبت فيها الخيار بغصب العين المكراة حتى انقضت المدة، بل ينفسخ العقد؛ بأن المقصود عليه هنا: المال، وهو واجب على الجاني فيتعدى العقد من العين إلى بدلها، بخلاف المعقود عليه ثمّ؛ فإنه المنفعة، وهي غير واجبة على متلفها فلم يتعد العقد منها إلى بدلها. وقول الشارح: (القيمة) لو عبر بـ (البدل) ليشمل المثل في المثلي. لكان أولئ.

#### تَنْسه:

إتلاف أعجمي يعتقد وجوب طاعة آمره وغير مميز كإتلاف آمره: من بائع، أو مشتر، أو أجنبي، فلو أمره الثلاثة. · فالقياس ـ كما قاله الإسنوي ـ حصول القبض في

 <sup>(</sup>۱) في التحفة: (۲۱۰/۶) والمغني: (۲۷/۲)؛ قالاً: يتخير على التراخي، وخالف في النهابة:
 (۸۳/٤)؛ وقال: يتخير فورا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): وفرق القاضى وغيره بين ما هنا والإجارة.

(وَلَوْ تَعَيَّبَ) المبيعُ بِآفَةِ (قَبْلَ الْقَبْضِ فَرَضِيَهُ) المشْتَرِي؛ بِأَنْ أَجَازَ الْبَيْعَ.. (أَخَذَهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ) وَلَا أَرْشَ لَهُ؛ لِقُدْرَتِهِ عَلَىٰ الْفَسْخ.

الثلث والتخيير في الثلث والانفساخ في الثلث، أما إتلاف المميز بأمر واحد منهم .. فكإتلاف الأجنبي فيما مر فيه ، وإتلاف عبد البائع ولو بإذنه كإتلاف الأجنبي ، وكذا إتلاف عبد المشتري بغير إذنه فيتخير فيهما ؛ فإن أجاز في الثانية .. جعل قابضا ؛ كما لو أتلفه بنفسه .. فلا شيء له على عبده ، وإن فسخ .. تبع البائع العبد ، وإنما لم يلحق عبد البائع بعبد المشتري في التقييد بغير الإذن من سبده ؛ لتشوف الشارع إلى بقاء العقود ، وإن أتلفته دابة المشتري ؛ فإن كان بحيث لا يضمن إتلافها ؛ لكونه ليس معها ولا مقصرًا في حفظها .. فكإتلاف البائع ؛ لتقصيره ، وإلا .. فكإتلاف عبده بغير إذنه فيما مر فيه ، فإن فسخ .. طالبه البائع بقيمته ، أو دابة البائع .. انفسخ مطلقا ؛ لأنه كإتلاف إن كان بحيث يضمن إتلافها ، وإلا .. فكإتلافه إن كان بحيث يضمن إتلافها ، وإلا .. فكإتلافه ، أو دابة الأجنبي .. فكإتلافه إن كان بحيث يضمن إتلافها ، وإلا .. فكإتلاف البائع ؛ لتقصيره . انتهى .

قوله: (ولو تعيب ٠٠٠) منه: الغصب، والإباق، وجحد البائع ولا بينة، قال الأذرعي: وفي فسخه بمجرد الجحد<sup>(۱)</sup> من غير حلف وقفةٌ إذا غلب على ظنه أنه لا يحلف.

قوله: (فلا خيار له بهذا العيب) أي: ويصير قابضا لما أتلفه فيستقر عليه حصته من الثمن، وهو ما بين قيمته سليما ومعيبا.

قوله: (أو الأجنبي فالخيار) هذا مقيد بما مر في إتلافه.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): الحجة.

بَعْدَ قَبْضِ المبِيعِ ، أَمَّا قَبْلَ قَبْضِهِ . فَلَا ؛ لِجَوَازِ تَلَفِهِ وَانْفِسَاخِ الْبَيْعِ ، قَالَهُ الماوَرْدِيُّ ، وَأَقَرَّهُ فِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا» ، وَلَوْ كَانَ المبِيعُ عَبْدًا وَعَيَّبَهُ الْأَجْنَبِيُّ بِقَطْعِ يَدِهِ . وَأَوْرُشُهُ نِصْفُ قِيمَتِهِ ، وَفِي قَوْلِ: مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ .

(وَلَوْ عَيَّبَهُ الْبَائِعُ . فَالمَدْهَبُ: ثُبُوتُ الْخِيَارِ لَا النَّغْرِيمُ)(١) وَمُقَابِلُهُ: ثُبُوتُ النَّغْرِيمِ مَعَ الْخِيَارِ ؛ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ فِعْلَ الْبَائِعِ كَفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ، وَالْأَوَّلُ مَبْنِيٍّ عَلَىٰ أَنَّهُ التَّغْرِيمِ مَعَ الْخِيَارِ؛ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ فِعْلَ الْبَائِعِ كَفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ، وَالْأَوَّلُ مَبْنِيٍّ عَلَىٰ أَنَّهُ التَّغْرِيمِ مَعَ الْخِيَارِ؛ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّهُ عَلَىٰ أَنَّهُ التَّغْرِيمِ مَعَ الْخِيَارِ؛ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ

قوله: (بعد قبض المبيع) تقييد لعبارة المتن المفهم منطوقها تغريم المشتري للأجنبي قبض أم لا.

قوله: (والأول...) أشار به: إلى أنَّ الخلاف هنا الأوَّل منه القائل بعدم التغريم

قوله: (أما قبل قبضه . . . ) توقف فيه الزركشي ؛ لتحقق ثبوت الحق للمشتري فلا يترك لأمر متوهم (٢) ، ثم قال: ومقتضاه: أنه لا مطالبة لكل منهما الآن ، وقال القاضي والإمام: للمشتري مطالبة الأجنبي ، وجزم الماوردي أنه (٦) لو غصب المبيع قبل القبض . لم يملك أحدهما المطالبة . انتهى ، والمعتمد: كلام الماوردي حتى ما اقتضاه من عدم مطالبة كل منهما الآن وما ألزم به ، ولا ينافيه ما قاله القاضي والإمام ؛ لأنه مبني على خلاف كلام الماوردي ، وجواب التوقف: المنع ؛ كما هو ظاهر .

قوله: (فأرشه نصف قيمته) أي: إلا إن غصبه من البائع ثم قطع يده . . فيلزمه أكثر الأمرين من النصف والنقص ، فلو نقص بقطعها ثلثا القيمة . . لزمه ثلثاها ؛ كما يعلم من (باب الجراح) .

قوله: (والأول مبني على أنه كإتلافه الذي هو كالتلف بآفة...) حاصله: أن

 <sup>(</sup>١) الخيار على التراخي في كلا الموضعين كما في التحفة: (٦١٣/٤)، وعلى الفور كما في النهاية:
 (٨٤/٤)، وأطلق في المغنى: (٦٨/٢) كالشارح،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): يتوهم.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): ويلزم الماوردي في أنه.

كَإِنْلَافِهِ الَّذِي هُوَ كَالتَّلَفِ بِآفَةٍ عَلَىٰ الرَّاجِحِ المَقْطُوعِ بِهِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ، فَصَحَّ التَّعْبِيرُ هُنَا بِـ(المَذْهَبِ) كَمَا هُنَاكَ، وَلَوْ قَالَ: ثَبَتَ الْخِيَارُ لَا التَّغْرِيمُ فِي المَذْهَبِ. كَانَ أَوْضَحَ.

## (وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ المبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ) مَنْقُولًا كَانَ أَوْ عَقَارًا وَإِنْ أَذِنَ الْبَائِعُ وَقَبَضَ

مبنيًّ على أنَّه كإتلاف البائع له الذي هو؛ كالتَّلف بآفة سماويَّة على الرَّاجع المقطوع به ثم، فلمَّا جاء (١) بناؤه على ما فيه طرق. صحَّ التَّعبير بـ (المذهب) وكأنَّه جواب اعتراض تقديره: لا طرق هنا، فلا يصحُّ على مصطلح المتن التَّعبير بـ (المذهب) فأجاب: بأن الخلاف مبنيُّ على ما فيه طرق فصحَّ.

قوله: (ولو قال...) تقرير اعتراض على المتن، وهو: أنَّ قوله: (فالمذهب: ثبوت الخيار) يقتضي جريان خلاف في الخيار مع أنَّه لا خلاف فيه وإنَّما الخلافُ في التَّغريم، فكان الأوضح ما ذكره الشَّارح، لكن عبارة المتن ليست بفاسدة إن حمل كلامه على أنَّ المراد منه: فالمذهب ثبوت الخيار بلا تغريم، ومقابله: ثبوته معه فقد اتَّفقا على الخيار، فعلم: أنَّه لا خلاف فيه، لكن عبارته إنَّما كانت واضحةً فيه لو ذكر التَّاني في المتن، لكن لمَّا لم يذكره، عاء الاعتراض، ومن ثمَّ اعتنى الشَّارح بالمعترض فساعده بأنَّ عبارة المتن ليست موضّحة للمقصود إيضاحًا تامًّا.

🚓 حاشية السنباطي 🥰

الأول مبني على أن تعيب البائع كإتلافه؛ فكما أن إتلافه كالتلف بآفة ـ على الراجح المقطوع به، المقطوع به، المقطوع به، فيصح التعبير هنا بـ (المذهب) كما هناك؛ كما مر.

قوله: (ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه) أي: أو بعده إذا كان الخيار للبائع أو لهما على ما مر. وخرج بـ (المبيع): زوائده الحادثة قبل القبض (٢)؛ لعدم ضمانها ؛ كما مر،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): جاز،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): بعد القبض،

(وَ) الْأَصَحُّ: (أَنَّ الْإِجَارَةَ وَالرَّهْنَ وَالْهِبَةَ كَالْبَيْعِ).....

قوله: (والخلاف...) اعتراض على المتن؛ إذ يقتضي البطلان مطلقًا، وليس كذلك؛ إذ الإقالة صحيحة وهذه الصُّورة منها.

🚓 حاشية السنباطي 🏖

ويستثنئ من كلامه: بيعه قبل القبض لما اشتراه من مورثه الحائز هو له بعد موته، أو من مكاتبه بعد تعجيزه، وبيع العبد من نفسه قبل قبضه من بائعه؛ كما بحثه الزركشي؛ لأنه عقد عتاقة، وقسمة غير الرد وإن جعلت بيعا؛ لأنها ليست على قوانين الشرع؛ لأن الرضا فيها غير معتبر فلا يعتبر القبض؛ كالشفعة.

قوله: (وإلا . . فهو إقالة . . . ) قال في «شرح الروض»: كلامهم هنا يقتضي أن الإقالة تصح بمثل الثمن ، والمعروف تعينه ، فيحمل كلامهم هنا على ما إذا كان في الذمة أو تلف.

قوله: (الإجارة) أي: للمبيع الذي الكلام فيه لا للمستأجر، فيصح قبل قبضه لكن من المؤجر فقط، وقوله: (والرهن) أي: ولو من البائع على الثمن أو غيره؛ كما

<sup>(</sup>١) السنن الكبرئ للبيهقي، باب: النهي عن بيع ما لم يقبض، وإن كان غير طعام، رقم [١٠٧٨٦].

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، باب: في بيع الطعام قبل أن يُستَوفَى، رقم [٣٤٩٩].

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك، رقم [٢١٣٥]، صحيح
 مسلم، باب: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، رقم [٣٥ ـ ١٥٢٦].

فَلَا تَصِحُّ<sup>(۱)</sup>؛ لِوُجُودِ المعْنَى المعَلَّلِ بِهِ النَّهْي فِيهَا وَهُوَ ضَعْفُ الْمِلْكِ، (وَأَنَّ الْإِعْنَاقَ بِخِلَافِهِ) فَيَصِحُّ؛ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إِلَيْهِ، وَيَكُونُ بِهِ قَابِضًا، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْإِعْنَاقَ بِخِلَافِهِ) فَيَصِحُّ؛ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إِلَيْهِ، وَيَكُونُ بِهِ قَابِضًا، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ فِيمَا قَبْلَهُ: لَا يُلْحَقُ بِالْبَيْعِ غَيْرُهُ. فِيهِ: يُلْحِقُهُ بِالْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ إِزَالَةُ مِلْكٍ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ فِيمَا قَبْلَهُ: لَا يُلْحَقُ بِالْبَيْعِ غَيْرُهُ.

(وَالنَّمَنُ المعَيَّنُ) دَرَاهِمَ كَانَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ غَيْرَهُمَا (كَالمبِيعِ، فَلَا يَبِيعُهُ الْبَائِعُ قَبْلَ قَبْلَ وَالنَّمَوْ النَّهْيِ لَهُ، وَعَبَّرَ فِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا» وَ«المحَرَّرِ» بِـ(التَّصَرُّفِ) قَبْضِهِ) لِعُمُومِ النَّهْيِ لَهُ، وَعَبَّرَ فِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا» وَ«المحَرَّرِ» بِـ(التَّصَرُّفِ)

قوله: (وعبر . . .) اعتراض على عبارة «المنهاج» بحسن عبارة «المحرَّر»

حاشية السنباطي المستنباطي المستنبطي المستنبط المستنبطي المستنبطي المستنبطي المستنبطي المستنبطي المستنبط المستنبطي المستنبط المستنبطي المستنبطي المستنبط المستنبط المستنبط المستنبطي المستنبط المستنبط المستنبط المستنبط المستنبط

قوله: (وأن الإعتاق بخلافه) منه: بيع العبد من نفسه ؟ كما مر ، ومثله: الاستيلاد والتدبير ؟ أي: وغيره من كل عتق علق بصفة غير مال فيما يظهر ، ويصير قابضا بغير التدبير ؟ أي: ونحوه مما ذكر ، لا العتق عن الغير بعوض أو مجانا ولا الكتابة ؟ أي: ونحوها من كل عتق علق بمال فيما يظهر . ومن (٢) التصرفات التي تصح قبل القبض: التزويج والقسمة وإن كانت بيعا ؟ كما مر ، والوقف ولو لمعين وإن قلنا يتوقف على القبول على الأوجه ، وإباحة طعام اشتراه جزافا للفقراء ، وفارق التصدق على ما في «الروضة» خلافا لما في «الكفاية» من أنه تمليك بخلافهما ، ولا يصير قابضا بالأولين ولا بالأخير (٣) إن لم يقبضه الفقراء ، بخلاف الثالث فيصير قابضا به ، وقولهم: (جزافا) قيد لصحة الإباحة (٤) ، احترازٌ عما إذا اشتراه مقدرا · . فلا يصح إباحته إلا بعد قبضه لذلك (٥) .

قوله: (فلا يبيعه البائع . . . ) أفهم أن له بيعه بعد قبضه ، وحينئذ فلو تلف المبيع

<sup>(</sup>١) كما في النهاية: (٨٦/٤) والمغني: (٢٩/٢) وزاد في التحفة: (٢١٦/٤) أنَّ محل عدم الصحة إذا كان الرهنُ على الثمن وحقَّ الحبس للبائع.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (د): وهو.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): بالأخيرين.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): قيد كما قيل لصحة الإباحة .

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ب): كذلك.

وَهُوَ أَعَمُّ، وَلَوْ تَلِفَ. · انْفَسَخَ الْبَيْءُ ، وَلَوْ أَبْدَلَهُ المشْتَرِي بِمِثْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهِ بِرِضَا الْبَائِعِ · · فَهُوَ كَبَيْعِ المبِيعِ لِلْبَائِعِ .

لعمومها فلم يوف في الاختصار.

قبل قبضه بآفة . . انفسخ العقد في المبيع دون الثمن وإن لم يقبضه لمشتريه ، وضمن البائع بدله لمشتريه .

قوله: (وله بيع ماله في يد غيره أمانة ...) أي: ما لم يستحق ذلك الغير حبسه للعمل فيه المستأجر عليه أو لقبض أجرته ؛ كثوب استأجره لصبغه أو قصارته .. فليس لمالكه بيعه . نعم ؛ يجوز له إبداله قبل العمل ؛ كما سيأتي أنه يجوز إبدال المستوفئ به ، لا كغنم معينة استأجره لرعيها(۱) ، أو متاع(۲) معين استأجره لحفظه شهرا ــ مثلا \_ فيجوز له بيعهما ؛ لأن المستأجر عليه ليس عينا حتئ تستحق الحبس لأجله ، بخلاف كل من الصبغ والقصارة ؛ فإنه عين فناسب حبس محله لأجله .

قوله: (وقراض) أي: ولو قبل الفسخ والربح على المعتمد.

قوله: (بعد انفكاكه) أي: أو قبله بإذن المرتهن.

قوله: (لأنهما مضمونان) أي: ضمان يد، فمثلهما: كل ما هو مضمون ضمان

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): المستوفئ به، لا كغنم استأجره لرعيها. وفي (د): المستوفئ، لا معينة؛ كغنم استأجره لرعيها.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (د): أو صاع.

وَيُسْتَثْنَىٰ مِنَ المؤرُوثِ: مَا اشْتَرَاهُ الموَرِّثُ وَلَمْ يَقْبِضْهُ، فَلَا يَمْلِكُ الْوَارِثُ بَيْعَهُ كَالموَرِّثِ.

قوله: (ويستثنى ٠٠٠) إشارة إلى وروده على المتن ؛ إذ يقتضي الصّحَّة ولو فيما اشتراه المورث ولم يقبضه ، وليس كذلك في هذه الصُّورة .

يد؛ كالمفسوخ بعيب<sup>(۱)</sup> أو غيره بيد المشتري فيصح بيعه بعد رد الثمن ، لا قبله ؛ إذ للمشتري حبسه إلى استرداد الثمن ، والمغصوب فيصح بيعه لقادر ، ورأس مال سلم فسخ ، والمضمون بعقد فاسد ، وفصل الماوردي في المعار فقال: إن أمكن الرد\_كالدار والدابة \_ . . صح بيعه ، وإلا \_ كأرض بنيت أو غرست \_ . . بطل بيعه في الأصح ؛ لجهالة المدة ، واسترجاعها غير ممكن إلا ببذل قيمة البناء والغراس أو أرش النقص ، وذلك لا يجب على البائع ولا على المشتري ، وهو تفصيل حسن يحمل عليه إطلاق الشيخين . ثم محل ضمان جميع المأخوذ بسوم: إذا لم يسم بعضا منه معينا ، فإن سام بعضها منه معينا وقد أخذ الجميع لأجله . . فالباقي أمانة في يده ؛ كما نبه عليه بعضهم .

قوله: (ويستثنئ من الموروث ما اشتراه . . . ) إن قيل: هذا مضمون على ما هو بيده فلم يشمله ماله في يد غيره أمانة الذي من أمثلته الموروث.

قلت: استثناؤه من الموروث لا مما هو مثال له (۲) ؛ كما يصرح به قوله: (من الموروث).

فروع: يجوز قبل القبض بيع الجندي ما أفرزه له السلطان ورضي به ، وبيع أحد الغانمين قدرا معلوما ملكه من الغنيمة شائعا ، وبيع والد ما وهبه لولده بعد رجوعه فيه ، وبيع مقسوم قسمته إفراز لا بيع ، وبيع ثمر على شجر موقوف عليه قبل أخذه ، وكذا سائر غلات وقف حصلت (٣) لجماعة وعرف كل قدر حصته .

 <sup>(</sup>١) في نسخة (د): قوله: (لأنهما مضمونان) أي: فيما زيد؛ كالفسخ بعيب.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): لا مما هو مثاله.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): جعلت.

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ المَسْلَمِ فِيهِ) قَبْلَ قَبْضِهِ، (وَلَا الْإعْتِيَاضُ عَنْهُ) لِعُمُومِ النَّهْيِ لِذَلِكَ.

(وَالْجَدِيدُ: جَوَازُ الْإِسْتِبْدَالِ عَنِ النَّمَنِ) الَّذِي فِي الذِّمَّةِ ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ؛ كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا تَفَرَّ قُتُمَا وَلَيْسَ الدَّنَانِيرَ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا تَفَرَّ قُتُمَا وَلَيْسَ الدَّنَانِيرَ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَاللهُ فَي الْأَرْبَعَةِ » وَابْنُ حِبَّانَ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَىٰ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ » (١) رَوَاهُ أَصْحَابُ «السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ » وَابْنُ حِبَّانَ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَىٰ

قوله: (الذي في الذمة) اعتراض على منطوق المتن المفهم للتَّعميم الشَّامل للمعيَّن (٢) وغيره مع أنَّه لا يصحُّ في الأوَّل.

حاشية السنباطي 🤧

قوله: (ولا يصح بيع المسلم فيه . . .) مثله: المبيع الموصوف بصفة السلم في الذمة ، فالحيلة في صحة الاعتياض عنهما: أن يتفاسخا عقد السلم والبيع ليصير رأس المال والسلم دينا في ذمته ثم يدفع له عنه ما تراضيا عليه ولو غير جنس المسلم فيه والمبيع .

قوله: (والجديد: جواز الاستبدال عن الثمن) أي: ما لم يشترط قبضه في المجلس؛ كربوي اشتري به ما يوافقه في علة الربا ورأس مال السلم؛ لتفويته (٣) ما شرط فيه من قبض ما وقع العقد به، ومن ثَمَّ امتنع الإبراء منه، وكالثمن كل دين مضمون

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود، باب: في حِلية السيف تُباع بالدراهم، رقم [٣٣٥٤]، سنن الترمذي، باب: مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ، رقم [١٢٤٢]، السنن الكبرئ للنسائي، باب: أخذ الورق من الذهب، رقم [٢٢٦٦]، اسنن ابن ماجه، باب: اقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب، رقم [٢٢٦٦]، صحيح ابن حبان، باب: ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرء في ثمن سلعته المبيعة العين ثم لم يقع العقد عليه من غير أن يكون بينهما فراق، رقم [٤٩٢٠]، المستدرك، عن ابن عمر ﷺ، رقم [٢٣٢٠].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ج): للمعنى.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): لتفريطه.

شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَالْقَدِيمُ: المنْعُ؛ لِعُمُومِ النَّهْيِ السَّابِقِ لِلَالِكَ، وَالثَّمَنُ النَّقْدُ، وَالمُثْمَنُ مُقَابِلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَقْدٌ أَوْ كَانَا نَقْدَيْنِ.. فَالنَّمَنُ مَا دَخَلَتْهُ الْبَاءُ والمُثْمَنُ مُقَابِلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَقْدٌ أَوْ كَانَا نَقْدَيْنِ.. فَالنَّمَنُ مَا دَخَلَتْهُ الْبَاءُ والمُثْمَنُ مُقَابِلُهُ، (فَإِنِ اسْتَبْدَلَ مُوافِقًا فِي عِلَّةِ الرِّبَا؛ كَدَرَاهِمَ عَنْ دَنَانِيرَ) أَوْ عَكْسِهِ.. (اشْتُرِطَ قَبْضُ الْبَدَلِ فِي المَجْلِسِ) كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ المَذْكُورُ؛ حَذَرًا مِنَ الرِّبَا.

(وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّعْبِينُ) لِلْبَدَلِ ؛ أَيْ: تَشْخِيصُهُ (فِي الْعَقْدِ) كَمَا لَوْ تَصَارَفَا فِي الذِّمَّةِ ، وَالثَّانِي: يُشْتَرَطُ ؛ لِيَخْرُجَ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ، (وَكَذَا) لَا يُصَارَفَا فِي الذِّمَّةِ ، وَالثَّانِي: يُشْتَرَطُ ، لِيَخْرُجَ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ، (وَكَذَا) لَا يُشْتَرَطُ فِي الْعِلَّةِ ) يُشْتَرَطُ فِي الْعِلَّةِ ) يُشْتَرَطُ فَيْ الْعِلَّةِ ) لِلْبَاء (فِي المجلسِ إِنِ اسْتَبْدَلَ مَا لَا يُوافِقُ فِي الْعِلَّةِ ) لِلْبَاء ؛ (كَنُوبٍ عَنْ دَرَاهِمَ ) كَمَا لَوْ بَاعَ ثَوْبًا بِدَرَاهِمَ فِي الذِّمَّةِ ، لَا يُشْتَرَطُ قَبْضُ التَّوْبِ فِي المَجْلِسِ ، وَالثَّانِي: يُشْتَرَطُ ، لِأَنَّ أَحَدَ الْعِوَضَيْنِ دَيْنٌ فَيُشْتَرَطُ قَبْضُ النَّوْبِ فِي المَجْلِسِ ، وَالثَّانِي: يُشْتَرَطُ ، لِأَنَّ أَحَدَ الْعِوَضَيْنِ دَيْنٌ فَيُشْتَرَطُ قَبْضُ اللَّعْفِينِ . الْمَجْلِسِ ، وَالثَّانِي: يُشْتَرَطُ ، وَسَكَتَ المَصَنِّفُ عَنِ اشْتِرَاطِ التَّعْبِينِ . الْاَخْرِ فِي المَجْلِسِ ، كَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ ، وَسَكَتَ المَصَنِّفُ عَنِ اشْتِرَاطِ التَّعْبِينِ . الْاَخْرِ فِي المَجْلِسِ ؛ كَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ ، وَسَكَتَ المَصَنِّفُ عَنِ اشْتِرَاطِ التَّعْبِينِ .

قوله: (والثمن ٠٠٠) بيَّن به الثَّمن (١) المبهم في عبارة المتن -

قوله: (وسكت المصنف) جواب عن اعتراض تقريره: أنَّ عبارة المتن اقتصر فيها

بعقد؛ كأجرة، وصداق، وعوض خلع، وفارق المثمن: بأنه يقصد عينه، بخلافه؛ فإنه يقصد ماليته.

قوله: (والثمن النقد) أي: فيصح الاستبدال عنه ، ويستثنى منه: ما لو باع منه (٢) مثلا بدراهم سلما . . فلا يصح الاستبدال عنها وإن كانت ثمنا ؛ لأنها في الحقيقية مسلم فيها .

قوله: (اشتراط قبض البدل...) أي: مع بقية الشروط الثلاثة السابقة إن كانا من جنس واحد.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ز): بيان للمثمن.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (د): فيه.

🦠 حاشية البكري 🌸

على ذكر مسألة قبض العوض في المجلس، وقال: بعدم اشتراطه من غير الرّبويُ الموافق، ولم يذكر مسألة التّعيين؛ فاقتضى أنَّ تشخيصه في المجلس لا يشترط؛ إذ لو كان شرطًا لذكره، فأجاب: بأنَّ العبارة لا تقتضيه، بل ساكتة عنه وإن كان السّكوت فيه إيهام، فهذا الإيهام مغتفر للعلم باشتراطه من الكلام في شروط المبيع؛ إذ سبق هناك أنَّه لا بدَّ من العلم بعينه، وقدره، وصفته، وعدم الاكتفاء بوصفه بصفة السّلم عن الرّوية، فدلَّ على أنَّه لا بدَّ من رؤيته في المجلس؛ إذ هو إذا لم يُر بيع غائب، فإنْ قيل: لأيَّ معنى صحَّحتم العقد عليه وهو غير مرثيُّ؟ قلنا: لأنَّ الرُّوية إنَّما تشترط في بيع الأعيان، وأمَّا بيع ما في الذَّمة .. فلا يشترط فيه ذلك، كالسَّلم، ولتكن صورة المسألة على ذكرك، وهو أنَّه استبدل عن ثمن في الذَّمة ثوبًا صفته كذا مثلًا؛ فكأنَّه اشترى الثّوب على ذكرك، وهو أنَّه استبدل عن ثمن في الذَّمة ثوبًا صفته كذا مثلًا؛ فكأنَّه اشترى الثّوب الذي في الذّمة فلا يشترط قبض في المجلس، ويشترط التعيين، وشراء الثوب الذي في الذمة فلا يشترط قبض في المجلس، ويشترط التعيين، وشراء الثوب الذي في الذمة البائع صحيح وهو الاستبدال، والتّفرُق قبل التّعيين يؤدّي إلى بلاراهم التي في ذمة البائع صحيح وهو الاستبدال، والتّفرُق قبل التّعيين يؤدّي إلى كثرة الغرر فمنع منه.

واعلم: أنّ قول «المنهاج» في باب البيع: (والأصحُّ: أنَّ وصفه بصفة السَّلم لا يكفي) وقوله هنا: (يجوز الاستبدال عمَّا في الذِّمَّة) وقوله في باب السَّلم: (ولو قال: اشتريت منك ثوبًا صفته كذا بهذه الدَّراهم ، انعقد بيعًا) . . ربَّما يتوهَّم فيها تخالف، وليس كذلك ؛ لأنَّ الذي في (باب السَّلم) في بيع موصوف في الذِّمَة وهو صحيح، والذي في هذا والذي في (باب البيع): ومنع منه بيع عين متميِّزة موصوفة فلم يصحَّ ، والذي في هذا الباب: استبدال عن ثمن في الذِّمَة وهو صحيح أيضًا، لكن هنا يشترط التَّعيين في المجلس ، لا في العقد ، ولا يشترط القبض إلا في الموافق الرِّبويِّ ، وفي السَّلم حكمه حكم البيع فلا يجب تسليم الثَّمن المعيَّن ، ويجوز الاعتياض عن الثَّوب ، ويجب تعيين النَّوب في المجلس ، وما في (باب البيع): لا يصحُّ أصلًا فاعلم فإنه شبه على الضَّعيف .

لِلْبَدَلِ فِي المَجْلِسِ؛ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ شُرُوطِ المبِيعِ، وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ فِي الْعَقْدِ عَلَىٰ الْأَصَحِّ السَّابِقِ، فَيَصِفُهُ فِيهِ ثُمَّ يُعَيِّنُهُ.

### (فَرُعُ) [في حُكمُ اسْتِبْدَالِ المؤَجَّلِ عَنِ الحَالِ وَبِالعَكْسِ]

لَا يَجُوزُ اسْتِبْدَالُ المؤجَّلِ عَنِ (١) الْحَالِ وَيَجُوزُ عَكْسُهُ، وَكَأَنَّ صَاحِبَ المؤجَّلِ عَجَّلَهُ.

(وَلَوِ اسْتَبْدَلَ عَنِ الْقَرْضِ وَقِيمَةِ المَتْلَفِ. جَازَ) لِاسْتِقْرَارِ ذَلِكَ، .....

فَرع: قوله: (لا يجوز . . .) هو باعتبار بعضه وارد على المصنَّف؛ إذ يقتضي منطوق كلامه جوازَ استبدال المؤجَّل عن الحال ، وليس كذلك .

🤧 حاشية السنباطي 🚓-

قوله: (للعلم به من شروط المبيع) أي: الموصوف في الذمة ، وسيأتي في (باب السلم) أنه يشترط تعيين ثمنه في المجلس ؛ كرأس مال السلم ، وليس المراد المبيع المعين ؛ كما قدمته ثُمَّ ؛ إذ ليس في شروطه المتقدمة ما يعلم منه ذلك (٢).

قوله: (فيصفه فيه ثم يعينه) أي: فيتعين حينئذ، ومنه يعلم: أن قولهم: (ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح) محمول على ما بعد اللزوم، أما قبله. فيتعين برضاهما، وينزل ذلك منزلة الزيادة والحط، كذا قاله في «المطلب».

قوله: (لا يجوز استبدال المؤجل ٠٠٠) هذا تقييد لما قبله .

قوله: (ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف، جاز) مثلهما: كل دين ليس

<sup>(</sup>۱) في نسخة (ش): من.

 <sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): قوله: (للعلم به من شروط البيع) إن قلت: إن كان مراده اشتراط العلم السابق؛ ففي
 كونه معلوما منه نظر ظاهر. قلت: ليس مراده ذلك، بل ما يأتي من اشتراط تعيين ثمن المبيع
 الموصوف في الذمة في المجلس؛ كرأس مال السلم.

وَعَبَّرَ فِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا» وَ«المحَرَّرِ»: بِدَيْنِ الْقَرْضِ وَالْإِثْلَافِ، وَهُوَ شَامِلٌ لِمِثْلِ المَثْلَفِ، (وَفِي اشْتِرَاطِ قَبْضِهِ) أَيْ: الْبَدَلِ (فِي المَجْلِسِ مَا سَبَقَ) فَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا فِي عِلَّةِ الرِّبَا.. اشْتُرِطَ، وَإِلَّا.. فَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْأَصَحِّ، وَفِي تَعْيِينِهِ مَا سَبَقَ.

-﴿ حاشية البكري ﴿ \_\_\_\_\_

قوله: (وعبر في «الروضة» . . .) بيان؛ لأنَّ عبارة «المحرَّر» الموافقة لعبارة «الرَّوضة» أحسن؛ إذ البدل يعمُّ المثل للمتلف ولا يستفاد من المتن فلم يوف مقصود «المحرر» (١).

قوله: (وفي تعيينه ما سبق) إشارة إلى أنَّ إيهام المتن هنا؛ كإيهامه هناك وسكوته؛ كسكوته، لكن لم يسبق له ما يشعر بهذا هنا، فالأصحُّ: اشتراط التَّعيين في المجلس.

🚓 حاشية السنباطي 🌊

بثمن ولا مثمن ؛ كالدين الموصى به ، قال الإسنوي: وفي الدين الثابت بالحوالة نظرٌ يحتمل تحريمه على أن الحوالة بيع أم لا ، ويحتمل أن ينظر إلى أصله \_ وهو المحال به \_ فيُعطَى حكمه ، قيل: والثاني أوجه ، وفيه نظر ، بل الأوجه: الأول ، وكلامهم في القرض شامل لما لو لم يتلف فيصح الاستبدال عنه وإن لم يتلف ، خلافا لبعضهم ، ولو استبدل عن دنانير ودراهم دنانير أو دراهم . لم يجز على المعتمد ؛ لأنه من قاعدة (مد عجوة) ولا يخالفه ما في الصلح من أنه لو صالح عن خمس مئة دينار وألف درهم بألفي درهم . صح ؛ لأنه لا حاجة لك في الصلح (٢) لتقدير المعاوضة في ألف درهم منها وينفذ (٣) في الأخرى عن الخمس مئة دينار .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): فلم يعرف مقصود «المحرر» ، وفي نسخة (ب): فلم يوف بعبارة «المحرر» .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): لأنه لا حاجة مع لفظ الصلح.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): في ألف درهم بهما وتقدر في الأخرى.

وَصَحَّحَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» مُخَالِفًا لِلرَّافِعِيِّ، وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ قَبْضُ الْعِوَضَيْنِ فِي المَجْلِسِ، فَلَوْ تَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضِ أَحَدِهِمَا.. بَطَلَ الْبَيْعُ، كَذَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا» كَـدالتَّهْذِيبِ»، وَفِي «المطْلَبِ»: أَنَّ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ يُخَالِفُهُ.

(وَلَوْ كَانَ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍ وَيْنَانِ عَلَىٰ شَخْصٍ، فَبَاعَ زَيْدٌ عَمْرًا دَيْنَهُ بِدَيْنِهِ وَ بَطَلَ قَطْعًا) اتَّفَقَ الْجِنْسُ أَوِ اخْتَلَفَ ؛ لِنَهْيِهِ عَيَّا قُعْ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ، رَوَاهُ الْحَاكِمُ (۱) وَقَالَ : إِنَّهُ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَفُسِّر بِبَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ؛ كَمَا وَرَدَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي وَقَالَ : إِنَّهُ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَفُسِّر بِبَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ؛ كَمَا وَرَدَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي رَوَايَةٍ لِلْبَيْهَةِيِّ (۱) ، وَقَوْلُهُ: (قَطْعًا) كَقَوْلِ «المحَرَّرِ» : (بِلَا خِلَافٍ) مَزِيدٌ عَلَىٰ «الرَّوْضَةِ» كَالَ اللَّهُ فَقَي لِهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَ

قوله: (وصححه في «الروضة»...) هذا هو المعتمد.

قوله: (ويشترط عليه قبض العوضين في المجلس...) أي: ولو لم يتوافقا في علم الربا على المعتمد؛ كما يشير إليه تمثيله في «الروضة» بما مثل به المصنف مع اشتراط ذلك في «المطلب» ويشترط أيضا: أن يكون المديون مليا مقرا، وأن يكون الدين حالا مستقرا.

قوله: (وتمكينه من التصرف فيه) الظاهر: أنه عطف تفسير؛ إذ المراد به (التخلية): أن يخلي بينه وبينه بالتصرف فيه، ويحصل ذلك بتسليم المفتاح فيما له مفتاح مع انتفاء الموانع، ويمكن التغاير بينهما \_ كما يؤخذ من «شرح الروض» \_ بأنه (٣) يراد به (التخلية) اللفظ الدال عليها، ويكون حاصله: اشتراط التمكين بالقول والفعل،

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين، رقم [٢٣٤٢].

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرئ للبيهقي، باب ما جاء في بيع الدين بالدين، رقم [١٠٥٣٨].

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): بأن.

(بِشَرْطِ فَرَاغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ الْبَائِعِ) نَظَرًا لِلْعُرْفِ فِي ذَلِكَ ؛ لِعَدَمِ مَا يَضْبِطُهُ شَرْعًا أَوْ لَغَة ، وَلَوْ أَتَى المَصَنِّفُ بِالْبَاءِ فِي التَّخْلِيَةِ ؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا» وَ«الْمَخَرَّرِ» . كَانَ أَقْوَمَ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ فِعْلُ المَشْتَرِي وَالتَّخْلِيَةَ فِعْلُ الْبَائِعِ ؛ فَلَوْلَا النَّافِيلُ المَدْكُورُ . كَانَ أَقْوَمَ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ فِعْلُ المَشْتَرِي وَالتَّخْلِيَةَ فِعْلُ الْبَائِعِ ؛ فَلَوْلَا النَّاوِيلُ المَدْكُورُ . كَانَ أَقْوَمَ الْحَمْلُ ، إِلَّا أَنْ يُفَسَّرَ الْقَبْضُ بِالْإِقْبَاضِ ، وَالْعَقَارُ : التَّافِيلُ المَدْكُورُ . لَمَّا صَحَّ الْحَمْلُ ، إِلَّا أَنْ يُفَسَّرَ الْقَبْضُ بِالْإِقْبَاضِ ، وَالْعَقَارُ : وَشَمَلُ الْأَرْضَ وَالْبِنَاءَ وَغَيْرَهُمَا ، وَلَوْ كَانَ فِي الدَّارِ المبِيعَةِ أَمْتِعَةٌ لِلْبَائِعِ . . تَوَقَّفَ

قوله: (ولو أتئ المصنف بالباء . . .) هذا اعتراض لفظي على المتن ؛ إذ التخلية نفسها ليست قبضا وإنما هي إقباض ، فإن أريد في المتن أن التخلية مع الفراغ قبض . . حسن اللَّفظ ، وإن أريد ظاهرها . . فمنازع فيه بما ذكر .

🚓 حاشية السنباطي 🚓

وظاهر: أن محل اشتراط التمكين بالقول إذا كان له حق الحبس، وإلا . . فلا يشترط.

قوله: (بشرط فراغه عن أمتعة البائع) أي: أو غيره غير المشتري: من مستأجر، ومستعير، وموصى له بالمنفعة، وغاصب، وغيرهم؛ كما اعتمده الأذرعي، وفارق عدم اشتراط فراغه من الزرع؛ بتأتي التفريغ في الأمتعة حالا بخلافه، أما أمتعة المشتري.. فلا يشترط فراغه منها.

قوله: (لكان أقوم) في بعض النسخ (لأن القبض فعل المشتري والتخلية فعل البائع) أي: فلا يصح حمل أحدهما على الآخر، وفي تعبيره بـ (أقوم)(١) إشارة إلى استقامته، وقد وجهه بقوله: (إلا أن يفسر...).

قوله: (وغيرهما) منه: الشجرة (٢) المبيعة بشرط القطع (٣) ؛ كما أفتئ به القفال، والثمرة المبيعة على الشجر قبل أوان الجداد لا بعده، خلافا للجلال البلقيني، ومحله: في غير بيع العرايا، أما في بيعها، فيحصل القبض فيه بالتخلية ولو بعد أوان الجداد؛ كما سيأتى.

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): بالأقوم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): من الشجرة،

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): القلع.

الْقَبْضُ عَلَىٰ تَفْرِيغِهَا، وَلَوْ جُمِعَتْ فِي بَيْتٍ مِنْهَا. تَوَقَّفَ الْقَبْضُ لَهُ عَلَىٰ تَفْرِيغِهِ، (فَإِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْعَاقِدَانِ المبيع. اغْتُبِرَ) فِي حُصُولِ قَبْضِهِ (مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْمَضِيُّ إِلَيْهِ فِي الْأَصَعِّ) (١) اعْتِبَارًا لِزَمَنِ إِمْكَانِ الْحُضُورِ عِنْدَ عَدَمِهِ؛ بِنَاءً عَلَىٰ عَدَمِ الْمَخْوِ فِي الْقَبْضِ، وَهُو المرَجَّحُ، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْقَبْضِ، وَهُو المرَجَّحُ، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْقَبْضِ، وَقُولَ المَرَجَّحُ، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْقَبْضِ، وَقُيلَ: يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْقَبْضِ، وَقُيلَ: يُشْتَرَطُ حُضُورُ المَشْتَرِي وَحُدَهُ؛ لِيَتَأْتَى إِثْبَاتُ يَدِهِ عَلَى المبيعِ، وَدُفِعَ الْوَجْهَانِ بِالمَشَقَّةِ فِي الْحُضُورِ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ: لَا يُعْتَبُرُ مَا ذُكِرَ.

(وَقَبْضُ المنْقُولِ: تَحْوِيلُهُ) رَوَى الشَّيْخَانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ

**﴿ حاشية** البكري ﴿ \_\_\_\_\_

قوله: (ولو جمعت...) وارد على المتن؛ إذ منطوقه اشتراط الفراغ بالكلَّيَّة؛ فمفهومه أنَّه لا يحصل قبض شيء منها ما دام شيء من الأمتعة موجودًا، وليس كذلك؛ إذ ما خلا منها مقبوض والباقي يتوقَّف الأمر على تفريغه.

🤧 حاشية السنباطي 🍣-

قوله: (فإن لم يحضر العاقدان المبيع) أي: عقارا كان أو منقولا وإن كان الكلام السابق في العقار، وقوله: (اعتبر في حصول قبضه مضي زمن يمكن فيه المضي،،) أي: ثم إن كان بيد البائع، اشترط مع إذنه في القبض \_ إن كان له حق الحبس؛ كما سيأتي \_ النقل والتفريغ بالفعل مما فيه لغير المشتري، وإن كان بيد المشتري \_ وكذا غيره؛ كما ذكره الشيخان في الرهن \_ اشترط مع إذنه في القبض \_ إن كان له حق الحبس؛ كما سيأتي \_ مضي زمن يمكن فيه النقل والتفريغ مما فيه لغير المشتري، وهذا بخلاف ما إذا حضر العاقدان المبيع وهو بيد المشتري؛ فإن القبض يحصل فيه بمجرد العقد مع الإذن إن كان له حق الحبس منقولا كان أو عقارًا، لكن لا بد من التفريغ من أمتعة غيره بالفعل.

قوله: (تحويله) أي: ولو اشتراه مع الدار الذي هو فيها، أو اشتراها بعد شرائه

 <sup>(</sup>١) المسألة مفروضة في العقار أو المنقول الذي بيد المشتري أمانة أو ضمانا كما في التحفة: (٣١/٤)
 والنهاية: (٤/٤) ، خلافًا لما في المغني: (٧٢/٢) ؛ فلا يفرق بين كون المبيع في يد المشتري وغيره.

الطَّعَامَ جِزَافًا بِأَعْلَىٰ السُّوقِ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّىٰ يُحَوِّلُوهُ)(١)، دَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَخْصُلُ الْقَبْضُ فِيهِ إِلَّا بِتَحْوِيلِهِ ، كَمَا هُوَ الْعَادَةُ فِيهِ ؛ (فَإِنْ جَرَىٰ الْبَيْعُ) وَالمبِيعُ (بِمَوْضِعٍ لَا يَخْتَصُّ بِالْبَائِعِ) كَشَارِعٍ أَوْ دَارٍ لِلْمُشْتَرِي ٠٠٠٠٠٠٠٠.

قوله: (والمبيع ٠٠٠) إشارة إلى أنَّ هذه هي صورة المسألة ، وإلا فجريان البيع بمفرده ليس مرادا لظهور أنَّ هذا الحكم لا يتأتَّى فيه ، وكذا قوله بعد: (وإن جرئ البيع والمبيع).

على الراجح فيهما ويشترط مع ذلك: تفريغه من أمتعة غير المشتري نظير ما مر ، وتقدير ما بيع مقدرا ؛ كما سيأتي ووضع البائع المبيع بين يدي المشتري ؛ بحيث تتناوله يده (١) من غير حاجة إلى قيام وانتقال كتحويله ولو سكت أو نهاه عنه ؛ لوجوب التسليم والتسلم ؛ كما في الغصب ، وبه فارق الإيداع حيث لا يحصل بذلك حينئذ .

نعم؛ إن وضعه كذلك فخرج مستحقا. لم يضمنه؛ لأن هذا القدر لا يكفي لضمان الغصب، بل لا بد فيه من الاستيلاء، ولو وضعه على يمينه أو يساره والمشتري تلقاء وجهه . لم يكن قبضا.

قوله: (والمبيع بموضع ٠٠٠) أي: وإن جرئ البيع في غيره وإن أوهمت عبارة المصنف خلافه .

قوله: (بموضع لا يختص بالبائع) بل هو شامل لما لا يختص لأحد وما يختص بالمشتري، وقد مثل الشارح لأولهما بالشارع، ومثله: المسجد والموات، ولثانيهما بدار المشتري وغيره، وبين البائع وغيره، وهو ظاهر وإن نظر في ذلك الإسنوي، وهذا قيد في المنقول إليه لا منه، فلو كان بمحل يختص به فنقله لما لا يختص به مكفى، ودخول الباء على المقصور عليه صحيح لغة وإن كان الأكثر دخولها على المقصور.

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: منتهئ التلقي، رقم [٢١٦٧]، صحيح مسلم، باب: بطلان بيع المبيع قبل
 القبض، رقم [٣٨ ـ ١٥٢٧].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): بحيث يتناوله بيده . وفي «أسنى المطالب»: بحيث تناله يده .

(كَفَىٰ) فِي قَبْضِهِ (نَقْلُهُ) مِنْ حَيِّزِهِ (إِلَىٰ حَيِّزٍ) آخَرَ مِنْ ذَلِكَ الموْضِعِ ، (وَإِنْ جَرَىٰ) الْبَيْعُ وَالْمَبِيعُ (فِي دَارِ الْبَائِعِ . . لَمْ يَكْفِ) فِي قَبْضِهِ (ذَلِكَ) النَّقْلُ ، (إِلَّا بِإِذْنِ الْبَائِعِ) فِيهِ (فَيَكُونُ) مَعَ حُصُولِ الْقَبْضِ بِهِ (مُعِيرًا لِلْبُقْعَةِ) الَّتِي أَذِنَ فِي النَّقْلِ إِلَيْهَا لِلْقَبْضِ .

نَعَمْ؛ لَوْ نَقَلَهُ المشْتَرِي مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ.. دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ؛ لِاسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِ،

قوله: (نعم ٠٠٠) إيراد على ما عساه يتوهم من المتن ، وهو أنّه إذا لم يقبض لا يكون ضامنًا ٠٠٠ مأخوذ من أنّ المبيع قبل القبض من ضمان البائع ، وهذا لم يحصل فيه قبض مع أنّه من ضمان المشتري ، فكان من حقّ المتن التّنبيه عليه ؛ كما توهمه (١) عبارته من بقاء ضمان البائع في هذه الحالة ؛ لعدم القبض .

🍣 حاشية السنباطي 🔧

قوله: (كفئ في قبضه نقله . . . ) أي: بإذن البائع إن كان له حق الحبس ؛ كما سيأتي .

قوله: (والمبيع في دار البائع) المراد بها: كل موضع يختص به ولو بإعارة أو تحجر ؛ كما مر نظيره في المشتري . فإن قلت: شموله للمعار يشكل عليه ما سيأتي: أنه بالإذن يكون معيرا للبقعة ؛ لأن المستعير لا يعير .

قلت: تسميته معيرا في هذه الصورة مجاز صوري، والمراد: أنه يكون مستوفيا للانتفاع بغيره وهو جائز للمستعير؛ لعود الانتفاع إليه بذلك؛ لبراءته من الضمان؛ كما حققه بعضهم.

قوله: (إلا بإذن البائع فيه) أي: أو بغير إذنه فيه لكن نقله إلى ظرف مملوك له أو معار ؛ كما نقله في «الكفاية» عن القاضي وأقره ، وحمل على ما إذا وضع ذلك المملوك أو المعار في ذلك الحيز بإذن البائع ، والظاهر: خلافه .

قوله: (للقبض) خرج: الإذن المجرد، فهو كما لو لم يأذن؛ أي: إن كان له حق الحبس؛ كما نبه عليه السبكي وغيره.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) (ج) (ز): لما توهمه.

وَمِنَ المَنْقُولِ: الْعَبْدُ، فَيَأْمُرُهُ بِالإِنْتِقَالِ مِنْ مَوْضِعِهِ، وَالدَّابَّةُ فَيَسُوقُهَا أَوْ يَقُودُهَا<sup>(١)</sup>، وَالثَّوْبُ فَيَتَنَاوَلُهُ بِالْيَدِ.

🦠 حاشية البكري 🐒

قوله: (والثوب فيتناوله) نبه به: على أنَّ النَّوب من المنقول وأنَّ نقله تناوله فلا يرد على المتن؛ إذ قال: بإيراده بعضهم، فقال: وفيما يتناول باليد التَّناول؛ أي: ولم يفده المتن.

🤧 حاشية السنباطي 🤧 —

قوله: (فيأمره بالانتقال . . .) أي: وهو كاف ، فيرد على تعبير المصنف بالتحويل ، كما يرد عليه إتلاف المشتري ونحوه ؛ لما مر ، والقسمة وإن جعلت بيعا . . فلا يتوقف قبض المقسوم على تحويل ؛ إذ لا ضمان فيه حتى يسقط بالقبض .

قوله: (فيسوقها أو يقودها) أي: ولا يكفي تحولها لنفسها وإن استولئ المشتري عليها بعدُ وأذن البائع، ولا استعمالها؛ كركوبها واقفة؛ كما لا يكفي استعمال العبد كذلك (٢)، ولا الجلوس على الفراش ولو بإذن البائع على المعتمد.

قوله: (فيتناوله باليد) أي: وبه يحصل التحويل ولو في موضع يختص بالبائع، ومن المنقول: السفينة؛ كما قاله ابن الرفعة، فلا بد من تحويلها، ومحله \_ كما هو ظاهر \_ في صغيرة أو كبيرة في البحر، أما الكبيرة في البر.. فكالعقار.

فُوائد: يشترط في المقبوض: أن يكون مرئيا للقابض؛ كما في البيع، نص عليه «في الأم» واعتمده الزركشي وغيره، وحمل على الحاضر دون الغائب؛ لأنه يتسامح فيه ما لا يتسامح في الحاضر، ولا بد في قبض الجزء الغائب الشائع من قبض الجميع ويكون الزائد أمانة، وفارق الزائد في عشرة دنانير عددا أخذها الدائن ممن لزمته فوازنت أحد عشر؛ لأنه قبضه لنفسه، ولو باع حصته من مشترك. لم يجز له الإذن في

 <sup>(</sup>۱) والضمان ضمان عقد كما في: التحفة: (٤/٦٣٧ ـ ٦٣٨)، وضمان يد كما في: النهاية: (٩٩/٤)
 والمغني: (٧٣/٢).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): لذلك.

# (فَكَرْعُ)

### زَادَ التَّرْجَمَةَ بِهِ

## [في حُكمُ قَبْضِ المبيع إِذَا لَمْ يُسَلِّمِ الثَّمَنَ]

(لِلْمُشْتَرِي قَبْضُ المبِيعِ) مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الْبَائِعِ (إِنْ كَانَ النَّمَنُ مُؤَجَّلًا أَوْ سَلَّمَهُ) إِنْ كَانَ حَالًا لِمُسْتَعِقًهِ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْهُ.. (فَلَا يَسْتَقِلُ بِهِ) أَيْ: بِالْقَبْضِ، وَعَلَيْهِ إِنِ اسْتَقِلَ بِهِ أَيْ: بِالْقَبْضِ، وَلَا يَنْفُذُ وَعَلَيْهِ إِنِ اسْتَقَلَ بِهِ الرَّدُّ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَسْتَحِقُّ الْحَبْسَ؛ لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ، وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ، لَكِنْ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قبضه إلا بإذن الشريك ، وإلا · · فالحاكم ، فإن أقبضه البائع · · كان طريقا في الضمان والقرارُ على المشتري ؛ لأن التلف في يده علم أو جهل على المعتمد في ذلك ، ومؤنة النقل المفتقر إليه القبض على المشتري في المبيع والبائع في الثمن ، فإن لم يفتقر القبض إلى كيل أو وزن أو عد<sup>(۱)</sup> أو زرع · · لم يجب غير مؤنة النقل ، وإلا · · وجبت أجرتها على البائع في المبيع والمشتري في الثمن ؛ كمؤنة (۲) إحضاره إذا كان غائبا إلى محل العقد ؛ أي: تلك المحلة ؛ كما قاله في «شرح الروض».

فرع: قوله: (أو سلمه) أي: هو، أو بدله إن استبدل عنه، فليس قبل تسليم البدل الاستقلال بالقبض سواء كان البدل دينا أو عينا؛ كما اقتضاه إطلاق «الروضة» ك «أصلها» وكتسليمه: إحالته به وإن لم يقبضه، ولا أثر لتسليم بعضه إلا إن تعددت الصفقة.

قوله: (لكن يدخل في ضمانه) أي: فيطالب به إن خرج مستحقا، ويستقر عليه الثمن إن تلف ولو في يد البائع بعد استرداده ؛ كما في «الجواهر» و «الأنوار» ولو أتلفه

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): أو عدد.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): لمؤنة.

وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا وَحَلَّ قَبْلَ الْقَبْضِ . اسْتَقَلَّ بِهِ ؛ أَخْذًا مِمَّا فِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا» فِي مَسْأَلَةِ التَّرْجَمَةِ بِالْفَرْعِ الْآتِي: أَنَّهُ لَا حَبْسَ لِلْبَائِعِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَسَيَأْتِي فِيهِ نَصٌّ بِخِلَافِ ذَلِكَ.

(وَلَوْ بِيعَ الشَّيْءُ تَقْدِيرًا؛ كَثَوْبٍ وَأَرْضٍ ذَرْعًا) بِإِعْجَامِ الذَّالِ، (وحِنْطَةٍ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا . اشْتُرِطَ) فِي قَبْضِهِ (مَعَ النَّقْلِ) فِي المنْقُولِ (ذَرْعُهُ) إِنْ بِيعَ ذَرْعًا ؛ بِأَنْ كَانَ يُذْرَعُ ، (أَوْ كَيْلُهُ) إِنْ بِيعَ كَيْلًا ، (أَوْ وَزْنُهُ) إِنْ بِيعَ وَزْنًا ، (أَوْ عَدُّهُ) إِنْ بِيعَ عَدَدًا ، كَانَ يُذْرَعُ ، (أَوْ كَيْلُهُ) إِنْ بِيعَ كَيْلًا ، (أَوْ وَزْنُهُ) إِنْ بِيعَ وَزْنًا ، (أَوْ عَدُّهُ) إِنْ بِيعَ عَدَدًا ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ : حَدِيثُ مُسْلِمٍ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا . فَلَا يَبِعْهُ (١) حَتَّى يَكْتَالَهُ » (١) ،

فَرُعُ: قوله: (ولو كان الثمن مؤجلا...) هو داخل في عبارة المتن·

قوله: (في مسألة الترجمة) المراد بها: قوله: (بتأخيره، ولو حلَّ قبل التَّسليم.. فلا حبس له أيضًا، كذا في «الرَّوضة»... إلخ).

قوله: (في المنقول) إشارة إلى أنَّ ذلك لا يتأتَّى في الأرض؛ إذ قوله: (مع نقل) صادق بكلِّ ما ذكر فيه، ومنه الأرض ولا يتأتئ فيها ذلك.

قوله: (أو عدُّه إن بِيع عَدَدًا) تتميم لأقسام المسألة.

— 💝 حاشية السنباطي 🤧

البائع في يد المشتري والحالة هذه . . فوجهان في «الأنوار» المعتمد منهما: أنه كالأجنبي ، فعليه القيمة أو المثل(٣).

قوله: (ذرعه...) أي: ومؤنة ذلك على البائع كمؤنة إحضاره إلى محل العقد؛ كما مر، والمشتري في الثمن كالبائع في المبيع في ذلك، أما مؤنة النقل. فهي على المستوفي ولو كان المستوفئ عما في الذمة؛ لأن المقصود به إظهار العيب إن كان

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): يبيعه.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، رقم: [٣١ ـ ١٥٢٥].

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): أو الثمن.

دَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَخْصُلُ الْقَبْضُ فِيهِ إِلَّا بِالْكَيْلِ، وَقِيسَ عَلَيْهِ الْبَاقِي؛ (مِثَالُهُ) فِي المكِيلِ: (بِعْتُكَهَا) أَيْ: الصُّبْرَةَ (كُلُّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ، أَوْ): بِعْتُكَهَا بِعَشَرَةٍ مَثَلًا (عَلَىٰ أَنَهَا عَشَرَةُ آصُعٍ) وَلَوْ قَبَضَ مَا ذُكِرَ جِزَافًا.. لَمْ يَصِحَّ الْقَبْضُ، لَكِنْ يَدْخُلُ المَقْبُوضُ فِي ضَمَانِهِ.

(وَلَوْ كَانَ لَهُ) أَيْ: لِشَخْصِ (طَعَامٌ مُقَدَّرٌ عَلَىٰ زَيْدٍ) كَعَشَرَةِ آصُعِ سَلَمًا (وَلِعَمْرٍو عَلَيْهِ مِثْلُهُ.. فَلْيَكْتَلْ لِنَفْسِهِ) مِنْ زَيْدٍ (ثُمَّ يَكِيلُ لِعَمْرٍو) لِيَكُونَ الْقَبْضُ

ليرده، فلو أخطأ النقاد فظهر فيما نقده غش وتعذّر الرجوع على الموفي. . فلا ضمان عليه وإن كان بأجرة ويستحقها على المعتمد، وفارق غلط الناسخ حيث لا أجرة له ويلزمه أرش الورق؛ بأن النقاد مجتهد، بخلاف الناسخ.

قوله: (أو . . . على أنها عشرة آصع) قال ابن شهبة: التمثيل بهذا المثال فيه نظر ؟ لأنه جعل ذلك وصفا ؛ كالكتابة في العبد ، فينبغي ألا يتوقف ذلك على الكيل ، ويخالف ما إذا باعها كل صاع بدرهم ؛ فإن التقدير يحتاج إلى معرفة الثمن انتهى ، وبه أخذ بعض مشايخنا ، ورده بعضهم: بأن كونه وصفا لا ينافي اعتبار التقدير في قبضه ؟ لأنه بذلك الوصف يسمى مقدرا ، بخلاف كتابة العبد ، وهذا أوجه .

قوله: (ولو قبض ما ذكر جزافا...) مثله: ما إذا قبض وزنا ما اشتراه كيلا وعكسه. وقوله: (لكن يدخل المقبوض في ضمانه) يأتي هنا: ما مر في الاستقلال بقبض ما يستحق البائع حبسه، ومنه: استقرار الثمن عليه بالتلف، وقد ذكر المتولي فيه (الموض) فيه (الموض) فيه (الموض) فيه (الموض) فيه أو جهين وصحح ذلك فيه وهو المعتمد وإن اعتمد في «شرح الروض» خلافه أنتسه:

سبب.

لو اختلف فيمن يذرع أو يكيل أو يزن . . نصب الحاكم أمينا يتولاه . قوله: (ثم يكيل لعمرو) قضيته: أنه لا بد من إعادة الكيل ، وهو كذلك ؛ لتعذر

<sup>(</sup>۱) في نسخة (د): هنا.

وَالْإِقْبَاضُ صَحِيحَيْنِ.

(فَلَوْ قَالَ) لِعَمْرِو: («اقْبِضْ مِنْ زَيْدٍ مَا لِيَ عَلَيْهِ لِنَفْسِكَ») عَنِّي (فَفَعَلَ.. فَالْقَبْضُ فَاسِدٌ) لَهُ، وَهُو بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ الْقَائِلِ صَحِيحٌ تَبْرَأُ بِهِ ذِمَّةُ زَيْدٍ فِي الْأَصَحِّ؛ لِإِذْنِهِ فِي الْقَبْضِ مِنْهُ، وَوَجْهُ فَسَادِهِ لِعَمْرِو: كَوْنُهُ قَابِضًا لِنَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَا قَبَضَهُ مَضْمُونٌ فِي الْقَبْضِ مِنْهُ، وَوَجْهُ فَسَادِهِ لِعَمْرِو: كَوْنُهُ قَابِضًا لِنَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَا قَبَضَهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ، وَيَلْزُمُهُ رَدُّهُ لِلدَّافِعِ عَلَىٰ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ، وَعَلَىٰ الْأَصَحِّ: يَكِيلُهُ المَقْبُوضُ لَهُ لِلْقَابِضِ، وَكَذَيْنِ السَّلَمِ: دَيْنُ الْقَرْضِ وَالْإِثْلَافِ، وَالْعِبَارَةُ تَشْمَلُ الثَّلَافَةَ.

قوله: (وهو بالنسبة . . . ) إيراد على المتن ؛ إذ يقتضي فساده لهما ، وليس كذلك.

قوله: (وعلى الأصح ...) أي: يكيله من إذن في القبض وهو المقبوض له للقابض الذي هو عمرو؛ لئلا يقبض من نفسه لنفسه .

قوله: (والعبارة تشمل الثلاثة) بيانه أنَّ قولَه: (ولو كان له؛ أي: لشخص) أعم من أن يكون من جهة سلم، أو دين قرض، أو إتلاف.

🝣 حاشية السنباطي 🍣

الإقباض المتوقف هنا على الكيل بدونه.

نعم؛ يكفي استدامته في المكيال؛ لأنه كالابتداء، ولو زاد أو نقص حين كاله ثانيا بقدر ما يقع بين الكيلين ٠٠ فزيادة له والنقص عليه، أو بغيره٠٠٠ رد الزيادة ورجع بالنقص.

قوله: (ووجه فساده لعمرو: كونه...) أي: وهو ممتنع إلا فيما استثني، ومنه: الأب وإن علا، وقد جمع الزركشي في «الخادم» أكثر المسائل المستثناة هنا.

قوله: (على مقابل الأصح) راجع لقوله: (ويلزمه رده للدافع).

#### تَنْسِه:

لو قال لغريمه: وَكُلُ من يقبض لي منك، أو لغيره: وكلُ من يشتري لي منك... صح وكان وكيلا له في التوكيل في ذلك، ولا يجوز للمستحق أن يوكل في القبض مَنْ

### (فَرْعُ) زَادَ التَّرْجَمَةَ بِهِ [فِي تَتِثَةِ أَحْكَامِ البَابِ]

إِذَا (قَالَ الْبَائِعُ) بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ حَالِّ: ( ﴿ لَا أُسَلِّمُ المبِيعَ حَتَّى أَقْبِضَ ثَمَنَهُ ﴾ ، وَتَرَافَعَا إِلَىٰ وَقَالَ المشْتَرِي: فِي النَّمَنِ مِثْلَهُ ) أَيْ: لَا أُسَلِّمُهُ حَتَّى أَقْبِضَ المبِيعَ ، وَتَرَافَعَا إِلَىٰ الْحَاكِمِ . • ( أُجْبِرَ الْبَائِعُ ) لِرِضَاهُ بِتَعَلَّقِ حَقِّهِ بِالذِّمَّةِ ، ( وَفِي قَوْلٍ: المشْتَرِي ) لِأَنَّ حَقَّهُ الْحَاكِمِ . • ( أُجْبِرَ الْبَائِعُ ) لِرِضَاهُ بِتَعَلَّقِ حَقِّهِ بِالذِّمَّةِ ، ( وَفِي قَوْلٍ: المشْتَرِي ) لِأَنَّ حَقَّهُ لِتَعَلَّقِهِ بِالْقَيْنِ لَا يَفُوتُ ، ( وَفِي قَوْلٍ: لَا إِجْبَارَ ) أَوَّلًا ، وَيَمْنَعُهُمَا الْحَاكِمُ مِنَ التَّخَاصُمِ ؛ لِيَعْلَقِهِ بِالْعَيْنِ لَا يَفُوتُ ، ( وَفِي قَوْلٍ: لَا إِجْبَارَ ) أَوَّلًا ، وَيَمْنَعُهُمَا الْحَاكِمُ مِنَ التَّخَاصُمِ ؛

فَرع: قوله: (بثمن في الذمة حالً) بيَّن أنَّه المرادُ لما يؤخذ من قوله بعد: (فإن كان الثَّمن معيَّنًا ٠٠٠ إلخ) ولما سبق من أنَّ للمشتري الاستقلال في المؤجَّل ·

قوله: (وترافعا إلى الحاكم) توطئة للإجبار؛ لأنَّه إنَّما يتأتَّى من الحاكم.

قوله: (أولا، ويمنعهما..) بيان؛ لأنه المراد، وإلا فالإجبار يقع بأُخَرَة الأمر (١)؛ لأنَّ من سلم أجبر صاحبه.

🔫 حاشية السنباطي 💝

يَدُهُ يَدُ المَقْبَضِ ؛ كعبده ولو مأذونا له في التجارة ، بخلاف ابنه ونحوه .

فَرع: قوله: (بثمن في الذمة حالً) أي: كله وكذا بعضه ؛ كما شمله كلامهم ، وقيد بذلك ؛ لأنه محل الأقوال ؛ ففي المعين سقط الأولان وأجبرا في أظهر الآخرين (٢) ؛ كما سيأتي ، وفي المؤجل يجبر البائع قطعا ، وقيد أيضا بما إذا باع استقلالا لا نيابة عن غيره ؛ كوكيل ، وولي ، وناظر وقف ، وعامل قراض ؛ فإن البائع المذكور لا يجبر على التسليم ، بل لا يجوز له حتى يقبض الئمن ؛ كما يعلم من الوكالة ، فلا يتأتى هنا إلا

<sup>(</sup>١) في تعليق نسخة (أ) على وزن الثمرة المعنى الآخِرِ.

 <sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): لأنه محل الخلاف؛ ففي المعين يجبران قطعا. وفي (ب): لأنه محل الأقوال في
 المعين فسقط الأولان وأجبرا في أظهر الأخيرين.

(فَمَنْ سَلَّمَ. أُجْبِرَ صَاحِبُهُ) عَلَىٰ التَّسْلِيمِ، (وَفِي قَوْلِ: يُجْبَرَانِ) فَيُلْزِمُ الْحَاكِمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِإِحْضَارِ مَا عَلَيْهِ، فَإِذَا أَحْضَرَاهُ.. سَلَّمَ الثَّمَنَ إِلَىٰ الْبَائِعِ وَالمبِيعَ إِلَىٰ المشْتَرِي يَبْدَأُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ.

(قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ النَّمَنُ مُعَيَّنًا. سَقَطَ الْقَوْلَانِ الْأَوَّلَانِ، وَأُجْبِرَا فِي الْأَظْهَرِ، والله أَعْلَمُ) وَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْحِ»: سُقُوطَ الْأَوَّلَيْنِ فِي بَيْعِ عَرْضٍ بِعَرْضٍ، وَالله أَعْلَمُ وَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّوْطَ الْأَوَّلِ أَيْضًا عَنِ وَاقْتُصَرَ فِي غَيْرِهِ عَلَىٰ سُقُوطِ النَّانِي، وَزَادَ فِي «الرَّوْضَةِ» سُقُوطَ الْأَوَّلِ أَيْضًا عَنِ وَاقْتُصَرَ فِي غَيْرِهِ عَلَىٰ سُقُوطِ النَّانِي، وَزَادَ فِي «الرَّوْضَةِ» سُقُوطَ الْأَوَّلِ أَيْضًا عَنِ الْجُمْهُورِ، وَفِي «الشَّرْحِ الصَّغِيرِ» سُقُوطُهُ أَيْضًا، فَسُكُوتُ «الْكَبِيرِ» عَنْهُ لَا يَنْفِيهِ.

قوله: (فيلزم الحاكم . . . ) بيان للمراد من هذا القول وهو غير مأخوذ من المتن ، بل ربَّما يوهم إلزام كلّ بالتَّسليم للآخر ، لا بالإحضار المجرَّد الذي يتخير بعده الحاكم .

قوله: (فسكوت...) مساعدة لـ«الشَّرح الكبير» إذ عدم ذكره القول لا ينفيه وزيادته في «الرَّوضة» له حسنة، لكن الحقَّ أنَّ تركه موهم لعدم جريانه؛ إذ من عادته ذكر ما اطلع عليه من الخلاف وهو منه؛ لإثباته له في الصَّغير، وإن احتمل ذهول عنه في ذلك الوقت فهو عذر لكن لا ينفي<sup>(۱)</sup> إلا حسن الزيادة.

条 حاشية السنباطي 🥰

إجبارهما أو إجبار المشتري، ولو تنازع نائبان عن الغير.. فلا يتأتئ إلا إجبارهما، وبما إذا وقع النزاع بعد لزوم العقد، أو قبله والخيار للمشتري، فإن وقع قبله والخيار للبائع أو لهما.. فلا إجبار.

قوله: (بإحضار ما عليه) أي: للحاكم أو لعدل.

قوله: (واقتصر في غيره) أي: في غير بيع عرض بعرض (٢).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج): لا ينبغي.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): أي: في غير بيع عوض بعوض.

قوله: (بشرطه) هو: حجر الحاكم.

🚓 حاشية السنباطي 🍣-

قوله: (أجبر المشتري إن حضر الثمن) أي: مجلس الخصومة على الأوجه، وقوله: (على تسليمه) أي: تسليم الثمن الحاضر عينا في المعين ونوعا فيما في الذمة، وقضيته: تعيين المحضر في الثاني للتسليم، فلا يجوز للمشتري التصرف فيه بما يفوت حق البائع، ولا له طلب إبداله ولو من نوعه، وهو ظاهر وإن نظر الأذرعي في الثاني إذا لم يظهر للحاكم منه توقف أو عناد؛ لأن طلب ذلك حينئذ لا غرض فيه ظاهرا غير أحد هذين (١)، [قال بعضهم: وقضيته أيضا: سقوط خيار البائع؛ كأن وقعت الخصومة في مجلس العقد، وهو مدفوع؛ إذ لا تلازم بين إجبار المشتري وسقوط خيار البائع؛ كما هو ظاهر](٢).

قوله: (فللبائع الفسخ ...) هو صريح في أن هذا الفسخ هو الفسخ بالفلس بعينه ، فيشترط فيه ما يشترط فيه ، لكن لا يعتبر المبيع (٣) هنا بخلافه ثمَّ حتى يعتبر نقص المال معه عن الوفاء ، قال السبكي: والفرق: أن المفلس سلطه البائع على المبيع باختياره ورضي بذمته ، بخلافه هنا ، قاله القاضي أبو الطيب وغيره ، قال: وفيه أن مسألتنا مصورة بما إذا سلم بإجبار الحاكم ، وإلا . فلا يجوز له الفسخ إن وفت السلعة بالثمن ؛ لأنه سلطه على المبيع باختياره ورضي بذمته ، ومقتضى كلام الإمام والرافعي: الإطلاق . انتهى ، والأوجه: الأول .

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): لا غرض فيه ظاهر أجبر أحد هذين.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): البيع.

(أَوْ مُوسِرًا وَمَالُهُ بِالْبَلَدِ أَوْ بِمَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ) أَيْ: دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ . (حُجِرَ عَلَيْهِ فِي أَمْوَالِهِ) كُلِّهَا (حَتَّى يُسَلِّمَ) الثَّمَنَ ؛ لِئَلَّا يَتَصَرَّفَ فِيهَا بِمَا يُبْطِلُ حَقَّ الْبَائِعِ ، (فَإِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ . لَمْ يُكلَّفِ الْبَائِعُ الصَّبْرَ إِلَىٰ إِحْضَارِهِ) لِتَضَرُّرِهِ بِذَلِكَ ، كَانَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ . لَمْ يُكلَّفِ الْبَائِعُ الصَّبْرَ إِلَىٰ إِحْضَارِهِ) لِتَضَرُّرِهِ بِذَلِكَ ، (وَالْأَصَحُّ: أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ ) وَأَخْذَ الْمَبْعِ ؛ لِتَعَدُّرِ تَحْصِيلِ الثَّمَنِ كَالْإِفْلَاسِ بِهِ ، وَالثَّانِي: لَا يَنْفَسِخُ ('' ، وَلَكِنْ يُبَاعُ المبيعُ وَيُؤَدِّي حَقَّهُ مِنْ ثَمَنِهِ ، (فَإِنْ صَبَرَ) الْبَائِعُ وَالثَّانِي: لَا يَنْفَسِخُ ('' ، وَلَكِنْ يُبَاعُ المبيعُ وَيُؤَدِّي حَقَّهُ مِنْ ثَمَنِهِ ، (فَإِنْ صَبَرَ) الْبَائِعُ إِلَى إِحْضَارِ المالِ . . (فالحَجْرُ كَمَا ذَكَرْنَا) أَيْ: يُحْجَرُ عَلَى المشْتَرِي فِي أَمْوَالِهِ كُلُهَا إِلَى أَنْ يُسَلِّمَ الثَّمَنَ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ .

🧞 حاشية البكري 🚷-

قوله: (أي: دون مسافة القصر) مأخوذ من المتن حيث ذكرها بعد في مقابلة القريبة.

🌉 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (حجر عليه . . .) هذا الحجر يسمئ: الحجر الغريب؛ لمخالفته لحجر الفلس (٢) من حيث إنه لا يرجع فيه إلى العين ، ولا يتوقف على نقص المال عن الغرماء ولا على سؤال ، ولا يحتاج لفك القاضي على المعتمد ، وينفق على ممونه نفقة الموسرين ، ولا يتعدى للحادث ، ولا يباع فيه مسكن وخادم وغيرهما مما يباع في حجر المفلس ، ولا يحل به دين مؤجل .

قوله: (فإن كان بمسافة القصر) أي: من بلد العقد ؛ كما هو ظاهر كلامهم ، لكن بحث بعضهم ؛ أخذا مما يأتي في القرض: أنه لو انتقل إلى غير بلد العقد . . فالعبرة بما انتقل إليه ؛ إذ له المطالبة فيها إن لم يكن لنقله مؤنة ، أو كانت وتحملها ، وإلا . . طالبه بالقيمة في بلد العقد وقت الطلب ، وإذا أخذها . . كانت للفيصولة ؛ لجواز الاستبدال هنا ، بخلاف السلم .

قوله: (كالإفلاس به) يؤخذ منه: اشتراط تقدم الحجر على الفسخ، وهو كذلك

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) (ق) (ش): لا يفسخ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): المفلس،

(وَلِلْبَائِعِ حَبْسُ مَبِيعِهِ حَتَّىٰ يَقْبِضَ ثَمَنَهُ) الْحَالَّ بِالْأَصَالَةِ (إِنْ خَافَ فَوْتَهُ بِلَا خِلَافٍ) وَكَذَلِكَ المشْتَرِي لَهُ حَبْسُ القَّمَنِ المَذْكُورِ إِنْ خَافَ فَوْتَ المبيعِ بِهِ ؟ كَمَا ذَكَرَهُ فِي "الرَّوْضَةِ" كَ "أَصْلِهَا" أَيْ: بِلَا خِلَافٍ ، (وَإِنَّمَا الْأَقُوالُ) السَّابِقَةُ (إِذَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَهُ) أَيْ: الْبَائِعُ فَوْتَ المَّيْعِ وَتَنَازَعَا فِي يَخَفْ فَوْتَهُ الْمُبْتِعِ وَوْتَ الثَّمَنِ ، وَكَذَلِكَ المَشْتَرِي فَوْتَ المبيعِ (وَتَنَازَعَا فِي يَخَفْ فَوْتَهُ) أَيْ: الْبَائِعُ فَوْتَ الثَّمَنِ ، وَكَذَلِكَ المَشْتَرِي فَوْتَ المبيعِ بِهِ (اللَّهُ فِي اللَّهُ وَتَ النَّمَنُ المؤجَّلُ . فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ حَبْسُ المبيعِ بِهِ (۱) مُجَرَّدِ الإَبْتِدَاء) بِالتَّسْلِيمِ ، أَمَّا الثَّمْنُ المؤجَّلُ . فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ حَبْسُ المبيعِ بِهِ (۱) لِمُجَرَّدِ الإِبْتِدَاء) بِالتَّسْلِيمِ ، أَمَّا التَّمْلِيمِ . فَلَا حَبْسَ لَهُ أَيْضًا ، كَذَا فِي "الرَّوْضَةِ" لِرِضَاهُ بِتَأْخِيرِهِ (۲) ، وَلَوْ حَلَّ قَبْلَ التَّسْلِيمِ . فَلَا حَبْسَ لَهُ أَيْضًا ، كَذَا فِي "الرَّوْضَةِ" كَاللَّهُ الطَّيْبِ نَقَلَ عَنْ كَرَافِي الطَّيْبِ نَقَلَ عَنْ كَرَافِي الطَّيْبِ نَقَلَ عَنْ الطَّيْبِ نَقَلَ عَنْ الطَّيْبِ نَقَلَ عَنْ الطَّيْبِ نَقَلَ عَنْ الْمُلْهَا» ، وَفِي "الْكِفَايَةِ" فِي (كِتَابِ الصَّدَاقِ): أَنَّ الْقَاضِيَ أَبَا الطَّيْبِ نَقَلَ عَنْ

قوله: (الحالَ بالأصالة) احترز بالثَّاني عن مسألة ما لو حلَّ (٢) قبل التَّسليم وسيأتي، وبالحالَ عن المؤجَّل وذلك مراد المتن لما علمت فيما مرَّ.

قوله: (وكذلك المشتري) إيراد على ما توهَّمه عبارة المتن من اختصاص ذلك بالبائع.

ه حاشية السنباطي چ

وإن صرح في «شرح المنهج» بخلافه؛ حيث قال: فإن صبر · فالحجر يضرب عليه ، ويمكن تأويله باستمرار الضرب عليه؛ كما يؤول قول الشارح: (أي: يحجر على المشتري · · · ) بأن المراد: يستمر الحجر عليه ، وعبارة «الروض»: (فإن صبر · · فالحجر باق) .

قوله: (وللبائع حبس مبيعه ٠٠٠) لم يتعرض المصنف والشارح لما إذا خاف كل منهما الفوت ، وفي هذه الحالة يجبرهما الحاكم بالدفع له أو لعدل ، ثم يسلم كلًا ماله .

<sup>(</sup>۱) به: «الباء» للسببية ، و «الهاء»: راجع إلى «المبيع» ، كما يأخذ من «به»: الراجع إلى «الثمن» بعد سطرين ، وقوله: أي: بلا خلاف: تفسير لما فهم من التشبيه خلافا لما فهم من «الشهاب» - (الحاج إبراهيم العرادي) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): بالتأخير.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): ما لو أجل.

نَصِّ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي المنْثُورِ أَنَّ لَهُ الْحَبْسَ، وَسَيَأْتِي فِي (الصَّدَاقِ) أَنَّهُ لَوْ حَلَّ قَبْلَ التَّسْلِيمِ . . فَلَا حَبْسَ لِلْمَرْأَةِ فِي الْأَصَحِّ.

——- اشية البكري ا

قوله: (وسيأتي . . .) هو مساعدة للحكم المذكور في «الرَّوضة» وإشارة إلى أنَّه المعتمد.

**No.** 

### بَابُ التَّوْلِيَةِ وَالإِشْرَاكِ وَالمَرَاجَكَةِ

وَفِيهِ المحَاطَّةُ ، إِذَا (اشْتَرَىٰ) شَخْصٌ (شَيْنًا) بِمِثْلِيِّ (ثُمَّ قَالَ) بَعْدَ قَبْضِهِ (لِعَالِم بِالثَّمَنِ) بِإِعْلَامِ المشترِي أَوْ غَيْرِهِ: .....هافيها البعري هافيه المحَدِي هافيه البعري هافيه البعري هافيه البعري هافيه البعري هافيه البعري هافيه المحَدَّدُ المُنْتُلُونُ البعري هافيه البعر هافيه

#### بَابُ التَّوْلِيَةِ وَالإِشْرَاكِ وَالمَرَاجَحَةِ

قوله: (وفيه المحاطة) إشارة إلى ذكر غير المنبَّه عليه في التَّبويب، وهو لا يضرُّ وقد ذكره غيرَ مرَّةٍ.

قوله: (بمثلي) قيْدٌ لا بُدَّ منه في عبارة المتن، ويستفاد من قوله: (لزمه مثل الثَّمن).

قوله: (بعد قبضه) لا بُدَّ منه؛ لأنَّه بيع وهو قبل القبض غير صحيح، لكن تركه في المتن اكتفاء بما ذكره في بابه.

🚓 حاشية السنباطي 🔧

#### بَابُ التَّوْلِيَةِ وَالإِشْرَاكِ وَالمَرَاجَحَةِ

قوله: (اشترى شخص شيئا) أي: ولو منفعة ؛ ليشمل الإجارة ، لكن إن وقعت التولية قبل مضي مدة لها أجرة ، فظاهر ، وإلا ؛ فإن ولاه من أول المدة ، بطلت التولية فيما مضى ؛ لأنه معدوم ، وصحت في الباقي بقسطه من الأجرة ، أو ولاه ما بقي منها . . صحت فيه بقسطه .

قوله: (بمثلي) أخذه من قول المصنف: (لزمه مثل الثمن) وسيأتي مفهومه. قوله: (لعالم بالثمن) قال الزركشي: أو لجاهل به ثُمَّ علمه قبل قبوله.

(﴿ وَلَيْنُكَ هَذَا الْعَقْدَ، فَقَبِلَ ﴾ كَقَوْلِهِ: قَبِلْتُهُ أَوْ تَوَلَّيْتُهُ. ﴿ لَزِمَهُ مِثْلُ الثَّمْنِ ﴾ جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً ﴾ ﴿ وَهُوَ ﴾ أَيْ: عَقْدُ التَّوْلِيَةِ ﴿ بَيْعٌ فِي شَرْطِهِ ﴾ كَالْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ وَالتَّقَابُضِ فِي الرِّبَوِيِّ ﴿ وَمُو ﴾ أَيْ: عَقْدُ التَّوْلِيَةِ ﴿ بَيْعٌ فِي شَرْطِهِ ﴾ كَالْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ وَالتَّقَابُضِ فِي الرِّبَوِيِّ ﴿ وَمَنَ المَبِيعُ شِقْصًا مَشْفُوعًا وَعَفَا الرَّبَوِيِّ ﴿ وَتَرَتُّبُ أَحْكَامِهِ ﴾ ﴾ مِنْهَا: تَجَدُّدُ الشَّفْعَةِ إِذَا كَانَ المبِيعُ شِقْصًا مَشْفُوعًا وَعَفَا الشَّفِيعُ فِي الْعَقْدِ الْأَوَّلِ ، ﴿ لَكِنْ لَا يَحْتَاجُ ﴾ عَقْدُ التَّوْلِيَةِ ﴿ إِلَىٰ ذِكْرِ الثَّمَنِ ﴾ . الشَّفِيعُ فِي الْعَقْدِ الْأَوَّلِ ، ﴿ لَكِنْ لَا يَحْتَاجُ ﴾ عَقْدُ التَّوْلِيَةِ ﴿ إِلَىٰ ذِكْرِ الثَّمَنِ ﴾ .

(وَلَوْ حُطَّ عَنِ المَوَلِّي) بِكَسْرِ اللَّامِ (بَعْضُ الثَّمَنِ) بَعْدَ التَّوْلِيَةِ · (انْحَطَّ عَنِ المَولِّي) بِكَسْرِ اللَّامِ (بَعْضُ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَلَوْ حُطَّ جَمِيعُهُ . . المَولَّى) بِفَتْحِهَا ؛ لِأَنَّ خَاصَّةَ التَّوْلِيَةِ التَّنْزِيلُ عَلَىٰ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَلَوْ حُطَّ جَمِيعُهُ . .

قوله: (ولو حطَّ جميعه...) إيراد على المتن؛ إذ يقتضي أنَّ ذلك لا يتأتى إلا في حطَّ البعض، وليس كذلك.

🤧 حاشية السنباطي 😂 —————

قوله: («وليتك هذا العقد») أي: أو (وليتكه) وإن لم يذكر العقد؛ كما صرح به الجرجاني، وقضيته: أنه صريح في التولية، وهو كذلك.

قوله: (وصِفَةً) منها: الأجل، فيثبت قدره من حين التولية وإن حل قبلها على الأشبه عند ابن الرفعة، واعتمده غيره.

قوله: (وهو . . .) قضية ذلك: أن للمولي مطالبة متولي بالثمن وإن لم يطالبه بائعه به ، وأنه ليس للبائع مطالبة المتولي به ، وهو كذلك على المعتمد فيهما .

قوله: (ولو حط عن المولي . . .) شامل لما إذا كان الحاطُّ غير البائع ، وهو كذلك إن كان وارثه أو وكيله \_ لا غيرهما \_ من الموصى له بالثمن ومحتال به ؛ إذ هما أجنبيان عن العقد بكلِّ تقدير .

قوله: (بعد التولية) أي: بعد لزومها ؛ إذ الحامل للشارح على التقييد بذلك قول المصنف: (انحط عن المولي) إذ الانحطاط يقتضي الصحة بالكل ، وذلك إنما يكون بعد لزوم التولية \_ لا قبله \_ ولو بعدها ؛ إذ الحط الواقع في زمن الخيار كالواقع في صلب العقد فلم يصح العقد حينتذ إلا بالباقي ، فعلى هذا: فقول الشارح بعد: (ولو

انْحَطَّ عَنِ المَوَلَّىٰ أَيْضًا، وَلَوْ كَانَ الْحَطُّ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ لِلْبَعْضِ. لَمْ تَصِحَّ التَّوْلِيَةُ إِلَّا بِالْبَاقِي، أَوْ لِلْكُلِّ. لَمْ تَصِحَّ التَّوْلِيَةُ أَصْلًا، وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ عَرْضًا. لَمْ تَصِحَّ التَّوْلِيَةُ أَصْلًا، وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ عَرْضًا. لَمْ تَصِحَّ التَّوْلِيَةُ أَصْلًا، وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ عَرْضًا. لَمْ تَصِحَّ التَّوْلِيَةُ إِلَّا إِذَا انْتَقَلَ الْعَرْضُ إِلَىٰ مَنْ يَتَولَّىٰ الْعَقْدَ.

(وَالْإِشْرَاكُ فِي بَعْضِهِ) أَيْ: المشْتَرَىٰ (كَالتَّوْلِيَةِ فِي كُلِّهِ) فِي الْأَحْكَامِ السَّابِقَةِ (إِنْ بَيَّنَ الْبَعْضَ) كَقَوْلِهِ: أَشْرَكْتُكَ فِيهِ بِالنِّصْفِ، فَيَلْزَمُهُ النِّصْفُ مِنْ مِثْلِ الثَّمَنِ، فَإِنْ قَالَ: أَشْرَكْتُكَ فِي النِّصْفِ. كَانَ لَهُ الرُّبُعُ، ذَكَرَهُ فِي «الرَّوْضَةِ»، وَهُو مَبْنِيٌّ فَإِنْ قَالَ: أَشْرَكْتُكَ فِي النِّصْفِ. كَانَ لَهُ الرُّبُعُ، ذَكَرَهُ فِي «الرَّوْضَةِ»، وَهُو مَبْنِيٌّ عَلَىٰ الرَّاجِحِ فِي قَوْلِهِ: (فَلَوْ أَطْلَقَ) الْإِشْرَاكَ. (صَحَّ) الْعَقْدُ (وَكَانَ) المشترَىٰ (مُنَاصَفَةً، وَقِيلَ: لَا) يَصِحُّ ؛ لِلْجَهْلِ بِقَدْرِ المبيعِ وَثَمَنِهِ.

كان الحط قبل التولية للبعض...) المراد به أيضا: قبل لزومها، فتنبه له.

قوله: (لم تصح التولية أصلا) أي: ولو كان الحط بلفظ الإبراء، خلافا للسبكي كابن الرفعة .

قوله: (ولو كان الثمن عرضا٠٠٠) هذا مقابل قوله أولا: (بمثلي) المأخوذ من كلام المصنف، ومنه يعلم: أن المراد بالعرض: المتقوم. وقوله: (لم تصح التولية إلا إذا انتقل٠٠٠) أي: لم يصح بيعه حينئذ، وإلا٠٠ فيصح بلفظ القيام بقيمته؛ كأن يقول: قام علي بكذا، أو قد وليتك العقد بما قام علي، ولا يشترط في صحتها ذكر العوض.

نعم؛ هو شرط لانتفاء الإثم؛ كما يؤخذ مما سيأتي، وعليه يحمل اشتراطه في «شرح المنهج» وغيرِه ذِكْرَهُ.

قوله: (كان له الربع ، ذكره في «الروضة») قال في «نكته»: إلا أن يقول: بنصف الثمن مثلا ، فيتعين النصف لمقابلته بنصف الثمن ؛ إذ لا يمكن أن يكون شريكا بالربح بنصف الثمن ؛ لأن جملة المبيع مقابلة بالثمن ، فنصفه بنصفه .

(وَيَصِحُّ بَيْعُ الْمَرَابَحَةِ؛ بِأَنْ يَشْتَرِيَهُ بِمِئَةٍ ثُمَّ يَقُولَ) لِعَالِمٍ بِذَلِكَ: (بِعْتُكَ بِمَا اشْتَرِيْتُ أَيْ يَشُولُ الْعَشْرَةِ) أَوْ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ، (أَوْ رِبْحِ دَهْ يَازْدَهْ) اَشْتَرَيْتُ) أَيْ: بِمِثْلِهِ (وَرِبْحِ دِرْهَمْ لِكُلِّ عَشَرَةٍ) أَوْ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ، (أَوْ رِبْحِ دَهْ يَازْدَهُ) فَسَرَهُ الرَّافِعِيُّ بِمَا قَبْلَهُ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: بِمِئَةٍ وَعَشَرَةٍ، فَيَقْبَلُهُ المخاطَبُ

(وَ) يَصِحُّ بَيْعُ (المحَاطَّةِ؛ كَبِعْتُ) لَكَ (بِمَا اشْتَرَيْتُ وَحَطِّ دَهْ يَازْدَهْ) فَيُقْبَلُ،

قوله: (لعالم بذلك) بيَّن أنَّه المراد، فإن لم يعلم. لم يصحَّ، وعبارة المتن لا تفي به.

قوله: (أي: بمثله) اقتضى أنَّه لا يصعُّ بيع المرابحة إذا اشترى بعرض ، وسيأتي في المتن ما يفهم الصِّحَّة في قوله: (والشِّراء بالعرض . . . إلخ).

🝣 حاشية السنباطي 🍣

نُنْسِه:

قضية كلام كثير: أنه لا يشترط ذكر العقد، لكن قال الإمام وغيره: يشترط ذكره؛ بأن يقول: أشركتك في بيع هذا، أو في هذا العقد، ولا يكفي: أشركتك في هذا، ونقله صاحب «الأنوار» وأقره، قال في «شرح الروض» وغيره: وعليه (أشركتك في هذا) كناية؛ أي: بخلافه على الأول فهو صريح، وهو أوجه، انتهى.

قوله: (لكل عشرة أو في كل عشرة) أي: وعلى كل عشرة.

قوله: (فسره الرافعي بما قبله) أي: وهو ربح درهم لكل عشرة، ووجه بأن (ده): عشرة، و(يازده): أحد عشر، وكأنه قال: وربح عشرة ربح كل عشرة درهم، وفيه نظر ؛ إذ لو كان كذلك ، لما صح قولهم في نحو قولك: بعتك بمئتين وربح ده يازده أنه (۱) يكون في كل عشرة واحد، وكان حاصل كلام الرافعي: أن هذه الكلمة وضعت في لغتهم لهذا المعنى .

قوله: (وحطِّ ده يازده) مثله: وحط درهم لكل، أو في كل، أو على كل عشرة،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): أي.

(وَيُحَطُّ مِنْ كُلِّ أَحَدَ عَشَرَ وَاحِدٌ) كَمَا أَنَّ الرِّبْحَ فِي المرَابَحَةِ وَاحِدٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ، (وَقِيلَ): يُحَطُّ (مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ) وَاحِدٌ؛ كَمَا زِيدَ فِي المرَابَحَةِ عَلَىٰ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ، فَإِذَا كَانَ اشْتَرَىٰ بِمِئَةٍ وَعَشَرَةٍ. فَالمحْطُوطُ مِنْهُ عَلَىٰ الْأَوَّلِ عَشَرَةٌ، وَعَلَىٰ الثَّانِي: أَحَدَ عَشَرَهُ.

(وَإِذَا قَالَ: «بِعْتُ بِمَا اشْتَرَيْتُ». لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ سِوَىٰ الثَّمَنِ) وَهُوَ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَقْدُ عِنْدَ لُزُومِهِ، وَذَلِكَ صَادِقٌ بِمَا فِيهِ حَطٌّ عَمَّا عُقِدَ بِهِ الْعَقْدُ، أَوْ زِيَادَةٌ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَقْدُ عِنْدَ لُزُومِهِ، وَذَلِكَ صَادِقٌ بِمَا فِيهِ حَطٌّ عَمَّا عُقِدَ بِهِ الْعَقْدُ، أَوْ زِيَادَةٌ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَقْدُ عَنْدُ أَوْ فَالَ: «بِمَا قَامَ عَلَيَّ». وَخَلَ مَعَ ثَمَنِهِ أُجْرَةُ فِي زَمَنِ خِيَارِ المَجْلِسِ أَوِ الشَّرْطِ، (وَلَوْ قَالَ: «بِمَا قَامَ عَلَيَّ». وَخَلَ مَعَ ثَمَنِهِ أُجْرَةُ فِي زَمَنِ خِيَارِ المَجْلِسِ أَوِ الشَّرْطِ، (وَلَوْ قَالَ: «بِمَا قَامَ عَلَيَّ». وَخَلَ مَعَ ثَمَنِهِ أُجْرَةُ

قوله: (وذلك صادق...) بيان؛ لعدم وروده على المتن؛ لأنَّ المراد به ما استقرَّ عليه العقد عند اللَّزوم، لا ما سمِّى به أوَّلًا.

🚓 حاشية السنباطي 🗫

لا من كل عشرة؛ فالمحطوط في هذه العاشر، قال في «شرح الروض»: والظاهر في نظيره من المرابحة الصحة بلا ربح، ويحتمل عدمها، إلا أن يريد به (من) التعليل فيكون كه (اللام) ونحوها، وهذا أوجه.

قوله: (وذلك صادق بما فيه حط ٠٠٠) أي: ويخرج لما فيه ذلك بعد اللزوم.

قوله: (مع ثمنه) المراد به هنا: ما يشمل الباقي بعد حط بعضه ولو بعد اللزوم، ولو حط كله بعده . . لم ينعقد فيما ذكر ؛ أعني: ما قام علي، قال المتولي: لأنه لم يقم عليه بشيء ولا له فيه رأس مال ، بل بما اشتريت.

#### تَنْسِه:

ما علم مما تقرر من إلحاق الزيادة والنقصان في الثمن جارٍ في إلحاق الأجل والخيار، وزيادة المبيع ورأس مال السلم والمسلم فيه ونقصانها.

الْكَبَّالِ) لِلشَّمَنِ المكِيلِ (وَالدَّلَّالِ) لِلشَّمَنِ المنادَىٰ عَلَيْهِ إِلَىٰ أَنِ اشْتَرَىٰ () بِهِ المبيع؛ كَمَا أَفْصَحَ بِهِمَا ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي «الْكِفَايَةِ» وَ«المطْلَبِ»، (وَالحارِسِ (٢) وَالْقَصَّارِ وَالرَّفَّاءِ) بِالمدِّ: مِنْ رَفَأْتُ النَّوْبَ بِالْهَمْزِ، وَرُبَّمَا قِيلَ: بِالْوَاوِ، (وَالصَّبَاعُ) كُلُّ مِنَ وَالرَّبَّاءِ) بِالمدِّ: فِلْمَبِيعِ (وَقِيمَةُ الصَّبْغِ) لَهُ (وَسَائِرِ الْمؤنِ المرَادَةِ لِلاَسْتِرْبَاحِ) أَيْ: لِطَلَبِ الْأَرْبَعَةِ لِلْمُبِيعِ (وَقِيمَةُ الصَّبْغِ) لَهُ (وَسَائِرِ الْمؤنِ المرَادَةِ لِلاَسْتِرْبَاحِ) أَيْ: لِطَلَبِ الرَّبْحِ فِيهِ؛ كَأُجْرَةِ الْحَمَّالِ وَالمكَانِ وَالْخَتَّانِ وَتَطْبِينِ الدَّارِ، وَلَا يَدْخُلُ مَا يُقْصَدُ بِهِ الرَّبْحِ فِيهِ؛ كَأُجْرَةِ الْحَمَّالِ وَالمكانِ وَالْخَتَّانِ وَتَطْبِينِ الدَّارِ، وَلَا يَدْخُلُ مَا يُقْصَدُ بِهِ الرَّبِ فِيهِ؛ كَأُجْرَةِ الْحَمَّالِ وَالمكانِ وَالْخَتَّانِ وَتَطْبِينِ الدَّارِ، وَلَا يَدْخُلُ مَا يُقْصَدُ بِهِ الرَّبْحِ فِيهِ؛ كَأُجْرَةِ الْحَمَّالِ وَالمكانِ وَالْخَتَّانِ وَتَطْبِينِ الدَّارِ، وَلَا يَدْخُلُ مَا يُقْصَدُ بِهِ المَالِقُونِ المَالِقِ وَالْمَالِيقِ وَالْمَعَالِ وَالْمَالِيقِ وَالْمُعَالِ وَالْمَالِيقِ وَالْمَالِيقِ وَالْمَالِولَ وَالْمَالِولَةُ وَالْمَالِولِ وَالْمَالِولَ وَالْمَالِولَ وَالْمَالِولَ وَالْمَالِولَ وَالْمَالِيقِ وَالْمَالِولَ وَالْمَالِقِ وَالْمَالِولِ وَالْمَالِولِ وَالْمَالِيقِ وَالْمَالِولَ وَالْمَالِيقِ وَالْمُولِولِ وَالْمَالِولَ وَالْمَالِولُولُولُ وَالْمِلْولِ وَالْمَالِولُولُولِ وَالْمَالِولَ وَالْمَالِولُولِ وَالْمَالِولَ وَالْمُولِ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالِيقِ وَالْمَالِ وَالْمَالِولِ وَالْمَالِولَ وَالْمَالِولَةُ وَالْمَالُولُولُولُ وَالْمَالِ وَالْمِيلُولُولُولُ وَالْمَالِيلِ وَالْمَالِولَ وَالْمِلْولِ وَالْمَالِولَ وَالْمَالِولَ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِيلُولُ وَالْمِيلِيلُولِ وَالْمَالِولِ وَالْمَالِيلُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِولَ وَالْمَالِيلَا وَالْمَالِيلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِيلُولُ وَالْمَالِيلُولُولُ وَالْمَالِولُولُولُولُولُ وَالْمَالَولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمَالِولُولُولُولُولُولُولُولُول

قوله: (للثمن المكيل «والدلال»...) جواب عن استشكال: أنَّ أجرة الكيَّال والدَّلَّال على البائع، فأجاب في «المطلب» بأنَّ أجرة الكيَّال للثَّمن المكيل، وأجرة الدَّلَّال للمنادئ عليه (٣)؛ أي: إن اشترئ به المبيع على المشتري.. فلا يستشكل.

قوله: (كل من الأربعة للمبيع) إنَّما بيَّنه ؛ لئلَّا يتوهَّم أنَّ ذلك للثَّمن .

💝 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (للثمن) دفع لما اعترض به على ذلك: من أن أجرة الكيال والدلال على البائع ؟ كما تقدم ، وحاصل الدفع: أن منشأ الاعتراض يوهم أن الكلام في كيال المبيع ودلاله ، وليس كذلك ، بل هو في كيال الثمن ودلاله وهو على المشتري ، ودفع أيضا بتصويره: فيما إذا لزم المشتري أجرة ذلك المبيع من يراه ، أو جدد المشتري ذلك ليرجع بنقصه إن ظهر ، أو اشتراه هو وغيره ثم اقتسماه بالكيل ليتجر كل في حصته ، ولو أعطى كل ما ليس عليه \_ كأن أعطى المشتري أجرة دلال المبيع مثلا \_ . . كان متبرعا ، ما لم يظن وجوبها عليه . . فحينئذ يرجع بها على الدلال وهو يرجع على من هي عليه .

قوله: (كأجرة الحمال...) أي: وكالمسكن، وأجرة الطبيب، وثمن دواء

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): يشتري.

<sup>(</sup>٢) والحارث: إن كان بـ «الثاء» ؛ كما في بعض النسخ · . فحراثة الأرض مما يتعدد به الاسترباح ، وإن كان بـ «السين» المهملة ؛ كما في أكثر النسخ · . فالحفظ مما يقصد به الاستبقاء فيما أظن ، والله تعالى أعلم · (الحاج إبراهيم العرادي) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و(هـ): وأجرة الدلال للثمن المنادئ عليه.

اسْتِبْقَاءُ الْمِلْكِ دُونَ الاِسْتِرْبَاحِ؛ كَنَفَقَةِ الْعَبْدِ وَكِسْوَتِهِ وَعَلَفِ الدَّابَّةِ، وَيَقَعُ ذَلِكَ فِي مُقَابَلَةِ الْفَوَاثِدِ المسْتَوْفَاةِ مِنَ المبِيع.

نَعَمْ ؛ الْعَلَفُ الزَّائِدُ عَلَى المعْتَادِ لِلتَّسْمِينِ يَدْخُلُ.

(وَلَوْ قَصَّرَ بِنَفْسِهِ أَوْ كَالَ أَوْ حَمَلَ) أَوْ طَيَّنَ (أَوْ تَطَوَّعَ بِهِ شَخْصٌ · لَمْ تَدْخُلْ أُجْرَتُهُ) مَعَ الثَّمَنِ فِي قَوْلِهِ: (بِمَا قَامَ عَلَيَّ) لِأَنَّ عَمَلَهُ وَمَا تَطَوَّعَ بِهِ غَيْرُهُ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ ، أَجْرَتُهُ ) مَعَ الثَّمَنِ فِي قَوْلِهِ: (بِمَا قَامَ عَلَيَّ) لِأَنَّ عَمَلَهُ وَمَا تَطَوَّعَ بِهِ غَيْرُهُ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ ، وَطَرِيقُهُ أَنْ يَقُولَ: وَعَمِلْتُ فِيهِ مَا أُجْرَتُهُ كَذَا ، أَوْ: عَمَلَهُ لِي وَاللَّهُ مَا بَذَلَهُ ، وَطَرِيقُهُ أَنْ يَقُولَ: وَعَمِلْتُ فِيهِ مَا أُجْرَتُهُ كَذَا ، أَوْ: عَمَلَهُ لِي مُتَطَوِّعٌ .

﴿ حاشية البكري ﴿ ۖ

قوله: (مع الثمن . . .) بيان ؛ لأنَّ هذا هو المراد ، وإلا فهو داخل في بعض الصُّور وهو المصوَّر بقوله: (وطريقه . . . إلخ) .

🚓 حاشية السنباطي 🤧

المرض الموجود يوم الشراء، لا المرض الحادث بعده.

قوله: (أو تطوع به شخص) منه: المعروف بالعمل إذا أعطاه له من غير استئجار ولا إجبار حاكم؛ بناء على الأصح الآتي: أنه لا شيء له، قاله الأذرعي. واعترض: بأن هذا معتاد معلوم لكل أحد فلا خديعة فيه وأيد بدخول المكس؛ كما مرَّ. وفرق: بأنه مجبور على المكس(١)، بخلاف ذاك.

قوله: (وطريقه أن يقول: وعملت...) أي: معطوفا على: اشتريته بكذا مثلا، ثم يقول: وقد بعتكه بذلك، ويكفي \_ أخذا مما تقدم من الاكتفاء بالعلم قبل القبول \_ أن يقول: بعتكه [بكذا](٢) وأجرة عملي أو عمل المتطوع عني وهو كذا، ولو ضم إلى ذلك قدرا آخر أجنبيا عن ذلك بالكلية، جاز،

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): وأيد بدخول المسكن؛ كما مرَّ. وفرق: بأنه مجبور على المسكن.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة من (أ).

(وَلْيَعْلَمَا) أَيْ: المَتَبَايِعَانِ (لْمَنَهُ) أَيْ: المبيع فِي صُورَةِ: بِعْتُ بِمَا اشْتَرَيْتُ، (أَوْ مَا قَامَ بِهِ) فِي صُورَةِ: بِعْتُ بِمَا قَامَ عَلَيَّ، (فَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا . بَطَلَ) الْبَيْعُ (عَلَى الصَّحِيحِ) وَالنَّانِي: يَصِحُّ ؛ لِسُهُولَةِ مَعْرِفَتِهِ، وَفِي اشْتِرَاطِهَا فِي المَجْلِسِ (عَلَى الصَّحِيحِ) وَالنَّانِي: يَصِحُّ ؛ لِسُهُولَةِ مَعْرِفَتِهِ، وَفِي اشْتِرَاطِهَا فِي المَجْلِسِ وَجُهَانِ ، وَلَوْ قِيلَ فِي الصَّورَةِ النَّانِيَةِ: وَرِبْحُ كَذَا . كَانَتْ مِنْ صُورِ المَرَابَحَةِ ؛ كَمَا وَجُهَانِ ، وَلَوْ قِيلَ فِي الصَّورِةِ النَّانِيَةِ: وَرِبْحُ كَذَا . كَانَتْ مِنْ صُورِ المَرَابَحَةِ ؛ كَمَا ذَكَرَهُ المَصَنِّفُ فِي الْأُولَى ، وَلَهَا صُورَةٌ ثَالِئَةٌ وَهِيَ: بِعْتُكَ بِرَأْسِ المالِ وَرِبْحِ كَذَا ، وَهُو كَقَوْلِهِ: (بِمَا اشْتَرَيْتُ) ، وقِيلَ: (بِمَا قَامَ عَلَيَّ) .

(وَلْيَصْدُقِ الْبَائِعُ فِي قَدْرِ الشَّمَنِ) الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

قوله: (ولو قيل في الصورة...) في مسألة بما قام عليَّ ، بأن قال: بعتكه بما قام عليَّ ، بأن قال: بعتكه بما قام عليَّ وربح كذا ، أو بما اشتريت وربح كذا ، كانا من صور المرابحة ؛ كما ذكره النَّوويُّ في الصَّورة الثَّانية ، وهي الأولى في المتن وألحقت بها الأخرى .

قوله: (ولها صورة ثالثة . . .) أي: للمرابحة غير ما ذكر (١) من الصُّور . قوله: (وهو كقوله: بما اشتريت) أي: فلا يدخل إلَّا الثَّمن .

قوله: (وليَعْلَما \_ أي: المتبايعان \_ ثَمَنه . . .) المراد بعلم ذلك: ما يشمل علمه قدرا وصفة ولو معينا في المرابحة والمحاطة ، فلا يكفي رؤية المعين فيهما ، بخلاف التولية .

قوله: (ولو قيل في الصورة الثانية: وربح كذا...) هي: بعتك بما قام علي ، ولو قال فيها: وحط كذا... كانت من صور المحاطة ؛ كما ذكره المصنف في الأولئ أيضا، وكذا يقال في الصورة الثالثة المذكورة في كلام الشارح.

قوله: (وليصدق البائع في قدر الثمن) منه: ما لو واطأ صاحبه فاشترئ منه بعشرة ما اشتراه بها (۲) ثُمَّ أعاده بعشرين ليخبر بها، لكنه مكروه، وقيل: حرام، واختاره

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): أي: للمرابحة عما ذكر.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): بعشرة فاشتراه بها.

أَوْ قَامَ بِهِ المبِيعُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِخْبَارِ بِهِ ؛ أَيْ: يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدْقُ فِي ذَلِكَ ، (وَالْأَجَلِ ، وَالشَّرَاءِ بِالْعَرْضِ ، وَبَيَانِ الْعَيْبِ الحادِثِ عِنْدَهُ ) لِأَنَّ المشْتَرِي يَعْتَمِدُ أَمَانَتَهُ فِيمَا يُخْبِرُ بِهِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ ، فَيَذْكُرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِكَذَا لِأَجَلِ [مَعْلُومٍ] ؛ لِأَنَّهُ يُقَابِلُهُ قِسْطٌ مِنَ النَّمَنِ ، وَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِعَرْضٍ قِيمَتُهُ كَذَا ، وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَىٰ ذِكْرِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ يُشَدَّدُ فِي النَّمَنِ ، وَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِعَرْضٍ قِيمَتُهُ كَذَا ، وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَىٰ ذِكْرِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ يُشَدَّدُ فِي

قوله: (ولا يقتصر على ذكر القيمة) نوزع فيه في لفظ القيمة ، واعتمد فيه (١) جواز الاقتصار عليها ، ونقل عن جمع ورجحه في «المهمَّات» وهو حسنٌ .

السبكي؛ لأنه غش، وعلى كل فللمشتري الخيار؛ كما جزم به المصنف وإن استشكل بأنه إنما يأتي على الثاني.

قوله: (أو قام به) لو قال: أو ما قام به عطفا على (الثمن) . . لكان أولى وإن أمكن تصحيح كلامه ؛ بأن يراد بـ (الثمن) ما يشملهما .

قوله: (والأجل) قال الأذرعي: وقدره، وهو ظاهر مأخوذ من التعليل الآتي، لكن قيده الزركشي بما إذا زاد على المتعارف، وهو ظاهر، ومثله: ما إذا لم يكن متعارفا(٢).

قوله: (وبيان العيب الحادث عنده) أي: كالقديم، فلو أخذ أرشه؛ فإن باع بلفظ القيام. حط الأرش، أو بلفظ الشراء. ذكر صورة الحال، وإن أخذ أرش الحادث بجناية. فكذلك، لكن لو كان قطع يد مثلا وأخذ من الجاني نصف القيمة وياع بلفظ القيام. فالمحطوط من الثمن الأقل من أرش النقص ونصف القيمة، فإن كان نقص القيمة أكثر وحط ما أخذه من الثمن. أخبر مع إخباره بما قام عليه (٣) بالباقي؛ لنقص القيمة.

قوله: (ولا يقتصر على ذكر القيمة ٠٠٠) أي: كما لا يقتصر على ذكر العوض،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): في لفظ القيام وأفهم فيه.

<sup>(</sup>٢) وقع في النسخ الثلاثة: متعارف. وفي «تحفة المحتاج»: إذا لم يكن هناك متعارف.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): مع إخباره بقيامه عليه.

الْبَيْعِ بِالْعَرْضِ فَوْقَ مَا يُشَدَّدُ فِي الْبَيْعِ بِالنَّقْدِ، وَأَنَّهُ حَدَثَ عِنْدَهُ هَذَا الْعَيْبُ؛ لِنَقْصِ

والمراد به: المتقوم، فالمثلي لا يجب الإخبار بقيمته على المعتمد، وبالقيمة قيمة يوم الشراء؛ كما في «شرح الروض»، والأوجه: أن المراد بها: قيمة يوم اللزوم.

تَنْبِيهِان:

الأول: يجب أن يصدق البائع أيضا في الشراء بالدين الذي كان له على بائعه المماطل أو المعسر، لا المليء غير المماطل؛ لاختلاف الغرض به في الأول دون الثاني، هذا إن اشتراه بدينه الحال، أما بدينه المؤجل. فيجب الصدق في الشراء به مطلقا؛ كما قاله الأذرعي وغيره، وفي الشراء من ابنه الطفل ونحوه لا غيره، وفي الشراء بالغبن، ولا يجب عليه الإخبار بوطء الثيب، وأخذ مهر لها، واستعمال لا يؤثر في المبيع، وأخذ زيادة منفصلة حادثة لا غيرها(۱).

الثاني: لو باع بلفظ (ما قام علي) أو (رأس المال).. أخذ من الصفقة بالقسط من الثمن الموزع على قيمتهما<sup>(۲)</sup> يوم اللزوم على ما مر، فإن قال: قام علي بكذا، أو رأس مالي كذا وقد بعتكه به .. جاز، بخلافه بلفظ الشراء؛ لأنه كاذب فلا بد أن يبين الحال، ولو اشترئ عينا فباع بعضها بقسطه من الثمن .. جاز إن أخبر بالأصل؛ كأن يقول فيما إذا اشتراها بمئتين: اشتريتها أو قامت علي بمئتين وبعتك نصفها بمئة، فإن قال: اشتريت نصفها، أو قام علي بمئة وبعتكه بمئة .. لم يجز؛ للكذب في الأول، وللنقص بالتشقيص في الثاني، هذا إن كانت تلك العين متقومة، فإن كانت مثلية؛ كقفيز بر .. صح بيع بعضه بالقسط مطلقا<sup>(۳)</sup> وإن لم يبين الحال؛ إذ لا ينقص بالتشقيص، ويكتفي عدل على ويكتفي بتقويمه لنفسه إن كان عارفا، وإلا .. رجع إلى قول غيره، ويكفي عدل على الأشبه عند ابن الرفعة، قال السبكي: وهو صحيح إن لم يجر نزاع بينه وبين المشتري،

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): أو غيرها.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): على قيمتها.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): بالقسط مثلا.

المبيع بِهِ عَمَّا كَانَ حِينَ شَرَاهُ (١) ( فَلَوْ قَالَ ): اشْتَرَيْتُهُ ( ( بِمِنَةِ ) ) وَبَاعَهُ مُرَابَحَةً ؛ أَيْ: بِمَا اشْتَرَاهُ وَرِبْحِ دِرْهَم لِكُلِّ عَشَرَةٍ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ ( فَبَانَ ) أَنَّهُ اشْتَرَاهُ ( بِتِسْعِينَ ) بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِيمَا اشْتَرَاهُ وَرِبْحِ دِرْهَم لِكُلِّ عَشَرَةٍ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ ( فَبَانَ ) أَنَّهُ اشْتَرَاهُ ( بِتِسْعِينَ ) بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِيمَا الْمَعْدِ الْبَيْعِ بِمَا ذُكِرَ ، ( و ) الْأَظْهَرُ بِنَاءً عَلَى الْحَطِّ : ( أَنَّهُ لَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي ) لِأَنَّهُ قَدْ رَضِي بِالْأَكْثِ فَأَوْلَى أَنْ يَرْضَى بِالْأَقَلِ ، وَالثَّانِي: لَهُ الْخِيَارُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ رَضِي بِالْأَقْلَ ، وَالثَّانِي: لَهُ الْخِيَارُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ رَضِي بِالْأَقْلَ ، وَالثَّانِي : لَهُ الْخِيَارُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي الشِّرَاءِ بِذَلِكَ المبْلَغِ لِإِبْرَارِ قَسَمٍ أَوْ إِنْفَاذِ وَصِيَّةٍ ، وَعَلَىٰ قَوْلِ عَدَمِ الْحَطِّ: لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَرُابُونِ قَسَمٍ أَوْ إِنْفَاذِ وَصِيَّةٍ ، وَعَلَىٰ قَوْلِ عَدَمِ الْحَطِّ: لَا خِيَارُ لِلْبَائِعِ ، وَفِي لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَوْلِ الْبَائِعِ عَوْلُ الْحَطِّ: لَا خِيَارُ لِلْبَائِعِ ، وَفِي لَالْمُشْتَرِي الْخِيَارُ وَلِيَا لَهُ لِكُونَا أَنْ الْبَائِعِ عَوْهُ لَوْلُ الْحَطِّ: لَا خِيَارُ لِلْبَائِعِ ، وَفِي وَجْهِ وَقِيلًا قَوْلِ الْحَطِّ: لَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ ، وَفِي وَجْهٍ وَقِيلًا قَوْلٍ الْحَطَّ: لَا خِيَارُ لِلْبَائِعِ ، وَفِي وَحْهُ اللّهُ وَالْمَالِكُ اللّهُ الْحَلَا لَيْ الْمُ الْمَالِعُ الْمُثَوِي اللّهُ الْعُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُثَلِقِ عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْحِيلَا لَا لَالْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْلِكُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الللْهُ اللّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللْهُ الْمُ الْمُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللْهُ الْمُعْلِي الْلْمُعْلِي الْع

\_\_\_\_\_\_ حاشية البكري هـ\_\_\_\_\_

قوله: (وباعه مرابحة) بيانٌ لمراد المتن.

حاشية السنباطي 🌪

وإلا ١٠ فلا بد من عدلين. انتهي.

قوله: (وباعه مرابحة) احترز عما إذا لم يبعه مرابحة ، بل قال: اشتريته بمئة وبعتكه بمئة وعشرة ولم يقل: مرابحة . فلا يكون عقد مرابحة ؛ كما صرَّح به القاضي ، فلا يترتب عليه الأحكام الآتية لها ، حتى لو كان كاذبا . لا خيار فلا حط ، وبذلك صرَّح في «الأنوار»(٣) وهو المعتمد وإن توقف فيه الأذرعي .

قوله: (يحط الزيادة ٠٠٠) لو عبر بدل الحط بالسقوط \_ كما فعل في «الروضة» \_ ٠٠٠ لكان أولى ؛ لأنا نتبين أن العقد إنما وقع بما بقي ، لا أنه يحتاج إلى إنشاء حط ، بخلاف استرجاع أرش القديم ؛ فإنه إنشاء حط من الثمن ؛ بدليل أن العقد إذا ورد على معيب ٠٠٠

في نسخة (ش): اشتراه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): أو إقراره.

 <sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): حتى لو كان كاذبا . لا خيار وبان بأقل فلا حط ، وبذلك صرح في «الأنوار» وفي (د): حتى لو كان كاذبا بالإخبار . . فلا حط بذلك ، صرح به في «الأنوار» والمثبت يوافق ما في «أسنئ المطالب» .

(وَلَوْ زَعَمَ أَنَّهُ) أَيْ: الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَىٰ بِهِ (مِثَةٌ وَعَشَرَةٌ) وَأَنَّهُ غَلِطَ فِي قَوْلِهِ أَوَّلًا: بِمِثَةٍ (وَصَدَّقَهُ المشْتَرِي) فِي ذَلِكَ.. (لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ) الْوَاقِعُ بَيْنَهُمَا مُرَابَحَهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِتَعَذُّرِ إِمْضَائِهِ مَزِيدًا فِيهِ الْعَشَرَةُ المتْبُوعَةُ بِرِبْحِهَا.

(قُلْتُ: الْأَصَحُّ: صِحَّتُهُ، والله أَعْلَمُ) وَلَا تَثْبُتُ [فِيهِ] الْعَشَرَةُ المذْكُورَةُ، وَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ، وَقِيلَ: تَثْبُتُ الْعَشَرَةُ بِرِبْحِهَا، وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ.

(وَإِنْ كَذَّبَهُ) المَشْتَرِي (وَلَمْ يُبَيِّنْ) هُوَ (لِغَلَطِهِ وَجْهَا مُحْتَمَلًا) بِفَتْحِ الْمِيمِ. (لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَلَا بَيِّنَتُهُ) إِنْ أَقَامَهَا عَلَيْهِ ، لِتَكْذِيبِ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ لَهُمَا ، (وَلَهُ تَحْلِيفُ (لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهِ الْأَوَّلِ الْهَمَّا ، (وَلَهُ تَحْلِيفُ المَشْتَرِي أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ ذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّهُ قَدْ يُقِرُّ عِنْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ ، وَالنَّانِي: لَا ؛ كَمَا لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ: إِنْ حَلَفَ . أَمْضَى الْعَقْدَ عَلَى مَا وَالنَّانِي: لَا ؛ كَمَا لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ: إِنْ حَلَفَ . أَمْضَى الْعَقْدَ عَلَى مَا حَلَفَ عَلَى الْبَائِعِ ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ المرْدُودَة حَلَى عَلَى الْبَائِعِ ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ المرْدُودَة كَلَى عَلَى الْبَائِعِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ المرْدُودَة كَلَى عَلَى الْبَائِعِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ المرْدُودَة كَلَى عَلَى الْبَائِعِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ المرْدُودَة كَلَى عَلَى الْبَائِعِ ، بِنَاءً عَلَى الْبَائِعِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ المرْدُودَة كَالْإِقْرَارِ ، وَهُو الْأَظْهَرُ ، وَقِيلَ: لَا ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا كَالْبَيِّنَةِ ، وَعَلَى الرَّدِّ : يَحْلِفُ أَنَّ كَالَا قُرْارِ ، وَهُو الْأَطْهَرُ ، وَقِيلَ: الْإِنْ الْيَعِينَ الْخِيَارُ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَبَيْنَ فَيْشَعْ فَيْهُ وَبَيْنَ فَرَانَا : (إِنَّ الْيَمِينَ فَسُخِهِ ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ» كَوْأَصْلِهَا»: كَذَا أَطْلَقُوهُ ، وَمُقْتَضَى قَوْلِنَا: (إِنَّ الْيَمِينَ

قوله: (وأنه غلط في قوله أولا: بمئة) فُهِمَ منه: أنَّ الصُّورة أنَّه باعه مرابحةً ؛ لأنَّ قوله: (أوَّلا) فلو قال: اشتريت بمئة صورته بأنَّه بيع مرابحةً ؛ أي: فإن لم يقع البيع مرابحةً . فلا أثر لذلك أصلًا .

**→** حاشية السنباطي **﴾** 

فموجب العيب الرد عند القدرة عليه فكان الأرش بدلا عن الرد إذا تعذر ، قاله الإمام ، وأفهم كلام المصنف: أنه لا سقوط في غير الكذب بالزيادة ؛ كأن أخبر بالثمن حالا ، أو ترك الإخبار به فباع به حالا فبان مؤجلا ، وهو كذلك ، خلافا للإمام والغزالي ، ويندفع ضرر المشتري ؛ بثبوت الخيار له في ذلك .

المرْدُودَةَ مَعَ نُكُولِ المدَّعَىٰ عَلَيْهِ كَالْإِقْرَارِ): أَنْ يَعُودَ فِيهِ مَا ذَكَرْنَا فِي حَالَةِ التَّصْدِيقِ. التَّصْدِيقِ.

(وَإِنْ بَيَّنَ) لِغَلَطِهِ وَجُهَّا مُحْتَمَلًا؛ كَأَنْ قَالَ: كُنْتُ رَاجَعْتُ جَرِيدَتِي فَغَلِطْتُ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ إِلَىٰ غَيْرِهِ . (فَلَهُ التَّحْلِيفُ) كَمَا سَبَقَ؛ لِأَنَّ مَا بَيَّنَهُ يُحَرِّكُ ظَنَّ صِدْقِهِ ، وَالْأَصَعُّ) عَلَى التَّحْلِيفِ: (سَمَاعُ بَيِّنَتِهِ) الَّتِي يُقِيمُهَا بِأَنَّ وَقِيلَ: فِيهِ الْخِلَافُ ، (وَالْأَصَعُّ) عَلَى التَّحْلِيفِ: (سَمَاعُ بَيِّنَتِهِ) الَّتِي يُقِيمُهَا بِأَنَّ الثَّمَنَ مِئَةٌ وَعَشَرَةٌ ، وَالثَّانِي: لَا تُسْمَعُ ؛ لِتَكْذِيبِ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ لَهَا ، قَالَ فِي المَنْهُورُ فِي المَذْهَبِ وَالمَنْصُوصُ عَلَيْهِ . (المَطْلَبِ»: وَهَذَا هُوَ المَشْهُورُ فِي المَذْهَبِ وَالمَنْصُوصُ عَلَيْهِ .

—- ﴿ حاشية البكري ﴿ —

قوله: (قال في «المطلب»...) وافقه السُّبكيُّ، والمعتمد مذهبًا: ما في «المنهاج» والله الموفِّق بمنَّه وكرمه.

🔗 حاشية السنباطي 🥞–

قوله: (أن يعود فيه ما ذكرنا في حالة التصديق) أي: فلا تثبت العشرة المتبوعة بربحها، وللبائع الخيار ولا خيار للمشتري، قال في «الأنوار»: وهو الحق، قال: وما ذكره من إطلاقهم غير مسلم؛ فإن البغوي والإمام والغزالي أوردوا أنه كالتصديق. انتهى، وهو ظاهر والفتوئ عليه.

قوله: (كما سبق) أي: فيما إذا لم يبين، وقضيته: أنها لا ترد فيما إذا نكل إن قلنا: إن اليمين المردودة كالإقرار، وليس كذلك، بل وإن قلنا: إنها كالبينة؛ بناء على سماع بينته هنا.

قوله: (والأصح على التحليف: سماعُ . . .) عليه يكون كما لو صدقه المشتري ؛ كما ذكره المتولي وغيره ؛ أي: فيأتي فيه خلاف الترجيح في الصحة ، وعدم ثبوت العشرة المذكورة ، وثبوت الخيار للبائع ؛ بناء على الراجح من الصحة .

## (بَابُ) بَيْعِ (الأُصُولِ وَالثِّمَـَارِ)

كَذَا تَرْجَمَ الشَّيْخُ فِي «التَّنْبِيهِ»، وَتَرْجَمَ فِي «المحَرَّدِ» بِـ (فَصْلٍ)، قَالَ فِي «التَّحْرِيرِ»: الْأُصُولُ: الشَّجَرُ وَالْأَرْضُ، وَالثِّمَارُ: جَمْعُ ثَمَرٍ، وَهُوَ جَمْعُ ثَمَرَةٍ، وَالتَّمَارُ: جَمْعُ ثَمَرٍ، وَهُوَ جَمْعُ ثَمَرَةٍ، وَيَأْتِي (١) فِي الْبَابِ غَيْرُ ذَلِكَ.

إِذَا (قَالَ: «بِعْتُكَ هَذِهِ الْأَرْضَ أَوِ السَّاحَةَ أَوِ الْبُقْعَةَ») أَوِ الْعَرْصَةَ (وَفِيهَا بِنَاءُ وَشَجَرٌ · ، فَالمَذْهَبُ: أَنَّهُ يَدْخُلُ) الْبِنَاءُ وَالشَّجَرُ (فِي الْبَيْعِ دُونَ الرَّهْنِ) أَيْ: إِذَا قَالَ:

→﴿ حاشية البكري

باب

#### بيع الأصول والثار

قوله: (ويأتي في الباب غير ذلك) أي: من المحاقلة والمزابنة وبيع الزَّرع الأَخضر والعرايا.

قوله: (إذا قال) تقدير نحو الشَّرط ذكر غير مرة.

💝 حاشية السنباطي 🤧

#### باب

### بيع الأصول والثار

قوله: (يدخل البناء) أي: ولو بئرا، لكن لا يدخل ماؤها الموجود حال البيع إلا بشرطه، بل لا يصح بيعها مستقلةً وتابعةً إلا بهذا الشرط، وإلا لَاختلط الحادث بالموجود ويطول النزاع بينهما، وكالماء فيما ذكر: المعادن الظاهرة؛ كالملح والنورة والكبريت، بخلاف الباطنة؛ كالذهب والفضة فتدخل بلا شرط.

قوله: (أي: إذا قال...) صرَّح بذلك ؛ لعدم تقدم (٢) تصريح المصنف به.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): وسيأتي.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د) سقط: تقدم،

رَهَنْتُكَ هَذِهِ الْأَرْضَ ٠٠٠ إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ، وَهَذَا هُوَ المنْصُوصُ عَلَيْهِ فِيهِمَا، وَالطَّرِيقُ الطَّرِيقُ الثَّانِي: فِيهِمَا قَوْلَانِ بِالنَّقُلِ وَالتَّخْرِيج، وَجْهُ الدُّخُولِ: أَنَّهَا لِلنَّبَاتِ وَالدَّوَامِ فِي الْأَرْضِ وَنَحْوَهُ لَا يَتَنَاوَلُهَا، وَالطَّرِيقُ فِي الْأَرْضِ وَنَحْوَهُ لَا يَتَنَاوَلُهَا، وَالطَّرِيقُ النَّالِثُ: الْقَطْعُ بِعَدَمِ الدُّخُولِ فِيهِمَا، وَحُمِلَ نَصُّهُ فِي (الْبَيْعِ) عَلَىٰ مَا إِذَا قَالَ: بِحُقُوقِهَا، وَالْفَرْقُ عَلَىٰ الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ: النَّهُ عَوِيٍّ يَنْقُلُ الْمِلْكَ فَيَسْتَنْبُعُ، بِخِلَافِ الرَّهْنِ، وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَهَا بِمَا فِيهَا. وَكُلَّ الْبَيْعِ وَيُقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الرَّهْنِ، وَقَوْجَهُهُ: أَنَّ الْبَيْعِ، وَيُقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الرَّهْنِ، وَوَجْهُهُ: أَنَّ الْمَعَرِي الْمَوْلِ فَي الْبَيْعِ، وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي الرَّهْنِ، وَوَجْهُهُ: أَنَّ الْمَعَرِي المَمَّ وَمَجْرَى الماء إِلَيْهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَسَيَأْتِي: أَنَّهُ عُلَى المَمَّ وَمَجْرَى الماء إِلَيْهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَسَيَأْتِي: أَنَّهُ لِيَّالُهُ مُنَا فِي بَيْعِ الشَّجَرَةِ أَغْصَانُهَا إِلَّا الْيَابِسَ؛ لِأَنَّ الْعَادَةُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَيُقَالُ هُنَا فِي بَيْعِ الشَّجَرَةِ أَغْصَانُهَا إِلَّا الْيَابِسَ؛ لِأَنَّ الْعَادَةُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَيُقَالُ هُنَا فِي يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الشَّجَرَةِ أَغْصَانُهَا إِلَّا الْيَابِسَ؛ لِأَنَّ الْعَادَةُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَيُقَالُ هُنَا فِي

قوله: (وسيأتي أنه يدخل في بيع الشجرة...) إيراد على المتن؛ إذ مقتضاه دخول الشَّجر اليابس، وليس كذلك، ونبَّه بإتيانه على أنَّه يمكن أخذه من المتن، فلا إيراد وينازع فيه بأنَّ تلك مسألة وهذه غيرها، فلا يلزم من الحكم بعدم الدُّخول في أحدهما الحكم في الأخرى.

条 حاثية السنباطي 🤧

قوله: (وهذا هو المنصوص عليه فيهما) يريد أن هذه الطريقة وافقت النص.

قوله: (والفرق...) قضيته: أنه يلحق بالبيع: كل ما ينقل الملك؛ كوقف، وهبة، وإصداق، وعوض خلع، وصلح، وبالرهن: كل ما لا ينقله؛ كإقرار، وعارية، وإجارة، وألحق بكل مما ذكر: التوكيل فيه.

قوله: (ووجهه: أن حقوق الأرض إنما تقع على الممر ومجرى الماء ونحو ذلك) . . يفيد: أنه إذا قال: (بحقوقها) . . يدخل ذلك قطعا ، بخلاف ما إذا لم يقل (بحقوقها) . . فلا يدخل إلا بالنص عليه .

نعم ؛ مجرئ الماء ونحوه الداخل في الأرض يدخل وإن لم ينص عليه ؛ كما نبه

الشَّجَرِ الْيَابِسِ كَذَلِكَ.

(وَأُصُولُ الْبَقْلِ الَّتِي تَبْقَىٰ) فِي الْأَرْضِ (سَنَتَيْنِ) أَوْ أَكْثَرَ، وَيُجَزُّ هُوَ مِرَارًا، (كَالْقَتِّ) بِالمَثَنَّاةِ، وَالْقَصْرِ، وَالنَّعْنَاعِ وَالْفَتِّ، بِالمَعْجَمَةِ، (وَالْهِنْدَبَاءِ) بِالمَدِّ وَالْقَصْرِ، وَالنَّعْنَاعِ وَالْكَرَفْسِ، أَوْ تُؤخَذُ ثَمَرَتُهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَىٰ ؛ كَالنَّرْجِسِ وَالْبَنَفْسَجِ . (كَالشَّجَرِ) فَفِي وَالْكَرَفْسِ، أَوْ تُؤخَذُ ثَمَرَتُهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَىٰ ؛ كَالنَّرْجِسِ وَالْبَنَفْسَجِ . (كَالشَّجَرِ) فَفِي دُخُولِهَا فِي بَيْعِ الْأَرْضِ وَرَهْنِهَا الطَّرُقُ السَّابِقَةُ ، هَذَا مُقْتَضَى النَّشْبِيهِ، وَاقْتَصَرَ فِي دُخُولِهَا فِي بَيْعِ الْأَرْضِ وَرَهْنِهَا الطَّرُقُ السَّابِقَةُ ، هَذَا مُقْتَضَى النَّشْبِيهِ، وَاقْتَصَرَ فِي حَسِية البَعْرِي هِ

قوله: (ويجز هو) أي: البقل.

قوله: (أو تؤخذ ثمرته...) أي: لا يستفاد حكمه من عبارة المتن من جهة أنّه لم يمثّل لما يفهمه، وإنما مثاله يفهم: (ما يجز مرارا) ولك إلغاء المثال والأخذ بعموم ما قبله فيدخل، وهو ما حلَّ به الشَّارح، لكنَّ الحقَّ أنَّ المثال موهم.

قوله: (هذا مقتضى التشبيه) أي: مقتضاه جريان الطرق في الرهن والبيع ، وعبارة «الروضة» تقتضي التخصيص بالبيع.

🔧 حاشية السنباطي 🔧

عليه السبكي وغيره، وهذا بخلاف ما لو اكتراها لزرع أو غراس.. فإن ذلك يدخل مطلقا؛ لأن المنفعة لا تحصل بدونه.

قوله: (فيقال هنا في الشجر اليابس كذلك) أي: لا يدخل في بيع ما ذكر، وهو مأخوذ من التعليل: بأنها للثبات والدوام السابق، ويؤخذ منه: أنه لو عُرش عليه عريش؛ كعنب ونحوه، أو جعل دعامة لجدار أو غيره. دخل، وأن الشجر إذا جرت العادة بنقله وهو المسمئ بـ (الشَّتْل). لا يدخل، وهو كذلك فيهما.

قوله: (أو أكثر) أي: أو أقل؛ كما قاله جماعة، منهم: الروياني وغيره.

قوله: (كالقَتِّ...) أي: وكالصلق المعروف بمصر وأكثر بلاد الشام، لكن من الصلق نوع يؤخذ دفعة، وهو مراد الشيخين؛ فإنهما جعلا الصلق مما يؤخذ دفعة.

قوله: (أو تؤخذ ثمرته...) عطف على (يجز).

«الرَّوْضَةِ» كَ «أَصْلِهَا» عَلَىٰ أَنَّ فِي دُخُولِهَا فِي الْبَيْعِ الْخِلَافُ السَّابِقُ، وَعَلَىٰ الدُّخُولِ
فِي الْبَيْعِ الثَّمَرَةُ الظَّاهِرَةُ ، وَكَذَا الْجِزَّةُ الظَّاهِرَةُ عِنْدَ الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ فَلْيُشْتَرَطْ عَلَيْهِ قَطْعُهَا ؛
لِأَنَّهَا تَزِيدُ وَيَشْتَبِهُ المبِيعُ بِغَيْرِهِ ، سَوَاءٌ بَلَغَ مَا ظَهَرَ أَوَانَ الْجَزِّ أَمْ لَا ، قَالَ فِي «التَّتِمَّةِ»:
إِلَّا الْقَصَبَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يُكَلَّفُ قَطْعَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَا ظَهَرَ قَدْرًا يُنْتَفَعُ بِهِ ، وَسَكَتَ عَلَيْهِ

قوله: (إلا القضب) (١) بفتح القاف وإسكان الضاد المعجمة؛ أي: فإذا ظهر ما لا ينتفع به ، فالكل للمشترى.

🝣 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (فليشترط عليه قطعها) أي: وجوبا؛ ليصح البيع ولو في القصب وشجر الخلاف، فقوله: (إلا...) استثناء من وجوب القطع المترتب على الاشتراط، لا من الاشتراط، وأطلق الجمهور وجوب القطع من غير اعتبار شرطه، وهو محمول على ذلك، لكن محل وجوب اشتراطه في الثمرة: إذا غلب اختلاطها، أما غيرها. فلا يجب عليه فيها الاشتراط؛ أخذا من التعليل.

قوله: (إلا القصب) قال الزركشي: بالمهملة المفتوحة، وزعم في «المهمات» أنه بالمعجمة، وهو سهو، وإنما أراد المتولي القصب الفارسي، وبه صرَّح البغوي وغيره، انتهى، وكالقصب: شجر الخلاف.

قوله: (إلا أن يكون ما ظهر . . .) اعترضه السبكي: بأنه إما أن يعتبر الانتفاع في الكل ، أو لا يعتبر في الكل ، ورجح هذا ، وفرق بينه وبين الثمرة قبل بدو الصلاح – أي: حيث يعتبر في صحة بيعها بشرط القطع أن يكون المقطوع منتفعا به بانها مبيعة (٢) ، بخلاف ما هنا ، واعترضه الأذرعي: بأن ما ظهر وإن لم يكن مبيعا يكون كبيع بعض ثوب ينقص بقطعه ، وفرق في «شرح الروض» بأن القبض (٣) هنا متأت بالتخلية

<sup>(</sup>١) كذا بالضاد المعجمة في حاشية البكري تبعًا للإسنوي، وهو سهو؛ كما في حاشية القلبوبي والسنباطي.

<sup>(</sup>۲) فى نسخة (ب): تتبعه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): بأن النقص.

فِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا» ، (وَلَا يَدْخُلُ) فِي مُطْلَقِ بَيْعِ الْأَرْضِ؛ كَمَا فِي «المَحَرَّرِ» وَسَائِرِ الزُّرُوعِ) وَ«الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا» (مَا يُؤْخَذُ دَفْعَةً) وَاحِدَةً ؛ (كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَسَائِرِ الزُّرُوعِ) كَالْجَزَرِ وَالْفُجْلِ وَالْبَصَلِ وَالنُّومِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلدَّوَامِ وَالنَّبَاتِ، فَهُو كَالْمَنْقُولَاتِ فِي الدَّارِ. اللَّهَارِ. اللَّهَارِ. اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللِهُ الللللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ ال

قوله: (في مطلق بيع الأرض) يُفْهَمُ أنَّ عبارة «المنهاج» أعمَّ ؛ إذ تقتضي عدم الدُّخول أطلق أو قال: بحقوقها وهو كذلك، والعموم ليس في عبارة أصله، كـ«الروضة» و «أصلها» فإن قلت: يعم مسألة ما لو قال بما فيها وبعض أفرادها، بخلاف المذكور هنا.

قلت: تلك تأتى في المتن قريبًا فلا ترد.

ح حاشية السنباطي ع

وثم يتوقف على النقل<sup>(۱)</sup> المتوقف على القطع المؤدي إلى النقص، ثم أجاب عن اعتراض السبكي: بأن تكليف البائع قطع ما استثنى يؤدي إلى أنه لا ينتفع به من الوجه الذي يراد الانتفاع به، بخلاف غيره، ولا بعد في تأخير وجوب القطع حالا لمعنى، بل قد عهد تخلفه بالكلية وذلك في بيع الثمرة من مالك الشجرة، انتهى، وإذا لم نوجب عليه القطع لكون ما ظهر قدرا غير منتفع به فبقي إلى أن صار قدرا ينتفع به م فليس للبائع القطع إلا ما كان ظاهرا وقت البيع؛ كما بحثه بعضهم.

قوله: (في مطلق بيع الأرض) أي: عن أن يقول: بما فيها ونحوه، لا عن أن يقول: بحقوقها فليس كالإطلاق (٢)؛ كما قاله المتولى وغيره.

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): الفعل.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): بحقوقها فكالإطلاق.

(وَيَصِحُّ بَيْعُ الْأَرْضِ الْمَزْرُوعَةِ) هَذَا الزَّرْعَ الَّذِي لَا يَدْخُلُ (عَلَى المَدْهَبِ) كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا مَشْحُونَةً بِأَمْتِعَةٍ ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: تَخْرِيجُهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي بَيْعِ اللَّارِ الْمَسْتَأْجَرَةِ لِغَيْرِ الْمَكْتَرِي ، أَحَدُهُمَا: الْبُطْلَانُ ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ: بِأَنَّ يَدَ المسْتَأْجِرِ اللَّهُ ، (وَلِلْمُشْتَرِي الْحَيَارُ إِنْ جَهِلَهُ) أَيْ: الزَّرْعَ ؛ بِأَنْ سَبَقَتْ رُؤْيَتُهُ لِلْأَرْضِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَحَدَثَ الزَّرْعُ بَيْنَهُمَا ؛ لِتَأَخُّرِ انْتِفَاعِهِ ، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالزَّرْعِ . . فَلَا خِيَارَ لَهُ ، الْبَيْعِ وَحَدَثَ الزَّرْعُ بَيْنَهُمَا ؛ لِتَأَخُّرِ انْتِفَاعِهِ ، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالزَّرْعِ . . فَلَا خِيَارَ لَهُ ، (وَلَا يَمْنَعُ الزَّرْعُ ) المَذْكُورُ (دُخُولَ الْأَرْضِ فِي يَدِ المَشْتَرِي وَضَمَانِهِ إِذَا حَصَلَتِ

قوله: (هذا الزرع . . .) إنَّما خصَّصه بذلك ؛ لأنَّه لو باعه وفيها ما يجزُّ مرارًا . . صحَّ قطعًا ، فلو بقيت العبارة على إطلاقها . لأفهمت جريان الخلاف في هذه المسألة ، وليس كذلك .

🚓 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (هذا الزرع الذي لا يدخل) قيد به ؛ لأنه محل الطريقين لصحة بيع الأرض المزروعة غيره قطعا ، ولقوله بعد: (وللمشتري الخيار) إذ لا خيار في غيره ·

قوله: (بأن سبقت...) هذا تصوير لصحة بيع الأرض المزروعة مع عدم رؤيتها عند البيع المفهوم مما ذكر، وصورها الأذرعي بما إذا لم يسترها الزرع، وهو تصوير لصحة بيع الأرض مع العلم بالزرع لا مع الجهل، إلا أن يصور (١)؛ بأن رآها من خلال الزرع قبل العقد ثم جهل حالة العقد بقاء الزرع.

قوله: (فإن كان عالما بالزرع. . فلا خيار له) قال ابن الرفعة: إلا إن ظهر أمر يقتضي تأخير الحصاد عن وقته المعتاد . . فله الخيار .

قوله: (وضمانه) قيل: لا حاجة إليه؛ إذ يلزم من دخوله في يده الضمانُ، وهو مردود؛ إذ قد يدخل في يده بإيداع من البائع الذي له حق الحبس مع عدم ضمانه

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): إلا إن تصور.

التَّخْلِيَةُ فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي: يَمْنَعُ؛ كَمَا تُمْنَعُ الْأَمْتِعَةُ المَشْحُونُ بِهَا الدَّارُ مِنْ قَبْضِهَا، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ: بِأَنَّ تَفْرِيغَ الدَّارِ مُتَأَتِّ فِي الْحَالِ.

(وَالْبَذْرُ) بِالذَّالِ المعْجَمَةِ (كَالزَّرْعِ) فَالْبَذْرُ الَّذِي لَا ثَبَاتَ لِنَبَاتِهِ وَيُؤْخَذُ دَفْعَهُ وَاجِدَةً . لَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ، وَيُبَقَّى إِلَىٰ أَوَانِ الْحَصَادِ، وَمِثْلُهُ الْقَلْعُ فِيمَا يُقْلِعُ، وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إِنْ جَهِلَهُ، فَإِنْ تَرَكَهُ الْبَائِعُ لَهُ. سَقَطَ خِيَارُهُ وَعَلَيْهِ الْقَبُولُ، وَلَوْ قَالَ: آخُذُهُ وَأَفْرِعُ الْأَرْضَ. سَقَطَ خِيَارُهُ أَيْضًا إِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ يَسِيرٍ، وَلَوْ قَالَ: آخُذُهُ وَأُفْرِعُ الْأَرْضَ. سَقَطَ خِيَارُهُ أَيْضًا إِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ يَسِيرٍ، وَالْبَذْرُ الَّذِي يَدُومُ كَنَوى النَّخْلِ وَبَذْرِ الْكُرَّاثِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْبُقُولِ. حُكْمُهُ فِي الشَّجَرِ. اللَّهُ وَلِ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ حُكْمُ الشَّجَرِ.

﴿ حاشية البكري ﴿ -

قوله: (فإن تركه البائع...) هي واردة على المتن؛ إذ يقتضي منطوق إثبات الخيار عموم صور المذكورة، وليس كذلك.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

حينئذ ؛ كما يعلم مما تقدم .

قوله: (فإن تركه البائع له . . .) يفيد: أن الزرع حكمه ما ذكر وإن لم يتقدم التصريح بذلك فيه . وقوله: (وعليه القبول) أي: ولا نظر للمنة ، ويفارق ما لو قال له الغرماء: لا تفسخ ونقدمك بالثمن ؛ بأن المنة ثمَّ من أجنبي عن العقد فلا تحتمل (۱) وبأنه (۲) ربما يظهر غريم آخر فيزاحم البائع فيما أخذه فيتضرر ، بخلافهما هنا .

قوله: (إن أمكن ذلك في زمن يسير) أي: بحيث لا يقابل بأجرة، ونظير ذلك: ما لو اشترئ دارا ثم رأئ في سقفها خللا يسيرا يمكن تداركه في الحال، أو كانت منسدة البالوعة، فقال البائع: أنا أُصلح السقف وأبقي البالوعة. . فلا خيار للمشتري.

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): فلا يحتمل،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): ولأنه.

(وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لِلْمُشْتَرِي مُدَّةَ بَقَاءِ الزَّرْعِ) الَّذِي جَهِلَهُ وَأَجَازَ ؛ كَمَا لَا أَرْشَ لَهُ فِي الْإِجَازَةِ فِي الْعَيْبِ ، وَالثَّانِي وَصَحَّحَهُ فِي «الْوَجِيزِ»: لَهُ الْأُجْرَةُ ، قَالَ فِي «الْبَسِيطِ»: لِأَنَّ المنافِعَ مُتَمَيِّزَةٌ عَنِ المعْقُودِ عَلَيْهِ ؛ أَيْ: فَلَيْسَتْ كَالْعَيْبِ ، وَفِي فِي «الْبَسِيطِ»: لِأَنَّ المنافِعَ مُتَمَيِّزَةٌ عَنِ المعْقُودِ عَلَيْهِ ؛ أَيْ: فَلَيْسَتْ كَالْعَيْبِ ، وَفِي الْمُعْقُودِ عَلَيْهِ ؛ أَيْ: فَلَيْسَتْ كَالْعَيْبِ ، وَفِي الْمُعْوَلِ الرَّوْضَةِ»: قَطَعَ الْجُمْهُورُ بِأَنْ لَا أُجْرَةَ ، وَقِيلَ: وَجْهَانِ ، الْأَصَحُّ: لَا أُجْرَةَ ، وَقِيلَ: وَجْهَانِ ، الْأَصَحُّ: لَا أُجْرَةَ ، وَظَاهِرٌ: أَنَّ الزَّرْعَ يُبَقَى إِلَى أَوَانِ الْحَصَادِ أَوِ الْقَلْع .

(وَلَوْ بَاعَ أَرْضًا مَعَ بَذْرٍ أَوْ زَرْعٍ) بِهَا (لَا يُفْرَدُ بِالْبَيْعِ) عَنْهَا ؛ أَيْ: لَا يَجُوزُ بَنْعُهُ وَحْدَهُ ؛ كَالْبَذْرِ . (بَطَلَ) الْبَيْعُ بَيْعُهُ وَحْدَهُ ؛ كَالْبَذْرِ . (بَطَلَ) الْبَيْعُ الْبَيْعُ وَحْدَهُ ؛ كَالْبَذْرِ . (بَطَلَ) الْبَيْعُ (فِي الجمِيعِ) قَطْعًا ؛ لِلْجَهْلِ بِأَحَدِ المقْصُودَيْنِ وَتَعَذَّرِ التَّوْزِيعِ ، (وَقِيلَ : فِي الْأَرْضِ وَفِي الجَمِيعِ الثَّمَنِ ، وَذَكَرَ فِي «المحَرَّرِ» الْبَذْرَ بَعْدَ صِفَةِ قَوْلَانِ) أَحَدُهُمَا : الصَّحَّةُ فِيهَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ، وَذَكَرَ فِي «المحَرَّرِ» الْبَذْرَ بَعْدَ صِفَةِ

قوله: (الذي جهله وأجاز) بيان لمراد المتن.

قوله: (وفي «أصل الروضة» . . . ) أفاد أن حق المسألة أن يعبر فيها بالمذهب .

قوله: (وظاهر . . . ) أي: ما ذكر ظاهر لا يعترض على المتن بالإخلال به .

قوله: (وذكر في «المحرر» البذر . . . ) سبب ذلك أنَّ البذر غير مرئيِّ فضمه

قوله: (الذي جهله) قيد به ؟ تحريرا لمحل الخلاف ؛ إذ الذي علمه لا أجرة لمدة مقائه قطعا .

条 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (إلى أوان الحصاد أو القلع) أي: بأوله دون نهايته، وعند حصاده أو قلعه يلزم البائع تسوية الأرض وقطع ما يضر بها؛ كعروق الذرة والقطن؛ تشبيها بما إذا كان في الدار أمتعة لا يَتَسعُ لها باب الدار . . فإنه ينقض وعلى البائع ضمانه.

قوله: (بطل...) محل الطريقين في ذلك: إذا لم يدخلا في البيع، والأصح: البيع قطعا، وكان ذكرهما تأكيدا، وفارق بيع الأمة وحملها: بأنه غير محقق الوجود، بخلاف هذا، فاغتفر فيه ما لم يغتفر في الحمل. الزَّرْعِ، وَقَدَّمَهُ فِي «الْمِنْهَاجِ» قِيلَ: لِتَعُودَ الصَّفَةُ إِلَيْهِ أَيْضًا، فَيَخْرُجُ بِهَا: مَا رُنِيَ قَبْلَ الْعَقْدِ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ وَقَدَرَ عَلَىٰ أَخْذِهِ؛ فَإِنَّهُ يُفْرَدُ بِالْبَيْعِ، وَلَمْ يُنَبِّهْ فِي «الدَّقَائِقِ» عَلَىٰ ذَلِكَ، وَقَدْ أَطْلَقَ الْبَذْرَ فِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا».

مقتض للبطلان إمَّا لأنَّه لم يره أو لتغيَّره أو عدم القدرة على أخذه، فمن ثمَّ قال في «المحرَّر» إذا باع الأرض مع الزَّرع الذي لا يفرد بالبيع أو مع البذر . بطل في الجميع، وأجابوا ومقدمهم في ذلك السُّبكيُّ: بأنَّ عبارة «المنهاج» فيها عود الصَّفة للبذر أيضًا؛ ليخرج بها ما ذكره الشَّارح وإن لم ينبِّه عليه في «الدَّقائق» ولا أشير إليه (١) في «الروضة».

قوله: (والمبنية) ذكره لئلًا يتوهَّم من وصفها بالمخلوقة أنَّ ما لا يكون من أصل خلقتها لا يدخل، وقد يجاب: بأنَّ الثَّاني وهو دون المدفونة يقتضي دخول ما عداه، ومنه المبنيُّ والمدفون.

🚓 حاشية السنباطي 😂

قوله: (ولا خيار للمشتري إن علم الحال) أي: ما لم يكن قلعها مضرا وقد جهل ذلك، وإلا.. فله الخيار؛ كما قاله الشيخان، ومحله \_ كما هو ظاهر مما يأتي \_: إذا لم يتركها له البائع، أو تركها له وكان الترك مضرا أيضا، وإلا.. فلا خيار له، وقضية كلامهما: أنه لو كان كل منهما مضرا وجهل ضرر الترك دون القلع.. لا خيار له، ومقتضى كلام غيرهما \_ كما قاله الإسنوي وغيره \_ ثبوته؛ لأنه قد يطمع في أن البائع يتركها له، قال في «شرح الروض»: والأوجه: ما اقتضاه كلامهما؛ إذ لا يصلح طمعه في تركها علة لثبوت الخيار، انتهى، وهو ظاهر، ومحله: إذا كان ضرر الترك يزول بالله بالقلع، فإن كان لا يزول به.. فله الخيار؛ كما صرّح به المتولى.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): وأشير.

(وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ النَّقُلُ) المسْبُوقُ بِالْقَلْعِ وَتَسْوِيَةُ الْأَرْضِ، وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِمُدَّةِ ذَلِكَ وَإِنْ طَالَتْ، (وَكَذَا إِنْ جَهِلَ) الْحَالَ (وَلَمْ يَضُرَّ قَلْعُهَا).. لَا خِيَارَ لَهُ ضَرَّ تَرْكُهَا أَوْ لَا ، وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ النَّقْلُ وَتَسْوِيَةُ الْأَرْضِ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِمُدَّةِ ذَلِكَ، (وَإِنْ ضَرَّ) أَوْ لَا ، وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ النَّقْلُ وَتَسْوِيَةُ الْأَرْضِ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِمُدَّةِ ذَلِكَ، (وَإِنْ ضَرَّ) قَلْعُهَا.. (فَلَهُ الْخِيَارُ) ضَرَّ تَرْكُهَا أَوْ لَا (فَإِنْ أَجَازَ.. لَزِمَ الْبَائِعَ النَّقْلُ وَتَسْوِيَةُ الْأَرْضِ فَلَا يُعْلَى النَّقْلُ وَتَسْوِيَةُ الْأَرْضِ وَلَا أَجْرَةَ الْمِثْلِ فَلْكُهُ الْخِيَارُ) ضَرَّ تَرْكُهَا أَوْ لَا (فَإِنْ أَجَازَ.. لَزِمَ الْبَائِعَ النَّقْلُ وَتَسْوِيَةُ الْأَرْضِ وَلَا أَيْعَلَى اللَّقُلُ وَتَسْوِيَةُ الْأَرْضِ وَلَا أَوْلَا اللَّهُ فِي «المَطْلَبِ»، (وَفِي وُجُوبِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ مُكَانَهُ، قَالَةُ فِي «المَطْلَبِ»، (وَفِي وُجُوبِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ مُنَا لَنَقْلِ أَوْجُهُ ؛ أَصَحَمُّهَا: تَحِبُ إِنْ نَقَلَ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا قَبْلَهُ) لِأَنَّ النَّقْلَ المَفَوِّتَ الْمَلَالِ أَوْجُهُ ؛ أَصَحَمُّهَا: تَحِبُ إِنْ نَقَلَ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا قَبْلَهُ) لِأَنَّ النَّقْلَ المَفَوِّتَ الْمَنْ اللَّهُ الْعَلْمَ الْمُؤْلِقَ الْمَالِقُولُ أَوْجُهُ ؛ أَصَحَمُّهَا: تَحِبُ إِنْ نَقَلَ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا قَبْلَهُ) لِأَنَّ النَّقْلَ المَفَوِّتَ

قوله: (ويلزم البائع · · ·) عبارة المتن ربَّما تُوهِم خلافه من التَّسوية من حيث القتصاره في الأوَّل على لزوم النَّقل ·

قوله: (المسبوق ٠٠٠) إشارة إلى أنه مستفاد من المتن من حيث أنَّ النَّقل مستلزم للقلع، وأمَّا تسوية الأرض ٠٠ فلا تفهم من المتن.

قوله: (بأن يعيد التراب · · ·) عبارة المتن تُوهِم خلافه ، فلذا بيَّنه وعزاه كالمقوِّي له ؛ ليتقرَّر في الذِّهن ·

🚓 حاثية السنباطي 🔧-

قوله: (ولا أجرة عليه لمدة ذلك وإن طالت) أي: ولو بعد القبض.

قوله: (وإن ضر قلعها) أي: سواء أضر الأرض؛ بأن نقصت قيمتها، أم لا؛ بأن مضت مدة لمثلها أجرة، فقول الشارح السابق: (ولا أجرة عليه لمدة ذلك) محمول على ما لا يقابل بأجرة؛ بأن كانت قصيرة جدًّا،

قوله: (ضرَّ تركُها أم لا) محله: إذا لم يتركها له البائع ، فإن تركها له . . فله الخيار في الحالة الأولى ، وهي: ضرر الترك ، دون الثانية .

قوله: (بأن يعيد ٠٠٠) هذا جار فيما قبله .

قوله: (لأن النقل المفوت ٠٠٠) يؤخذ من هذا: أنه لو باع البائع الأحجار بطريقه

لِلْمَنْفَعَةِ مُدَّتُهُ جِنَايَةٌ مِنَ الْبَائِعِ، وَهِيَ مَضْمُونَةٌ عَلَيْهِ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا قَبْلَهُ فِي المُرَجَّعِ، وَالثَّالِيُ : لَا تَجِبُ وَالثَّالِي : تَجِبُ مُطْلَقًا ؛ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّهُ يَضْمَنُ جِنَايَتَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَالثَّالِثُ : لَا تَجِبُ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ إِجَازَةَ المشْتَرِي رِضًا بِتَلَفِ المنْفَعَةِ مُدَّةَ النَّقْلِ ، وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ إِجَازَةَ المشْتَرِي رِضًا بِتَلَفِ المنْفَعَةِ مُدَّةَ النَّقْلِ ، وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي وُجُوبِ الْأَرْشِ فِيمَا لَوْ بَقِيَ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ التَّسُويَةِ عَيْبٌ .

(وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْبُسْتَانِ) بِقَوْلِهِ: بِعْتُكَ هَذَا الْبُسْتَانَ: (الْأَرْضُ وَالشَّجَرُ

قوله: (ويجري الخلاف في وجوب الأرش...) أي: فالأصحُّ: وجوب الأرش إن كان النَّقل بعد القبض، لا قبله.

قوله: (بقوله: بعتك هذا البستان) هو ؛ كقوله بعد: (بعتك هذه القرية) و(بعتك هذه الدار) إشارة إلى أنه لفظ مطلق عن التقييد، فإن قال: بحقوقه أو حقوقها . فهو داخل بلا إجراء خلاف.

🚓 حاشية السنباطي 🤧

لأجنبي . . لزمته الأجرة مطلقا ؛ لأن جنايته مضمونة عليه قطعا(١) .

قوله: (ويجري الخلاف...) أي: فيكون الأصح: التفصيل المتقدم، قال في «شرح الروض»: ولا يخفئ أن مدة تفريغ الأرض من الزرع كمدة تفريغها من الحجارة في وجوب الأجرة وإن لم يجب لمدة بقائه أجرة ؛ كما مر · انتهئ ، ورد نأن الأوجه عدم وجوب الأجرة لمدة تفريغ الأرض من الزرع ولو بعد القبض ، بخلاف مدة تفريغ الأرض من الحجارة بعده تبعا لمدة بقائه فيهما ، ومن ثم وجب أرش العيب الحاصل بذلك فيهما .

قوله: (ويدخل في بيع البستان) مثله: الباغُ ، والكَرْمُ ، والحديقةُ ، والجُنَيْنَةُ . قوله: (والشجر) مثله: الزرع إن كان أصله ثابتًا .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): مطلقا.

وَالْجِيطَانُ) لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّىٰ بُسْتَانًا بِدُونِ ذَلِكَ ، (وَكَذَا الْبِنَاءُ) الَّذِي فِيهِ يَدْخُلُ (عَلَىٰ المَدْهَبِ) وَقِيلَ: لَا يَدْخُلُ ، وَقِيلَ: فِي دُخُولِهِ قَوْلَانِ ، وَهِيَ الطُّرُقُ المَتَقَدِّمَةُ فِي المَدْهَبِ) وَقِيلَ: لَا يَدْخُلُ ، وَقِيلَ: فِي بَيْعِ الْقَرْيَةِ) بِقَوْلِهِ: بِعْتُكَ هَذِهِ الْقَرْيَةَ : دُخُولِهِ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ ، (وَ) يَدْخُلُ (فِي بَيْعِ الْقَرْيَةِ) بِقَوْلِهِ: بِعْتُكَ هَذِهِ الْقَرْيَةَ : (الأَبْنِيَةُ وَسَاحَاتٌ يُحِيطُ بِهَا السُّورُ) وَفِي الْأَشْجَارِ وَسُطَهَا: الْخِلَافُ السَّابِقُ ، السَّابِقُ ؛ اللَّالَّالِقُولِهُ اللَّالِقُولِهُ اللَّالِقُولِهُ اللَّالِمُ اللَّالِقُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

﴿ حاشية البكري ﴿ ؎

قوله: (وفي الأشجار وسطها...) إيراد على ما عسر (٢) عبارة المتن تُوهِم خلافه من حيث اقتصاره على الأبنية والساحات؛ ولذا ذكرها في بيع الدَّار.

🚓 حاشية السنباطي 🚓

قوله: (الأبنيةُ وساحات يحيط بها السور) أي: كالسور نفسه ، فلو لم يكن لها سور · · دخل ما اختلط ببنائها من المساكن والأبنية ؛ كما يعلم مما مر في (باب صلاة المسافر) ·

قوله: (وفي الأشجار وسطها . . .) مثلها: ما ألحق بها مما مر .

قوله: (لا المزارع) أي: إذا كانت خارج السور أو الأبنية ، لا داخلها -

قوله: (وعبر في «المحرر» بـ «الصحيح») أي: فيقتضي فسادهما، وتبعه في «المنهاج» بخلاف قوله: (وهما غريبان (۳)).

تَنْبيه:

يدخل في بيع القرية أيضا حريمها وما فيه من شجر ونحوه؛ كحريم الدار التي

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): بدخوله.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب) (هـ) (ز): على ما عسى.

<sup>(</sup>٣) وفي النسخ: أنهما غريبان. والمثبت من «كنز الراغبين».

(وَ) يَذْخُلُ (فِي بَيْعِ الدَّارِ) بِقَوْلِهِ: بِعْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ: (الْأَرْضُ، وَكُلُّ بِنَاءٍ) بِهَا (حَتَّىٰ حَمَّامُهَا) لِأَنَّهُ مِنْ مَرَافِقِهَا، وَلَوْ كَانَ فِي وَسْطِهَا أَشْجَارٌ. فَفِي دُخُولِهَا الْخِلَافُ السَّابِقُ، وَحَكَىٰ الْإِمَامُ أَوْجُهَا ثَالِئُهَا: إِنْ كَثُرَتْ بِحَيْثُ يَجُوذُ تَسْمِيَةُ الدَّارِ الْخِلَافُ السَّابِقُ، وَحَكَىٰ الْإِمَامُ أَوْجُهَا ثَالِئُهَا: إِنْ كَثُرَتْ بِحَيْثُ يَجُوذُ تَسْمِيَةُ الدَّارِ الْخِلَافُ السَّابِقُ، وَحَكَىٰ الْإِمَامُ أَوْجُهَا ثَالِئُهَا: إِنْ كَثُرَتْ بِحَيْثُ يَجُوذُ تَسْمِيةُ الدَّارِ الْخِلَافُ السَّابِقُ، وَحَكَىٰ الْإِمَامُ أَوْجُهَا ثَالِئُهَا: إِنْ كَثُرَتْ بِحَيْثُ يَحَيْثُ يَجُوذُ تَسْمِيةً الدَّارِ الْمَنْوَقُ وَالْبَكْرَةِ) بِسُكُونِ بُسْتَانًا. لَمْ تَدْخُلُ، وَإِلَّا . دَخَلَتْ، (لَا المنْقُولُ؛ كَالدَّلُو وَالْبَكْرَةِ) بِسُكُونِ الْكَافِ، (وَالْبِحَمَّامِ الْخَشَبِ، (وَتَدْخُلُ الْأَبُوابُ المنْصُوبَةُ وَحَلَقُهَا) بِفَتْحِ الْكَافِ، (وَالْإِجَانَاتُ) المثبَّتَةُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ: مَا يُغْسَلُ فِيهَا، الْحَاءِ، وَأَعْلَاقُهَا (وَالْإِجَانَاتُ) المثبَّتَةُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ: مَا يُغْسَلُ فِيهَا،

قوله: (والحمام الخشب) نبَّه به على عدم ورودها على ذكر الحمَّام السَّابق ؛ لأنَّها من المنقولات فدخلت في النَّاني.

قوله: (المثبتة) قيدٌ لا بُدَّ منه، واقتضته عبارة «المحرَّر» فأفاد أنَّ غير المثبتة لا تدخلُ، وهو وارد على «المنهاج»، وسيأتي عوده لذلك.

🚓 حاشية السنباطي 🥰

في شارع لا ينفذ (١)، فإن كانت في شارع نافذ . . فلا حريم لها ، ويكون الملحظ هنا: ما يشمل الاسم وعدمه ، وفي القصر : محل الإقامة وعدمه ، فافترقا .

قوله: (الأرض) أي: إن ملكها البائع، وإلا \_ كموقوفة أو محتكرة \_ · · فلا تدخل، لكن يتخير مشتر جهل، ولو باع دارا على سقف له · · فالأوجه: أنه يدخل، إلا إذا كان على دار للبائع أيضا · · فلا يدخل؛ لأن انتفاعه به يمنع تبعيته للعلو .

قوله: (وكل بناء بها) شامل للبيوت التي بها وإن كانت أبوابها من خارجها إن عدها العرف منها حينئذ على الأوجه.

قوله: (حتى حمامها) هو بالرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف، فـ (حتى) ابتدائية لا عاطفة \_ كما قيل \_ ؛ لاختصاص عطف الخاص على العام بالواو.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): في شارع الأبنية.

(وَالرَّفُ وَالسُّلَمُ) بِفَتْحِ اللَّامِ (المسمَّرَانِ، وَكَذَا الْأَسْفَلُ مِنْ حَجَرَيِ الرَّحَىٰ) يَدْخُلُ (عَلَىٰ الصَّحِيحِ) لِثَبَاتِهِ، وَالثَّانِي: لَا يَدْخُلُ ؛ لِأَنَّهُ مَنْقُولٌ، وَإِنَّمَا أُنْبِتَ لِسُهُولَةِ الْارْتِفَاقِ بِهِ ؛ كَيْ لَا يَتَزَعْزَعَ عِنْدَ الْإِسْتِعْمَالِ، (وَالْأَعْلَىٰ) مِنَ الْحَجَرَيْنِ، (وَمِفْتَاحُ الْارْتِفَاقِ بِهِ ؛ كَيْ لَا يَتَزَعْزَعَ عِنْدَ الْإِسْتِعْمَالِ، (وَالْأَعْلَىٰ) مِنَ الْحَجَرَيْنِ، (وَمِفْتَاحُ عَلَىٰ بِفَتْحِ اللَّامِ: مَا يُعْلَقُ بِهِ الْبَابُ (مُثْبَتِ) يَدْخُلَانِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُمَا تَابِعَانِ لِشَيْءٍ مُثْبَتِ ، وَالنَّانِي: لَا يَدْخُلَانِ ؛ نَظَرًا إِلَىٰ أَنَّهُمَا مَنْقُولَانِ، وَالْخِلَافُ فِي الْأَعْلَىٰ لِشَيْءٍ مُثْبَتِ ، وَالنَّانِي: لَا يَدْخُلَانِ ؛ نَظَرًا إِلَىٰ أَنَّهُمَا مَنْقُولَانِ، وَالْخِلَافُ فِي الْأَعْلَىٰ لِشَيْءٍ مُثْبَتِ ، وَالنَّانِي: لَا يَدْخُلَانِ ؛ نَظَرًا إِلَىٰ أَنَّهُمَا مَنْقُولَانِ، وَالْخِلَافُ فِي الْأَعْلَىٰ لِشَيْءٍ مُثْبَتِ ، وَالنَّانِي: لَا يَدْخُلَانِ ؛ نَظَرًا إِلَىٰ أَنَّهُمَا مَنْقُولَانِ ، وَالْخِلَافُ فِي الْأَعْلَىٰ مُنْ عَلَىٰ دُخُولِ الْأَسْفَلِ ، صَرَّحَ بِهِ فِي «الشَّرْحِ» وَ«المحرَّرِ»، وَالمُحرَّرِ»، وَأَسْقَطُهُ مِنَ اللَّرُوضَةِ » كَدَّالْمِنْهَاجٍ » ، قِيلَ : وَأَسْقَطَ مِنْهُ تَقْيِيدَ الْإِجَانَاتِ بِالمَثَبَّةِ ، وَحِكَايَةَ وَجْهِ فِي المَشْلَقَ فَي المَشْلَقَ فِي المَشْلَقَ فَو المَثَبَّةُ ، وَلَوْلُ المَحْرَّرِ»؛ وَكَذَا الْإِجَانَاتِ بِالمَثَبَّةِ ، وَحِكَايَةَ وَجْهِ فِيهَا ، وَفِي المَسْأَلَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَلَقْطُ «المحرَّرِ»؛ وَكَذَا الْإِجَانَاتِ والمَّالِقُولُ المَثَبَّة ،

قوله: (والخلاف في الأعلى . . .) كأنَّه اعترض على المتن بإسقاط بناء الخلاف ، ويقال: ليس من اصطلاحه الإتيان بالبناء ؛ لأنَّه لم يلتزمه وقد ذكرنا مثله في موضع آخر .

قوله: (قيل . . .) سبق التَّنبيه عليه عند التَّقييد بالمثبتة ، وكذا حكاية وجه وعبارة «المنهاج» (۱): (والإجانات والرَّفِّ والسُّلَمِ المُسَمَّرَانِ ، وكذا . . . إلخ) والقاعدة: أنَّ الخلاف يعود لما بعد (كذا) لا لما قبله ، وأجاب الشَّارح: بأنَّ المصنِّف فهم عود المثبتة للرُّفوف ؛ لأنَّها وليتها ، وعود على أصحِّ الوجهين على التَّحتانيِّ من حجر الرَّحى ، ولا اعتراض عليه (۲) بحسب حمله ؛ أي: وإن لم يطابق الواقع ، فاعلم .

جاشية السنباطي 🍣

قوله: (لأنهما تابعان لشيء مثبت) يفيد: أن ما كان كذلك فهو مثلهما ؛ كغطاء التنور، وصندوق الطاحون والبئر، ودراريب الدكان، وآلات السفينة، قال الدميري عن مشايخ عصره: ومكتوب الدار ما لم يكن للبائع فيه بقية حق، ثم رده: بأن المنقول أنه لا يلزم البائع تسليمه ؛ لأنه ملكه وحجته عند الدرك.

 <sup>(</sup>۱) في نسخة (ب): وأما حكاية وجه فإن «المنهاج» عبارته، وفي نسخة (ج) (هـ) (ز): وكذا حكاية وجه خلاف «المنهاج».

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ) (ج) (هـ) (ز): والاعتراض عليه.

وَالسَّلَالِمُ المسَمَّرَةُ، وَالتَّحْتَانِيُّ مِنْ حَجَرَيِ الرَّحَىٰ عَلَىٰ أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَفَهِمَ المصَنِّفُ أَنَّ التَّقْيِيدَ وَحِكَايَةَ الْخِلَافِ لِمَا وَلِيَاهُ فَقَطْ.

(وَ) يَدْخُلُ (فِي بَيْعِ الدَّابَّةِ: نَعْلُهَا) لِاتِّصَالِهِ بِهَا، (وَكَذَا ثِيَابُ الْعَبْدِ) الَّتِي عَلَيْهِ تَدْخُلُ (فِي بَيْعِهِ فِي الْأَصَحِّ) لِلْعُرْفِ؛ كَمَا صَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ.

(قُلْتُ: الْأَصَحُّ: لَا تَدْخُلُ ثِيَابُ الْعَبْدِ) فِي بَيْعِهِ ، (والله أَعْلَمُ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: إِنَّ صَاحِبَ «التَّهْذِيبِ» وَغَيْرَهُ رَجَّحُوهُ؛ مُسْتَدْرِكًا بِهِ تَصْحِيحَ الْغَزَالِيِّ بِقَوْلِهِ: (لَكِنْ ٠٠٠) إِلَىٰ آخِرِهِ.

وَقِيلَ: يَدْخُلُ سَاتِرُ الْعَوْرَةِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَالْأَمَةُ كَالْعَبْدِ ، قَالَهُ فِي «شَرْحِ مُسْلِمٍ».

قوله: (مستدركا...) إشارة إلى أنَّ التَّصحيح ليس مجزومًا به في الرَّافعيِّ، لكن الاستدراك يشعر بترجيح غير مقالة الغزاليِّ(۱) الله ورضي عنه.

قوله: (والأمة كالعبد) إيراد على ما عساه يتوهَّم من الاقتصار على ذكر العبد، فربَّما يتوهَّم أنَّ الأمة بخلافه، وليس كذلك.

🚓 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (وفهم المصنف . . .) فيه إشارة لدفع الاعتراض عليه بأنه أسقط من «المحرر» ما ذكر ، وجه الدفع: أنه على ما فهمه من «المحرر» لم يسقط شيئا ، فلا يعترض عليه بأنه أسقط كذا .

نعم ؛ يعترض عليه: بأنه ترك الخلاف والتقييد فيما فيه خلاف وما هو مقيد (٢) في الواقع ، فليتأمل.

قوله: (نعلها) مثله: بُرتها، وهي: حلقة تجعل في أنفها، هذا إذا لم يكونا من

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): غير مقابلة الغزالي، وفي نسخة (ب): غير مقالة العراقي.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): فيه خلاف، وهو مقيد.

# (فَرْعٌ) [فِي دُخُولِ مَا يَتُبَعُ المبِيعَ فِي البَيْعِ]

إِذَا (بَاعَ شَجَرَةً) رَطْبَةً.. (دَخَلَ عُرُوقُهَا وَوَرَقُهَا (١)، وَفِي وَرَقِ التُّوتِ) المبيعِ فَجَرَتُهُ فِي الرَّبِيعِ وَقَدْ خُرِّجَ (وَجُهُ): أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ؛ لِأَنَّهُ كَثَمَرِ (٢) سَائِرِ الْأَشْجَارِ؛ شَجَرَتُهُ فِي الرَّبِيعِ وَقَدْ خُرِّجَ (وَجُهُ): أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ؛ لِأَنَّهُ كَثَمَرِ (٢) سَائِرِ الْأَشْجَارِ؛

ه حاشية البعدي ه حاشية البعدي ه فرع: قوله: (رطبة) احتراز عن اليابسة؛ لأنَّه إذا باع يابسة ، دخلت أغصانها كلها اليابسة وغيرها .

قوله: (المبيع شجرته.٠٠) تقييد للوجه الجاري؛ إذ محلَّه فيما بيعت شجرته في زمن الرَّبيع بعد خروجه خلاف ما يوهمه المتن من الخارج في غير زمن الرَّبيع، وفي جريانه في غير الخارج الذي يخرج بعد، لكن هذا بعيد تحمله لعبارة المتن.

ذهب أو فضة ، وإلا . . فلا يدخلان ؛ للعرف فيهما وتحريم استعمالهما حينئذ ، ولا يدخل في بيعها العذار ، والمقود ، واللجام ، والسرج ؛ لعدم اتصالها بها .

🚓 حاشية السنباطي 🤧

فَائدة: لا يدخل لؤلؤة وجدت في بطن سمكة على المعتمد، بل هي للصياد، إلا إن كان فيها أثر ملك ؛ كثقب ولم يدعها . . فتكون لقطة له ؛ لأن يد المشتري مبنية على يده ، هذا كله إذا صادها من بحر الجواهر ، وإلا . . فهي لقطة له مطلقا ، قاله الماوردي . انتهى .

فَرع: قوله: (إذا باع شجرة) أي: ولو مع الأرض بالتصريح أو تبعا. وقوله: (رطبة) احتراز عن اليابسة، فسيأتي حكمها.

قوله: (لأنه كثمر سائر الأشجار · · · ) أي: في كونه مقصودًا ، وأجيب: بأنه وإن كان مقصودا في ذاته ؛ كالثمر (٣) · · لكنه تابع بالنسبة لثمرته ، وقضيته: أنه لو لم يكن

 <sup>(</sup>۱) لا يدخل ورق الحناء والنيلة كما في التحفة: (٤/٦٩٦)، خلافًا لما في النهاية: (٤/١٣٤) والمغني:
 (١) ٨٥/٢).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): كثمرة.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): كالتمر.

إِذْ يُرَبَّىٰ بِهِ دُودُ الْقَزِّ؛ وَهُوَ وَرَقُ الْأَبْيَضِ الْأُنْثَىٰ ، قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي «الْكِفَايَةِ» وَ«المطْلَبِ» ، وَفِي وَرَقِ النَّبْقِ وَجْهٌ مِنْ طَرِيقِ: أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ؛ لِأَنَّهُ يُغْسَلُ بِهِ الرَّأْسُ، (وَأَغْصَانُهَا إِلَّا الْيَابِسَ) فَلَا يَدْخُلُ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ فِيهِ الْقَطْعُ فَهُوَ كَالثَّمَرَةِ، (وَيَصِعُ

-﴿ حاشية البكري ﴿ —

قوله: (وهو ورق الأبيض الأنثى) أشار به إلى أنَّ شرط التُّوت أن يكون أبيض، وإلى أنَّ شرط الشَّجرة أن تكون أنثى، خلاف ما يوهمه إطلاق المتن الشَّامل للتُّوت الأحمر، فاعلم.

条 حاشية السنباطي 🍣

للشجر ثمرة غير الورق. لم يدخل ؛ كأحد نوعي الحناء ، بخلاف النوع الآخر ، وهو ما له ثمر يسمى: الفاغية ؛ فإنه يدخل فيه ، وبهذا التفصيل أخذ بعض المتأخرين ، وحمل على الأول: إطلاق الماوردي عدم دخول ورق الحناء ، وعلى الثاني: إطلاق ابن المقري دخوله ، والأوجه: الأخذ بإطلاق ابن المقري ؛ لأنه الموافق لإطلاقهم دخول ورق الشجر في بيعه ؛ لدخوله في مسماه ، قال القمولي: وكالحناء النيّلة .

قوله: (وأغصانها) هو شامل لأغصان شجر الخلاف، وبه صرَّح الإمام في موضع، وصرَّح في آخر: بأنها لا تدخل؛ لأنها تقصد للقطع (١) كالثمرة، وجمع بينهما بما قاله القاضي: إن الخلاف نوعان: ما يقطع من أصله فتدخل أغصانه، وما يترك ساقه وتؤخذ أغصانه فلا تدخل.

قوله: (لأن العادة فيه القطع) يؤخذ منه: أن الورق اليابس كذلك، وهو كذلك على المعتمد، خلافا لما في «شرح المنهج» وغيره.

تَنُبِيه:

يدخل أيضا أوعية الطلع وغيره ولو كان الثمر مؤبرا، وكذا العرجون على المعتمد، خلافا لمن قال: إنه لمن له الثمرة، وأولاد الشجرة الموجودة والحادثة بعد

<sup>. (</sup>١) وفي النسخ: لأنها تقصد بالطعم، والمثبت من اأسنى المطالب.

بَيْعُهَا بِشَرْطِ الْقَلْعِ أَوِ الْقَطْعِ، وَبِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ) وَيُتَّبَعُ الشَّرْطُ، (وَالْإِطْلَاقُ يَقْتَضِي الْإِبْقَاءَ) لِلْعَادَةِ، (وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ) فِي بَيْعِهَا (المغْرِسُ) بِكَسْرِ الرَّاءِ؛ أَيْ: الْإِبْقَاءَ) لِلْعَادَةِ، (لَكِنْ يَسْتَحِقُّ) المَشْتَرِي مَوْضِعُ غَرْسِهَا حَيْثُ أَبْقِيَتْ؛ لِأَنَّ اسْمَهَا لَا يَتَنَاوَلُهُ، (لَكِنْ يَسْتَحِقُّ) المَشْتَرِي مَوْضِعُ غَرْسِهَا حَيْثُ أَبْقِيَتِ الشَّجَرَةُ) وَالثَّانِي: يَدْخُلُ؛ لِاسْتِحْقَاقِهِ مَنْفَعَتَهُ لَا إِلَىٰ غَايَةٍ، وَلَهُ وَمَنْفَعَتَهُ مَا بَقِيَتِ الشَّجَرَةُ) وَالثَّانِي: يَدْخُلُ؛ لِاسْتِحْقَاقِهِ مَنْفَعَتَهُ لَا إِلَىٰ غَايَةٍ، وَلَهُ عَلَىٰ هَذَا إِذَا انْقَلَعَتْ أَوْ قَلَعَهَا. أَنْ يَغْرِسَ بَدَلَهَا وَأَنْ يَبِيعَ المغْرِسَ.

(وَلَوْ كَانَتِ) الشَّجَرَةُ المبِيعَةُ (يَابِسَةً.. لَزِمَ المشْتَرِيَ الْقَلْعُ) لِلْعَادَةِ، فَلَوْ شَرَطَ إِبْقَاءَهَا.. بَطَلَ الْبَيْعُ، بِخِلَافِ شَرْطِ الْقَلْعِ أَوِ الْقَطْعِ، وَتَدْخُلُ الْعُرُوقُ عِنْدَ

البيع إن نبتت فيها ، لا من الأرض الملاصقة لها على المعتمد من اختلاف المتأخرين فيها ، وإذا دخلت . . استحق إبقاؤها إن استحق إبقاء الأصل . انتهى -

قوله: (وبشرط الإبقاء ويتبع الشرط، والإطلاق...) محل استحقاقه الإبقاء في الحالتين: إذا استحق البائع الإبقاء، وإلا \_ كأن غصب أرضا وغرسها ثم باعها بشرط الإبقاء أو مطلقا \_ ؟ فإنه مع صحة البيع على المعتمد لا يستحق المشتري الإبقاء كبائعه، ويتخير إن جهل وشمل كلام المصنف كغيره ما علم أنه يخلف ؟ كشجر الموز والسماق، فيستحق في هذه الحالة إبقاؤه وما يخلفه وإن استبعده الأذرعي في السماق، بل يستحق المشتري إبقاء ما يخلفه ما لا يخلف في العادة أيضا (١) ؟ كما هو ظاهر .

قوله: (أي: موضع غرسها) المراد به على الأوجه: ما يسامت الشجرة من الأرض دون ما يمتد إليه أغصانها أو ينتشر إليه عروقها ·

نعم؛ هو حريم للمغرس (٢) حتى لا يجوز للبائع أن يغرس إلى جانبها ما يضر بها . قوله: (فلو شرط إبقاءها . بطل البيع) قال الأذرعي وغيره: محله إذا لم يكن له

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): بل يستحق المشتري إبقاء ما يخلفه في العادة أيضا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): للمغروس.

شَرْطِ الْقَلْعِ دُونَ شَرْطِ الْقَطْعِ، فَتُقْطَعُ فِيهِ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ، قَالَ ذَلِكَ جَمِيعَهُ المتولِيَّةُ، وَسَكَتَ عَلَيْهِ فِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا».

(وَنْمَرَةُ النَّخْلِ المبيعِ) أَيْ: طَلْعُهُ (إِنْ شُرِطَتْ لِلْبَائِعِ أَوِ المَشْتَرِي ٠٠ عُمِلَ بِهِ)

تَأْبَرْتْ أَوْ لَا ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تُشْرَطْ لِوَاحِدِ مِنْهُمَا ؛ بِأَنْ سَكَتَ عَنْهَا ؛ (فَإِنْ لَمْ يَعْبَرُ مِنْهَا شَيْءٌ ٠٠ (فَلِلْبَائِعِ) أَيْ: يَعْأَبَرْ مِنْهَا شَيْءٌ ٠٠ (فَلِلْبَائِعِ) أَيْ: فَقِي جَمِيعُهَا لَهُ ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ: مَا رَوَى الشَّيْخَانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَ يَّا اللهِ فَهِي جَمِيعُهَا لَهُ ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ: مَا رَوَى الشَّيْخانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِي وَاللهِ فَهُومُهُ وَلَكَ المَّنْ بَعْعَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المَبْتَاعَ ١٠ ، مَفْهُومُهُ وَالنَّيْ اللهُومُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكُونُهُا فِي النَّالِي لِلْمُشْتَرِي صَادِقٌ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ ال

في إبقائها غرض مقصود، وإلا \_ بأن كانت مجاورة لأرضه وقصد أن يضع عليها جذعا أو بناء أو نحوه؛ كعريش \_ · · فيظهر الصحة؛ كالجدار .

قوله: (أي: طلعه) فسر الثمرة بذلك توطئة لقول المصنف بعد: (ولو باع نخلات بستان مطلعة).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة أو بإجارة، رقم [۲۲،۶]، صحيح مسلم، باب: من باع نخلا عليها ثمر، رقم [۷۷\_١٥٤٣].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): وتنبث.

المقْصُودِ، وَلِذَلِكَ عَدَلَ المصَنِّفُ عَنْ قَوْلِ «المحَرَّرِ»: (لَمْ تَكُنْ مُؤَبَّرَةً) إِلَىٰ مَا قَالَهُ، وَشَمَلَ طَلْعَ الذُّكُورِ؛ فَإِنَّهُ يَتَشَقَّقُ بِنَفْسِهِ وَلَا يُشَقُّ<sup>(۱)</sup> غَالِبًا، وَفِيمَا لَمْ يَتَشَقَّقُ مِنْهُ وَجُهُ: أَنَّهُ لِلْبَائِعِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَا ثَمَرَةَ لَهُ حَتَّىٰ يُعْتَبَرَ ظُهُورُهَا، بِخِلَافِ طَلْعِ الْإِنَاثِ.

(وَمَا يَخْرُجُ ثَمَرُهُ بِلَا نَوْرٍ) بِفَتْحِ النُّونِ؛ أَيْ: زَهْرٍ؛ (كَتِينِ وَعِنَبٍ؛ إِنْ بَرَزَ ثَمَرُهُ) أَيْ: ظَهَرَ · (فَلِلْبَائِعِ ، وَإِلَّا · فَلِلْمُشْتَرِي) اعْتِبَارًا لِبُرُوزِهِ بِتَشَقُّقِ الطَّلْعِ ، وَفِي «التَّهْذِيبِ» فِيمَا إِذَا ظَهَرَ بَعْضُ التِّينِ وَالْعِنَبِ دُونَ بَعْضٍ: أَنَّ مَا ظَهَرَ لِلْبَائِعِ ، وَمَا لَمْ يَظْهَرْ لِلْمُشْتَرِي (٢)(٢) ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهُو مَحَلُّ التَّوَقُّفِ ، وَعِبَارَةُ «الرَّوْضَةِ»: وَفِيهِ يَظُهَرْ لِلْمُشْتَرِي (١)(٢) ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهُو مَحَلُّ التَّوَقُّفِ ، وَعِبَارَةُ «الرَّوْضَةِ»: وَفِيهِ يَظُهُرْ لِلْمُشْتَرِي (١)(٢) ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهُو مَحَلُّ التَّوَقُّفِ ، وَعِبَارَةُ «الرَّوْضَةِ»: وَفِيهِ نَظُرٌ ، ثُمَّ مَا فِي «التَّهْذِيبِ» فِي «المَهَذَّبِ» وَ«التَّتِمَّةِ» وَ«البُحْرِ» .

﴿ حاشية البكري ﴿ ح

قوله: (ولذلك عدل . . .) بيان لحسن عبارة «المنهاج» إذ الذي في «المحرر» من قوله: (لم تكن مؤبَّرة) يقتضي فعل فاعل ، بخلاف ما يتأبَّر ؛ إذ هو صادق بما تأبَّر بنفسه وبغيره فهو أشمل.

قوله: (وشمل) أي كلام «المنهاج» طلع الذُّكور من جهة أنَّه قال: شجرة النَّخل. قوله: (اعتبارا لبروزه...) أفاد به الاعتبار القياسي، وهو أن يقاس الشَّيء بآخرَ ويعتبر المقيس بالمقيس عليه؛ أي: يجعل اعتباره؛ كاعتباره فجعلنا البروز معتبرًا بالتَّشقُّق، فالحكم المتعلَّق بالتشقق متعلَّق بالبروز أيضًا.

قوله: (وفي «التهذيب» . . . ) المعتمد ما في «التهذيب» .

\_\_\_\_\_\_ حاشية السنباطي 🍣

قوله: (ثم ما في «التهذيب» في «المهذب» . . .) أي: في التين؛ كما في «شرح

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): ولا يشقق.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): فللمشتري.

 <sup>(</sup>٣) كما في النهاية: (١٤٠/٤) والمغني: (٨٧/٢)، خلافًا لما في التحفة: (١٤٠/٤)؛ فيتبع غير
 الظاهر منه الظاهر.

(وَمَا خَرَجَ فِي نَوْرِ (١) ثُمَّ سَقَطَ) أَيْ: نَوْرُهُ؛ (كَمِشْمِشِ) بِكَسْرِ الْمِيمَيْنِ (وَتُفَّاحِ، فَلِلْمُشْتَرِي إِنْ لَمْ تَنْعَقِدِ الثَّمَرَةُ، وَكَذَا إِنِ انْعَقَدَتْ وَلَمْ يَتَنَاثَرِ النَّوْرُ فِي الْأَصَحِّ) إِلْحَاقًا لَهَا بِالطَّلْعِ قَبْلَ تَشَقَّقِهِ، وَالثَّانِي: يَلْحَقُهَا بِهِ بَعْدَ تَشَقُّقِهِ؛ لِاسْتِتَارِهِ الْأَصَحِّ ) إِلْحَاقًا لَهَا بِالطَّلْعِ قَبْلَ تَشَقُّقِهِ، وَالثَّانِي: يَلْحَقُهَا بِهِ بَعْدَ تَشَقُّقِهِ؛ لِاسْتِتَارِهِ بِالْقِشْرِ الْأَبْيَضِ فَتَكُونُ لِلْبَائِعِ، (وَبَعْدَ التَّنَاثُرِ لِلْبَائِعِ) جَزْمًا؛ لِظُهُورِهَا، وَعَدَلَ عَنْ بِالْقِشْرِ الْأَبْيَضِ فَتَكُونُ لِلْبَائِعِ، (وَبَعْدَ التَّنَاثُرِ لِلْبَائِعِ) جَزْمًا؛ لِظُهُورِهَا، وَعَدَلَ عَنْ قَوْلِ «المحَرَّرِ»:

-﴿ حاشية البكري ﴿ -

قوله: (وعدل عن قول «المحرر» يخرج ...) جواب عن اعتراض تقريره: أنّ قوله: (وما خرج في نَور ثمّ سقط) يقتضي سقوط النّور ، فكيف يستقيم له أن يفصل بعد ذلك بين تناثر النّور وغيره ، فكان الأنسب أن يقول: وما يخرج ثمّ يسقط ثمّ يفصل بين التّناثر وعدمه ، وهذا هو التّقسيم المراد للشّارح ، فأجاب: بأنّه عدل عن (يخرج) إلى (خرج) لئلّا يشتبه بما قبله ؛ إذ المسألة قبله: وما يخرج ثمره بلا نَوْرٍ ، فلو قال بعده : وما يخرج في نور ثمّ سقط . . لاشتبه بالأوّل من حيث التّعبيرُ بالمضارع ، وهذا جوابٌ بعيدٌ جدًّا ؛ إذ لا التباس بين ما يخرج بنور وبين ما يخرج بلا نور ، فلو أجاب بما أجاب به غيره من قوله: أنّ المراد ما من شأنه ذلك . . لكان أولئ .

🝣 حاشية السنباطي 🔧

المنهج» وفيه أنهم فرقوا بينه وبين النخل؛ بأن ثمرة النخل ثمرة عام واحد وهي لا تحمل فيه إلا مرة، والتين يحمل حملين مرة بعد أخرئ، فكانت الأولئ للبائع والثانية للمشتري، وبه (٢) يندفع توقف الشيخين في التين دون العنب؛ فتوقفهما فيه موافق للواقع من أنه لا يحمل في العام مرتين، ولعله نوعان: نوع يحمل مرة، ونوع يحمل مرتين ونعد حمله في العام.

قوله: (وبعد التناثر) أي: ولو للبعض (٣).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): في نؤره.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): وأن به.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): أي وللبعض.

(يَخْرُجُ) المناسِبِ لِلتَّقْسِيمِ بَعْدَهُ ؛ كَأَنَّهُ لِنَلَّا يَشْتَبِهَ بِمَا قَبْلَهُ.

# (وَلَوْ بَاعَ نَخَلَاتِ بُسْتَانٍ مُطْلِعَةً) بِكَسْرِ اللَّامِ؛ أَيْ: خَرَجَ طَلْعُهَا (وَبَعْضُهَا)

قوله: (المناسب للتقسيم بعده) أي: لكونه مستقبلا، وما بعد (إن) الشرطية مستقبلا، بخلاف تعبير المصنف: (يخرج) فلا يناسبه؛ لأنه إذا خرج وسقط في الماضي فكيف ينقسم إلى غير منعقد وإلى منعقد ثم يتناثر؟! وقوله: (كأنه لثلا يشتبه بما قبله) أي: على الناظر في «المنهاج» فينتقل النظر من قوله: (وما يخرج بلا نور) إلى قوله: (وما يخرج في نور) فيلزم عليه إسقاط مسألة منه.

تتمة: الياسمين ما ظهر منه للبائع وغيره للمشتري، والورد إن كان له كمام · · فما يتفتح (١) منه للبائع وغيره للمشتري، وإن لم يكن له كمام · · فما ظهر للبائع وغيره للمشتري؛ كالياسمين، ولا يتبع ما لم يتفتح إن لم يظهر غيره (٢) على المعتمد؛ لأنه يجنئ في الحال فلا يخاف اختلاطه ·

قوله: (ولو باع نخلات بستان) إلى قوله: (فالأصح) إفراد كل بستان بحكمه ، حاصله على الأصح: أنه يشترط في كون جميع ثمر (٣) النخل المبيع المؤبر بعضه للبائع: أن يتحد البستان والعقد ، وإلا فالمؤبر للبائع وغيره للمشتري ، وكتأبير ثمر النخل: تشقق (٤) جوز القطن الذي يبقئ أصله سنتين فأكثر ، ويشترط أيضا في كون جميع ثمرة غير النخل المبيع البارز بعضه أو المتناثر نور بعضه للبائع: أن يتحد الحمل والجنس والبستان والعقد ، وإلا . فلكل حكمه . وبه بعلم: أن القثاء والبطيخ ونحوهما لا يتبع بعضه بعضا ؛ لأنها بطون ، وما لا يبقئ من أصل القطن أكثر من سنة لا يجوز بيعه قبل تكامل قطنه إلا بشرط القطع ؛ كالزرع ، سواء أخرج الجوز أم لا ، ثم إن لم يقطع حتئ تكامل قطنه إلا بشرط القطع ؟ كالزرع ، سواء أخرج الجوز أم لا ، ثم إن لم يقطع حتئ

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): ينفتح.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): ولا يتبع ما لم ينفتح أو لم يظهر غيره.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): تمر،

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): تشقيق.

مِنْ حَيْثُ الطَّلْعُ (مُؤَبَّرٌ) دُونَ بَعْضٍ.. (فَلِلْبَائِعِ) أَيْ: فَطَلْعُهَا الَّذِي هُوَ الثَّمَرَةُ لَهُ بِ
كَمَا تَقَدَّمَ اتَّحَدَ النَّوْعُ أَوِ اخْتَلَفَ ، وقِيلَ فِي المَخْتَلِفِ: إِنَّ غَيْرَ المؤبَّرِ لِلْمُشْتَرِي ،
لِأَنَّ لِاخْتِلَافِ النَّوْعِ تَأْثِيرًا فِي اخْتِلَافِ وَقْتِ التَّأْبِيرِ ، (فَإِنْ أَفْرَدَ مَا لَمْ يُؤَبَّرْ) بِالْبَيْعِ . 
لِأَنَّ لِاخْتِلَافِ النَّوْعِ تَأْثِيرًا فِي الْحَتِلَافِ وَقْتِ التَّأْبِيرِ ، (فَإِنْ أَفْرَدَ مَا لَمْ يُؤَبَّرْ) بِالْبَيْعِ . 
(فَلِلْمُشْتَرِي) طَلْعُهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِمَا تَقَدَّمَ ، وَالنَّانِي: هُو لِلْبَائِعِ ؛ اكْتِفَاءً بِدُخُولِ وَقْتِ التَّأْبِيرِ عَنْهُ ، وَهَذَا الْفَرْعُ فِيمَا إِذَا اتَّحَدَ النَّوْعُ ؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» كَداأَصْلِهَا» ،

قوله: (من حيث الطلع) أشار به إلى أنَّ النَّخل في نفسه لا يوصف بالتَّأبير؛ إذ المؤبَّر النَّمرُ، فقوله: (بعضها) أي: النَّخلات مؤبَّر، مجاز عن تأبير ثمر ذلك البعض سببه (١) المجاورة.

قوله: (وهذا الفرع) أي: فرع إفراد ما لم يؤبر إنّما هو في اتّحاد النّوع؛ كما في «الرّوضة» أمّا إذا اختلف . . فاللائق أن يكون للمشتري جزمًا؛ لأنّ غير النّوع لا يلحق النّوع، وكذا المسألة قبله، فيكون للباثع فيها جزمًا إن اتّحد النّوع، وإلا . . فعلى الأصحّ.

خرج الجوز . . فهو للمشتري ؛ لحدوثه في ملكه ، وكذا لا يجوز بيعه بعد تكامله إلا أن يتشقق (٢) جوزه ؛ لظهور المقصود ، ويدخل حينئذ القطن في البيع على المعتمد ، وفارق عدم دخول الثمرة المؤبرة ؛ لأن الشجرة مقصودة لتمام جميع الأعوام ولا مقصود هنا سوئ الثمرة الموجودة . وقول الشارح: (من حيث الطلع) تصحيح للحكم على بعض النخلات بأنه مؤبر ، وحاصله: أن الحكم على ذلك البعض بأنه مؤبر إنما هو من حيث طلعه ؛ إذ هو المتصف بالتأبير وعدمه ، لا من حيث الساق والجريد وغيرهما ، وهذا ظاهر .

قوله: (وهذا الفرع فيما إذا اتحد...) احتراز عما إذا اختلف؛ فإن الخلاف في كون ما لم يؤبر منه للمشتري فيما إذا أفرد بالبيع مرتبٌ على الخلاف فيه فيما إذا لم يفرد، فإن قلنا: للبائع.. فَلَهُ هُنَا أُولَى، فليتأمل.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): يشبه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): يشقق.

(وَلَوْ كَانَتِ) النَّخَلَاتُ المذْكُورَةُ (فِي بُسْتَانَيْنِ) أَيْ: المؤبَّرةُ فِي بُسْتَانٍ وَغَيْرُ المؤبَّرةِ فِي بُسْتَانٍ وَ فَيْرُ المؤبَّرةِ فِي بُسْتَانٍ وَ فَيْرُ المؤبَّرةِ فِي بُسْتَانٍ وَ فَيْتِ فِي بُسْتَانٍ وَ فَيْلِ الْمُؤبَّرِ فَي الْمُؤبَّرِ الْمِقَاعِ تَأْثِيرًا فِي وَقْتِ التَّأْبِيرِ ، وَالثَّانِي: هُمَا كَالْبُسْتَانِ الْوَاحِدِ ، وَسَوَاءٌ تَبَاعَدَا أَمْ تَلَاصَقًا ، وَلَوْ بَاعَ نَخْلَةً التَّأْبِيرِ ، وَالثَّانِي: هُمَا كَالْبُسْتَانِ الْوَاحِدِ ، وَسَوَاءٌ تَبَاعَدَا أَمْ تَلَاصَقًا ، وَلَوْ بَاعَ نَخْلَةً بَعْضُ طَلْعِهَا مُؤبَّرٌ وَيَمَا ذُكِرَ . وَظَاهِرٌ مِمَّا تَقَدَّمَ: أَنَّ المَتَأَبِّرَ بِنَفْسِهِ كَالمؤبَّرِ فِيمَا ذُكِرَ .

﴿ حاشية البكري ﴿ ⊸

قوله: (ولو باع نخلة . . .) ذكره ؛ لتعميم أقسام (١) المسألة .

قوله: (وظاهر مما تقدم) أي: في عدول «المنهاج» عن عبارة «المحرر» في النَّمرة المتأبَّرة.

قوله: (في «الصحاح») الذي في غيرها جواز إعجام (٢) الذالين في قوله تعالى: ﴿ عَطَاآةً غَيْرَ مَجَذُوذِ ﴾ [هود: ١٠٨] أي: غير مقطوع ، بل هو ممتدٌّ إلى غير نهاية .

قوله: (الصادق بها اللفظ) أي: اللَّفظ في قوله: (وإلا) الشَّامل للإطلاق ولشرط الإبقاء.

🝣 حاشية السنباطي 🥞

قوله: (أي: المؤبرة في بستان . . .) هذا هو المراد وإن أوهمت العبارة تصويره: بأن في كل بستان مؤبر أو غيره ؛ إذ هذا من جملة صور إفراد البستان .

قوله: (ولو باع نخلة وبعض طلعها . . .) إشارة إلى أن تعبير المصنف بالجمع مثالٌ لا قيدٌ ، ولو خرج طلع آخر . . فهو له ؛ لأنه من ثمرة العام ، وإلحاقا للنادر بالأعم الأغلب .

 <sup>(</sup>۱) في نسخة (ب): ذكره تعميما لأقسام، وفي نسخة (ز): لتتميم أقسام.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): جذاذ بإعجام.

وَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الْجِدَادِ. لَمْ يُمَكَّنْ مِنْ أَخْذِ الشَّمَرَةِ عَلَىٰ التَّدْرِيجِ ، وَلَا مِنْ تَأْخِيرِهَا إِلَىٰ
يَهَايَةِ النُّضْجِ ، وَلَوْ كَانَتْ مِنْ نَوْعٍ يُعْتَادُ قَطْعُهُ قَبْلَ النُّضْجِ . . كُلِّفَ الْقَطْعِ عَلَىٰ الْعَادَةِ.
وَالِكُلِّ مِنْهُمَا) أَيْ: المتَبَايِعَيْنِ فِي الْإِبْقَاءِ (السَّقْيُ إِنِ انْتَفَعَ بِهِ الشَّجَرُ وَالثَّمَرُ،

قوله: (وإذا جاء وقت الجداد...) أي: يأخذها على العادة ، لا استعجالًا ولا بطئًا.

قوله: (ولو كانت) أي: النَّمرة إلى آخره، أشار به إلى أنَّ زمن الجداد المعتبر فيه العادة، لا الوقت الأصليُّ الذي هو النَّضج.

🤧 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (ولو كانت من نوع يعتاد قطعه قبل النضج . . .) ذكر الشارح هذه المسألة ؛ للتنبيه عليها ، لا لإيرادها على المصنف ؛ لأنها غير واردة عليه ؛ لأن هذا وقت جدادها عادة .

نعم؛ يرد عليه ما لو تعذر السقي؛ لانقطاع الماء، وعظم ضرر النخل ببقائها، وما لو أصابها آفة ولم يبق في تركها فائدة.. فلا تترك إلى أوان الجداد في المسألتين على المعتمد من أحد قولين في الثانية أطلقهما الشيخان فيها، ورجحه ابن الرفعة وغيره.

قوله: (ولكل منهما...) أي: فإن كان البائع أمينا.. مكنه المشتري من دخول البستان للسقي، وإلا.. نصب الحاكم أمينا للسقي، ومؤنته على البائع، ويسقى بالماء المعد لسقي تلك الأشجار وإن كان للمشتري فيه حق؛ كما نقله في «المطلب» عن ظاهر كلام الأصحاب، فلو قال: أريد أن آخذ الماء الذي كنت أستحقه لسقي ثمرتي فأسقي به غيرها.. لم يمكن، وكذا لو أخذ ثمرته قبل جدادها.. لم يكن له أن يأخذ الماء الذي كان يستحقه إلى وقت الجداد؛ لأنه إنما يستحق من ذلك الماء ما فيه إصلاح تلك الثمرة دون غيرها.

قوله: (إن انتفع به الشجر والثمر) عبارة «المهذب» و «البسيط»: إن لم يتضرر

وَلاَ مَنْعَ لِلْآخَرِ) مِنْهُ، (وَإِنْ ضَرَّهُمَا. لَمْ يَجُوْ إِلَّا بِرِضَاهُمَا) أَيْ: المتَبَايِعَيْنِ، (وَإِنْ ضَرَّ أَحَدَهُمَا) أَيْ: المتَبَايَعَانِ فِي ضَرَّ أَحَدَهُمَا) أَيْ: المتَبَايَعَانِ فِي ضَرَّ أَحَدَهُمَا) أَيْ: المتَبَايَعَانِ فِي السَّقْيِ. (فُسِخَ الْعَقْدُ) لِتَعَدُّرِ إِمْضَائِهِ إِلَّا بِالْإِضْرَارِ بِأَحَدِهِمَا، (إِلَّا أَنْ يُسَامِحَ المَتَضَرَّرُ) فَلَا فَسْخَ حِينَيْذٍ، (وَقِيلَ: لِطَالِبِ السَّقْيِ) وَهُوَ الْبَائِعُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى، المَتَضَرَّرُ) فَلَا فَسْخَ حِينَيْذٍ، (وَقِيلَ: لِطَالِبِ السَّقْيِ) وَهُو الْبَائِعُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى، وَالمَشْتَرِي فِي الثَّانِيَةِ (أَنْ يَسْقِيَ) وَلَا يُبَالِي بِضَرَرِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِهِ حِينَ وَالمَشْتَرِي فِي الثَّانِيَةِ (أَنْ يَسْقِيَ) وَلَا يُبَالِي بِضَرَرِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِهِ حِينَ وَالمَشْتَرِي فِي الثَّانِيَةِ (أَنْ يَسْقِيَ) وَلَا يُبَالِي بِضَرَرِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِهِ حِينَ المَعْدَى، فَلَا فَسْخَ عَلَىٰ هَذَا أَيْضًا، وَعَلَىٰ الْفَسْخِ: الْفَاسِخُ الْبَائِعُ أَو الْحَاكِمُ؟ وَجُهَانِ فِي «المَطْلَبِ» (۱).

قوله: (وعلى الفسخ . . .) الذي يظهر ترجيحه مما في «المطلب» أنَّ الفسخ للحاكم؛ لأجل الاجتهاد في هذا الأمر والاحتياط له.

🚓 حاشية السنباطي 🤧

الآخر ، ويؤخذ منها \_ كما قاله السبكي وغيره \_: عدم المنع عند انتفاء الضرر والنفع ، لكن الأوجه: أن للمشتري منع البائع ؛ إذ لا غرض له حينئذ ، فكيف يلزم المشتري تمكينه ؟!

قوله: (إلا برضاهما) اعترضه السبكي: بأن فيه إفساد المال وهو حرام، ثم أجاب: بأن المنع لحق الغير ارتفع بالتراضي، ويبقئ ذلك؛ لتصرفه في خالص ملكه، انتهى، وهو للمتأمل غير دافع للاعتراض؛ لأن إفساد المال لغير غرض معتبر حرام، سواء ماله ومال غيره بإذنه، فالأحسن أن يجاب: بأن المحرم الإفساد المحقق دون المظنون.

قوله: (إلا أن يُسامِح المتضرِّرُ) قال الأذرعي: ولا يأتي فيه الاعتراض بإفساد المال؛ كما توهم، بل هو إحسان ومسامحة؛ أي: لترتب النفع عليه.

نعم؛ الكلام في مالكين مطلقي التصرف، لا مَنْ تصرفه لغيره؛ أي: أو لنفسه وهو غير مطلق التصرف.

قوله: (وجهان) الراجح: غيرهما، وهو أن الفاسخ المتضرر من البائع أو المشتري؛

 <sup>(</sup>۱) الفاسخ هو الحاكم كما في التحفة: (۲۱۰/٤)، خلافا لما في النهاية: (۱۵٤/٤) والمغني:
 (۲/۸۸)؛ فالفاسخ المتضرر منهما.

(وَلَوْ كَانَ النَّمَرُ يَمْتَصُّ رُطُوبَةَ الشَّجَرِ . لَزِمَ الْبَائِعَ أَنْ يَقْطَعَ) الشَّمَرَ (أَوْ يَسْقِيَ) الشَّجَرَ ؛ دَفْعًا لِضَرَرِ المشْتَرِي .

卷 حاشية السنباطي 🤧

كما هو مقتضى كلامهم وإن جزم في «الكفاية» بالثاني، ورجحه السبكي وغيره·

**N** 

# (فَصْلُ) [فِي بَيَانِ بَيْعِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَبُدُوِّ صَلَاحِهِمَا]

(يَجُوزُ بَيْعُ النَّمَرِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ) وَسَيَأْتِي تَفْسِيرُهُ، (مُطْلَقًا) أَيْ: مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، (وَبِشَرْطِ قَطْعِهِ، وَبِشَرْطِ إِبْقَائِهِ) رَوَىٰ الشَّيْخَانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا لَهُ مُوَلِ وَاللَّفُظُ لِلْبُخَارِيِّ \_: «لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّىٰ يَبْدُو صَلَاحُهَا» (١)، وَفِي لَفْظِ قَالَ \_ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ \_: «لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّىٰ يَبْدُو صَلَاحُهَا» (١)، وَفِي لَفْظِ لِمُسْلِمٍ: «تَبْتَاعُوا» (٢)، وَفِي رُوايَةٍ لَهُ: «صَلَاحُهُ» (٣)، وَفِي أُخْرَىٰ لَهُ: «تَبِيعُوا» (٤)، وَفِي أَمْرَىٰ لَهُ: «تَبِيعُوا» (٤)، وَفِي رُوايَةٍ لَهُ: «صَلَاحُهُ» (٣)، وَفِي أُخْرَىٰ لَهُ: «تَبِيعُوا» (٤)، وَفِي الْمُسْلِمِ: وَهُو صَادِقٌ بِكُلِّ مِنَ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ، وَفِي الْإِشْلَاقِ وَشَرْطِ الْإِبْقَاءِ يُبْقِى إِلَىٰ أَوَانِ الْجَدَادِ لِلْعُرْفِ.

& حاشية البكري &

#### فَصْلُ

قوله: (وسيأتي تفسيره) أي: في قوله: (وبدوُّ الصَّلاح النَّمر ٠٠٠ إلخ).

قوله: (وفي لفظ لمسلم · · ·) حاصله: أنَّ للإمام مسلم ألفاظًا في الحديث: «لا تبتاعوا الثَّمر حتَّىٰ يبدو صلاحه» وفي أخرىٰ له «لا تبيعوا الثَّمر حتَّىٰ يبدو صلاحه» .

🝣 حاشية السنباطي 🥞 —————

قوله: (وفي الإطلاق. . . ) أي: وحينئذ فالشجرة أمانة في يد المشتري ، وفارق ما لو اشترئ سمنا أو نحوه فقبضه في ظرف البائع ؛ حيث يكون مضمونا عليه بتعذر تسليم الثمرة بدون الشجرة ، بخلاف ما ذكر ، أما في شرط القطع · . فيلزم الوفاء به ، إلا أن يسامح البائع بتركه إلئ أوان الجداد فلو لم يتفق القطع ؛ حيث لا مسامحة حتى مضت مدة ،

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، رقم [۲۱۹٤]، صحيح مسلم، باب:
 النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، رقم [۵٦ – ۱۵۳۸].

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، رقم [٥١] .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، رقم [٥١ - ١٥٣٤].

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، رقم [٥٢ - ١٥٣٤].

(وَقَبْلَ الصَّلَاحِ: إِنْ بِيعَ مُنْفَرِدًا عَنِ الشَّجَرِ.. لَا يَجُوزُ) الْبَيْعُ ؛ لِلْحَدِيثِ المَذْكُورِ ، (إِلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ) فَيَجُوزُ إِجْمَاعًا ، (وَأَنْ يَكُونَ المَقْطُوعُ مُنْتَفَعًا بِهِ) كَحِصْرِمٍ ، (لَا كَكُمَّتْرَىٰ) بِفَتْحِ الْمِيمِ المَشَدَّدَةِ وَبِالمَثَلَّثَةِ ، الْوَاحِدَةُ كُمَّتْرَاةٌ ، ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ فِي (بَابِ الرَّاءِ) ، زَادَ الصَّغَانِيُّ : كُمَّتْرِيَّةٌ وَكُمَّيْرِيَّاتٌ وَكُمَيْمِثْرِيَّةٌ ؛ أَيْ : الْجَوْهَرِيُّ فِي (بَابِ الرَّاء) ، زَادَ الصَّغَانِيُّ : كُمَّتْرِيَّةٌ وَكُمَّيْرِيَّاتٌ وَكُمَيْمِثْرِيَّةٌ ؛ أَيْ : بِكَسْرِ الرَّاءِ فِيهَا ، وَذِكْرُ هَذَا الشَّرْطِ المعْلُومِ مِنْ شُرُوطِ المبيعِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَيْهِ ، (وَقِيلَ : إِنْ كَانَ الشَّرَاهُ الشَّرَاهُ أَوَّلًا بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرِ . . (جَازَ) بَيْعُ النَّمَرِ لَهُ إِلَا شَرْطٍ ) لِأَنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي مِلْكِهِ فَيَشْبِهُ مَا لَوِ اشْتَرَاهُمَا مَعًا .

﴿ حاشية البكري ﴿ ح

قوله: (وذكرَ هذا الشرط...) جواب عن سؤال تقريره سبق في (باب البيع): أنَّ من شروط المبيع النَّفع فأغنئ عن هذا، فأجاب: بأنَّه ذكره؛ للتنبيه عليه.

🔧 حاشية السنباطي 🧩

فإن كان البائع طالبه بالقطع فلم يقطع . . وجبت الأجرة ، وإلا . . فلا ، قاله الخوارزمي .

قوله: (إن بيع) يفيد: أن غير البيع كالهبة والرهن واستثناء بائع النخلة الثمرة غير المؤبرة يجوز من غير شرط القطع.

قوله: (إلا بشرط القطع فيجوز) أي: إن كان منجزا لا معلقا ، ويأتي فيه ما مر عن الخوارزمي.

[قوله: (أي: بكسر الراء فيها) (أي: بكسر راء فيهما) في نسخة بخطِّ أخي الشارح](١).

قوله: (المعلوم من شروط المبيع) إن قلت: لا نسلم علمه منهما ؛ لأنه يكفي ثَمَّ المنفعة المترقبة المترقبة - كما في الجحش الصغير - لا هنا . قلت: الاكتفاء بالمنفعة المترقبة من حيث إمكان ترقبها ، فلا يخالف ما هنا ؛ لعدم إمكان الترقب فيه مع شرط القطع .

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

(قُلْتُ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْحِ»: (فَإِنْ كَانَ الشَّجَرُ لِلْمُشْتَرِي وَشَرَطْنَا الْفَطْعَ) كَمَا هُوَ الْأَصَحُ . (لَمْ يَجِبِ الْوَفَاءُ بِهِ، والله أَعْلَمُ) إِذْ لَا مَعْنَىٰ لِتَكْلِيفِهِ قَطْعَ ثَمَرِهِ مِنْ شَجَرَهِ، وَفِي «الرَّوْضَةِ»: لَوْ قَطَعَ شَجَرَةً عَلَيْهَا ثَمَرَةٌ ثُمَّ بَاعَ الثَّمَرَةَ وَهِي ثَمَرِهِ مِنْ شَجَرَهِ، وَفِي «الرَّوْضَةِ»: لَوْ قَطَعَ شَجَرَةً عَلَيْهَا ثَمَرَةٌ ثُمَّ بَاعَ الثَّمَرَةَ وَهِي عَلَيْهَا . جَازَ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ؛ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ لَا تَبْقَىٰ عَلَيْهَا فَيَصِيرُ كَشَرْطِ الْقَطْعِ.

(وَإِنْ بِيعَ) الثَّمَوُ<sup>(١)</sup> (مَعَ الشَّجَرِ) .....

-& حاشية البكري &-

قوله: (وفي «الروضة» لو قطع شجرة...) وارد على المتن: من أنَّه باع الثمرة من غير مالك الشَّجرة ولم يشترط القطع، وصحَّ البيع في هذه الصُّورة مع أنَّ ظاهر المتن البطلان.

🚓 حاشية السنباطي 条

قوله: (وإن بيع الثمر) أي: الذي لم يبد صلاحه وغيره وإن أوهم سياق المصنف التقييد بالأول. وقوله: (مع الشجر) أو مع أصله غير الشجر؛ كبطيخ، وقثاء، وباذنجان فلا يجوز شرط القطع فيه إن بيع مع أصله على المنقول المعتمد، خلافا للإمام والغزالي حيث قالا: بوجوب شرط القطع وإن بيع مع (٢) أصله، فإن بيعا مع الأرض لم يجز شرط القطع قطعا، فلو بيع ما ذكر بعد بدو الصلاح ولو لبعضه دون أصوله، أو بيع أصوله دونه وغلب اختلاط حادثه بالموجود. لم يصح إلا بشرط القطع؛ لأن بيعه بدون ذلك يفضي إلى تعذر إمضاء العقد، فإن لم يغلب الاختلاط؛ بأن ندر أو استوى الأمران أو لم يعلم حاله . . جاز بغير شرط؛ كما يجوز بيع ما لا يغلب اختلاطه كذلك ؟ كما سيأتي .

تَنْبِيه:

لا يصح بيع نصف الثمر على الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح ولو من مالك الشجر أو بشرط القطع، أو بعده بشرط القطع إن قلنا: القسمة بيع ؛ لأن شرط القطع

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): الثمرة،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): وإن بيع أصله.

بِثَمَنِ وَاحِدٍ.. (جَازَ بِلَا شَرْطٍ، وَلَا يَجُوزُ بِشَرْطِ قَطْعِهِ) لِمَا فِيهِ مِنَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ فِي مِلْكِهِ، وَالْفَارِقُ بَيْنَ الْجَوَازِ هُنَا وَالمنْعِ فِي بَيْعِ الشَّمَرِ مِنْ مَالِكِ الشَّجَرِ: تَبَعِيَّةُ الثَّمَرِ مَلْكِهِ، وَالْفَارِقُ بَيْنَ الْجَوَازِ هُنَا وَالمنْعِ فِي بَيْعِ الشَّمَرِ مِنْ مَالِكِ الشَّجَرِ: تَبَعِيَّةُ الثَّمَرِ

قوله: (بثمن واحد) قَيْدٌ لا بُدَّ منه، وإلَّا لورد ما في المساقاة.

قوله: (والفارق بين الجواز هنا...) أشار به إلى جواب سؤالي تقريره: إنّكم قلتم: إذا بيع الشّمر مع الشَّجر .. جاز بلا شرط قطع ، وقلتم: إذا بيع منفردًا .. لا يجوز إلا بشرط القطع ، وإن كان من مالك الشَّجرة مع أنَّ كلَّا منهما صدق عليه النَّهي في الحديث ، فأجاب: بأنَّه إذا بيع منفردًا .. كان مستقلًا لا تابعًا ، فلأ جل ذلك لا بدَّ من شرط القطع ، وإذا بيع مع الشَّجر . كان تابعًا لغيره وهو (الشجرة) ، فلم يحتج إلى شرط القطع .

لازم له، ولا يمكن قطع النصف إلا بقطع الكل فيتضرر البائع بقطع غير المبيع، فأشبه ما إذا باع نصفا معينا من سيف؛ فإن قلنا: القسمة إفراز \_ وهو الراجع؛ كما سيأتي - فالبيع صحيح؛ لإمكان قطع النصف بعد القسمة، ويصح بيعه؛ أعني: نصف الثمر مع الشجر كله أو بعضه ويكون الثمر تابعا، وقضيته: أنه لا فرق بين شرط القطع وعدمه (۱۱) لا يقال: قياس ما مر فيما: لو باع جميع الثمر مع الشجر أنه لا يجوز شرط القطع؛ لأنا نقول: لا قسمة ثمم بالأن الثمر كله للمشتري، بخلافه هنا، وليس لأحد الشريكين أن يشتري نصيب شريكه من الثمر قبل بدو صلاحه بنصيبه من الشجر إلا بشرط القطع عنير الشريك، وتصير كل الثمرة له وكل الشجر للآخر، فيتعين على المشتري قطع حميع الثمرة بالأنه بذلك التزم قطع ما اشتراه وتفريغ الشجر لصاحبه، فإن اشتراه بغير نصيبه من الشجر . لم يصح وإن شرط القطع بالتكليف المشتري قطع ملكه عن ملكه نصيبه من الشجر . لم يصح وإن شرط القطع بالتكليف المشتري قطع ملكه عن ملكه المستقر له قبل البيع ، ومثله: ما صرَّح به البغوي في زرع وأرض مشتركين باع أحدهما نصيبه من الزرع للآخر، ولو كان الشجر لأحدهما والثمر بينهما فاشترئ مالك الشجر نصيب صاحبه من الثمر بنصف الشجر بشرط القطع . . جاز بالانتفاء العلة السابقة . انتهى نصيب صاحبه من الثمر بنصف الشجر بشرط القطع . . جاز بالانتفاء العلة السابقة . انتهى نصيب صاحبه من الثمر بنصف الشجر بشرط القطع . . جاز بالانتفاء العلة السابقة . انتهى نصيب صاحبه من الثمر بنصف الشجر بشرط القطع . . جاز بالانتفاء العلة السابقة . انتهى نصيب صاحبه من الثمر بنصف الشجر بشرط القطع . . جاز بالانتفاء العلة السابقة . انتهى المشبر بنصف الشجر بشرط القطع . . جاز بالانتفاء العلة السابقة . انتهى النصور بنصف الشجر بشرط القطع . . جاز بالانتفاء العلة السابقة . انتهى المستور المناس الشعر الشرك الشعر الشعر الشعر المناس الشعر ال

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): أعني: نصف الثمر مع الشجر كله، أو بعضه بشرط القطع وعدمه.

هُنَا لِلشَّجَرِ، وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ الشَّجَرَ بِعَشَرَةٍ وَالنَّمَرَ بِدِينَارٍ.. لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ؛ لِأَنَّهُ فَصَّلَ<sup>(١)</sup> فَانْتَفَتِ التَّبَعِيَّةُ، ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي (بَابِ المسَاقَاةِ) اسْتِشْهَادًا، وَأَسْقَطَهُ مِنَ «الرَّوْضَةِ».

(وَيَحْرُمُ بَيْعُ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا بِشَرْطِ قَطْعِهِ) كَالنَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، وَفِي «المحرَّرِ»: الْقَطْعُ أَوِ الْقَلْعُ؛ (فَإِنْ بِبِعَ مَعَهَا أَوْ) وَحْدَهُ (بَعْدَ اشْتِدَاهِ الْحَبِّ، جَازَ بِلَا شَرْطٍ) كَمَا فِي الثَّمَرِ مَعَ الشَّجَرِ أَوِ الثَّمَرِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ،

قوله: (وفي «المحرر» القطع أو القلع) إشارة لإيراد الثَّاني على «المنهاج» من حيث أنَّ «المحرَّر» ذكره ولم يذكره في «المنهاج» وذِكْرُ القطع لا يغني عنه.

🍣 حاشية السنباطي 🥰 🗝

قوله: (إلا بشرط قطعه) أي: ولا يغني عنه اشتراط رعي دوابه له؛ كما صرح به في «الأنوار».

قوله: (كالثمر قبل بدو صلاحه) قضيته: أن الكلام في زرع لم يبد صلاحه ، وأن ما بدا صلاحه منه كالبقول يجوز بيعها بلا شرط القطع أو القلع ، وبه صرَّح ابن الرفعة نقلا عن القاضي والماوردي وظاهر نصِّ «الأم».

قوله: (فإن بيع معها) أي: بثمن واحد نظير ما مر.

قوله: (بعد اشتداد الحب) قياس ما مر من الاكتفاء في التأبير بطلع واحد وما سيأتي من الاكتفاء في بدو الصلاح بحبة واحدة: الاكتفاء هنا باشتداد سنبلة، بل حبة واحدة، وبه صرَّح المتولى وغيره، وهو ظاهر وإن توقف فيه الزركشي.

قوله: (جاز بلا شرط) أي: بل لا يجوز في الأولى بشرط القطع أو القلع؛ كما يؤخذ من قول الشارح؛ كما في الثمر مع الشجر.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) (ق) (ش) زيادة: فصل الثمن.

(وَيُشْتَرَطُ لِبَيْعِهِ) الْجَائِزِ بَعْدَ الْإشْتِدَادِ (وَبَيْعِ النَّمَرِ بَعْدَ) بُدُوِّ (الصَّلَاحِ · ظُهُورُ المَصْفُودِ) لِيَكُونَ مَرْئِيًّا ؛ (كَتِينٍ وَعِنَبٍ) لِأَنَّهُمَا مِمَّا لَا كِمَامَ لَهُ ، (وَشَعِيرٍ) لِظُهُودِهِ فِي سُنْبُلِهِ .

(وَمَا لَا بُرَىٰ حَبُّهُ ؛ كَالْحِنْطَةِ وَالْعَدَسِ) بِفَتْحِ الدَّالِ (فِي السَّنْبُلِ. لَا يَصِعُ بَيْعُهُ دُونَ سُنْبُلِهِ) لِاسْتِتَارِهِ ، (وَلَا مَعَهُ فِي الجدِيدِ) لِأَنَّ المقْصُودَ: مُسْتَتِرٌ بِمَا لَيْسَ مِنْ صَلَاحِهِ ، وَالْقَدِيمُ: الْجَوَازُ ؛ لِمَا رَوَىٰ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (أَنَّهُ عَلَيْهُ نَهَىٰ عَنْ مِنْ صَلَاحِهِ ، وَالْقَدِيمُ: الْجَوَازُ ؛ لِمَا رَوَىٰ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (أَنَّهُ عَلَيْهُ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ السَّنْبُلِ حَتَّىٰ يَبْيَضَ )(١) أَيْ: يَشْتَدَ ، فَيَجُوزُ بَعْدَ الْإِشْتِدَادِ ، وَيُجَابُ: بِأَنَّهُ فِي سُنْبُلِ الشَّعِيرِ ؛ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ .

قوله: (الجائز بعد الاشتداد) إشارة إلى أنَّه المراد؛ لئلًّا يتوهَّم عود الضَّمير على

البيع المذكور مع البيع الحرام فيتوهَّم أنَّ هذا الشَّرط يكون مصحَّحًا للبيع الحرام.

قوله: (بعد الاشتداد) قيده بذلك؛ لتقييد المعطوف عليه بذلك أيضا، وإلا فلا فرق في الحكم حيث جاز؛ كما هو ظاهر.

قوله: («وشعير» لظهوره في سنبله) مثله في ذلك \_ أخذا من التعليل المذكور \_: الذرة في أحد نوعيها، والقطن في أحد نوعيه،

قوله: (لأن المقصود مستتر . . .) يؤخذ منه: أن كل ما المقصود فيه مستتر بما ليس من صلاحه لا يجوز بيعه ؛ كالجزر والفجل والثوم والبصل في الأرض ، وكذا الصلق في أحد نوعيه ، وهو ما يكون مقصوده مغيبا في الأرض ، أما ما يظهر مقصوده على وجهها وهو المعروف بأكثر بلاد مصر والشام ، فيجوز بيعه ؛ كما يجوز بيع الورق الظاهر من الجزر (٢) ونحوه مما ذكر بشرط القطع ؛ كالبقول .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، رقم [٥٠ - ١٥٣٥].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): من الجوز.

(وَلَا بَأْسَ بِكِمَامٍ) بِكَسْرِ الْكَافِ: وِعَاءُ الطَّلْعِ وَغَيْرِهِ (لَا يُزَالُ إِلَّا عِنْدَ الْأَكْلِ) كَمَا فِي الرُّمَّانِ، فَيَصِحُّ بَيْعُهُ فِي قِشْرِهِ ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُ فِيهِ مِنْ مَصْلَحَتِهِ، وَفِي «الرَّوْضَةِ»: يَصِحُّ بَيْعُ طَلْعِ النَّخْلِ مَعَ قِشْرِهِ فِي الْأَصَعِّ.

(وَمَا لَهُ كِمَامَانِ؛ كَالْجُوْزِ وَاللَّوْزِ وَالْبَاقِلَىٰ) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ مَقْصُورًا؛ أَيْ: الْفُولِ.. (يُبَاعُ فِي قِشْرِهِ الْأَسْفَلِ، وَلَا يَصِحُّ فِي الْأَعْلَىٰ) لِاسْتِتَارِهِ بِمَا لَيْسَ مِنْ صَلَاحِهِ (١)،

قوله: (لأن بقاءه فيه من مصلحته) يؤخذ منه: أن كل ما بقاؤه في كمامه من مصلحته يجوز بيعه فيه ، ومنه ما نقله الشارح عن «الروضة»: والعلس والأرز ، وإنما لم يصح السلم فيهما ؛ لأن البيع يعتمد المشاهدة ، بخلاف السلم ؛ فإنه يعتمد الصفات ، وهي لا تفيد الغرض في ذلك ؛ لاختلاف القشر خفة ورزانة ، ولأن السلم عقد غرر فلا يضم إليه غرر آخر بلا حاجة ، بخلاف البيع ، ولذلك يجوز بيع المعجونات ، بخلاف السلم فيها ، وما نقل عن «فتاوئ» المصنف من أن الأصح: جواز السلم في الأرز محمولٌ على المقشور .

قوله: (والباقلي) استشكل بأن الشافعي أمر الربيع ببغداد أن يشتري له الباقلي الرطب، وَرُدَّ: بأن هذا نصه في القديم؛ لكونه كان ببغداد، ونص في الجديد على خلافه، وبأن في صحة ذلك توقفا؛ لأن الربيع إنما صحب الشافعي بمصر لا ببغداد، ويؤخذ مما سيأتي عن «الروضة» كـ «أصلها» من جواز بيع اللوز في القشر الأعلى قبل انعقاد الأسفل، وتعليله: بأنه مأكول كله؛ كالتفاح · · جوازُ بيع الباقلي في قشره الأعلى إذا كان يؤكل معه .

قوله: (الستتاره...) به فارق صحة بيع القصب في القشر الأعلى ؛ لظهور بعضه الدال على باقيه ،

 <sup>(</sup>١) قال في التحفة: (٧٢١/٤): الكلام في باقلاء لا يؤكل معه قشره، وإلا ٠٠ جاز بيعه، خلافًا لما في المنهاية: (١٥١/٤)؛ فلا فرق يؤكل قشره الأعلى أو لا ٠ وأطلق في المغني: (٩١/٢) كالشارح ٠

بِخِلَافِهِ فِي الْأَسْفَلِ، (وَفِي قَوْلٍ: يَصِحُّ إِنْ كَانَ رَطْبًا) لِتَعَلَّقِ الصَّلَاحِ بِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَصُونُ الْأَسْفَلَ وَيَحْفَظُ رُطُوبَةَ اللَّبِّ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا»: يَجُوزُ بَيْعُ اللَّوْزِ فِي الْقِشْرِ الْأَعْلَىٰ قَبْلَ انْعِفَادِ الْأَسْفَلِ؛ لِأَنَّهُ مَأْكُولٌ كُلَّهُ كَالتَّفَّاحِ، وَنَقَلَهُ فِي اللَّوْزِ فِي الْقِشْرِ الْأَعْلَىٰ قَبْلَ انْعِفَادِ الْأَسْفَلِ؛ لِأَنَّهُ مَأْكُولٌ كُلَّهُ كَالتَّفَّاحِ، وَنَقَلَهُ فِي اللَّوْزِ فِي الْقِشْرِ الْأَعْلَىٰ قَبْلَ انْعِفَادِ الْأَسْفَلِ؛ لِأَنَّهُ مَأْكُولٌ كُلُّهُ كَالتَّفَّاحِ، وَنَقَلَهُ فِي «شَرْحِ المَهَذَّبِ» عَنِ الْأَصْحَابِ، ثُمَّ المنْعُ فِي الصَّورِ المَذْكُورَةِ وَنَحْوِهَا قِيلَ: مَبْنِيًّ عَلَىٰ مَنْعِ بَيْعِ الْغَائِبِ، وَقِيلَ: لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ المبيعَ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ يُمْكِنُ رَدُّهُ عَلَىٰ مَنْعِ بَيْعِ الْغَائِبِ، وَقِيلَ: لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ المبيعَ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ يُمْكِنُ رَدُّهُ بَعْدَ الرُّوْنَةِ بِصِفَتِهِ وَهُمَا لَا يُمْكِنُ ذَلِكَ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: هَذَا أَصَحُ.

(وَبُدُوُّ صَلَاحِ الثَّمَرِ: ظُهُورُ مَبَادِئِ النَّضْجِ وَالحلَاوَةِ فِيمَا لَا يَتَلَوَّنُ) مِنْهُ ؛ بِأَنْ يَتَمَوَّهَ وَيَلِينَ (١) ؛ كَمَا فِي «المحَرَّرِ» وَغَيْرِهِ ، وَكَأَنَّ المصَنِّفَ رَأَىٰ فِي إِسْقَاطِهِ أَنَّهُ

قوله: (منه بأن يتموه ويلين؛ كما في «المحرر») ذكره كذلك إشارة لما قيل على عبارة «المنهاج» وهو أنّه في «المحرر» جعل التّموَّه وما بعده تفسيرًا؛ لظهور المبادئ ولم يذكره في «المنهاج» فقيل: عليه أخلَّ بشيء من عبارة أصله، فأجاب الشَّارح: بأنّه لا حاجة إليه عند المصنف ؛ لأنّه رأى الظُّهور المذكور فيه غناء عن التّموُّه واللين واستشهد لذلك بما في تكملة «الصّحاح» إذ جعل التّموُّه الامتلاء بالماء والتّهيُّو للنَّضج فكان التهيؤ المذكور هو التّموُّه، وذلك مستفاد من ظهور مبادئ النَّضج المذكور في «المنهاج» فإذا علمته فقول «المنهاج»: (فيما لا يتلون): متعلّق بالمصدرين قبله،

🚓 حاشية السنباطي 🤧

#### تَنْبِيه:

الكتان إذا بدا صلاحه . قال ابن الرفعة: يظهر جواز بيعه ؛ لأن ما يغزل منه ظاهر ، والساس في باطنه كالنوئ في التمر ، لكن هذا لا يتميز في رأي العين ، بخلاف التمر والنوئ ، ومحله \_ كما بحثه بعض المتأخرين \_: إذا لم يبع مع بزره بعد بدو صلاحه ، وإلا . . لم يصح ، وهو ظاهر ، انتهئ .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) و(ق): ويتلين.

لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ مَعَ مَا قَبْلَهُ ، وَفِي «تَكُمِلَةِ الصِّحَاحِ» لِلصَّاغَانِيِّ: تَمَوَّهَ ثَمَرُ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ إِذَا امْتَلَاً مَاءً وَتَهَيَّأُ لِلنَّضْجِ ، فَقَوْلُهُ: (فِيمَا . . . ) إلى آخِرِهِ مُتَعَلِّقٌ ( ) بِ (ظُهُورٍ ) وَالْعِنَبِ إِذَا امْتَلاَ مَاءً وَتَهَيَّأُ لِلنَّضْجِ ، فَقَوْلُهُ: (فِيمَا . . . ) إلى آخِرِهِ مُتَعَلِّقٌ ( ) بِ (ظُهُورٍ ) وَهُو مَا يَتَلَوَّنُ ؛ أَيْ: بُدُوُّ الصَّلَاحِ فِيهِ: (بِأَنْ يَأْخُذَ فِي الحَمْرَةِ وَ ( بِأَنْ يَأْخُذَ فِي الحَمْرَةِ الصَّلَاحِ فِيهِ: (بِأَنْ يَأْخُذَ فِي الحَمْرَةِ

قوله: (وفي «تكملة الصحاح» . . . ) استدلال على أنه لا حاجة إلى قول «المحرر»: (بأن يتموه ويلين) مع ما قبله .

قوله: (فقوله: «فيما...» إلى آخره متعلق بـ «ظهور» و«بدو») دفع لما قد يعترض به على عبارة المصنف بعد إسقاط ما ذكر منها؛ باستلزامها تعريف الأعم بالأخص الممتنع؛ كما هو ظاهر، بخلافها قبل إسقاطه، فإن قوله: (فيما...) حينئذ خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: وهو فيما يتلون؛ بأن يتموه ويلين، وفي غيره؛ بأن يأخذ في الحمرة والسواد، وحاصل الدفع: أنه مبني على أن قوله: (فيما لا يتلون) متعلق بـ (ظهور) فقط، وليس كذلك، بل هو حينئذ متعلق بكل من (بدو) و(ظهور) فلا يلزم ما ذكر؛ إذ التقدير حينئذ: وبدو صلاح الثمر فيما لا يتلون منه ظهور مبادئ النضج والحلاوة فيه. وقوله: (وفي غيره) يتعلق بفعل من مادة البدو؛ كما أشار إليه الشارح في بعض النسخ بقوله: (أي: يبدو...) فهو جملة فعلية معطوفة على جملة اسمية، وفي بعضها: وبدو...) وبهذا التقدير يندفع أيضا اعتراض الإسنوي على عبارة المصنف؛ فإن المذكور: الظهور المذكور، وعلامته في الأول: أن يتموه ويلين، وفي الثاني: أن يأخذ في الحمرة والسواد، ووجه الدفع ظاهر مما تقرر (٢).

هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل، ولك دفع الاعتراضين بجعل قوله (فيما لا يتلون، وفي غيره) يتعلق بـ (بدو) و(ظهور)(٣). وقوله: (بأن يأخذ٠٠٠) بيان لعلامة

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) (ق) (ش): فيما لا يتلون متعلق.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): ظاهر ؛ كما تقدم ،

<sup>(</sup>٣) كما في التحفة المحتاج». وفي نسخة (د): يتعلق بـ (ظهور) ولو وجده. وفي نسخة (ب): هذا=

أَوِ السَّوَادِ) أَوِ الصُّفْرَةِ؛ كَالْبَلَحِ وَالْعُنَّابِ وَالْإِجَّاصِ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ، وَالْمِشْمِشِ، وَغَيْرُ الشَّمَرِ بُدُوُّ صَلَاحِ الْحَبِّ مِنْهُ بِاشْتِدَادِهِ (١)، وَالْقِثَّاءِ بِكِبَرِهِ بِحَيْثُ يُؤْكَلُ.

(وَيَكْفِي بُدُوُّ صَلَاحِ بَعْضِهِ وَإِنْ قَلَّ) لِبَيْعِ كُلَّهِ مِنْ شَجَرَةٍ أَوْ أَشْجَارٍ مُتَّحِدَةِ الْجِنْسِ،

وهما: (بدوًّ) و(ظهورٌ) فالمعنى بدوُّ الصَّلاح فيما لا يتلوَّن ظهور مبادئ النَّضج فيما لا يتلوَّن فيتفرع عليه أنَّ بدوَّ الصَّلاح فيما لا يتلوَّن بالظُّهور وفي غيره بالتَّلوُّن، وهو يقتضي أنَّ التَّلوُّن غير ظهور مبادئ النَّضج والحلاوة وذلك خلاف عبارة «المحرر» إذ عبارته: (وبدوُّ صلاح الثمر: ظهور مبادئ النضج والحلاوة) وذلك فيما لا يتلوَّن بأن يتموَّه ويلين، وفيما يتلوَّن بأن يأخذ في الاحمرار والاسوداد، فمقتضاها: أنَّ بدوَّ الصَّلاح بظهور المبادئ المذكورة مطلقًا غير أنَّه يعرف بالتَّلوُّن في ذي التَّلوُّن وفي غيره بالتَّموُّه واللَّين، فعلى عبارته هما قسمان، وعلى عبارة «المنهاج» قسيمان، فتأمله.

قوله: (متحدة الجنس) قيدٌ لعبارة «المنهاج» إذ المختلف لا يكتفئ فيه بدوُّ صلاح جنس عن آخر؛ كما ذكره.

الظهور في الثاني وإن لم يذكر علامته في الأول ، ويمكن على بُعد أن يكون هذا مراد الشارح ، ثم لا يخفئ أن مراد الشارح بالتعلق: التعلق المعنوي ؛ إذ لا يصح عمل عاملين في معمول واحد على الأرجح .

قوله: (بدو صلاح الحب منه...) أي: والورد منه بِتَفَتَّحِهِ، وورق التوت الأبيض بتناهيه، والضابط الشامل لذلك وغيره: بلوغه صفة يطلب فيها غالبا.

قوله: (متحدة الجنس ٠٠٠) يفيد مع قول المصنف: (ولو باع ثمرة بستان ٠٠٠) أنه

ما ظهر لي في تقرير هذا المحل، دفع الاعتراضين يجعل قوله: (فيما لا يتلون، وفي غيره) يتعلق
 بـ (ظهور).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): اشتداده.

فَإِنِ اخْتَلَفَ كَرُطَبٍ وَعِنَبٍ بَدَا الصَّلَاحُ فِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ .. وَجَبَ شَرْطُ الْقَطْعِ فِي الْآخَرِ ، (وَلَوْ بَاعَ ثَمَرَ بُسْتَانٍ أَوْ بُسْتَانَيْنِ بَدَا صَلَاحُ بَعْضِهِ) وَاتَّحَدَ الْجِنْسُ . (فَعَلَىٰ الْآخَرِ ، (وَلَوْ بَاعَ ثَمَرَ بُسْتَانٍ ، أَوْ كُلِّ مِنَ مَا سَبَقَ فِي النَّسْتَانِ ، أَوْ كُلِّ مِنَ مَا سَبَقَ فِي النَّسْتَانِ ، أَوْ كُلِّ مِنَ النِّسْتَانِ ، فَإِنْ بَدَا صَلَاحُ بَعْضِ ثَمَرِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ .. فَقِيلَ بِالتَّبَعِيَّةِ أَيْضًا ؛ النِّسْتَانِ ، فَإِنْ بَدَا صَلَاحُ بَعْضِ ثَمَرٍ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ .. فَقِيلَ بِالتَّبَعِيَّةِ أَيْضًا ؛ لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي صَفْقَةٍ ، وَالْأَصَحُ : لَا ، فَلَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ فِي ثَمَرِ الْآخَرِ ..

قوله: (واتحد الجنس) هو قيدٌ؛ كما ذكره فيما سبق.

قوله: (من الثمر ؛ كما في «المحرر» . . .) إشارة إلى اقتصار «المحرَّر» على الثَّمر وعبارة «المنهاج» تشمل الزَّرع معه فهي أحسن ؛ لأنَّ الحكم واحد ، بخلاف ما توهَّمه عبارة «المحرر» فاعلم .

قوله: (قدر ما ينمو به ويسلم من التلف) بيانٌ للمراد بالسَّقي اللَّازم؛ إذ هو مبهم في عبارة المتن.

قوله: (ثم البيع . . .) إيراد على المتن ؛ إذ منطوقه يقتضي لزوم السَّقي بعد التَّخلية وإن شرط القطع ، وليس كذلك ؛ أخذًا من التَّعليل الآتي في قوله: (وقيل: إن شرطه . .

لا يشترط في الاكتفاء ببدو صلاح البعض (١) في بيع الكل من غير شرط القطع الاتحادُ في الجنس والبستان ، ومثلهما: العقد فيشترط الاتحاد فيه أيضا .

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): (ولو باع ثمرة بستان٠٠٠) أنه يكتفئ ببدو صلاح البعض.

وَلَا يَلْزَمُ فِيهِ السَّفْيُ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ (١)؛ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلٍ يَأْتِي، (وَيَتَصَرَّفُ مُشْتَرِيهِ بَعْدَهَا) أَيْ: التَّخْلِيَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ.

(وَلَوْ عَرَضَ مُهْلِكٌ بَعْدَهَا ؛ كَبَرْدٍ) أَوْ حَرِّ . (فَالْجَدِيدُ: أَنَّهُ) أَيْ: الْمَبِيعَ (مِنْ ضَمَانِ الْبَاثِعِ ؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ ضَمَانِ الْبَاثِعِ ؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ ضَمَانِ الْبَاثِعِ ؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ: (أَنَّهُ وَلِيُّ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ)(٢)، وَأُجِيبَ: بِحَمْلِهِ عَلَى الاِسْتِحْبَابِ ، قَالَ: جَابِرٍ: (أَنَّهُ وَلَيْ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ)(٢)، وَأُجِيبَ: بِحَمْلِهِ عَلَى الاِسْتِحْبَابِ ، قَالَ: فِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ»: وَلَا فَرْقَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ: بَيْنَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْقَطْعِ أَمْ لَا ، وَقِيلَ: إِنْ شَرَطَهُ . كَانَ مِنْ ضَمَانِ المَشْتَرِي قَطْعًا ؛ لِتَقْرِيطِهِ (٣) بِتَرْكِ الْقَطْعِ ، وَالْأَنَّهُ لَا عَلَقَةً مُرَطَهُ . كَانَ مِنْ ضَمَانِ المَشْتَرِي قَطْعًا ؛ لِتَقْرِيطِهِ (٣) بِتَرْكِ الْقَطْعِ ، وَالْأَنَّهُ لَا عَلَقَةً

كان من ضمان المشتري قطعا؛ لتفريطه بترك القطع، ولأنَّه لا علقة . . . إلخ) فالتَّفريط وانتفاء العلقة منعًا لزوم السَّقي بعد التَّخلية.

🤗 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (ولا يلزم فيه السقي بعد التخلية ؛ أخذا من تعليل يأتي) أي: كما لا يلزم بعدها في بيع ما لم يبد صلاحه ؛ أخذا من التعليل المشار إليه وهو قوله: (ولأنه لا علقة بينهما...).

نعم؛ لو لم يتأت قطعه في الصورتين المذكورتين إلا في زمن طويل يحتاج فيه للسقى . . لزمه؛ كما يؤخذ من التعليل السابق.

قوله: (ويتصرف مشتريه بعدها...) إن قلت: تقدم في القبض ما يؤخذ منه: أنه لو باع الثمرة بعد أوان الجداد.. لم يحصل قبضها إلا بالنقل، فلا يتصرف المشتري فيها قبله ولو بعد التخلية، فكيف الجمع بين ما هنا وبين ما هناك؟ قلت: الجمع بينهما ممكن بحمل ما هنا علئ ما قبل أوان الجداد،

 <sup>(</sup>١) أي: إلا إذا لم يتأت قطعه إلا في زمن طويل يحتاج فيه إلى السقي؛ كما في النهاية: (١٥٣/٤)
 والمغني: (٩١/٢)، وخالف في التحفة: (٢٣٢/٤)؛ حيث لم يفرق بين ما بعد التخلية وما قبلها.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، باب: وضع الجوائح، رقم [١٧ - ١٥٥٤].

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ش): بتفريطه.

بَيْنَهُمَا ؛ إِذْ لَا يَجِبُ السَّقْيُ عَلَىٰ الْبَائِعِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ، وَقِيلَ: هُوَ فِي شَرْطِ الْقَطْعِ وَالنَّقْلِ ؛ وَقَدْ (١) تَلِفَ قَبْلَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ قَطْعًا ؛ لِأَنَّ مَا شُرِطَ قَطْعُهُ . فَقَبْضُهُ بِالْقَطْعِ وَالنَّقْلِ ؛ وَقَدْ (١) تَلِفَ قَبْلَ الْفَبْضِ . انْتَهَىٰ ، وَالرَّافِعِيُّ ذَكَرَ هَذِهِ الطُّرُقَ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ ، وَجَرَيَانُهَا بَعْدَ الْفَبْضِ . انْتَهَىٰ ، وَالرَّافِعِيُّ ذَكَرَ هَذِهِ الطُّرُقَ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ ، وَجَرَيَانُهَا بَعْدَ بُدُوِّ فَاهِرٌ عَدَلَ إِلَيْهِ المصنَّفُ ؛ تَتْمِيمًا لِلْمَسْأَلَةِ ، وَلَوْ كَانَ مُشْتَرِي النَّمَرِ مَالِكَ الشَّجَرِ . كَانَ مُشْتَرِي النَّمَ فِي الْبَائِعِ ، فَإِنْ تَلِكَ الشَّجَرِ . فَلَوْ تَعَيَّبَ بِالْجَائِحَةِ . . فَلَا تَالِي الْمَعْلَ اللَّهُ فَيْلَ التَّخْلِيةِ . فَالتَّالِفُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ ، فَإِنْ تَلِفَ عَرَضَ المهلِكُ قَبْلَ التَّخْلِيةِ . فَالتَّالِفُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ ، فَإِنْ تَلِفَ الْمَعْفَةِ . الْجَمِيعُ . . انْفَسَخَ الْبَيْعُ ، أَوِ الْبَعْضُ . . انْفَسَخَ فِيهِ ، وَفِي الْبَاقِي قَوْلَا تَغْرِيقِ الصَّفْقَةِ . . فَالتَّالِفُ مِنْ ضَمَانِ الْبَاعِعِ ، أَو الْبَعْضُ . . انْفَسَخَ الْبَيْعُ ، أَو الْبَعْضُ . . انْفَسَخَ فِيهِ ، وَفِي الْبَاقِي قَوْلَا تَغْرِيقِ الصَّفَقَةِ . . فالتَّالِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُو

(فَلَوْ تَعَيَّبَ بِتَرْكِ الْبَائِعِ السَّقْيَ . فَلَهُ) أَيْ: المشْتَرِي (الْخِيَارُ) وَإِنْ قُلْنَا:

🤗 حاشية البكري 🚷

قوله: (والرافعي ذكر هذه الطرق...) إشارة إلى أنَّ ما في «المنهاج» مخالف لما في «الشَّرح الكبير» من حيث أنَّ المحكيَّ فيه الخلاف في البيع قبل بدوِّ الصَّلاح والمذكور في «المنهاج» الخلاف في البيع بعده ، واعتذر عن «المنهاج» بأنَّه عدل إليه تتميمًا للمسألة من إفادة جريان الخلاف في الحالين المفهوم ذلك من عبارة «المنهاج» لأنَّه إذا جرئ الخلاف وقد بدا صلاحها وحصل تلف ، فأولئ أنْ يجري قبل بدوِّ الصَّلاح الذي الأمر فيه أخطر ، وشرط القطع فيه معتبر ، فهو عدول ظاهر حسن .

قوله: (ولو كان مشتري الثمر · · · ) تقييدٌ لمحلِّ إجراء الخلاف المتوهِّم من عبارة المتن إثبات خلاف فيه ·

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (تتميما للمسألة) أي: مسألة بيع ما بدا صلاحه.

قوله: (فلو تعيب بترك البائع السقي ٠٠٠) أي: إلا إن تعذر السقي ؛ كأن غارت العين أو انقطع النهر ٠٠ فلا خيار له ؛ كما صرَّح به أبو علي الطبري ، قال الزركشي: وهو القياس وقضية كلام الشافعي في «الأم» والجويني في «السلسلة» ؛ لأنه حينئذ لا

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): فقد.

الْجَائِحَةُ مِنْ ضَمَانِهِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَلْزَمَ الْبَائِعَ التَّنْمِيَةَ بِالسَّفْيِ، فَالتَّعَيُّبُ بِتَرْكِهِ كَالْعَيْبِ('' قَبْلَ الْقَبْضِ، وَلَوْ تَلِفَ بِتَرْكِهِ السَّفْيَ.. انْفَسَخَ الْبَيْعُ قَطْعًا، وَقِيلَ: لَا يَنْفَسِخُ فِي الْقَدِيمِ، فَيَضْمَنُهُ الْبَائِعُ بِالْقِيمَةِ أَوِ الْمِثْلِ.

(وَلَوْ بِبِعَ قَبْلَ) بُدُوِ (صَلَاحِهِ بِشَرْطِ قَطْعِهِ وَلَمْ يُقْطَعْ حَتَّىٰ هَلَكَ) بِالْجَائِحَةِ.. (فَأَوْلَىٰ بِكَوْنِهِ مِنْ ضَمَانِ المشْتَرِي) مِمَّا لَمْ يُشْرَطْ قَطْعُهُ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ ؛ لِتَفْرِيطِهِ بِتَرْكِ الْقَطْعِ المشْرُوطِ، وَهَذِهِ المسْأَلَةُ مَزِيدَةٌ عَلَىٰ «الرَّوْضَةِ» مَذْكُورَةٌ فِي «أَصْلِهَا» كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَلَوْ بِيعَ ثَمَرٌ) أَوْ زَرْعٌ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ (يَغْلِبُ تَلَاحُقُهُ وَاخْتِلَاطُ حَادِثِهِ بِالمؤجُودِ؛ كَتِينٍ وَقِثَاءٍ) وَبِطِّيخٍ . (لَمْ يَصِحَّ) الْبَيْعُ (إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المَشْتَرِي قَطْعَ فَيَالِمُوْجُودِ؛ كَتِينٍ وَقِثَاءٍ) وَبِطِّيخٍ . (لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ، وَيَصِحُّ فِيمَا يَنْدُرُ تَلَاحُقُهُ فَمَرِهِ) أَوْ زَرْعِهِ عِنْدَ خَوْفِ الإِخْتِلَاطِ، فَيَصِحُّ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ، وَيَصِحُّ فِيمَا يَنْدُرُ تَلَاحُقُهُ

قوله: (كما تقدم) أي: في قوله: (والرَّافعيُّ ذكر هذه الطُّرق في البيع) إلى آخر ما ذكره.

قوله: (أو زرع بعد · · · ) أشار به إلى أنَّ التَّمر مثالٌ لا قيدٌ ، وأنَّه لا بدَّ من كونه حين (٢) بدوِّ الصَّلاح ، أمَّا قبله · · فسبق الكلام فيه ·

🝣 حاشية السنباطي 🍣

يكلف تحصيل ماء آخر ، ولو آل التعييب (٣) إلى التلف والمشتري عالم به ولم يفسخ · · فلا يلزم البائع البدل على المعتمد ؛ لتقصير المشتري بترك الفسخ مع القدرة عليه ، فإن كان المشتري جاهلا · · انفسخ العقد .

قوله: (عند خوف الاختلاط) يفيد: أنه إذا لم يخف الاختلاط\_بأن أمكن التمييز

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): كالتعيب،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(هـ): من كونه بعد.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): التعيب.

الْبَيْعُ مُطْلَقًا وَبِشَرْطِ الْقَطْعِ وَالتَّبْقِيَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَتَفِقِ الْقَطْعُ فِي الْأَوَّلِ حَتَى اخْتَلَطَ . فَهُوَ كَالِإِخْتِلَاطِ فِي النَّانِي ، وَقَدْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَلَوْ حَصَلَ الإِخْتِلَاطُ فِيمَا يَنْدُرُ فِيهِ) فَهُوَ كَالِإِخْتِلَاطِ فِي النَّانِي ، وَقَدْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَلَوْ حَصَلَ الإِخْتِلَاطُ فِيمَا يَنْدُرُ فِيهِ) أَيْ الْفَسْخِ أَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ ، بَلْ يَتَخَيَّرُ المَشْتَرِي) بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ ، وَالنَّانِي: يَنْفَسِخُ ؛ لِتَعَذَّرِ تَسْلِيمِ المبيعِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ وَهُو تَخَيَّرُ المَشْتَرِي وَالْأَانِي: لَا يَسْقُطُ ؛ قَالَ: (فَإِنْ سَمَحَ لَهُ الْبَائِعُ بِمَا حَدَثَ . . سَقَطَ خِيَارُهُ فِي الْأَصَحِ ) وَالثَّانِي: لَا يَسْقُطُ ؛

–﴿ حاشية البكري ﴿ -----

قوله: (أي: قبل التخلية) إشارة إلى أنّها مسألة القولين وأنّ ما بعدها مسألة طرق، فلو حملتها العبارة ، لاعترضت وإن كان الأصحُّ فيما بعدها طريقة القولين ؛ لأنّه يبقى على المتن اعتراض ترك المذهب ؛ لإفادة الطُّرق.

- 💝 حاشية السنباطي 🌮-

بين اللاحق والسابق ... صح البيع بدون شرط القطع.

قوله: (بل يتخير المشتري بين الفسخ والإجازة) هذا الخيار؛ لحدوث العيب قبل القبض، لا لقطع النزاع على المعتمد؛ لصدق حد العيب على الاختلاط؛ إذ به صار ناقص القيمة؛ لعدم الرغبة، فعلى هذا: يكون على الفور ولا يتوقف على حاكم.

قوله: (وهو تخير المشتري) أي: لا عدم الانفساخ فقط.

قوله: (فإن سمح ...) أي: بهبة أو إعراض، ويملكه بالإعراض هنا؛ كما في الإعراض عن السنابل، وإنما لم يملك البائع النعل بالإعراض عنها؛ لأن عودها إلئ المشتري يتوقع ولا سبيل هنا إلئ تميز حق البائع، وقضية كلامه هنا كه «الروضة» و «أصلها» يخير المشتري أولا حتى تجوز له المبادرة بالفسخ، فإن بادر البائع وسمح. سقط خياره، قال في «المطلب»: وهو مخالف لنص الشافعي والأصحاب على أن الخيار للبائع أولا، ورجحه السبكي، قال الجوجري: وقد يقال: لا مخالفة؛ لأن هذا مفرع على أن الذي يتولى الفسخ الحاكم، وأنه غير فوري، وذاك مفرع على مقابله، وهو ظاهر.

لِمَا فِي قَبُولِ المسْمُوحِ بِهِ مِنَ الْمِنَّةِ، وَلَوْ حَصَلَ الْاخْتِلَاطُ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ · فَأَحَدُ الطَّرِيقَيْنِ: الْقَطْعُ بِعَدَمِ الْإِنْفِسَاخِ، وَأَصَحَّهُمَا: فِيهِ الْقَوْلَانِ، فَإِنْ قُلْنَا: لَا انْفِسَاخِ: فَإِنْ تَوَافَقَا عَلَىٰ شَيْءٍ · فَذَاكَ، وَإِلَّا . فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْيَدِ فِي قَدْرِ حَقِّ الْآخِرِ؛ فَإِنْ تَوَافَقَا عَلَىٰ شَيْءٍ · فَذَاكَ، وَإِلَّا . فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْيَدِ فِي قَدْرِ حَقِّ الْآخِرِ؛ فَإِنْ تَوَافَقَا عَلَىٰ شَيْءٍ · فَذَاكَ، وَإِلَّا . فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْيَدِ فِي قَدْرِ حَقِّ الْآخِرِ؛ وَهُو المَشْتَرِي أَوِ الْبَائِعُ ، وَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ: عَلَىٰ أَنَّ الْجَوَاثِحَ مِنْ ضَمَانِ المَشْتَرِي أَوِ الْبَائِعُ ، وَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ: عَلَىٰ أَنَّ الْجَوَاثِحَ مِنْ ضَمَانِ المَشْتَرِي أَوِ الْبَائِعُ ، وَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ: عَلَىٰ أَنَّ الْجَوَاثِحَ مِنْ ضَمَانِ المَشْتَرِي أَو الْبَائِعُ ، وَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ: عَلَىٰ أَنَّ الْجَوَاثِحَ مِنْ ضَمَانِ المَشْتَرِي أَو الْبَائِعُ ، وَفِي ثَالِثِ: الْيَدُ لَهُمَا.

ـ﴿ حاشية البكري ﴿ ۖ

قوله: (وهو المشتري أو البائع) أي: صاحب اليد، هل هو هذا أو البائع؟ الرَّاجع: الأوَّل؛ لأنَّ الجوائح من ضمان المشتري، فهو صاحب اليد.

🚓 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (فإن توافقا...) يفيد: أنه لا خيار للمشتري حينئذ.

قوله: (وجهان مبنيان: على أن الجوائح . . .) قضية البناء ترجيح الأول؛ فإن الراجح: أنها من ضمان المشتري بعد التخلية فتكون اليد له ، وهو قضية كلام الرافعي أيضا؛ فإنه بناه على ما ذكر ، ولو حصل الاختلاف المذكور فيما إذا حصل الاختلاط قبل التخلية وأجاز المشتري . . فالقول قول البائع ؛ لأنه صاحب اليد حينئذ .

#### ننُّسه:

يجري ذلك في بيع جزة (١) من الرطبة بشرط القطع إذا لم تقطع وطالت وتعذر التمييز، ولو اشترئ شجرة عليها ثمرة للبائع يغلب تلاحقها . لم يصح إلا بشرط قطع الباثع ثمرته عند خوف الاختلاط، فإن شرط . لم يقطع، أو كانت مما يندر تلاحقها واختلطت بثمر المشتري . . لم ينفسخ ، بل من سمح بحقه لصاحبه . أجبر صاحبه على القبول، وإن تشاحا . . فسخ العقد، بخلافه فيما مر .

والفرق: أن اليد للبائع على ثمرته وللمشتري على ما حدث فتعارضا ولا مرجح فلم يصدق أحدهما في قدر حق الآخر فتعين انفساخ العقد، بخلافه فيما مر. انتهى٠

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): جرة.

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا بِصَافِيَةٍ) مِنَ التَّبْنِ؛ (وَهُو: المحَاقَلَةُ، وَلَا) بَيْعُ (الرُّطَبِ عَلَى النَّعْلِ بِتَمْرٍ؛ وَهُو: المرَابَنَةُ) رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ المحَاقَلَةِ وَالمرَابَنَةِ)(١)، وَفُسِّرَا بِمَا ذُكِرَ، وَالمعْنَى فِي الْبُطْلَانِ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ المحَاقَلَةِ وَالمرَابَنَةِ)(١)، وَفُسِّرًا بِمَا ذُكِرَ، وَالمعْنَى فِي الْبُطْلَانِ فِي الْبُطْلَانِ عَدَمُ الْعِلْمِ بِالممَاثَلَةِ، وَتَزِيدُ المحَاقَلَةُ أَنَّ (١) المقْصُودَ مِنَ المبيعِ فِيهَا مَسْتُورٌ بِمَا لَيْسَ مِنْ صَلَاحِهِ.

💝 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها...) خرج بذلك: بيع الشعير في سنبله بحنطة صافية ، فيجوز مع التقابض في المجلس ؛ لعدم استتار المقصود من المبيع مع اختلاف الجنس الذي لا يشترط معه التماثل<sup>(٣)</sup> ، وبيع زرع الحنطة قبل أن يسنبل بحنطة صافية فيجوز ؛ لأن الحشيش غير ربوي ، فلو كان ربويا اعتيد أكله كالحلبة . امتنع بيعه بحبه ؛ كما جزم به الزركشي .

قوله: (وفسرا بما ذكر) قال الرافعي: إن كان هذا التفسير مرفوعا . . فذاك ، وإن كان من الراوي . . فهو أعرف بتفسير ما رواه (٤) .

فَائدة: المحاقلة: مأخوذة من (الحقل) بفتح الحاء وسكون القاف جمع (حقلة) وهي الساحة الطيبة التي لا بناء فيها ولا شجر، سميت بذلك؛ لتعلقها بزرع في حقلة (٥٠). والمزابنة: مأخوذة من (الزبن) بفتح الزاي وسكون الباء، وهو الدفع؛ لكثرة الغبن فيها، فيريد المغبون دفعه والغابن إمضاءه فيتدافعان، انتهى.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، رقم [٢٣٨٠]. صحيح مسلم، باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين، رقم [٨١ ـ ١٥٣٦] واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ش): بأن.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): المماثلة،

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): بتفسير ما ذكروه.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ب): في حقله.

(وَيُرَخَّصُ فِي الْعَرَايَا؛ وَهُوَ: بَيْعُ الرُّطَبِ عَلَىٰ النَّخْلِ بِتَمْرٍ فِي الْأَرْضِ، أَوِ الْعِنَبِ فِي الشَّيْخَانِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: (أَنَّ رَسُولَ الله الْعِنَبِ فِي الشَّجَرِ بِزَبِيبٍ) (١) رَوَىٰ الشَّيْخَانِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: (أَنَّ رَسُولَ الله يَخْفَيَ عَنْ بَيْعِ النَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا) (١)، وقِيسَ الْعِنَبُ عَلَىٰ الرُّطَبِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا زَكَوِيٌّ يُمْكِنُ خَرْصُهُ وَطَبًا) (١)، وقِيسَ الْعِنَبُ عَلَىٰ الرُّطَبِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا زَكَوِيٌّ يُمْكِنُ خَرْصُهُ

قوله: (ويرخص في العرايا) هذا مستثنى من عدم صحة المزابنة · والعرايا: جمع عرية ، وهي ما يفردها مالكها للأكل ؛ لأنها عريت عن حكم جميع البستان ·

قوله: (وهو بيع الرطب) ألحق به الماوردي وغيره البسر بعد بدو صلاحه؛ لأن الحاجة إليه كهي إلى الرطب.

قوله: (في الأرض) قيل: جري على الغالب فلا مفهوم له، ومن ثُمَّ حذفه هنا في الزبيب، وفي «الروضة» و«أصلها»: فيهما، وقيل: بل هو قيد في التمر، والزبيب مخرج لما لو كان الرطب والتمر على النخل والعنب والزبيب على الشجر فلا يصح؛ كما لو كان على الأرض، وهذا هو المعتمد؛ لأن الرخصة يقتصر فيها على ما ورد.

قوله: (أو العنب في الشجر) ألحق به الحصرم؛ قياسا على إلحاق البسر بالتمر؛ كما مر، قال الأذرعي: وهو غلط؛ لبدو صلاح البسر وتناهي كبره فيدخله الحساب، بخلاف الحصرم فيهما.

قوله: (عن سهل بن أبي حثمة) هو بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة. قوله: (نهى عن بيع الثمر بالتمر) الأول بالمثلثة، والثاني بالمثناة؛ كما قاله

 <sup>(</sup>١) أي: التمر والرطب لو كانا معا على الشجر أو على الأرض ، لا يصح العرايا ؛ كما في النهاية:
 (٤/١٥) والمغني: (٩٣/٢) ، وخالف في التحفة: (٤/٧٣٧) ؛ قال: ذكر الأرض للغالب ؛ لصحة بيع ذلك بتمر أو زبيب بالشجر كيلا لا خرصا .

 <sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب: بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة، رقم [٢١٩١]، صحيح
 مسلم، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، رقم [٧٠ ـ ١٥٤٠].

وَيُدَّخَرُ يَابِسُهُ (فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ) بِتَقْدِيرِ الْجَفَافِ بِمِثْلِهِ ، فَيُبَاعُ مَثَلًا رُطَبُ نَخَلَاتٍ عَلَيْهَا يَجِيءُ مِنْهُ (١) جَافًا أَرْبَعَةُ أَوْسُقٍ خَرْصًا بِأَرْبَعَةِ أَوْسُقٍ تَمْرًا ، رَوَى لَنَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : (أَنَّ النَّبِيَ يَكِيْةُ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : (أَنَّ النَّبِيَ يَكِيْةُ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ لَلْشَيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً : (أَنَّ النَّبِيَ يَكِيْةُ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ لَلْشَافِعِيُّ بِالْأَقَلِ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ) (١) ، شَكَّ دَاوُود بْنُ الْحُصَيْنِ أَحَدُ رُواتِهِ ، فَأَخَذَ لَلْشَافِعِيُّ بِالْأَقَلِ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْهِ ، وَتَقَدَّمَ فِي (زَكَاةِ النَّبَاتِ) : أَنَّ الْخَمْسَةَ (٣) : أَنَّ الْخَمْسَةَ (٣) : أَنَّ الْخَمْسَةَ (٣) : أَنْ الْخَمْسَةَ مِنَةٍ رَطْلٍ بَغْدَادِيَّةٍ ، وَهِي ثَلَاثُ مِئَةِ صَاعٍ .

(وَلَوْ زَادَ) عَلَىٰ مَا دُونهَا (افِي صَفْقَتَيْنِ) كُلُّ مِنْهُمَا دُونَهَا ، (جَازَ) وَكَذَا لَوْ بَاعَ فِي صَفْقَةٍ لِرَجُلِيْنِ يَخُصُّ كُلَّا مِنْهُمَا دُونَهَا ، وَلَوْ بَاعَ رَجُلَانِ لِرَجُلٍ ، فَهُوَ كَبَيْعِ لِرَجُلٍ ، (وَيُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ) فِي المجْلِسِ كَبَيْعِ لِرَجُلٍ ، (وَيُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ) فِي المجْلِسِ كَبَيْعِ لِرَجُلٍ ، (وَيُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ) فِي المجْلِسِ حَنْهِ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ البَّهُ المَعْلِسِ هِ حَنْهِ البَّهُ البَّهُ الْمَعْلِسِ هَا مَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِيْلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْعُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُؤْمِ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللْمُؤْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ

قوله: (بتقدير الجفاف) أفاد به أنَّه المراد، وإلا فحالة كونه رطبًا لا يعتبر.

عاشيه السنباط

المصنف في «شرح مسلم».

قوله: (فيما دون خمسة أوسق) أي: بقدر أزيد (٥) مما يقع بين الكيلين في الأصح -

قوله: (وكذا لو باع . . .) إن قلت: لم نظروا هنا إلى جانب المشتري أكثر حيث قطعوا فيه بالتعدد دون جانب البائع عكس ما قالوه في الرد بالعيب ؟ قلنا: لأن الرطب هو المقصود والتمر تابع .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج): ما يجيء منه.

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، رقم [٢٣٨٢]،
 صحيح مسلم، باب: حريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، رقم [١٥٤١].

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ش): أن خمسة أوسق.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ش) زيادة: لرجل.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ب): زائدا.

كَبَيْعِ رَجُلٍ لِرَجُلَيْنِ، وَقِيلَ: كَبَيْعِهِ لِرَجُلٍ، (وَيُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ) فِي المجْلِس (بِتَسْلِيمِ التَّمْرِ كَيْلًا، وَالتَّخْلِيَةِ فِي النَّخْلِ) وَسَكَتَ عَنْ شَرْطِ الممَاثَلَةِ؛ لِلْعِلْم بِهِ، فَإِنْ أَكَلَ الرُّطَبَ . فَذَاكَ ، وَإِنْ جَفَّفَ وَظَهَرَ تَفَاوُتٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّمْرِ: فَإِنْ كَانَ قَدْر مَا يَقَعُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ . لَمْ يَضُرَّ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ . فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ ، (وَالْأَظْهَرُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ) أَيْ: بَيْعُ مِثْلِ الْعَرَايَا (فِي سَائِرِ الثِّمَارِ) كَالْجَوْذِ وَاللَّوْذِ وَالْمِشْمِشِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُدَّخَرُ ؛ لِأَنَّهَا مُتَفَرِّقَةٌ مَسْتُورَةٌ بِالْأَوْرَاقِ فَلَا يَتَأَتَّىٰ الْخَرْصُ فِيهَا ، وَالنَّانِي: يُمْنَعُ ذَلِكَ ، وَيَقِيسُهَا عَلَىٰ الرُّطَبِ ؛ كَمَا قِيسَ عَلَيْهِ الْعِنَبُ ، (وَ) الْأَظْهَرُ (أَنَّهُ) أَيْ: بَيْمَ الْعَرَايَا (لَا يَخْتَصُّ بِالْفُقَرَاءِ) لِإِطْلَاقِ الْأَحَادِيثِ فِيهِ، وَالثَّانِي: يَخْتَصُّ بِهِمْ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: (أَنَّ رِجَالًا مُحْتَاجِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ شَكَوْا إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّ الرُّطَبَ يَأْتِي وَلَا نَقْدَ بِأَيْدِيهِمْ يَتَبَايَعُونَ (١) بِهِ رُطَبًا يَأْكُلُونَهُ مَعَ النَّاسِ، وَعِنْدَهُمْ فُضُولٌ (٢) قُوتِهِمْ مِنَ التَّمْرِ ، فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَتَبَايَعُوا الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ)، ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي «الْأُمِّ» بِغَيْرِ إِسْنَادٍ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «المعْرِفَةِ» بِإِسْنَادٍ مُنْفَطِع (٢)، وَأَجِيبَ: بِأَنَّ هَذَا حِكْمَتُهُ الشَّرْعِيَّةُ، ثُمَّ قَدْ يَعُمُّ الْحُكْمُ؛ كَمَا فِي الرَّمَل وَالْإضْطِبَاعِ فِي الطُّوَافِ.

√@ حاشية البكري @\_

قوله: (وأجيب: بأن هذا) حاصله: أنَّ الحديث ورد فيمن لا نقد معه ، وهو المراد بالفقر (١) هنا وذلك رخصة ينبغي أن يقتصر بها على مورد النَّص ؛ كسائر الرُّخص ، فأجاب أصحابنا: بأنَّ هذا الحكم شُرعَ لهذه الحكمة ؛ أي: شُرعَ التَّرخيصُ فيها للمصلحة المذكورة ثمَّ عمِّم بعد ذلك لمن كان معه نقدٌ ولغيره وله نظير أنَّ الرَّمل

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج) و(ش): يبتاعون.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): فضل.

<sup>(</sup>٣) الأم للشافعي، كتاب البيوع، (٤/١١٠)، معرفة السنن والآثار، باب: بيع العرايا، رقم [١١٢٧٣].

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب) (ج) (ز): بالفقير.

| ۱۳۳ | ۾ باب في بيع الأصول والثمار ﴾ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
|-----|-------------------------------------------------------------------|

— ﴿ حاشية البكري ﴿ —

والاضطباع شُرِعَا<sup>(۱)</sup>؛ لدفع قول الكفَّار عنه ﷺ: (أَوْهَنتهم حمىٰ يثرب) أي: أضعفتهم، فأمر ﷺ بذلك؛ لردعهم (٢) ونكايتهم ودفع أذاهم بالكلام في ذلك وعمَّ الحكم لمن كان بالمدينة وغيرها، فاعلم.

**W** 

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): وله نظيران: الأول: الرمل، والثاني: الاضطباع، وفي نسخة (ج): وله نظر أن الأول الرمل والاضطباع.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب): لرد زعمهم.

# (بَابُ اخْتِلَافِ المتَبَايِعَيْنِ)

(إِذَا اتَّفَقَا عَلَىٰ صِحَّةِ الْبَيْعِ، ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي كَيْفِيَّتِهِ؛ كَقَدْرِ الثَّمَنِ) كَمِئَةٍ أَوْ تِسْعِينَ، (أَوْ صِفَتِهِ) كَصِحَاحٍ أَوْ مُكَسَّرَةٍ، (أَوِ الْأَجَلِ) بِأَنْ أَثْبَتَهُ المشترِي وَنَفَاهُ الْبَائِعُ، (أَوْ قَدْرِهِ) كَشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ، (أَوْ قَدْرِ المبيعِ) كَهَذَا الْعَبْدِ وَقَالَ المشترِي:

# بَابُ اخْتِلَافِ المَتَبَايِعَيْن

قوله: (إذا اتفقا...) كالبيع فيما ذكر: كل عقد معاوضة ولو غير محضة أو غير لازمة ؛ كالصداق ، والخلع ، والصلح عن الدم ، والقراض ، والجعالة ، وفائدته في غير اللازم: تقدير العقد بالنكول من أحدهما ، وبعد الفسخ في الصداق والخلع يرجع إلى مهر المثل ، وفي الصلح على دم إلى الدية ، وسيتعرض المصنف لبعض ذلك في محله ، وكالاتفاق على صحة البيع: ثبوتها باليمين ؛ كبعتك بألف ، فقال: بل بخمس مئة وزق خمر ؛ فإذا حلف البائع على نفي الخمر . تحالفا .

قوله: (كقدر الثمن) أي: إذا كان يدعي البائع أكثر من مدعى المشتري؛ كما أشار إليه الرافعي، وهو ظاهر؛ إذ لا فائدة في التحالف في غير ذلك.

قوله (أو صفته) من ذلك: ما لو اختلفا في شرط رهن، أو كفيل، أو كونه كاتبا مثلا، ويمكن أن يراد بالصفة ما يشمل الجنس والنوع.

قوله: (أو قدر المبيع) أي: ما لم يكن الاختلاف في ذلك بواسطة الاختلاف في العقد، هل هو قبل التأبير أو الولادة أو بعده . . فلا تحالف ؛ لأن ما وقع الخلاف فيه من الحمل والثمر تابع لا يفرد بالعقد ، فيصدق البائع فيه بيمينه ؛ إذ الأصل: بقاء ملكه ، ومن ثم لو زعم المشتري أن البيع قبل الاطلاع أو الحمل . صدق ؛ لأن الأصل حينئذ عدمه عند البيع ، أو بواسطة الاختلاف في إرادة ، أو شرط ذراع اليد أو الحديد فيما إذا اشترى ثوبا على أنه عشرون ذراعا مثلا وادعى البائع إرادة ، أو شرط الأول والمشتري

# وَالنَّوْبِ (وَلَا بَيِّنَةً) لِأَحَدِهِمَا.. (تَحَالَفَا، فَيَحْلِفُ كُلُّ) مِنْهُمَا (عَلَىٰ نَفْيِ قَوْلِ

🚓 حاشية السنباطي 🍣

الثاني · · فلا تحالف ، بل إن غلب أحدهما . . صدق مدعيه ، وإن استويا في الغلبة · · بطل العقد في الإرادة ؛ إذ هي غير كافية ، بخلاف الشرط . . فيتحالفان ·

قوله: (ولا بينة لأحدهما) منه: ما إذا كان لكلّ بينةٌ وتعارضتا؛ لإطلاقهما أو إطلاق أحدهما فقط، أو لكونهما أرختا بتاريخين متفقين؛ إذ بتعارضهما كأن لا بينة.

قوله: (تحالفا) أي: ولو في زمن الخيار على المعتمد؛ كالتحالف في القراض ونحوه مما مر، واستثنى في «شرح المنهج» من التحالف بعد الاختلاف فيما تقدم: ما لو كان الاختلاف في ذلك بعد القبض مع الإقالة أو التلف، أو اختلفا في عين المبيع والثمن معاد. فلا تحالف، بل يحلف مدعي النقص في الأولى بشقيها؛ لأنه غارم، وكل منهما على نفي مدعى صاحبه في الثانية على الأصل؛ أي: لأنهما لم يتواردا على شيء واحد. فقوله في الشق الثاني: (أو التلف) المراد به: التلف الذي ينفسخ به العقد بقرينة قرنه بالإقالة، وإلا فالتلف بعد القبض الذي لا ينفسخ به العقد لا يمنع التحالف؛ كما يعلم مما سيأتي، وصرح به في «شرح الروض» هنا.

## تَنْسِه:

لو اختلفا في عين المبيع . تحالفا ولو كان الثمر في الذمة على المنقول المعتمد وإن اعتمد الإستوي ومن تبعه عدم التحالف حينئذ ، وأنه يحلف كل على نفي ما ادعى عليه ولا فسخ ، فإن أقام البائع بينة بأنه العبد والمشتري بينة بأنه الأمة . . فعلى الأول: تعارضا فيتحالفان إن لم تؤرخ بينتاهما بتاريخين مختلفين ، وإلا . . قضى بمقدمة التاريخ ، وعلى الثاني: لم يتعارضا ؛ لأن كلًا أثبت عقدا لا يقتضي نفي غيره ، فتسلم الأمة للمشتري ويقر العبد في يده إن كان قبضه ، وله التصرف فيه ظاهرا بما شاء ؛ للضرورة .

نعم؛ ليس له الوطء إذا كان المدعى أمة (١) احتياطا، أما باطنا ، والمدار فيه

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): إذا كان مدعي الأمة.

صَاحِبِهِ وَإِثْبَاتِ قَوْلِهِ، وَيُبْدَأُ بِالْبَائِعِ، وَفِي قَوْلٍ: بِالمشْتَرِي، وَفِي قَوْلٍ: يَتَسَاوَيَانِ) وَعَلَىٰ هَذَا: (فَيَتَخَيَّرُ الحاكِمُ) فِيمَنْ يَبْدَأُ بِهِ مِنْهُمَا، (وَقِيلَ: يُقْرَعُ) بَيْنَهُمَا فَيُبْدَأُ بِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ، وَالْخِلَافُ جَمِيعُهُ فِي الإِسْتِحْبَابِ دُونَ الإِشْتِرَاطِ، (وَالصَّحِبِحُ: أَنَّهُ يَحْرَجَتْ قُرْعَتُهُ، وَالْخِلَافُ جَمِيعُهُ فِي الإِسْتِحْبَابِ دُونَ الإِشْتِرَاطِ، (وَالصَّحِبِحُ: أَنَّهُ يَكُفِي كُلَّ وَاحِدٍ) مِنْهُمَا (يَمِينُ تَجْمَعُ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا، .....

-⊗حاشية البكري ®—

## بَابُ اخْتِلَافِ المتّبَايِعَيْن

قوله: (والخلاف جميعه في الاستحباب) أشار به إلى أنَّ عبارة المتن ربما توهم خلافه.

على الصدق وعدمه، فإن لم يكن قبضه. . جعل عند القاضي حتى يدعيه المشتري وينفق عليه حيث لم ير أن بيعه أصلح من كسبه إن كان، وإلا . . باعه وحفظ ثمنه إن رآه، وهذا جار في مسألة اختلافهما في عين المبيع والثمن معا السابقة . انتهى .

قوله: (يبدأ بالبائع) أي: لأن جانبه أقوى؛ لأن المبيع يعود إليه بعد الفسخ المترتب على التحالف، ولأن ملكه على الثمن قد تم بالعقد، وملك المشتري على المبيع لا يتم إلا بالقبض، ويؤخذ من ذلك: أن محل البداءة بالبائع إذا كان المبيع معينا والثمن في الذمة، ففي العكس، يبدأ بالمشتري، وفيما إذا كانا معينين أو في الذمة، يستويان (١) فيتخير الحاكم في البداءة بأيهما.

قوله: (تجمع نفيا وإثباتا) أي: فلا يكتفئ بالإثبات وحده ولو مع الحصر ؛ ك (ما بعتك إلا بكذا) أو ك (إنما بعت بكذا) (٢) كما اقتضاه كلام الجمهور ، خلافا للصيمري ؛ لأن الأيمان لا يكتفئ فيها باللوازم ، بل لا بد من الصرائح (٣) ؛ لأن فيها نوعا من التعبد .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): مستويان.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): ولو مع الحصر؛ كما لو قال: ما بعتك إلا بكذا، أو كإنما بعتكه بكذا.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): من التصريح.

وَيُقَدَّمُ النَّفْيُ ، فَيَقُولُ الْبَائِعُ فِي قَدْرِ النَّمَنِ مَثَلًا: والله ؛ («مَا بِعْتُ بِكَذَا ، وَلَقَدْ اشْتَرَيْتُ بِكَذَا » وَيَقُولُ المشْتَرِي : وَالله ؛ مَا اشْتَرَيْتُ بِكَذَا ، وَلَقَدِ اشْتَرَيْتُ بِكَذَا ، هَذِهِ عِبَارَةُ «التَّنْبِيهِ» ، وَعَدَلَ إِلَيْهَا عَنْ قَوْلِ «المحرَّرِ» كَ «الشَّرْحِ» : وَإِنَّمَا بِعْتُ بِكَذَا ؛ لِأَنَّهُ لَا التَّنْبِيهِ » ، وَعَدَلَ إِلَيْهَا عَنْ قَوْلِ «المحرَّرِ» كَ «الشَّرْحِ» : وَإِنَّمَا بِعْتُ بِكَذَا ؛ لِأَنَّهُ لَا التَّنْبِيهِ ، وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ : أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ يَمِينٍ لِلنَّفْي وَيَمِينٍ لِلنَّفْي وَيَمِينٍ لِللَّهُ مِن يَمِينٍ لِلنَّفْي وَيَمِينٍ لِلْإِثْبَاتِ ، فَيَحْلِفُ الْبَائِعُ عَلَى النَّفْي ، ثُمَّ المشْتَرِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ الْبَائِعُ عَلَى الْإِثْبَاتِ ، لِلْإِثْبَاتِ ، فَيَحْلِفُ الْبَائِعُ عَلَى النَّفْي ، ثُمَّ المشْتَرِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ الْبَائِعُ عَلَى الْإِثْبَاتِ ، فَيَحْلِفُ الْبَائِعُ عَلَى النَّفْي ، ثُمَّ المشْتَرِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ الْبَائِعُ عَلَى الْإِثْبَاتِ ، فَيَحْلِفُ الْبَائِعُ عَلَى النَّفْي ، ثُمَّ المشْتَرِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ الْبَائِعُ عَلَى الْإِثْبَاتِ ، فَيَحْلِفُ الْبَائِعُ عَلَى النَّفِي «الْوَحِيزِ» وَ«الْوَسِيطِ».

🤧 حاشية السنباطي 🝣 🚤

قوله: (ويقدم النفي) أي: استحبابًا، وإلا؛ فلو قدم الإثبات · · جاز؛ لحصول الغرض بذلك ·

قوله: (لأنه لا حاجة إلى الحصر بعد النفي) أي: ولو ذكره . . لأوهم الاحتياج إليه ، وليس كذلك ؛ إذ يكتفئ بالإثبات المجرد بعده .

قوله: (ومقابل الصحيح: أنه لا بد من يمين . . .) يفيد: أن الخلاف في الاكتفاء بيمين واحدة ، فمقابل الأصح: لا يكتفئ بها ، بل لا بد عنده من يمينين ، وقضيته: الاكتفاء بيمينين قطعًا ، وهو ما اقتضاه كلام «الروضة» و «أصلها» ككثير ، وقال في «شرح الروض»: إنه الأوجه وإن أشعر كلام الماوردي بعدم الاكتفاء بهما ، لكن الظاهر: أن كيفيتهما على الصحيح: غيرهما (١) على مقابله الذي ذكره الشارح .

## تَنْبِيهِان:

الأول: قال السبكي: وينبغي أنه إذا حلف أحدهما لا تعرض اليمين على الآخر إلا بعد أن يعرض المبيع عليه بما حلف عليه صاحبه ؛ فإن رضي به ١٠٠ لم يحلفه ، وإلا ١٠ حلفه ، قال: ويشبه أن يكون العرض المذكور مستحبا .

الثاني: لو نكل أحدهما عن النفي والإثبات أو عن أحدهما ٠٠ قضي للحالف،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): عندهما.

(وَإِذَا تَحَالَفَا. فَالصَّحِيحُ: أَنَّ الْعَقْدَ لَا يَنْفَسِخُ، بَلْ إِنْ تَرَاضَيَا) بِمَا قَالَهُ أَحَدُهُمَا . فَطَاهِرٌ بَقَاءُ الْعَقْدِ بِذَلِكَ، (وَإِلَّا. فَيَفْسَخَانِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوِ الحاكِمُ)

ولو نكلا جميعا ولو عن النفي فقط. وقف أمرهما ، وكأنهما تركا الخصومة على أحد وجهين اختاره في «الروضة» ، وقال الأذرعي: إن قضية كلام «الغاية» (١) أنه المذهب، وبه جزم الشيخان في اختلاف الزوجين في الصداق.

قوله: (وإذا تحالفا ...) أي: عند الحاكم أو المحكم بشرطه ، لا بأنفسهما ؛ فإنه غير مؤثر .

قوله: (أو الحاكم) أي: إن لم يعرضا عن الخصومة وإن لم يسألاه الفسخ ، وإلا . . أعرض عنهما ولا يفسخ ؛ كما نقله الإسنوي عن القاضي ، وهو الراجح ، خلافا لابن المقري .

### تَنْبِيهان:

الأول: فسخهما وكذا فسخ الحاكم أو الصادق منهما (٢) .. ينفذ ظاهرًا وباطنًا ؛ كما لو تقايلا وفسخ غيره .. ينفذ ظاهرًا فقط ، فطريق الصادق: إنشاء الفسخ إن أراد ملك ما عاد له [أن يقيله إن لم يكن دفع إليه الثمن] (٣) ، وإلا فقد ظفر بمال من ظلمه .. فيتملكه إن كان من جنس ماله ، وإلا . فيبيعه ويستوفي حقه من ثمنه . واعترض القياس على الإقالة في الشق الأول ؛ بوجود الفارق بينهما ؛ إذ لا بد في الإقالة من التراضي بإيجاب وقبول مع الاتصال . وأجيب: بأن تمكين كل بعد التحالف من الفسخ كتراضيهما (٤) به بلفظ الإقالة ، فصح القياس .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) و(ب): الكفاية. والمثبت يوافق ما في «أسنئ المطالب».

 <sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): وكذا فسخ القاضي أو الصادق منهما. وفي (ب): وكذا فسخ الحاكم والصادق منهما.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): لتراضيهما.

أَيْ: لِكُلِّ مِنْهُمُ الْفَسْخُ ، (وَقِيلَ: إِنَّمَا يَفْسَخُهُ الحاكِمُ) وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ: أَنَّهُ يَنْفَسِخُ بِالتَّحَالُفِ ، (ثُمَّ) بَعْدَ الْفَسْخِ أَوِ الْإِنْفِسَاخِ (عَلَىٰ المشْتَرِي رَدُّ المبِيعِ) إِنْ كَانَ بَاقِيًا فِي مِلْكِهِ ؛ (فَإِنْ كَانَ وَقَفَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ أَوْ مَاتَ . لَزِمَهُ قِيمَتُهُ ، وَهِيَ قِيمَةُ يَوْمِ

🚓 حاشية السنباطي 🍣

الثاني: الفسخ فيما ذكر ليس فوريًّا على الأشبه في «المطلب» لبقاء الضرر.

قوله: (وقيل: إنما يفسخه الحاكم) سيأتي ترجيح هذا في الكتابة ، وفارقت غيرها بالاحتياط؛ لسبب العتق المتشوف إليه الشارع.

قوله: (على المشتري رد المبيع ...) أي: بزوائده المتصلة دون المنفصلة وإن نفذ الفسخ ظاهرًا فقط ، واستشكله السبكي: بأن فيه حكمًا للظالم ، ثم أجاب: بأنه لمّا لم يتعين .. اغتفر ذلك ، ويؤخذ من وجوب الرد على المشتري: وجوب مؤنته عليه ؛ لأن كلّ مَنْ كان ضامنا لعين .. كانت مؤنة ردها عليه. وقوله: (إن كان باقيا في ملكه) أي: ولم يتعلق به حق لازم ؛ كرهن ، فيتخير بين أخذ مثله أو قيمته وانتظار فكاكه ، والقيمة هنا ؛ للفيصولة ، فمورد الفسخ هي لا هو ؛ للزومه من جهة الراهن و وهو المشتري في فحكم باستمرار ملكه عليه فكان كالبائع (۱) ، وتوقع زواله كتوقع عود المبيع ، بخلاف القيمة فيما لو فسخ والعبد آبق وغرم المشتري قيمته .. فإنها للحيلولة ، ولذلك منع الرهن رجوع البائع بالإفلاس ، بخلاف الإباق ، [والقيمة هنا قيمة يوم الرهن ؛ كما بعضهم] (۲) ، وإنما لم يخير الزوج فيما لو طلقها قبل الدخول فوجد الصداق مرهونا بل أجبر على نصف البدل (۲) ؛ لأن جبر كسرها بالطلاق اقتضى إجباره على أخذ مرهونا بل أجبر على نصف البدل (۲) ؛ لأن جبر كسرها بالطلاق اقتضى إجباره على أخذ البدل حالا ، وكإجارة فله أخذه ، لكن لا ينزعه إلا بعد المدة ، وله أجرة مثل باقيها والمسمى حق الزوجة به ؛ إذ لها منع الزوج منه ودفع بدله بأدنى سبب ؛ كما سيأتي .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): كالبيع.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): وإنما لم يخير الزوج في نظيره من الصداق.

التَّلَفِ) وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ البَيْعِ أَوْ غَيْرِهِ (فِي أَظْهَرِ الْأَقْوَالِ)، وَالثَّانِي: قِيمَتُهُ أَنَّ يَوْمُ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ دُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِ، وَالتَّالِثُ: أَقَلُّ الْقِيمَتَيْنِ يَوْمَ الْعَقْدِ وَيَوْمَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ دُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِ، وَالتَّالِثُ: أَقَلُّ الْقِيمَتِيْنِ يَوْمَ الْقَانِي، وَالرَّابِعُ: لِحُدُوثِ الزِّيَادَةِ فِي مِلْكِ المَشْتَرِي عَلَى الْأَوَّلِ، وَلِمَا تَقَدَّمَ فِي الثَّانِي، وَالرَّابِعُ: أَقْوَالُ الْإِمَامُ فِي الثَّانِي، وَالرَّابِعُ: أَقْوَالُ الْإِمَامُ فِي الثَّانِي، وَالرَّابِعُ: وَقَوْلُهُ: (الْأَقْوَالُ) تَبَعَ فِيهِ «المحرَّرَ»، وَفِي الرَّوْضَةِ» كَوْمِ النَّهُ فِي الْقِيمَةِ المعْتَبَرَةِ أَوْجُهُ، وَقَالَ الْإِمَامُ: أَقُوالُ .

(وَإِنْ تَعَيَّبَ . . رَدَّهُ مَعَ أَرْشِهِ) وَهُوَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ ؛ كَمَا يَضْمَنُ كُلَّهُ بِقِيمَتِهِ ،

قوله: (ولما تقدم في الثاني) أي: من أنَّ يوم القبض يوم دخوله في ضمانه.

قوله: (وقوله: «الأقوال»...) أشار به إلى أنَّ الخلاف أوجه ، فكان ينبغي التَّعبير بأصحِّ الأوجه ، وأنَّ ما في «المنهاج» و «أصله» تبع للإمام على «المنهاج» مخالف لما في «الرَّوضة» كـ «أصلها».

🤧 حاشية السنباطي 🚓

قوله: (والثالث أقل القيمتين . . .) أي: كنظيره السابق في أرش العيب ، وفرق الأول: بأن النظر إلى ذلك ثَمَّ لا ليغرم بل ليعرف منه الأرش ، والمغروم هنا القيمة فكان اعتبارُ حالةِ الإتلاف أليق ، ذكره الرافعي .

قوله: (كما يضمن كله بقيمته) فيه إشارة لقاعدة ، وهي: إن ما<sup>(٢)</sup> يضمن كله بقيمته . يضمن كله بعضه ببعضها ولو زاد على ما نقص من القيمة ؛ بأن كان الأرش مقدرًا وزاد على نقص القيمة ، لكن استثني من هذه القاعدة طردًا وعكسًا .

فمن الأول: ما لو تعيب المعجل في الزكاة . . فإنه لا أرش فيه ؛ كما مر ، وما لو تعيب الصداق في يد الزوجة وطلقها . . فإنه لا أرش له إن اختار الرجوع إلى الشطر ، وما لو رأى عيبا بالمبيع فرده وقد تعيب الثمن بنقص وصف ؛ كشلل . . فإنه لا أرش

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) (ب) (ج) (ق) (ج) (ش): قيمة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): وهي: إنه ما. وفي (ب): وهي: إنما.

وَلَوْ كَانَ مِثْلِيًّا · فَوَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا: فِي «الْحَاوِي»: وُجُوبُ الْقِيمَةِ أَيْضًا ، وَفِي «المطْلَبِ»: المشْهُورُ: وُجُوبُ الْمِثْلِ ، (وَاخْتِلَافُ وَرَثْتِهِمَا (اللهُ عُهُمَا) أَيْ: كَاخْتِلَافُ وَرَثْتِهِمَا (اللهُ عُهُمَا) أَيْ: كَاخْتِلَافِهِمَا فِيمَا تَقَدَّمَ ، فَيَحْلِفُ الْوَارِثُ ؛ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الموَرِّثِ .

\_\_\_\_\_\_ هاشية البكري هـ\_\_\_\_

قوله: (ولو كان مثليا . . . ) أورده على «المنهاج» في قوله: (وهي قيمة يوم التَّلف) المقتضي ؛ لأنَّ اللَّازم: القيمة ولو في المثلي وهو ما في «الحاوي» للماورديّ ، والمعتمد: ما قاله ابن الرِّفعة ، فقد صحَّحه السُّبكيُّ ، قال: وإطلاق «المنهاج» موافق لأكثر الأصحاب ويجب تقييد كلامهم وهو ؛ كالخلاف في البيع الفاسد ، والأصحُّ فيه: وجوب المثل في المثليّ ، وحكى في «المعين» الاتّفاق على ما في «المطلب» فاعلم .

له؛ كما مر، مع أن الثلاثة تضمن كلها بالقيمة.

ومن الثاني: ما لو اشترئ المغصوب من غاصبه؛ فإنه لو تعيب في يده وغرم الأرش . . رجع به على الغاصب، ولو تلف وغرم قيمته . . لا يرجع بها عليه، وما لو جنئ السيد على مكاتبه ؛ كأن قطع يده . . فيلزمه نصف القيمة ، ولو قتله . . لم يغرم شيئا .

قوله: (وفي «المطلب»: المشهور · · · ) هذا هو المعتمد ، وظاهر: أن محل الخلاف في التعيب إذا كان نقص عين ، فإن كان نقص صفة · · فالواجب القيمة جزما ، وقوله: (واختلاف ورثتهما) مثلهما أيضا: الوكيلان في العقد \_ كما رجحه المصنف \_ فيتحالفان ، وفائدته: الفسخ ، أو أن ينكل أحدهما فيحلف الآخر ويقضى له ، لا الإقرار ؛ إذ لا فائدة فيه ؛ لعدم قبوله في حق الموكل ، وليس لنا صورة يحلف فيها الوكيل على الأصح غير هذه الصورة.

قوله: (فيحلف الوارث) أي: في الإثبات على البت ، وفي النفي على نفي العلم ؛ كما هو ظاهر .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): وارثهما.

(وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَهُ بِكَذَا، فَقَالَ: بَلْ وَهَبْتنِيهِ.. فَلَا تَحَالُفَ) إِذْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَىٰ عَقْدٍ، (بَلْ يَحْلِفُ كُلُّ عَلَىٰ نَفْي دَعْوَىٰ الْآخَرِ).

(فَإِذَا حَلَفًا ١٠ رَدَّهُ مُدَّعِي الْهِبَةِ بِزَوَائِدِهِ) أَيْ: لَزِمَهُ ذَلِكَ ٠

💝 حاشية السنباطي 🤧

ئىسە:

للمشتري وطء الجارية المبيعة قبل الفسخ ولو بعد التحالف على الأوجه في «شرح الروض» من وجهين أطلقهما فيه كـ «أصله» أخذا من تعليل الجواز قبله ببقاء ملكه، قال: بل قضيته: الجواز أيضا بعد الفسخ إذا لم يزل به ملك المشتري؛ كما في مسألة الرهن المتقدمة، انتهى.

قوله: (بزوائده) أي: متصلة كانت أو منفصلة ، ولا أجرة عليه ؛ لاتفاقهما على عدم وجوبها واستشكل رد الزوائد مع اتفاقهما على حدوثها في ملك الراد بدعواه الهبة وإقرار البائع له بالبيع ، فهو كمن وافق على الإقرار له بشيء وخالف في الجهة الهبة وأجيب: بمنع اتفاقهما على ذلك ؛ لأن دعوى الهبة لا يستلزم الملك ؛ لتوقفها على القبض بالإذن (١) ولم يوجد ، واعترض: بأن قضيته: أنه لو وجد مع دعوى الهبة دعوى القبض بالإذن أنه لا ترد الزوائد ، وليس كذلك ؛ لعدم اتفاقهما على الملك ؛ لأن البائع وإن أقر له بالقبض بالإذن لكن لا عن جهة الهبة ، بل عن جهة البيع ، والمشتري ادعى أنه عن جهة الهبة لا عن جهة البيع فلم يتفقا على الملك ؛ فعلى هذا: لو قال المشتري: بل ملكته بالهبة . لا ترد الزوائد ؛ لاتفاقهما على الملك واختلافهما في الجهة ، وقد أشار في الشرح بالهبة . لا ترد الزوائد ؛ لاتفاقهما على الملك واختلافهما في الجهة ، وقد أشار في الشرح الروض» إلى الاعتراض على الجواب المذكور بعد ذكره بقوله: (والأولى أن يجاب بمنع ذلك) لا لما ذكر ، بل لأن كلا منهما قد أثبت بيمينه نفي دعوى الآخر فتساقطتا ، ولو ملم عدم تساقطهما فمدعي الهبة لم يوافق المالك على ما أقر له به من البيع . فلا يكون كالمسألة المشبهة بها ، فالعبرة بالتوافق على نفس الإقرار لا على لازمه .

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): لتوقفهما على الملك بالإذن.

(وَلَوِ ادَّعَىٰ صِحَّةَ الْبَيْعِ وَالْآخَرُ فَسَادَهُ) كَأَنِ ادَّعَىٰ اشْتِمَالَهُ عَلَىٰ شَرْطٍ مُفْسِدٍ.. (فَالْأَصَحُّ: تَصْدِيقُ مُدَّعِي الصَّحَّةِ بِيَمِينِهِ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ، وَالثَّانِي: تَصْدِيقُ مُدَّعِي الْفَسَادِ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ: عَدَمُ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ.

🚓 حاشية السنباطي 🌦

فَرع: لو قال: رهنتك كذا بألف قرضا لك علي، فقال: بل بعتني إياه بها مدق المالك بيمينه على المعتمد ؛ لأن الأصل: عدم البيع ، ويرد الألف ويسترد العين بزوائدها ولا يمين على الآخر ، قال العمراني: لأن الرهن زال بإنكاره ؛ لأنه يبطل بإنكار المرتهن ، قال السبكي: وفي رد الألف إليه وهو ينكر استحقاقها نظرٌ ، وردّ: بأنه مدع لاستحقاق العين المقابلة عنده بالألف ؛ فلما تعذر إبقاؤها . رد عليه مقابلها الذي بذله ؛ كما هو شأن تراد (١) العوضين عند الفسخ أو نحوه ، انتهى .

قوله: (كأن ادعى اشتماله على شرط مفسد) أي: وكأن ادعى عدم رؤيته فيصدق مدعي الرؤية؛ كما صحَّحه المصنف، وهو المعتمد وإن رده الإسنوي، ولو أقر بالرؤية. لم يقبل دعواه عدمها للتحليف؛ لأنه لم يعتد (٢) فيها إقرار على رسم القبالة، ويستحيل شرعًا تأخيرها عن العقد، فهو كمن أقر بإتلاف المال ثم قال: إنما أقررت لغرمي (٣) عليه، وكأن ادعى المشتري بعد قبض المبيع أنه كان حين القبض خمرا أو متنجسا وهو لا يمكن (٤) تطهيره وادعى البائع حدوث ذلك عنده، فيصدق البائع.

قوله: (فالأصح: تصديق مدعي الصحة) استثني من ذلك صور، منها: ما إذا باع ذراعا من أرض وهما يعلمان ذُرعانها فادعى أنه أراد ذراعا معينا وادعى المشتري الإشاعة.. فالمصدق البائع ؛ لأنه أعرف بإرادته، وما لو ادعى المشتري لمخصوب عدم القدرة عليه بعد ظنه القدرة عند البيع.. فهو المصدق ؛ كما أفتى به القفال ؛ لاعتضاده

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): ترداد،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): لم يعهد.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): لغريم.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): لا يمكنه.

قوله: (هل يصدق هو أو المشتري باليمين) أي: فالرَّاجح: تصديق البائع؛ لأنَّ الأصل بقاء شغل ذمَّة المشتري.

بقيام (١) الغصب، وما لو ادعئ أحدهما انتفاء وجود شرط \_ أي: غير الرؤية ؛ كما مر \_ · · · فهو المصدق ؛ كما قاله الروياني ممثلا له بما إذا ادعى البائع عدم بلوغه وقت البيع وأمكن وأنكر المشتري · · فيصدق البائع بيمينه ؛ لأن الأصل: عدم البلوغ (٢) ·

### تَنْسِه:

تصحيح تصديق مدعي الصحة جار في غير البيع (٣) أيضا ، لكن استثني منه أيضا صور ، منها: ما لو اختلفا هل وقع الصلح على إنكار أو على اعتراف . . فالمصدق مدعي وقوعه على إنكار ؛ لأنه الغالب ، وما لو ادعت أن نكاحها بلا ولي ولا شهود . . فتصدق بيمينها ؛ لأن ذلك إنكار لأصل العقد ، وما لو قال السيد: كاتبتك وأنا مجنون أو محجور على وعرف له ذلك . . فإنه المصدق . انتهى .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): بقيد.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): عدم بلوغه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): المبيع.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): عليه.

وَيَجْرِي الْوَجْهَانِ فِي الثَّمَنِ فِي الذِّمَّةِ إِذَا قَبَضَ الْبَائِعُ المؤَدَّىٰ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ بِمَعِيبٍ... هَلْ يُصَدَّقُ هُوَ أُوِ المشْتَرِي بِالْيَمِينِ؟

قوله: (ويجري الوجهان في الثمن في الذمة...) احتراز عن الثمن المعين فكالمبيع المعين، فإذا قبضه البائع ثم جاء بمعيب ليرده، فقال المشتري: ليس هذا الثمن.. صدق المشتري بيمينه.

**⑤**₹∞ ••**)**\*◎

# (بَابُ) في مُعَامَلَةِ العَبْدِ وَمثله الأَمَة

(الْعَبْدُ إِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي التَّجَارَةِ.. .......

- ﴿ حاشية البكري ﴿ \_\_\_\_

#### باب معاملة العبد

قوله: (ومثله الأمة) إنَّما قال: ومثله الأمة؛ لأنَّ المشهور أنَّه باب معاملة العَبيدِ، ويُؤخَذ ذلك من قول المصنّف: (العبد) موافقًا كلامه كلامهم (١)، وإلا فلو قال في معاملة الرَّقيق: لم يحتج لذلك.

🤧 حاشية السنباطي 🔧

#### باب

قوله: (العبد) ومثله: الأمة ، وادعى ابن حزم شمول لفظ (العبد) لها . قال الإمام: وتصرفات الرقيق على ثلاثة أقسام:

ما لا ينفذ وإن أذن فيه السيد؛ كالولاية والشهادة.

وما ينفذ بغير إذنه؛ كالعبادات، والطلاق، والخلع، وقبول الهبة، والوصية، ويدخل الموهوب والموصئ به (٢) في ملك السيد قهرا.

نعم؛ بعض السيد الواجب نفقته عليه حال القبول لا يصح قبوله؛ كقبول الولي لموليه ذلك.

وما يتوقف على إذنه ، وهو التصرفات المالية ، وهو المذكور في كلام المصنف هنا وإن اقتصر فيه على الشراء والاقتراض<sup>(٣)</sup> ، قال الأذرعي: وقد لا يتوقف على إذن ؛

<sup>(</sup>۱) في نسخة (ب): فهو موافق لكلامهم، وفي نسخة (ج) و(هـ): موافق كلامه كلامهم، وفي نسخة (ز): فوافق كلامهم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): والموصئ له به.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): والافتراض.

لَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِحَقِّ السَّيِّدِ، وَالثَّانِي: يَصِحُّ ؛ لِتَعَلَّقِ الثَّمَنِ بِالذِّمَّةِ وَلَا حَجْرَ لِلسَّيِّدِ فِيهَا، وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِالْأَوَّلِ، (وَيَسْتَرِدُهُ) يَصِحُّ ؛ لِتَعَلَّقِ الثَّمَنِ بِالذِّمَّةِ وَلَا حَجْرَ لِلسَّيِّدِ فِيهَا، وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِالْأَوَّلِ، (وَيَسْتَرِدُهُ أَيْ: أَيْ: الْعَبْدِ أَوْ) يَدِ (سَيِّدِهِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجُ أَيْ: المَبِيعَ عَلَى الْأَوَّلِ (الْبَائِعُ سَوَاءٌ كَانَ فِي يَدِ الْعَبْدِ، (تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِذِمَّتِهِ) فَيُطَالَبُ عَنْ مِلْكِهِ ؛ (فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ) أَيْ: فِي يَدِ الْعَبْدِ. (تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِذِمَّتِهِ) فَيُطَالَبُ عَنْ مِلْكِهِ ؛ (فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِ السَّيِّدِ. فَلِلْبَائِعِ تَصْمِينُهُ) لِوَضْعِ يَدِهِ ، (وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْعَبْدِ) بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ ، (أَوْ فِي يَدِ السَّيِّدِ. . فَلِلْبَائِعِ تَصْمِينُهُ) لِوَضْعِ يَدِهِ ، (وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْعَبْدِ) أَيْضًا لِذَلِكَ ، لَكِنْ (بَعْدَ الْعِتْقِ (۱) ، وَاقْتِرَاضُهُ كَشِرَائِهِ) فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ .

🤧 حاشية السنباطي 🚓 —

كأن امتنع سيده من إنفاقه وتعذرت مراجعته ولم يمكنه مراجعة الحاكم · · فيصح شراؤه ما تمس حاجته إليه ، وكذا لو بعثه في شغل لبلد بعيد (٢) أو أذن له في حج أو غزو ولم يتعرض لإذنه له في الشراء ، وكالرقيق: المبعض فيما ذكر فيه (٣) ، إلا أنه يخالفه في صحة تصرفاته المالية لنفسه بغير إذن سيده ولو في نوبة سيده .

قوله: (بغير إذن سيده) أي: كل سيد له، حتى لو كان له سيدان مشرط إذنهما فيكون مأذونا لكل واحد ووكيلا له بإذن الآخر، هذا إذا لم يكن بينهما مهايأة، فإن كانت فأذن له أحدهما في نوبته مقال القاضي في «فتاويه»: يحتمل أن يبنى على أن الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة ؟ وفيه وجهان انتهى وأصحهما: نعم، فيكفي إذنه في أن يتجر قدر نوبته، وهو ظاهر، والمعتبر في السيد المحجور عليه إذن وليه، لكن لا يأذن له إلا إن كان ثقة مأمونا ؛ كما بحثه الأذرعي .

قوله: (تعلق الضمان...) أي: لأنه وجب برضا مستحقه ولم يأذن فيه السيد، وضابط تعلق الحقوق بـ (الرقيق): أنها إن ثبتت بغير اختيار أربابها ـ كإتلاف وتلف بغصب ـ.. تعلقت برقبته، أو باختيارهم ـ كما في المعاملات؛ فإن كان بغير إذن

 <sup>(</sup>۱) كذا أطلق في المغني: (۹۹/۲)، وقال في التحفة: (٤/٧٧) له مطالبته بعد العتق ولو لبعض،
 وقال في النهاية: (٤/٤/٤) له مطالبته بعد العتق لجميعه لا لبعضه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): لبلدة بعيدة.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): وكالرقيق: المبعض فيما ذكر في نوبة سيده-

(وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ.. تَصَرَّفَ بِحَسَبِ الْإِذْنِ؛ فَإِنْ أُذِنَ) لَهُ (فِي نَوْعِ.. لَمْ يَتَجَاوَزْهُ) فَيَبِيعُ فِيهِ وَيَشْتَرِي، وَيَسْتَفِيدُ بِالْإِذْنِ فِيهَا مَا هُوَ مِنْ لَوَازِمِهَا وَتَوَابِعِهَا؛ كَالنَّشْرِ وَالطَّيِّ، وَحَمْلِ المتَاعِ إِلَى الْحَانُوتِ، وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَالمَخَاصَمَةِ فِي الْعُهْدَةِ،

قوله: (ويستفيد بالإذن فيها...) أي: في التّجارة ما ذكره من لوازمها وتوابعها، وعبارة المصنّف قد تفي به؛ إذ هذا من مقتضى الإذن فدخل في قوله: (بحسب الإذن).

سيده . . تعلقت بذمته يتبع بها بعد عتقه ، أو بإذنه . . تعلقت بذمته وكسبه ومال تجارته ؛ كما سيأتي ، قال ابن الرفعة : وحيث قلنا : تتعلق بكسبه . لزمه أن يكتسب للفاضل ، قال الزركشي : وفيه نظر لما سيأتي في الفلس ؛ أي : بل ينبغي التفصيل بين ما يعصى بسببه أو لا ؛ أخذا مما ذكي .

قوله: (وإن أُذِنَ له) هو بالبناء للمفعول قسيم قوله: (إن لم يُؤذن له).

قوله: (تصرَّف...) أي: إن صحَّ تصرفه لنفسه لو كان حرَّا؛ بأن يكون مكلَّفًا رشيدًا، أو سفيهًا مهملا.

نعم؛ ما مر جوازه له لحاجة لا يشترط فيه ذلك؛ لجوازه للسفيه، وكلام المصنف شامل لما إذا لم يدفع له مال؛ بأن قال له: اتجر أو اتجر في ذمتك، وهو كذلك على الراجح.

قوله: (في نوع) أي: أو زمان أو مكان، وسيأتي المكان في كلام الشارح، ولو لم ينص له على شيء من ذلك. تصرف في كل الأنواع والأزمنة والأمكنة، ولو قال له: اتجر في هذا الألف، أو اجعله رأس مال تجارة. اشترئ بعين الألف وفي ذمته، لكن ليس له في الأول أن يشتري في ذمته بأكثر منها، بخلافه في الثاني.

قوله: (والمخاصمة في العهدة) أي: الناشئة عن المعاملة، فلا يخاصم نحو غاصب وسارق. (وَلَيْسَ لَهُ) بِالْإِذْنِ فِيهَا (النِّكَاحُ) لِأَنَّهَا لَا تَتَنَاوَلُهُ، (وَلَا يُؤَجِّرُ نَفْسَهُ) وَلَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ مَالَ النِّجَارَةِ؛ كَعَبِيدِهَا وَثِيَابِهَا وَدَوَابِهَا، (وَلَا يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ) فَإِنْ أَذِنَ لَهُ مَالَ النِّجَارَةِ؛ كَتَصَرُّفِهِ فِيهِ، (وَلَا يَتَصَدَّقُ) وَلَا يُنْفِقُ السَّيِّدُ فِيهِ، (وَلَا يَتَصَدَّقُ) وَلَا يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُ السَّيِّدِ، (وَلَا يُعَامِلُ سَيِّدَهُ) بَيْعًا وَشِرَاءً؛ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُ السَّيِّدِ، (وَلَا يُعَامِلُ سَيِّدَهُ) بَيْعًا وَشِرَاءً؛

قوله: (وإضافة عبد التجارة إليه...) أفاد به الجواب عن اعتراض تقريره: العبد لا يملك، فكيف يقول: ولا يأذن لعبده والحال أنّه لا عبد له؟ والجواب: أنّه مجازٌ علاقته المشابهة، فلما اشتبه (١) السَّيِّد في التَّصرف في عبد التِّجارة في الجملة. صحَّ إضافته إليه.

قوله: (ولا يؤجر نفسه) أي: لعدم تناول الإذن المذكور لإيجارها كبيعها ، وإنما جاز إيجارها بما تعلق بكسبه بنكاح أو ضمان بإذن ؛ لاستلزام (٢) إذنه فيهما الإذن له فيه (٣).

🚓 حاشية السنباطي 🎥-

قوله: (في التجارة) خرج بذلك: إذنه له في تصرف معين فيجوز على الراجح؛ لأنه يصدر عن رأيه ولا غنى به عن ذلك، وفي منعه منه تضييق عليه.

قوله: (ولا يتصدق) أي: ولو من نفقته على المعتمد.

قوله: (ولا ينفق على نفسه من مال التجارة) قال ابن الرفعة: هذا إذا كان السيد حاضرًا، فإن كان غائبا. فله الإنفاق على نفسه من ذلك (٤)؛ لاطراد العادة به، وهو محمول على ما إذا لم يسهل عليه مراجعة الحاكم، وإلا . فلا بد من مراجعته، والظاهر: أن الامتناع كالغيبة .

قوله: (ولا يعامل سيده بيعا وشراء) أي: أو غيرهما من العقود؛ كما هو ظاهر، وكالسيد: نائبه ولو مأذونا له آخر.

<sup>(</sup>۱) في نسخة (ب) (هـ) (ز): أشبه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): الاستلزام.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): فيهما.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): على نفسه بذلك.

قوله: (إلا إذا خص) استثناء وارد على المتن، لكن يؤخذ من عبارة المتن، فلا يرد على الصَّواب؛ لأنَّه قال: يتصرَّف بحسب الإذن وهو إذا أذن له في بلد. لم يجز التَّصرُّف في غيرها؛ لأنَّه خلاف الإذن.

🦀 حاشية السنباطي 🎇

تَنْسِه:

يمتنع عليه بالإذن له في التجارة البيع نسيئة وبدون ثمن المثل، لا الشراء نسيئة ؛ كما صرَّح به المتولي وغيره ، ولا البيع بعرض (١) ؛ كعامل القراض ؛ كما يؤخذ من كلام الجرجاني ، ولو قال له: اتجر ولم يعطه مالا . . جاز له البيع نسيئة وبدون ثمن المثل.

نعم؛ ما فضل بيده كالذي أعطاه له السيد فيمتنع فيه ذلك، ويمتنع أيضا تسليم المبيع قبل قبض ثمنه، والمسافرة بمال التجارة إلا بإذن، وشراء من يعتق على السيد إلا بإذن، ويعتق حيث لا دين على العبد، أو كان هو موسرا على المعتمد؛ كإعتاق الراهن للمرهون، ويمتنع عليه أيضا أن يتجر في أكسابه الحاصلة (٢) بنحو احتطاب، واصطياد، وقبول هبة، ووصية على الراجح؛ لأنه لم يحصل بالتجارة، ولا سلمه له السيد ليكون رأس مال، انتهى.

قوله: (ولا ينعزل بإباقه ٠٠٠) أي: ولا بعزله لنفسه ؛ لأن المغلب في الإذن له الاستخدام لا التوكيل ، وبه فارق الوكيل ، ولا باستيلاد السيد الأمة (٦) المأذونة ؛ لبقائها على ملكه واستحقاقه منافعها ، ومن ثم انعزل بكل ما يزيل الملك: من بيع ، وعتق ، وهبة ، ووقف ، وغيرها ، أو يبطل استحقاق المنافع ؛ كالكتابة ؛ كما جزم به في

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): بعوض.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): كإعتاق الراهن للمرهون، والاتجار في اكتسابه الحاصلة.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): للأمة.

(وَلَا يَصِيرُ) الْعَبْدُ (مَأْذُونًا لَهُ بِسُكُوتِ سَيِّدِهِ عَلَىٰ تَصَرُّفِهِ) وَإِنَّمَا يَصِيرُ مَأْذُونَا بِاللَّفْظِ اللَّالِ عَلَىٰ ذَلِكَ، (وَيُقْبَلُ إِقْرَارُهُ) أَيْ: المأذُونِ (بِدُيُونِ المعَامَلَةِ) وَتُؤَدَّىٰ مِمَّا الدَّالِ عَلَىٰ ذَلِكَ، (وَيُقْبَلُ إِقْرَارُهُ) أَيْ: المأذُونِ (بِدُيُونِ المعَامَلَةِ) وَتُؤَدَّىٰ مِمَّا سَيَأْتِي ذِكْرُهُ، وَأَعَادَ المصَنِّفُ المسْأَلَةَ فِي (بَابِ الْإِقْرَارِ) فِي تَقْسِيمٍ.

(وَمَنْ عَرَفَ رِقَّ عَبْدِ. لَمْ يُعَامِلُهُ) أَيْ: لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُعَامِلَهُ (حَتَّىٰ يَعْلَمَ

قوله: (وتؤدئ مما سيأتي ذكره) أي: من مال التِّجارة إلى آخر الآتي.

قوله: (في تقسيم) أي: أعادها في الإقرار لتتميم تقسيم، فلا يُعَدُّ معيبًا وذلك حيث قال: وإن أقرَّ بدين معاملة . . لم يقبل على السَّيِّد إن لم يكن مأذونًا له في التِّجارة ، ويقبل إن كان مأذونًا له ويؤدَّى من كسبه وما في يده . انتهى .

«الأنوار»، والإجارة على الأوجه في «شرح الروض»·

قوله: (ولا يصير العبد مأذونا له...) قال الزركشي وغيره: قد يستثنئ من ذلك: ما لو باع المأذون مع ماله.. فإنه لا يشترط تجديد إذن من المشتري على الأظهر في «النهاية» كما قاله ابن الرفعة ، وهو وإن ضعف له وجه \_ وهو أن شرائه (۱) مع ما في يده مع العلم بحاله ثم عدم منعه \_ قرينة ظاهرة برضاه بتصرفه ، [فمحل ذلك: إذا كان المشتري عالما بذلك] (۲) ، وانعزاله على البائع \_ كما تقدم \_ لا يؤثر في ذلك ؛ لاختلاف الملحظين ؛ كما هو ظاهر .

قوله: (أي: لم يجز له أن يعامله) أي: وإن صح ذلك إن تبين أنه مأذون له؛ كمعاملة من عرف سفهه ثم تبين أنه كان قد انفك حجره.

قوله: (حتى يعلم...) أي: وحينئذ فله معاملته ، لكن لا يسلم العوض إليه فيما

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): كما قاله ابن الرفعة؛ أي: لأن شرائه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة من (أ).

الْإِذْنَ) لَهُ (بِسَمَاعِ سَيِّدِهِ أَوْ بَيِّنَةِ أَوْ شُيُوعِ بَيْنَ النَّاسِ) حِفْظًا لِمَالِهِ، (وَفِي الشُّبُوعِ وَجُهُ): أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي جَوَازِ مُعَامَلَتِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْشَأُ عَنْ غَيْرِ أَصْلٍ، (وَلَا يَكْفِي قَوْلُ الْعَبْدِ): أَنَا مَأْذُونٌ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي ذَلِكَ.

🚓 حاشية السنباطي 🍣 —

إذا علم الإذن بغير البينة ؛ [أي: في سماع سيده ، أو شيوع بين الناس] (١) حتى يقيم (٢) بينة بالإذن ؛ خوفا من خطر إنكار السيد ؛ كما لو صدق مدعي الوكالة بقبض الحق . له أن يمتنع من التسليم حتى يشهد بها .

قوله: (أو بينة) المراد بها: إخبار رجلين، أو رجل وامرأتين وإن لم يكن عند الحاكم، بل قال السبكي وغيره: وهو متجه ينبغي الاكتفاء بعدل واحد؛ كما في الشفعة؛ لأن المدار هنا على الظن وقد وجد، لا على الاكتفاء عند الحاكم، وإلا لما اكتفي بسماعه من السيد، ولا الشيوع، ومنه يؤخذ: الاكتفاء بمن يثق به من عبد أو امرأة؛ كما بحثه الأذرعي وغيره، وعليه فمثلهما: الفاسق إذا وثق به.

قوله: (ولا يكفي قول العبد: أنا مأذون؛ لأنه متَّهَمٌّ في ذلك) أي: لأنه يثبت لنفسه ولاية، وفرقوا بينه وبين الوكيل: بأن الوكيل لا يحتاج إلى دعوى الوكالة، بل يجوز معاملته؛ بناء على ظاهر الحال؛ لأنه صاحب يد، بخلاف الرقيق.

### تَنْسِه:

لا يصح معاملة المأذون له إن قال: أنا محجور على ولو كذبه السيد؛ كالوكيل إذا قال: عزلني موكلي؛ لأن العقد باطل بزعم العاقد فلا يعامل (٣) بقول غيره، وتكذيب السيد لا يستلزم الإذن؛ لأن عدم المنع أعم من الإذن.

نعم؛ لو قال: كنت أذنت له وأنا باق . . جازت معاملته وإن أنكر ذلك ، ذكر ذلك

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): تقيم.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): بلا مقابل.

(فَإِنْ بَاعَ مَأْذُونٌ لَهُ) سِلْعَةً مِمَّا فِي يَدِهِ (وَقَبَضَ النَّمَنَ، فَتَلِفَ فِي يَدِهِ، وَفَي فَخَرَجَتِ السَّلْعَةُ مُسْتَحَقَّةً [لِلْغَيْرِ].. رَجَعَ المشْتَرِي بِبَدَلِهَا) أَيْ: بَدَلِ ثَمَنِهَا، وَفِي الْخَرْجَتِ السَّلْعَةُ مُسْتَحَقَّةً [لِلْغَيْرِ].. رَجَعَ المشْتَرِي بِبَدَلِها) أَيْ: النَّمَنِ (عَلَى الْعَبْدِ) لِأَنَّهُ المبَاشِرُ اللَّهَنِ (عَلَى الْعَبْدِ) لِأَنَّهُ المبَاشِرُ اللَّهُ مَلْا لَبَهُ السَّيِّدِ أَيْضًا) لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ فَكَأَنَّهُ الْبَائِعُ وَالْقَابِضُ لِلثَّمَنِ، (وَقِيلَ: لِلْعَبْدِ وَفَاءً.. لَا يُطَالِبُهُ وَلَا السَّيِّدِ الْعَبْدِ وَفَاءً.. لَا يُطَالِبُهُ وَلَا السَّيِّدُ وَلَا الْعَرْضِ بِمَا فِي يَدِهِ، وَإِلَّا.. فَيُطَالِبُ. السَّيِّدَ وَلَا السَّيِّدُ وَلَا الْعَرْضِ بِمَا فِي يَدِهِ، وَإِلَّا.. فَيُطَالِبُ.

(وَلَوِ اشْتَرَىٰ) المَأْذُونُ (سِلْعَةً. فَفِي مُطَالَبَةِ السَّبِّدِ بِثَمَنِهَا هَذَا الْخِلَافُ) وَجْهُ مُطَالَبَةِ: أَنَّ النَّجَارَةِ بِرَقَبَتِهِ) أَيْ: مُطَالَبَتِهِ: أَنَّ النَّجَارَةِ بِرَقَبَتِهِ) أَيْ:

قوله: (وفي «الروضة» كـ«أصلها» و«المحرر»...): بيان لحسن عبارة «المحرَّر» إذ ضمير بدله يرجع إلى الثَّمن ، بخلاف ضمير بدلها ، فإنَّما هو عائد على السَّلعة ، فيحتاج إلى تأويله ببدل الثَّمن ، وإلَّا فإبقاءه على ظاهره خلاف الصَّواب ، بل قالوا هو سهو تفرَّد به «المنهاج».

🝣 حاشية السنباطي 🍣

الزركشي، ويؤخذ منه: أن محل منع معاملته فيما إذا كذبه السيد: أن يكون المعامل له سمع الإذن من غير السيد، وإلا . . جازت معاملته ، قال في «شرح الروض»: وهو ظاهر ، بل ينبغي أن يقال: حيث ظن كذب العبد . . جازت معاملته ، ثم إن تبين مخالفته . . بطلت ، وإلا . . فلا .

قوله: (فتلف في يده) أي: أو في يد غيره؛ كما في «شرح الروض» ولا يخفى أن القرار في هذه على الغير المذكور.

قوله: (وفي «الروضة»...) استدلال على التفسير المذكور المشير إلى أن في كلام المصنف مضافا مقدرا، وفيه تنكيت على المصنف؛ حيث عدل عن عبارة «المحرر» المفيدة للمراد صريحا إلى عبارة محتملة لغيره،

المأذُونِ، (وَلَا بِنِمَةِ<sup>(۱)</sup> سَيِّدِهِ، بَلْ يُؤَدَّىٰ مِنْ مَالِ النِّجَارَةِ) أَصْلًا وَرِبْحًا، (وَكَذَا مِنْ كَسْبِهِ بِالإَصْطِيَادِ وَنَحْوِهِ) كَالإِحْتِطَابِ (فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي: لَا يُؤَدَّىٰ مِنْهُ كَسَائِرِ أَمْوَالِ السَّيِّدِ، ثُمَّ إِنْ بَقِيَ بَعْدَ الْأَدَاءِ شَيْءٌ مِنَ الدَّيْنِ. يَكُونُ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ إِلَىٰ أَنْ يُعْوَلُ السَّيِّدِ، ثُمَّ إِنْ بَقِيَ بَعْدَ الْأَدَاءِ شَيْءٌ مِنَ الدَّيْنِ. يَكُونُ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ إِلَىٰ أَنْ يُعْوَلُ الرَّوْضَةِ»، يُعْتَقَ فَيُطَالَب بِهِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ فِي الْأَصَحِّ فِي الْأَصْحِ فِي الْأَصْلِ الرَّوْضَةِ»، وَكَل يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ فِي الْأَصَحِ فِي الْأَصْحِ فِي الْأَصْلِ الرَّوْضَةِ»، وَعَلَا يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ فِي الْأَصَحِ فِي اللَّصْرِ» لِ التَّهْذِيبِ»، وَمُقَابِلُهُ: يَنْفِي أَنْ يَكُونَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ، وَاسْتُشْكِلَ فِي اللَّمُولُ فِي الْمَطْلَبِ» الْجَمْعُ بَيْنَ عَدَمِ التَّعَلِّقِ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ وَبَيْنَ مُطَالَبَتِهِ بِمَا وَاسْتُشْكِلَ فِي اللَّمُلْكِ» الْجَمْعُ بَيْنَ عَدَمِ التَّعَلِّقِ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ وَبَيْنَ مُطَالَبَتِهِ بِمَا

قوله: (واستشكل في «المطلب»...) اعلم: أنّ قول «المنهاج» أوّلًا: بـ (مطالبة السَّيِّد) يخالف قوله: (ولا بذمَّة سيِّده) ولولا الوجه المفصَّل بين أن يكون في يد العبد وفاء لم يطالب السَّيِّد، وإلَّا فيطالب. لأمكن الجمع بحمل مطالبة السَّيِّد على مجرَّد الطَّلب بلا تغريم، وحمل الثَّاني وهو عدم تعلَّقه بذمَّة السَّيِّد على عدم التَّغريم وإن طولب،

قوله: (بل يؤدئ من مال التجارة...) أي: فيمتنع على السيد التصرف فيه بغير إذن العبد أو الغرماء؛ فإن أتلفه.. غرم بدله إن لم يزد على قدر الدين، وإلا.. غرم بقدره، فإن أذنوا.. صح وتعلق بذمة العبد.

قوله: (يكون في ذمة العبد إلى أن يُعتق...) أي: وإذا غرمه حينئذ.. لا يرجع به على السيد؛ لأن ما غرمه مستحق بالتصرف السابق على عتقه، وتقدم السبب كتقدم المسبب، فالمغروم بعد العتق كالمغروم قبله، وهذا كما لو أعتق السيد عبده الذي أجره في أثناء مدة الإجارة.. لا يرجع عليه بأجرة مثله للمدة التي بعد العتق.

قوله: (في الأصح في «أصل الروضة» . . . ) راجع لكل من (يكون) (و لا يتعلق) . فقوله: (ومقابله: ينفي أن يكون . . . ) أي: ويقول (٢): إنه متعلق بكسبه بعد الحجر .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): ولا ذمة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): أي: ويقول.

تَفَدَّم (١) إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الْعَبْدِ وَفَاءٌ؛ أَيْ: فَمِنْ أَيْنَ يُؤَدِّي؟

وَيُجَابُ: بِأَنَّهُ يُؤَدِّي مِمَّا يَكْسِبُهُ الْعَبْدُ بَعْدَ أَدَاءِ مَا فِي يَدِهِ ؛ كَمَا صَحَّحَهُ الْإِمَامُ ، وَعَلَىٰ مَا صَحَّحَهُ لِإِمَامُ ، وَعَلَىٰ مَا صَحَّحَهُ فِي «التَّهْذِيبِ» مِنْ أَنَّ الْبَاقِيَ يَكُونُ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ لَا يَتَأَتَّىٰ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ بِهِ . السَّيِّدِ بِهِ .

لكن المفصّل يأباه من حيث أنّه وإن كان في يد العبد وفاء يطالب على الصّحيح ، فإذا لا بد من مطالبته على كلّ حالٍ وإذا كان كذلك فكيف يطالب ولم يتعلّق شيء بذمته ؟! وسبب ذلك: الجمع بين طريقين ، فالأوّل: وهو المطالبة طريقة الإمام وأتباعه وهي ضعيفة وعدم التّعلّق بذمّة السّيّد عليه الأكثرون ؛ أي: فلا يطالب وهو المعتمد ، فإذا يقضي مما في يد العبد ، لا ممّا يكسبه بعد الحجر ، فإن بقي شيء . . ففي ذمّته ، فإذا علمته . علمت أن الشّارح إنّما استشكل شيئًا آخر ونبه به على هذا وهو أنّه ، قال: إذا لم يتعلّق بذمّة السّيّد وطولب ولم يكن في يد العبد وفاء فمن أين يؤدّي السّيّد مع عدم التّعلّق بذمّته ؟

وأجاب: بأنَّه يؤدِّي ممَّا يكسبه العبد بعد أداء ما في يده من مال التِّجارة .

وقد علمت أنَّ هذا الجواب ضعيف؛ إذ ذكر هو قبل أنَّ الباقي من الدِّين يكون في ذمَّة العبد إلى العتق ولا يتعلق بكسبه بعد الحجر؛ فإذا لا تتأتى مطالبة السَّيِّد فلا جواب، وأشار إليه بذكر كلام «التَّهذيب» لأنّ الذي في الشَّرح عنه عدم التَّعلَّق المذكور؛ فإذا جواب الشَّارح على طريقة الإمام الضَّعيفة فاعلمه، وما ذكرناه أوَّلًا هو الصَّواب، والله أعلم.

条 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (ويجاب: بأنه يؤدي مما يكسبه العبد ...) أي: بعد الحجر عليه ؛ بقرينة قوله بعد: (وعلى ما صحَّحه في «التهذيب» . . . ) من أن الباقي يكون في ذمة العبد لا يتأتئ مطالبة السيد به ، وهذا ممنوع ، بل يتأتئ مطالبته به على هذا أيضا فيطالب به ليؤديه

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) زيادة: بما.

(وَلا يَمْلِكُ الْعَبْدُ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ فِي الْأَظْهَرِ) الجديدِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَهْلِ لِلْمِلْكِ، وَالْقَدِيمُ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالُ ٠٠ فَمَالُهُ وَالْقَدِيمُ: يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِ السَّيِّدِ؛ لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالُ ٠٠ فَمَالُهُ لِلْبَانِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المَبْتَاعُ (١٠)، دَلَّ إِضَافَةُ المالِ إِلَيْهِ عَلَىٰ أَنَّهُ يَمْلِكُ ، وَأُجِيبَ: بِأَنَّ الْإِضَافَةَ فِيهِ لِلِاخْتِصَاصِ لَا لِلْمِلْكِ ، وَعَلَى الْقَدِيمِ: هُوَ مِلْكُ ضَعِيفٌ لَا يَتَصَرَّفُ بِأَنَّ الْإِضَافَةَ فِيهِ لِلإِخْتِصَاصِ لَا لِلْمِلْكِ ، وَعَلَى الْقَدِيمِ: هُوَ مِلْكُ ضَعِيفٌ لَا يَتَصَرَّفُ الْعَبْدِ أَوْ يَحْتَاجُ إِلَىٰ الْعَبْدِ فَيهِ إِلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ وَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ مَتَىٰ شَاءَ ، وَهَلْ يَقْبَلُ لِلْعَبْدِ أَوْ يَحْتَاجُ إِلَىٰ الْعَبْدِ فَيهِ إِلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ وَلَهُ الرَّجُوعُ فِيهِ مَتَىٰ شَاءَ ، وَهَلْ يَقْبَلُ لِلْعَبْدِ أَوْ يَحْتَاجُ إِلَىٰ قَبُولِ الْعَبْدِ فَيهِ إِلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ وَلَهُ الرَّبُوعُ فِيهِ مَتَىٰ شَاءَ ، وَهَلْ يَقْبَلُ لِلْعَبْدِ أَوْ يَحْتَاجُ إِلَىٰ قَبُولِ الْعَبْدِ وَجُهَانِ فِي (كِتَابِ الْبَيْعِ) مِنَ «التَّتَمَّةِ» مَنْفِيانِ عَلَى الْقُولِينِ فِي إِنْ يَعْبَلُهُ السَّيِّدُ لَهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ ، فَعَلَى المنْعِ الرَّافِعِي فِي بَابَي (الْوَقْفِ) وَ(الظَّهَالِ): التَّمْلِيكَ ، وَلَا يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِ الْأَجْنَبِيِّ ، قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابَي (الْوَقْفِ) وَ(الظَّهَالِ): وَالْقَاضِى الْحُسَيْنُ ، مِنْهُمْ: الماورُدِيُ

قوله: (ولا يملك بتمليك الأجنبي . . .) هو شروعٌ في محترز سيِّده في المتن، فمقتضاه: نفي الخلاف في تمليك الأجنبيِّ وهو ما فهمه من الرَّافعيِّ في محلَّين، لكن حكى غيره فيه الخلاف فعبارته؛ كالرَّافعيِّ معترضة.

🚓 حاشية السنباطي 🏖

إن شاء من ماله ولو ما كسبه العبد بعد الحجر عليه وإن لم يتعلق به ؛ لأن للسيد به علقة في الجملة ، فإن أداه · · برئت ذمة الرقيق ، وإلا · · فلا (٢) ثم فرض الإشكال فيما إذا لم يكن في يده وفاء ، وهو كذلك إن يكن في يده وفاء ، وهو كذلك إن

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، رقم [۲۳۷۹]،
 صحيح مسلم، باب: من باع نخلا عليها ثمر، رقم [۸۰ \_ ۱۵٤٣].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): قوله: (ويجاب: بأنه يؤدي مما يكسبه العبد...) أي: بعد الحجر عليه؛ بقرينة قوله بعد: (وعلى ما صححه في «التهذيب»...) وحاصله: أن ما ذكر مبني على ضعيف وهو غير معتمد ما أجاب به غيره من أنه يؤديه من ماله إن شاء؛ لأن له به علقة في الجملة، فإن أداه.. برئت ذمة الرقيق، وإلا.. فلا.

وَقَوْلُ المصَنِّفِ: (الْأَظْهَرُ) عَدَلَ إِلَيْهِ عَنْ قَوْلِ «المحَوَّدِ» كَـ«الشَّرْحِ»: (الْجَدِيدُ، وَفِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ»: الْأَظْهَرُ: الْجَدِيدُ،

-﴿ حاشية البكري ﴿ -

قوله: (وقول المصنف: الأظهر...) اعلم: أنَّ قول المصنف: (الأظهر) يقتضي وجود قولين في الجديد؛ إذ القاعدة في كلامه تقتضي ذلك؛ لأنَّه لو كان ثمَّ قديمٌ وجديدٌ، قال ما يقتضيه وعبارته لا تفيد قديمًا وجديدًا، بل خلافًا في النَّاني وهو خلاف الموجود في كتب المذهب من أنَّ المسألة إنَّما فيها قديمٌ وجديدٌ، لا قولان في الجديد؛ فإذا كان الصَّواب أن يقول في الجديد، فأجاب عنه الشَّارح جوابًا ذا اعتناء قوي: بأنَّ العدول لإفادة التَّرجيح صريحًا ومعلومٌ أنَّه لو قال: في الجديد، لأفاد التَّرجيح كذلك؛ لأنَّه إذا ذكر الجديد في كتابه، دلَّ على أنَّ القديم خلافه وأنَّ المعتمد الجديدُ إذا لم ينبّه على اعتماد القديم، ثمَّ أكَّد الشَّارح جوابه بأن في عبارة الشَّرح: الأظهرُ الجديدُ، ويقال: لا تأكيد؛ لأنَّ القديم، والله أعلم، والله أعلم،

💨 حاشية السنباطي 🏶 —

كان الإشكال ما أشار إليه الشارح بقوله: (أي: فمن أين يؤدي؟) فإن كان الإشكال منافاة عدم التعلق<sup>(٢)</sup> بالذمة للمطالبة جرئ في الحالين، وقد أجيب عنه: بأنه لا يلزم من المطالبة بشيء ثبوته في الذمة؛ بدليل مطالبة القريب بنفقة قريبه، والموسر بنفقة المضطرِّ واللقيطِ إذا لم يكن له مال، والمراد: أنه يطالب ليؤدي مما في يد العبد إن كان، وإلا . . فمن ماله ؟ كما تقرر .

قوله: (للتصريح بالترجيح) أي: بخلاف ما لو عبر بالجديد؛ لأن القديم قد يرجح في بعض المواضع.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): الشارح،

<sup>(</sup>۲) في نسخة (د): التعليق.

# (كِتَابُ السَّلَمُ)

وَيُقَالُ فِيهِ السَّلَفُ.

# كتاب السلم

قوله: (موصوف بالجر) هو متعين؛ لأنَّ الموصوف المبيع الذي في الذِّمَّة، ورفعه فاسد؛ لاقتضائه أنَّ الموصوف في الذِّمَّة المبيع، وليس كذلك.

#### 🝣 حاشية السنباطي 🍣

# كتاب السلم

قوله: (هو بيع...) يؤخذ منه: امتناع إسلام الكافر في نحو مسلم، خلافا للماوردي، وامتناع إسلام مسلم في ذلك لكافر، قال في «الأنوار»: والمسلم فيه غير حاصل عنده انتهيء

واعترض تقييده بعدم حصوله: بأنه إن نظر لعزة تحصيله لنحو المسلم ، لتعذر دخوله في ملكه اختيارا إلا في صورة (١) نادرة فلا فرق ؛ كما لو أسلم في لؤلؤة كبيرة ، ويرد: بمنع عدم صحة السلم في لؤلؤة كبيرة حاصلة عند المسلم إليه الذي أفهمه كلام المعترض ، بل الظاهر: الصحة في هذه الحالة ، فتقييده ظاهر ،

قوله: (هذه خاصته المتفق عليها) أي: بالنسبة لبيع المعين (٢)، وإلا فقد يقال: إن هذه ليست بخاصته (٣) على الأصح.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): صور.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): العين.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): بخاصة .

وَيَخْتَصُّ أَيْضًا بِلَفْظِ السَّلَمِ فِي الْأَصَحِّ؛ كَمَا سَيَأْتِي، (يُشْتَرَطُ لَهُ مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ) المتَوَقِّفِ صِحَّتُهُ عَلَيْهَا لِيَصِحَّ هُوَ أَيْضًا (أُمُورٌ):

(أَحَدُهَا: تَسْلِيمُ رَأْسِ المالِ) وَهُوَ الثَّمَنُ (فِي المجْلِسِ).

(فَلَوْ أَطْلَقَ) فِي الْعَقْدِ؛ كَأَنْ قِيلَ<sup>(۱)</sup>: أَسْلَمْتُ إِلَيْك دِينَارًا فِي ذِمَّتِي فِي كَذَا (ثُمَّ عَيَّنَ وَسَلَّمَ فِي المجْلِسِ. جَازَ) ذَلِكَ وَصَحَّ الْعَقْدُ؛ لِوُجُودِ الشَّرْطِ، وَلَوْ تَفَرَّقَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ. بَطَلَ الْعَقْدُ، (وَلَوْ أَحَالَ) المسْلِمُ (بِهِ وَقَبَضَهُ المحَالُ)<sup>(۱)</sup> وَهُوَ

قوله: (ويختص أيضًا بلفظ السلم...) ذكره إيراد عليه؛ لأنَّه أخلَّ به وهو من تمام التَّعريف، لكنَّه رمز لجواب على وجه الاعتناء وهو أنَّه لم يذكر هذا؛ لأنَّه من المختلف فيه، وسيأتي بيانه في قوله: (ولو قال: اشتريت منك ثوبا صفته كذا... إلخ) فإنَّما ذكر المتفق عليه، فاعلم.

قوله: (المتوقف صحته عليها) أشار به إلى أنَّ المراد بـ(الشَّرط) ما لا بدَّ منه، وإلا فلو أريد به غير الرُّكن . لأدَّى إلى أنَّ أركان البيع لا تُعْتَبَرُ هنا، وليس كذلك، وأورد مع ذلك العمى فإنَّه يشترط انتفاؤه ثمَّ، لا هنا، ويجاب: بأنَّه سبق له ولا حاجة له بالتَّنبيه عليه.

🚓 حاشية السنياطي 🤧

قوله: (المتوقف صحته) أي: البيع. وقوله: (ليصح هو) أي: السلم، فـ(اللام) متعلقة بـ (يشترط) وفي ذلك إشارة إلى أن المراد بالشرط هنا: ما يتوقف صحة الشيء عليه؛ ليشمل الركن.

قوله: (تسليم رأس المال . . .) أي: مع حلوله ؛ كما صرَّح به القاضي أبو الطيب . قوله: (ولو تفرقا قبل تسليم . . بطل العقد) أي: فيما تفرقا قبل تسليمه من الكل

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): كأن قال.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): المحتال.

المسْلَمُ إِلَيْهِ (فِي المجْلِسِ. فَلَا) يَجُوزُ ذَلِكَ؛ لِمَا سَيَأْتِي، وَهُوَ: أَنَّ المقْبضَ فِيهِ يَفْبِضُ عَنْ غَيْرِ جِهَةِ السَّلَم<sup>(١)</sup> فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ ، (وَلَوْ قَبَضَهُ) المسْلَمُ إِلَيْهِ

قوله: (لما سيأتي) أي: من أنَّ المقبض فيه يقبضه عن غير جهة السَّلم.

🚓 حاشية السنباطي 🌦 أو البعض فتتفرق الصفقة في الثاني، ومن ثم يثبت الخيار وإن اعتمد السبكي كابن الرفعة عدم ثبوته ، وكالتفرق: التخاير ؛ كما مر نظيره في الربا.

لو قال المسلم: أقبضتك رأس المال بعد التفرق، وقال المسلم إليه: بل قبله؛ فإن لم يكن (٢) بينة ٠٠ صدق مدعى الصحة ، وإن كان لكل بينة ٠٠ قدمت بينة المسلم إليه؛ لأنها مع موافقتها للظاهر ناقلة والأخرى مستصحبة، سواء كان رأس المال بيد المسلم إليه أم بيد المسلم؛ بأن (٣) قال له المسلم إليه: قبضته قبل التفرق ثم أو دعتكه أو غصبته مني. انتهي.

قوله: (لما سيأتي) في بعض النسخ: (وهو: أن المقبض فيه مقبض عن غير جهة السلم) ويؤخذ منه: أنه لو قبضه المحيل من المحال عليه (٤) أو المحتال بعد قبضه بإذنه وسلمه في المجلس . . صح ، بخلاف ما لو أمره المسلم بالتسليم للمسلم إليه ؛ لأن الإنسان لا يصير وكيلا لغيره في إزالة ملكه، لكن المسلم إليه حينئذ وكيل المسلم(٥) في القبض فيأخذه منه ثم يرده إليه ؛ كما تقدم ، ولا يصح قبضه من نفسه خلافا للقفال ، بخلاف ما لو أسلم وديعة للوديع . . فلا يحتاج إلىٰ دفعها للمودع ثم ردها له ، بل هو كما لو باعه بثمن في يده ، وذلك لأنها كانت مملوكة له قبل السلم ، بخلافه فيما ذكر .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): سقط من: وهو أن المقبض فيه إلى: فلا يصح.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): تكن.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): فإن.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): من المحتال عليه.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (أ): وكيل للمسلم إليه.

فِي المَجْلِسِ (وَأَوْدَعَهُ المَسْلِمَ) فِي المَجْلِسِ . (جَازَ) ذَلِكَ وَصَحَّ الْعَقْدُ ، وَلَوْ رَدَّهُ إِلَيْهِ عَنْ دَيْنِ . قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الرُّويَانِيُّ: لَا يَصِحُّ \_ أَيْ: الْعَقْدُ \_ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِيهِ وَبُلْ انْبِرَامِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ ، وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ ، قَالَا: (وَلَوْ أَحَالَ المَسْلَمُ إِلَيْهِ بِرَأْسِ المالِ قَبْلَ انْبِرَامِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ ، وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ ، قَالَا: (وَلَوْ أَحَالَ المَسْلَمُ إِلَيْهِ بِرَأْسِ المالِ عَلَى المَسْلِمِ (١) فَتَفَرَّقَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ . . بَطَلَ الْعَقْدُ وَإِنْ جَعَلْنَا الْحَوَالَةَ قَبْضًا ؛ لِأَنَّ المَعْتَبَرَ فِي السَّلَمِ: الْقَبْضُ الْحَقِيقِيُّ ). انْتَهَى ، وَيُؤْخَدُ مِنْ ذَلِكَ: صِحَّةُ الْعَقْدِ فِي السَّلَمِ: النَّقَرُقِ عَلَىٰ خِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي إِحَالَةِ المَسْلِمِ ، وَالْفَرْقُ: مَا وُجِّهَا بِهِ السَّلَمِ ، وَالْفَرْقُ: مَا وُجِّهَا بِهِ المَتَقَدِّمُ مِنْ أَنَّ الْمَقْبِضَ فِيهِ يُقْبَضُ عَنْ غَيْرِ جِهَةِ السَّلَمِ ، أَيْ: بِخِلَافِهِ هُنَا . المَتَقَدِّمُ مِنْ أَنَّ الْمَقْبِضَ فِيهِ يُقْبَضُ عَنْ غَيْرِ جِهَةِ السَّلَمِ ، أَيْ: بِخِلَافِهِ هُنَا .

قوله: (في المجلس . . . جاز ذلك) صرَّح بقوله: (في المجلس) إنما وضع الظَّاهر موضع المضمر ؛ لأنَّه لو قال فيه . . لتوَّهم عود الضَّمير على المسلم ، وليس كذلك .

قوله: (لا يصح؛ أي: العقد) هذا هو مراد الشَّيخيْن، لا عدم صحَّة القبض؛ كما قيل.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (أي: العقد) تفسير للضمير المستتر في (لا يصح) وعليه فيكون المرادبه: نفي استمرار الصحة لا أصلها، لكن التعليل يقتضي تفسيره بالرد، وبه صرح الزركشي في «الخادم» أخذا من ذلك، وقوله: (وأقره الشيخان) اعترض في «المهمات» إقرارهما عليه هنا بما ذكراه في (بابي الربا والخيار) من الصحة، وعللاه (٢): بأن تصرف أحد المتعاقدين في مدة خيار الآخر إنما يمتنع إذا كان مع غير الآخر؛ لأن صحته تقتضي إسقاط ما يثبت له من الخيار، أما معه، فيصح ويكون ذلك إجازة منهما، انتهى، وجزم به ابن المقري وهو المعتمد،

قوله: (ويؤخذ من ذلك: صحة العقد في التسليم قبل التفرق. . .) قضيته: الصحة وإن لم يأذن المسلم إليه للمسلم في التسليم ، وليس كذلك ، بل لا بد من إذنه له فيه ؟

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) زيادة: عن دين،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): من صحة كل من الرد والعقد وعللاه.

(وَيَجُوزُ كُونُهُ) أَيْ: رَأْسِ المالِ (مَنْفَعَةً) كَأَنْ يَقُولَ: أَسْلَمْتُ إِلَيْكَ مَنْفَعَةَ هَذِهِ الدَّارِ شَهْرًا فِي كَذَا، (وَيُقْبَضُ المالِ (مَنْفَعَةً) كَأَنْ يَقُولَ: أَسْلَمْتُ إِلَّنَهُ الممْكِنُ فِي الدَّارِ شَهْرًا فِي كَذَا، (وَيُقْبَضُ الْمَعْنَضِ الْعَيْنِ) فِي المَجْلِسِ؛ لِأَنَّهُ الممْكِنُ فِي الدَّانِ مَا لَكَ المَعْنَبَرَ (٢) فِي السَّلَمِ الْقَبْضُ الْحَقِيقِيُّ، وَبَيْضَ الْمَعْنَبَرَ (٢) فِي السَّلَمِ الْقَبْضُ الْحَقِيقِيُّ، وَهَذِهِ المَسْأَلَةُ مَذْكُورَةٌ فِي «الشَّرْحِ» سَاقِطَةٌ مِنَ «الرَّوْضَةِ».

(وَإِذَا فُسِخَ السَّلَمُ) بِسَبَبٍ يَقْتَضِيهِ؛ كَانْقِطَاعِ المسْلَمِ فِيهِ عِنْدَ حُلُولِهِ (وَرَأْسُ المَالِ بَاقٍ . اسْتَرَدَّهُ بِعَيْنِهِ) سَوَاءٌ عُيِّنَ فِي الْعَقْدِ أَمْ فِي المَجْلِسِ ، (وَقِيلَ: لِلْمُسْلَمِ المَالِ بَاقٍ . اسْتَرَدَّهُ بِعَيْنِهِ) سَوَاءٌ عُيِّنَ فِي الْعَقْدِ أَمْ فِي المَجْلِسِ ، (وَقِيلَ: لِلْمُسْلَمِ

كما صرَّح به الشيخان، وعلى كل تقديرٍ فالحوالة باطلة في هذه المسألة والمسألة السابقة؛ لتوقف صحتها على صحة الاعتياض عن المحال به، وعليه: وهي منتفية (٣) في رأس مال السلم، وأما صحة العقد في هذه المسألة بالشرط المذكور، فلأن المحتال صار وكيلا عن المسلم إليه.

### تَنْسِه:

لو أعتقه المسلم إليه قبل قبضه ، أو كان ممن يعتق عليه ؛ فإن قبضه قبل التفرق · · بانت صحته ونفوذ العتق على المعتمد ، وإلا · · بان بطلانهما · انتهى ·

قوله: (منفعة هذه الدار شهرًا) أي: أو منفعة نفسي أو خدمتي شهرًا، أو تعليمي سورة كذا، فيحصل القبض فيما ذكر بتسليمه نفسه، وزعم الإسنوي: أن الحر لو سلم نفسه ثم أخرجها عن التسليم. بطل؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد، وهو مردود؛ لتعذر إخراجه لنفسه؛ كما في الإجارة.

قوله: (فلا يعكر على هذا ما تقدم: أن المعتبر في السلم: القبض الحقيقي) أي: لأن محله إذا أمكن.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): وتقبض.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): ما تقدم، والفرق: أن المعتبر.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): وهي نسبة.

إِلَيْهِ رَدُّ بَدَلِهِ إِنْ عُيِّنَ فِي المجْلِسِ دُونَ الْعَقْدِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ ، وَعُورِضَ: بِأَنَّ المعَيَّنَ فِي المجْلِسِ دُونَ الْعَقْدِ ، وَلَوْ كَانَ تَالِفًا . . رَجَعَ إِلَىٰ بَدَلِهِ ، وَهُوَ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ وَالْقِيمَةُ فِي الْمَتَقَوِّم . الْمِثْلِيِّ وَالْقِيمَةُ فِي المَتَقَوِّم .

(وَرُوْيَةُ رَأْسِ المالِ) الْمِثْلِيِّ (تَكْفِي عَنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ فِي الْأَظْهَرِ) كَالثَّمَنِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ، وَالثَّانِي: لَا تَكْفِي، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ بِالْكَيْلِ فِي المَكِيلِ، وَالْوَزْنِ فِي المؤزُونِ، وَالذَّرْعِ فِي المَذْرُوعِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ وَيَنْفَسِخُ السَّلَمُ المَكِيلِ، وَالْوَزْنِ فِي المؤزُونِ، وَالذَّرْعِ فِي المَذْرُوعِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ وَيَنْفَسِخُ السَّلَمُ المَلْ فَلَا يَدْرِي بِمَ يَرْجِعُ ، وَاعْتُرِضَ: بِإِنْيَانِ مِثْلِ ذَلِكَ فِي الثَّمَنِ وَالمبيعِ، أَمَّا رَأْسُ المالِ المَتَقَوِّمِ . فَتَكْفِي رُوْيَتُهُ عَنْ مَعْرِفَةِ قِيمَتِهِ قَطْعًا، وَقِيلَ: فِيهِ الْقَوْلَانِ، وَمَحَلُّهُمَا: إِذَا لَمَتَقَوِّمٍ . فَتَكْفِي رُوْيَتُهُ عَنْ مَعْرِفَةِ قِيمَتِهِ قَطْعًا، وَقِيلَ: فِيهِ الْقَوْلَانِ، وَمَحَلُّهُمَا: إِذَا لَمَتَقَوِّمِ . فَتَكْفِي رُوْيَتُهُ عَنْ مَعْرِفَةِ قِيمَتِهِ قَطْعًا، وَقِيلَ: فِيهِ الْقَوْلَانِ، وَمَحَلُّهُمَا: إِذَا لَكَ قَلْ الشَّلَمِ الْفَوْلَانِ، وَمَحَلُّهُمَا: إِذَا لَا لَمُ المَالِ الْعِلْمِ بِالْقَدْرِ وَالْقِيمَةِ، وَلَا فَرْقَ عَلَيْهِمَا بَيْنَ السَّلَمِ الْحَالِ وَالمؤَجَّلِ.

(الثَّانِي) مِنَ الْأُمُورِ المشْتَرَطَةِ: (كَوْنُ المسْلَمِ فِيهِ دَيْنًا) كَمَا فُهِمَ مِنَ التَّعْرِيفِ

قوله: (لأنه لم يتناوله) الضَّمير الأوَّل للعقد والثَّاني للمال.

قوله: (المثلي تكفي . . .) قيَّد بالمثليِّ ؛ لأنَّ رؤية المتقوَّم كافية قطعًا ، فإجراؤه الخلاف الشَّامل لهما لا يتأتَّى إلَّا على طريقةٍ ضعيفة .

قوله: (ولا فرق عليهما) أي: على القولين.

قوله: (من الأمور المشترطة ٠٠٠) بيَّن بذلك أنَّ الكلام لا ينتظم إلَّا بهذا التَّقديرِ، فكان الصَّوابُ أن يقال: الثَّالث بيان محلِّ التَّسليم، انتهى،

قوله: (كما فهم من التعريف السابق) اعترض بتكراره، لكن سهله أنَّ دلالة

قوله: (والذرع في المذروع) هذا مبني على أن المذروع مثلي ، والراجح: خلافه ، وقوله: (واعترض: بإتيان مثل ذلك في الثمن والمبيع) أي: مع أن جهل المقدار فيهما غير مؤثر ؛ لأنه إذا آل الأمر إلى الرجوع ، . فالقول قول ذي اليد في قدره ؛ لأنه غارم .

قوله: (كما فهم من التعريف السابق) أي: فهو تصريح بما فهم منه ، وهو صحيح ،

السَّابِقِ؛ (فَلَوْ قَالَ: «أَسْلَمْتُ إِلَيْكَ هَذَا النَّوْبَ فِي هَذَا الْعَبْدِ») فَقَبِلَ. (فَلَيْسَ بِسَلَمٍ) قَطْعًا، (وَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعًا فِي الْأَظْهَرِ) لِاخْتِلَالِ اللَّفْظِ؛ فَإِنَّ لَفْظَ السَّلَمِ يَقْتَضِي الدَّيْنِيَّةَ، وَالثَّانِي: يَنْعَقِدُ؛ نَظَرًا إِلَى المعْنَى، (وَلَوْ قَالَ: «اشْتَرَيْتُ مِنْكَ ثَوْبًا صِفَتُهُ لَدُا بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ»، فَقَالَ: «بِعْتُكَ».. انْعَقَدَ بَيْعًا) [لَا سَلَمًا] اعْتِبَارًا بِاللَّفْظِ، وَقِيلَ: سَلَمًا) اعْتِبَارًا بِاللَّفْظِ، وَقِيلَ: سَلَمًا) اعْتِبَارًا بِاللَّفْظِ،

(الثَّالِثُ) مِنَ الْأُمُورِ المشْتَرَطَةِ مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ: (المذْهَبُ: أَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ بِمَوْضِعٍ لَا يَصْلُحُ لِلتَّسْلِيمِ، أَوْ يَصْلُحُ وَلِحَمْلِهِ) أَيْ: المسْلَمِ فِيهِ (مُؤْنَةٌ ، اشْتُرِطَ بَمَوْضِعٍ لَا يَصْلُحُ لِلتَّسْلِيمِ، أَوْ يَصْلُحُ وَلِحَمْلِهِ) أَيْ: المسْلَمِ فِيهِ (مُؤْنَةٌ ، اشْتُرِطَ بَيَانُ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ) لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ فِيمَا يُرَادُ مِنَ الْأَمْكِنَةِ فِي ذَلِكَ ، (وَإِلَّا) بِأَنْ بَيَانُ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ) لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ فِيمَا يُرَادُ مِنَ الْأَمْكِنَةِ فِي ذَلِكَ ، (وَإِلَّا) بِأَنْ بَيَانُ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ) لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ فِيمَا يُرَادُ مِنَ الْأَمْكِنَةِ فِي ذَلِكَ ، (وَإِلَّا) بِأَنْ

المنطوق أتمُّ وأنَّه ذكره توطئةً.

🚓 حاشية السنباطي 🔧

وأما الاعتراض على المصنف: بأن هذا ركن لا شرط.. فأشار الشارح إلى دفعه أولا: بأن المراد بالشرط ما يتوقف عليه صحة الشيء.

قوله: (انعقد بيعا...) فائدة الخلاف: عدم اشتراط قبض الثمن في المجلس، وجواز الاعتياض عنه، وثبوت خيار الشرط فيه على الأول، بخلافه على الثاني؛ لامتناع الاعتياض عن المبيع؛ فإنه على القولين \_ كما تقدم في (باب المبيع) \_ قبل قبضه، هذا هو المعتمد وإن جرى في «شرح المنهج» على أن جميع الأحكام تابعة للمعنى.

ومحل الخلاف: إذا لم يذكر بعده لفظ السلم، وإلا . . كان سلما قطعا ؛ لاستواء اللفظ والمعنى حينئذ، وقول المصنف: (بهذه الدراهم) لا يخفئ أنه مثال، فمثله: ما لو كانت في الذمة ، لكن يجب حينئذ تعيينها في المجلس ليخرج عن بيع الدين بالدين .

قوله: (ولحمله . . . مؤنة) أي: إلى ذلك الموضع ؛ أي: موضع العقد .

قوله: (وإلا) قسيم قوله: (ولحمله مؤنة) كما أشار إليه الشارح بقوله: (بأن لم يكن...).

لَمْ يَكُنْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةً . (فَلَا) يُشْتَرَطُ مَا ذُكِرَ، وَيَتَعَيَّنُ مَوْضِعُ الْعَقْدِ لِلتَّسْلِيمِ، وَإِنْ عَيَّنَ غَيْرَهُ . تَعَيَّنَ، وَالمسْأَلَةُ فِيهَا نَصَّانِ بِالإِشْتِرَاطِ وَعَدَمِهِ، فَقِيلَ: هُمَا مُطْلَقًا، وَقِيلَ: هُمَا فِي حَالَيْنِ (١)، قِيلَ: فِي غَيْرِ الصَّالِحِ وَمُقَابِلِهِ، وقِيلَ: فِيمَا لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ، وَمُقَابِلِهِ، وَقِيلَ: هُمَا فِيمَا لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ، وَمُقَابِلِهِ، وَقِيلَ: هُمَا فِي الصَّالِحِ، وَيُسْتَرَطُ فِي غَيْرِهِ، وَقِيلَ: هُمَا فِيمَا لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ، وَيُشْتَرَطُ فِي مُقَابِلِهِ، وَقِيلَ: هُمَا فِيمَا لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ، وَيُشْتَرَطُ فِي مُقَابِلِهِ، وَقِيلَ: هُمَا فِيمَا لَيْسَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ، وَيُشْتَرطُ فِي مُقَابِلِهِ، وَالمَوْتَعَلِقُ مُعْوَلِهِ مُؤْنَةٌ، وَلَمْتَوَلِهُ فِي مُقَابِلِهِ، وَالمَوْتَعَلِهِ مُؤْنَةٌ، وَيُشْتَرطُ فِي مُقَابِلِهِ، وَقِيلَ: هُمَا فِيمَا لَيْسَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ، وَيُشْتَرطُ فِي مُقَابِلِهِ، وَقِيلَ: هُمَا فِيمَا لِيسَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ، وَيُشْتَرطُ فِي مُقَابِلِهِ، وَقِيلَ: هُمَا فِيمَا لِعَمْلِهِ مُؤْنَةٌ، وَيُشْتَرطُ فِي مُقَابِلِهِ، وَقِيلَ: هُمَا فِيمَا لِيسَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ، وَيُشْتَرطُ فِي مُقَابِلِهِ، وَقِيلَ: هُمَا فِيمَا لِيسَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ، وَيُشْتَرطُ فِي مُقَابِلِهِ، وَقِيلَ: هُمَا لَكَالَامُ فِي السَّلَمِ المؤجَّلِ، أَمَّا الْحَالُ، وَيُعْتَعَيْنُ فِيهِ مَوْضِعِ الْعَقْدِ): تِلْكَ المؤضِع بِعَيْنِهِ.

﴿ حاشية البكري ﴿ ح

قوله: (والكلام · · · ) إيراد على المتن ومقتضاه تعيُّنُه وإن لم يصلح ، ويحث فيه ابن الرِّفعة بأنَّه إن صلح · · فلا كلام ، وإلَّا · · شرط البيان ·

قوله: (والمراد بموضع العقد ٠٠٠) بيانٌ لمرادٍ لا يفي به كلام المتن .

🚓 حاثية السنباطي 条

قوله: (أما الحال .. فيتعين ...) قال ابن الرفعة: هذا إذا كان صالحا للتسليم، وإلا .. فالظاهر: أنه يشترط التعيين، وهو ظاهر كلام الأئمة . انتهئ ، وهو متجه وإن توقف فيه في «شرح الروض».

#### تُنْبِيه:

لو خرج الموضع الذي يجب التسليم فيه عن الصلاحية · · تعين أقرب محلً صالحٍ له ولو أبعد منه بلا أجرة للزائد على المسلم (٢) على المعتمد ؛ لأنه من تتمة التسليم الواجب (٢) ، ولا يجاب المسلم إليه لو طلب الفسخ وردَّ رأس مال السلم ولو

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): في الحالين.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): على المسلم إليه،

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): التسليم الواجب، ولا خيار للمسلم.

(وَيَصِحُّ) السَّلَمُ (حَالًا وَمُؤَجَّلًا) بِأَنْ يُصَرِّحَ بِهِمَا، وَيَصْدُقُ بِهِمَا تَعْرِيفُهُ السَّابِقُ؛ (فَإِنْ أَطْلَقَ) عَنِ الْحُلُولِ وَالتَّأْجِيلِ.. (انْعَقَدَ حَالًا) كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ، (وَقِيلَ: لَا يَنْعَقِدُ) لِأَنَّ المعْتَادَ فِي السَّلَمِ التَّأْجِيلُ فَيُحْمَلُ المطْلَقُ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ كَمَا لَوْ ذُكِرَ أَجَلًا مَجْهُولًا.

# (وَيُشْتَرَطُ) فِي المؤجَّلِ (الْعِلْمُ بِالْأَجَلِ).

لفك رهن وخلاص ضامن على المعتمد؛ كما لا يجاب لذلك فيما لو طلب ذلك عند انقطاع المسلم فيه وصبر المسلم إلى وجوده، والفرق بينهما مدفوع، وفارق ما ذكر: ما أفتى به البلقيني من أنه لو عينت دارا للرضاع المستأجرة له فانهدمت ولم يتراضيا على محل غيرها. فسخ ؛ بأن (١) المدار هنا على ما يليق بحفظ المال وثم على حفظ الأبدان، وهو مختلف باختلاف الدور، انتهى.

قوله: (العلم بالأجل) أي: للعاقدين، أو عدلين غيرهما، أو عدد التواتر ولو من كفار، ولكون الأجل تابعا لم يضر جهل العاقدين به، وسيأتي ذلك، وخرج بما ذكر: ما إذا لم يكن معلوما لمن ذكر. فلا يصح؛ كإلى الحصاد، أو قدوم الحاج، أو طلوع الشمس، أو الشتاء ولم يريدا وقتها المعين، وكإلى أول رمضان أو آخر رمضان؛ لوقوعه على نصفه الأول أو الآخر كله؛ كما نقله الشيخان عن الأصحاب، وهو المعتمد، أو في رمضان؛ لأنه كله جعل ظرفا(٢)؛ فكأنهما قالا إلى جزء من أجزائه وهو مجهول، وإنما جاز ذلك في الطلاق \_ قال إسماعيل الحضرمي: \_ لأنه لما قبل التعليق بالمجهول؛ كقدوم زيد.. قَبِلَهُ بالعامِّ، فعلق بأوله؛ لصدق اللفظ به، فوجب وقوعه بالمجهول؛ كقدوم زيد.. قبِلَهُ بالعامِّ، فعلق بأوله؛ لصدق اللفظ به، فوجب وقوعه فيه؛ لأنه قضية الوضع والعرف، لا لتعيينه، ومن ثم لو علق بتكليمها لزيد في يوم الجمعة.. وقع بتكليمها له في أثناء يومها ولم يتقيد بأوله، وأما السلم؛ فلما لم يقبل التعليق بالمجهول.. لم يقبله بالعام، وإنما قبله بنحو العيد \_ قال في «المطلب»: \_

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): فإن.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب): طرفا.

(فَإِنْ مَيْنَ شُهُورَ الْعَرَبِ أَوِ الْفُرْسِ أَوِ الرُّومِ . . جَازَ) لِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ مَضْبُوطَةٌ ، (وَإِنْ أَطْلَقَ) الشَّهْرَ . (حُمِلَ عَلَى الْهِلَالِيِّ) لِأَنَّهُ عُرْفُ الشَّرْعِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَقَعَ الْعَفْدُ أَوْ النَّاجِيلُ الشَّرْعِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَقَعَ الْعَفْدُ أَوْ التَّاجِيلُ الشَّرْعِ ، (حُسِبَ الْبَاقِي) أَوْلَهُ ، (فَإِنِ انْكَسَرَ شَهْرٌ) بِأَنْ وَقَعَ الْعَفْدُ فِي أَثْنَاتِهِ وَالتَّاجِيلُ بِأَشْهُرِ . . (حُسِبَ الْبَاقِي) بَعْدَ الْأَوَّلِ المَنْكَسِر (بِالْأَهِلَةِ وَتُمَّمَ الْأَوَّلُ ثَلَاثِينَ) مِمَّا بَعْدَهَا ، وَلَا يُلْغِي المَنْكَسِر ؛ كَيْ الْمَنْكَسِر ؛ وَالْتَقْدِ .

نَعَمْ؛ لَوْ وَقَعَ الْعَقْدُ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنَ الشَّهْرِ.. اكْتُفِيَ بِالْأَشْهُرِ بَعْدَهُ بِالْأَهِلَّةِ، وَلَا يُتَمَّمُ الْيَوْمُ مِمَّا بَعْدَهَا.

قوله: (نعم؛ لو وقع العقد...) إيرادٌ على المتن؛ إذ هنا انكسار بلا تتميم. قوله: (وربيع) ذكرَه ليُفهِم أنَّ اقتصار المصنِّف للتَّمثِيل فقط،

لأنه وضع لكلِّ من الأول والثاني بعينه فدلالته على كل منهما أقوى من دلالة الظرف(١) على جميع أزمنته ؛ لأنه لم يوضع لكل منهما بعينه ، بل لزمن مبهم منها.

قوله: (اكتفي بالأشهر بعده بالأهلة...) أي: لأنها مضت عربية كوامل، ومحله: إن نقص الشهر الأخير، وإلا.. لم يشترط انسلاخه، بل يكتفئ بمضي ما يتمم اليوم الأخير؛ لتعذر اعتبار الهلال فيه حينئذ.

قوله: (لتحقق الاسم به) يؤخذ منه: أنه لو كان العقد بعد الأول وقبل الثاني·· حمل على الثاني.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): والجماديين.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): الطرف،

وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ ؛ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي.

® حاشية البكري ®\_\_\_\_\_

قوله: (لتردُّده بين الأول والثاني) تفهم هذه العلَّة أنَّه لو عقد بينهما . . حمل على النَّاني ؛ إذ لا تردُّد ، قاله ابن الرفعة .

# (فَصْـلُ) [فِي بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ السَّبُعَةِ]

(يُشْتَرَطُ كُوْنُ المسْلَمِ فِيهِ: مَقْدُورًا عَلَىٰ تَسْلِيمِهِ عِنْدَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ) وَذَلِكَ فِي السَّلَمِ الْحَالِ بِالْعَقْدِ، وَفِي المؤجَّلِ: بِحُلُولِ الْأَجَلِ، فَإِنْ أَسْلَمَ فِي مُنْقَطِع عِنْدَ الْحُلُولِ؛ كَالرُّطَبِ فِي الشَّتَاءِ.. لَمْ يَصِحَّ، وَهَذَا الشَّرْطُ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ المذْكُورَةِ الْحُلُولِ؛ كَالرُّطَبِ فِي الشَّتَاءِ.. لَمْ يَصِحَّ، وَهَذَا الشَّرْطُ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ المَذْكُورَةِ قَبْلُ، وَذُكِرَ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ: (فَإِنْ كَانَ يُوجَدُ بِبَلَدٍ آخَرَ.. صَحَّ) السَّلَمُ فِيهِ (إِنِ اغْتِيدَ نَقْلُهُ لِلْبَيْعِ؛ بِأَنْ نُقِلَ لَهُ عَلَى نَقْلُهُ لِغَيْرِ الْبَيْعِ كَالْهَدِيَّةِ.. (فَلَا) يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ ؛ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، أَو اعْتِيدَ نَقْلُهُ لِغَيْرِ الْبَيْعِ كَالْهَدِيَّةِ.. (فَلَا) يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ ؛ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ.

﴿ حاشية البكري ﴿

# فَصْلُ

قوله: (وهذا الشرط من شروط البيع المذكورة قبل) أي: في قوله: (يشترط له مع شروط البيع) ومنها: القدرة على التَّسليم، فهو تكرار سهله أنَّه ذكر توطئةً لقوله: (فإن كان يوجد... إلخ).

🝣 حاشية السنباطي 🍣

## فَصْـلُ

قوله: (مقدورًا على تسليمه) المراد بـ (القدرة): السهولة، لا الإمكان؛ كما سيأتي، احتراز عما يشق تحصيله وقت الحلول؛ كقدر كبير (١) من الباكورة.

قوله: (وذكر توطئة . . . ) زاد غيره: أو لأن المقصود بيان محل القدرة ، وهي<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>۱) في نسخة (أ): كثير.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): وهو.

وَهَذَا التَّفْصِيلُ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَقَالَ: لَا تُعْتَبَرُ مَسَافَةُ الْفَصْرِ هُنَا، وَنَازَعَ الرَّافِعِيُّ فِي الْإِعْرَاضِ عَنْهَا بِمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا.

(وَلَوْ أَسْلَمَ فِيمَا يَعُمُّ فَانْقَطَعَ فِي مَحِلِّهِ) بِكَسْرِ الْحَاءِ؛ أَيْ: وَقْتَ حُلُولِهِ. (لَمْ يَنْفَسِخُ فِي مَحِلِّهِ) بِكَسْرِ الْحَاءِ؛ أَيْ: وَقْتَ حُلُولِهِ. (لَمْ يَنْفَسِخُ فِي الْأَظْهَرِ) وَالنَّانِي: يَنْفَسِخُ؛ كَمَا لَوْ تَلِفَ المبيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَأَجَابَ الْأَوَّلُ: بِأَنَّ المسْلَمُ بَيْنَ فَسْخِهِ، وَالصَّبْرِ حَتَى الْأَوَّلُ: بِأَنَّ المسْلَمُ بَيْنَ فَسْخِهِ، وَالصَّبْرِ حَتَى

قوله: (ونازع الرافعي ...) نزاعه بما يأتي في قوله: (ويجب نقل الممكن نقله ممًّا دون مسافة القصر) فاقتضى: أنَّه لا يجب النَّقل منها، وهذا ينبغي أن يكون مثله وهو المعتمد؛ كما صرَّح به غيره من الشَّارجِين.

حالة وجوب التسليم (١) ، وهي تارة تقترن (٢) بالعقد ؛ لكون السلم حالا ، وتارة تتأخر عنه ؛ لكونه مؤجلا ؛ كما تقرر ، بخلاف المبيع المعين ؛ فإن المعتبر: اقتران القدرة فيه للعقد مطلقا .

قوله: (لا تعتبر مسافة القصر هنا) أي: فما اعتبد نقله للبيع ولو من مسافة القصر . . يصح السلم فيه .

قوله: (ونازع الرافعي في الإعراض عنها بما سيأتي قريبا) أي: في مسألة انقطاع المسلم فيه من أنه لا يجب نقله من مسافة القصر، وفرق بينهما: بأنه لا مؤنة لنقله هنا على المسلم إليه ؛ بحيث اعتيد نقله للبيع غالبًا من محله إلى محل التسليم · صح وإن تباعدا ، بخلافها فيما يأتي ؛ فإنها لازمة له فاعتبر لتخفيفها (٣) قرب المسافة ·

قوله: (في محله) أي: أو بعده وإن كان التأخير لمطله.

قوله: (فيتخير) أي: في الجميع، ولو انقطع البعض حتى لو اختار الفسخ في

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): حالة في وجوب التسليم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): مقترن.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ) و(ب): لتحقيقها.

يُوجَدَ) فَيُطَالِبَ بِهِ، وَخِيَارُهُ عَلَىٰ الْفُوْرِ أَوِ التَّرَاخِي؛ وَجْهَانِ فِي «الرَّوْضَةِ» عَنِ «التَّتِمَّةِ»، وَأَشَارَ إِلَىٰ تَصْحِيحِ النَّانِي مِنْ قَوْلِهِ فِيهَا كَأَصْلِهَا، فَإِنْ أَجَازَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَفْسُخَ . مُكِّنَ مِنَ الْفَسْخِ، وَفِيهِمَا: لَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنَ الْفَسْخِ، لَمْ يَسْقُطْ فِي الْأَصَحِّ، (وَلَوْ عَلِمَ قَبْلَ المحِلِّ) بِكَسْرِ الْحَاءِ (انْقِطَاعَهُ عِنْدَهُ. فَلَا حِيَارَ قَبْلَهُ فِي الْأَصَحِّ ، (وَلَوْ عَلِمَ قَبْلَ المحِلِّ) بِكَسْرِ الْحَاءِ (انْقِطَاعَهُ عِنْدَهُ. فَلَا خِيَارَ قَبْلَهُ فِي النَّاشِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَجِئْ وَقْتُ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ، وَالنَّانِي: لَهُ الْخِيَارُ ؛ لِتَحَقَّقِ الْعَجْزِ فِي النَّاشِي الْخَالِ، وَيَأْتِي مَعَ الْخِيَارِ الْقَوْلُ بِالِانْفِسَاخِ، ثُمَّ الاِنْقِطَاعُ الْحَقِيقِيُّ لِلْمُسْلَمِ فِيهِ النَّاشِي الْحَالِ، وَيَأْتِي مَعَ الْخِيَارِ الْقَوْلُ بِالِانْفِسَاخِ، ثَمَّ الاِنْقِطَاعُ الْحَقِيقِيُّ لِلْمُسْلَمِ فِيهِ النَّاشِي الْحَالِ، وَيَأْتِي مَعَ الْخِيَارِ الْقَوْلُ بِالِانْفِسَاخِ، قُمَّ الْانْقِطَاعُ الْحَقِيقِيُّ لِلْمُسْلَمِ فِيهِ النَّاشِي بِيلْكَ الْبَلْدَةِ: أَنْ تُصِيبَهُ جَائِحَةٌ تَسْتَأْصِلُهُ، وَلَوْ وُجِدَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْبَلَدِ لَكِنْ يَفْسُدُ بِيَقُلِهِ، أَوْ لَمْ يُوجَدُ إِلَّا عِنْدَ قَوْمٍ امْتَنَعُوا مِنْ بَيْعِهِ. . فَهُو انْقِطَاعٌ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانُوا يَبِيعُونَهُ بِثَمَنِ غَالٍ. . فَيُجِبُ تَخْصِيلُهُ (ا)، ويَجِبُ نَقْلُ الممْكِنِ نَقْلُهُ مِمَّا ذُونَ مَسَافَة يَبِيعُونَهُ بِثَمَنٍ غَالٍ. . فَيُجِبُ تَخْصِيلُهُ (ا)، ويَجِبُ نَقْلُ الممْكِنِ نَقْلُهُ مِمَا ذُونَ مَسَافَة يَسِعُونَهُ مِثْمَنِ غَالٍ . . فَيُجِبُ تَخْصِيلُهُ (ا)، ويَجِبُ نَقْلُ المَمْكِنِ نَقْلُهُ مِمَا ذُونَ مَسَافَة مِنْ الْمُنْعُونَهُ مِنْ الْعَلْمِ الْعَلْمُ عَلَى الْقُولُ الْعَلْمُ الْمُنْ الْمُ

﴿ حاشية البكري ﴿ ۖ ۖ ۗ ۗ

قوله: (وأشار إلى تصحيح الثاني . . . ) أي: إلى تصحيح أنَّه على التَّراخي بتمكينه من الفسخ بعد الإجازة ، فلو كان على الفور . . لم يمكن ؛ إذ مضت الفوريَّة ·

قوله: (وفيهما) أي: في «الرَّوضة» كـ«أصلها» وما ذكر يؤدِّي إلى أنَّه على التَّراخي أيضًا.

🔧 حاشية السنباطي 🍣

هذه (٢) . . لا يفسخ في قدره فقط ، بل في الجميع .

قوله: (الناشئ بتلك البلدة) صفة للمسلم فيه ؛ أي: الذي لا ينشأ إلا بها ، والمراد بتلك البلدة: البلدة الواجب فيها التسليم .

قوله: (ولو وجد في غير ذلك البلد...) هذا هو الانقطاع الحكمي. فقوله: (فهو انقطاع) أي: حكمي.

قوله: (بخلاف ما لو كانوا يبيعونه بثمن غال.. فيجب تحصيله) قضيته: وجوب

<sup>(</sup>١) كما في التحقة: (٥/٧٧)، خلافًا لما في النهاية: (١٩٣/٤)

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): هذا.

الْقَصْرِ، أَوْ مِنْ مَسَافَةٍ لَوْ خَرَجَ إِلَيْهَا بُكْرَةً أَمْكَنَهُ الرُّجُوعُ إِلَىٰ أَهْلِهِ لَيْلًا، وَجْهَانِ نَقَلَهُمَا صَاحِبُ «التَّهْذِيبِ» فِي آخَرَيْنِ، أَصَحُّهُمَا: الْأَوَّلُ، وَقَالَ الْإِمَامُ: لَا اعْتِبَارَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ، وَلَا يَنْفَسِخُ السَّلَمُ قَطْعًا، وَقِيلَ: فِيهِ الْقَوْلَانِ. انْتَهَىٰ.

(وَ) يُشْتَرَطُ (كَوْنُهُ) أَيْ: المسْلَمِ فِيهِ (مَعْلُومَ الْقَدْرِ كَيْلًا) فِيمَا يُكَالُ (أَوْ وَزْنًا) فِيمَا يُوزَنُ (أَوْ عَدًّا) فِيمَا يُعَدُّ (أَوْ ذَرْعًا) فِيمَا يُذْرَعُ ، (وَيَصِحُّ المكِيلُ) أَيْ: سَلَمُهُ (وَزْنًا وَعَكْسُهُ) أَيْ: الموْزُونِ الَّذِي يَتَأْتَىٰ كَيْلُهُ كَيْلًا، وَهَذَانِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي (الرِّبَوِيَّاتِ)؛ لِأَنَّ المقْصُودَ هُنَا: مَعْرِفَةُ الْقَدْرِ ، وَهُنَاكَ: الممَاثَلَةُ بِعَادَةِ عَهْدِهِ ﷺ؛

تحصيله وإن زاد على ثمن المثل ، واستشكل بنظيره من الغصب ؛ فإنه لا يجب تحصيله حينئذ فهنا أُولَىٰ ، وقد جعل الشارع الموجود بأكثر من قيمته كالمعدوم ؛ كما في الرقبة في الكفارة وماء الطهارة، وأجاب عنه الإسنوي: بأن المراد بالغلو هنا: زيادة ارتفاع الأسعار لا الزيادة على ثمن المثل، قال الأذرعي: وكلام المتولي يشير إليه، وهو أوجه من جواب الزركشي بمنع قياس السلم على الغصب ؛ لأن السلم عقد وضع لطلب الربح والزيادةِ فكلف المسلم إليه التحصيل لهذا الغرض الموضوع له العقد، وإلا ٠٠ لانتفت فائدته ، بخلاف الغصب ؛ فإنه (١) باب تعدُّ والمماثلةُ مطلوبة فيه فلم يكلف فيه الزيادة ؛ لآية: ﴿ فَهَنِ ٱغْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ ﴾ [البقرة: ١٩٤] ولأن المسلم إليه التزم التحصيل بالعقد باختياره وقبض البدل، فالزيادة إنما هي في مقابلة ما حصل له من النماء الحاصل مما قبضه ، بخلاف الغاصب، انتهئ .

قوله: (وقال الإمام: لا اعتبار بمسافة القصر) أي: فلا يجب نقله منها، [وتقدم الفرق بين ما تقدم وما هنا](٢) ويتخير المسلم.

<sup>(</sup>۱) فى نسخة (ب): بأنه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة من (أ).

كَمَا تَقَدَّمَ، وَحَمَلَ الْإِمَامُ إِطْلَاقَ الْأَصْحَابِ جَوَازَ كَيْلِ المؤذُونِ عَلَىٰ مَا يُعَدُّ الْكَيْلُ فِي مِثْلِهِ ضَابِطًا، حَتَّىٰ لَوْ أَسْلَمَ فِي فُتَاتِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ وَنَحْوِهِمَا كَيْلًا ٠٠ لَمْ يَصِحَّ، فِي مِثْلِهِ ضَابِطًا فِيهِ، وَسَكَتَ الرَّافِعِيُّ عَلَىٰ لِأَنَّ الْقَدْرَ الْيَسِيرَ مِنْهُ مَالِيَةٌ كَثِيرَةٌ وَالْكَيْلُ لَا يُعَدُّ ضَابِطًا فِيهِ، وَسَكَتَ الرَّافِعِيُّ عَلَىٰ لِأَنَّ الْقَدْرَ الْيَسِيرَ مِنْهُ مَالِيَةٌ كَثِيرَةٌ وَالْكَيْلُ لَا يُعَدُّ ضَابِطًا فِيهِ، وَسَكَتَ الرَّافِعِيُّ عَلَىٰ ذَلِكَ، ثُمَّ ذَكَرَ : أَنَهُ يَجُوزُ السَّلَمُ فِي اللَّآلِي الصِّغَارِ إِذَا عَمَّ وُجُودُهَا كَيْلًا أَوْ وَزْنَا، وَلَلْ مَنْ الرَّوْضَةِ»: هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ عَنِ الْإِمَامِ؛ فَكَأَنَّهُ اخْتَارَ هُنَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ إِطْلَاقِ الْأَصْحَابِ، انْتَهَىٰ ، (وَلَوْ أَسْلَمَ فِي مِثَةِ صَاعٍ حِنْطَةٍ عَلَىٰ أَنَّ وَزْنَهَا كَذَا . لَمْ إِطْلَاقِ الْأَصْحَابِ، انْتَهَىٰ ، (وَلَوْ أَسْلَمَ فِي مِثَةِ صَاعٍ حِنْطَةٍ عَلَىٰ أَنَّ وَزْنَهَا كَذَا . لَمْ

قوله: (وحمل الإمام...) هذا الحمل تقييدٌ لكلام «المنهاج» كـ «أصله» لكنَّ التَّجويزَ في اللاّلئ (١) مخالف له، فالمعتمد: إطلاق الأصحاب؛ كما في «المهمَّات».

قوله: (لما تقدم) أي: من أنَّ ذلك يعزُّ وجوده.

🚓 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (قال في «الروضة»: وهذا مخالف...) أجاب عنه البلقيني: بأنه ليس مخالفا له؛ لأن فتات المسك والعنبر ونحوهما إنما لم يعد الكيل فيها ضابطا؛ لكثرة التفاوت فيها بالثقل على المحلِّ أو تَرْكِهِ<sup>(٢)</sup>، وفي اللؤلؤ لا يحصل بذلك تفاوت؛ كالقمح والفول فيصح فيه بالكيل فلا مخالفة، فالمعتمد: تقييد الإمام، وجزم به المصنف في «تصحيح التنبيه».

#### تَنْسِه:

ما علم وزنه بالاستفاضة ؛ كالنقد . . يكفي فيه العد عند العقد ، لا الاستيفاء ، بل لا بد من وزنه حينئذ ؛ لتحقق الإيفاء ، وقول الجرجاني: لا يسلم (٣) في النقد إلا وزنا يحمل على ما لم يعرف وزنه . انتهى .

قوله: (ولو أسلم في مئة صاع حنطة على أن وزنها كذا...) اعترض على هذه

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) (ج) (هـ) (ز): في الأولى.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): أو تراكمه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): لا نسلم.

بَصِحً ) لِأَنَّ ذَلِكَ يَعِزُّ وُجُودُهُ.

(وَيُشْتَرَطُ الْوَزْنُ فِي الْبِطِّيخِ) بِكَسْرِ الْبَاءِ (وَالْبَاذِنْجَانِ) بِفَتْحِ الذَّالِ (١) المعْجَمَةِ وَكَسْرِهَا (وَالْقِشَّاءِ) بِالمعَلَّقَةِ وَبِالمدِّ (وَالسَّفَرْجَلِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ (وَالرُّمَّانِ) المعْجَمَةِ وَكَسْرِهَا (وَالْقِشَاءِ) بِالمعَلَّقَةِ وَبِالمدِّ (وَالسَّفَرْجَلِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ (وَالرُّمَّانِ) فَلَا يَكُفِي فِيهَا الْكَيْلُ؛ لِأَنَّهَا تَتَجَافَىٰ فِي الْمِكْيَالِ، وَلَا الْعَدُّ؛ لِكَثْرَةِ التَّفَاوُتِ فِيهَا ، وَلَا الْعَدُّ؛ لِكَثْرَةِ التَّفَاوُتِ فِيهَا ، وَالْجَمْعُ فِيهَا بَيْنَ الْعَدِّ وَالْوَزْنِ مُفْسِدٌ ، لِمَا تَقَدَّمَ ، بَلْ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْبِطِيخَةِ وَالسَّفَرْجَلَةِ ، لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ ذِكْرِ حَجْمِهَا مَعَ وَزْنِهَا (٢) فَيُورِثُ عِزَّةَ الْوُجُودِ .

العبارة: بأن الصاع اسم للوزن؛ فلو قال في مئة صاع على أن كيلها كذا. لاستقام، وردَّ: بأن الأصل في الصاع: الكيل؛ كما دل عليه كلامهم في (باب زكاة الفطر) وإنما قدروه بالوزن؛ لأنه الذي يضبطه ضبطا تاما.

قوله: (لأنها تتجافئ في المكيال) أي: وكل ما يتجافئ فيه لا يكفي فيه الكيل، وضابطه \_ أخذا مما يأتي \_: كل ما كان أكبر جرما من الجوز؛ كبيض الدجاج ونحوه، لا نحو الحمام.

قوله: (والجمع فيها بين العدِّ والوزن مفسد؛ لما تقدم) أي: من عزة الوجود الناشئة من ذكر الحجم الواجب فيها، قال في «شرح الروض»: والمراد فيما ذكر: الوزن لكل واحدة، أما لو أسلم في عدد من البطيخ مثلا؛ كمئة على أن وزن الجميع كذا دون كل واحدة. فيجوز اتفاقا، قاله السبكي وغيره، والأوجه: خلافه؛ إذ ذكر حجم كل واحدة الواجب في ذلك يورث عزة الوجود فيه أيضا.

قوله: (بل لا يجوز السلم في البطيخة...) قيده بعضهم بما إذا لم يرد<sup>(٣)</sup> الوزن التقريبي، وإلا.. صح؛ لانتفاء عزة الوجود، وكالجمع في البطيخ بين الوزن والعد:

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) سقط: الذال.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): حجمهما مع وزنهما.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): يزد.

(وَيَصِحُّ) السَّلَمُ (فِي الجوْزِ وَاللَّوْزِ بِالْوَزْنِ فِي نَوْعِ يَقِلُّ اخْتِلَافُهُ) بِغِلَظِ قُشُورِهِ وَرِقَّتِهَا، بِخِلَافِ مَا يَكْثُرُ اخْتِلَافُهُ بِذَلِكَ، فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ؛ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا اسْتَدْرَكَهُ الْإِمَامُ عَلَىٰ إِطْلَاقِ الْأَصْحَابِ، قَالَ المصَنَّفُ فِي "شَرْحِ الْوَسِيطِ" بَعْدَ ذِكْرِهِ: وَالمَشْهُورُ فِي المَذْهَبِ: هُوَ الَّذِي أَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، (وَكَذَا) يَصِحُّ السَّلَمُ فِيمَا ذُكِرَ (كَيْلًا فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي: لَا ؛ لِتَجَافِيهِ الشَّافِعِيُّ، (وَكَذَا) يَصِحُّ السَّلَمُ فِيمَا ذُكِرَ (كَيْلًا فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي: لَا ؛ لِتَجَافِيهِ فِي الْمِكْيَالِ، وَلَا يَجُوزُ بِالْعَدَدِ.

(وَيُجْمَعُ فِي اللَّيِنِ) بِكَسْرِ الْبَاءِ (بَيْنَ الْعَدِّ وَالْوَزْنِ) فَيَقُولُ مَثَلًا: أَلْفُ لَبِنَةٍ وَزْنُ كُلِّ وَاحِدَةٍ كَذَا ؛ لِأَنَّهُ يُضْرَبُ عَنِ اخْتِيَارٍ فَلَا يَعِزُّ ، وَالْأَمْرُ فِي وَزْنِهِ عَلَى التَّقْرِيبِ،

قوله: (وهذا استدركه الإمام ...) أي: التَّقييد بنوع يقلُّ اختلافه استدركه الإمام وأقرَّه ، لكن الإسنويَّ صوَّب ما في «المهمَّات» اتِّباع الإطلاق تبعًا لقول «شرح الوسيط» أنَّ المشهور ذلك وعليه النَّصُّ وهو الأقرب.

الجمع في الثوب بين الذرع والوزن ، بخلاف الخشب ونحوه ؛ لإمكان نحت ما زاد ، ولا ينافيه ذكر طوله وعرضه وثخنه ؛ لأن الوزن فيه تقريبي .

قوله: (قال المصنف في «شرح الوسيط»...) هذا هو المعتمد، ويؤيده عدم اشتراطهم ذلك في الربا وهذا أُولئ منه، وظاهر \_ كما في «شرح الروض» \_: أنه إنما يقبل الجوز واللوز في قشرهما الأسفل فقط، بل قالوا: لا يجوز السلم فيهما إلا في القشر الأسفل.

قوله: (لتجافيه في المكيال) الأول يمنع ذلك.

قوله: (في اللَّبِن) هو الطوب غير المحرق، والمحرق يسمئ آجرا، ويصح في الخزف<sup>(۱)</sup> حينئذ إذا انضبط؛ كما يعلم مما يأتي في الكوز والمنارة.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): ويصح في المحرق.

قَالَ فِي "الرَّوْضَةِ": إِنَّ الْجَمْعَ فِيهِ بَيْنَ الْعَدَدِ وَالْوَزْنِ اشْتَرَطَهُ الخُرَاسَانِيُّونَ، وَلَمْ يَعْتَبِرِ الْعِرَاقِيُّونَ أَوْ مُعْظَمُهُمْ الْوَزْنَ، وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي "الْأُمِّ": عَلَىٰ أَنَّهُ مُسْتَحَبُّ فِيهِ، وَلَوْ تَرَكَهُ . فَلَا بَأْسَ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَذْكُرَ طُولَةً وَعَرْضَهُ وَثَخَانَتَهُ، وَأَنَّهُ مِنْ طِينٍ مَعْرُوفٍ.

(وَلَوْ عَيَّنَ كَيْلًا . فَسَدَ) السَّلَمُ (إِنْ لَمْ يَكُنْ) ذَلِكَ الْكَيْلُ (مُعْتَادًا) كَالْكُوزِ مِنْ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ قَبْلَ المحِلِّ فَفِيهِ غَرَرٌ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: بِعْتُكَ مِلْ ءَ هَذَا الْكُوزِ مِنْ هَذِهِ الصَّبْرَةِ . فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِي الْأَصَحِّ ؛ لِعَدَمِ الْغَرَرِ ، وَالسَّلَمُ الْحَالُ كَالمؤجَّلِ أَوْ كَالْبَيْعِ ؟ وَجْهَانِ ، وَقَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِأَنَّهُ كَالمؤجَّلِ ، (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ الْكَيْلُ كَالْبَيْعِ ؟ وَجْهَانِ ، وَقَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِأَنَّهُ كَالمؤجَّلِ ، (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ الْكَيْلُ مَكْدُلُ الْكَيْلُ ؛ لِأَنَّهُ لَا غَرَضَ مُعْتَادًا . . (فَلَا) يَفْسُدُ السَّلَمُ (فِي الْأَصَحِّ ) وَيَلْغُو شَرْطُ ذَلِكَ الْكَيْلِ ؛ لِأَنَّهُ لَا غَرَضَ فيه ، وَيَقُومُ مِثْلُهُ مَقَامَةُ ، وَالنَّانِي: يَفْسُدُ ؛ لِتَعَرَّضِ الْكَيْلِ لِلتَّلَفِ ، وَالْوَجْهَانِ جَارِيَانِ فِي الْبَيْعِ .

﴿ حاشية البكري ﴿ ح

قوله: (ولو تركه فلا بأس) هذا هو المعتمد، فذكر الوزن شرطًا ممنوعٌ، وذكر بقيَّة شروط اللَّبن بعد ذلك تنبيهٌ على ما أغفله من الشُّروط.

🤧 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (ونص الشافعي...) هذا المعتمد.

قوله: (ولو عيَّن كيلًا) أي: فردا منه؛ إذ تعيين نوع الكيل شرط.

نعم ؛ إن غلب نوع مخصوص أو اعتيد كيل مخصوص في حب مخصوص ببلد السلم . . لم يحتج للتعيين ، ويحتمل الإطلاق عليه ؛ كما هو ظاهر .

قوله: (ويقوم مثله مقامه) أي: فلو شرط أن لا يبدل · · بطل العقد؛ كما أفهمه كلام الرافعي في السابقة · (وَلَوْ أَسْلَمَ فِي ثَمَرِ قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ) أَيْ: فِي قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْهُ .. (لَمْ يَصِحُّ) لِأَنَّهُ قَدْ يَنْقَطِعُ فَلَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ ، (أَوْ عَظِيمَةٍ .. صَحَّ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ ثَمَرَهَا لَا يَنْقَطِعُ فَلَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ ، (أَوْ عَظِيمَةٍ .. صَحَّ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ ثَمَرَهَا لَا يَنْقَطِعُ غَالِبًا ، وَالنَّانِي يَقُولُ: إِنْ لَمْ يُفِدْ تَنْوِيعًا .. فَسَدَ ؛ لِخُلُوهِ عَنِ الْفَائِدةِ كَتَعْيِينِ الْمِكْيَالِ ، غَالِبًا ، وَالنَّانِي يَقُولُ: إِنْ لَمْ يُفِدْ تَنْوِيعًا .. فَسَدَ ؛ لِخُلُوهِ عَنِ الْفَائِدةِ كَتَعْيِينِ الْمِكْيَالِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَفَادَهُ كَمَعْقِلِيِّ الْبَصْرَةِ .. فَإِنَّهُ مَعَ مَعْقِلِيِّ بَعْدَادَ صِنْفٌ وَاحِدٌ ، وَكُلُّ مِنْهُمَا يَمْتَاذُ عَنِ الْآخَرِ بِصِفَاتٍ وَخَوَاصٌ .

(وَ) يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ السَّلَمِ: (مَعْرِفَةُ الْأَوْصَافِ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا الْغَرَضُ اخْتِلَافًا

قوله: (أي: في قدر معلوم منه) أفاد أنَّه المراد، لا السَّلَم في الكلِّ ؛ إذ لا يصحُّ بلا نزاع.

😤 حاشية السنباطي 🍣

تَنْسه:

تعيين الميزان والذراع والصنجة في معنئ تعيين المكيال، فلو شرط الذراع بذراع يده ولم يكن معلومَ القدر . . لم يصح العقد؛ لأنه قد يموت قبل القبض . انتهئ .

قوله: (لأنه قد ينقطع · · ·) فيه إشارة إلى أن المدار على قلَّة ثمرها ؛ بحيث لا يؤمن انقطاعه وكثرته ، لا على كبرها وصغرها ، وهو كذلك ·

### تَنْسِه:

اعترض على المصنف في ذكر هذه المسألة في هذا الشرط؛ إذ المناسب لها شرط القدرة لا شرط معرفة القدر، ويمكن توجيه كلام المصنف بتكلف(١)؛ بأن يقال: إنه ذكرها إشارةً إلى أن محل صحة السلم في قدر معين من ثمر قرية: أن تكون كبيرة، فإن كانت صغيرة ١٠٠ لم يصح.

قوله: (معرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافًا ظاهرًا) احترز به عما يتسامح بإهماله؛ كالكحل والسمن؛ كما سيأتي، وزيد عليه: (وليس الأصل عدمها)

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): بكلفة.

ظَاهِرًا) وَيَنْضَبِطُ بِهَا المسْلَمُ فِيهِ ، (وَذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ (۱) عَلَىٰ وَجْهِ لَا يُؤَدِّي إِلَىٰ عِزَّةِ الْوُجُودِ ، فَلَا يَصِحُّ ) السَّلَمُ (فِيمَا لَا يَنْضَبِطُ مَقْصُودُهُ ؛ كَالمَخْتَلِطِ المَقْصُودِ الْأَرْكَانِ ) النِّي لَا تَنْضَبِطُ ؛ (كَهَرِيسَةٍ وَمَعْجُونٍ وَغَالِيَةٍ) هِيَ مُرَكَّبَةٌ مِنْ مِسْكِ وَعَنْبَرٍ وَعُودٍ النِّي لَا تَنْضَبِطُ ؛ (كَهَرِيسَةٍ وَمَعْجُونٍ وَغَالِيَةٍ) هِي مُرَكَّبَةٌ مِنْ مِسْكِ وَعَنْبَرٍ وَعُودٍ وَكَافُورٍ ، كَذَا فِي «الرَّوْضَةِ» كَه أَصْلِها» ، وَفِي «التَّحْرِيرِ» ذَكَرَ الدُّهْنَ مَعَ الْأَوَّلَيْنِ وَكَافُورٍ ، كَذَا فِي عَبَارَةُ الرَّافِعِيِّ : وَكَذَا الْخِفَافُ وَالنِّعَالُ ؛ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الظَّهَارَةِ وَالْبِطَانَةِ وَالْحَشُو ، وَالْعِبَارَة تَضِيقُ عَنِ الْوَفَاءِ بِذِكْرِ أَطْرَافِهَا وَانْعِطَافَاتِهَا ، (وَتِرْيَاقٍ وَالْبِطَانَةِ وَالْحَشُو ، وَالْعِبَارَة تَضِيقُ عَنِ الْوَفَاءِ بِذِكْرٍ أَطْرَافِهَا وَانْعِطَافَاتِهَا ، (وَتِرْيَاقٍ

قوله: (مع الأوَّلَين) هما المسك والعنبر، أو الهريسة والمعجون.

قوله: (عبارة الرافعي ٠٠٠) نبَّه به على أنَّ الخفُّ في عبارتِه للجنس، لا للوحدة.

احترازا عن كتابة القن وزيادة قُوَّتِهِ على العمل، والمراد بـ (الأصل) فيه: الغالب، فاندفع ما قيل: يرد عليه اشتراط معرفة البكارة أو الثيوبة \_ كما سيأتي \_ مع أن الأصل عدم الثيوبة، وقول الشارح: (وينضبط بها المسلم فيه) مأخوذ من تفريع المصنف على ما ذكر قوله: (فلا يصح فيما لا ينضبط...).

قوله: (عبارة الرافعي) هي توهم أن الخف أو النعل الواحد يجوز السلم فيه، وليس مرادا، فعبارة المصنف أولى، وقوله: (لاشتمالها،،) يؤخذ منه: ما قاله السبكي من تقييد عدم جوازه (٢) في الخفاف والنعال بالمتخذة (٣) من شيئين، فيجوز في المتخذة من شيء واحد لكن إن كانت من غير جلد؛ كالثياب المخيطة على ما سيأتي فيها، فإن كانت من جلد، امتنع السلم فيها إن منعناه فيه، فإن جوّزناه،، جاز، وذلك إذا لم يختلف جلده وقطع قطعا مضبوطة؛ كما سيأتي.

 <sup>(</sup>١) كما في التحقة: (٥/٥٣) والنهاية: (٤/٩٩)؛ خلافًا لما في المغني: (١٠٨/٢)؛ حيث قال: إن
 توافقا قبل العقد، وقالا: (أردنا في حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه). صح.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): ما قاله السبكي من سببية جوازه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): المتخذة.

مَخْلُوطٍ) فَإِنْ كَانَ نَبَاتًا وَاحِدًا أَوْ حَجَرًا.. جَازَ السَّلَمُ فِيهِ، (وَالْأَصَحُّ: صِحَّنُهُ فِي المخْتَلِطِ المنْضَبِطِ؛ كَعَتَّابِيِّ وَخَزِّ) مِنَ القَّبَابِ، الْأَوَّلُ: مُرَكَّبٌ مِنَ (' الْقُطْنِ وَالْحَرِيرِ، وَالنَّانِي: مِنَ الْإِبْرِيسَمِ وَالْوَبَرِ أَوِ الصَّوفِ، وَهُمَا مَقْصُودُ أَرْكَانِهِمَا، وَالْحَرْيرِ، وَالنَّانِي: مِنَ الْإِبْرِيسَمِ وَالْوَبَرِ أَوِ الصَّوفِ، وَهُمَا مَقْصُودُ أَرْكَانِهِمَا، (وَجُبْنِ وَأَقِطٍ) كُلِّ مِنْهُمَا فِيهِ مَعَ اللَّبَنِ المَقْصُودِ الْمِلْحُ وَالْإِنْفَحَةُ مِنْ مَصَالِحِهِ، وَشَهْدٍ) بِفَتْحِ الشِّينِ وَضَمِّهَا؛ هُوَ عَسَلُ النَّحْلِ بِشَمْعِهِ خِلْقَةً، (وَخَلِّ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ) [وَ هُوَ يَبِيهِ السَّبْعَةِ يَنْفِي الإنْفِبَاطُ [وَ] هُو يَحْصُلُ مِنِ اخْتِلَاطِهِمَا بِالماءِ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِ فِي السَّبْعَةِ يَنْفِي الإنْفِبَاطُ

قوله: (ومقابل الأصح في السبعة) هي: العتابيُّ، والخزُّ، والجبنُ، والأقط، والشَّهد، وخلُّ التَّمر، وخلُّ الزَّبيب.

**حاشية السنباطي €** 

قوله: (والأصح: صحته في المختلط المنضبط...) حاصله \_ كما حرره في «شرح الروض» \_: أن المختلط<sup>(۲)</sup> الذي يصح السلم فيه ما كان منضبطًا؛ بأن كان اختلاطه خلقيًّا؛ كالشهد، أو صناعيًّا وقصد بعض أركانه، سواء استهلك الباقي؛ كالجبن والأقط، أم لا؛ كخل الزبيب والتمر، أو قصدت أركانه كلها وانضبطت؛ كالعتابي والخز<sup>(۳)</sup>.

وقد اختلف في المراد بـ (الانضباط) بهما: فقيل: أن يعرف العاقدان أن اللحمة من أحدهما والسَّدى من الآخر ، وقيل: أن يعرفا وزن كل منهما ، ورجح السبكي الأول ، والأذرعي الثاني ، وهو الظاهر ؛ لأن القِيم والأغراض تتفاوت بذلك تفاوتا ظاهرا ، وهو الموافق لقول الرافعي في «الشرح الصغير» لسهولة معرفة اختلاطها وأقدارها(٤). وقول

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) سقط: من.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): قال في «شرح الروض»: والحاصل: أن المختلط.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): أو قصدت أركانه كلها وانضبطت ؛ كالعتابي والخف ، ومحل جواز السلم في الخف: إذا كان غير قديم ؛ فقد نصَّ الشافعي على منع السلم في القديم منه ، لكنه محمول على ما فيه تغير ؛ لأنه والحالة هذه معيب ، فما لا تغير فيه يجوز السلم فيه . انتهى .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): لسهولة اختلاطهما وإفرازهما ، والمثبت من «مغني المحتاج» . وفي (د): لسهولة=

فِيهَا قَائِلًا: كُلَّ مِنَ الماءِ وَالشَّمْعِ وَالْمِلْحِ وَالْحَرِيرِ وَغَيْرِهِ يَقِلُّ وَيَكُثُو ، (لَا الخَبْزِ) أَيْ: لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ (فِي الْأَصَحِّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ) لِأَنَّ مِلْحَهُ يَقِلُّ وَيَكُثُو ، وَتَأْثِيرُ النَّارِ فِيهِ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ ، وَالْأَصَحُّ: عِنْدَ الْإِمَامِ وَمَنْ تَبِعَهُ: الصَّحَّةُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْحَ مِنْ مَصَالِحِهِ وَمُشْتَهْلَكُ فِيهِ ، وَتَأْثِيرُ النَّارِ فِيهِ مُنْضَبِطٌ .

(وَلَا يَصِحُّ) السَّلَمُ (فِيمَا نَدَرَ وُجُودُهُ؛ كَلَحْمِ الصَّيْدِ بِمَوْضِعِ الْعِزَّةِ) أَيْ: بِالموْضِعِ الَّذِي يَعِزُّ وُجُودُهُ فِيهِ؛ لِانْتِفَاءِ الْوُثُوقِ بِتَسْلِيمِهِ، (وَلَا فِيمَا لَوِ اسْتُقْصِي بِالموْضِعِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ فِي السَّلَمِ فِيهِ (١). (عَزَّ وُجُودُهُ) لِمَا ذُكِرَ؛ (كَاللَّوْلُو الْكِبَارِ وَصْفُهُ) اللَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ فِي السَّلَمِ فِيهِ (١). (عَزَّ وُجُودُهُ) لِمَا ذُكِرَ؛ (كَاللَّوْلُو الْكِبَارِ وَالْمَافِ الْكِبَارِ وَالْمَافَاءِ، وَاجْتِمَاعُ وَالْيَوَاقِيتِ) لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنَ التَّعَرُّضِ لِلْحَجْمِ وَالشَّكْلِ وَالْوَزْنِ وَالصَّفَاءِ، وَاجْتِمَاعُ مَا يُذْكَرُ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْأَوْصَافِ نَادِرٌ، وَاحْتَرَزَ بِ (الْكِبَارِ): عَنِ الصَّغَارِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ؛ مَا يُذْكَرُ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْأَوْصَافِ نَادِرٌ، وَاحْتَرَزَ بِ (الْكِبَارِ): عَنِ الصَّغَارِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ؛

قوله: (كل من الماء...) لفُّ ونشرٌ مشوِّش فالماء للخلِّ، والشَّمع للشَّهد، والمُنح والأنفحة للجبن، والحرير وغيره، وهو: الصَّوف أو الوبر للخزِّ والعتابيِّ.

قوله: (وقد تقدمت) أي: في قوله: (ثم ذكر أنَّه يجوز السَّلم في اللَّآلئ الصِّغار إذا عمَّ وجودها كيلًا أو وزنًا) إلى آخر ما فيه.

🚓 حاشية السنباطي 🐎-

الشارح: (وهما مقصود أركانهما) ضمير التثنية فيه راجع للعتابي والخز، و(مقصود) بالتنوين و(أركانهما) بالرفع فاعله؛ كما علم مما مر. وإطلاق المصنف الجبن شامل للقديم منه، لكن نص الشافعي على منع السلم فيه وحمل على ما فيه تغير؛ لأنه والحالة هذه معيب، فمحل صحة السلم فيه: إذا كان غير متغير، والسمك المملح كالجبن.

قوله: (أي: لا يصح السلم فيه) فيه إشارة إلى أنه معطوف على (المختلط) لا على أمثلته.

<sup>=</sup> اختلاطها وأفرادها.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) سقط: فيه.

وَهِيَ مَا تُطْلَبُ لِلتَّدَاوِي، وَالْكِبَارُ مَا يُطْلَبُ<sup>(١)</sup> لِلتَّزَيُّنِ، (وَجَارِيَةٍ وَأُخْتِهَا أَوْ وَلَدِهَا) لِأَنَّ اجْتِمَاعَهُمَا بِالصَّفَاتِ المشْرُوطَةِ فِيهِمَا نَادِرٌ.

# (فَـرْعٌ) [فِي مَحَلِّ السَّلَم وَشُرُوطِهِ]

(يَصِحُّ) السَّلَمُ (فِي الحيَوَانِ)(٢) لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِي الذِّمَّةِ قَرْضًا فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ: (أَنَّهُ ﷺ افْتَرَضَ بَكْرًا)(٣)، فَقِيسَ عَلَيْهِ السَّلَمُ فِي الْإِبِلِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْحَيَوَانِ.

(فَيُشْتَرَطُ فِي الرَّقِيقِ: ذِكْرُ نَوْعِهِ، كَتُرْكِيٍّ) وَرُومِيٍّ، فَإِنِ اخْتَلَفَ صِنْفُ النَّوْعِ. وَجَبَ ذِكْرُهُ فِي الْأَظْهَرِ، (وَ) ذِكْرُ (لَوْنِهِ؛ كَأَبْيَضَ) وَأَسْوَدَ، (وَيَصِفُ النَّوْعِ. وَجَبَ ذِكْرُهُ فِي الْأَظْهَرِ، (وَ) ذِكْرُ (لَوْنِهِ؛ كَأَبْيَضَ) وَأَسْوَدَ، (وَيَصِفُ بَيَاضَهُ بِسُمْرَةٍ أَوْ شُقْرَةٍ) وَسَوَادَهُ بِصَفَاءِ أَوْ كُدْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ لَوْنُ الصَّنْفِ. لَمْ يَخْتَلِفْ لَوْنُ الصَّنْفِ. لَمْ يَجْتَلِفْ لَوْنُ الصَّنْفِ. لَمْ يَجِبْ ذِكْرُهُ، (وَ) ذِكْرُ (ذُكُورَتِهِ أَوْ أَنُوثَتِهِ، وَسِنّهِ) كَابْنِ سِتِّ أَوْ سَبْعٍ أَوْ مُحْتَلِمٍ، يَجِبْ ذِكْرُهُ، (وَ) ذِكْرُ (ذُكُورَتِهِ أَوْ أَنُوثَتِهِ، وَسِنّهِ) كَابْنِ سِتِّ أَوْ سَبْعٍ أَوْ مُحْتَلِمٍ،

فَرع: قوله: (فإن اختلف صنف النَّوع. . وجب ذكره) إيرادٌ على عبارة المتن؟ إذ يقتضي منطوقه الاكتفاء بذكر النَّوع وإن اختلف، وليس كذلك في الثاني.

قوله: (فإن لم يختلف لون الصنف.. لم يجب ذكره) إيرادٌ على المنطوق؛ إذ هو مصرَّح بوجوب ذكر اللَّون فعمَّ ما لا يختلف، وليس الأمر فيه كذلك.

💝 حاشية السنباطي 🤧

فَرع: قوله: (أو محتلم) قال الأذرعي: الظاهر: أن المراد به أول تمام الاحتلام أو وقته، وإلا . . فابن عشرين سنة مثلا محتلم. انتهي ، ووقته: تسع سنين .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): تطلب.

<sup>(</sup>٢) كمّا في النهاية: (٢٠٣/٤)، خلافا لما في التحفة: (٥/٥) والمغني: (١١١/٢)؛ فلا يصح السلم في الحيوان الحامل.

 <sup>(</sup>٣) صحیح مسلم، باب: من استسلف شیئا فقضئ خیرا منه، وخیرکم أحسنكم قضاء، رقم [۱۱۸ ـ

(وَقَدِّهِ طُولًا وَقِصَرًا) وَرَبْعَةً، (وَكُلُّهُ عَلَى التَّقْرِيبِ، حَتَّى لَوْ شَرَطَ كَوْنَهُ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَالْمَحَرَّدِ، وَالْأَمْرُ فِي السِّنِّ عَلَى التَّقْرِيبِ، حَتَّى لَوْ شَرَطَ كَوْنَهُ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ مَثَلًا بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ. لَمْ يَجُزْ ؛ لِنُدُورِهِ، وَيُعْتَمَدُ قَوْلُ الْعَبْدِ فِي الإِخْتِلَام ، وَكَذَا فِي السِّنِّ إِنْ كَانَ بَالِغًا ، وَإِلَّا . فَقَوْلُ سَيِّدِهِ إِنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَام ، وَإِلَّا . فَقَوْلُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَاء ؛ وَهُو أَنْ يَعْلُو وَكَذَا فِي الْمِسْلَامِ ، وَإِلَّا . فَقَوْلُ سَيِّدِهِ إِنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَام ، وَإِلَّا . فَقَوْلُ اللَّهُ وَالْمَا فِي الْمُعْدِ وَالْعَاء ؛ وَهُو أَنْ يَعْلُو النَّخُ اللهِ مَا لَوْ اللهُ وَالْحَاء ؛ وَهُو أَنْ يَعْلُو بُولُ النَّعْنِينِ سَوَادٌ كَالْكُحُلِ مِنْ غَيْرِ اكْتِحَالٍ ، (وَالسَّمَنِ) فِي الْجَارِيَةِ (وَنَحُوهِمَا) كَاللَّعَج ؛ وَهُو شِدَّةُ سَوَادِ الْعَيْنِ مَعَ سَعَتِهَا ، وَتَكَلْفُم الْوَجْهِ ؛ أَيْ: اسْتِدَارَتُهُ (فِي كَاللَّعَج ؛ وَهُو شِدَّةُ سَوَادِ الْعَيْنِ مَعَ سَعَتِهَا ، وَتَكَلْفُم الْوَجْهِ ؛ أَيْ: اسْتِدَارَتُهُ (فِي كَاللَّعَج ؛ وَهُو شِدَّةُ سَوَادِ الْعَيْنِ مَعَ سَعَتِها ، وَتَكَلْفُم الْوَجْه ؛ أَيْ: اسْتِدَارَتُهُ (فِي لَالْصَحَ ) لِتَسَامُحِ النَّاسِ بِإِهْمَالِهِمَا وَإِنْ قَالَ النَّانِي: إِنَّهَا مَقْصُودَةٌ لَا يُورِثُ ذِكْرُهَا الْمَاكَة فِي الْأَصَحَ ، وَيَجِبُ ذِكْرُ النَّيَّابَةِ وَالْبَكَارَة فِي الْأَصَحَ ، وَيَجِبُ ذِكْرُ الْمُلَاحَة فِي الْأَصَحَ ، وَيَجِبُ ذِكْرُ الْمُلَاحَة وَلَا يُعْرَفُونَ الْمُلَاحَة فِي الْأَصَحَ ، وَيَجِبُ ذِكْرُ الْمُلَاحَة فِي الْمُكَارَة فِي الْأَصَحَة فِي الْمُلَاحَة فِي الْمُلَاحَة فِي الْمُلَاحَة فِي الْمُكَامِة وَلَا يُسْتَواطُ ذَكُرُ المَلَاحَة فِي الْمُلَاحَة فِي الْمُلَاحِة فِي الْمُوسَادِه اللْمَلَاحِة وَلَا يُسْتَوالَة الْمُلَاحِة فِي الْمُهُ الْمُتَعَلَى الْوَالِي الْمُلَاحِة فِي الْمُوالِقُولُولُ الْمُلَاحَة فِي الْمُولِدُ الْمُلَاحِة الْمُؤْمِقُولُ الْمُلَاحِة الْمُلْعُمُ الْمُوالِدُ الْمُلْعُولُولُ اللْمُلْعُلِي الْمُعْلَالِهُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْتَعِلَا الْمُلْعُمُ الْمُؤْمِقُولُ ا

(وَ) يُشْتَرَطُ (فِي الْإِبِلِ) وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ (وَالخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالحمِيرِ: الذُّكُورَةُ

قوله: (وفي «الروضة» كـ«أصلها» و«المحرر») أفاد به أنَّ قول «المنهاج»: (وكلَّه) يعم السن والقدر وهو زيادةٌ على الكتب المذكورةِ ولم تميز على أنَّها هي الحقَّ.

قوله: (إن ولد في الإسلام) أي: إن ولد العبد في الإسلام؛ أي: في بلده -

قوله: (ويجب ذكر الثيابة والبكارة في الأصح) أورده؛ لأنَّ مقتضى ترك «المنهاج» له أنَّه لا يجب، وليس كذلك.

قوله: (والبقر والغنم) أفاد به أنَّ الإبل في «المنهاج» للتَّمثيل، فيعلم منها بقيَّة النعم.

قوله: (وفي «الروضة»...) عبارة «المنهاج» أعم منها؛ لشمولها القدر والوصف أيضا، قال ابن النقيب: وهو حسن إن ساعده نقلٌ.

قوله: (إن ولد في الإسلام) قال في «شرح الروض»: أُولئ منه: إن علمه.

وَالْأَنُونَةُ ، وَالسِّنُّ وَاللَّوْنُ وَالنَّوْعُ ) أَيْ: ذِكْرُ هَذِهِ الْأُمُورِ ، فَيَقُولُ فِي النَّوْعِ : مِنْ نِتَاجِ بَنِي تَمِيمٍ مَثَلًا ، فَإِنِ اخْتَلَفَ نِتَاجُهُمْ . . اشْتُرِطَ التَّعْيِينُ فِي الْأَظْهَرِ ، وَيُبَيِّنُ النَّوْعَ أَيْضًا بِالْإِضَافَةِ إِلَىٰ بَلَدٍ وَغَيْرِهِ .

— ﴿ حاشية البكري ﴿ \_\_

قوله: (فإن اختلف نتاجهم) واردٌ على المتن؛ إذ يقتضي منطوقًا الاكتفاء بذكر النَّوع وإن اختلف.

🚓 حاشية السنباطي 🏖

قوله: (واللون) أي: إلا الشبه، وهو ما يخالف معظم لون البدن في غير الإبل؛ كالأغر والمحجَّل واللطيم، وهو ما سالت غرته في أحد شقي (١) وجهه، فلا يشترط ذكره، نعم؛ هو مستحب.

### تَنْسِه:

قضية كلام المصنف: لا يجوز السلم في الآبق؛ لعدم انضباطه، بخلاف الأعفر؛ وهو الذي بين البياض والسواد، انتهى.

قوله: (ويُبَيِّن النوعَ أيضا بالإضافة ٠٠٠) يمكن أن يكون إشارة من الشارح إلى أن المراد بـ (النوع) هنا: ما يشمل الصنف.

### تَنْسِه:

قضية كلام المصنف: عدم اشتراط ذكر القدر ووصف اللون، وهو كذلك على المعتمد الذي نقله الرافعي عن اتفاق الأصحاب في الثانية، لكن جزم ابن المقري فيها بالاشتراط، وسبقه إليه الماوردي قال: وليس للإخلال به وجه، ورُدَّ: بأن له وجها ظاهرا يعلم مما وجه به عدم اشتراط الكحل ونحوه المتقدم. انتهى (٢٠).

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): عنقي.

 <sup>(</sup>۲) في نسخة (أ): عن اتفاق الأصحاب ، خلافا للماوردي ومن تبعه ، وقوله (وليس للإخلال به وجه)
 مردود بأن له ردها ظاهرا يعلم مما وجه به عدم اشتراط الكحل ونحوه المتقدم . انتهئ .

(وَ) يُشْتَرَطُ (فِي الطَّيْرِ: النَّوْعُ وَالصِّغَرُ وَكِبَرُ الجَنَّةِ) أَيْ: أَحَدُهُمَا، وَفِي الْوَسِيطِ» وَغَيْرِهِ: وَاللَّوْنُ؛ أَيْ: ذِكْرُ هَذِهِ الْأُمُورِ، وَإِنْ عُرِفَ السِّنُّ.. ذُكِرَ أَيْضًا.

قوله: (أي: أحدهما) أفاد بأنَّ الواو بمعنى: (أو) أي: الصَّغير أو كبير الجثَّة.

قوله: (وفي «الوسيط» وغيره) أفاد به اعتبار ذكر اللَّون والسِّنِّ إن عرف، وهو وارد على مفهوم «المنهاج» إذ يقتضي الاكتفاء بما ذكره، وليس كذلك.

🚗 ماشية السنباطي 🤧 –

قوله: (ويشترط في الطير . . .) مثله: لحمه ، ويشترط زيادة على ما ذكره المصنف والشارح: ذكر الذكورة أو الأنوثة إن أمكن التمييز واختلف بهما الغرض ، وقوله: (وفي «الوسيط» وغيره: واللَّون) محمول على ما إذا لم يرد للأكل .

## تَنْبِيه:

السمك ولحمه كالطير فيما ذكر فيه مع زيادة ذكر كونه: نَـهْرِيًّا أو بحْريًّا، طريًّا أو مالحا. انتهى.

قوله: (وإن عرف السن. ذكر أيضا) قال في «شرح الروض»: ويرجع فيه إلى قول البائع؛ كما في الرقيق، والظاهر: أنه إذا ذكر السن. لا يحتاج إلى ذكر الجثة؛ كما في الغنم، ولما قالوه: من أن ذكرها إنما اعتبر؛ لأن السن الذي يعرف به صغرها وكبرها لا يكاد يعرف انتهى.

### تَنْبِيه:

قال الأذرعي: الظاهر: أنه لا يجوز السلم في النحل وإن جوزنا بيعه؛ لأنه لا يمكن حصره بعدد ولا كيل ولا وزن، وأنه يجوز السلم في إوزة وفراخها ودجاجة وفراخها إذا سمي عددها، ولا يتخيل فيه ما قيل في الدابة أو الجارية وولدها؛ إذ لا أوصاف هنا تختلف وتؤدي(١) إلى عزة الوجود، فهو كما لو أسلم في عبيد صغار وأمة

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): إذ يختلف ويؤدي.

(وَ) يُشْتَرَطُ (فِي اللَّحْمِ) أَنْ يَقُولَ: (لحمُ بَقَرٍ) عِرَابٍ أَوْ جَوَامِيسَ، (أَوْ ضَأَنٍ أَوْ مَعْزِ، ذَكَرٍ خَصِيٍّ رَضِيعٍ مَعْلُوفٍ أَوْ ضِدِّهَا) أَيْ: أُنْنَى فَحْلٍ فَطِيمٍ رَاعٍ، وَالرَّضِيعُ وَالنَّفِيمُ مِنَ الصَّغِيرِ، أَمَّا الْكَبِيرِ. فَمِنْهُ الْجَذَعُ وَالنَّنِيُّ فَيَذْكُرُ أَحَدَّهُمَا، وَلَا يَكْفِي وَالنَّفِيمُ مِنَ الصَّغِيرِ، أَمَّا الْكَبِيرِ. فَمِنْهُ الْجَذَعُ وَالنَّنِيُّ فَيَذْكُرُ أَحَدَّهُمَا، وَلَا يَكْفِي وَالنَّفِيمُ مِنَ الصَّغِيرِ، أَمَّا الْكَبِيرِ. فَمِنْهُ الْجَذَعُ وَالنَّنِيُّ فَيَذْكُرُ أَحَدَّهُمَا، وَلَا يَكْفِي وَالنَّفِيمُ مِنَ الصَّغِيرِ، أَمَّا الْكَبِيرِ، وَمِنْهُ الْجَذَعُ وَالنَّنِيُّ فَيَذْكُرُ أَحَدُهُمَا، وَلَا يَكْفِي فِي اللَّحْمِ، فِي اللَّحْمِ، فِي اللَّحْمِ، اللَّهُ الْإِمَامُ، (مِنْ فَخِذِ) بِإِعْجَامِ الذَّالِ (أَوْ كَتِفِ أَوْ جَنْبٍ) أَوْ غَيْرِهَا، وَفِي كُتُبِ قَالَهُ الْإِمَامُ، (مِنْ فَخِذِ) بِإِعْجَامِ الذَّالِ (أَوْ كَتِفِ أَوْ جَنْبٍ) أَوْ غَيْرِهَا، وَفِي كُتُبِ الْعَرَاقِيِّينَ: مِنْ سَمِينٍ أَوْ هَزِيلٍ، (وَيُقْبَلُ عَظْمُهُ عَلَىٰ الْعَادَةِ) فَإِنْ شَرَطَ نَوْعَهُ. جَازَ الْعِرَاقِيِّينَ: مِنْ سَمِينٍ أَوْ هَزِيلٍ، (وَيُقْبَلُ عَظْمُهُ عَلَىٰ الْعَادَةِ) فَإِنْ شَرَطَ نَوْعَهُ. وَلَيْ اللَّهُ مَا أَوْ مَنْ سَمِينٍ أَوْ هَزِيلٍ، (وَيُقْبَلُ عَظْمُهُ عَلَىٰ الْعَادَةِ) فَإِنْ شَرَطَ نَوْعَهُ. وَلَا يَتَعْمِ اللَّهُ مِي اللَّهُ الْعِرَاقِيِّينَ: مِنْ سَمِينٍ أَوْ هَزِيلٍ، (وَيُقْبَلُ عَظْمُهُ عَلَىٰ الْعَادَةِ) فَإِنْ شَرَطَ نَوْعَهُ . . جَازَ

قوله: (عراب أو جواميس) لا بدَّ منه ، تقييدا لمطلق المتن ·

قوله: (من سمين أو هزيل) لا بدَّ منه ، زيادة على المذكور في المتنِ فاقتصاره موهمٌ.

أجنبية عنهم وأُولئ ، قال في «شرح الروض»: وما قاله في هذه مردود؛ إذ يعز وجود الأم وأولادها بالصفات المذكورة التي منها اللون على أن هذه داخلة في قولهم: (حكم الأم وولدها حكم الجارية وولدها).

قوله: (ويشترط في اللَّحم...) أي: لحم غير الصيد والسمك والطير، أما لحم الصيد.. فيذكر فيه ما يذكر في غيره إن أمكن، وأنه صيد سهم أو أحبولة أو جارحة، وأنها كلب أو فهد، وأما لحم الآخرين.. فقد مر.

قوله: (معلوف) قال الزركشي: قياس ما يأتي في اللبن: من اعتبار ذكر نوع العلف باعتباره هنا أيضا؛ كما صرَّح به بعضهم.

قوله: (وفي كتب العراقيين ٠٠٠) هذا ما نصَّ عليه الشافعي في «البويطيّ» وهو المعتمد وإن رجح ابن المقري في «شرح الإرشاد» أنه لا يشترط.

قوله: (ويقبل عظمه ٠٠٠) كذلك يقبل جلده يؤكل عادة مع اللحم ؛ كجلد الجدي الصغير والسمك والطير ؛ كما في «الكفاية» لا رأس ورجل من طير ، ولا ذنب من سمك ، إلا أن يكون عليه لحم ٠٠ فيجب قبوله ، ذكره (١) الشيخان ، وقضيته: لزوم قبول

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): ذكراه،

الشَّرْطُ وَلَمْ يَجِبْ قَبُولُ الْعَظْمِ، وَلَا فَرْقَ فِي جَوَازِ السَّلَمِ فِي اللَّحْمِ بَيْنَ الطَّرِيِّ وَالْقَدِيدِ وَالمَمَلَّحِ وَغَيْرِهِ.

(وَ) يُشْتَرَطُ (فِي الثّيَابِ: الْجِنْسُ) أَيْ: ذِكْرُهُ؛ كَقُطْنِ أَوْ كَتَّانِ، وَفِي اللّوَوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا»: وَالنَّوْعُ وَالْبَلَدُ الَّذِي يُنْسَجُ فِيهِ إِنِ اخْتَلَفَ بِهِ الْغَرَضُ، وَالْغِلَظُ وَالدَّقّةُ) هُمَا يُغْنِي ذِكْرُ النَّوْعِ عَنْهُ وَعَنِ الْجِنْسِ أَيْضًا، (وَالطُّولُ وَالْعَرْضُ، وَالْغِلَظُ وَالدَّقّةُ) هُمَا بِالنّسْبَةِ إِلَى النَّسْجِ، (وَالنَّعُومَةُ بِالنّسْبَةِ إِلَى النَّسْجِ، (وَالسَّفَاقَةُ وَالرّقّةُ) هُمَا بِالنّسْبَةِ إِلَى النَّسْجِ، (وَالنَّعُومَةُ وَالحَشُونَةُ) وَالحَشُونَةُ) وَالمَرَادُ: ذِكْرُ أَحَدِ كُلّ [مِنْ] مُتَقَابِلَيْنِ بَعْدَ الْأَوَّلَيْنِ مَعَهُمَا، (وَمُطْلَقُهُ)

قوله: (ولم يجب قبول العظم) إيرادٌ على منطوق (ويقبل . . . إلخ) المقتضي لوجوب القبول ، وإن شرط النَّزع ، وليس كذلك.

قوله: (والنوع والبلد...) نبَّه به على أنَّه لا بدَّ منه ، فلا يكتفى بالجنس الموهِم لفظ «المنهاج» الاكتفاء به.

قوله: (والمراد ذكر أحد...) أي: فيذكر الغلظ أو الدَّقَّة والصَّفاقة، أو الرِّقَّة والنَّعومة، أو الرَّقَّة والنَّعومة، أو الخشونة مع الطُّول والعَرضِ، فهو مراده بقوله: (بعد الأولين معهما) أي: بعد ذكر الأوَّلين مع أحد المتقابلين.

🐣 حاشية السنباطي 🝣

رأس السمك، لكن نصَّ في «البويطيِّ» على عدم لزومه، وحمل على ما لا لحم عليه.

قوله: (ويشترط في الثياب: الجنس...) أي: لا ذكر نسج رجل بعينه، بل لا يجوز، إلا أن تكون إضافته إليه إضافة تعريف من غير إرادة نسجه.. فيجوز؛ كما قاله الماوردي.

قوله: (هما بالنسبة...) قال السبكي: وقد تستعمل الدقة موضع الرقة، وبالعكس. أَيْ: النَّوْبِ عَنِ الْقَصْرِ وَعَدَمِهِ (يُحْمَلُ عَلَىٰ الخامِ) دُونَ المقْصُورِ ؛ لِأَنَّ الْقَصْرَ صِفَةٌ زَائِدَةٌ.

(وَيَجُوزُ) السَّلَمُ (فِي المقْصُورِ، وَمَا صُبِغَ غَزْلُهُ قَبْلَ النَّسْجِ؛ كَالْبُرُودِ، وَالْأَقْيَسُ: صِحَّتُهُ فِي المصْبُوغِ بَعْدَهُ).

(قُلْتُ: الْأَصَحُّ: مَنْعُهُ، وَبِهِ قَطَعَ الجمْهُورُ، والله أَعْلَمُ) المرَادُ بِذَلِكَ: مَا فِي «الرَّوْضَةِ» كَ«أَصْلِهَا»: أَنَّ طَائِفَةً قَالُوا بِالْجَوَازِ وَهُوَ الْقِيَاسُ، وَالمعْرُوفُ المنْعُ، وَالرَّوْضَةِ» كَ«أَصِهِ وَهُو مَجْهُولُ الْقَدْرِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَوَجَّهُوهُ بِشَيْئَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الصِّبْغَ عَيْنٌ بِرَأْسِهِ وَهُو مَجْهُولُ الْقَدْرِ وَالْغَانِي: أَنَّهُ يَمْنَعُ مَعْرِفَةَ التَّعُومَةِ وَالْخُشُونَةِ وَالْعُلْمَ مَعْدُ التَّوْجِيهَانِ. وَقَالَ بَعْدَ ذِكْرِهِ: إِنَّ الْجَوَازَ الْقِيَاسُ، وَلَوْ صَحَّ التَّوْجِيهَانِ. وَقَالَ بَعْدَ ذِكْرِهِ: إِنَّ الْجَوَازَ الْقِيَاسُ، وَلَوْ صَحَّ التَّوْجِيهَانِ. وَقَالَ بَعْدَ ذِكْرِهِ: إِنَّ الْجَوَازَ الْقِيَاسُ، وَلَوْ صَحَّ التَّوْجِيهَانِ. وَقَالَ بَعْدَ فَيْ الْعَنْ الْعَنْ لِ المصْبُوغِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَرْفِ الْعَوْلَ السَّلَمُ فِي الْمَصْبُوغِ قَبْلَ النَّسْجِ يَسُدُّ الْفُرْجَ فَلَا تَظْهَرُ مَعَهُ الصَّفَاقَةُ ، بِخِلَافِ مَا قَبْلُهُ. المَانِعُونَ: بِأَنَّ الصَّبْغَ بَعْدَ النَّسْجِ يَسُدُّ الْفُرَجَ فَلَا تَظْهُرُ مَعَهُ الصَّفَاقَةُ ، بِخِلَافِ مَا قَبْلُهُ.

قوله: (المراد بذلك) أي: بالأقيس، والمنع، والعزو إلى الجمهور ما ذكره في «الرَّوضة» كـ«أصلها». انتهي.

قوله: (لأن القصر صفة زائدة) يشعر هذا التعليل بما صرَّح به الشيخ أبو حامد: أنه لو أحضر المقصور · · كان أولئ ، وقضيته: وجوب قبوله ، قال السبكي وغيره: إلا أن يختلف الغرض به فلا يجب قبوله .

قوله: (المراد بذلك: ما في «الروضة» كه «أصلها»...) أي: وإن كان ظاهره مخالفا لما فيهما<sup>(۱)</sup> من حيث إن ظاهره: أن في المصبوغ بعده وجهين وأن الجمهور قطعوا بالمنع منهما، وليس الأمر كذلك، بل طائفة قالوا بالجواز، وهو القياس، والمعروف في المذهب: المنعُ.

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): فيها.

# فَرْغُ [في السَّلَم فِي القُمُصِ وَالسَّرَاوِيلَاتِ]

قَالَ الصَّيْمَرِيُّ: يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْقُمُصِ وَالسَّرَاوِيلَاتِ إِذَا ضُبِطَتْ طُولًا وَعَرْضًا وَسَعَةً وَضِيقًا.

(وَ) يُشْتَرَطُ (فِي التَّمْرِ): أَنْ يُذْكَرَ (لَوْنُهُ وَنَوْعُهُ) كَمَعْقِلِيٍّ أَوْ بَرْنِيٍّ، (وَبَلَدُهُ)
كَبَغْدَادِيٍّ أَوْ بَصْرِيٍّ، (وَصِغَرُ الحبَّاتِ وَكِبَرُهَا) أَيْ: أَحَدُهُمَا، (وَعُثْقُهُ (١) وَحَدَاثَتُهُ)
أَيْ: أَحَدُهُمَا، وَلَا يَجِبُ تَقْدِيرُ المدَّةِ الَّتِي مَضَتْ عَلَيْهِ، وَفِي الرُّطَبِ: يُشْتَرَطُ أَيْ: أَحَدُهُمَا، وَفِي الرُّطَبِ: يُشْتَرَطُ

قوله: (أي: أحدهما) فالواو بمعنى (أو) وكذلك في العتق والحداثة .

💝 حاشية السنباطي

قوله: (قال الصيمري: يجوز السلم...) محمول على غير الملبوس من ذلك، بخلاف الملبوس منه فيمتنع السلم فيه ؛ لأنه لا ينضبط،

### تَنْبِيه:

يجوز السلم في الغزل، ويبين (٢) لونه إن شرط صبغه، وكونه في الشتاء أو الصيف؛ كما قاله الماوردي، قال: ولا يجوز السلم في الكتان على خشبه، ويجوز بعد الدق، فيذكر بلده ونوعه، وطوله أو قصره، ونعومته أو خشونته، ودقته أو غلظه، وعتقه أو حداثته إن اختلف بذلك، انتهى.

قوله: (ونوعه) أي: وصنف النوع إن اختلف.

قوله: (ولا يجب تقدير المدة التي مضت عليه) قال السبكي: بل يستحب، قال الماوردي: ويبين أن الجفاف على النخل أو بعد الجداد؛ لأن الأول أنقى والثاني

 <sup>(</sup>١) قال القليوبي: قوله: (وعتقه) يضم العين وكسرها، وقال عميرة: قال الإسنوي: بكسر العين مصدر عتن بالضم، وفي شرح المنهج: بضم العين.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): ويعين.

مَا ذُكِرَ غَيْرُ الْأَخِيرَيْنِ.

(وَالْحِنْطَةُ [وَالشَّعِيرُ] وَسَائِرُ الحبُوبِ كَالنَّمْرِ) فِي شُرُوطِهِ المَذْكُورَةِ.

(وَ) يُشْتَرَطُ (فِي الْعَسَلِ) أَنْ يَقُولَ: (جَبَلِيٍّ أَوْ بَلَدِيٍّ، صَيْفِيٍّ أَوْ خَرِيفِيٍّ، أَبْيَضُ أَوْ أَصْفَرُ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْعُثْقُ وَالحدَاثَةُ) لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ فِيهِ بِذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ.

(وَلَا يَصِحُّ) السَّلَمُ (فِي) اللَّحْمِ (المطْبُوخِ وَالمشْوِيِّ) لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ

قوله: (ما عدا الأخيرين) فيذكر في الرَّطب: اللَّون والنَّوع والبلد وصغر الحبَّات وكبرها فقط.

أصفى. ويستثنى من جواز السلم في التمر: التمر المكنوز في القواصر، وهو المسمى: بالعجوة ؛ فإنه لا يصح السلم فيه ؛ كما نقله الماوردي عن الأصحاب، قال: لأنه لا يمكن استيفاء صفته المشروطة بعد كنازه ، قال الدميري: ولأنه لا يبقى على صفة واحدة غالبا، ولو أسلم في تمر منزوع النوى . . ففي صحته وجهان في «الحاوي» الظاهر منهما: الصحة.

قوله: (والحنطة [والشعير] وسائر الحبوب كالتمر في شروطه المذكورة) ويؤخذ منه ما في «البحر» وإن أفتئ المصنف بخلافه من عدم صحته (۱) في أرز في قشره ؛ إذ لا يعرف حينئذ لونه وصغر حبته وكبرها ؛ لاختلاف قشره خفة ورزانة ، وإنما صح بيعه فيه ؛ لأنه يعتمد المشاهدة والسلم يعتمد الصفات ، ومن ثم صح بيع المعجونات دون السلم فيها ، وقد تقدم في (باب بيع الأصول والثمار).

قوله: (ويشترط في العسل أن يقول: جبلي...) قال الماوردي: ويذكر مرعاه وقوته ورقته، فإن رق لا لعيب؛ كحر.. لزمه قبوله، بخلاف ما إذا رق لعيب، أو كان رقيقا خلقة وهو بخلاف ما شرطه.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): ويؤخذ منه ما في الفتاوئ المصنف ك االبحر ا من عدم صحته.

بِاخْتِلَافِ تَأْثِيرِ النَّارِ فِيهِ، وَتَعَذَّرِ الضَّبْطِ، (وَلَا يَضُرُّ تَأْثِيرُ الشَّمْسِ) فَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْعَسَلِ المصَفَّىٰ بِالنَّارِ وَفِي السُّكَّرِ وَالْفَانِيذِ وَلِي الْعَسَلِ المصَفَّىٰ بِالنَّارِ وَفِي السُّكَّرِ وَالْفَانِيذِ وَاللَّابِسِ وَاللِّبَا لِ بِالْهَمْزِ مِنْ غَيْرِ مَدًّ \_ وَجْهَانِ، سَكَتَ عَنِ الصَّحِيحِ مِنْهُمَا فِي اللَّوْضَةِ»، وَصَحَّحَ فِي التَّمْحِيحِ التَّنْبِيهِ الْجَوَازَ فِي كُلِّ مَا دَخَلَتْهُ نَارٌ لَطِيفَةٌ ، وَمَثَلَ اللَّوْضَةِ »، وَصَحَّحَ فِي التَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ الْجَوَازَ فِي كُلِّ مَا دَخَلَتْهُ نَارٌ لَطِيفَةٌ ، وَمَثَلَ اللَّهُ وَمَثَلَ اللَّهُ مَا ذَكَلَتْهُ نَارٌ لَطِيفَةٌ ، وَمَثَلَ بِمَا ذُكِرَ غَيْرَ الْعَسَلِ وَهُوَ أَوْلَىٰ ، وَمِثْلُهُ السَّمْنُ .

(وَالْأَظْهَرُ: مَنْعُهُ) أَيْ: السَّلَمِ (فِي رُؤُوسِ الحيَوَانِ)، وَالثَّانِي: الْجَوَازُ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ مُنَقَّاةً (١) مِنَ الشَّعْرِ وَالصُّوفِ مَوْزُونَةً، قِيَاسًا عَلَىٰ اللَّحْمِ بِعَظْمِهِ، وَفَرَّقَ الْأَوْلُ: بِأَنَّ عَظْمَهَا أَكْثَرُ مِنْ لَحْمِهَا عَكْسُ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ.

(وَلَا يَصِحُّ) السَّلَمُ (فِي مُخْتَلِفٍ؛ كَبُرْمَةِ مَعْمُولَةٍ) وَهِيَ الْقِدْرُ (وَجِلْدٍ وَكُورٍ

ـھ حاشية البكري 🌯

قوله: (وفي جوازه في المصفئ بالنار وفي السكر · · · ) المعتمد في الكلِّ الجوازُ ، وإن حرم بيع بعضه ببعض ؛ لضيق باب الرِّبا ،

ـــ حاشية السنباطي ع

قوله: (واللبأ) هو أول ما يحلب.

قوله: (وصحح في «تصحيح التنبيه» ...) هذا هو المعتمد وإن جزم في «الأنوار» بعدم الجواز، لكن نوزع المصنف في كون نار السكر ونحوه لطيفة، وقد يدفع: بأن المراد بلطفها انضباطها، فمثل المذكورات غيرها مما ناره منضبطة؛ كصابون، وماء ورد، وفحم وآجر غير ملهوج؛ وهو الذي لم يكمل نضجه واحمر بعضه واصفر بعضه فيمتنع فيه؛ كما نقله الماوردي عن الأصحاب واستظهره السبكي، قال الأذرعي: والظاهر: جوازه في المسموط؛ لأن النار لا تعمل فيه عملا له تأثير، وصرح الإمام بجواز بيع الماء المغلى بمثله؛ كما تقدم، وقياسه \_ كما قاله في «شرح الروض» \_: جواز السلم فيه، وبحث بعضهم عدم جواز السلم في النيدة.

<sup>(</sup>١) في نسخة: (أ) (ج) (ز): نيئة منقاة.

وَطَسِّ) بِفَتْحِ الطَّاءِ، وَيُقَالُ فِيهِ: طَسْتٌ، (وَقُمْقُم وَمَنَارَةٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ، (وَطِنْجِيرٍ)
بِكَسْرِ الطَّاءِ؛ أَيْ: دَسْتٍ (وَنَحُوهَا) كَالْحُبِّ؛ لِتَعَدُّرِ الضَّبْطِ فِي ذَلِكَ، وَاخْتِلَافِ
الْجِلْدِ بِتَفَاوُتِ أَجْزَائِهِ دِقَّةً وَغِلَظًا، وَاخْتِلَافِ غَيْرِهِ بِالتَّفَاوُتِ بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ مَثَلًا،
وَانْعَمَلُ فِي الْبُرْمَةِ مِنَ الْبِرَامِ حَفْرُهَا وَنَحْوُهُ.

(وَيَصِحُّ) السَّلَمُ (فِي الْأَسْطَالِ المرَبَّعَةِ وَفِيمَا صُبَّ مِنْهَا) أَيْ: المذْكُورَاتِ؛ أَيْ: وَفِيمَا صُبَّ مِنْهَا) أَيْ: المذْكُورَاتِ؛ أَيْ: مِنْ أَصْلِهَا المذَابِ (فِي قَالَبِ) .....

قوله: (كالحب) هو بضمِّ الحاء المهملة والباء الموحَّدة زبر (١) ونحوه من نحاس لتعذُّر الضَّبط فيه واختلاف الغرض في البرمة من الحجر ونحوها وما بعدها.

قوله: (أي: المذكورات) عبَّر به؛ ليعمَّ البرمةَ والجلدَ والكوزَ والطَّستَ وغيرَها ممَّا امتنع وإن كانت عبارة «المنهاج» توهم تخصيصه بالأسطال.

قوله: (أي: من أصلها المذاب) نبَّه به على أنَّه المراد، وإلَّا فهي بعد انتهائها لا تصبُّ في قالب.

💝 حاثية السنباطي 🍣

قوله: (كالحب) هو بضم الحاء المهملة: الخابية.

قوله: (واختلاف الجلد...) يفيد: أن الكلام في غير قطع منه استوت جوانبها فيجوز السلم فيها وزنا؛ كما صرَّح به الرافعي.

قوله: (من البِرام) هو بكسر الباء: حجارة تعمل منها القدور.

قوله: (المرَبَّعَةِ) قال السبكي وغيره: لا يختص ذلك بالمربعة ، بل المدورة كذلك ؛ كما اقتضاه كلام الشيخ أبي حامد وغيره ، بل كل ما لا يختلف من تلك المذكورات مضروبًا أو مصبوبًا ؛ كما صرَّح به الماوردي .

<sup>(</sup>۱) في نسخة (ز): رمز.

بِفَنْحِ اللَّامِ، وَعِبَارَةُ «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا» عَقِبَ ذِكْرِ الممْتَنِعَاتِ مِنَ الْبُرْمَةِ وَمَا بَعْدَهَا: وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِيمَا يُصَبُّ مِنْهَا فِي الْقَالَبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ، وَفِي الْأَسْطَالِ المرَبَّعَةِ.

### (فَرْعٌ)

### [فِي السَّلَم فِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِيرِ]

يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ عَلَىٰ الْأَصَحِّ بِشَرْطِ كَوْنِ رَأْسِ المالِ

قوله: (وعبارة «الروضة» و «أصلها» عقب ذكر) أشار به على أنَّ مقتضى عبارة الرَّوضة» كالشَّرح صحَّة السَّلم في كلِّ ما امتنع فيه هنا إذا صبَّ في قالبٍ وهو الصَّواب، ومقتضى عبارة «المنهاج» الصِّحَة في الأسطال المربَّعة، وفيما صبَّ منها في الفالب، فاقتضى منطوقًا عدم الصِّحَة في البرمة وغيرها ممَّا ذكر معها وإن صبَّ في قالب، والصَّواب مقتضى ما في «الرَّوضة» و «أصلها» فاعلم.

🥵 حاشية السنباطي 🚓

قوله: (بفتح اللام) أي: أفصح من كسرها.

قوله: (وعبارة «الروضة» . . .) هي مصرحة بما قرر به كلام المصنف من صحة السلم في الأسطال المربعة مطلقًا ، وفيما صبَّ من الممتنعات المذكورة في قالب .

قوله: (بشرط كون رأس المال غيرهما) أي: فلا يجوز إسلام الدراهم في الدراهم، ولا الدنانير في الدنانير، لكن إذا لم يصحَّ سلما في هذه الصورة والصورة المذكورة في قول الشارح: (ولا يجوز إسلام...) فهل ينعقد صرفا؟ ينبني (١) على أن العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها، ذكره في «شرح الروض» ثم قال: ومحل ذلك: إذا لم ينويا بالسلم عقد الصرف، وإلا . - صح ؛ لأن ما كان صريحا في بابه ولم يجد نفاذا في موضوعه . يكون كناية في غيره، وهذا كله جار في المطعومات .

<sup>(</sup>۱) في نسخة (أ): يبني.

غَيْرَهُمَا، وَلَا يَجُوزُ إِسْلَامُ الدَّرَاهِمِ فِي الدَّنَانِيرِ (١) وَلَا عَكْسُهُ سَلَمًا مُؤَجَّلًا أَوْ حَالًا(٢)، وَقِيلَ: يَصِحُّ فِي الْحَالِ بِشَرْطِ قَبْضِهِمَا فِي المَجْلِسِ، وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي الدَّقِيقِ عَلَىٰ الصَّحِيحِ.

(وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْجُوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ) فِيمَا يُسْلَمُ فِيهِ (فِي الْأَصَحِّ، وَيُحْمَلُ مُطْلَقُهُ) عَنْهُمَا (عَلَى الْجَيِّدِ) لِلْعُرْفِ، وَالنَّانِي: يُشْتَرَطُ ذِكْرُ أَحَدِهِمَا (٢)؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ وَالْأَغْرَاضَ تَخْتَلِفُ بِهِمَا، فَيُفْضِي تَرْكُهُمَا إِلَىٰ النَّزَاعِ، وَهَذَا مُنْدَفِعٌ بِالْحَمْلِ وَالْأَغْرَاضَ تَخْتَلِفُ بِهِمَا، فَيُفْضِي تَرْكُهُمَا إِلَىٰ النَّزَاعِ، وَهَذَا مُنْدَفِعٌ بِالْحَمْلِ المَدْكُورِ، وَيُنَزَّلُ الْجَيِّدُ بِهِ أَوْ بِالشَّرْطِ عَلَىٰ أَقَلِّ دَرَجَاتِهِ، وَإِنْ شَرَطَ رَدَاءَةَ الْعَيْنِ.

قوله: (وينزل الجيد . . . ) أي: ينزل الجيّد بالحمل المذكور ، وهو: حمله على الجيّد على الجيّد على الجيّد الإطلاق أو بالشَّرط على أقلِّ الدَّرجات ، وهذا بيانٌ للحمل المطلق في «المنهاج» أي: فإطلاقه صحيح ؛ لصدقه بأقلِّ الدَّرجات ، لكنَّه موهمٌ إذا لم يعيِّن أقلَّها ، فاعلم ·

قوله: (وإن شرط رداءة العين . . . ) إيرادٌ على مفهوم لا يشترط ؛ إذ يقتضي الجواز وهو بالنّسبة ؛ لرداءة العين مبطلٌ ؛ فإذا المراد به على ذا الوجه القائل به (٤) رداءة النّوع .

🚓 حاشية السنباطي 🚓-

قوله: (ويجوز السلم في الدقيق على الصحيح) أي: ويذكر فيه ما مر في الحب إلا مقداره [أي: الحب]<sup>(ه)</sup>، ويذكر أيضا: أنه يطحن برحى الدواب أو الماء أو غيره، وخشونة الطحن أو نعومته، قال ابن الصلاح في «فتاويه»: ويجوز في النخالة إذا انضبطت بالكيل ولم يكثر تفاوتها فيه بالانكباس وضده، ويجوز السلم في التبن، قال

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): بالدنانير.

 <sup>(</sup>۲) كما في النهاية: (۲۱۳/٤)، خلافا لما في التحفة: (٥٢/٥) والمغني: (١١٥/٢)؛ فيصح إذا نوبا بالسلم الصرف.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ش): إحداهما،

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): فإذا المراد به على القول به.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين زيادة من (أ).

لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ ؛ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ ، أَوْ رَدَاءَةَ النَّوْعِ . . صَحَّ ؛ لِانْضِبَاطِهِ ، وَهِيَ المرَادُ بِالرَّدَاءَةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الثَّانِي ؛ كَمَا يُؤْخَذُ مِنَ «الرَّوْضَةِ» ، وَإِنْ شَرَطَ الْأَجْوَدَ . لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ ، وَيُقْبَلُ مَا يَأْتِي يَصِحَّ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّ أَقْصَاهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ ، وَإِنْ شَرَطَ الْأَرْدَأَ . . صَحَّ الْعَقْدُ ، وَيُقْبَلُ مَا يَأْتِي بِهِ مِنْهُ .

(وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْعَاقِدَيْنِ الصَّفَاتِ) لِلْمُسْلَمِ فِيهِ المَذْكُورَةِ فِي الْعَقْدِ، فَإِنْ جَهِلَاهَا أَوْ أَحَدُهُمَا. لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ، (وَكَذَا غَيْرُهُمَا) أَيْ: مَعْرِفَتُهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِيَرْجِعَ إِلَيْهِ عِنْدَ تَنَازُعِهِمَا وَهُوَ عَدْلَانِ، وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ عَدَدُ الاِسْتِفَاضَةِ، وَمُقَابِلُ لِيرْجِعَ إِلَيْهِ عِنْدَ تَنَازُعِهِمَا وَهُوَ عَدْلَانِ، وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ عَدَدُ الاِسْتِفَاضَةِ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ: لَا يُشْتَرَطُ هُنَا مَعْ مَا تَقَدَّمَ مِنِ الْأَصَحِّ: لَا يُشْتَرَطُ هُنَا مَعْ مَا تَقَدَّمَ مِنِ الشَّيْرَاطِ مَعْرِفَةِ الْأَوْصَافِ؛ لِأَنَّ المرَادَ بِمَعْرِفَتِهَا هُنَاكَ: أَنْ تُعْرَفَ فِي نَفْسِهَا لِيُضْبَطَ الشَّيَرَاطِ مَعْرِفَةِ الْأَوْصَافِ؛ لِأَنَّ المرَادَ بِمَعْرِفَتِهَا هُنَاكَ: أَنْ تُعْرَفَ فِي نَفْسِهَا لِيُضْبَطَ بِهَا؛ كَمَا تَقَدَّمَ.

﴿ حاشية البكري ﴿ ح

قوله: (ولا تكرار...) جواب عن سؤال مقدَّر تقريره سبق في المتن، ويشترط معرفة الأوصاف التي يختلف به الغرض وقال هنا: «ويشترط معرفة العاقدين الصِّفات» وكذا غيرهما فهو تكرار، والجواب: أنَّ المدار هناك على معرفتها في نفسها ليضبط بها ما تقدَّم ممَّا يختلف بها الغرض، والمدار هنا على معرفة ما ذكر في العقد فتلك معرفتها لتذكر وهذه معرفتها إذا ذكرت.

🚓 حاشية السنباطي 🥰

الروياني: وفي جوازه في السويق والنشا وجهان، المذهب: الجواز؛ كالدقيق.

قوله: (لعدم انضباطه) قضيته: أنه لو كان منضبطا وبيَّنه \_ كقطع اليد والعمى \_·· صح، وهو كذلك؛ كما قاله السبكي وغيره·

قوله: (لأن المراد بمعرفتها هناك: أن تعرف في نفسها ليضبط بها؛ كما تقدم) أي: والمراد بمعرفتها هنا: أن يعرف اللفظ الدال عليها، فالحاصل: أنه لا بد من ذكر

حاشية السنباطي ع

الصفات (۱) في العقد بِلُغة يعرفها العاقدان وعدلان غيرهما ؛ كما لا بد من معرفتهم لها في نفسها ، وهذا بخلاف ما مر في الأجل من الاكتفاء بمعرفة العاقدين أو عدلين غيرهما ؛ لأن الجهل ثمَّ راجع إلى الأجل وهنا إلى المعقود عليه فجاز أن يحتمل ثمَّ ما لا يحتمل هنا ، وليس المراد هنا وثمَّ عدلين معينين ؛ إذ لو كان كذلك . لم يجز ؛ لا حتمال أن يموتا أو أحدهما أو يغيبا في وقت المحل فيتعذر معرفتها ، بل المراد: أن يوجد أبدا في الغالب ممن يعرفها عدلان أو أكثر .

6 100 co) 100

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): أن يعرف اللفظ الدال عليها؛ أي: لا بد أن يذكر هذه الصفات.

### (فَضِلُ)

# [فِي بَيَانِ أَخُذِ غَيْرِ المسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ وَوَقْت أَدَائِهِ وَمَكَانِهِ]

(لَا يَصِحُّ أَنْ يُسْتَبْدَلَ عَنِ المسْلَمِ فِيهِ غَيْرُ جِنْسِهِ) كَالشَّعِيرِ عَنِ الْقَمْحِ، (وَ) غَيْرِ (نَوْعِهِ) كَالتَّمْرِ الْبَرْنِيِّ عَنِ المعْقِلِيِّ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ: اعْتِيَاضٌ عَنِ المسْلَمِ فِيهِ وَقَدْ تَغَدَّمَ امْتِنَاعُهُ بِدَلِيلِهِ، وَالنَّانِي: يُشْبِهُ الإعْتِيَاضَ عَنْهُ، (وَقِيلَ: يَجُوزُ فِي نَوْعِهِ وَلَا يَجِبُ) قَبُولُهُ ، وَالنَّانِي: الصَّفَةِ المرَادِ فِي قَوْلِهِ: (وَيَجُوزُ أَرْدَأُ مِنَ المشرُوطِ) بَجِبُ) قَبُولُهُ ، (وَيَجُوزُ أَجْوَدُ) مِنَ المشرُوطِ ، (وَيَجِبُ فَبُولُهُ فِي أَيْ دَفْعُهُ ، (وَلَا يَجِبُ) قَبُولُهُ ، (وَيَجِبُ فَبُولُهُ فِي

#### & حاشية البكري > منه

قوله: (كما في اختلاف الصفة . . . ) أي: يجوز غير النَّوع ؛ كما يحوز قبول الأردأ .

#### 各 حاشية السنباطي 🍣 ∶ً و اگ

قوله: (لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه . . .) أي: بخلاف ما في الذمة فيصح الاستبدال عنه ؛ لأنه مثله ، لا هو .

قوله: (ويجب قبوله...) أي: كما يجب قبول المشروط، ووجه ذلك: أن الامتناع منه عناد مع أن الجودة لا يمكن فصلها فهي تابعة، ويؤخذ من ذلك ما قاله الزركشي: من عدم وجوب القبول إذا كان على المسلم ضرر في قبوله؛ كأن أسلم إليه في عبد أو أمة فجاءه بفرعه أو أصله أو زوجته أو زوجها، قال – أعني – الزركشي: فإن جاءه بأخيه أو عمه.. فوجهان، وجه المنع: أن من الحكام من يحكم بعتقه عليه، ذكره الماوردي، وفي اقتصاره على توجيه المنع إشارة إلى ترجيحه، وهو ظاهر، وما ذكره الجرجاني من عدم وجوب القبول إذا تميزت الزيادة؛ كما لو أسلم إليه في خشبة طولها عشرة فجاء بها وطولها أحد عشر.

————— البكري هيـــ

قوله: (ويجب تسليم الحنطة...) هذه الأوصاف لا ترد على المتن؛ إذ لم يتعرض لذلك، ذكرها الشَّارح؛ لشدَّة تعلُّقها بالمقام؛ أي: فكان الأنسب ذكرها في المتن؛ لأنَّها أمور معتبرة في القبض.

🚓 حاشية السنباطي 🚓

قوله: (لما فيه من المنة) أجيب: بأن بذل ذلك يشعر بأنه لم يجد سبيلًا إلى براءة ذمته بغيره، وذلك يهون أمر المنّة.

قوله: (وقد أسلم كيلًا.. جاز) أي: لكن لا يجب قبوله إن كان لإخراجه منه مؤنة ؛ كما قاله في «الروضة».

قوله: (وما أسلم فيه كيلا لا يجوز...) أي: فإن خالف. لزمه الضمان؛ لفساد القبض؛ كما لو قبضه جزافًا، ولا ينفذ التصرف فيه؛ كما مر في البيع، وكذا لو اكتاله بغير الكيل الذي وقع عليه العقد؛ كأن باع صاعًا فاكتاله بالمد؛ كما رجحه ابن الرفعة من وجهين ذكرهما الماوردي.

#### تَنْبِيه:

لا يزلزل المكيال ولا يضع الكف على جوانبه ، بل يملأه ويصب على رأسه بقدر ما يحمل . انتهى .

قوله: (جانًا) أي: ولو في أول جفافه، ولا يجزئ ما تناهئ جفافه حتى لم يبق فيه نداوة؛ لأن ذلك نقص، ذكره ابن الرفعة والسبكي وغيرهما.

وَالرُّطَبِ صَحِيحًا.

(وَلَوْ أَحْضَرَهُ) أَيْ: المسْلَمَ فِيهِ المؤجَّلَ (قَبْلَ مَحِلِهِ) بِكَسْرِ الْحَاءِ؛ أَيْ: وَفْتَ عُلُولِهِ (فَامْتَنَعَ المسْلِمُ مِنْ قَبُولِهِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ؛ بِأَنْ كَانَ حَبَوَانًا) فَيَحْتَاجُ إِلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ وَالْمَنْ فَيَاعَهُ . (لَمْ يُجْبَرُ) عَلَىٰ عَلَىٰ (أَوْ) كَانَ الْوَقْتُ (وَقْتَ غَارَةٍ) أَيْ: نَهْبٍ فَيَخْشَى ضَيَاعَهُ . (لَمْ يُجْبَرُ) عَلَىٰ قَبُولِهِ؛ لِمَا ذُكِرَ ، وكَذَا لَوْ كَانَ ثَمَرَةً أَوْ لَحْمًا يُرِيدُ أَكْلَهُمَا عِنْدَ المحلِّ طَرِيًّا، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي الإمْتِنَاعِ ؛ (فَإِنْ كَانَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي الإمْتِنَاعِ ؛ (فَإِنْ كَانَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ صَحِيحٌ) فِي الاَمْتِنَاعِ ؛ (فَإِنْ كَانَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي الإمْتِنَاعِ ؛ (فَإِنْ كَانَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ صَحِيحٌ) فِي الاَمْتِنَاعِ ؛ (فَإِنْ كَانَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي الإمْتِنَاعِ ؛ (فَإِنْ كَانَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي الاَمْتِنَاعِ ؛ (فَإِنْ كَانَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي الإمْتِنَاعِ ؛ (فَإِنْ كَانَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ وَمَنْ مَا لَيْ الْمُعْرَدِ فَرَضٍ الْبَرَاءَةِ) أَنْ بَرَاءَةِ فِمَّةِ المسْلَمُ إِلَيْهِ (فِي الْأَظْهَرِ) ، وَالنَّانِي: عَلَى الْمُعْرَدِ غَرَضِ الْبُرَاءَةِ) أَيْ: بَرَاءَةِ فِرَةِ المسْلَمُ إِلَيْهِ (فِي الْأَظْهِرِ) ، وَالنَّانِي:

قوله: (وكذا لو كان ثمرة...) إيرادٌ على حصر المتن بـ(أن).

💝 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (صحيحًا) أي: وغير مُشَدَّخ \_ بضم الميم وفتح الشين وتشديد الدال المفتوحة وبالخاء المعجمة \_ وهو البسر يعالج بالغمر ونحوه حتئ يتشدخ؛ أي: يترطب، وهو المسمئ: بالمعمول في بلاد مصر، فلا يلزمه قبوله ولا قبول بسر ولا مُذَنِّب \_ بكسر النون \_ وهو بسر بَدَا الترطيب فيه من قبل ذنبه.

قوله: (وكذا يجبر عليه لمجرد غرض البراءة) أي: أو لا لغرض أصلا.

فإن قلت: لِم لم يجر (١) هنا ما سيأتي في السلم الحالِّ المحضر في مكان التسليم لغرض البراءة من التخيير بين القبول والإبراء؟

قلت: لوجود الفرق بينهما: بأن المسلم في السلم الحال المذكور استحق التسليم؛ لوجود زمانه ومكانه، فامتناعه منه محض عناد فضيق عليه بطلب الإبراء، بخلاف ما ذكر.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): لم لم يجز،

لَا يُجْبَرُ ؛ لِمَا فِي التَّعْجِيلِ مِنَ الْمِنَّةِ ، وَلَوْ تَقَابَلَ غَرَضَاهُمَا · . قُدِّمَ جَانِبُ المسْتَحِقُ ، كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ صَدْرِ الْكَلَامِ هُنَا ، وَلَوْ أَحْضَرَ فِي السَّلَمِ الْحَالِ المسْلَمَ فِيهِ لِغَرَضٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ صَدْرِ الْكَلَامِ هُنَا ، وَلَوْ أَحْضَرَ فِي السَّلَمِ الْحَالِ المسْلَمَ فِيهِ لِغَرَضِ مِنْ الْبَرَاءَةِ · . أُجْبِرَ المسْلِمُ عَلَىٰ قَبُولِهِ (١) ، أَوْ لِغَرَضِ الْبَرَاءَةِ · . أُجْبِرَ المسْلِمُ عَلَىٰ قَبُولِهِ (١) ، أَوْ لِغَرَضِ الْبَرَاءَةِ · . أُجْبِرَ عَلَىٰ الْقَبُولِ

—- 🗞 حاشية البكري 🚷

قوله: (كما يؤخذ من صدر الكلام هنا) أي: من قوله: لـ (غرض صحيح) لأنَّه له غرضٌ صحيحٌ وإن كان الآخر(٢) مثله ، فاقتضئ تقديم المستحقِّ ؛ لوجود عذره ·

قوله: (ولو أحضر في السلم الحال...) هو مقابل قول المتن: (قبل محلّه) إذ يفهم أنّه في المؤجّل فكمل الكلام بقسم الحال.

🔧 حاشية السنباطي 🤧

فإن قلت: قد ذكر في (المناهي) من «الروضة» كـ «أصلها» أن المدين إذا أسقط الأجل لا يسقط حتى لا يتمكن المستحق من مطالبته، فما الفرق؟

قلت: قال الزركشي: كأن الفرق: أن الإسقاط وسيلة إلى الطلب المؤدي للبراءة والدفعُ محصِّلٌ لها نفسها فكان أقوى مع أن الأجل لم يسقط في الموضعين.

قوله: (ولو أحضر في السلم الحال المسلم فيه) أي: في مكان التسليم، بخلافه في غير مكان التسليم. في غيره فكما سيأتي في السلم المؤجل المحضر بعد حلوله في غير مكان التسليم.

قوله: (لغرض سوى البراءة...) قضيته: أنه لا نظر لغرض المسلم هنا أصلا، لكن في «شرح البهجة» في القرض: أنه إذا كان الزمن زمن نهب.. لا يجبر على القبول، وستأتي الإشارة إليه، وقد يفرق بينهما: بأن المقرض محسن فلا يجبر على القبول في زمن النهب، بخلاف المسلم.

قوله: (أجبر المسلم...) قال السبكي: هذا إن أحضره من هو عليه، فإن تبرع به غيره؛ فإن كان عن حي. لم تجب القبول؛ للمنة، وإلا؛ فإن كان المتبرع الوارث.

<sup>(</sup>۱) في نسخة (أ): سقط.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(ج): للآخر.

أَوِ الْإِبْرَاءِ، وَحَيْثُ ثَبَتَ الْإِجْبَارُ فَأَصَرَّ عَلَىٰ الْإِمْتِنَاعِ.. أَخَذَهُ الْحَاكِمُ لَهُ.

(وَلَوْ وَجَدَ الْمَسْلِمُ الْمَسْلَمَ إِلَيْهِ بَعْدَ الْمَحِلِّ) بِكَسْرِ الْحَاءِ (فِي غَيْرِ مَحَلِّ النَّسْلِيمِ) بِفَتْحِهَا ؛ أَيْ: مَكَانِهِ الْمَتَعَيِّنِ بِالشَّرْطِ أَوِ الْعَقْدِ وَطَالَبَهُ بِالْمَسْلَمِ فِيهِ . (لَمْ يَلْزَمْهُ الْأَدَاءُ إِنْ كَانَ لِنَقْلِهِ) مِنْ مَوْضِعِ التَّسْلِيمِ (مُؤْنَةٌ ، وَلَا يُطَالِبُهُ بِقِيمَتِهِ لِلْحَيْلُولَةِ عَلَى الصَّحِيحِ) لِأَنَّ الإعْتِيَاضَ عَنْهُ مُمْتَنِعٌ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَالنَّانِي: يُطَالِبُهُ ؛ لِلْحَيْلُولَةِ عَلَى الصَّحِيحِ) لِأَنَّ الإعْتِيَاضَ عَنْهُ مُمْتَنِعٌ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَالنَّانِي: يُطَالِبُهُ ؛ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّهِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ: لِلْمُسْلِمِ الْفَسْخُ وَاسْتِرْدَادُ رَأْسِ المالِ ؛ كَمَا لَو انْقَطَعَ الْمَسْلِمُ (مِنْ الْمَسْلَمُ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ . لَزِمَهُ أَدَاؤُهُ ، (وَإِنِ (١) امْتَنَعَ) المسْلِمُ (مِنْ المسْلَمُ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ . لَزِمَهُ أَدَاؤُهُ ، (وَإِنِ (١) امْتَنَعَ) المسْلِمُ (مِنْ

وجب القبول؛ لأنه يخلص التركة لنفسه، أو غيرَه.. ففيه تردد جواب للقاضي، وينبغي: اعتماد عدم وجوبه إذا كان له تركة وله ورثة؛ كما لو كان عن حيِّ.

قوله: (فأصر على الامتناع) قال الزركشي: ومثله ما إذا كان غائبا.

قوله: (لم يلزمه الأداء) أي: وإن كان له الدعوى عليه، وإلزامه بالسير (٢) معه إلى مكان (٣) التسليم أو بالتوكيل، ولا يحبس.

قوله: (إن كان لنقله من موضع التسليم مؤنة) أي: إلى المحل الذي وجده فيه (٤) ولو كان بذلك المحل أقل قيمة منه بمحل التسليم؛ كما لو وجده بمصر مثلا وقد أسلم إليه في بر في مكة، خلافا لما بحثه الجوجري، هذا إذا لم يتحمل المؤنة المسلم، وإلا . . لزمه أداؤه.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): وإذا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): بالسفر.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): إلى إمكان.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): أي: إلى محل الوجود.

قَبُولِهِ مُنَاكَ) أَيْ: فِي غَيْرِ مَكَانِ التَّسْلِيمِ وَقَدْ أَحْضَرَ فِيهِ . (لَمْ يُحْبَرُ) عَلَىٰ قَبُولِهِ (إِنْ كَانَ لِنَقْلِهِ) إِلَىٰ مَكَانِ التَّسْلِيمِ (مُؤْنَةٌ ، أَوْ كَانَ الموْضِعُ ) المحْضَرُ فِيهِ (مَخُوفًا، وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَلَا كَانَ الموْضِعُ مَخُوفًا . (فَالْأَصَعُ: إِجْبَارُهُ) عَلَىٰ قَبُولِهِ ؛ لِتَحْصُلَ بَرَاءَةُ الذِّمَةِ ، وَالْخِلَافُ مَبْنِيُّ عَلَىٰ الْخِلَافِ السَّابِقِ فِي التَّعْجِيلِ عَلَىٰ قَبُولِهِ ؛ لِتَحْصُلَ بَرَاءَةُ الذَّمَةِ ، وَالْخِلَافُ مَبْنِيُّ عَلَىٰ الْخِلَافِ السَّابِقِ فِي التَّعْجِيلِ عَلَىٰ الْحُلُولِ لِغَرَضِ الْبَرَاءَةِ ، وَلَوِ اتَّفِقَ كَوْنُ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ عَلَىٰ صِفَةِ المسْلَمِ فِيهِ فَالْحُضَرَةُ . وَجَبَ قَبُولُهُ فِي الْأَصَعِ .

﴿ حاشية البكري ﴿ \_\_\_\_\_\_

قوله: (والخلاف مبني . . . ) أي: فإن قلنا: عند غرض البراءة يجب القبول ـ وهو الأصعُّ ـ . . وجب هنا ، وإلا . . فلا .

قوله: (ولو اتفق كون رأس مال السلم...) ذكره؛ لأنّه وارد على المتن؛ إذا اقتضى أنّه إذا كان لنقله مؤنةٌ.. لا يجب قبوله، وإن كان على صفة رأس مال السّلم وليس كذلك في الثّاني، لأنّ امتناعه منه عبثٌ؛ لأنّه إذا لم يقبله يفسخ ويأخذ رأس ماله، ومؤنته كمؤنته.

🍣 حاشية السنباطي 🝣

قوله: (إن كان لنقله إلى مكان التسليم مؤنة) أي: ولم يتحملها المسلم إليه ، فإن تحملها . ففيه الخلاف الآتي ، والمراد بتحمله لها: أن يبذلها لمن يحمله إلى مكان التسليم ؛ بأن يستأجره لذلك ، لا أن يبذلها للمسلم ؛ فإنه يمتنع عليه قبولها ؛ لأنه كالاعتياض .

قوله: (على قبوله) أي: لا عليه أو الإبراء، والفرق بينه وبين الحالِّ المحضر في مكان التسليم: ما مر من الفرق بينه وبين المحضر قبل محله.

## (فَصْلُ) [في القَرُضِ]

(الْإِقْرَاضُ) وَهُوَ تَمْلِيكُ الشَّيْءِ عَلَىٰ أَنْ يَرُدَّ بَدَلَهُ (مَنْدُوبٌ) أَيْ: مُسْتَحَبُّ؛ لِأَنَّ فِيهِ إِعَانَةٌ عَلَىٰ كَشْفِ كُرْبَةٍ، وَيَتَحَقَّقُ بِعَاقِدٍ وَمَعْقُودٍ عَلَيْهِ، وَصِيغَةٍ كَغَيْرِهِ، لِأَنَّ فِيهِ إِعَانَةٌ عَلَىٰ كَشْفِ كُرْبَةٍ، وَيَتَحَقَّقُ بِعَاقِدٍ وَمَعْقُودٍ عَلَيْهِ، وَصِيغَةٍ كَغَيْرِهِ،

### فَصْلُ

قوله: (وهو تمليك الشيء على أن يرد بدله) هذا التَّعريف ماش على الأصحِّ من أنَّه تمليكُ لا إباحةٌ، فمِن ثَمَّ اشترط القبولَ لفظًا فصَدَر الباب به؛ لأنَّ ما يأتي متفرَّع عليه.

قوله: (أي مستحب) ذكره تفسيرًا للمندوب؛ لئلًا يعترض على «المنهاج» بحذف الجارّ توسُّعًا؛ إذ الحذْف إنَّما يتأتّى على إرادة استعمال المندوب على حاله من غير تضمينه لفظ المستحبِّ، فإن ضمَّنه. لم يحتج لضمير لا يقال المندوب والمستحبُّ بمعنى واحدٍ، فإذا كان كذلك. فلا بدَّ من الضَّمير على كلِّ تقديرٍ لأنَّا نقول المعنى المتَّحد غيَّر اللَّفظ فقد يتَّحد المعنى ويحتاج كلُّ لفظ إلى ما يليق به المتَّحد غيَّر اللَّفظ فقد يتَّحد المعنى ويحتاج كلُّ لفظ إلى ما يليق به المتَّحد غيَّر اللَّفظ فقد يتَّحد المعنى ويحتاج كلُّ لفظ إلى ما يليق به المتحد غير اللَّه فلا يتَّحد المعنى ويحتاج كلُّ لفظ إلى ما يليق به المتحد في المتحد فقد يتَّحد المعنى ويحتاج كلُّ لفظ إلى ما يليق به المتحد في المت

备 حاشية السنباطي 🍣

### فَصْلُ

قوله: (أي: مستحبٌ) يريد الشَّارح بذلك: أنَّ المصنِّف ضمَّن النَّدب معنى الاستحباب، فاندفع ما قيل: كأن الصواب أن يقول: مندوب إليه، [ويمكن الدفع أيضًا: بأن هذا من باب القطع والإيصال، وهو مستعمل في كلامهم](١).

تَنْبِيه:

قد يجب الإقراض؛ وذلك فيما إذا كان المقترض مضطرًّا، وقد يحرم أو يكره

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة من (أ).

وَتَوْجَمَهُ كَأَصْلِهِ بِالْفَصْلِ دُونَ الْبَابِ؛ لِشَبَهِ المَقْرَضِ بِالمَسْلَمِ فِيهِ فِي الثَّبُوتِ فِي النَّمَّةِ، (وَصِيغَتُهُ: ﴿ أَقُرضَتُكَ ﴾ ، أَوْ ﴿ أَسْلَفْتُكَ ﴾ ) هَذَا ، ﴿ أَوْ ﴿ خُذْهُ بِمِثْلِهِ ﴾ ، أَوْ ﴿ اللَّمَّذِي اللَّهُ عَلَى أَنْ تَرُدَّ بَدَلَهُ ﴾ ) أَوْ خُذْهُ وَاصْرِفْهُ فِي حَوَائِجِكَ وَرُدَّ بَدَلَهُ ، كَذَا فِي ﴿ اللَّرَوْضَةِ ﴾ كَ﴿ أَصْلِهَا ﴾ ، وَكَأَنَّ إِسْقَاطَهُ هُنَا لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْ: (وَاصْرِفْهُ فِي حَوَائِجِكَ ) ، وَتَقَدَّمَ فِي حَوَائِجِكَ ) ، وَتَقَدَّمَ فِي (الْبَيْعِ): أَنَّ (خُذْهُ بِكَذَا ) كِنَايَةٌ فِيهِ فَيَأْتِي مِثْلُهُ هُنَا فَيَحْتَاجُ إِلَى النَّيَّةِ .

قوله: (أو أسلفتك هذا) ذكر؛ لأنَّه المراد؛ إذ لا بدَّ من شيء يقرض.

قوله: (أو خذه واصرفه في حوائجك . . . وتقدم في البيع) ذكره إشارةً إلى أنَّ الصَّريح ما في المتن ، والكناية ما ذكره ؛ لئلَّا يتوهَّم أنَّه لا يكفي في القرض لفظ الكناية مع النَّيَّة .

🗞 حاشية السنباطي 🤝 ———

الاقتراضُ؛ وذلك فيما إذا غلب على ظنّه أنَّ المقترض يُصرِفُه في حرامٍ أو مكروهٍ ؛ كما يَحْرُم ويُكرَه الاقتراضُ على غير مضطرِّ لم يرج الوفاء من جهة ظاهرة ، ما لم يعلم المقرض (١) بحاله ، وعلى من أخفى غناه وأظهر فاقته عند القرض ، كما يأتي نظيره في صدقة التَّطوُّع ، وعلى قياسه: يحرُّم على من علم أنَّ المقرض إِنَّما أقرضه لنحو صلاحه وهو باطنًا بخلاف ذلك ، انتهى .

قوله: (فيأتي مثله هنا فيحتاج إلى النية) المراد بـ (هنا): خذه بمثله، وهذا تبعَ الشارحُ فيه السُّبكيَّ وغيرَه، وخالف ابن العماد فجعله صريحًا؛ أخذًا بظاهر كلام الشَّيخين، وفرق بينه وبين ما تقدم في البيع؛ بأن (٢) ذكر المثل هنا نص في مقصود القرض؛ إذ وضعه على رد المثل صورة، بخلاف ما تقدم في البيع؛ فإن ذكر قدر الثَّمن؛ كـ (خذه بعشرة) ليس نصًّا في البيع، بل يحتمله والإجارة.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): المقترض.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): فإن.

(وَيُشْتَرَطُ: قَبُولُهُ) أَيْ: الْإِقْرَاضِ (فِي الْأَصَحِّ) كَالْبَيْعِ، وَالثَّانِي قَالَ: هُوَ إِبَاحَةُ إِثْلَافٍ عَلَىٰ شَرْطِ الضَّمَانِ فَلَا يَسْتَدْعِي الْقَبُولَ ، (وَ) يُشْتَرَطُ (فِي المقْرِضِ) بِكَسْرِ الرَّاءِ ، زِيَادَةً عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ فِي (الْبَيْعِ): أَنَّ شَرْطَ الْعَاقِدِ الرُّشْدُ الشَّامِلُ لِلْمُقْرِضِ

لو اقتصر علىٰ (خذه) فالمتَّجه أنَّه إن سبقه (أقرضني).. فكناية إقراض، أو (أعطني) ٠٠ فكناية هبة ، وإلَّا . ِ فكناية بيع أو هبة ، أو علىٰ (ملَّكتكه) ٠٠ فهو هبةٌ في الظاهر ما لم ينو البدل، والقولُ قولُه في نُيَّته بيمينه، لا في ذكره فالقول قول الآخذ بيمينه؛ لأن الأصل: عدم ذكره، والصيغة ظاهرة فيما ادعاه، وبهذا فارق ما لو اختلفا في كون العقد بيعًا أو هبةً ؛ حيث يحلف كلُّ علىٰ نفي دعوىٰ الآخَرِ ، ولا يخالف ما تقرُّر: تصديق مطعِم مضطرٌّ ادَّعي أنَّه أطعمه بعوضِ وقال المضطَّرُّ: بلا عوض ؛ لأنه مصوَّر بما إذا اختلفا في إرادة ذلك على أنَّ بعضهم صوَّره بما إذا احتلفا في ذكره أيضًا ، وَفُرِّق: بأنَّ في تصديق الآخِذِ حملًا للناس على الامتناع من هذه الكرامة (١) التي بها إحياء النقوس ، وهذا هو الظاهر . انتهى .

قوله: (كالبيع) يفيد: أنَّ الكلام في غير القرض الحكمي، أما هو٠٠ فلا يشترط فيه إيجاب ولا قبول؛ كإطعام جائعٍ، وكسوة عارٍ، وإنفاقٍ على لقيطٍ، ومنه: أمر غيره بإعطاء ما له فيه غرض؛ كإعطاء شَاعرٍ أو ظالمٍ أو إطعام فقيرٍ، وظاهر كلام المصنف اشتراط الإيجاب والقبول، وليس كذلك، وقد قال القاضي والمتولي: لو قال: أقرضني كذا فأعطاه إياه، أو بعث إليه رسولا يطلب منه إقراض كذا فيبعثه إليه. . صح، قال الأذرعي: والإجماع الفعلي عليه، وهو الأقوى والمختار، قال: ومن اختار صحة البيع بالمعاطاة \_ كالمصنف \_ قياسُه اختيار القرض بها وأُولئ بالصحة، قال الغزي: وهو سهو؛ لأن شرط المعاطاة: بذل العوض أو التزامه في الذمة، وهو مفقود هنا.

قوله: (زيادة على ما تقدم في البيع ٠٠٠) أي: فاندفع الاعتراض على المصنف:

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): حملا للناس على هذه المكرمة.

وَالمَفْتَرِضِ: (أَهْلِيَّةُ النَّبَرُّعِ) لِأَنَّ فِي الْإِقْرَاضِ تَبَرُّعًا، فَلَا يَصِحُّ إِقْرَاضُ الْوَلِيِّ مَالَ المحْجُورِ [عَلَيْهِ] مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ.

قوله: (من غير ضرورة) يقتضي الجواز معها بلا شرط، وليس كذلك، بل لا بدُّ من أمانة المقترض ويساره، ويأخذ رهنا إن رأئ ذلك.

بأن قضية كلامه صحة إقراض المحجور عليه بسفه؛ فإنه أهل للتَّبرُّع في الجملة؛ كالوصية، والتدبير، والتبرع بمنفعته على أن المراد: التبرع الناجز بمال، أو المراد: كل تبرع، والمحجور عليه بسفهٍ ليس أهلًا لذلك وإن كان أهلًا لبعضه، وفي قول الشارح:

قوله: (فلا يصح إقراض الولي مال المحجور من غير ضرورة) محله: في غير القاضى؛ إذ له ذلك مطلقًا؛ لكثرة أشغاله(١) وإن نازع فيه السبكي.

(والمقترض) دفع للاعتراض على المصنف بأنه لم يتعرض للمقترض -

نعم؛ لا بد مِنْ يَسار المقترض منه وأمانته، وكذا عدم الشبهة في ماله إن سلم منها مال المحجور؛ كما بحثه بعضهم، والإشهاد عليه، وأخذ رهن منه إن رأئ القاضي أخذه منه، وله أن يقرض من مال المفلس بالشروط السابقة إذا رضي الغرماء بتأخير القسمة إلى أن يجتمع المال كله.

قوله: (ويجوز إقراض ما يسلَم فيه) أي: في نوعه، سواء كان معينا وإن لم يعلم قدره حالة العقد، أو في الذمة إن قال: أقرضتك ألفًا فيقبل ثم يعطيه ألفًا ولو بعد التَّفرُّق فيقع عن القرض، لكن بشرط أن لا يطول الفصل بين الإعطاء والعقد، فإن طال لم يقع قرضًا وبطل العقد، قال في «الروضة»: لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل، وقضية كلامه كغيره: جواز إقراض الدراهم والدَّنانير المغشوشة؛ لصحَّة السلم فيها؛ بناءً على كالامه كغيره: جواز إقراض الدراهم والدَّنانير المغشوشة؛ لصحَّة السلم فيها؛ بناءً على

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): لكثرة اشتغاله.

(إِلَّا الجارِيَةَ الَّتِي تَحِلُّ لِلْمُقْتَرِضِ). فَلَا يَجُوزُ إِقْرَاضُهَا لَهُ (فِي الْأَظْهَرِ)<sup>(۱)</sup> بِنَاءً عَلَى الْأَظْهَرِ الْآتِي: أَنَّ المَقْرَضَ يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَطَوُّهَا ثُمَّ يَسْتَرِدُّهَا المَقْرِضُ فَيَكُونُ فِي مَعْنَى إِعَارَةِ الْجَوَارِي لِلْوَطْءِ، وَالنَّانِي: يَجُوزُ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّ المَقْرَضَ لَا يُسْلَمُ فِيهِ. لَا يَجُوزُ إِقْرَاضُهُ فِي المَقْرَضَ لَا يُسْلَمُ فِيهِ. لَا يَجُوزُ إِقْرَاضُهُ فِي المَقْرَضَ لَا يُسْلَمُ فِيهِ. لَا يَجُوزُ إِقْرَاضُهُ فِي

جواز المعاملة بها في الذمة ولأنها مثليَّة ، لكن ذكر الروياني في «البحر» أنه لا يجوز إقراضها ، وخالفه الزركشي كالأذرعي فاختار الجواز ، قالا: بخلاف بيع بعضها ببعض ؛ لأن الإقراض جوز على خلاف القياس للإرفاق ، ويجوز ردُّ الزائد وأخذ الناقص بلا شرط ، فلا تضايق فيه ؛ كالرِّبا ، وهذا هو المعتمد ، ولا فرق على هذا بين أن يعرف قدر غشها أو لا وإن قيده السبكي وغيره بما إذا عرف قدر غشها ، [وإلا - فلا يجوز إقراضها ؛ للجهل بها ، والمعتمد: الجواز مطلقًا ؛ لما تقدَّم] (٢).

قوله: (التي تحلُّ للمقترض) احترازٌ عما لا يحل له بسببٍ لا يُمكِنُهُ إزالتُه؛ كنسبٍ، أو رضاعٍ، أو مصاهرةٍ، وكذا لعانٍ، وتمجسٍ، أو توثنٍ، أو خنوثة المقترض، لا المقرَض \_ بفتح الراء \_ لامتناع السلم، بخلاف ما لا تحلُّ له (٣) بسبب يمكنه إزالته؛ كأختِ زوجته، ومنه يعلم: جواز إقراض المطلَّقة ثلاثًا.

#### تَنْبِيه:

قضية كلامهم: أنه يمتنع على الملتقِط تملك الأمة الملتقَطَة إن كانت تحل له، وبه صرح الجرجاني، قال الأذرعي: وقد يفرَّق: بأنَّ ظهور المالك ثَمَّ بعيدٌ، وهو أوجه، انتهى.

قوله: (وما لا يسلم فيه . . لا يجوز إقراضه في الأصح) منه: العقارُ فلا يجوز

 <sup>(</sup>١) المطلقة ثلاثا لا يجوز إقراضها لمطلقها؛ لقرب زوال مانعها بالتحليل كما في التحفة: (٧٦/٥)،
 خلافا لما في النهاية: (٤/٢٧/٤) والمغني: (١١٨/٢).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): أو خنوثة في المقترض بفتح الراء أو المقترض ، بخلاف من لا تحل له.

الْأَصَحُّ) بِنَاءٌ عَلَىٰ الْأَصَحِّ الْآتِي: أَنَّ الْوَاجِبَ فِي المَتَقَوِّمِ رَدُّ مِثْلِهِ صُورَةً، وَالثَّانِي: يَجُوزُ ؛ بِنَاءٌ عَلَىٰ أَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ رَدُّ الْقِيمَةِ ، وَفِي قَرْضِ الْخُبْزِ وَجُهَانِ كَالسَّلَمِ فِيهِ ، وَفِي قَرْضِ الْخُبْزِ وَجُهَانِ كَالسَّلَمِ فِيهِ ، أَصَحُّهُمَا فِي «التَّهْذِيبِ»: المنعُ ، وَاخْتَارَ ابْنُ الصَّبَاغِ وَغَيْرُهُ الْجَوَازَ ، وَهُو المختَارُ فِي «الشَّرْحِ الصَّغِيرِ» لِلْحَاجَةِ ، وَإِطْبَاقِ النَّاسِ عَلَيْهِ ، وَعَلَىٰ الْجَوَازِ يَرُدُّ مِثْلَهُ وَزْنًا إِنْ أَوْجَبْنَا الْقِيمَة . . وَجَبَتْ هُنَا . أَوْجَبْنَا فِي المَتَقَوِّمِ رَدَّ الْمِثْلِ ، وَإِنْ أَوْجَبْنَا الْقِيمَة . . وَجَبَتْ هُنَا .

—- 🗞 حاشية البكري 🚷 ——

قوله: (وفي قرض الخبز . . .) المعتمد: الجواز ، فهو وارد على ضابط المتن .

إقراضه، وبه صرح الماوردي، وما نقله ابن الرفعة عن الأصحاب واقتضاه كلام الشيخين في الشفعة من جواز إقراض جزء شائع من دار محمولٌ \_ كما قاله السبكي \_ على ما إذا لم يزد الجزء على النصف؛ لأن له حينلذ مِثلًا فيجوز إقراضه كغيره. والمنافعُ فلا يجوز إقراضها؛ كما صرح به في «الروضة» قال: لأنه لا يجوز السلم فيها، فيؤخذ من تعليله: أن محل ذلك: في منافع العين المعينة، أما التي في الذمة . فيجوز إقراضها؛ كالسلم فيها، وقول الشارح: (بناء على الأصح الآتي: أن الواجب في المتقوم رد مثله) أي: لأن ما لا ينضبط أو يعز وجوده لا مثل له.

قوله: (واختار ابن الصباغ الجواز، وهو المختار...) هذا هو المعتمد، وعليه: فيستثنى ذلك من كلام المصنف، ويضم إليه العجين ولو خميرًا حامضًا على الراجح من وجهين فيه نقلهما الشيخان عن «التتمة» لاطراد العادة به وإن جزم في «الأنوار» بالمنع، قال السبكي: والعبرة في ذلك بالوزن؛ كالخبز، لا الروبة فلا يجوز إقراضها؛ لاختلافها بالحموضة؛ أي: مع عدم اطراد العادة به، وهي بضم الراء: خميرة من اللبن الحامض تلقى على الحليب ليروب.

#### تَنْبِيه:

يشترط العلم بقدر المقرض، فلو أقرضه كفا من دراهم مثلا. . لم يصح .

(وَيَرُدُّ الْمِثْلَ فِي الْمِثْلِيِّ) وَسَيَأْتِي فِي (الْغَصْبِ): أَنَّهُ مَا حَصَرَهُ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ وَجَازَ السَّلَمُ فِيهِ، (وَفِي المتَقَوِّمِ) يَرُدُّ (الْمِثْلَ صُورَةً) وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ: أَنَّهُ عَيَّا الْعَثَرُضَ السَّلَمُ فِيهِ، (وَقِيلَ): يَرُدُّ (الْقِيمَةَ) كَمَا بَكْرًا وَرَدَّ رُبَاعِيًّا وَقَالَ: «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً»(١)، (وَقِيلَ): يَرُدُّ (الْقِيمَةَ) كَمَا لَوْ أَتَلَفَ مُتَقَوِّمًا، وَتُعْتَبُرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ إِنْ قُلْنَا: يُمْلَكُ المقْرَضُ بِهِ، وَإِنْ قُلْنَا: يُمْلَكُ لُو أَتَلَفَ مُتَقَوِّمًا، وَتُعْتَبُرُ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ مِنْ يَوْمِ الْقَبْضِ إِلَى يَوْمِ التَّصَرُّفِ، وَقِيلَ: قِيمَتُهُ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ مِنْ يَوْمِ الْقَبْضِ إِلَى يَوْمِ التَّصَرُّفِ، وَقِيلَ: قِيمَتُهُ بَرُولَ المَسْتَقُوضِ، وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْقِيمَةِ أَوْ فِي صِفَةِ الْمِثْلِ.. فَالْقَوْلُ قَوْلُ المَسْتَقُوضِ.

## (فَرُعُ) [فِي أَنَّ أَدَاءَ القَرُضِ كَالمُسْلَمَ فِيهِ]

أَدَاءُ الْقَرْضِ فِي الصِّفَةِ ..........

قوله: (فرع: أداء القرض...) الصَّفة؛ كالجودة والرَّداءة والزَّمان؛ كزمن نهبٍ وغيره والمكان محلُّ الاقتراض وغيره.

💝 حاشية السنباطي 🤧

نعم؛ لو أقرضه على أن يتبين قدره ويرد مثله.. فإنه يصح؛ كما في «الأنوار»، ويصح إقراض الموزون كيلا وعكسه إن لم يتجافئ في المكيال؛ كالسلم. انتهئ.

قوله: (ويرد المثل في المثلي) أي: ولو نقدًا أبطله السلطان.

قوله: (يرد المثل صورة) قال ابن النقيب: والذي يظهر اعتبار ما فيه من المعاني ؟ كحرفة العبد ، وعدو الدابة (٣) . انتهى . [وفي كلام غيره: أنه يُصدَّقُ المقترض فيها بيمينه] (٤) .

قوله: (أداء القرض. . . ) أي: فلا يجب قبول الرديء عن الجيد، ولا قبول المثل

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، باب: من استسلف شيئا فقضي خيرا منه، وخيركم أحسنكم قضاء، رقم [۱۲۰-۱۶۰].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): فيعتبر.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): وعود الدابة.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة من (أ).

وَالزَّمَانِ وَالمكَانِ كَالمسلم فِيهِ.

(وَلَوْ ظَفِرَ) المَقْرِضُ (بِهِ) أَيْ: بِالمَقْتَرِضِ (فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْإِقْرَاضِ وَلِلنَّقْلِ) مِنْ مَحَلِّهِ إِلَىٰ غَيْرِهِ (مُؤْنَةٌ . طَالَبَهُ بِقِيمَةِ بَلَدِ الْإِقْرَاضِ) يَوْمَ المَطَالَبَةِ ، وَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَتُهُ بِالْمِثْلِ ('') ، وَإِذَا أَخَذَ الْقِيمَةَ وَعَادَ إِلَىٰ بَلَدِ الْإِقْرَاضِ . فَهَلْ لَهُ رَدُّهَا وَمُطَالَبَهُ مُطَالَبَتُهُ بِالْمِثْلِ ؟ وَهُلْ لِلْمُقْتَرِضِ المَطَالَبَةُ بِرَدِّ الْقِيمَةِ ؟ وَجْهَانِ ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: بِالْمِثْلِ ؟ وَهُلُ لِلْمُقْتَرِضِ المَطَالَبَةُ بِرَدِّ الْقِيمَةِ ؟ وَجْهَانِ ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: أَصَحَّهُمَا: لَا ؛ كَمَا رَأَيْتُهُ فِي خَطِّهِ مُصَحَّحًا عَلَيْهِ ، وَهُو المَوَافِقُ لِجَوَاذِ الإعْتِبَاضِ عَنِ الْقَرْضِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ كَالنَّقْدِ . . فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِهِ ؛ كَمَا فَهُمَ عَلَى وَفْقِ مَا ذَكَرُوهُ فِي المَسْلَمَ فِيهِ .

وي حاشية السنباطي 🚓

في غير محل الإقراض إن كان له غرض صحيح ؛ كأن كان له لنقله مؤنة ولم يتحملها المقترض ، أو كان الموضع مخوفًا ، ولا يلزم المقترض الدفع في غير محل الإقراض إلا إذا لم يكن لنقله مؤنة ؛ كما سيأتي في كلام الشارح ؛ أي: أو له مؤنة وتحملها المقترض ، لكن له المطالبة بالقيمة ؛ كما سيأتي في كلام المصنف .

وقوله: (والزمان) المراد به \_ كما في «شرح البهجة» \_: أنه لا يجب قبوله في زمن النهب، وقضيته: أنه لا يجب قبول المسلم فيه في زمن النهب، وإطلاقهم السابق يخالفه، وقد تقدم الفرق بينهما.

قوله: (طالبه بقيمة بلد الإقراض . . .) قضية كلام المصنف كـ «أصله»: أن المانع من طلب المثل مؤنة النقل ، ومن ثم لو تحملها المقترض . . جاز طلبه ، وهو أوجه مِن جَعْل جماعة \_ منهم ابن الصباغ \_ المانع منه كون قيمة بلد المطالبة أكثر من قيمة بلد الإقراض ؛ أي: إن كان لا مؤنة لحمل المثل ، وإلا . . فالمانع ما تقدم ؛ كما يشير إلى ذلك كلامه في «شرح البهجة».

 <sup>(</sup>١) أي: سواء استوت قيمة بلد الإقراض والمطالبة كما في التحفة: (٨٠/٥) خلافا لما في النهاية:
 (٢٣٠/٤) والمغني: (١١٩/٢)

(وَلَا يَجُوزُ) الْإِقْرَاضُ فِي النَّقْدِ وَغَيْرِهِ (بِشَرْطِ رَدِّ صَحِيحٍ عَنْ مُكَسَّرٍ أَوْ) رَدِّ (زِيَادَةٍ) أَوْ رَدِّ الْجَيِّدِ عَنِ الرَّدِيءِ، وَيَفْسُدُ بِذَلِكَ الْعَقْد، (فَلَوْ رَدَّ هَكَذَا بِلَا شَرْطِ. (زِيَادَةٍ) أَوْ رَدِّ الْجَيِّدِ عَنِ الرَّدِيءِ، وَيَفْسُدُ بِذَلِكَ الْعَقْد، (فَلَوْ رَدَّ هَكَذَا بِلَا شَرْطِ. (فِي فَحَسَنٌ) لِمَا فِي حَدِيثِ مُسْلِمِ السَّابِقِ: «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً»، وَفِي الرَّوْضَةِ»: قَالَ المحامِلِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا: يُسْتَحَبُّ لِلْمُسْتَقْرِضِ أَنْ يُرُد أَجُودَ مَمَّا أَخَذَ؛ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي ذَلِكَ، وَلَا يُكْرَهُ لِلْمُقْرِضِ أَخْذُ ذَلِكَ، (وَلَوْ شَرَطَ مَمَّا أَخَذَ؛ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي ذَلِكَ، وَلَا يُكْرَهُ لِلْمُقْرِضِ أَخْذُ ذَلِكَ، (وَلَوْ شَرَطَ مَلَا أَخَذَ؛ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي ذَلِكَ، وَلَا يُكْرَهُ لِلْمُقْرِضِ أَخْذُ ذَلِكَ، (وَلَوْ شَرَطَ مَلَا أَخَذَ؛ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي ذَلِكَ، وَلَا يُكْرَهُ لِلْمُقْرِضِ أَخْذُ ذَلِكَ، (وَلَوْ شَرَطَ مَلَا الشَّرْطُ) أَيْ: شَيْنًا آخَرَ. (لَغَا الشَّرْطُ فِيهِ عَلَى خِلَافِ يُعْبَرُهُ) أَيْ: شَيْنًا آخَرَ. (وَالْأَصَحُ: أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ) وَقِيلَ: يَفْسُدُ؛ لِأَنَّ مَا شُرِطَ فِيهِ عَلَى خِلَافِ قَضَيَّة،

(وَلَوْ شَرَطَ أَجَلًا . فَهُو كَشَرْطِ مُكَسَّرٍ عَنْ صَحِيحٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُقْرِضِ غَرَضٌ (كَزَمَنِ نَهْبٍ . . غَرَضٌ) فَلَا يُعْتَبُرُ الْأَجَلُ وَيَصِحُّ الْعَقْدُ ، (وَإِنْ كَانَ) لِلْمُقْرِضِ غَرَضٌ (كَزَمَنِ نَهْبٍ . . فَكَشَرْطٍ صَحِيحٍ عَنْ مُكَسَّرٍ فِي الْأَصَحِّ) فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ ، وَالثَّانِي: يَصِحُّ وَيَلْغُو الشَّرْطُ .

(وَلَهُ) أَيْ: لِلْمُقْرِضِ (شَرْطُ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ) وَإِشْهَادٍ؛ لِأَنَّهَا تَوْثِيقَاتٌ لَا مَنَافِعُ زَائِدَةٌ، فَلَهُ إِذَا لَمْ يُوفِ المَقْتَرِضُ بِهَا. الْفَسْخُ، عَلَىٰ قِيَاسِ مَا ذُكِرَ فِي اشْتِرَاطِهَا

قوله: (أو رد الجيد . . .) ذكره ليفهم أنَّ الذي في المتن مثال .

قوله: (وفي «الروضة» قال المحاملي . . .) أشار إلى أنَّ عبارة «الروضة»: بـ (الاستحباب) أولئ ؛ إذ الحسن يعمُّ المستحبَّ ، والجائز المستوي الطَّرفين ، فالعبارة في «المنهاج» موهمة .

قوله: (فله إذا لم يوف المقترض بها. الفسخ ...) إنما ذكره الشارح ؛ لأنَّ الإسنويَّ رحمه الله تعالى قال: لك أن تقول: ما فائدة صحَّة هذا الشَّرط مع أنَّه لا يجب الوفاء به ؟ وإنَّما قيل: بصحَّته في البيع ؛ لفائدة الفسخ ، على تقدير أنْ لا يقومَ بها ، وههنا هو متمكّن منه إلّا أن يقال: ليس المراد بذلك صحَّة الشَّرط ، بل عدم إفساده للمقرض . انتهى -

فِي الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ؛ كَمَا سَيَأْتِي .

(وَيُمْلَكُ الْقَرْضُ) أَيْ: الشَّيْءُ المقْرَضُ (بِالْقَبْضِ) كَالموْهُوبِ، (وَفِي قَوْلِ): يُمْلَكُ (بِالتَّصَرُّفِ) أَيْ: المزيلِ لِلْمِلْكِ، بِمَعْنَى: أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِهِ الْمِلْكَ قَبْلَهُ.

(وَلَهُ) أَيْ: لِلْمُقْرِضِ (الرُّجُوعُ فِي عَيْنِهِ مَا دَامَ بَاقِيًّا بِحَالِهِ فِي الْأَصَحِّ) بِنَاءُ

-﴿حاشية البكري ﴿

وما ذكره الشَّارح لا ينهض جوابًا بنفسه، إلا أن يقال له: هنا الفسخ بلا خلافٍ، بخلاف الرُّجوع في عينه ما دام باقيًا بحاله، فإنَّ فيه خلافًا وإن كان الأصحُّ الجواز.

قوله: (وفي قول: يملك بالتصرف) أي: المزيل للملك، قيَّده بذلك؛ ليفهم أنَّه المقابل، لا مطلق التَّصرُّف، فاعلم.

🔧 حاشية السنباطي 🔧-

قوله: (وإن كان له الرجوع من غير شرط؛ كما سيأتي) أي: لأن في توثقه بذلك المترتب عليه الفسخ عند عدم التوفية صونا للعرض (١)؛ فإن الحياء والمروءة يمنعانه من الرجوع بلا سبب، بخلاف ما إذا وجد سبب؛ فإن المقترض إذا امتنع من الوفاء بشيء من ذلك . . كان المقرض معذورًا في الرجوع غير ملوم.

#### تَنْبِيه:

علم مما ذكره المصنف: انقسام الشرط إلى ثلاثة أقسام: صحيح، وفاسد مفسد، وفاسد غير مفسد، انتهى.

قوله: (ما دام باقيا) قضيته: عدم الرجوع فيه إذا زال ملكه ثم عاد، وهو أحد وجهين، ثانيهما: الرجوع، قال في «شرح الرّوض»: وهو قياس أكثر نظائره، وجزم به العمراني، انتهى، وهو المعتمد.

قوله: (بحاله) أي: الذي كان عليه وقت القرض، احترازٌ عما إذا خرج عن

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): صون العرض.

عَلَىٰ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَجَزْمًا؛ بِنَاءً عَلَىٰ [الْقَوْلِ] النَّانِي، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ: أَنَّ لِلْمُقْتَرِضِ أَنْ يَرُدَّ بَدَلَهُ، وَلَوْ رَدَّهُ بِعَيْنِهِ.. لَزِمَ المقْرِض قَبُولُهُ قَطْعًا.

— 🚓 حاشية السنباطي 🤧 —

ذلك . . فكذلك إن كان مؤجرا<sup>(۱)</sup> ويرجع فيه مسلوب المنفعة ، أو معلقًا عتقه بصفة ، أو ناقصًا ويرجع فيه بزيادته المتصلة ناقصًا ويرجع فيه مع الأرش أو يأخذ مثله سليما ، أو زائدًا ويرجع فيه بزيادته المتصلة دون المنفصلة ، لا إن تعلق به حق لازم يبطل بالرجوع ؛ كأن وجده مرهونا ، أو مكاتبا ، أو متعلقا برقبته أرش جناية . . فلا يرجع في عينه .

فوائد: لو قال لغيره: خذ من ديني الذي على زيد ألفًا قرضًا . كان توكيلًا في قبضه ، لا قرضًا ؛ لأن الإنسان \_ أي: الذي هو زيد هنا \_ في إزالة ملكه لا يصير وكيلًا لغيره ، أو وديعتي التي عنده . كان قرضًا ، ولو قال: أقرضني خمسة وأدِّها عن زكاتي . لم يجز ، خلافًا للقفال ، أو اقترض لي مئةً ولك عشرةٌ . كان جعالة ، فإن أقرضها له المأمور من ماله . لم يستحق العشرة ، أو ادفع مئة قرضًا إلى وكيلي فلان فدفع ثم مات الآمر . لم يطالب الدافع الآخذ ؛ لأنه وكيل وقد انتهت وكالته بموت الآمر ، وليس له الرد عليه ، فإن رد . . ضمن للورثة ، وحق الدافع متعلق بتركة الميت عمومًا لا بما (٢) دفع خصوصًا .

وأفتئ البالسي وغيره: بأن النقوط المعتاد في الأفراح؛ كالقرض يطلبه هو أو وارثه، وخالف في ذلك البلقيني، وجمع بعضهم بينهما: بحمل الأوَّل على ما إذا اعتيد الرجوع فيه، والثَّاني على خلافه، فإن اضطربت العادة، حمل على الهبة، ومحل ذلك \_ كما هو ظاهر \_ إذا لم يقل: خذه ناويًا القرض، وإلا . فهو قرض قطعًا، ويصدق في نية ذلك هو أو وارثه بيمينه انتهى .

#### 

<sup>(</sup>۱) في نسخة (أ): موجزا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): ما.

## كِتَابُ الرَّهُنِ

يَتَحَقَّقُ بِعَاقِدٍ وَمَعْقُودٍ عَلَيْهِ وَصِيغَةٍ، وَبَدَأَ بِهَا فَقَالَ:

(لَا يَصِعُ إِلَّا بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ) أَيْ: بِشَرْطِهِمَا المعْتَبَرِ فِي الْبَيْعِ ، وَفِي المعَاطَاةِ وَالإسْتِيجَابِ مَعَ الْإِيجَابِ ؛ كَقَوْلِهِ: ارْهَنْ عِنْدِي فَقَالَ: رَهَنْتُ عِنْدَك . . الْخِلَافُ فِي الْبَيْع . الْخِلَافُ فِي الْبَيْع . الْبِلاَسْتِيجَابِ مَعَ الْإِيجَابِ ؛ كَقَوْلِهِ: ارْهَنْ عِنْدِي فَقَالَ: رَهَنْتُ عِنْدَك . . الْخِلَافُ فِي الْبَيْع .

#### 

### كِتَابُ الرَّهُ نِ

قوله: (بشرطهما المعتبر في البيع...) ذكر ذلك بيانًا لمراد المتن، وليس اعتراضًا؛ إذ أصل الإيجاب والقبول إذا أطلق يحمل على الشَّرط المذكور في البيع.

### كِتَابُ الرَّهُ ن

قوله: (أي: بشرطهما المعتبر في البيع) يؤخذ منه: أنه لا بد من خطاب الوكيل هنا، خلافا لما بحثه بعضهم من عدم اشتراطه هنا.

قوله: (وفي المعاطاة...) صورتها \_ كما ذكره المتولي \_: أقرضني عشرة لأعطيك ثوبي هذا رهنًا فيعطيه العشرة ويقبضه الثوب، وبه يندفع فرق البلقيني: بأنها إنما جرت ثَمَّ لتقرر (١) الثَّمن والمثمن فاكتفي بالفعل؛ [أي: من أحد الجانبين؛ كما هو ظاهر] (٢) بقرينة المعاوضة (٣) والتقابل من الجانبين، ولا كذلك هنا، انتهى،

قوله: (والاستيجاب مع الإيجاب؛ كقوله ٠٠٠) مثله: الاستقبال مع القبول؛

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): لتقدر. وفي (د): لتعذر.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): المعارضة.

(فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ مُقْتَضَاهُ؛ كَتَقَدُّمِ المَرْتَهَنِ بِهِ) أَيْ: بِالمَرْهُونِ عِنْدَ تَزَاحُمِ الْمُرْتَهِنِ بِهِ) أَيْ: بِالمَرْهُونِ عِنْدَ تَزَاحُمِ الْغُرَمَاءِ، (أَوْ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ) كَأَلَّا يَأْكُلَ الْعَبْدُ الْغَبْدُ الْعُبْدُ الْعَرْدَ، (صَعَّ الْعَقْدُ) وَلَغَا الشَّرْطُ الْأَخِيرُ،

(وَإِنْ شُرِطَ مَا يَضُرُّ المرْتَهِنَ) وَيَنْفَعُ الرَّاهِنَ؛ كَأَلَّا يُبَاعَ عِنْدَ المحِلِّ ٠٠ (بَطَلَ الرَّهْنُ) لِإِخْلَالِ الشَّرْطِ بِالْغَرَض مِنْهُ.

(وَإِنْ نَفَعَ) الشَّرْطُ (المرْتَهِنَ وَضَرَّ الرَّاهِنَ ؛ كَشَرْطِ مَنْفَعَتِهِ) أَيْ: المرْهُونِ أَوْ زَوَائِدِهِ (لِلْمُرْتَهِنِ ، بَطَلَ الشَّرْطُ ، وَكَذَا الرَّهْنُ فِي الْأَظْهَرِ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ قَضِيَّةِ الْعَقْدِ ، وَالثَّانِي يَقُولُ: الرَّهْنُ تَبَرُّعٌ فَلَا يَتَأَثَّرُ بِفَسَادِ الشَّرْطِ .

قوله: (ولغا الشرط الأخير) أي: شرط الأكل المعيَّن، لا تقدُّم المرهونِ به (١) ولا الإشهاد.

ج حاشية السنباطي چ

كقوله: ارتهن عندك كذا، فيقول: ارتهنته (٢).

[فرع: لو كان الرهن مشروطًا في عقد؛ كأن قال: بعتك، أو زوَّجتك، أو أجرتك بكذا على أن ترهنني كذا، فقال الآخر: اشتريت، أو تزوجت، أو استأجرت ورهنت. صح وإن لم يقل الأول بعده: ارتهنت أو قبلت؛ كما نقله ابن الرفعة عن الأصحاب، وكلام الشيخين يومئ إليه، وهو الرَّاجح وإن نقل الإمام عن المحقّقين خلافَه؛ لتضمن هذا الشَّرط الاستيجاب] (٣).

قوله: (وكذا الرهن) أي: مع بيع أو قرض شرط (٤) فيهما ، لكن لو قيدت المنفعة

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج) (هـ) (ز): المرتهن به،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): مثله: الاستقبال مع القبول؛ كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): بشرط،

(وَلَوْ شَرَطَ أَنْ تَحْدُثَ زَوَائِدُهُ) كَثِمَارِ الشَّجَرِ وَنِتَاجِ الشِّيَاهِ (مَرْهُونَةً.. فَالْأَظْهَرُ: فَسَادُ الشَّرْطِ) لِأَنَّهَا مَجْهُولَةٌ مَعْدُومَةٌ، وَالنَّانِي: يُتَسَمَّحُ فِي ذَلِكَ، (وَ) الْأَظْهَرُ: (أَنَّهُ مَتَى فَسَدَ) الشَّرْطُ المَذْكُورُ.. (فَسَدَ الْعَقْدُ) يَعْنِي: أَنَّهُ يَفْسُدُ بِفَسَادِ النَّقْرُطِ؛ لِمَا تَقَدَّمَ فِيهِ.

# (وَشَرْطُ الْعَاقِدِ) مِنْ رَاهِنِ أَوْ مُرْتَهِنِ: (كَوْنُهُ مُطْلَقَ النَّصَرُّفِ، فَلَا يَرْهَنُ الْوَلِيُّ

قوله: (الشرط المذكور) أشار به إلى أنَّ الشَّرط قد يفسد لا العقد؛ كما سبق في الأكلِ المعيَّن؛ أي: فهذا الذي ذكره هو مراد المتن، ولا يعترض عليه؛ لأنَّه سبق منه ما يدلُّ عليه.

بمدة؛ كسنة وكان الرهن مشروطًا في بيع؛ كقوله: وتكون منفعته لي سنة . . فهو جمع بين بيع وإجارة فيصحان ، ويكون المبيع في مقابلة الثمن ومنفعة المرهون ، بخلاف ما

لو كان مشروطًا في قرض · · فيبطل القرض ؛ لأنه جر<sup>(١)</sup> منفعة له ·

قوله: (ولو شرط أن تحدث زوائده...) احترز بالزوائد: عن الأكساب والمنافع، فاشتراطهما فاسد قطعا.

قوله: (فسد العقد) أي: عقد الرهن مع بيع شرط فيه الرهن، لا مع قرض؛ لأنه لا يجر بذلك نفعًا للمقرض، والفرق بينه وبين بيع: أن القرض مندوب إليه فيغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره.

قوله: (يعني...) عبر بـ (يعني) لأن القضية الشرطية المذكورة لا تفيد أن فساد العقد سببه فساد الشرط، بل أن زمنهما واحد، وهو لا يفيد ما ذكر.

قوله: (كونه مطلق التصرف) أي: بأن يكون أهلا لجميع التصرفات حتى التبرع ؛ بقرينة قوله تفريعا على ما ذكر: (فلا يرهن الولي . . .) فاندفع ما قيل: إن التفريع غير

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): أجر.

مَالَ الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ، وَلَا يَرْتَهِنُ لَهُمَا، إِلَّا لِضَرُورَةِ أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ) فَيَجُوزُ لَهُ الرَّهْنُ وَالِارْتِهَانُ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ دُونَ غَيْرِهِمَا، سَوَاءٌ كَانَ أَبًا أَمْ جَدًّا أَمْ وَصِبًّا، أَمْ حَاكِمًا أَمْ أَمِينَهُ (١)، مِثَالُهُمَا لِلضَّرُورَةِ: أَنْ يَرْهَنَ عَلَىٰ مَا يَقْتَرِضُ لِحَاجَةِ النَّفَقَةِ أَرِ الْكِسُوةِ لِيُوفِّيَ مِمَّا يُنْتَظَرُ مِنْ حُلُولِ دَيْنِ أَوْ نَفَاقِ مَتَاعِ كَاسِدٍ، وَأَنْ يَرْتَهِنَ عَلَىٰ مَا يُقْرِضُهُ أَوْ يَبِيعُهُ مُؤَجَّلًا لِضَرُورَةِ نَهْبٍ، وَمِثَالُهُمَا لِلْغِبْطَةِ: أَنْ يَرْهَنَ مَا يُسَاوِي مِئَةً يُقِرضُهُ أَوْ يَبِيعُهُ مُؤَجَّلًا لِضَرُورَةِ نَهْبٍ، وَمِثَالُهُمَا لِلْغِبْطَةِ: أَنْ يَرْهَنَ مَا يُسَاوِي مِئَةً يَسِيئَةً وَهُو يُسَاوِي مِثَتَيْنِ، وَأَنْ يَرْتَهِنَ عَلَىٰ ثَمَنِ مَا يَسِعُهُ عَلَىٰ ثَمَنِ مَا يُسِعِهُ عَلَىٰ ثَمَنِ مَا يُسَاقِي مِثَتَيْنِ، وَأَنْ يَرْتَهِنَ عَلَىٰ ثَمَنِ مَا يُسِعِهُ وَهُو يُسَاوِي مِثَتَيْنِ، وَأَنْ يَرْتَهِنَ عَلَىٰ ثَمَنِ مَا يُسِعَةً نَسِيئَةً وَهُو يُسَاوِي مِثَتَيْنِ، وَأَنْ يَرْتَهِنَ عَلَىٰ ثَمَنِ مَا يُسِعُهُ بَعِبْطَةٍ ؛ كَمَا سَيَأْتِي فِي (بَابِ الْحَجْر).

🤗 حاشية السنباطي 😂

صحيح؛ لتصريحهم بأن الولي مطلق التصرف في مال محجوره غير أنه لا يتبرع به، وكالصبي والمجنون: السفيه، وكالولي فيما ذكر: المكاتب والمأذون إن أعطي مالًا، أو لم يعط لكن قال له سيده: اتجر بجاهك فاتجر وربح، لا إن لم يربح منجوز له الرهن والارتهان، قال الزركشي: وحيث منعنا المكاتب فيستثنى رهنه وارتهانه مع السيد، وما لو رهن ما يؤدي به النجم الأخير؛ لإفضائه إلى العتق.

قوله: (ليوفي مما ينتظر . . .) احترازٌ عما إذا لم يكن منتظرًا لشيء من ذلك . . فلا يقترض ، بل يبيع ما يرهنه .

قوله: (أو نفاق متاع كاسد) أي: رواجه.

قوله: (وأن يرتهن . . .) أي: جوازًا إن كان قاضيًا ، وإلا . . فوجوبًا ، والأولى أن لا يرتهن إذا خيف تلف المرهون ؛ لأنه قد يتلف ، ويرفعه إلى حاكم يرئ سقوط الدين بتلف المرهون .

قوله: (أن يرهن ما يساوي...) أي: لأن الغبطة ظاهرةٌ على تقدير سلامة المرهون، وإن تلف. كان فيما اشتراه جابرٌ، فلا يجوز أن يرهن ما يساوي أكثر من

 <sup>(</sup>١) وفي المغني: (١٢٢/٢) يرتهن جوازا إن كان قاضيا ، وإلا فوجوبا ، وفي التحفة: (٩٤/٥) والنهاية:
 (٢٣٧/٤) يرتهن وجوبا وإن كان قاضيا أو غيره .

(وَشَرْطُ الرَّهْنِ) أَيْ: المرْهُونِ: (كَوْنُهُ عَيْنًا فِي الْأَصَحِّ) فَلَا يَصِحُّ رَهْنُهُ النَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنَ المَنْفَعَةَ تَتْلَفُ فَلَا يَحْصُلُ وَلَا يَصِحُّ رَهْنُ المَشَاعِ ) مِنَ الشَّرِيكِ وَغَيْرِهِ وَيُقْبَضُ بِتَسْلِيمٍ كُلِّهِ ، قَالَ بِهَا اسْتِيثَاقٌ ، (وَيَصِحُّ رَهْنُ المَشَاعِ) مِنَ الشَّرِيكِ وَغَيْرِهِ وَيُقْبَضُ بِتَسْلِيمٍ كُلِّهِ ، قَالَ فِي اللَّيْوْنَ المَرْتَهِنِ وَبَيْنَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُنْقَلُ . . خَلَّى الرَّاهِنُ بَيْنَ المرْتَهِنِ وَبَيْنَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُنْقَلُ . . خَلَّى الرَّاهِنُ بَيْنَ المرْتَهِنِ وَبَيْنَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُنْقَلُ . . خَلَّى الرَّاهِنُ بَيْنَ المرْتَهِنِ وَبَيْنَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُنْقَلُ . . خَلَّى الرَّاهِنُ بَيْنَ المرْتَهِنِ وَبَيْنَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُنْقَلُ . . لَمْ يَحْصُلُ قَبْضُ أَ إِلَّا بِالنَّقُلِ ، وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الشَّرِيكِ ، فَإِنْ كَانَ مِنَا المَرْتَهِنُ بِكَوْنِهِ فِي يَدِ الشَّرِيكِ ، خَانَ وَنَابَ مَنْ الْمَرْتَهِنُ بِكُونِهِ فِي يَدِ الشَّرِيكِ . . جَازَ وَنَابَ الْمَانَعَ : فَإِنْ رَضِيَ المَرْتَهِنُ بِكُونِهِ فِي يَدِ الشَّرِيكِ . . جَازَ وَنَابَ عَنْ الْمُرْتَهِنُ بِكُونِهِ فِي يَدِ الشَّرِيكِ . . جَازَ وَنَابَ وَلَا بَعُنْ رَضِي الْمَرْتَهِنُ بِكُونُ فِي يَدِهِ لَهُ مَا . . فَانَ تَنَازَعَا . . نَصَّبَ الْحَاكِمُ عَدْلًا يَكُونُ فِي يَدِ لَلْمُ لَا يَكُونُ فِي يَدِ لِلْهُ لَا يَكُونُ فِي يَذِهِ لَهُ الْمَالِي النَّذِي الشَّرِيقِ لَهُ الْمَا لَالْمَا لَوْ الْمَالِيْ الْمَالَ الْمَالَى الْمَالَ لَا يَكُونُ فِي يَذِهِ لَهُ لَلْمَا السَّرِيكِ . . قَبْنَ الْمَا مُنْ الْمَالَ الْمَالَى الْمَالَ الْمَالِي الْمَلْمُ الْمَالَى الْمَالَ الْمَالَى الْمَالَ الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَقِيْ الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَ الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَلَ الْمَالَى الْمَالَى الْقَلْمُ الْمَالَ الْمَالَلَهُ الْمَالَى الْمَالَقِيلِيلِهِ الْمَالَى الْمَالَالَةُ الْمَال

(وَ) يَصِحُّ رَهْنُ (الْأُمُّ) مِنَ الْإِمَاءِ (دُونَ وَلَدِهَا) الصَّغِيرِ (وَعَكْسُهُ) أَيْ: رَهْنُهُ دُونَهَا، (وَعِنْدَ الحاجَةِ) إِلَىٰ تَوْفِيَةِ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِ المرْهُونِ (يُبَاعَانِ) مَعًا؛ حَذَرًا مِنَ دُونَهَا، (وَعِنْدَ الحاجَةِ) إِلَىٰ تَوْفِيَةِ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِ المرْهُونِ (يُبَاعَانِ) مَعًا؛ حَذَرًا مِنَ

مئة ، حتى لو لم يرض البائع إلا برهن يزيد عليها · · امتنع الشراء ؛ إذ قد يتلف المرهون فلا يوجد جابر ·

قوله: (فلا يصح رهن الدين) الكلام في إنشاء الرهن، فلا ينافي في كون المرهون قد يكون دينًا أو منفعة بلا إنشاء؛ كما لو جنئ عليه؛ فإنَّ بدلَه في ذمَّة الجاني محكوم عليه بأنَّه رهن؛ لامتناع الإبراء منه؛ كما سيأتي في كلام الشَّارح، وكما لو مات عن المنفعة وعليه دين.

قوله: (ويصح رهن المشاع . . . ) أي: ولو في بيت من دار مشتركة ، فلو خرج عن ملكه بالقسمة ؛ بأن وقع في ملك شريكه . . غرم قيمته رهنًا مكانه ؛ لأنه حصل له بدله ، وبذلك فارق تلف المرهون بآفة سماوية .

قوله: (من الإماء) قيَّد به ليوافق قوله الآتي: (وعند الحاجة...) لا لإخراج البهائم؛ فإنها كهي في ذلك.

التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا المنْهِيِّ (١) عَنْهُ، (وَيُوزَّعُ النَّمَنُ) عَلَيْهِمَا عَلَىٰ مَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ: (وَالْأَصَحُّ) أَيْ: فِي صُورَةِ رَهْنِ الْأُمِّ: (أَنَّهُ نُقَوَّمُ الْأُمُّ وَحْدَهَا ثُمَّ مَعَ الْوَلَدِ فَالزَّائِدُ) عَلَىٰ قِيمَتِهَا (قِيمَتُهُ)، وَالنَّانِي: يُقَوَّمُ الْولَدُ وَحْدَهُ أَيْضًا وَتُجْمَعُ الْقِيمَتانِ، ثُمَّ عَلَىٰ الْوَجْهَيْنِ تُنْسَبُ قِيمَةُ الْأُمِّ إِلَىٰ المجْمُوعِ وَيُوزَّعُ النَّمَنُ عَلَىٰ تِلْكَ النَّسْبَةِ، فَإِذَا قِيلَ: قِيمَةُ الْأُمْ مِئَةُ دِرْهَم وَقِيمَتُهَا مَعَ الْولَدِ مِئَةٌ وَخَمْسُونَ أَوْ قِيمَةُ الْولَدِ خَمْسُونَ وَ فَيْ قِيمَةُ الْاَثْمِنِ، فَالنَّسْبَةُ بِالْأَسْدَاسِ، فَيَتَعَلَّقُ حَقُّ المرْتَهِنِ بِخَمْسَةِ أَسْدَاسِ فِيمَةُ الْولَدِ عَشْرُونَ أَوْ قِيمَةُ الْولَدِ عِشْرُونَ وَ وَعِشْرُونَ أَوْ قِيمَةُ الْولَدِ عِشْرُونَ وَ وَعِشْرُونَ أَوْ قِيمَةُ الْولَدِ عِشْرُونَ وَ وَعَشْرُونَ أَوْ قِيمَةُ الْولَدِ عِشْرُونَ أَوْ فِيمَةُ الْولَدِ عِشْرُونَ وَ وَعَشْرُونَ أَوْ قِيمَةُ الْولَدِ عِشْرُونَ وَ وَعِشْرُونَ أَوْ فِيمَةُ الْولَدِ عِشْرُونَ وَقَعْ المرْتَهِنِ بِخَمْسَةِ أَسْدَاسِ فَيتَعَلَّقُ حَقُّ المرْتَهِنِ بِخَمْسَةِ أَسْدَاسِ النَّمْنِ وَعَقَالُ : يُقَوَّمُ وَحْدَهُ ثُمَّ مَعَ الشَّمْنِ وَيُقَالُ : يُقَوَّمُ وَحْدَهَا أَيْضًا وَتُجْمَعُ الْقِيمَتَانِ، ثُمَّ تُنْسَبُ قِيمَةُ الْولَدِ إِلَى المحْمُوعِ ، وَيُوزَعُ النَّمَنُ عَلَىٰ تِلْكَ النَّسْبَةِ ، فَهِي الْمِثَالِ المذْكُورِ يَتَعَلَّقُ حَقُّ المرْتَهِنِ الْمَذَيُورِ يَتَعَلَّقُ حَقُّ المرْتَهِنِ الْمَلْكِ النَّمْنِ أَوْ بِسُدُسِهِ .

﴿ حاشية البكري ﴿ -

قوله: (إلى المجموع) أي: لا إلى الجميع ؛ إذ لو قيل به لنسب للمئة في المثال وحدها ثمَّ للخمسين ونحوها.

الله حاشية السنباطي

قوله: (ويوزع الثمن ٠٠٠) فائدة هذا التَّوزيع تظهر فيما إذا تزاحم الغرماء ، أو أراد الرَّاهن التَّصرُّف في غير المرهون .

قوله: (تقوم الأم وحدها) أي: مع اعتبار كونها حاضنة، وكذا يقال في تقويم الولد المرهون يعتبر فيه كونه محضونًا.

### تَنْسِه:

رهن الجارية دون ولدها عيب يفسخ به البيع المشروط فيه الرَّهن إن جهل المرتهِن كونَها ذات ولد، وذلك لأنَّ قيمتها تنقص بتقويمها حاضنة المعتبر هنا، وبه

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): للنهي.

(وَرَهْنُ الجانِي وَالمَرْتَدِّ كَبَيْعِهِمَا) وَتَقَدَّمَ فِي (الْبَيْعِ): أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْجَانِي المَتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ القِصَاصُ (١) فِي الْأَظْهَرِ فِيهِمَا، وَبَيْعُ المَتْعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ القِصَاصُ (١) فِي الْأَظْهَرِ فِيهِمَا، وَبَيْعُ المَرْتَدِّ يَصِحُّ عَلَى الصَّحِيحِ، وَتَقَدَّمَ مَا هُوَ مُفَرَّعٌ عَلَيْهِ فِي (الرَّدِّ بِالْعَيْبِ)، وَعَلَى المَّحَدِي الْمُوْلِينِ ، وَتَقَدَّمَ مَا هُو مُفَرَّعٌ عَلَيْهِ فِي (الرَّدِّ بِالْعَيْبِ)، وَعَلَى المَحَدِّ فِي الْجَانِي الْأَوَّلِ: لَا يَكُونُ بِالرَّهْنِ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، عَلَى الصَّحَةِ فِي الْبَيْعِ المَتَقَدِّمِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْجِنَايَةِ بَاقٍ فِي الرَّهْنِ؛ بِخِلَافِ الْبَيْعِ الْبَيْعِ المَتَقَدِّمِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْجِنَايَةِ بَاقٍ فِي الرَّهْنِ؛ بِخِلَافِ الْبَيْعِ الْبَيْعِ المَتَقَدِّمِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْجِنَايَةِ بَاقٍ فِي الرَّهْنِ؛ بِخِلَافِ الْبَيْعِ الْبَيْعِ المَتَقَدِّمِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْجِنَايَةِ بَاقٍ فِي الرَّهْنِ؛ بِخِلَافِ الْبَيْعِ المَتَقَدِّمِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْجِنَايَةِ بَاقٍ فِي الرَّهْنِ؛ بِخِلَافِ الْبَيْعِ

(وَرَهْنُ المدَبَّرِ) أَيْ: المعَلَّقِ حُرِّيَّتُهُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ (وَمُعَلَّقِ الْعِنْقِ بِصِفَةٍ يُمْكِنُ سَبْقُهَا حُلُولَ الدَّيْنِ مَ بَاطِلٌ عَلَى المدْهَبِ) لِمَا فِيهِ مِنَ الْغَرَرِ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي: هُوَ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ: اسْتِمْرَارُ الرِّقِ ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِيَةُ: الْقَطْعُ بِالْبُطْلَانِ فِي كُلِّ مِنَ المسْأَلَتَيْنِ ، وَلَا تَتَقَيَّدُ الْأُولَى بِكَوْنِ الدَّيْنِ مُؤَجَّلًا ؛ كَمَا أَطْلَقُوهَا ؛ فَإِنَّهَا لَا تَسْلَمُ مَعَ المسْأَلَتَيْنِ ، وَلَا تَتَقَيَّدُ الْأُولَى بِكَوْنِ الدَّيْنِ مُؤَجَّلًا ؛ كَمَا أَطْلَقُوهَا ؛ فَإِنَّهَا لَا تَسْلَمُ مَعَ

قوله: (في الرد بالعيب) أي: من قتله بردَّة سابقة ·

💝 حاشية السنباطي

فارق رهن الولد دونها فليس بعيب؛ إذ قيمته لا تنقص بتقويمه محضونًا، بل تزيد.

قوله: (وتقدم ما هو مفرع عليه...) أي: من ضمان البائع للمبيع إذا قتل بالردة (٢)؛ فإن هذا مفرع على صحة بيع المرتد، وفي هذا دفع للاعتراض على المصنف بأنه لم يتعرض لبيع المرتد فيما تقدم، فكيف ألحق به رهنه؟!

قوله: (على خلاف الأصح في البيع . . . ) أي: بناء على المرجوح من صحته .

قوله: (يمكن سبقها حلول الدين) أي: بأن يحتمل السبق والتأخر، أو المعية، أو الثلاثة.

قوله: (فإنها لا تسلم...) إن قلت: المعلق عتقه بصفة يمكن وجودها حالا

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): قصاص،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): أي: من ضمان البائع له إذا قبل بالرد.

كَوْنِهِ حَالًا مِنَ الْغَرَرِ بِمَوْتِ السَّيِّدِ فَجْأَةً، وَلَوْ كَانَ فِي الثَّانِيَةِ الدَّيْنُ حَالًا أَوْ يَتَيَقَّنُ<sup>(١)</sup> حُلُولَهُ قَبْلَ وُجُودَ الصِّفَةِ قَبْلَ الْحُلُولِ.. بَطَلَ الرَّهْنُ جَزْمًا، وَلَوْ تَيَقَّنَ وُجُودَ الصِّفَةِ قَبْلَ الْحُلُولِ.. بَطَلَ الرَّهْنُ جَزْمًا.

(وَلَوْ رَهَنَ مَا يَسْرُعُ فَسَادُهُ؛ فَإِنْ أَمْكَنَ تَجْفِيفُهُ كَرُطَبٍ) وَعِنَبِ. (فُعِلَ) وَصَحَّ الرَّهْنُ، وَفَاعِلُهُ المالِكُ تَجِبُ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ، قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ صَحَّ الرَّهْنُ ، وَفَاعِلُهُ المالِكُ تَجِبُ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ، قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ

قوله: (وفاعله المالك) بيانٌ للفاعل المبهم في المتن -

💝 حاشية السنباطي

كذلك مع صحَّة رهنه بالحال، فما الفرق؟

قلت: الفرق: أنَّ العتق في المدبَّر آكد منه في المعلق عتقه (٢)؛ بدليل أنهم اختلفوا في جواز بيعه، بخلاف المعلق عتقه.

قوله: (أو يتيقن حلوله قبل وجود الصفة) أي: بزمن يسع البيع.

قوله: (ولو تيقن وجود الصفة قبل الحلول.. بطل الرهن جزما) مثله: ما إذا تيقن وجودها معه أو احتمل الأمران، ومحل البطلان في هذه (٣) الصورة والصورة السابقة: إذا لم يشترط بيعه قبل وجود الصفة، وإلا.. صح؛ كما قاله ابن أبي عصرون، ومثلها: البقية، وعلم مما تقرر: عدم صحة رهن ما لا يباع؛ كمكاتب، وأم ولد، وموقوف.

قوله: (تجب عليه مؤنته) أي: حتى لو امتنع . . أجبر عليه ، فإن تعذر أخذ شيء منه . . باع الحاكم جزءًا منه لذلك .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) و(ق): أو تيقن.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): في المعلق عتقه بصفة،

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): في ذلك.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (د): والصور.

لَمْ يُمْكِنُ تَجْفِيفُهُ ؛ (فَإِنْ رَهَنَهُ بِدَيْنٍ حَالً أَوْ مُؤَجَّلٍ يَجِلُّ قَبْلَ فَسَادِهِ ، أَوْ) بَعْدَ فَسَادِهِ ، لَمْ يُمْكِنُ (شَرَطَ) فِي هَذِهِ الصُّورَةِ (بَيْعَهُ) عِنْدَ الْإِشْرَافِ عَلَىٰ الْفَسَادِ (وَجَعَلَ الثَّمَنَ لَكِنْ (شَرَطَ) فِي هَذِهِ الصُّورَةِ (بَيْعَهُ) عِنْدَ الْإِشْرَافِ عَلَىٰ الْفَسَادِ (وَجَعَلَ الثَّمَنَ رَهْنًا . . صَحَّ ) الرَّهْنُ فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ رَهْنًا . . صَحَّ ) الرَّهْنُ فِي الصُّورَةِ الثَّلَاثِ ، (وَبُبَاعُ ) المرْهُونُ فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ

−⁄& حاشية البكري &\_\_

قوله: (الثلاث) أي: صورة المحال وما يحل قبل الفساد وما يحل بعده، لكن يشترط فيه بيعه وجعل ثمنه رهناً.

قوله: (يحل قبل فساده) أي: بزمن يسع البيع نظير ما مرَّ.

قوله: (عند الإشراف على الفساد) أي: لا قبله ، وإلا . . بطل الرَّهن ؛ كما اقتضاه كلام الشَّارح ، وصرَّح به السُّبكيُّ وغيره ، ونظر فيه الغزِّيُّ بأنَّ (() هذا مبيع قطعًا ، وبيعه الآن أحظ (۱) ؛ لقلة ثمنه عند إشرافه على الفساد ، ورد: بأنَّ شرط البيع (۳) قبل المحل مناف لمقتضى الرَّهن أصالةً فلا يجوز إلا عند الضرورة أو الحاجة ، وقبل خوف الفساد لا ضرورة ولا حاجة ، فكان شرطه حينئذ مفسدًا كسائر الشُّروط المنافية له .

قوله: (وجعل الثمن رهنًا) أي: صيرورته كذلك؛ ليوافق ما سيأتي في كلام الشارح، واغتفر هنا ذلك؛ للحاجة، فلا يشكل بما يأتي من أن الإذن في بيع المرهون بشرط جعل ثمنه رهنا لا يصح، قال الإسنوي: وقضية كلامهم: أنه لو لم يشترط رهن ثمنه. لم يصحّ، وفيه نظر، انتهى، ودفعه ظاهر؛ لأن اشتراطه من مصالح التَّوثُّق؛ إذ الاقتصار على شرط بيعه يوهم انفكاك الرهن به.

قوله: (ويباع المرهون...) أي: يبيعه المرتهن بإذن الراهن، فلو أذن له في بيعه ففرط؛ بأن تركه (٤)، أو لم يأذن له ولكن ترك الرفع إلى القاضي ــ كما بحثه الرافعي

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): فإن.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): أحفظ.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): المبيع.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): قوله (ويباع ٠٠٠) قال في «الروض» و«شرحه»: فلو أذن الراهن للمرتهن في بيعه ففرط؛ بأن تركه.

وُجُوبًا (عِنْدَ خَوْفِ فَسَادِهِ، وَيَكُونُ ثَمَنُهُ رَهْنًا) كَمَا شُرِطَ، وَيُبَاعُ أَيْضًا فِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ (١)، وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ رَهْنًا مَكَانَهُ (١)؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا»، (وَإِنْ اللَّوْشِيةِ) قَبْلَ الْحُلُولِ.. (لَمْ يَصِحَّ) الرَّهْنُ؛ لِمُنَافَاةِ الشَّرْطِ لِمَقْصُودِ التَّوْثِيقِ، (وَإِنْ أَطْلَقَ) فَلَمْ يَشُرُطِ الْبَيْعَ وَلَا عَدَمَهُ.. (فَسَدَ) الرَّهْنُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهُ لَاللَّهُ مِنْ المُرْهُونِ عِنْدَ المحلِّ، وَالْبَيْعُ قَبْلَهُ لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ مِنَ المَرْهُونِ عِنْدَ المحلِّ، وَالْبَيْعُ قَبْلُهُ لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الرَّهْنِ، وَالنَّانِي: يَصِحُّ وَيُبَاعُ عِنْدَ تَعَرُّضِهِ لِلْفَسَادِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ: أَنَّهُ لَا يَقْصِدُ إِفْسَادُ اللَّهُ وَفِي «الشَّرْحِ الْكَبِيرِ»: أَنَّ الْأَوْلَ أَصَحُّ عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ، وَمَيْلُ مَنْ سِوَاهُمْ إِلَى مَالِهِ، وَفِي «الشَّرْحِ الْكَبِيرِ»: أَنَّ الْأَوْلُ أَصَحُّ عِنْدَ الْأَكْثُورِينَ، وَفِي «الشَّرْحِ الصَّغِيرِ»: أَنَّهُ الْأَطْهُرُ عِنْدَ الْأَكْثُورِينَ، وَفِي «السَّرْحِ الصَّغِيرِ»: أَنَّهُ الْأَطْهُرُ عِنْدَ الْأَعْوِينَ الْأَنْ وَمَنْ الْأَنْهُولُ عَنْ الْأَنْمُ وَلَى أَنْ الْأَنْهُولُ عَنْدَ الْأَنْهِ الْمَالَقُولُ الْمُعْدَى الْعَرْفِي الْمَلْقَالَةِ الْأَنْ الْعَلْمَةُ عَلَى الْأَنْهُ الْمُ الْمُلْولُونَ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرَاقِيلُ الْعُلْقِيقِ الْمَالَقِيلُ اللْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْتُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

ه حاشية البعري ه قوله: (ويباع أيضا في الصورتين ...) ذكره ؛ لأنَّ عبارة «المنهاج» توهم خلافه إذا (٣) اقتصر على بيعه في الأخيرة فقط .

قوله: (وفي «الشرح الصغير» أنه أي الثاني الأظهر) نقل أيضًا عن نصّ «الأم» و «المختصر» وفي «المهمات» وغيرها، وعليه الفتوئ.

🚓 حاشية السنباطي 🤧

وقواه النووي \_.. ضمن (٤) ، فإن قيل: سيأتي أنّه لا يصح بيع المرتهن إلا بحضرة المالك فينبغي حمل إطلاقهم بيعه بإذنه هنا (٥) عليه ، أجيب: بأن بيعه ثمّ إنّما امتنع في غيبة المالك لكونه للاستيفاء ، وهو متهم بالاستعجال في ترويج السلعة ، بخلافه هنا ؛ فإن غرضه الزيادة في الثّمن ليكون وثيقة له .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) و(ق): الأوليين.

 <sup>(</sup>٢) وفي التحفة: (١٠١/٥ ـ ٢٠٢) والنهاية: (٢٤٢/٤)؛ أنه يجعل الثمن رهنا في الأولتين بإنشاء العقد، وفي الأخير من غير إنشائه؛ عملا بالشرط، وخالف في المغني: (١٢٤/٢)؛ وقال: يكون رهنا في الصور الثلاث بلا إنشاء عقد.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): إذ.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): ضمن الأول.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (أ): هذا،

الرَّافِعِيَّ رَجَّعَ فِي «المحَرَّرِ» الْأُوَّلَ.

(وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ: هَلْ يَفْسُدُ) المرْهُونُ (قَبْلَ) حُلُولِ (الْأَجَلِ. صَحَّ) الرَّهْنُ المطْلَقُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ: عَدَمُ فَسَادِهِ إِلَىٰ الْحُلُولِ، وَالنَّانِي: يَجْعَلُ جَهْلَ الْفُسَادِ كَعِلْمِهِ.

(قَإِنْ رَهَنَ مَا لَا يَسْرَعُ فَسَادُهُ فَطَرَأَ مَا عَرَّضَهُ لِلْفَسَادِ) قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ؛ (كَجِنْطَةِ ابْتَلَّتْ) وَتَعَذَّرَ تَجْفِيفُهَا. (لَمْ يَنْفَسِخِ الرَّهْنُ بِحَالٍ) وَلَوْ طَرَأَ ذَلِكَ قَبْلَ قَبْلَ الْمَرْهُونِ. فَفِي انْفِسَاخِ الرَّهْنِ وَجْهَانِ، أَرْجَحُهُمَا فِي «الرَّوْضَةِ»؛ أَنَّهُ لَا تَبْضِ المرْهُونِ. فَفِي انْفِسَاخِ الرَّهْنِ وَجْهَانِ، أَرْجَحُهُمَا فِي «الرَّوْضَةِ»؛ أَنَّهُ لَا بَنْفَسِخُ ، وَإِذَا لَمْ يَنْفَسِخْ فِي الصُّورَتَيْنِ. يُبَاعُ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ رَهْنًا مَكَانَهُ، وَفِي الرَّوْضَةِ»؛ يُغْفِه ؛ حِفْظًا لِلْوَثِيقَةِ.

(وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَعِيرَ شَيْئًا لِيَرْهَنَهُ) بِدَيْنِهِ، .....

قوله: (قبل حلول) قيده بذلك ؛ لأنه محل الكلام.

قوله: (المطلق) قيَّد به؛ تحريرًا لمحل الخلاف؛ إذ المشروط فيه البيع عند الإشراف على الفساد يصح قطعًا، وفارق الصحة فيما ذكر: عدمها في رهن المعلق عتقه بصفة لم يعلم هل تتقدم أو تتأخر؛ بأن سبب الفساد ثَمَّ \_ وهو التعليق \_ موجود عند ابتداء الرهن بخلافه هنا، وبأن علامة الفساد هنا تظهر حالا بخلافها ثَمَّ.

قوله: (قبل حلول الأجل) متعلق بـ (طرأ) ويحتمل تعلقه بـ (الفساد) وهو الأُولى، وعلى كل: فالتعبير به (١) ليس للاحتراز، بل لأن غيره مفهوم منه بالأُولى.

قوله: (وتعذر تجفيفها) قيد به ؛ ليصح التمثيل بذلك لما طرأ ما عرضه للفساد ؛ لأنها إذا لم يتعذر تجفيفها من هذا الابتلال · · لم يطرأ ما عرضها للفساد ؛ كما هو ظاهر .

قوله: (شيئا) أي: ولو دراهم أو دنانير؛ كما شمله كلامهم، وقال الإسنوي: إنه

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): فالتقييد به.

(وَهُو) أَيْ: عَقْدُ الْاسْتِعَارَةِ بَعْدَ الرَّهْنِ (فِي قَوْلِ: عَارِيَةٌ) أَيْ: بَاقٍ عَلَيْهَا لَمْ يَخْرُجُ عَنْهَا مِنْ جِهَةِ المعِيرِ إِلَىٰ ضَمَانِ الدَّيْنِ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ وَإِنْ كَانَ يُبَاعُ فِيهِ؛ كَمَا سَيَأْتِي.

(وَالْأَظْهَرُ: أَنَّهُ ضَمَانُ دَيْنٍ فِي رَقَبَةِ ذَلِكَ الشَّيْءِ، فَيُشْتَرَطُ) عَلَىٰ هَذَا: (ذِكْرُ جِنْسِ الدَّيْنِ وَقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ) وَمِنْهَا: الْحُلُولُ وَالتَّأْجِيلُ، (وَكَذَا المرْهُونُ عِنْدَهُ فِي جِنْسِ الدَّيْنِ وَقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ) وَمِنْهَا: الْحُلُولُ وَالتَّأْجِيلُ، (وَكَذَا المرْهُونُ عِنْدَهُ فِي الْأَصَعِّ) لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِذَلِكَ، وَلَا يُشْتَرَطُ وَاحِدٌ مِمَّا ذُكِرَ عَلَىٰ قَوْلِ الْعَارِيَةِ، وَإِذَا عَيَّنَ شَيْتًا مِنْ ذَلِكَ. لَمْ تَجُزْ مُخَالَفَتُهُ عَلَىٰ الْقَوْلَيْنِ.

نَعَمْ؛ لَوْ عَيَّنَ قَدْرًا فَرَهَنَ بِمَا دُونَهُ.. جَازَ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: وَإِذَا قُلْنَا: عَارِيَةٌ.. فَلَهُ أَنْ يَرْهَنَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ بِأَيِّ جِنْسِ شَاءَ، وَبِالْحَالِّ وَالمؤَجَّلِ، قَالَ فِي «التَّيَمَّةِ»: لَكِنْ لَا يَرْهَنُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ فَكُهُ إِلَّا يَقْضَاءِ جَمِيعِ الدَّيْنِ.

(فَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِ المرْتَهِنِ . فَلَا ضَمَانَ) عَلَىٰ الرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْقُطِ الْحَقُّ عَنْ ذِمَّتِهِ ، وَعَلَىٰ قَوْلِ الْعَارِيَةِ : عَلَيْهِ الضَّمَانُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَىٰ المرْتَهِنِ بِحَالٍ ، (وَلَا عَنْ ذِمَّتِهِ ، وَعَلَىٰ قُولِ الْعَارِيَةِ : عَلَيْهِ الضَّمَانُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَىٰ المرْتَهِنِ بِحَالٍ ، (وَلَا عَنْ ذِمَّتِهِ ، وَعَلَىٰ المرْتَهِنِ بِحَالٍ ، (وَلَا شَيْءَ عَلَىٰ المرْتَهِنِ بِحَالٍ ، (وَلَا

قوله: (أي: عقد الاستعارة بعد الرهن . . .) هذا الذي ذكره تصريحٌ بمراد المتن ، لكن عبارته ليست بنصِّ فيه ؛ إذ توهم أنَّه عارية في قول قبل الرهن ، وهذا لا خلاف فيه فاعلم (١) .

🝣 حاشية السنباطي 🍣

المتجه وإن منعنا إعارتها لغير ذلك.

قوله: (بعد الرهن) أي: أما قبله . . فهو عارية قطعًا يضمنه المستعير لو تلف في يده ، ولو أتلفه إنسان حينئذ . . أقيم بدله مقامه ؛ كما هو ظاهر كلامهم ، قاله الزركشي .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): وهذا لا خلاف فيه قطعا.

رُجُوعَ لِلْمَالِكِ بَعْدَ قَبْضِ المَرْتَهَنِ) وَعَلَى قَوْلِ الْعَارِيَةِ: لَهُ الرُّجُوعُ فِي وَجْهِ، وَالْأَصَحُّ: لَا رُجُوعَ ؛ وَإِلَّا . لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الرَّهْنِ مَعْنَى، وَلَهُ قَبْلَ قَبْضِ المَرْتَهِنِ النَّجُوعُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، (فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ أَوْ كَانَ حَالًا. رُوجِعَ المالِكُ لِلْبَيْعِ، وَيُبَاعُ الرُّجُوعُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنِ إِنْ لَمْ يَأْذَنِ المَالِكُ، وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنِ المالِكُ، وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنِ المالِكُ، وَعَلَى الْوَجْهِ المَرْجُوحِ بِجَوَازِ الرُّجُوعِ عَلَى قَوْلِ الْعَارِيَةِ.. يَتَوقَّفُ الْبَيْعُ عَلَى الْإِذْنِ، (ثُمَّ يَرْجِعُ المالِكُ) عَلَى الرَّاهِنِ (بِمَا بِيعَ بِهِ) عَلَى قَوْلِ الضَّمَانِ، سَوَاءٌ بِيعَ بِهِ الْمَالِكُ ) عَلَى الرَّاهِنِ (بِمَا بِيعَ بِهِ) عَلَى قَوْلِ الضَّمَانِ، سَوَاءٌ بِيعَ بِهِ الْمَالِكُ ) عَلَى الرَّاهِنِ (بِمَا بِيعَ بِهِ) عَلَى قَوْلِ الضَّمَانِ، سَوَاءٌ بِيعَ بِهِ الْمَالِكُ ) عَلَى الرَّاهِنِ (بِمَا بِيعَ بِهِ) عَلَى قَوْلِ الضَّمَانِ، سَوَاءٌ بِيعَ بِهَا أَوْ بِأَقَلَّ، وَكَذَا بِأَكْثَرَ عِنْدَ الْأَكْثُوبِينَ ؛ لِأَنَّ الْعَارِيَةَ بِهَا تُضْمَنُ، وَقَالَ الشَّولِيةِ فَهَا أَوْ بِأَقَلَ ، وَكَذَا بِأَكْثَرَ عِنْدَ الْأَكْثُوبِينَ ؛ لِأَنَّ الْعَارِيَة بِهَا تُضْمَنُ ، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ : وَهَذَا الشَّوْبِ أَبُو الطَّيِّبُ وَجَمَاعَةٌ : يَرْجِعُ بِمَا بِيعَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ ثَمَنُ مِلْكِهِ ، قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَهَذَا أَحْسَنُ ، زَادَ فِي «الرَّوْضَةِ» : هَذَا هُو الصَّوابُ.

🝣 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (إن لم يقض الدين من جهة الراهن أو المالك) أي: فإن قضى من جهة أحدهما . . فلا يباع ، لكن إن قضاه (١) المالك . . رجع به على الراهن إن سلم بالإذن من الراهن ، وإلا . . فلا رجوع له ؛ كما لو أدى دين غيره في غير ذلك .

فإن قلت: الرهن بالإذن كالضمان به فيرجع وإن قضى بغير الإذن أيضًا.

قلت: مسلم إن قضئ من ثمن المرهون؛ كما سيأتي، أما إذا قضئ من غيره \_ كما هنا \_ . . فلا ، وحاصله: قصر الرجوع فيهما على محل الضمان ، وهو هنا رقبة المرهون وثمَّ ذمَّة الضَّامن ، نبَّه عليه في «شرح الروض» .

قوله: (أو بأقل) أي: ولو بقدر يتغابن الناس بمثله، قال الزركشي: ومن هذا يؤخذ: أن ما يتغابن به إنما يحط في العقود دون الإتلافات، وهو فرع حسن.

<sup>(</sup>۱) في نسخة (ب): إن قضى.

## (فَض لُّ)

## [في شُرُوطِ مَرْهُونٍ بِهِ وَلُزُومِ الرَّهْنِ]

(شَرْطُ المرْهُونِ بِهِ) لِيَصِحَّ الرَّهْنُ (كَوْنُهُ دَيْنًا ثَابِتًا لَازِمًا، فَلَا يَصِحُّ) الرَّهْنُ (بِالْعَيْنِ المغْصُوبَةِ وَالمسْتَعَارَةِ) وَالمانْخُوذَةِ بِالسَّوْمِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهَا لَا تُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِ المرْهُونِ، وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِغَرَضِ الرَّهْنِ عِنْدَ الْبَيْعِ، وَالثَّانِي: مَا (١) يَلْتَزِمُ مِنْ المُرْهُونِ، وَقَلَّقَ الْأَوْلُ: بِأَنَّ مِمْ مَنَا الْعُرَضَ، وَقَاسَ الرَّهْنَ بِهَا عَلَى ضَمَانِهَا لِتُرَدَّ بِجَامِعِ التَّوَثَّقِ، وَفَرَّقَ الْأَوْلُ: بِأَنَّ ضَرَرِ دَوَامِ ضَمَانِهَا لاَ يَجُرُّ لَوْ لَمْ تَتْلَفُ إِلَىٰ ضَرَرٍ، بِخِلَافِ الرَّهْنِ بِهَا، فَيَجُرُّ إِلَىٰ ضَرَرٍ دَوَامِ السَّعْرَ فِي المرْهُونِ، وَهَذِهِ المَسَائِلُ خَرَجَتْ عَنِ الصِّحَّةِ بِقَوْلِهِ: (دَيْنًا)، (وَلَا) الْحَجْرِ فِي المرْهُونِ، وَهَذِهِ المَسَائِلُ خَرَجَتْ عَنِ الصِّحَّةِ بِقَوْلِهِ: (دَيْنًا)، (وَلَا) الْحَجْرِ فِي المرْهُونِ، وَهَذِهِ المَسَائِلُ خَرَجَتْ عَنِ الصِّحَّةِ بِقَوْلِهِ: (دَيْنًا)، (وَلَا) يَصِحُّ الرَّهْنُ (بِمَا سَيُقْرِضُهُ) وَلَا بِثَمَنِ مَا سَيَشْتَرِيهِ؛ لِأَنَّهُ وَثِيقَةُ حَقِّ فَلَا تُقَدَّمُ عَلَىٰ الْحَقِّ كَالشَّهَادَةِ، وَعَنْ ذَلِكَ الدَّاخِلِ فِي الدَّيْنِ بِتَجَوَّزٍ احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: (ثَابِتًا).

### فَصْلُ

قوله: (والمأخوذة بالسوم) ذكره؛ ليفيد أنَّ الذي في المتن مثال -

💝 حاشية السنباطي 🍣

### فَصْ لُ

قوله: (بالعين المغصوبة ...) يريد إخراج العين المودوعة ونحوها من كل عين غير مضمونة ، فلا يصح الرهن بها جزمًا ، وبه يعلم بطلان ما اعتيد من أخذ رهن من مستعير كتاب وقف ، وبه صرح الماوردي .

نعم؛ إن شرط الواقف ذلك . فأفتى القفّال بلزوم العمل به ، وأشار السبكي إلى تقييده بما إذا أراد الواقف المعنى اللغوي ، أو لم يعلم إرادته ؛ حملًا له على ذلك

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): لا.

(وَلَوْ قَالَ: ﴿ أَقْرَضْتُكَ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ وَارْتَهَنْتُ بِهَا عَبْدَكَ ﴾ ، فَقَالَ: ﴿ اقْتَرَضْتُ وَرَهَنْتُ ﴾ ، أَوْ قَالَ: ﴿ اشْتَرَيْتُ وَرَهَنْتُ ﴾ . وَرَهَنْتُ ﴾ . أَوْ قَالَ: ﴿ اشْتَرَيْتُ وَرَهَنْتُ ﴾ . وَرَهَنْتُ ﴾ . مَعَ فِي الْأَصَحِ ﴾ ، وَالثَّانِي: لَا يَصِحُ الرَّهْنُ ؛ لِتَقَدَّمِ أَحَدِ شِقَيْهِ عَلَىٰ ثُبُوتِ الدَّيْنِ ، وَالْأَوّلُ اغْتَفَرَ ذَلِكَ ؛ لِحَاجَةِ الْوَثِيقَةِ .

(وَلَا يَصِحُّ) الرَّهْنُ (بِنُجُومِ الْكِتَابَةِ) لِأَنَّ الرَّهْنَ لِلتَّوَثُّقِ وَالمَكَاتَبَ بِسَبِيلٍ مِنْ إِسْقَاطِ النَّجُومِ مَتَىٰ شَاءَ، فَلَا مَعْنَىٰ لِتَوْثِيقِهَا، (وَلَا بِجُعْلِ الْجِعَالَةِ قَبْلَ الْفَرَاغِ) مِنَ

تصحيحا<sup>(١)</sup> لكلامه ما أمكن، فإذا أراد المعنى الشرعي.. فهو شرط لاغ، وهو متجه وإن نازعه الزركشي في الثانية، وحيث ألغي وكان قد شرط أنه لا يخرج إلا برهن. لم يجز إخراجه مطلقا.

نعم؛ إن تعذر الانتفاع به في المحل الموقوف فيه ووثق بمن ينتفع به في غير ذلك المحل أنه يرده إلى محله بعد قضاء حاجته . جاز إخراجه ؛ كما أفتى به بعض المتأخرين .

قوله: (والأول اغتفر ذلك؛ لحاجة الوثيقة) أي: فهو مستثنئ من اشتراط ثبوت الدين، ومثله: نحوه من كل ما مزج فيه الرهن بسبب ثبوت الدين، وتقدم الخطاب به على الخطاب بالرهن (٢) وجوابه على جوابه (٣).

ومنه: ما لو قال: بعتك أو زوجتك أو أجرتك بكذا على أن ترهن (٤) كذا ، فيقول: اشتريت ، أو تزوجت ، أو استأجرت ورهنت ؛ كما رجحه ابن المقري وإن لم يقل الأولُ بعدُ: ارتهنت أو قبلت ؛ لتضمن هذا الشرط الاستيجاب (٥) .

<sup>(</sup>۱) في نسخة (ب): تعميما.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): بالدين.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): وجوابه على جواب الرهن.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): ترهنني.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (أ): الاستئجار.

الْعَمَلِ وَإِنْ شَرَعَ فِيهِ؛ لِأَنَّ لَهُمَا فَسْخَهَا فَيَسْقُطُ بِهِ الْجُعْلُ وَإِنْ لَزِمَ الْجَاعِلَ بِفَسْخِهِ وَحُدَهُ أُجْرَةُ مِثْلِ الْعَمَلِ، وَعَنِ المشألَتَيْنِ احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: (لَازِمًا)، (وَقِيلَ: يَجُوزُ بَعْدَ الشُّرُوعِ) فِي الْعَمَلِ؛ لِانْتِهَاءِ الْأَمْرِ فِيهِ إِلَى اللَّزُومِ، وَيَصِحُّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَلِ لَلْمُوعِ؛ لِلْزُومِ الْجُعْلِ بِهِ.

(وَيَجُوزُ) الرَّهْنُ (بِالثَّمَنِ) فِي (مُدَّةَ الْخِيَارِ) لِأَنَّهُ آيِلٌ إِلَىٰ اللَّزُومِ، وَالْأَصْلُ فِي وَضْعِهِ: اللَّزُومُ بِخِلَافِ جُعْلِ الْجِعَالَةِ، وَظَاهِرٌ: أَنَّ الْكَلَامَ حَيْثُ قُلْنَا: مَلَكَ المشْتَرِي المبِيعَ لِيَمْلِكَ (١) الْبَائِعُ الثَّمَنَ؛ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ، وَلَا شَكَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ

قوله: (وظاهر: أن الكلام...) أمَّا إذا قلنا: الأمر موقوف.. فلا يصحُّ ؛ كما لو قلنا ، ملك المبيع للبائع ، وهذا وارد على «المنهاج» إذ مقتضى إطلاقه الصَّحَّة ولو قلنا بالحالين المذكورين.

قوله: (ولا شك . . .) ذكره ؛ لئلًا يتوهّم من صحَّة الرَّهن جواز البيع ؛ أي: وليس بجائز ،

🤧 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (وعن المسألتين احترز بقوله: «لازما») قال الإسنوي: ولا يغني ذكره عن الثانية ؛ لأن الثبوت معناه: الوجود في الحال ، فاللزوم وعدمه: صفة للدَّين في نفسه لا يتوقف صدقه على وجود الدين ؛ كما يقال: دين القرض لازم ودين الكتابة غير لازم ، فلو اقتصر على الدين اللازم ، . لورد عليه ما يقرضه (٢) ونحوه مما لا يثبت (٣).

قوله: (حيث قلنا: ملك المشتري المبيع · · · ) أي: يكون الخيار له فقط على الراجح .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): للتملك،

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب): سيقرضه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): لم يثبت.

المرْهُونُ فِي الثَّمَنِ مَا لَمْ تَمْضِ مُدَّةُ الْخِيَارِ، وَدَخَلَتِ المسْأَلَةُ فِي قَوْلِهِ: (لَازِمًا) بِنَجَوُّذٍ، وَلَا فَرْقَ فِي اللَّازِمِ بَيْنَ المسْتَقِرِّ، كَدَيْنِ الْقَرْضِ وَثَمَنِ المبيعِ المَقْبُوضِ، وَغَيْرِ المسْتَقِرِّ؛ كَثَمَنِ المبيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَالْأُجْرَةِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ المنْفَعَةِ، وَيَصِحُّ الرَّهْنُ وَغَيْرِ المسْتَقِرِّ؛ كَثَمَنِ المبيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَالْأُجْرَةِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ المنْفَعَةِ، وَيَصِحُّ الرَّهْنُ الْمُنْفَعَةِ بِإِجَارَةِ الذِّمَّةِ ، وَيُبَاعُ المرْهُونُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَتَحْصُلُ المنْفَعَةُ مِنْ بِالمنْفَعَة فِي إِجَارَةِ الْغَيْنِ.

قوله: (ودخلت المسألة في قوله...) وجه التّجوُّز: أنَّه لم يلزم حقيقةً لجواز الفسخ، لكن لما آل إلى اللَّزوم.. سمَّاه لازمًا وهو مجازٌ أوِّل.

قوله: (بتجوز) وجه التَّجوُّز أنَّ ما يستقرضه (١) لا يسمَّئ دينًا؛ فإذًا لا حاجة لـ(ثابتًا) وكان يغني عنه (لازمًا)، لكن هو لمَّا كان يؤوَّل للدِّينيَّة.. احترز عنه بقوله: ثابتًا.

قوله: (ويصح الرهن بالمنفعة) هو وارد على المتن؛ إذ مقتضاه: عدم الجواز؛ لأنَّه خرج عن الضَّابط الذي ذكره.

🝣 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (ويصح الرهن بالمنفعة المستحقة بإجارة الذمة · · · ) أي: وهي داخلة في قول المصنّف (دينا) .

فَرع: لا يصح الرهن بالزكاة قبل الحلول (٢)؛ لعدم ثبوتها حينئذٍ ، وكذا بعده \_ كما اقتضاه كلام ابن المقري وغيره \_ ؛ لتعلقها حينئذ بالعين شركة وليست (٢) بدين ، لكن صرح في «أصل الروضة» بصحته حينئذ ، وهو المعتمد ؛ لأن الزكاة قد تجب في الذمة ابتداء ؛ كزكاة الفطر ، ودواما ؛ بأن تلف المال بعد الحلول (٤)، وبتقدير بقائه

<sup>(</sup>۱) في نسخة (ب) (هـ) (ز): سيقرضه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): الحول.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): فليست.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (د): الحول.

## تَنْبِيةً [في اشْتِرَاطِ العِلْم بِالمرْهُونِ بِهِ]

(وَ) يَجُوزُ (بِالدَّيْنِ رَهْنٌ بَعْدَ رَهْنِ) وَهُوَ كَمَا لَوْ رَهَنَهُمَا بِهِ مَعًا.

(وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْهَنَهُ المرْهُونَ عِنْدَهُ بِدَيْنِ آخَرَ فِي الجدِيدِ) وَيَجُوزُ فِي الْقَدِيمِ

قوله: (تنبيه...) ما ذكره في العلم عن الكفاية هو المعتمد، ووجه قياسه على المضمون: التَّوثُق في الحالين.

فالتعلق به ليس على سبيل الشركة الحقيقية؛ لأن له أن يعطي من غيرها بغير رضا المستحقين، فصارت الذمة كأنها منظور إليها.

قوله: (سكت الشيخان وغيرهما عن اشتراط...) أي: عن التصريح به، وإلا فقولهما: (ما جاز الرهن به جاز ضمانه وعكسه) يفيدُ ذلك، واستثنيا من العكس: ضمان رد الأعيان المضمونة وضمان العهدة؛ فإنهما جائزان، لا الرهن بهما، والبلقني منه: ضمان إحضار البدن، وابن خيران \_ كما نقله الزركشي عنه وأقره \_: ما لو ضمن من درهم إلى عشرة من فإنه يجوز، بخلاف الرهن.

قوله: (ولا يجوز أن يرهنه المرهون...) يستثنى: ما لو فدى المرتهن مرهونا جنى بإذن الراهن ولو قادرا على

كَزِيَادَةِ الرَّهْنِ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ: بِأَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الرَّهْنِ شُغْلُ فَارِغٍ، وَفِي الدَّيْنِ شُغْلُ مَشْغُولٍ، وَقَوْلُهُ: (المرْهُونَ) بِالنَّصْبِ: مَفْعُولٌ ثَانٍ، (وَلَا يَلْزَمُ) الرَّهْنُ (إِلَّا بِقَبْضِهِ) أَيْ: المرْهُونِ كَاثِنًا (مِمَّنْ يَصِحُّ) مِنْهُ .....

≪ حاشية البكري ۞\_\_\_

قوله: (المرهون بالنصب...) المفعول الأوَّل: الضَّمير، والثَّاني: المرهون، ويتعيَّن النَّصب؛ لأنَّ الجرَّ لا دليل له هنا، والرَّفع مفسد للمعنى؛ إذ يقتضي أنَّ الكلام في المرهون عنده؛ أي: أنَّه فاعل الرَّهن، وهذا لا يجوزُ بلا خلاف؛ لأنَّه تصرُّفٌ فيما لم يملكه بلا إذن.

🚓 حاشية السنباطي 🎥

الإنفاق على الأوجه، أو الحاكم لنحو غيبة الراهن أو عجزه؛ ليكون مرهونا بالدين والنفقة (١) . . فإنه يصح ؛ لأن فيه مصلحة حفظ الرهن.

### تَنْبِيه:

لو اعترف الراهن أنه مرهون بعشرين ثم ادعى أنه رهنه أولا بعشرة ثم عشرة . . صدق المرتهن بيمينه وإن قال في جوابه: فسخنا الأول وارتهنت (٢) بالعشرين ؟ كما رجحه السبكي وغيره، خلافا لما في «الأنوار» و«الروض» وغيرهما ؟ لأنه يدعي (٣) الصحة ، ولو شهد اثنان: أنه رهن بألف ثم بألفين . . سمعت شهادتهما وحكم بأنه رهن بألفين وإن لم يقولا: وفسخنا الأول ؟ بناء على ما مر فيما قبلها (٤) .

قوله: (كائنا ممن...) أشار الشارح بتقدير (كائنا) إلى أن الجار والمجرور حال من (قبضه) لا متعلق به على أن المجرور واقع على المقبض وإن احتمله كلام المصنف؛ لأن قول المصنف بعد: (لكن لا يستنيب راهنًا) يرجح وقوعه على القابض لا المقبض.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): مرهونا بالفداء والنفقة معا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): فارتهنت.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): مدعي.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): وفسخنا الأول؛ عملا بقاعدة تصديق مدعي الصحة أيضاً.

(عَقْدُهُ) أَيْ: مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ عَقْدُ الرَّهْنِ . . يَصِحُّ مِنْهُ الْقَبْضُ .

(وَتَجْرِي فِيهِ النِّيَابَةُ) كَالْعَقْدِ، (لَكِنْ لَا يَسْتَنِيبُ رَاهِنًا) لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَتُولَّى طَرَفِي الْقَبْضِ، (وَلَا عَبْدَهُ) لِأَنَّ يَدَهُ كَيدِهِ، وَيَصْدُقُ بِالمَاذُونِ لَهُ وَالمَدَبَّرِ، وَمِثْلُهُ أُمُّ الْوَلَدِ، (وَفِي المَّذُونِ لَهُ وَجُهٌ)؛ أَنَّهُ يَصِحُّ اسْتَنَابَتُهُ ، لِانْفِرَادِهِ بِالْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ، وَدُفِعَ الْوَلَدِ، (وَفِي المَأْذُونِ لَهُ وَجُهٌ)؛ أَنَّهُ يَصِحُّ اسْتَنَابَتُهُ ، لِانْفِرَادِهِ بِالْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ، وَدُفِعَ الْوَلَدِ، (وَقِي المَأْذُونِ لَهُ وَجُهٌ)؛ أَنَّهُ يَصِحُّ اسْتَنَابَتُهُ ، لِانْفِرَادِهِ بِالْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ، وَدُفْعَ اللَّهَ مُتَمَكِّنٌ مِنَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ، (وَيَسْتَنِيبُ مُكَاتَبَهُ) لِاسْتِقْلَالِهِ بِالْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ

- الله السنباطي السنباطي الله

قوله: (أي: من يصح منه عقد الرهن. يصح منه القبض) وهو تصريح بما فهم ضمنا من قوله: (ولا يلزم إلا بقبضه ممن يصح عقده) لأن لزومه بقبضه ممن ذكر يقتضي صحته منه ، وأشار بذلك: إلى أن ما ورد<sup>(۱)</sup> على ذلك من صحة القبض من غير من يصح عقده ؛ كالمحجور عليه بسفه ، فإنه يصح قبضه لما ارتهنه وليه برهنه بإذنه وإن لم يصح عقد الرهن منه مدفوع ؛ لأن المفهوم من عبارته: أن من يصح منه عقد الرهن . يصح منه القبض لا عكسه ، فتأمله .

قوله: (لأن الواحد لا يتولى طرفي القبض) يؤخذ منه: أنه لو كان الراهن و<sup>كيلا</sup> في الرهن فقط، أو وليًّا فرشد موليه، أو عزل هو فوكله المرتهن في القبض. · جاز·

قوله: (لأن يده كيده) أي: فما لا يصح من السيد.. لا يصح منه ، ولا يشكل بما لو وكل رجل العبد في شراء نفسه من مولاه.. حيث يصح مع أنه لا يصح فيما لو وكل مولاه ؛ لأن شراء العبد نفسه من سيده صحيحٌ في الجملة ؛ لتشوف الشارع إلى العتق ، فلم ينظروا فيه إلى تنزيل العبد منزلة مولاه .

قوله: (ويستنيب مكاتبه) أي: ولو مكاتبا كتابة فاسدة؛ أخذا من قوله: (لاستقلاله باليد٠٠٠) ويؤخذ منه: جواز استنابة المبعض إذا كان بينه وبين سيده مهايأة ووقع القبض في نوبته، وإن وقعت الاستنابة في نوبة السيد . . لم يشترط فيها(٢)

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): أورد.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب): فيه.

كَالْأَجْنَبِيِّ، وَصِفَةُ الْقَبْضِ هُنَا فِي الْعَقَارِ وَالمنْقُولِ؛ كَمَا سَبَقَ في (البَيْعِ) فِي (بَابِ المبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ).

(وَلَوْ رَهَنَ وَدِيعَةٌ عِنْدَ مُودَعٍ أَوْ مَعْصُوبًا عِنْدَ غَاصِبٍ.. لَمْ يَلْزَمْ) هَذَا الرَّهْنُ (مَا لَمْ يَمْضِ زَمَنُ إِمْكَانِ قَبْضِهِ) أَيْ: المرْهُونِ، (وَالْأَظْهَرُ: اشْتِرَاطُ إِذْنِهِ) أَيْ: الرَّاهِنِ (فِي قَبْضِهِ) لِأَنَّ الْيَدَ كَانَتْ عَنْ غَيْرِ جِهَةِ الرَّهْنِ، وَلَمْ يَقَعْ تَعَرُّضٌ لِلْقَبْضِ الرَّاهِنِ (فِي قَبْضِهِ) لِأَنَّ الْيَدَ كَانَتْ عَنْ غَيْرِ جِهَةِ الرَّهْنِ، وَلَمْ يَقَعْ تَعَرُّضٌ لِلْقَبْضِ عَنْهُ، وَالنَّانِي يَقُولُ: الْعَقْدُ مَعَ ذِي الْيَدِ يَتَضَمَّنُ الْإِذْنَ فِي الْقَبْضِ، (وَلَا يُبْرِثُهُ الْإِيدَاعُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ اثْتِمَانٌ يُتَافِي الضَّمَانَ، عَنِ الْعَصْبِ) وَإِنْ لَزِمَ، (وَيُبْرِئُهُ الْإِيدَاعُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ الْمُرْهُونِ.. صَارَ ضَامِنًا مَعَ وَالارْتِهَانُ تُوثُقُّ لَا يُتَافِي الضَّمَانَ؛ فَإِنَّهُ لَوْ تَعَدَّىٰ فِي المَرْهُونِ.. صَارَ ضَامِنًا مَعَ وَالارْتِهَانُ تُوثُقُّ لَا يُتَافِي الضَّمَانَ؛ فَإِنَّهُ لَوْ تَعَدَّىٰ فِي المَرْهُونِ.. صَارَ ضَامِنًا مَعَ وَالارْتِهَانُ تَوتُقُ لَا يُتَافِي الضَّمَانَ؛ فَإِنَّهُ لَوْ تَعَدَّىٰ فِي الْوَدِيعَةِ، الْأَصَحِّ وَالْمُونِ الْمُرْهُونِ عَلَىٰ الْإَرْتِهَانِ الْأَصَحِّ فَي الْوَدِيعَةِ، الْوَدِيعَة ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِ فَى الْوَدِيعَة ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِ عَلَىٰ الْإِيدَاعَ عَلَىٰ الإِرْتِهَانِ .

———— حاشية البكري الم

قوله: (وصفة القبض . . . ) ذكره ؛ لأنَّه أبهم هنا .

🚓 حاشية السنباطي 🚓

القبض في نوبته(١).

قوله: (ما لم يمض زمن · · · ) أي: من وقت الإذن ؛ بناء على اشتراطه ، لا العقد ؛ كما في «الروضة» و «أصلها» -

قوله: (ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب) أي: كما لا يبرئه عند توكيله في بيعه وقراضه عليه (٢) قبل التصرف فيهما، وإجارته له، وتزويجه إياه، وإبراؤه عن ضمانه وهو بيده، والمستعير والمستام كالغاصب فيما ذكر.

 <sup>(</sup>١) في نسخة (أ): (لاستقلاله باليد...) يؤخذ منه: جواز استنابة المبعض في القبض في نوبته وإن
 وقعت الاستنابة في نوبة السيد.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب، مثله: توكيله وقراضه عليه.

(وَيَحْصُلُ الرُّجُوعُ عَنِ الرَّهْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِتَصَرُّفِ يُزِيلُ الْمِلْكَ ؛ كَهِبَةٍ مَقْبُوضَةٍ) وَإِعْتَاقٍ وَبَيْعٍ ، (وَبِرَهْنِ مَقْبُوضٍ (١) وَكِتَابَةٍ ، وَكَذَا تَدْبِيرُهُ فِي الْأَظْهَرِ) بِنَاءً عَلَى الْأَظْهَرِ : أَنَّ التَّدْبِيرَ تَعْلِيقُ عِنْقٍ بِصِفَةٍ ، وَعَلَى مُقَابِلِهِ : أَنَّهُ وَصِيَّةٌ لَا يَحْصُلُ الرُّجُوعُ [بِهِ] ، (وَبِإِحْبَالِهَا ، لَا الْوَطْءِ) مِنْ غَيْرِ إِحْبَالٍ ، (وَالتَّزْوِيجِ) إِذْ لَا تَعَلَّى لَهُ الرَّجُوعُ [بِهِ] ، (وَالتَّزْوِيجِ) إِذْ لَا تَعَلَّى لَهُ بِمَوْدِدِ الرَّهْنِ ، بَلْ رَهْنُ المَزَوَّجَةِ ابْتِدَاءً جَائِزٌ .

(وَلَوْ مَاتَ الْعَاقِدُ) الرَّاهِنُ أَوِ المرْتَهِنُ (قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ جُنَّ، أَوْ تَخَمَّرُ الْعَصِيرُ، أَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ) أَيْ: قَبْلَ الْقَبْضِ فِي النَّلَاثِ أَيْضًا. (لَمْ يَبْطُلِ الرَّهْنُ فِي النَّلَاثِ أَيْضًا. (لَمْ يَبْطُلِ الرَّهْنُ فِي النَّكَاثِ ، الْأَصَحِّ) أَمَّا بُطْلَانُهُ بِالموْتِ وَالْجُنُونِ. فَلِأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ فَيَرْتَفِعُ بِهِمَا كَالْوَكَالَةِ، الْأَصَحِّ أَمَّا بُطْلَانُهُ بِالموْتِ وَالْجُنُونِ. فَلِأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ فَيَرْتَفِعُ بِهِمَا كَالْوَكَالَةِ، وَأَجَابَ الْآخَرُ: بِأَنَّ مَصِيرَهُ إِلَى اللَّزُومِ فَلَا يَرْتَفِعُ بِهِمَا ، كَالْبَيْعِ فِي زَمَنِ الْخِيَادِ، وَعَلَىٰ هَذَا: تَقُومُ وَرَثَةُ الرَّاهِنِ وَالمرْتَهِنِ مَقَامَهُمَا فِي الْإِقْبَاضِ وَالْقَبْضِ، وَيَفْعَلُهُمَا وَعَلَىٰ هَذَا: تَقُومُ وَرَثَةُ الرَّاهِنِ وَالمرْتَهِنِ مَقَامَهُمَا فِي الْإِقْبَاضِ وَالْقَبْضِ، وَيَفْعَلُهُمَا

قوله: (أي: قبل القبض في الثلاث) أي: الجنون، والتَّخمُّر، والإباق، وفيه إشارة إلى أنَّه كان الأنسب تأخير قبل القبض عن الكلِّ.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (كَهِبَةٍ مَقْبُوضَةٍ وَإِعْتَاقٍ وَبَيْعٍ، وَبِرَهْنِ مَقْبُوضٍ) قضيته: أنه لا يحصل الرجوع بالهبة غير المقبوضة، ولا بالرَّهن غير المقبوض، قال في «شرح الروض»: وهو موافق لتخريج الربيع والذي عليه الأصحاب، ونقل عن النص أن ذلك رجوع، ذكره السبكي وغيره وصوبه الأذرعي.

قوله: (وكتابة) أي: صحيحة، أما الفاسدة ، فكالتدبير، ففيها الخلاف الآتي فيه بترجيحه.

قوله: (وبإحبالها) أي: منه أو من أبيه ؛ كما في «فتاوي القاضي».

<sup>(</sup>١) كما في التحفة: (١١٩/٥)، خلافا لما في النهاية: (٢٤٢/٤) والمغني: (١٢٩/٢)؛ فيحصل الرجوع بغير المقبوض منهما أيضا.

مَنْ يَنْظُرُ فِي مَالِ المَجْنُونِ بِرِعَايَةِ المَصْلَحَةِ لَهُ، وَأَمَّا بُطْلَانُ الرَّهْنِ بِالتَّخَمُّرِ، فَلِبُخُرُوجِ المَرْهُونِ عَنِ المَالِيَّةِ، وَالنَّافِي لِلْبُطْلَانِ يَقُولُ: ارْتَفَعَ حُكُمُ الرَّهْنِ بِالتَّخَمُّرِ، فَإِبَاقُ الْعَبْدِ مُلْحَقٌ بِالتَّخَمُّرِ؛ لِأَنَّهُ انْتَهَىٰ إِلَىٰ وَبِانْقِلَابِ الْخَمْرِ خَلَّا يَعُودُ الرَّهْنُ، وَإِبَاقُ الْعَبْدِ مُلْحَقٌ بِالتَّخَمُّرِ؛ لِأَنَّهُ انْتَهَىٰ إِلَىٰ عَدَمِ حَالَةٍ تَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الرَّهْنِ، وَمُشْأَلَةُ المؤتِ نَصَّ فِيها فِي «المَخْتَصَرِ» عَلَىٰ عَدَمِ البُطْلَانِ بِمَوْتِ المَرْتَهِنِ، وَنُقِلَ نَصُّ آخَرُ؛ أَنَّهُ يَبْطُلُ بِمَوْتِ الرَّاهِنِ، وَخُرِّجَ مِنْ كُلِّ الْبُطْلَانِ بِمَوْتِ الرَّاهِنِ، وَخُرِّجَ مِنْ كُلِّ مِنْ المَسْأَلَتَيْنِ قَوْلٌ إِلَى الْأُخْرَىٰ، وَقَرَّرَ بَعْضُهُمْ النَّصَيْنِ فِيهِمَا، وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ فِيهِمَا، وَالتَّخْرِيجُ أَصَحُّ، فَإِنْ قُلْنَا: لَا يَبْطُلُ بِالمَوْتِ. وَلَا جُنُونُ (١) أَوْلَى، الْبُطْلَانِ فِيهِمَا، وَالتَّخْرِيجُ أَصَحُّ، فَإِنْ قُلْنَا: لَا يَبْطُلُ بِالمَوْتِ. وَلَوْ تَخَمَّرُ الْعَصِيرُ بَعْدَمِ الْبُطْلَانِ فِيهِمَا، وَالتَّخْرِيجُ أَصَحُّ، فَإِنْ قُلْنَا: لَا يَبْطُلُ بِالمَوْتِ. وَلَوْ تَخَمَّرُ الْعَصِيرُ بَعْدَ الْتُبْضِ. وَلَوْ تَخَمَّرُ الْعَصِيرُ بَعْدَ الْتَبْضِ. وَلَوْ تَخَمَّرُ الْعَصِيرُ بَعْدَ الْقَبْضِ. وَلَوْ تَخَمَّرُ الْعَصِيرُ بَعْدَ الْقَبْضِ. وَلَا لَوْ الْإِبَاقِ بَعْدَ الْقَبْضِ. عَلَا الْمَوْتِ أَو الْإِبَاقِ بَعْدَ الْقَبْضِ.

قوله: (والتخريج أصح) أي: فمن ثمَّ لم يعترَّض في عدم التَّعبير بـ(المذهب) لأنَّها وجوه للأصحاب.

- 💝 حاشية السنباطي 🍣-

قوله: (وبانقلاب الخمر خلا يعود الرهن) فارق عوده بذلك هنا وفيما يأتي: عدم عود جلد الشاة المرهونة إذا ماتت للرهنية بدبغ المالك أو غيره له؛ بأن ماليته حدثت بالمعالجة، بخلاف الخمر، وحدوث ماليته بنقله من شمس إلئ ظل وعكسه، ومالية الجلد بوقوعه في مدبغة نادرٌ لا نظر إليه.

نعم؛ إن أعرض المالك عنه فدبغه غيره · · فهو له ، وخرج عن الرهن ؛ كما صرح به الأذرعي ·

قوله: (بمعنى: ارتفع حكمه) أي: لا بمعنى: بطل من أصله، وحينئذ فقد يقال: لم لم يضمه إلى الموت والجنون والإباق في الحكم عليه بعدم البطلان قطعا؛ إذ الحكم

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) و(ق): فبالجنون.

(وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ المَقْبِضِ تَصَرُّفٌ يُزِيلُ الْمِلْكَ) كَالْبَيْعِ فَلَا يَصِحُّ ، (لَكِنْ فِي إِعْتَاقِهِ أَقْوَالٌ ، أَظْهَرُهَا: يَنْفُذُ ) بِالمَعْجَمَةِ (مِنَ الموسِرِ ، وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ يَوْمَ عِنْقِهِ) وَتَكُونُ (رَهْنًا) مَكَانَهُ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ ، قَالَهُ الْإِمَامُ ، وَلَا يَنْفُذُ مِنَ المَعْسِرِ ، وَالنَّانِي:

بالبطلان بالمعنئ المذكور يرجع إلى ذلك، لكنه راعى كلامهم؛ فإن المصرح به شبه ذلك؛ كما نقله في «الروضة» منبها على أنه بالمعنى المذكور.

قوله: (ينفذ بالمعجمة من الموسر...) أي: مع الجواز؛ كما اقتضاه كلام الرافعي في النذر، ونص عليه في «الأم» وإن جزم هنا بتحريمه (۱۱)، ويستثنئ من نفوذه منه: ما إذا أعتقه عن غير المرتهن تبرعًا أو عن كفارته.. فلا ينفذ؛ لأنه إما بيع أو هبة لغير المرتهن، وكلاهما باطل، ولا يشكل عليه ما لو أعتقه وارث الراهن عنه؛ لأنه خليفة مورثه. والمراد بـ (الموسر): الموسر بالقيمة إن كان الدين مؤجلا، وبأقل الأمرين منها ومن الدين إن كان حالا؛ كما نبه عليه البلقيني، فلو أيسر في بعضه.. نفذ فيما أيسر فيه.

قوله: (ويغرم قيمته) أي: إن كان الدين مؤجلا، أو كانت أقل من الدين، أو مساوية له، وإلا.. فالدين على ما مر.

قوله: (وتكون رهنًا مكانه من غير عقد) أي: بعد الغرم، كما هو ظاهر العبارة، وصرح به في «شرح الروض»، وهو متجه وإن جرئ السبكي وغيره على الإطلاق.

### تَنْسِه:

قال في «شرح الروض»: ولو استعار من يعتق عليه ليرهنه فرهنه ثم ورثه ٠٠ هل يعتق عليه ؛ لأنه عتق قهريٌّ من الشَّرع ، أو لا ؛ لتعلق الوثيقة به ، أو يقال: إن كان موسرا - . عتق ، وإلا • . فلا ؟ فيه نظر - انتهى ، والمتجه: الأخير .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): بحرمته.

يَنْفُذُ مُطْلَقًا، وَيَغْرَمُ المعْسِرُ إِذَا أَيْسَرَ الْقِيمَةَ وَتَكُونُ رَهْنَا، وَالنَّالِثُ: لَا يَنْفُذُ مُطْلَقًا، (وَإِنْ لَمْ نُنْفِذُهُ فَانْفَكَ) الرَّهْنُ بِإِبْرَاءِ أَوْ غَيْرِهِ.. (لَمْ يَنْفُذْ فِي الْأَصَحِّ)، وَالنَّانِي: يَنْفُذُ؛ لِزَوَالِ المانِعِ، (وَلَوْ عَلَقَهُ) أَيْ: عَلَّى عِثْقَ المرْهُونِ (بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ وَهُو رَهْنَّ. وَهُنَّ الْمِثْنُ. لِزَوَالِ المانِعِ، (وَلَوْ عَلَقَهُ) أَيْ: عَلَّى عِثْقَ المرْهُونِ (بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ وَهُو رَهْنَّ.. وَهُنَّ الْمِعْنَاقِ) فَيَنْفُذُ الْعِثْقُ مِنَ الموسِرِ... إِلَىٰ آخرِ مَا تَقَدَّمَ، (أَوْ) وُجِدَتْ رَهْنَ الْمُوسِرِ... إِلَىٰ آخرِ مَا تَقَدَّمَ، (أَوْ) وُجِدَتْ (مَعْنَ أَيْ الْمَوْفِينِ عَنْدَهُ، (وَلَا رَهْنَهُ لِغَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ المَوْهُونِ عِنْدَهُ، (وَلَا رَهْنَهُ لِغَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ المَوْهُونِ عِنْدَهُ، (وَلَا التَّعْلِيقُ بَاطِلٌ كَالتَّنْجِيزِ فِي قَوْلٍ، (وَلَا رَهْنَهُ لِغَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ المَوْهُونِ عِنْدَهُ، (وَلَا التَّعْلِيقُ بَاطِلٌ مَا الْمَوْهُونِ عِنْدَهُ، (وَلَا الْقَافِي الْقَافِي الْمَوْمُونِ عَنْدَهُ، (وَلَا الْوَعْمُ الْمَوْمُونِ عَنْدَهُ، (وَلَا الْعَلْ الْمَعْدُولُ الْإِجَارَةُ إِنْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَالًا الرَّهْنَ بَعْلَى الْمُؤْمِقِيقِ أَبُولُ اللَّهُ الْمَعْمُونُ اللَّيْنُ يَحِلُّ قَبْلَهُا) أَيْ: قَبْلُ مُدَّتِهَا وَلَا يَقَلُلُ الرَّغْبَةُ وَلَا الْوَطْءُ) لِخَوْفِ الْحَبَلِ فِيمَنْ تَحْبَلُ وَيَعَنْ الْمَوْدُ الْمُؤْتَةِنِ مُطْلُقًا، وَلَا يَبْطُلُ الرَّهُنَ وَلَا الْوَطْءُ) لِخَوْفِ الْحَبَلِ فِيمَنْ تَحْبَلُ وَيَعَنْ الْمَوْدُ الْمُؤْتَةِنِ مُطْلُقًا، وَلَا يَبْطُلُ الرَّهُنُ مَا وَلَا يُلْعُلُ الْوَطْءُ) لِخَوْفِ الْحَبَلِ فِيمَنْ تَحْبَلُ ،

قوله: (وتجوز للمرتهن مطلقا...) إيراد على المتن؛ إذ يقتضي منطوقُه منعَ الإجارة من المرتهن بالقيد المذكور، مع أنَّه يصحُّ مطلقًا.

🚓 حاشية السنباطي 👺

قوله: (فتجوز الإجارة) أي: بشرط كونها من ثقة ، إلا أن يرضئ المرتهن بغيره ، وأن لا ينقص بها قيمة المرهون ، وأن لا يمضي بعد الحلول مدَّة للتَّفريغ لها أجرة ، وإذا جازت بالشرط المذكور فاتفق الحلول مع بقائها لموت الراهن · · صبر لانقضائها على الأرجع ؛ جمعًا بين الحقين (١) .

قوله: (ولا الوطء) بحث الأذرعي وغيره: جوازه له إذا خاف الزنا لو لم يطأها، ثم لا يخفئ أن كلام المصنف في الراهن، فخرج: الزوج، فلا يُمنَع من وطء زوجته المرهونة ولو كان هو الذي رهنها؛ بأن يكون استعارها للرهن ولو غير حامل منه، خلافا

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): بين الجهتين.

وَحَسْمًا لِلْبَابِ فِي غَيْرِهَا ، (فَإِنْ وَطِئَ) فَأَحْبَلَ . (فَالْوَلَدُ حُرُّ) نَسِيبٌ وَلَا قِيمَةَ عَلَيْهِ وَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ ، وَعَلَيْهِ أَرْشُ الْبَكَارَةِ إِنِ اقْتَضَهَا ، فَإِنْ شَاءَ . . جَعَلَهُ رَهْنًا ، وَإِنْ شَاءَ . . قَضَاهُ مِنَ الدَّيْنِ .

(وَفِي نُفُوذِ الْاسْتِيلَادِ أَقُوالُ الْإِعْتَاقِ) أَظْهَرُهَا: نُفُوذُهُ مِنَ الموسِرِ، فَيَلْزَهُهُ قِيمَتُهَا وَتَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهَا، فَإِنْ لَمْ يَنْفُذْ.. فَالرَّهْنُ بِحَالِهِ، وَلَا تُبَاعُ حَامِلًا؛ لِحُرِّيَّةِ حَمْلِهَا، (فَإِنْ لَمْ نُنْفِذُهُ فَانْفَكَ) الرَّهْنُ مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ.. (نَفَذَ) الإسْتِيلَادُ (فِي الْأَصَحُ) حَمْلِهَا، (فَإِنْ لَمْ نُنْفِذُهُ فَانْفَكَ) الرَّهْنُ مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ.. (نَفَذَ) الإسْتِيلَادُ (فِي الْأَصَحُ

للأذرعي، وقضية كلام المصنف: حل غير الوطء من بقية التمتعات، وبه جزم جمع، وجزم آخرون بالحرمة، وجمع في «شرح الروض» بينهما بحمل الحرمة على ما إذا خاف الوطء، والحل على ما إذا أمنه، وهو متجه.

قوله: (فإن شاء . . جعله رهنًا) أي: باقيًا على رهنيَّتِه ؛ لصيرورته (١) رهنًا من غير جعل ؛ كنظيره في تلف الكل ، وعبارة «شرح المنهج»: ويكون رهنًا .

قوله: (وتكون رهنًا مكانها) أي: بعد الغرم على ما تقدم.

قوله: (ولا تباع حاملًا) أي: ولو بعد وضعها ولم تسقه اللبأ (٢) وتوجد مرضعة، ثم إن حل الدَّين أو كان حالا ٠٠ بيعتْ كلها إن استغرقها الدَّين، أو بقدره إن لم يستغرقها وإن نقصها التشقيص.

نعم؛ إن لم يوجد مشتر للبعض٠٠ بيعت كلها؛ للضرورة.

قوله: (من غير بيع) احترازٌ عما إذا بيعت . . فلا ينفذ الاستيلاد إلا بعد عودها إلى ملكه ، ولو عاد إلى ملكه بعضها . . سرى إلى باقيها إذا كان موسرًا ؛ كما بحثه بعضهم .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): لا صيرورته.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): أي: ولا بعد وضعها ما لم تسقه اللبأ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِعْتَاقِ: أَنَّ الْإِعْتَاقَ قَوْلٌ يَقْتَضِي الْعِثْقَ فِي الْحَالِّ، فَإِذَا رُدَّهُ، فَإِنَّمَا يُمْنَعُ حُكْمُهُ فِي الْحَالِّ لِحَقِّ الْغَيْرِ، وَإِنَّمَا يُمْنَعُ حُكْمُهُ فِي الْحَالِّ لِحَقِّ الْغَيْرِ، وَإِنَّمَا يُمْنَعُ حُكْمُهُ فِي الْحَالِّ لِحَقِّ الْغَيْرِ، فَبَتَ حُكْمُهُ.

(فَلَوْ مَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ) وَالتَّفْرِيعُ عَلَىٰ عَدَمِ التَّنْفِيذِ.. (غَرِمَ قِيمَتَهَا) وَتَكُونُ (رَهْنَا) مَكَانَهَا (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ تَسَبَّبَ فِي هَلَاكِهَا بِالْإِحْبَالِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ، وَالنَّانِي: لَا يَغْرَمُ، وَإِضَافَةُ الْهَلَاكِ إِلَىٰ عِلَلٍ تَقْتَضِي شِدَّةَ الطَّلْقِ أَقْرَبُ مِنْ إِضَافَتِهِ إِلَىٰ الْوَطْءِ.

(وَلَهُ كُلُّ انْتِفَاعِ لَا يَنْقُصُهُ) أَيْ: المرْهُونَ؛ (كَالرُّكُوبِ وَالسُّكْنَى) وَفِي ذَلِكَ حَدِيثُ الْبُخَارِيِّ: «الطَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا» (١)، (لَا الْبِنَاءُ وَالْغِرَاسُ) فَإِنَّهُمَا يُنْقِصَانِ قِيمَةَ الْأَرْضِ؛ (فَإِنْ فَعَلَ) ذَلِكَ. (لَمْ يُقْلَعْ قَبْلَ) حُلُولِ (الْأَجَلِ، وَبَعْدَهُ. يُقْلَعُ وَبُلَ عُلُولٍ (الْأَجَلِ، وَبَعْدَهُ. يُقْلَعُ إِنْ لَمْ تَفِ الْأَرْضُ) أَيْ: قِيمَتُهَا (بِالدَّيْنِ وَزَادَتْ بِهِ) أَيْ: بِالْقَلْعِ،

قوله: (والتفريع على عدم التنفيذ) أي: إمَّا لإعساره، أو على القول بعدم النُّقوذ مطلقًا، وذكره؛ لئلَّا يتوهَّم من إطلاق المتن خلافه.

🚓 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (والثاني: لا يغرم) أي: فقوله: (في الأصح) متعلق بـ (غرم) لا بـ (رهنا).

قوله: (فإنهما ينقصان قيمة الأرض) يؤخذ ما نص عليه في «الأم» أنه لو كان الدين مؤجلا والتزم القلع عند فراغ الأجل ، جاز ؛ أي: إذا لم يحدث القلع نقصًا في الأرض ولم تطل مدته بحيث يضر بالمرتهن ؛ كما بحثه بعضهم .

قوله: (إن لم تف الأرض...) أي: فإن وفت الأرض به، أو لم تف ولم تزد القيمة بالقلع.. فلا يقلع، بل يباع معها ويوزع النَّمن عليهما، ويحسب النقص إن كان

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: الرهن مركوب ومحلوب، رقم [٢٥١٢].

🚓 حاشية السنباطي 🤧

عليه، ومثله في ذلك: ما إذا حجر على الراهن بفلس، أو أذن في بيعه مع الأرض، فيستثنى ذلك من كلام المصنف.

### تَنُبِيه:

له زرع ما يدرك قبل [حلول](٢) الأجل أو معه ؛ كما بحثه في «شرح الروض» إن لم تنقص قيمة الأرض به ، فإن حل الأجل قبل إدراكه ، ترك إلى الإدراك ، وليس له زرع غير ما ذكر ، فإن فعل ، ، فكما لو بنئ أو غرس .

قوله: (ليلا) أي: الوقت الذي اعتيد الراحة فيه منه ؛ كما قاله الإمام.

قوله: (ويشهد المرتهن على الراهن بالاسترداد للانتفاع) أي: في كل استرداده (٣)؛ كما ذكره في «شرح المنهج» وغيره،

قوله: (شاهدين) قال في «المطلب»: أو رجلا وامرأتين؛ لأنه في المال(١٠)، وقياسه: الاكتفاء بشاهدِ واحدِ ليحلف معه،

قوله: (وله بإذن المرتهن...) وجه ذلك: أن المنع كان لحقه وقد زال بإذنه،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): يكون.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): استردادة.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): قوله: (شاهدين) أي: رجلين، أو رجلًا وامرأتين؛ كما قاله في «المطلب».

مِنَ التَّصَرُّفِ وَالْإِنْتِفَاعِ فَيَحِلُّ الْوَطْءُ، فَإِنْ لَمْ تَحْبَلْ.. فَالرَّهْنُ بِحَالِهِ، وَإِنْ أَحْبَلَ أَوْ أَعْبَلَ أَوْ أَعْبَلَ أَوْ أَعْبَلَ أَوْ بَاعَ.. نَفَذَتْ وَبَطَلَ الرَّهْنُ.

(وَلَهُ) أَيْ: لِلْمُرْتَهِنِ (الرُّجُوعُ) عَنِ الْإِذْنِ (قَبْلَ تَصَرُّفِ الرَّاهِنِ، فَإِنْ تَصَرَّفَ جَاهِلًا بِرُجُوعِهِ. فَكَتَصَرُّفُ فِي الْأَصَحِّ. جَاهِلًا بِرُجُوعِهِ. فَكَتَصَرُّفُ فِي الْأَصَحِّ. جَاهِلًا بِرُجُوعِهِ. فَكَتَصَرُّفُ فِي الْأَصَحِّ. (وَلَوْ أَذِنَ فِي بَيْعِهِ لِيُعَجِّلَ المؤجَّلَ مِنْ ثَمَنِهِ) أَيْ: لِهَذَا الْغَرَضِ؛ بِأَنْ شَرَطَهُ؛

قوله: (بأن شرطه؛ كما في «المحرر») أشار به إلى أنَّ صنيع (١) «المحرر» أجودُ؛

وقضيته: صحة تصرف الراهن ولو رد الإذن، وهو متجه؛ لأنه ليس بعقد حتى يبطل بالرَّدّ، وبه فارق الوكالة.

قوله: (من التصرف) منه: الرهن لغيره ولو(٢) بدين آخر فيصح ويبطل الأول.

قوله: (فيحل الوطء) أي: مرة ، فليس له الوطء ثانيًا إلا بإذن جديد إلا إن حبلت من المرة الأُولئ المأذون فيها ، قاله في «الذخائر» ، ومثلها: من لا تحبل على الأوجه فله الوطء (٣) ما لم يرجع المرتهن ، وكالوطء ما في معناه مما يتكرر مع بقاء الملك ، نبه عليه الأذرعي .

قوله: (وبطل الرهن) محله في البيع: إذا كان الدين المرهون به مؤجلا، أو حالا وصرح في إذنه له في البيع بعدم أخذ حقه عنه، وإلا . . لم يبطل الرهن، بل الثمن يكون مرهونًا مكان المبيع.

قوله: (قبل تصرف الراهن) أي: لا بعده، إلا إن كان غير لازم ولا آيل إلى اللزوم؛ كالهبة قبل القبض، والوطء قبل الحمل، بخلاف البيع ولو في زمن الخيار.

قوله: (بأن شرطه...) أي: فلا يكفي في عدم صحة البيع قوله: أذنت لك في

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) (ج) (ز): صيغ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): وله.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): على الأوجه قبل الوطء فيها.

كَمَا فِي «المحرَّرِ» وَغَيْرِهِ . (لَمْ يَصِعَّ الْبَيْعُ) لِفَسَادِ الْإِذْنِ بِفَسَادِ الشَّرْطِ ، (وَكَذَا لَوْ شَرَطَ) فِي الْإِذْنِ فِي بَيْعِهِ (رَهْنَ الشَّمْنِ) مَكَانَهُ . لَمْ يَصِعَّ الْبَيْعُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِمَا ذُكِرَ ، وَفَسَادُ الشَّرْطِ بِجَهَالَةِ الشَّمْنِ عِنْدَ الْإِذْنِ ، وَالثَّانِي: يَصِعُ الْبَيْعُ وَيَلْزَمُ الرَّاهِنُ ذُكِرَ ، وَالثَّانِي: يَصِعُ الْبَيْعُ وَيَلْزَمُ الرَّاهِنُ الْوَفَاءَ بِالشَّرْطِ ، وَلَا تَضُرُّ الْجَهَالَةُ فِي الْبَدَلِ ، فَكَمَا انْتَقَلَ الرَّهْنُ إِلَيْهِ فِي الْإِنْلَافِ شَرْطًا ، وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ حَالًا أَمْ مُؤَجَّلًا .

-﴿ حاشية البكري ﴿ -

لثلا يتوهَّم البطلان في الإذن بذلك بلا شرط.

قوله: (لما ذكر) أي: من فساد الإذن بفساد الشَّرط، ونبَّه على فساد الشَّرط بجهل الثَّمن.

💨 حاشية السنباطي 😪 —

البيع لتعجيل المؤجل من ثمنه وإن أوهمته عبارة المصنف.

نعم؛ إن نوى بذلك الاشتراط . . كفي في ذلك ؛ كما بحثه السبكي -

قوله: (وكذا لو شرط في الإذن في بيعه رهن الثمن...) أي: جعله رهنًا بعقد جديد؛ كما هو ظاهر عبارته، وحينئذ فالتعميم في قول الشارح: (وسواء كان الدين حالا أم مؤجلا) ظاهر، وخرج بذلك: ما لو شرط كونه رهنًا.. فقال الإسنوي: لا وجه للبطلان<sup>(۱)</sup> في الحال حينئذ؛ لأنه تصريح بمقتضئ الإذن<sup>(۲)</sup>؛ كما مرَّ، [بخلافه في الشق الأول؛ لأن رهن المرهون محالً]<sup>(۳)</sup>.

#### 

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): فقال الإسنوي: الأوجه: البطلان. والمثبت يوافق ما في «أسنئ المطالب» و«نهاية المحتاج» و«غرر البهية».

 <sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): بمقتضئ الإطلاق. والمثبت يوافق ما في «أسنى المطالب» و«نهاية المحتاج» و«غرر البهية».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة من (أ).

## (فَصْـلُ) [فِيمَـا يَتَرَتَّبُ عَلَى لُـزُومِ الرَّهْنِ]

(إِذَا لَزِمَ الرَّهْنُ . فَالْيَدُ فِيهِ) أَيْ: المرْهُونِ (لِلْمُرْتَهِنِ ، وَلَا تُزَالُ إِلَّا لِلِانْتِفَاعِ كَمَا سَبَقَ) ثُمَّ يُرَدُّ إِلَيْهِ لَيْلًا ؟ كَمَا مَرَّ ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مِمَّنْ يَعْمَلُ لَيْلًا كَالْحَارِسِ . وَلَا يُنَا الْعَبْدُ الْمَسْلِمِ عِنْدَ كَافِرٍ ، وَلَا يَكُونُ الْيَدُ لِلْمُرْتَهِنِ ، كَمَا فِي رَهْنِ الْعَبْدِ المسْلِمِ عِنْدَ كَافِرٍ ، وَلَا يَكُونُ الْيَدُ لِلْمُرْتَهِنِ ، كَمَا فِي رَهْنِ الْعَبْدِ المسْلِمِ عِنْدَ كَافِرٍ ، وَالْجَارِيَةِ الْحَسْنَاءِ عِنْدَ أَجْنَبِي بِالصَّفَةِ الْآتِيَةِ ، فَيَصِحُ الرَّهْنُ فِي ذَلِكَ عَلَى الرَّاجِحِ ، وَالْجَارِيَةِ الْحَسْنَاءِ عِنْدَ أَجْنَبِي بِالصَّفَةِ الْآتِيَةِ ، فَيَصِحُ الرَّهْنُ فِي ذَلِكَ عَلَى الرَّاجِحِ ،

### فَصْاءً

قوله: (أي: المرهون) ذكره ؛ لأنَّه لم يسبق له ذكر في هذا الفصل ، لكن هو مأخوذ بالقوَّة من لفظ الرَّهن .

قوله: (وقد لا تكون اليد...) أورده على المتن؛ إذ ظاهره أنَّ اليد للمرتهن مطلقًا، وليس كذلك في مسألة المسلم عند كافر والجارية عند أجنبيِّ.

قوله: (بالصفة الآتية) أي: لم تكن عنده زوجته ولا جاريته ولا نسوة تؤمن معهنًا الإلمام بالمرهونة .

#### 🝣 حاشية السنباطي 🤧

### فَصْلُ

قوله: (الحسناء) ليس بقيد، بل مثلها غيرها. نعم؛ الصغيرة التي لا تشتهئ يجوز رهنها عنده.

قوله: (عند أجنبي) خرج: المرأة والمحرم، ومثلهما: الممسوح، وقوله: (بالصفة الآتية) هي كونه ليس عنده (١) زوجته ، والخ

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): عند.

وَيُجْعَلُ الْعَبْدُ فِي يَدِ عَدْلٍ ، وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْمرْتَهِنِ زَوْجَتُهُ أَوْ جَارِيَتُهُ أَوْ نِسْوَةً (١) يُؤْمَنُ مَعَهُنَّ الْإِلمامُ بِالمرْهُونَةِ .

(وَلَوْ شَرَطًا) أَيْ: الرَّاهِنُ وَالمرْتَهِنُ (وَضْعَهُ) أَيْ: المرْهُونِ (عِنْدَ عَدْلٍ.. جَازَ) وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا»: فِي يَدِ ثَالِثٍ، وَهُوَ صَادِقٌ بِغَيْرِ عَدْلٍ، وَسَيَأْتِي عَنْهُمَا مَا يَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ الْوَضْعِ عِنْدَهُ، (أَوْ عِنْدَ اثْنَيْنِ وَنَصَّا عَلَىٰ اجْتِمَاعِهِمَا عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَيْمَا عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَ

قوله: (في يد ثالث) أي: وهي أولئ من العدول؛ لشموله الفاسق الجائز الوضع عنده إذا رضيا.

قوله: (وسيأتي عنهما) أي: عن «الروضة» و «أصلها» والدَّال قولهما: (لو كان الموضوع عنده فاسقًا في الابتداء... إلخ).

🝣 حاشية السنباطي 🥞 ————

قوله: (أو نسوة يؤمن . . .) مثلهن: امرأتان كذلك ، وكذا امرأة كذلك فيما يظهر ؛ بناء على الراجح من جواز خلوة رجل بامرأتين .

قوله: (وهو صادق...) محل جواز الوضع عنده \_ كما قاله الأذرعي فيمن تصرف لنفسه \_: التصرف التام، أما غيره \_ كولي، ووكيل، وقيم، ومأذون له، وعامل قراض، ومكاتب حيث يجوز لهم ذلك \_.. فلا بد من عدالة مَنْ يوضع المرهون عنده. تَنْديهان:

الأول: كما يتولئ العدل(٢) الحفظ ، . يتولئ القبض أيضا ؛ كما اقتضاه كلام ابن الرفعة .

الثاني: لو شرطا(٣) وضعه بعد اللزوم عند الراهن. . صح ؛ كما اقتضاه كلام ابن

 <sup>(</sup>١) أي: نسوة ثقات ثنتان فأكثر، كما في التحفة: (١٣٢/٥) والمغني: (١٣٣/٢)، خلافًا لما في النهاية: (٢٧١/٤)؛ قال: الأوجه الاكتفاء بالواحدة الثقة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): وكما يتولئ الثالث.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): ولو شرط.

حِفْظِهِ أَوِ الْإِنْفِرَادِ بِهِ) أَيْ: أَنَّ لِكُلِّ مِنْهُمَا الْإِنْفِرَادَ بِحِفْظِهِ . (فَذَاكَ) ظَاهِرٌ: أَنَّهُ يُتَبَعُ الشَّرْطُ فِيهِ ، (وَإِنْ أَطْلَقَا . فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الْإِنْفِرَادُ) بِحِفْظِهِ (فِي الْأَصَحِّ) فَيَجْعَلَانِهِ الشَّرْطُ فِيهِ ، (وَإِنْ أَطْلَقَا . فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الْإِنْفِرَادُ) بِحِفْظِهِ (فِي الْأَصَحِّ) فَيَجْعَلَانِهِ فِي حِرْزٍ لَهُمَا ؛ كَمَا فِي النَّصِّ عَلَى اجْتِمَاعِهِمَا ، وَالثَّانِي: يَجُوزُ الْإِنْفِرَادُ ؛ لِمَشَقَّةِ الْإِجْتِمَاعِ ، وَعَلَى هَذَا : إِنِ اتَّفَقَا عَلَىٰ كَوْنِهِ عِنْدَ أَحَدِهِمَا . فَذَاكَ ، وَإِنْ تَنَازَعَا وَهُوَ الْإِجْتِمَاعِ ، وَعَلَى هَذَا: إِنِ اتَّفَقَا عَلَىٰ كَوْنِهِ عِنْدَ أَحَدِهِمَا . فَذَاكَ ، وَإِنْ تَنَازَعَا وَهُو مَمَّا يَنْقَسِمُ . . خَفِظَهُ هَذَا مُدَّةً وَهَا عَلَىٰ مَنْ أَسِمَ وَحَفِظَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ . . حَفِظَهُ هَذَا مُدَّةً وَهَذَا مُدَّةً .

# (وَلَوْ مَاتَ الْعَدْلُ) الموْضُوعُ عِنْدَهُ (أَوْ فُسِّقَ. . جَعَلَاهُ حَيْثُ يَتَّفِقَانِ) أَيْ: عِنْدَ

الرفعة ؛ حيث حمل كلام الغزالي الذي هو كالصريح في المنع ، قال: لأن يده لا تصلح للنيابة عن غيره ؛ إذ هو مستقل بالملك على ابتداء القبض · انتهى ·

قوله: (فليس لأحدهما الانفراد...) أي: فإن انفرد أحدهما بحفظه .. ضمن نصفه ، أو سلم أحدهما الآخر . . ضمنا معا النصف ؛ كما في «الأنوار» .

قوله: (ولو مات...) قضية كلامه: أنه لا يجوز أن يجعلاه حيث يتفقان، إلا إذا مات أو تغير حاله مما ذكر، وليس كذلك، بل يجوز ذلك وإن لم يمت ولم يتغير حاله.

نعم؛ موته أو تغير حاله مجوز لطلب أحدهما النقل، ومن ثُمَّ صرح القاضي: بأنه لو وضعاه عند فاسق ثم أراد أحدهما نقله منه . لم يجز؛ لأنه رضي بيده مع الفسق، لكن ذكر الشيخ أبو حامد وغيره من العراقيين ونقلوه عن ابن سريج: أن له حينئذ رفع الأمر إلى الحاكم؛ فإن رآه أهلا . أقره بيده ، وإلا . نقله إلى غيره . وقول الشارح: (أي: عند عدل يتفقان عليه) أولى منه أن يقول: (أي: عند مَنْ يتفقان عليه) ليشمل الفاسق؛ كما شمله كلام المصنف ، ولو اختلفا في تغير حاله . صدق النافي بلا يمين؛ أي: على البت ، فيحلف على نفي العلم؛ كما بحثه الأذرعي ، قال في «شرح الروض»: وظاهر كلامهم: أن العدل لا ينعزل عن الحفظ بالفسق ، قال ابن الرفعة: وهو صحيح ، ولا أن يكون الحاكم هو الذي وضعه عنده؛ لأن نائبه ينعزل بالفسق .

عَدْلٍ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ، (وَإِنْ تَشَاحًا) فِيهِ.. (وَضَعَهُ الحاكِمُ عِنْدَ عَدْلٍ) يَرَاهُ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَ«أَصْلِهَا»: لَوْ كَانَ الموْضُوعُ عِنْدَهُ فَاسِقًا فِي الإِبْتِدَاءِ فَزَادَ فِسْقُهُ.. نُقِلَ إِلَىٰ آخَرَ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ (۱).

(وَيَسْتَحِقُّ بَيْعَ المَرْهُونِ عِنْدَ الحَاجَةِ) بِأَنْ حَلَّ الدَّيْنُ وَلَمْ يُوَفَّ، (وَيُقَدَّمُ المَرْتَهِنِ، المُؤتَهِنِ، الْغُرَمَاءِ، (وَيَبِيعُهُ الرَّاهِنُ أَوْ وَكِيلُهُ بِإِذْنِ المَرْتَهِنِ، المُؤتَهِنِ،

قوله: (فزاد فسقه . . نقل) ذكره ؛ لأنَّ المتن لا يفيده ؛ إذ كلامه في عدل فسق ، لا فاسق زاد فسقه ، فربَّما يقتضي أنَّه مقرُّ في هذه الحالة ، فأفاد الشَّارح الحكم فيه .

条 حاشية السنباطي 🤿 💮 💮

فرع: لو كان بيد المرتهن فتغير حاله أو مات . . كان للراهن نقله ، لكن لا بد من موافقة المرتهن أو ورثته على من يكون بيده ؛ أي: فإن وقع تشاح . . فكما يأتي .

قوله: (وضعه الحاكم عند عدل يراه) قال ابن الرفعة: هذا إذا كان الرهن مشروطًا في بيع، وإلا . . فيظهر أن لا يوضع عند عدل إلا برضا الرَّاهن؛ لأن له الامتناع من أصل (٣) الإقباض . انتهى ، وفيه نظرٌ ؛ إذ قبض العدل له بمنزلة قبض المرتهن ، فليس للراهن حينئذ الامتناع من الإقباض .

نعم؛ إنما يأتي كلام ابن الرفعة إذا وقع التنازع<sup>(٣)</sup> قبل قبض المرتهن والعدل، ومع ذلك فقد صرح السبكي: بأن الحاكم حينئذ ليس له التسليم إلى عدل إلا برضاهما وإن لم يكن مشروطًا في بيع ؛ لأنه لم يلزم بعدُ.

قوله: (بأن حل الدين ٠٠٠) جري على الغالب، وإلا ٠٠٠ فمثله ما لو أشرف على الفساد قبل الحلول.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): سقط.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): أجل.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): إذا وقع التشاح.

فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ · · قَالَ لَهُ الحاكِمُ: «تَأْذَنُ أَوْ تُبْرِئُ») هُوَ بِمَعْنَىٰ الْأَمْرِ ؛ أَيْ: ائْذَنْ فِي بَيْعِهِ أَوْ أَبْرِثْهُ ؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا».

قوله: (هو بمعنى الأمر) أي: المضارع المذكور في المتن ، فكان الصَّواب التَّعبير بلفظ الأمر ؛ لأنَّه أوضح .

#### 🝣 حاشية السنباطي 🥞

قوله: (فإن لم يأذن . قال له الحاكم . . ) أي: فإن أصر . سأله الحاكم عن سبب امتناعه ، فإن ذكر عذرًا سائغًا(۱) . فذاك ، وإلا . . باعه الحاكم ، أو أذن الراهن في بيعه ومنعه من التصرف في ثمنه ثم يعلم المرتهن ، فإن سأل حقه . وفاه منه ، وإلا . . أعلمه أنه يأذن للراهن في التصرف فيه ، فإن استمر . أذن له في ذلك ، فإن سأل الراهن أن يقبض المرتهن حقه . أمره بقبضه أو إبرائه ، فإن امتنع . قبضه الحاكم ليبرأ منه الراهن وتركه في بيت المال للمرتهن ، ذكر ذلك الماوردي . ولو عجز الراهن عن استئذان المرتهن والحاكم . . جاز له بيعه ؛ كما اقتضى (۱) كلام الماوردي تصحيحه من ثلاثة أوجه في المسألة ؛ أي: ويمنع من التصرف في ثمنه ؛ كما لو أذن له الحاكم .

قوله: (ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه) يفهم منه ما في «النهاية» ونقله ابن الرفعة عن الأصحاب: أن للراهن أن يختار البيع والتوفية من ثمن المرهون وإن قدر على التوفية من غيره، ولا نظر إلى هذا التأخير وإن كان حق المرتهن واجبًا فورًا؛ لأن تعليق الحق بعين الرهن رضا منه به (٣)، وطريقه: البيع.

قوله: (فإن أصر . . باعه . . . ) مثله: ما لو غاب فأقام المرتهن حجة بالحال في

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): شائعا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): اقتضاه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): رضا منه.

(وَلَوْ بَاعَهُ المرْتَهِنُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ. فَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ إِنْ بَاعَ بِحَضْرَتِهِ. صَحَّ الْبَيْعُ، (وَإِلَّا. فَلَا) يَصِحُّ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَبِيعُهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ فَيُتَّهَمُ فِي الاِسْتِعْجَالِ وَتَرْكِ النَّظَرِ فِي الْغَيْبَةِ دُونَ الْحُضُورِ ، وَالثَّانِي: يَصِحُّ مُطْلَقًا ؛ كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي بَيْعِ مَالٍ آخَرَ، وَالثَّالِثُ: لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ لَهُ فِيهِ تَوْكِيلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّهِ ، وَلَوْ قَالَ: بِعْهُ بِكَذَا

قوله: (ولو قال: بِعْهُ بكذا) هي واردة على المتن؛ إذ يقتضي إطلاقُه البطلانَ فيها، وكذا مسألة المؤجَّل واردةٌ لما ذكر فقط.

🔧 حاشية السنباطي 🤧

غيبته ، وظاهر \_ كما في «شرح الروض» \_: أنه لا يتعين بيعه ؛ فقد يجد له ما يوفي الدين من غيره (۱) ؛ أي: فإذا وجده . . كان له الوفاء منه ، وقد اختلف الإفتاء فيما لو رهن دارا على دين وله دار أخرى يمكن وفاء الدين من ثمنها وأقام المرتهن بينة بالحال في غيبة الراهن هل للحاكم بيع الدار الأخرى ؟ فأفتى بعضهم بالجواز وبعضهم بعدمه ، وأولى منهما ما أفتى به السبكي من أن للحاكم بيع ما يرئ بيعه من المرهون وغيره ؛ لأن له ولاية على الغائب فيفعل ما يراه مصلحة ، فلو لم يجد المرتهن بينة أو لم يكن ثم حاكم (۱) \_ فالغيبة كالجحود \_ وقد ظفر بغير جنس حقه فله بيعه بنفسه ، ونظر الزركشي في الاقتصار على ذلك: بأنه إذا كان المأخذ الظفر . . فينبغي طرده في حالة القدرة على البينة ، بل لو كان من نوع حقه وصفته . . كان له أن يتملك منه بقدر حقه ، قال في «شرح الروض»: وما ذكره في حالة القدرة على البينة ممنوع .

فَرع: لو رهن عينا بدين مؤجل وغاب المرتهن فأحضر الراهن المبلغ إلى الحاكم وطلب منه قبضه لينفك الرهن . . فهل للحاكم قبضه منه لذلك؟ أفتى السبكي: بأن له ذلك ، وهو ظاهر .

قوله: (ولو باعَهُ المرتهن بإذن الراهن. ، فالأصح: أنه . . .) قياسه: أنه لو باعه

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): أنه لا يتعين بيعه إلا إذا لم يجد له ما يوفي الدين من غيره.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): فلو لم يجد المرتهن بينة أو لم يكن حاكم.

انْتَفَتِ النَّهْمَةُ · · فَيَصِحُّ الْبَيْعُ عَلَىٰ غَيْرِ الثَّالِثِ ، وَلَوْ قَالَ: بِعْهُ وَاسْتَوْفِ حَقَّكَ مِنْ ثَمَنِهِ جَاءَتِ النَّهْمَةُ · · فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ عَلَىٰ غَيْرِ الثَّانِي ، وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا وَقَالَ: بِعْهُ · . صَحَّ الْبَيْعُ جَزْمًا .

قوله: (فيصح البيع على غير الثالث) أي: لأنَّ الثَّالث لم يعلِّل بتهمة ولا نظر للوكالة ، بل قال: هو توكيلٌ فيما يتعلَّق بالحقِّ فيبطل وإن انتفت التُّهمة .

قوله: (على غير الثاني) أمَّا على الأوَّل. فالتُّهمة مانعةٌ من الصّحَّة فمن ثَمَّ لم ترد على المتن، وأمَّا في النَّالث. فلقوله: بعدم الصّحَّة مطلقًا، وأمَّا الصّحَّة على الثَّاني. فللتّوكيل الجائز من غير نظر للتُّهمة.

قوله: (بضم أوله) أي: من الرَّاهن والمرتهن، ولا يقرأ بفتح أوَّله؛ إذ يقتضي أنَّه من أحدهما، وليس كذلك.

قوله: (أما المرتهن ٠٠٠) المعتمد: كلام العراقيِّين ٠

🚓 حاشية السنباطي 🤧

المرتهن بإذن الحاكم حيث كان له بيعه ؛ فإن باع بحضرته ٠٠ صح ، وإلا ٠٠ فلا ٠

قوله: (وقال الإمام: لا خلاف أنه لا يراجع؛ لأن غرضه توفية الحق) أي: بخلاف الراهن؛ فإن فيه وجهًا ضعيفًا أنه يراجع؛ كما صرَّح هو به، فقد يستبقي المرهون لنفسه، قال في «شرح الروض» بعد ما ذكر: فطريقه: أنه لا يشترط تجديد إذنهما، وبه جزم

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): يشترط.

وَلَوْ عَزَلَ الرَّاهِنُ الْعَدْلَ قَبْلَ الْبَيْعِ. انْعَزَلَ ، وَلَوْ عَزَلَهُ المرْتَهِنُ . لَمْ يَنْعَزِلْ ، وَقِيلَ: يَنْعَزِلُ ؛ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ لَهُمَا ، وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَوْ مَنَعَهُ مِنَ الْبَيْعِ . . لَمْ يَبغ

﴿ حاشية البكري ۞—

قوله: (ولو عزل الراهن) إنَّما نفذ عزل الرَّاهن؛ لأنَّه وكيله، ولم ينفذ عزل المرتهن؛ لأنَّه لا يملك العين، وصحَّ منع (١) المرتهن للبائع العدل؛ لأنَّه ليس بعزلٍ، بل تأخير؛ فيحتمل أن يريد إبراء أو يمهل.

🔧 حاشية السنباطي 🤧

الماوردي وصاحب «الأنوار» وذكر السبكي: أن الإمام فرض الكلام فيما إذا كانا أذنا له فلا يحتاج إلى إذن، والعراقيون فرضوه فيما إذا أذن له الراهن فقط فيشترط إذن المرتهن؛ لأنه لم يأذن قبل ، فهما مسألتان ، والرافعي قال بعد نقله الطريقين: فتأمل بعد إحداهما عن الأخرى، قال السبكي: وأظن الحامل له على ذلك: أنه رأى كلام العراقيين مصورا في الاشتراط، والشرط إنما يكون منهما، وهو متضمن للإذن، والجواب: إن أذن المرتهن في البيع . لا يصح قبل القبض، بخلاف الراهن؛ أي: وحينئذ فلا بعد ولا تنافي بينهما ؛ إذ كلامه محمولٌ على حالة ، وكلامهم على حالة أخرى ، وحاصله: الاكتفاء بإذن الراهن ولو قبل القبض ، بخلاف إذن المرتهن فلا يكتفئ به إلا بعده ، فإن وقع قبله . احتيج إلى مراجعته .

وأنت خبير بأن المفهوم من قول الشارح في تعليل كلام العراقيين من اشتراط مراجعة المرتهن أنه ربما أمهل أو أبرأ أنه لا يكتفئ بإذنه ولو بعد القبض، وهو كذلك على المعتمد؛ أخذًا بإطلاقهم.

قوله: (ولو عزله المرتهن) أي: بعد إذنه الواقع بعد المراجعة على ما مر . . لم ينعزل ؛ أي: لأنه وكيل الراهن ؛ فإنه المالك ، وإذن المرتهن شرط في جواز التصرف .

نعم؛ يبطل بعزل المرتهن إذنه، فإن جدده له ، . لم يشترط تجديد إذن من الراهن، بخلاف ما لو جدده الراهن له بعد عزله ، فيشترط تجديد إذن المرتهن؛

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): بيع.

(فَإِذَا بَاعَ) الْعَدْلُ وَقَبَضَ النَّمَنَ.. (فَالنَّمَنُ عِنْدَهُ مِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ حَتَّىٰ بَقْبِضَهُ المرْتَهِنُ) وَهُوَ أَمِينٌ فِيهِ، فَإِنِ ادَّعَىٰ تَلَفَهُ.. قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ أَوْ تَسْلِيمَهُ إِلَىٰ المَرْتَهِنِ فَأَنْكَرَ. فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ، فَإِذَا حَلَفَ.. أَخَذَ حَقَّهُ مِنَ الرَّاهِنِ وَرَجَعَ الرَّاهِنِ عَلَىٰ الْعَدْلِ .....

-﴿ حاشية البكري ﴿ -

قوله: (فأنكر · · فالقول قوله بيمينه) أي: قول المرتهن ؛ لأنَّ الأصل عدم التَّسليم منه ، فإذا حلف المرتهن · رجع على الرَّاهن ؛ لأنَّ الثَّمن من ضمان الرَّاهن ، ويرجع الرَّاهن على التَّسليم ؛ لتبيِّن أنَّه لم يسلم بحلف المرتهن على عدم الإذن اللَّهم ؛ إلا أن يصدق الرَّاهن العدل على التَّسليم فلا يرجع عليه وإن ضمن للمرتهن .

条 حاشية السنباطي 🍣

لانعزال<sup>(۱)</sup> العدل بعزل الراهن ، قال الشيخان: ويلزم عليه أن يقال: لا يعتد بإذن المرتهن قبل توكيل الراهن ، ولا<sup>(۲)</sup> بإذن المرأة للوكيل قبل توكيل<sup>(۳)</sup> الولي إياه ، والكل محتمل · انتهئ ، قال في «شرح الروض»: ويؤيد اللزوم في الأولى: انعزال<sup>(١)</sup> العدل من جهة المرتهن بعزل الراهن ، وأما ما اقتضاه اللزوم في الثانية من اشتراط إذن المرأة لوكيل وليها . فغير صحيح ، بل يكفي مجرد إذنها لوليها في النكاح ، ولا يشترط إذنها لوليها في التوكيل - انتهى .

قوله: (فإن ادعى تلفه.. قبل...) محله: إذا لم يذكر لتلفه سببًا ظاهرا، وإلا.. ففيه التفصيل الآتي في الوديعة.

قوله: (فالقول قوله بيمينه) أي: قول المرتهن بقرينة ما بعده.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): لانفراد.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): وإلا.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): موكل.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب) و(د): انفراد.

وَإِنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ فِي التَّسْلِيمِ.

(وَلَوْ تَلِفَ ثَمَنُهُ فِي يَدِ الْعَدْلِ ثُمَّ اسْتُحِقَّ المرْهُونُ) المبيعُ ؛ (فَإِنْ شَاءَ . عَلَىٰ الرَّاهِنِ ، وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ) فَيَرْجِعُ المَشْتَرِي . رَجَعَ عَلَىٰ الْعَدْلِ ، وَإِنْ شَاءَ . عَلَىٰ الرَّاهِنِ ، وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ) فَيَرْجِعُ الْعَدْلُ الْغَادِمُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ فَأَمَرَ الْحَاكِمُ الْعَدْلَ بِبَيْعِهِ فَبَاعَ وَتَلِفَ الثَّمَنُ ثُمَّ الْعَدْلُ الْعَدْلُ الْعَدْلُ الْعَدْلُ طَرِيقًا فِي السَّيْحِقَ المَشْتَرِي فِي مَالِ الرَّاهِنِ ، وَلَا يَكُونُ الْعَدْلُ طَرِيقًا فِي الشَّمَانِ ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْحَاكِمِ وَهُو لَا يَضْمَنُ ، وَقِيلَ : يَكُونُ طَرِيقًا كَالْوَكِيلِ . الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْحَاكِمِ وَهُو لَا يَضْمَنُ ، وَقِيلَ : يَكُونُ طَرِيقًا كَالْوَكِيلِ .

(وَلَا يَبِيعُ الْعَدْلُ) المرْهُونَ (إِلَّا بِثَمَنِ مِثْلِهِ حَالًّا مِنْ نَقْدِ بَلَدِهِ) .....

قوله: (ولو مات الراهن . . .) ذكر هذه المسألة ؛ لئلًا يتوهَّم من المتن أنَّ الرَّاهن (١) طريق مطلقًا مع أنَّه ليس بطريق في مسألة إذْن الحاكم لما ذكره ·

ج حاشية السنباطي 🚓

قوله: (وإن كان أذن له في التسليم) أي: لتقصيره بترك الإشهاد، سواء أكان أمره بالإشهاد أم لا، فإن قال: أشهدت وغابوا أو ماتوا؛ فإن صدقه الراهن. لم يرجع عليه، وإلا. رجع على الأوجه من وجهين أطلقهما الشيخان؛ لأن الأصل: عدم الإشهاد.

قوله: (وإن شاء . . على الراهن) محله \_ كما اقتضاه كلام الدارمي والإمام ، وقال السبكي: إنه الأقرب \_: إذا تلف في يده بغير تفريط ، وإلا . . فلا يرجع على الرَّاهن ، بل على العدل فقط ، قال الإسنوي: والمرتهن إذا صححنا بيعه كالعدل فيما ذكر .

قوله: (وتلف الثمن) أي: بغير تفريط؛ كما أفصح به في «شرح الروض» أي: فإن تلف بتفريط، فالرجوع على العدل.

قوله: (ولا يبيع ٠٠٠) قال الإسنوي: المتجه: إلحاق الراهن والمرتهن به؛ أي: كل منهما منفردًا، فاندفع رد الزركشي له: بأن الحق لا يعدوهما فيجوز بغير ذلك،

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): أن العدل.

كَانُوكِيلِ، فَإِنْ أَخَلَّ بِشَيْء مِنْ هَذِهِ الشَّرُوطِ.. لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ، وَالمَرَادُ بِ (النَّقْصِ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ): النَّقْصُ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ بِهِ النَّاسُ، فَالنَّقْصُ بِمَا يَتَغَابَنُونَ بِهِ لَا يَضُرُّ ؛ لِنَسَامُحِهِمْ فِيهِ، (فَإِنْ زَادَ رَاغِبٌ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ.. فَلْيَفْسَخْ وَلْيَبِعْهُ) فَإِنْ لَمْ لِنَسَامُحِهِمْ فِيهِ، (فَإِنْ زَادَ رَاغِبٌ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ.. فَلْيَفْسَخْ وَلْيَبِعْهُ) فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَا النَّفَرَقِ إِلَى يَفْعَلْ لَا النَّفَرَقِ إِلَى الْمَحَرَّرِ»: كَالشَّرْطِ (١) قَبْلَ التَّفَرُقِ إِلَى يَفْعَلْ لَا النَّفَرَة فِي الْأَصَحِ ، وَعَدَلَ عَنْ قَوْلِ (المحَرَّرِ»: كَالشَّرْطِ (١) قَبْلَ التَّفَرُقِ إِلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ» قَالَ فِيهَا: وَلَوْ مَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ » قَالَ فِيهَا: وَلَوْ زَادَ الرَّاغِبُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ . فَلَا أَثْرَ لِلزِّيَادَةِ .

€ حاشية البكري

قوله: (والمراد . . .) ذكره لإيهام المتن: أنَّ النَّقص بما لا يتغابن به يضرَّ ، وليس كذلك .

قوله: (فإن لم يفعل · · انفسخ) ذكره ؛ لأنَّ المتن ربَّما يوهم أنَّه إذا لم يفعل · · لا ينفسخ ، لاقتصاره على الأمر بفسخ العدل .

بخلاف العدل، قال: ويتقدير تسليمه لا بد من تقييده بما إذا نقص عن الدين، فإن لم ينقص عنه ــ كما لو كان الرهن يساوي مئة والدين عشرة فباعه المالك أو المرتهن بإذنه

ينتص عنه ــ كما تو كان الرهن يساوي منه والدين عسره فباعه المالك أو المرتهل بودن بالعشرة ــ جاز قطعًا. انتهى، وهو متجه.

قوله: (كالوكيل) يؤخذ منه: أنه لا يصح بيعه بشرط الخيار لغير موكله، وأنه لا يسلم إليه قبل قبض الثّمن، وإلا.. ضمن.

قوله: (لم يصح البيع) أي: وضمن العدل المرهون بالتَّسليم للمشتري، فإن استرده.. فله بيعه بالإذن الأول ويصير ثمنه أمانة ؛ لأنه لم يتعد فيه، وإن تلف في يد المشتري.. فقرار الضمان عليه، والعدل طريق فيه.

قوله: (فليفسخ . . .) قضيته: اشتراط تقدم الفسخ ، وليس كذلك ، بل له أن يبيع له من غير فسخ ويكون فسخًا للأوَّل ، بل هو أُولئ ؛ لأنه قد يفسخ فيرجع الراغب .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): كالشرح.

(وَمُؤْنَةُ المرْهُونِ) الَّتِي بِهَا يَبْقَى ؛ كَنَفَقَةِ الْعَبْدِ وَكِسْوَتِهِ وَعَلَفِ الدَّابَّةِ ، وَفِي مَغْنَاهَا: سَقْيُ الْأَشْجَارِ وَجَدَادُ الثِّمَارِ وَتَجْفِيفُهَا وَرَدُّ الْآبِقِ ، وَأُجْرَةُ مَكَانِ الْحِفْظِ (عَلَى الرَّاهِنِ ، وَأُجْرَةُ مَكَانِ الْحِفْظِ (عَلَى الرَّاهِنِ ، وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا لِحَقِّ المرْتَهِنِ عَلَى الصَّحِيحِ) وَالثَّانِي: لَا يُجْبَرُ عِنْدَ (عَلَى الرَّاهِنِ ، وَلَكِنْ يَبِيعُ الْقَاضِي جُزْءًا مِنْهُ فِيهَا بِحَسَبِ الْحَاجَةِ . الْحَاجَةِ .

(وَلَا يُمْنَعُ الرَّاهِنُ مِنْ مَصْلَحَةِ المرْهُونِ؛ كَفَصْدِ وَحِجَامَةٍ) وَمُعَالَجَةِ بِالْأَدْرِيَةِ وَالمرَاهِم، وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا.

(وَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ المرْتَهِنِ) لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ إِلَّا إِذَا تَعَدَّىٰ فِيهِ ٢٠٠٠٠٠٠٠

ه ماشیة البکری ه<u>-</u>

قوله: (التي بها يبقئ) تصريحٌ بالمراد، لا غير؛ إذ<sup>(١)</sup> هو لإفادة لزوم الكسوة؛ إذ العرف العام أنَّ المؤنة المأكل ونحوه ويقال العرف الشَّرعيُّ شامل للكسوة<sup>(٢)</sup>.

🚓 حاشية السنباطي 🔧

قوله: (ومؤنة المرهون...) أي: فلو غاب الراهن وله مال أو وهو معسر.. موَّنه الحاكم من ماله في الأُولئ، واقترض عليه أو باع جزءًا من المرهون بقدر الحاجة في الثانية ، وللمرتهن أن يُمَوِّنه بإذن الحاكم إن تيسر ليكون رهنا بالدَّين والنفقة ، فإن تعذر استئذانه.. رجع بما موَّنه إن أشهد به ليرجع ، وإلا.. فلا.

قوله: (لحق المرتهن) أي: لا لحق الله؛ لاختصاصه بذي الرُّوح، ولا<sup>(٢)</sup> من حيث الملك؛ لأن له ترك سقي زرعه وعمارة داره.

قوله: (كفصد . . . ) أي: مع غلبة السلامة ؛ كما نبه عليه في «شرح الروض» أخذًا من التقييد بذلك في قطع السلعة أو اليد المتأكلة .

قوله: (إلا إذا تعدى فيه ٠٠٠) أي: أو استعاره من الراهن -

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): أو.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): أن مؤنة الأكل ونحوه، ويقال في العرف الشرعي: على الكسوة.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): ولأنه.

أَوِ امْنَنَعَ مِنْ رَدِّهِ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ مِنَ الدَّيْنِ، (وَلَا يَسْقُطُ بِتَلَفِهِ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِ) كَمَوْتِ الْكَفِيلِ بِجَامِعِ التَّوَثُّقِ.

(وَحُكُمُ فَاسِدِ الْمُقُودِ حُكُمُ صَحِيحِهَا فِي الضَّمَانِ) وَعَدَمِهِ؛ فَالمَقْبُوضُ بِبَيْعٍ فَاسِدَةٍ.. غَيْرُ مَضْمُونٍ.

—- 🗞 حاشية البكري 🗞

قوله: (أو امتنع من رده ٠٠٠) ذكره ؛ لأنَّ المتن ربَّما يوهم أنَّه أمانة في هذه الحالة من حيث الإطلاقُ.

🤧 حاشية السنباطي 🚓ـــــــ

قوله: (أو امتنع من رده بعد البراءة من الدين) أي: والمطالبة به المفهومة من الامتناع، وهذا يفيد: أنه بعد براءته باقٍ على أمانته بيده ما لم يمتنع من رده.

قوله: (في الضمان) أي: وإن اختلف الضامن؛ كما لو استأجر الولي لموليه إجارة فاسدة من فلاً جرة عليه وإن كانت في الصحيحة على موليه، أو اختلف القدر؛ كالبيع الفاسد مضمون بالقيمة، وإن ضمن صحيحه بالثمن والقرض الفاسد فإنه مضمون بالقيمة، وإن ضمن صحيحه بالمثل صورة ونحو القراض (۱) والمساقاة والإجارة فإن الفاسد فيها مضمون بأجرة المثل وإن ضمن صحيحها بالمسمئ ؛ كما هو ظاهر.

واستثني من ذلك: ما لو قارضه أو ساقاه على أنَّ الرِّبح أو الثمرة كلها للمالك، أو ساقاه على غرسِ وَدِيٍّ أو تعهده مدة لا يثمر فيما غالبا، فالعقد فيما ذُكر فاسدٌ، ولا أجرة للعامل، وما لو امتنع المستأجر من تسليم العين بعد عرضها عليه إلى انقضاء المدة. فيستقر بذلك الأجرة في الصحيحة دون الفاسدة.

وأجيب عن استثناء ما ذكر: بأن المراد(٢) به (الضَّمان): ضمان العوض

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): القرض،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): المدار،

(وَلَوْ شَرَطَ كَوْنَ المرْهُونِ مَبِيعًا لَهُ عِنْدَ الحلُولِ. . فَسَدَا) أَيْ: الرَّهْنُ وَالْبَيْعُ؛ لِتَأْقِيتِ الرَّهْنِ وَتَعْلِيقِ الْبَيْعِ .

(وَهُوَ) أَيْ: المرْهُونُ فِي هَذِهِ المسْأَلَةِ (قَبْلَ المحِلِّ) بِكَسْرِ الْحَاءِ؛ أَيْ: وَقْتَ الْحُلُولِ (أَمَانَةٌ) وَبَعْدَهُ مَضْمُونٌ، ......

🝣 حاشية السنباطي 🤧

المقبوض؛ كما يشير إليه قول الشارح: (فالمقبوض ببيع فاسد . . . ) وقد يدفع في الأولى: بأنَّ منفعة العامل التي أتلفها للمالك في القراض والمساقاة المذكورين بمنزلة العوض المقبوض ، وما لو عقد الجزية غير الإمام . . فإنه فاسد ولا جزية ، وأجيب عن العوض المقبوض ، وما لو عقد الجزية غير الإمام . . فإنه فاسد ولا حجيح ، وإتلاف الحربي استثناء ذلك: بأنَّ العقد فيه باطل ؛ أي: لغو ، لا فاسد ولا صحيح ، وإتلاف الحربي غير مضمون فلم يلزمه شيء ، ودفع: بأن الأصحاب لم يفرقوا بين الفاسد والباطل إلا في أربعة أبواب ليس هذا منها . وقول الشارح: (وعدم ) الذي حذفه المصنف اكتفاءً بذكر مقابله ؛ كما في: ﴿سَرَبِيلَ تَقِيصَكُمُ لَلْتَنَ ﴾ [النحل: ٨] استثني منه: الشركة الفاسدة ؛ فإن عمل الشريك (١) فيها مضمون مع عدم ضمانه في الصحيحة ، وأجيب عن استثنائها ودفع بنظير ما مر في القراض والمساقاة ، وما لو رهن أو آجر غاصب ونحوه فتلفت العين في يد المرتهن أو المستأجر . . فللمالك تضمينه وإن كان القرار على الراهن والمؤجر مع أن صحيح الرهن والإجارة لا ضمان فيه ، وأجيب عن الاستثناء بنظير ما مر في عقد عير الإمام \_ الذمة ، ودُفع بنظير ما مر في دفعه ثم محل ذلك \_ كما هو ظاهر \_ : إذا صدر العقد من رشيد ، وإلا . . فحكمه الضمان مطلقًا ؛ كما سيأتي في الوديعة .

قوله: (لتأقيت الرهن) أي: فلو لم يوقته؛ كأن قال: رهنتك، وإذا لم أقض عند الحلول فهو مبيع (٢) منك. فالفاسد البيع وحده دون الرهن؛ كما بحثه السبكي.

قوله: (وبعده مضمون) بحث الزركشي: أنه لو لم يمض بعد الحلول زمن يتأتى

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): الشريكين،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): بيع.

(وَيُصَدَّقُ المَرْتَهِنُ فِي دَعْوَىٰ التَّلَفِ بِيَمِينِهِ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ سَبَبَ التَّلَفِ، فَإِنْ ذَكَرَهُ وَ الْمُوقِيقِ النَّلَفِ اللَّافِعِيُّ وَأَسْقَطَهُ مِنَ فَإِنْ ذَكَرَهُ وَ فَقِيهِ التَّقْصِيلُ الْآتِي فِي (الْوَدِيعَةِ) كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَأَسْقَطَهُ مِنَ «الرَّوْضَةِ»، (وَلَا يُصَدَّقُ فِي) دَعْوَىٰ (الرَّدِّ) إِلَى الرَّاهِنِ (عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ) وَقَالَ غَيْرُهُمْ: يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ.

(وَلَوْ وَطِئَ المرْتَهِنُ المرْهُونَةَ) مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الرَّاهِنِ (بِلَا شُبْهَةِ . فَزَانٍ) فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَيَجِبُ المهْرُ إِنْ أَكْرَهَهَا، بِخِلَافِ المطاوَعَةِ، (وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: «جَهِلْتُ

فيه القبض وتلف . . فلا يكون مضمونًا ؛ لأنه الآن على حكم الرهن الفاسد ، وَرُدِّ<sup>(۱)</sup>: بأن القبض يقدر فيه بأدنئ زمن عقب انقضاء الرَّهن من غير فاصل بينهما .

قوله: (ويصدق المرتهن في دعوى التلف...) أي: يصدق في ذلك؛ لعدم الضمان، وإلا.. فالمتعدي يصدق فيه أيضا؛ لضمان القيمة.

قوله: (وقال غيرهم: يصدق بيمينه) أي: كالمودع ، وفرق الأكثرون: بأن المرتهن قبضه لغرض نفسه ، بخلاف المودع فكان كالمستعير ، ومثله في ذلك: المستأجر فلا يصدق في دعوى الرد على المؤجر لذلك ، وهما مستثنيان من قولهم: (كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه يصدق بيمينه).

قوله: (من غير إذن الراهن) قيد به كلام المصنف؛ لأنه محل قوله بعد: (ولا يقبل قوله: ( ) كما يؤخذ من قول المصنف بعد: (ولو وطئ بإذن · · · ) وحاصلها (٢٠٠٠) أنه لا يصدق في جهل التحريم إلا إن أذن له الراهن في الوطء، أو نشأ بعيدًا عن العلماء، أو أسلم قريبًا، قال الأذرعي: أو كانت المرهونة لأبيه أو ابنه ؛ كما نص عليه الشّافعي في «الأم» والأصحاب في (الحدود) ·

قوله: (إن أكرهها) أي: أو جهل التحريم؛ كأعجمية لا تعقل.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): ونظر فيه. وفي (ب): ورد فيه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): وحاصلهما.

تَخْرِيمَهُ») أَيْ: الْوَطْءِ(١)، (إِلَّا أَنْ يَقْرُبَ إِسْلَامُهُ، أَوْ يَنْشَأَ بِبَادِيَةِ بَعِيدَةٍ عَنِ الْعُلَمَاء) فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ؛ لِدَفْعِ الْحَدِّ، وَيَجِبُ المهرُ، وَقَوْلُهُ: (بِلَا شُبْهَةٍ) احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا إِذَا ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ . فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَيَجِبُ المهرُ، وَقَوْلُهُ: (فَزَانٍ) أَيْ: فَهُو زَانٍ ؛ كَمَا فِي «المحرَّرِ» جَوَابُ (لَوْ) بِمَعْنَى (إِنْ) مُجَرَّدَةً عَنْ زَمَانٍ، وَتَقَدَّمَ نَحْوُهُ أَوَّلَ الْبَابِ، وَهُو كَثِيرٌ فِي «الْمِنْهَاجِ» وَغَيْرِهِ.

﴿ حاشية البكري ﴿ ح

قوله: (فيقبل قوله؛ لدفع الحد، ويجب المهر) ذكر المهر؛ لأنَّ المتن ربَّما يوهم عدم وجوبه من حيث إطلاقه قبول قوله.

قوله: (فزان . . .) اعلم: أنَّ «الفاء» لا تدخل على جواب «لو» فمن ثم اعترض على «المنهاج» في قوله: (فزان) لإدخاله «الفاء» أي: فالصواب: زنا أو كان زانيًا . فأجاب الشَّارح: أنَّ (لو) هنا بمعنى (إنْ) فهي مجرَّدة عن الزَّمان ، فإذا كانت بمعنى (إنْ) . . فهي كأداة الشَّرط فصحَّ دخول الفاء في جوابها ، وتقدَّم مثله في أوَّل هذا الباب في قوله: (ولو شرط أنْ تحدثَ زوائدُه مرهونةً . . فالأظهرُ) ومع ذلك فليس هو بغريب الاستعمال ؛ إذ هو كثير في «المنهاج» وغيره .

🝣 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (أي: فهو زانٍ ؛ كما في «المحرر») أي: لأنَّ جواب الشَّرط لا يكون إلا جملة وقوله: (جواب «لو» بمعنى «إن») فيه دفع لما قيل: أن (لو) الامتناعية إنَّما تجاب بجملة فعلية ماضويَّة لفظًا أو معنى غير مقترنة بـ (الفاء) وحاصل الدفع: أن هذا إذا بقيت على أصلها من إفادة الامتناع ، فإن تجردت عن إفادته وكانت بمعنى (إن) . . فلا يلزم ذلك وقوله: (مجردة عن زمان) أي: لأن الغرض هنا: مجرد تصوير المسألة ، لا خصوص زمن معين .

 <sup>(</sup>١) أو الزناكما في التحقة: (١٥٢/٥)، خلافا لما في النهاية: (٢٨٤/٤) والمغني: (١٣٨/٢)؛ فلو
 ادعئ الجهل بحرمة الزنا لم يقبل أصلا.

(وَإِنْ وَطِئَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ. فَبِلَ دَعْوَاهُ جَهْلَ التَّحْرِيمِ) مُطْلَقًا (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ قَدْ يَخْفَى، وَالنَّانِي: لَا يُقْبَلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدِ (١) بِالْإِسْلَامِ، أَوْ فِي مَعْنَاهُ، لِإِنَّهُ قَدْ يَخْفَى، وَالنَّانِي: لَا يُقْبَلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ (١) بِالْإِسْلَامِ، أَوْ فِي مَعْنَاهُ، وَعَلَى الْقَبُولِ (فَلَا حَدًّ) عَلَيْهِ، (وَيَجِبُ المهرُ إِنْ أَكْرَهَهَا) وَفِي قَوْلٍ حَكَاهُ فِي الله وَعَلَى الْقَبُولِ (فَلَا حَدًّ) عَلَيْهِ، (وَيَجِبُ المهرُ إِنْ أَكْرَهَهَا) وَفِي قَوْلٍ حَكَاهُ فِي الله وَعَلَى الْقَبُولِ (فَلَا حَدًّ الشَّرْعِ فَلَا يُؤَمِّرُ فِيهِ الله عَرَّرِ الله وَجُوبَهُ حَقَّ الشَّرْعِ فَلَا يُؤَمِّرُ فِيهِ الله فَي المَهْرَ بِالدُّخُولِ، وَلَوْ طَاوَعَتْهُ. لَمْ يَجِبُ مَهْرٌ جَزْمًا الْإِذْنُ ؟ كَمَا أَنَّ المَفَوِّضَةَ تَسْتَحِقُّ المَهْرَ بِالدُّخُولِ، وَلَوْ طَاوَعَتْهُ. لَمْ يَجِبُ مَهْرٌ جَزْمًا .

(وَالْوَلَدُ حُرُّ نَسِيبٌ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِلرَّاهِنِ) وَكَذَا حُكْمُهُ فِي صُورَتَيِ انْتِفَاءِ الْحَدِّ السَّابِقَتَيْنِ.

(وَلَوْ أَتْلَفَ المرْهُونَ وَقَبَضَ بَدَلَهُ . صَارَ رَهْنًا) مَكَانَهُ ، وَجُعِلَ فِي يَدِ مَنْ كَانَ

البكري البكري

قوله: ﴿ وَفِي قُولَ حَكَاهُ فِي ﴿ المحرر ﴾ وجها ) أفاد بذلك أنَّ الخلاف لم يذكره في «المنهاج » وقد ذكره («المحرر » وأنَّ ذكر («المحرر » له معترض ؛ لأنَّه حكاه وجهًا وهو قول •

قوله: (في صورتي انتفاء الحد السابقتين) هما: قرب الإسلام، ونشأته بعيدًا عن عالِمِي ذلك.

قوله: (ويجب المهر إن أكرهها) أي: أو جهلت التحريم نظير ما مر<sup>(٢)</sup>.

قوله: (وعليه قيمته للراهن) قال الزركشي: ينبغي أن يستثنى منه: ما لو كان يعتق على الراهن ؛ كما سيأتي في (نكاح الأمة).

قوله: (وكذا حكمه في صورتي انتفاء الحد السابقتين) أي: عند دعواه الجهل بالتحريم مع عدم إذن الراهن، وهما: أن يقرب عهده بالإسلام، أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء.

قوله: (ولو أتلف المرهون٠٠٠) أي: كله أو بعضه.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): عهده.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): قوله: (ويجب المهر) أي: إن أكرهها؛ كما هو ظاهر.

ـــ اشية البكري -

قوله: (قال في «الروضة» الثاني أرجع) أي: فكان صواب المتن أن يقال: ولو تلف المرهون٠٠ كان بدله رهنًا؛ إذ عبارة المتن لا تقتضي الرَّهنيَّة إلا بعد القبض.

نعم؛ إن لم تنقص قيمته؛ كقطع مذاكيره، أو نقصت وزاد الأرش على نقص القيمة . . فاز المالك (١) بالأرش كله في الأولى ، وبالزائد على ما ذكر في الثانية ، ذكره الماوردي ، لكن رد: بأن الأرش المأخوذ بدل البعض المتلف الذي كان مرهونًا متعلقًا حقه به ؛ فهو كما لو كان المرهون زائد القيمة على الدين .

قوله: (وقبل قبضه . . .) محله: إذا كان المتلف غير الراهن ولو المرتهن ، وفائدته \_ على الراجح \_ : عدم تعلق الغرماء به ، فإن كان المتلف الراهن . . فلا يصير مرهونا إلا بالقبض ؛ كما يؤخذ مما مر فيما إذا لزمه قيمة ما أعتقه ؛ إذ لا فائدة في كونه مرهونا في ذمته ، بخلافه في ذمة غيره ، كذا قاله في «شرح الروض» . واعترض : بوجود الفائدة فيه فيما إذا مات وليس له إلا قدر القيمة فيقدم به على غيره من الحقوق ، ويدفع : بمنع ذلك ؛ إذ حقه إنما هو متعلق بما في الذمة لا في هذه العين الموجودة ؛ كما هو ظاهر .

فإن قلت: ما الفرق على الراجح بين قيمة المرهون وقيمة الموقوفة والأضحية المعينة حيث لا تصير الأُولى موقوفة والثانية أضحية ؟

قلنا: الفرق: أن القيمة يصح أن تكون مرهونة ولا يصحُّ أن تكون موقوفة ولا أضحية ، ثم ما يشتري بقيمة الموقوف إنما يصير موقوفًا بإنشاء وقف ، وما يشتري بقيمة الأضحية يصير أضحية بنفس الشراء إن اشترى بعين القيمة ، وبنية كونه أضحية إن اشترى بما في الذمة ، والفرق بينهما وبين الوقف: أن الوقف يحتاط فيه باشتراط بيان

 <sup>(</sup>١) في النسخ: فإن المالك، والمثبت أولئ؛ كما في «مغني المحتاج» و«أستئ المطالب» و«الغرر البهية» وغيرها.

(وَالْحَصْمُ فِي الْبَدَلِ الرَّاهِنُ؛ فَإِنْ لَمْ يُخَاصِمْ) فِيهِ.. (لَمْ يُخَاصِمِ الْمُرْتَهِنُ فِي الْأَصَحِّ) وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا» حِكَايَةُ الْخِلَافِ قَوْلَيْنِ، وَإِذَا خَاصَمَ الرَّاهِنُ.. فَلِلْمُرْتَهِنِ حُضُور خُصُومَتِهِ؛ لِتَعَلَّقِ حَقِّهِ بِالمَاْخُوذِ.

(فَلَوْ وَجَبَ قِصَاصٌ) فِي المرْهُونِ المثْلُفِ كَالْعَبْدِ.. (اقْتَصَّ الرَّاهِنُ) أَيْ: لَهُ ذَلِكَ، (وَفَاتَ الرَّهْنُ) لِفَوَاتِ مَحِلِّهِ مِنْ غَيْرِ بَذْلٍ، (فَإِنْ وَجَبَ المالُ بِعَفْوهِ) عَنِ الْفَصَاصِ عَلَىٰ مَالٍ (أَوْ بِجِنَايَةِ خَطَالً. لَمْ يَصِحَّ عَفْوُهُ عَنْهُ) لِحَقِّ المرْتَهِنِ، (وَلَا) يَصِحُّ الْفَوْمُ عَنْهُ) لِحَقِّ المرْتَهِنِ، (وَلَا) يَصِحُّ (إِبْرَاءُ المرْتَهِنِ الجانِي) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكِ، وَلَا يَسْقُطُ بِإِبْرَائِهِ حَقَّهُ مِنَ الْوَثِيقَةِ فِي الْأَصَحِّ. الْأَصَحِّ.

قوله: (وفي «الروضة» كـ«أصلها» حكاية الخلاف) أي: فما في «المنهاج» من حكايته من الأوجه غير موفِّ باصطلاحه.

👺 حاشية السنباطي 🍣 — ——

الصرف وغيره ، بخلاف الأضحية ، وبين شقّي الأضحية: بأنَّه إذا اشترى بعين القيمة · · كانت قرينة دالة على رضاه فاكتفي بنيته الأُولى ، بخلاف الشراء بما في الذمة ·

قوله: (والخصم في البدل الراهن . . .) أي: إذا كان مالكا أو وليه ؛ كما هو ظاهر ، قال الماوردي: لكنه لا يقبضه ، وإنما يقبضه من كان الأصل في يده ؛ بناءً على أنه مرهون في الذمة ، ولو غصب المرهون . ففيه الخلاف ، فالخصم فيه الراهن في الأصح ، ولو باعه الراهن من غير إذن المرتهن . فللمرتهن المخاصمة جزما ؛ كما أفتى به البلقيني واستظهره ابن شهبة .

قوله: (في المرهون المتلف) صورة (١) كلام المصنف؛ ليصح قوله: (وفات الرهن) إذ لو وجب في طرفه ، لم يفت ، بل الرهن باقي في الباقي .

قوله: (لم يصح عفوه عنه) أي: ولا التَّصرف فيه إلا بإذن المرتهن فيهما، فلو صالح عنه على غير جنسه. لم يصح، إلا بإذن المرتهن · فيصح ويكون المأخوذ رهنًا،

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): صوبه.

(وَلَا يَسْرِي الرَّهْنُ إِلَىٰ زِيَادَتِهِ) أَيْ: المرْهُونِ (المنْفَصِلَةِ؛ كَثَمَرٍ وَوَلَدٍ) وَبَيْضٍ، بِخِلَافِ المَتَّصِلَةِ؛ كَسِمَنِ الْعَبْدِ وَكِبَرِ الشَّجَرَةِ فَيَسْرِي الرَّهْنُ إِلَيْهَا؛ (فَلُوْ وَبَيْضٍ، بِخِلَافِ المَّتَّصِلَةِ؛ كَسِمَنِ الْعَبْدِ وَكِبَرِ الشَّجَرَةِ فَيَسْرِي الرَّهْنُ إِلَىٰ الْعَمْلَ رَهَنَهَا، وَالْحَمْلُ مَحْضُ صِفَةٍ، (وَإِنْ وَلَدَنْهُ. يُعْلَمُ مَعْهَا فِي الْأَظْهَرِ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ فَهُو رَهْنٌ، وَالتَّانِي: لَا يُبَاعُ مَعَهَا؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ فَهُو كَالْحَادِثِ بَعْدَ الْعَقْدِ، (وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ بَعْلَى أَنَّ الْحَمْلَ لَا يُعْلَمُ فَهُو كَالْحَادِثِ بَعْدَ الْعَقْدِ، (وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ مَعَهَا؛ فَلَى أَنَّ الْحَمْلَ لَا يُعْلَمُ فَهُو كَالْحَادِثِ بَعْدَ الْعَقْدِ، (وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ مَعَهَا وَلَى أَنَّ الْحَمْلَ لَا يُعْلَمُ فَهُو كَالْحَادِثِ بَعْدَ الْعَقْدِ، (وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ مَعَهَا وَلَا الرَّهْنِ. . فَالْوَلَدُ لَيْسَ بِرَهْنِ فِي الْأَظْهَرِ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ وَيَتَعَذَّرُ وَلَا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا حَامِلًا، وَتَوْزِيعِ الشَّمَنِ عَلَى أَنَّ الْحَمْلِ وَيَوْزِيعِ الشَّمَنِ عَلَى أَنَّ الْحَمْلِ وَتَوْزِيعِ الشَّمَنِ عَلَى الْأَمْ وَالْحَمْلِ وَلَا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا حَامِلًا، وَتَوْزِيعِ الشَّمَنِ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ لَا يُعْلَمُ فَهُو كَزِيَادَةٍ مُتَّصِلَةٍ وَلَا شَعْمَلَ يَعْلَمُ فَهُو كَزِيَادَةٍ مُتَّصِلَةٍ .

قوله: (أي: المرهون) بيَّن به مرجع الضَّمير المأخوذ بالقوَّة من ذكر الرهن.

ولا ينافيه أن التَّصرُّف في المرهون بما يزيل الملك بإذن المرتهن يكون فكا<sup>(١)</sup> للرهن ؛ لأن محل ذلك في الأعيان ، بخلاف ما في الذِّمم (٢) ؛ لأنه لا يتحقَّق إلا بقبضه أو قبض بدله .

قوله: (ولاسبيل إلى بيعها حاملا ، وتوزيع الثمن . . .) هذا \_ كما هو ظاهر \_ إذا احتيج للتوزيع ؛ بأن تعلق بالحمل حق ثالث بوصية ، أو حجر فلس ، أو موت ، أو نحوها ، وإلا . . ألزم الراهن بالبيع أو توفية الدين ، ثم بعد البيع (٣) إن تساوئ (١) الثمن والدين . . فذاك ، وإن فضل من الثمن شيء . . أخذه المالك ، أو نقص . . طولب بالباقي ، نبه عليه الإسنوي .

فَرع: لو رهن نخلة ثم اطلعت . استثني طلعها عند بيعها ، ولا يمتنع بيعها مطلقًا ، بخلاف الحامل ، ذكره الشيخان .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): بقاء،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): في الذمة.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): ثم بعد الدين.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): ساوئ.

# (فَصْـلُّ) [في جِنَايَةِ المرْهُـونِ]

إِذَا (جَنَى المرْهُونُ) عَلَىٰ أَجْنَبِيِّ بِالْقَتْلِ. (قُدِّمَ المجْنِيُّ عَلَيْهِ) لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَيِّنٌ فِي الرَّقَبَةِ ، بِخِلَافِ حَقِّ المرْتَهِنِ ؛ لِتَعَلَّقِهِ بِالذِّمَّةِ وَالرَّقَبَةِ ، (فَإِنِ اقْتَصَّ) وَارِثُ مُتَعَيِّنٌ فِي الرَّقَبَةِ ، بِخِلَافِ حَقِّ المرْهُونُ (لَهُ) أَيْ: لِحَقِّهِ ؛ بِأَنْ أَوْجَبَتِ الْجِنَايَةُ مَالًا أَوْ عَفَا المجْنِيِّ عَلَيْهِ (أَوْ بِيعَ) المرْهُونُ (لَهُ) أَيْ: لِحَقِّهِ ؛ بِأَنْ أَوْجَبَتِ الْجِنَايَةُ مَالًا أَوْ عَفَا عَلَىٰ مَالُو . (بَطَلَ الرَّهْنُ) فَلَوْ عَادَ المبِيعُ إِلَىٰ مِلْكِ الرَّاهِنِ . لَمْ يَكُنْ رَهْنًا ،

#### ·(& حاشية البكري &-\_\_\_\_\_\_

قوله: (إذا جنى . . .) تقديرُ أداة الشَّرط يقع له كثيرًا ؛ لأجل تمام ارتباط الكلام ، فلا حاجة لإعادته بعد إيضاحه في غير موضع .

قوله: (على أجنبي بالقتل) بيان لمراد «المنهاج» المستفاد من ذكر غير ذلك بعد، لكن ذكر القتل؛ لأنَّ عبارة «المنهاج» تقتضي أنَّ غيره يبطل الرَّهن إن كان عمدًا، وليس كذلك، ولذلك قدَّر القتل عند قوله: (وإن جنئ على سيده) ثمَّ بيَّن فائدته بقوله: (ومعلوم)، انتهى.

#### 🝣 حاشية السنباطي 🍣

### فَصْلُ

قوله: (على أجنبي) هو شامل للمرتهن، وقوله: (بالقتل) سيأتي مفهومه، قوله: (بأن أوجبت الجناية مالًا أو عفا...) أي: وكان المال في المسألتين قدر قيمته، وإلا.. بيع منه بقدره فقط، إلا إن تعذر أو نقص بالتبعيض. فيباع الكل ويبقئ الفاضل رهنًا. قوله: (بطل الرهن) قال في «شرح الروض» وغيره: نعم ؛ إن وجبت قيمته (١) ؛

 <sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): نعم ؛ إن اقتص منه ووجبت قيمته. وما في «أسنئ المطالب» موافق لما في نسخة (أ).

(وَإِنْ جَنَىٰ) المرْهُونُ (عَلَىٰ سَيِّدِهِ) بِالْقَتْلِ (فَاقْتُصَّ) بِضَمِّ التَّاءِ مِنْهُ · (بَطَلَ) الرَّهْنُ ، (وَإِنْ عُفِيَ عَلَىٰ مَالٍ) أَوْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ خَطَأً · (لَمْ يَثْبُتْ عَلَىٰ الصَّحِيحِ) الرَّهْنُ ، (وَإِنْ عُفِي عَلَىٰ عَلَىٰ عَبْدِهِ مَالٌ (فَيَبْقَىٰ رَهْنًا) كَمَا كَانَ ، وَالثَّانِي: يَثْبُتُ المالُ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَىٰ عَبْدِهِ مَالٌ (فَيَبْقَىٰ رَهْنًا) كَمَا كَانَ ، وَالثَّانِي: يَثْبُتُ المالُ وَيَتُوصَّلُ بِهِ إِلَىٰ فَكَ الرَّهْنِ ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا» حِكَايَةُ الْخِلَافِ قَوْلَيْنِ ، وَيُتَوصَّلُ بِهِ إِلَىٰ فَكَ الرَّهْنِ ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا» حِكَايَةُ الْخِلَافِ قَوْلَيْنِ ،

قوله: (وفي «الروضة» كـ«أصلها») حكاية الخلاف قولين؛ أي: فالمنهاج مخالفٌ لاصطلاحه.

💝 حاشية السنباطي 🤗-

بأن كان تحت يد غاصب أو نحوه . . لم يبطل الرهن ، بل تكون قيمته رهنًا مكانه .

#### تَنْبِيه:

لو أمر السيد المرهون بالجناية ؛ فإن كان مميزا.. فلا أثر لإذنه إلا الإثم، أو غير مميز، أو أعجميًّا يعتقد وجوب طاعة الآمر.. فالجاني هو السيد لا العبد، ولا يقبل قوله في أمره به في حق المجني عليه ؛ لأنه يتضمن قطع حقه عن الرقبة ، بخلافه في حق المرتهن. فيباع العبد في الجناية وعلى السيد القيمة ؛ لتكون رهنا مكانه. انتهى.

قوله: (بضم التاء) أي: لا بفتحها؛ لإيهامه عود الضمير على السيد، وهو فاسد؛ بناءً على تقييد الجناية بالقتل المأخوذ من قوله: (بطل الرهن).

قوله: (لأن السيد لا يثبت له على عبده مال) قضيته: عدم الثبوت فيما لو جنى على مورِّث سيده (۱) أو مكاتبه خطأ، أو عفي على مال، وليس كذلك، بل يثبت إن كانت الجناية قتلاً ؛ بناءً على أنه يثبت للمورث ثم يتلقاه عنه الوارث، وقيس بالمورث: المكاتب، وكذا إن كانت غير قتل وانتقل المال إلى السيد بموت أو عجز على المعتمد الذي نص عليه في «الأم» وغيره، واقتضى كلام الشيخين ترجيحه ؛ إذ يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء، فقولهم: (السيد لا يثبت له على عبده مال) محله: في

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): فيما لو جنئ على مال موروث سيده. وفي (د): فيما لو جنئ على مال مورث سيده.

وَعَبَّرَ فِي «المحَرَّرِ»: بِـ (الْأَصَحِّ)، وَمَعْلُومٌ: أَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَىٰ السَّيِّدِ أَوِ الْأَجْنَبِيِّ بِغَيْرِ الْقَتْلِ لَا تُبْطِلُ الرَّهْنَ.

(وَإِنْ قَتَلَ) المرْهُونُ (مَرْهُونًا لِسَيِّدِهِ عِنْدَ آخَرَ فَاقْتَصَّ) السَّيِّدُ.. (بَطَلَ الرَّهْنَانِ) جَمِيعًا.

قوله: (فإن كان أقل . . .) هو وارد على «المنهاج» إذ يقتضي بيع الجميع مطلقًا ، وليس كذلك ، بل إن كان الواجب أقلَّ من قيمة القاتل . . بيع منه جزءٌ يفي ويكون الشَّمن رهنًا على الأصعِّ ؛ كما أفاده الشَّارح بقولِه: (على الخلاف) .

و السنباطي چ

الابتداء لا في الدوام.

قوله: (ومعلوم: أن الجناية على السيد...) هذا ظاهر إن أوجبت الجناية قصاصًا، وإلا.. فهو جري على الغالب من عدم استغراق أرش<sup>(۱)</sup> ذلك قيمة العبد، وقد تستغرقها أو تزيد عليها؛ كما هو ظاهر.

قوله: (وثمنه رهن) أي: بلا جعل؛ كما علم مما مر، وهذا إن لم يزد على الواجب، وإلا.. فقدر الواجب منه والزائد يجعل رهنًا عند مرتهن القاتل.

قوله: (بيع من القاتل جزء٠٠٠) أي: إلا إن تعذر بيع بعضه أو نقص به٠٠ فيباع الكل ويجعل الزائد رهنًا عند مرتهن القاتل.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): من عدم استغراق الحر.

بِقَدْرِ الْوَاجِبِ وَيَكُونُ ثَمَنُهُ رَهْنًا، أَوْ صَارَ الْجُزْءُ رَهْنًا عَلَىٰ الْخِلَافِ، وَمَحَلَّهُ: إِذَا طَلَبَ مُرْتَهِنُ الْقَتِيلِ الْبَيْعَ وَأَبَىٰ الرَّاهِنُ، وَفِي الْعَكْسِ. يُبَاعُ جَزْمًا، وَلَوِ اتَّفَقَا عَلَىٰ عَدَمِ الْبَيْعِ، قَالَ الْإِمَامُ: لَيْسَ لِمُرْتَهِنِ الْقَاتِلِ طَلَبُ الْبَيْعِ، أَيْ: لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهُ فِي عَدَمِ الْبَيْعِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ إِلَىٰ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: لَهُ ذَلِكَ ، لِتَوَقَّعِ رَاغِبِ بِالزِّيَادَةِ، وَسَكَتَ عَلَيْهِ فِي «الرَّوْضَةِ».

(فَإِنْ كَانَا) أَيْ: الْقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ (مَرْهُونَيْنِ عِنْدَ شَخْصٍ بِدَيْنِ وَاحِدٍ.. نَقَصَتِ الْوَثِيقَةُ) وَلَا جَابِرَ، (أَوْ بِدَيْنَيْنِ) وَوَجَبَ المالُ مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَةِ الْقَاتِلِ (وَفِي نَقْلِ الْوَثِيقَةِ) بِهِ إِلَىٰ دَيْنِ الْقَتِيلِ (غَرَضٌ) أَيْ: فَائِدَةٌ.. (نُقِلَتْ) بِأَنْ يُبَاعَ الْقَاتِلُ وَيُقَامَ نَفْسُهُ مَقَامَهُ رَهْنًا عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ، وَإِنْ وَيُقَامَ نَفْسُهُ مَقَامَهُ رَهْنًا عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَرَضٌ فِي نَقْلِ الْوَثِيقَةِ.. لَمْ تُنْقَلْ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُ الدَّيْنَيْنِ حَالًا وَالْآخَرُ لَمْ يَكُنْ غَرَضٌ فِي نَقْلِ الْوَثِيقَةِ.. لَمْ تُنْقَلْ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُ الدَّيْنَيْنِ حَالًا وَالْآخَرُ لَمْ يَكُنْ غَرَضٌ فِي الْقَاتِلِ لِدَيْنِ الْقَتِيلِ، فَإِذَا كَانَ هُوَ الْحَالُ .. فَالْفَائِدَةُ: السَّيفَاؤُهُ مِنْ ثَمَنِ الْقَاتِلِ فِي الْحَالِ أَوِ المؤجَّلُ؛ فَقَدْ تَوَثَقَ، وَيُطَالِبُ بِالْحَالُ، وَالْمَوْجُلُ؛ فَقَدْ تَوَثَقَ، وَيُطَالِبُ بِالْحَالُ، وَالْمَوْجُلُ؛ فَقَدْ تَوَثَقَ، وَيُطَالِبُ بِالْحَالُ أَو المؤجَّلُ؛ فَقَدْ تَوَثَقَ، وَيُطَالِبُ بِالْحَالُ، وَالْمَالِثُ بِالْحَالُ أَو المؤجَّلُ؛ فَقَدْ تَوَثَقَ، وَيُطَالِبُ بِالْحَالُ وَالْمَالِثُ وَالْمَالِبُ بِالْحَالُ أَو المؤجَّلُ ؛ فَقَدْ تَوَثَقَ، وَيُطَالِبُ بِالْحَالُ ، وَالْمَالِبُ بِالْحَالُ ، وَالْمَالِبُ بِالْحَالُ أَو المؤجَّلُ ؛ فَقَدْ تَوَثَقَ ، وَيُطَالِبُ بِالْحَالُ ، وَالْمَوْجَلُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمُونَ مَنْ ثَمَنِ الْقَاتِلِ فِي الْحَالِ أَو المؤجَّلُ ؛ فَقَدْ تَوَثَقَ ، وَيُطَالِبُ بِالْحَالُ . . فَالْمُؤْمُونُ مِنْ ثَمَنِ الْقَاتِلِ فِي الْحَالُ أَو المؤجَّلُ ؛ فَقَدْ تَوَثَقَ ، وَيُطَالِبُ بِالْحَالُ . . فَالْمُؤْمُ مِنْ ثَمَنِ الْقُاتِلِ فِي الْحَالُ أَو المؤجَّلُ ؛ فَقَدْ تَوْتُقَ ، وَيُطَالِبُ الْعَالِلُ الْمُؤْمِ الْعَلِي فَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْحَالُ الْمُؤْمِلُ لَهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

قوله: (وفي العكس يباع جزما) أي: إذا طلب البيع الرَّاهن وأباه مرتهن القتيل.. فيباع بلا خلاف؛ لإرادته إبقاء (١) حقِّه من محلِّ تعيّن له.

قوله: (ووجب المال متعلقا برقبة القاتل) هذا قيْدٌ لا بُدَّ منه ، فلو وجب القصاص ولم يفضل (٢) شيء ٠٠٠ ينقل .

قوله: (بأن يباع القاتل ٠٠٠) هذا هو الأصعُّ ؛ كما فهم من الخلاف المذكور ٠

قوله: (وأشار الرافعي . . . ) يمكن الجواب: بأن الأصل عدم ذلك .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): إيفاء.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): لم يفعل.

وَإِنِ اتَّفَقَ الدَّيْنَانِ فِي الْقَدْرِ وَالْحُلُولِ أَوِ التَّأْجِيلِ وَقِيمَةُ الْقَتِيلِ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ الْقَاتِلِ أَوْ مُسَاوِيَةٌ لَهَا · لَمْ تُنْقَلِ الْوَثِيقَةُ ؛ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْقَاتِلِ أَكْثَرَ · نُقِلَ مِنْهُ قَدْرُ قِيمَةِ الْقَتِيلِ .

(وَلَوْ تَلِفَ المرْهُونُ بِآفَةٍ) سَمَاوِيَّةٍ . . (بَطَلَ) الرَّهْنُ .

(وَيَنْفَكُّ) الرَّهْنُ (بِفَسْخِ المرْتَهِنِ) وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الرَّاهِنِ، (وَبِالْبَرَاءَةِ مِنَ الدَّيْنِ) بِقَضَاءِ أَوْ إِبْرَاءِ أَوْ حَوَالَةٍ أَوْ غَيْرِهَا؛ (فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْهُ.. لَمْ يَنْفَكَ شَيْءٌ الدَّيْنِ) بِقَضَاءِ أَوْ إِبْرَاءِ أَوْ حَوَالَةٍ أَوْ غَيْرِهَا؛ (فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْهُ.. لَمْ يَنْفَكَ شَيْءٌ

السنباطي السنباطي السنباطي

قوله: (وإن اتفق الدينان في القدر والحلول...) خرج بذلك: ما إذا اختلفا في القدر مع اتفاقهما في الحلول أو التأجيل، فإن تساوت قيمة العبدين أو كان القتيل أكثر قيمة ؛ فإن كان القتيل مرهونا بالأكثر. نقل بلائكثر، أو بالأقل. فلا، وإن كانت قيمة القتيل أقل با فإن كان مرهونا بالأكثر. نقل من القاتل قدر قيمة القتيل إلى الدين الآخر، أو بالأقل. قال الشيخان: فلا نقل با لعدم الفائدة، قال ابن المقري: والحق: أنه ينقل إن كان ثم فائدة باكما إذا كانت قيمة القتيل مئة وهو مرهون بعشرة، وقيمة القاتل مئتين وهو مرهون بعشرين. فينقل منه قدر قيمة القتيل وهو مئة بالتصير مرهونة بعشرة ويبقى مئة مرهونة بعشرين وإن لم تكن فائدة باكما إذا كان القاتل في هذه الصورة مرهونا بمئتين. فلا نقل بالأنه إذا نقل بايع منه بمئة وصارت مرهونة بعشرة وتبقى مئة مرهونة بمئتين.

### تَنْبِيه:

حيث قلنا: لا ينقل القاتل، فقال المرتهن: بيعوه وضعوا ثمنه مكانه فإني لا آمن جنايته مرة أخرى، فتؤخذ رقبته فيها ويبطل الرهن، فهل يجاب؟ وجهان، قال الزركشي: الظاهر: ترجيح المنع كسائر ما يتوقع من المفسدات، ثم نقل عن أبي خلف الطبري ما حاصله: أنه المذهب، انتهى.

قوله: (أو غيرها) أي: كاعتياض عين عنه لتحول الحق من الذمة إلى العين ، لكن

مِنَ الرَّهْنِ) أَيْ: المرْهُونِ؛ لِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ لِجَمِيعِ أَجْزَاءِ الدَّيْنِ.

(وَلَوْ رَهَنَ نِصْفَ عَبْدٍ بِدَيْنٍ وَنِصْفَهُ بِآخَرَ فَبَرِئَ مِنْ أَحَدِهِمَا . انْفَكَّ قِسْطُهُ) لِتَعَدُّدِ لِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ ، (وَلَوْ رَهَنَاهُ) بِدَيْنٍ (فَبَرِئَ أَحَدُهُمَا) مِمَّا عَلَيْهِ . . (انْفَكَ نَصِيبُهُ) لِتَعَدُّدِ لَتَعَدُّدِ الْعَقْدِ ، (وَلَوْ رَهَنَهُ عِنْدَ اثْنَيْنِ فَبَرِئَ مِنْ دَيْنِ أَحَدِهِمَا . انْفَكَ قِسْطُهُ ؛ لِتَعَدُّدِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، وَلَوْ رَهَنَهُ عِنْدَ اثْنَيْنِ فَبَرِئَ مِنْ دَيْنِ أَحَدِهِمَا . انْفَكَ قِسْطُهُ ؛ لِتَعَدُّدِ

قوله: (ولو رهنه عند اثنين . . .) ذكره تتميمًا لأقسام المسألة ، وانفكاك القسط فيه لا فرق فيه بين اتِّحاد جهة الدّين واختلافها .

🍣 حاشية السنباطي 🤧

لو تلفت العين قبل القبض - عاد المرهون رهناً كما عاد الدين (١) ؛ لبطلان الاعتياض ، قال ابن الرفعة: وهو ظاهر إن قلنا: بارتفاع العقد من أصله لا من حينه ، وشاهده قول المتولي: إن الغاصب لو باع بالوكالة ما غصبه - صحَّ وبرئ من الضمان ، فلو تلف المبيع قبل قبضه . كان من ضمانه إن قلنا: بارتفاع العقد من أصله ، وإن قلنا من حينه - فلا ؛ لأن الضمان فرع الملك والملك تجدد - انتهى ، وفرق في «شرح الروض»: بأن الدين الذي هو سبب الرهن عاد فعاد مسببه ، والعصب الذي هو سبب الشمان لم يعد فلم يعد مسببه - انتهى .

فإن قلت: لا نسلم أن العائد هو الأول الذي هو سبب الرهن ، بل مماثله . قلت: لتمام المشابهة بينهما أعطى حكمه .

قوله: (ولو رهناه بدين . . .) أي: بنفسهما أو بوكيلهما ولو واحدا منهما (٢) ، وكذا يقال في تعدد المستحق الذي ذكره الشارح ، فالعبرة هنا في التعدد وعدمه بالموكل لا الوكيل ، بخلاف البيع ؛ فإن العبرة فيه: بتعدد الوكيل واتحاده ؛ لأنه عقد ضمان فينظر فيه إلى المباشر له ، بخلاف الرهن ، قال الإمام: ولأن المدار هنا على اتحاد الدين وتعدده ، ومتى تعدد المستحق أو المستحق عليه . . تعدد الدين .

قوله: (ولو رهنه عند اثنين فبرئ من دين أحدهما. . انفك قسطه) أي: وإن

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): كما لو عاد الدين.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): عنهما.

مُسْتَحِقً الدَّيْنِ.

🏶 حاشية السنباطي 🤧

اتحدت جهة دينهما ؛ كبيع وإتلاف ؛ كما صرح به في «أصل الروضة» واستشكل: بأن ما أخذه أحدهما من الدين لا يختص به بل هو مشترك بينهما ، فكيف تنفك حصته عن الرهن بأخذه ؟ وأجيب: بأن محل ذلك إذا كانت البراءة بالإبراء لا بالأخذ ، هذا إن أريد بقسطه قسط ما يخصه مما(١) قبضه . فلا أريد بقسطه قسط ما يخصه مما(١) قبضه . فلا إشكال ، وجوابه في «شرح الروض»: بأن ما هنا محله ما إذا لم تتحد جهة دينهما يرده ما مر عن «أصل الروضة».

### تَنْبِيه:

يتعدد الرهن بتعدد مستعير ، فلو استعاراه من واحد ليرهناه عند واحد له عليهما دين فرهناه ثم قضئ أحدهما ما عليه . `انفك النصف ؛ لتعدد العاقد و يتعدد معير إن قصد المستعير بالأداء فكاك (٢) ما لأحد المعيرين مثلا ، أو أطلق ثم جعله عن ذلك ، لا إن قصد به الشيوع ، أو أطلق ثم جعله عنهما ، أو لم يعرف حاله ولا وارث له يقوم مقامه .

**⊘**√∞ **∞**/⁄⊚

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): فيما،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): انفكاك.

# (فَصْلُ) [في الاختِلَافِ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

-﴿ حاشية البكري ﴿

## فَصْلُ

قوله: (أي: الرهن) بيَّن به مراد «المنهاج» أنَّ الرَّهن (١) بمعنى المرهون ، ذكره ؛ لأنَّ الرَّهن هو العقد ولا قدر له إنَّما القدر للمرهون فاستعمل الرَّهن بمعنى المرهون ؛ لأجل ما بينهما من العلاقة .

قوله: (أو تعيينه...) زاد ما ذكر ؛ لأنَّ حكمه حكم ما ذكره، والعبارة ربما توهمه خلافه.

قوله: (وإطلاقه على المنكر . . .) أي: وإطلاق الرَّاهن على المنكر بالنَّظر للمدَّعي؛ لأنَّ الآخر يدَّعي على الرَّاهن الرَّهن وهو منكر فهو مدَّعيٰ عليه ، فكانت عليه اليمين ؛ لأنَّه أنكر .

قوله: (إن كان رهن تبرع) قيْدٌ في التَّصديق؛ أي: صدِّق إن كان رهن تبرُّع؛ لأنَّه المدَّعيٰ عليه، وليس قيدًا في الاختلاف؛ لأنه لو كان قيدًا فيه. . لاقتضى أنَّهما لو اختلفا في رهن مشروط في بيع . . فلا تحالف؛ لأنَّه ليس رهنَ تبرُّع وليس كذلك، بل فيه

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) قوله: (أي: أصله) بيَّن به مراد «المنهاج» أي: الرهن، وفي نسخة (هـ): في نسخة (ب): في نسخة (ب): قوله: (أي: أصله) بيَّن به مراد «المنهاج» إذ الرهن.

قَيْدٌ فِي التَّصْدِيقِ، (وَإِنْ شُرِطَ) الرَّهْنُ المخْتَلَف فِيهِ بِوَجْهِ مِمَّا ذُكِرَ (فِي بَيْعٍ.. تَحَالَفَا) كَسَائِرِ صُورِ الْبَيْعِ إِذَا اخْتُلِفَ فِيهَا.

(وَلُوِ ادَّعَىٰ أَنَّهُمَا رَهَنَاهُ عَبْدَهُمَا بِمِنَةٍ) وَأَثْبَضَاهُ (وَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا . فَنَصِيبُ المَصَدِّقِ رَهْنٌ بِخَمْسِينَ ، وَالْقَوْلُ فِي نَصِيبِ الثَّانِي قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ المَصَدِّقِ مَهْنٌ بِخَمْسِينَ ، وَالْقَوْلُ فِي نَصِيبِ الثَّانِي قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ المَصَدِّقِ عَلَيْهِ) فَإِنْ شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ أَوْ حَلَفَ المدَّعِي . . ثَبَتَ رَهْنُ الْجَمِيعِ . المَصَدِّقِ عَلَيْهِ) فَإِنْ شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ أَوْ حَلَفَ المدَّعِي . . ثَبَتَ رَهْنُ الْجَمِيعِ .

﴿ حاشية البكري ﴿ -

فيه التَّحالف؟ كما في المتن.

قوله: (وإن شرط الرهن المختلف فيه...) إنَّما قدّر المتن بالاتِّفاق على شرط الرهن والمختلف في صفته ؛ لأنَّها مسألة التَّحالف، وأمَّا لو اتَّفقا على اشتراطه واختلفا في الوفاء به.. فلا تحالف، بل القول قول الرَّاهن، وللمرتهن الفسخ إن لم يرهن.

قوله: (وأقبضاه) لا بدَّ منه ، وإلَّا فقبل القبض للرَّاهن الرُّجوع ولا يحتاج للدَّعوى.

a. . :

### فَصْــلُّ

条 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (قيد في التصديق) أي: لا في اليمين.

قوله: (بوجه مما ذكر) أي: حتى الأول، وهو: الاختلاف في أصله، لكن بمعنى: هل شرط في البيع أم لا؟ لا بمعنى: هل وَفَّىٰ له بالشرط أم لا؟ فإن المصدق في هذه الراهنُ بيمينه إن الم يختلفا في كيفية العقد، وللمرتهن الفسخ إن لم يرهن.

قوله: (وصدقه أحدهما . . . ) لا يخفئ الحكم فيما إذا صدقه كل منهما ، أو كذبه مطلقًا ، أو في حقه مع تصديقه في حق شريكه ، ويقبل في الأخير شهادة كل منهما على الآخر ؛ فربما نسيا ، وإن تعمدا . . فالكذبة الواحدة لا يفسقان (٢) ، ولهذا لو تخاصم

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): إذ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): لا تفسق.

(وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي قَبْضِهِ) أَيْ: المرْهُونِ؛ (فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ، أَوْ فِي يَدِ المَرْهُونِ؛ المَرْتَهِنِ وَقَالَ الرَّاهِنُ؛ «غَصَبْتَهُ».. صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ: عَدَمُ لُزُومِ الرَّهْنِ

قوله: (أي: المرهون) بيان لمرجع الضَّمير المستفاد من سياق الكلام وإن لم يذكر ·

قوله: (لأن الأصل عدم لزوم الرهن) أي: في مسألة كونه في يد الرَّاهن وعدم إذنه في القبض في دعوى الرَّاهن قبضه عن جهة الغصب.

🚓 حاشية السنباطي 🏖

اثنان في شيء ثم شهدا في واقعة.. قبلت شهادتهما وإن كان أحدهما كاذبًا في التخاصم، ولا نظر لتضمنها جمعد حق واجب؛ لأن شرط كون الجحد مفسقًا: أن يفوت المالية، وهنا لم يفوّت إلا حق الوثيقة، على أن التعمد المذكور يحتمل أن يكون لشبهة عرضت له.

نعم؛ بحث البلقيني أن محل ذلك: إذا لم يصرح المدعي بظلمهما بلا تأويل، وإلا . فلا تقبل شهادتهما؛ لأنه ظهر منه ما يقتضي تفسيقهما، ومنع في «شرح الروض» أنه بذلك ظهر منه ذلك؛ إذ ليس كل ظلم خالٍ عن تأويل تفسيقًا؛ بدليل الغِيبة .

فَرع: لو ادعيا على واحد أنه رهنهما عبده وأقبضهما إياه وصدق أحدهما . فنصف العبد مرهون عند المصدق ويحلف للآخر ، وقبلت شهادة المصدق للمكذب برهن النصف ؛ كما مرَّ ، هذا إن لم يكن شريكه فيما ادَّعاه ، فإن كان شريكه فيه ؛ كأن قال: رهنته من مورِّثنا أو منَّا صفقةً واحدةً . . لم تقبل شهادته له ؛ للتهمة في دفع مزاحمة الشريك عن نفسه فيما سلم له ، ولا يخفى الحكم فيما إذا صدق كلا منهما أو كذبه انتهى .

قوله: (لأن الأصل: عدم لزوم الرهن) قضيته: أنهما لو اختلفا في ذلك مع اتفاقهما على الإذن في القبض. لم يختلف الحكم، وهو كذلك؛ عملًا بالأصل

وَعَدَمُ إِذْنِهِ فِي الْقَبْضِ، (وَكَذَا إِنْ قَالَ: أَقْبَضْتُهُ عَنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ) كَالْإِعَارَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْإِيدَاعِ · . يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْأَصْلَ: عَدَمُ إِذْنِهِ فِي الْقَبْضِ عَنِ (١) الرَّهْنِ، وَالنَّانِي: يُصَدَّقُ المرْتَهِنُ ؛ لِاتَّفَاقِهِمَا عَلَىٰ قَبْضِ مَأْذُونٍ فِيهِ ·

المذكور إن كان في يد الراهن، فإن كان في يد المرتهن. صدق بيمينه؛ لأن اليد مع الإذن قرينة دالة على صدقه، ولو ادعى الراهن بعد اتفاقهما على الإذن في القبض الرجوع عنه قبل القبض. صدق المرتهن بيمينه؛ لأن الأصل: عدم الرجوع.

قوله: (عن جهة أخرى) مثله: ما إذا قال: لم أقبضه عن جهة الرهن.

قوله: (ولو أقر الراهن بقبضه . . .) أي: الممكن ، فإن أقر بغيره ؛ كأن قال مَنْ بمكّة: رهنته داري اليوم بالشام وأقبضته إياها . . فهو لغو ، نص عليه ، قال القاضي أبو الطيب: وهذا يدل على أنه لا يحكم بما يمكن من كرامات الأولياء ، ولهذا قلنا: من تزوج امرأة بمكة وهو بمصر فولدت لستة أشهر من العقد . . لا يلحقه الولد .

قوله: (أي: قبض المرتهن المرهون) يريد دفع توهم عود الضمير على (الراهن) المبني عليه الاعتراض على المصنف؛ فإنه كان ينبغي التعبير بـ (إقباضه).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) و(ق) زيادة: جهة.

وَقِيلَ: لَا فَرْقَ ؛ لِشُمُولِ الْإِمْكَانِ.

(وَلَوْ قَالَ: أَحَدُهُمَا) أَيْ: الرَّاهِنُ أَوِ المرْتَهِنُ: («جَنَىٰ المرْهُونُ» ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُ.. صُدِّقَ المنْكِرُ بِيَمِينِهِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ: عَدَمُ الْجِنَايَةِ وَبَقَاءُ الرَّهْنِ ، وَإِذَا بِيعَ فِي الدَّيْنِ..

قوله: (وقيل: لا فرق؛ لشمول الإمكان) أي: إمكان عدم الحقيقة وأنَّه على رسم القبالة مثلًا، وهذا هو الأصحُّ؛ كما جزم به اليمنيُّ، وقال الأذرعيُّ: إنَّه مقتضى النَّصِّ وإطلاق العراقيِّين.

قوله: (وإذا بيع في الدين . . . ) اعلم: أنَّه إذا ادعى الرَّاهن الجناية وصدق المرتهن

قوله: (وقيل: لا فرق...) هذا هو المعتمد؛ فقد قال الأذرعي: وقضية إطلاق النَّص والعراقيين و «المنهاج» اعتماده. [انتهئ، وجزم به غيره](١).

وي حاشية السنباطي ١٠٠٠

### تَنْبِيهان:

الأول: لا يختص ما تقرر بمسألة الرهن ، بل يجري في غيرها ؛ كما لو قامت بينة بإقراره لزيد بألف فقال: إنما أقررت وأشهدت ليقرضني ولم يقرضني ، صرح بذلك في «الروضة» و «أصلها».

الثاني: لو دفع المرهون إلى المرتهن بغير قصد إقباضه عن الرهن . . هل يكفي فيه ؟ وجهان في «التهذيب» أحدهما: نعم ؛ كدفع المبيع ، والثّاني: لا ، بل هو وديعة ؛ لأن تسليم المبيع واجب ، بخلاف المرهون ، والأوجه: الأوَّل ؛ لتقدم مقتضيه وإن لم يجب . انتهى .

قوله: (صدق المنكر بيمينه) أي: على نفي العلم إن كان المقِرُّ المرتهن، فإن كان الراهن. فعلى البت.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة من (أ).

فَلَا شَيْءَ لِلْمُقَرِّ لَهُ عَلَىٰ الرَّاهِنِ بِإِقْرَارِهِ، وَلَا يَلْزَمُ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ إِلَىٰ المرْتَهِنِ المقِرِّ؛ لِإِقْرَارِهِ٠

(وَلَوْ قَالَ الرَّاهِنُ: «جَنَىٰ قَبْلَ الْقَبْضِ») وَأَنْكَرَ المرْتَهِنُ. (فَالْأَظْهَرُ: تَصْدِيقُ المرْتَهِنِ بِيَمِينِهِ فِي إِنْكَارِهِ) الْجِنَايَةَ ؛ .....المرْتَهِنِ بِيَمِينِهِ فِي إِنْكَارِهِ) الْجِنَايَةَ ؛ ....

ثمَّ بيع العبد في الدَّين . فلا شيء للمقرِّ له على الرَّاهن ؛ لأجل تقديم حقِّ المرتهن من ثمن المرهون ، وإن أقرَّ المرتهن بالجناية وصدق الرَّاهن المنكر ثمَّ بيع في الدَّين . لم يلزم تسليم الثَّمن للمرتهن ؛ لأنه يدَّعي أنَّ المجنيَّ عليه مقدَّم بثمنه بتعلُّق حقِّه بالعين ، هذا هو مراد الشَّارح ، وذكره ؛ لورود الشِّقِّ الثَّاني على «المنهاج» إذ مقتضى تصديق المنكر: أنَّ الثَّمن يلزم تسليمه للمرتهن عند إقراره بالجناية من جهة بقاء الرَّهن ، وليس كذلك .

#### 🝣 حاشية السنباطي 🤧-

قوله: (فلا شيء للمقرِّ له على الراهن بإقراره) أي: لأن الراهن لا يغرم جناية المرهون، ولم يتلف بالرهن شيئًا للمقر له؛ لكون الرهن سابقًا على الجناية، وليس كما لو أقرَّ بجناية أم الولد حيث يغرم للمقر له وإن سبق الإيلاد الجناية؛ لأن السيد يغرم جناية أم الولد، ذكر ذلك الرافعي.

قوله: (ولا يلزم تسليم الشّمن إلى المرتهن المقر؛ لإقراره) أي: كما لا يلزم بإقراره بشيء للمقرِّ له؛ لأن المرتهن إن كذب في إقراره · . فلا حق لغيره ، وإلا · . لم يصحَّ بيع المرهون فيكون الثّمن على ملك المشتري ·

قوله: (ولو قال الراهن: «جنئ قبل القبض» . . .) خرج بذلك: عكسه . . . . فالمصدق الراهن؛ كما شمله (١) كلامه أولا الشامل لهذه أيضًا ، لكن إنَّما أفردها بالذكر؛ للخلاف فيها ومخالفتها لما قبلها في الحكم المذكور في قوله: (والأصح: أنه . . . ) .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): يشمل.

وَيَحْلِفُ عَلَىٰ نَفْيِ الْعِلْمِ بِهَا، وَالنَّانِي: يُصَدَّقُ الرَّاهِنُ ؛ لِأَنَّهُ مَالِكٌ، (وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ) المرْتَهِنُ. (غَرِمَ الرَّاهِنُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقَّهِ، إِذَا حَلَفَ) المرْتَهِنُ الْمَثْنَ لَمْ يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ، (وَ) الْأَصَحُّ: (أَنَّهُ يَغْرَمُ وَالنَّانِي: لَا يَغْرَمُ الْأَرْشَ بَالِغًا مَا بَلَغَ، (وَ) الْأَقَلُ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ) وَالنَّانِي: يَغْرَمُ الْأَرْشَ بَالِغًا مَا بَلَغَ، (وَ) الْأَصَحُّ: (أَنَّهُ لَوْ نَكَلَ المرْتَهِنُ . رُدَّتِ الْيَمِينُ عَلَى المجْنِيِّ عَلَيْهِ) لِأَنَّ الْحَقِّ لَهُ (لَا الْأَصَحُّ: (أَنَّهُ لَوْ نَكَلَ المرْتَهِنُ . رُدَّتِ الْيَمِينُ عَلَى المجْنِيِّ عَلَيْهِ) لِأَنَّ الْحَقِّ لَهُ (لَا النَّافِي: تُرَدُّ عَلَىٰ الرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّهُ لَلْ يَدَّعِي لِنَفْسِهِ شَيْتًا، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: تُرَدُّ عَلَىٰ الرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّهُ المَالِكُ، وَالْخُصُومَةُ تَجْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ المرْتَهِنِ.

(فَإِذَا حَلَفَ) المرْدُودُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا.. (بِيعَ) الْعَبْدُ (فِي الْجِنَايَةِ) إِنِ اسْتَغْرَقَتْ قِيمَتَهُ، وَإِلَّا.. بِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِهَا، وَلَا يَكُونُ الْبَاقِي رَهْنًا؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ المرْدُودَةَ كَالْبَيِّنَةِ

قوله: (ويحلف على نفي العلم بها) بيانٌ لصفة اليمين المبهمة في المتن.

قوله: (المردود عليه منهما) أي: من المجنيِّ عليه على الأصحِّ ، ومن الرَّاهن على مقابله.

قوله: (استغرقت قيمته) أفاد به أنَّ إطلاق «المنهاج» بيع كلَّه معترض، وإذا بيع القدر ١٠٠ لا يكون الباقي رهنًا؛ لأنَّ الجاني لا يجوز رهن شيء منه وهو جانٍ باليمين المردودة وهي؛ كإقرار الرَّادِّ أو البيِّنة، وعليهما فهو جانٍ بالنِّسبة للمرتهن.

حاشية السنباطي 🍣

قوله: (لأنه حال بينه وبين حقه) بهذا يفارق المسألة السابقة.

قوله: (والأصح: أنه لو نكل . . .) هذا جار في المسألة السابقة .

قوله: (فإذا حلف المردود عليه...) أي: فإن نكل.. سقطت دعواه وانتهت الخصومة، فلا يغرم له الراهن شيئا؛ لأن الحيلولة حصلت بنكوله.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) زيادة: لو.

أَوْ كَالْإِقْرَارِ بِأَنَّهُ كَانَ جَانِيًا فِي الإِبْتِدَاءِ فَلَا يَصِحُّ رَهْنُ شَيْءٍ مِنْهُ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَـ(أَصْلِهَا» حِكَايَةُ الْخِلَافِ فِي المسَائِلِ الثَّلَاثِ قَوْلَيْنِ، وَتَضْعِيفُ أَنَّهُ وَجُهَانِ فِي النَّالِثَةِ، وَتَرْجِيحُ الْقَطْعِ بِالْأَوَّلِ فِي الثَّانِيَةِ.

(وَلَوْ أَذِنَ) المرْتَهِنُ (فِي بَيْعِ المرهُونِ فَبِيعَ وَرَجَعَ عَنِ الْإِذْنِ وَقَالَ: "رَجَعْتُ قَبْلَ الْبَيْعِ"، وَقَالَ الرَّاهِنُ: "بَعْدَهُ". فَالْأَصَحُّ: تَصْدِيقُ المرْتَهِنِ) بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ: عَدَمُ بَيْعِ الرَّهْنِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَدَّعِيهِ، وَالْأَصْلَ: عَدَمُ بَيْعِ الرَّهْنِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَدَّعِيهِ، وَالْأَصْلَ: عَدَمُ بَيْعِ الرَّهْنِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَدَّعِيهِ، وَالْأَصْلَ: اسْتِمْرَارُ الرَّهْنِ، وَالثَّانِي: يُصَدَّقُ الرَّاهِنُ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِوَقْتِ بَيْعِهِ وَقَدْ سَلَّمَ لَهُ المرْتَهِنُ لَهُ إِلَى الْإِذْنَ.

(وَمَنْ عَلَيْهِ أَلْفَانِ بِأَحَدِهِمَا رَهْنٌ فَأَدَّى أَلْفًا وَقَالَ: «أَدَّيْتُهُ عَنْ أَلْفِ الرَّهْنِ». صُدِّقَ) بِيَمِينِهِ عَلَىٰ المسْتَحِقِّ الْقَائِلِ: إِنَّهُ أَدَّىٰ عَنِ الْأَلْفِ الْآخَرِ، سَوَاءٌ اخْتَلَفَا فِي نِيَّةِ ذَلِكَ أَمْ فِي لَفْظِهِ؛ لِأَنَّ المؤدِّي أَعْرَفُ بِقَصْدِهِ وَكَيْفِيَّةِ أَدَائِهِ، (وَإِنْ لَمْ بَنْوِ شَيْئًا..

قوله: (في المسائل الثلاث قولين) أي: مسألة غرامة الرَّاهن، وغرم الأقلّ، ورد اليمين على المجني عليه، فـ «المنهاج» (٢) مخالف لاصطلاحه فيها.

قوله: (بيمينه على المستحق) ذكر اليمين؛ لأنَّ مقتضى إطلاق «المنهاج» التَّصديق مطلقًا، وليس كذلك، بل لا بدَّ من اليمين.

🚓 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (لأن المؤدي أعرف بقصده...) يفيد: أن العبرة في جهة الأداء بقصد المؤدي، حتى لو أدئ لمدينه شيئًا وقصد أنه عن دينه. وقع عنه وإن ظنه الدائن هدية أو وديعة، وبه صرح الشَّيخان وغيرهما، وبحث السبكي تقييده بما يجبر على قبوله لا

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) سقط: له.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): فالمنهج،

# جَعَلَهُ عَمَّا شَاءَ) مِنْهُمَا أَوْ عَنْهُمَا، (وَقِيلَ: يُقَسَّطُ) عَلَيْهِمَا،

غيره؛ كأن كان المدفوع من غير جنس الدَّين؛ لأنه لا يدخل في ملكه إلا برضاه، وكما أن العبرة فيما ذكر بقصده و فكذا الخيرة إليه فيه ابتداء، إلا فيما لو كان على المكاتب دين معاملة فأراد الأداء عن دين الكتابة والسيد الأداء عن دين المعاملة و فيجاب السيد، ويفارق غيرهما بما ذكر؛ بأن دين الكتابة فيها معرَّض للسقوط، بخلاف غيرها، وإنما اعتبر قصد المكاتب عند عدم التعرض للجهة؛ لتقصير السيد بعدم التعيين ابتداء.

قوله: (أو عنهما) قال الشيخان: ويقسط حينئذ عليهما ؛ أي: بالسويَّة لا بالقسط ؛ أخذًا مما رجحه صاحب «البيان» وغيره فيما إذا دفع (۱) ولم يقصد شيئًا وقلنا: لا يراجع ، بل يقع عنهما ، ولو مات المؤدي قبل التعيين . قام وارثه مقامه فيه ؛ كما أفتى به السبكي فيما إذا كان بأحدهما ؛ كقتيل ، قال: فإن تعذر ذلك . . جعل بينهما نصفين ، وإذا عين . فهل ينفك الرهن من وقت اللفظ أو التعيين ؟ قال في «شرح الروض»: يشبه أن يكون كما في الطلاق المبهم .

**∅**₹₩ **%** 

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): وقع.

# (فَصْـلُ) [فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ]

(مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ. تَعَلَّقَ بِتَرِكَتِهِ) قَطْعًا المِنْتَقِلَةِ إِلَىٰ الْوَارِثِ عَلَىٰ الصَّحِيحِ الْآتِي (تَعَلُّقُهُ بِالمرْهُونِ، وَفِي قَوْلٍ: كَتَعَلَّقِ الْأَرْشِ بِالجانِي) لِأَنَّهُ ثَبَتَ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِ المالِكِ.

﴿ حاشية البكري ﴿

## فَصْـلُ

قوله: (على الصحيح الآتي) أي: في انتقالها للوارث وإن كان ثمَّ دين.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

### فَصْلُ

قوله: (من مات وعليه دين .. تعلق ...) هو شامل لدين الله تعالى ولو حجًا ، فيحجر على الوارث حتى يتم الحج عنه ، فلا ينفك بالاستئجار وتسليم الأجرة للأجير على المعتمد وإن أفتى بعضهم بخلافه ، ويستثنى من الدين: بدل لقطة تملكها ، وذلك لأن صاحبها قد لا يظهر فيلزم دوام الحجر لا إلى غاية (١) ، ولا يُلحق به \_ خلافًا للإسنوي وغيره \_ دينٌ أيس من الوصول (٢) إلى صاحبه ، بل هو حينئذ من أموال بيت المال ، فيجب دفعه إلى متوليه إن كان عادلا ، وإلا .. فلقاض أمين ، أو ثقة عارف ليصرفه في مصارفه ، أو يتولى ذلك الوارث بنفسه إن عرفه ، ويغتفر هنا اتحاد القابض والمقبض ؛ للضرورة ، وفارق دين اللقطة ؛ بأن شغل الذمة فيها أخف (٣) ، ومن ثم صرح في «شرح مسلم» بأنه لا مطالبة بها في الآخرة ؛ لأن الشارع جعلها من جملة كسبه .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): نهاية ،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): الدخول.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): أحق.

(فَعَلَىٰ الْأَظْهَرِ) الْأَوَّلِ: (يَسْتَوِي الدَّيْنُ المسْتَغْرِقُ وَغَيْرُهُ) فِي رَهْنِ التَّرِكَةِ بِهِ، فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْوَارِثِ فِي شَيْء مِنْهَا (فِي الْأَصَحِّ) عَلَىٰ قِيَاسِ الدُّيُونِ وَالرُّهُونِ، وَالنَّانِي قَالَ: إِنْ كَانَ الدَّيْنُ أَقَلَّ مِنَ التَّركَةِ . . نَفَذَ تَصَرُّفُ الْوَارِثِ إِلَى أَلَّا يَبْقَى إِلَّا قَدْرُ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ فِي مَالٍ كَثِيرِ بِشَيْءٍ حَقِيرٍ . بَعِيدٌ ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ» فِي المسْأَلَةِ: وَسَوَاءٌ عَلِمَ الْوَارِثُ بِالدَّيْنِ (١) أَمْ لَا ؛ لِأَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ ٠٠ لَا يَخْتَلِفَ بِهِ، وَحَكَىٰ فِي «المطْلَبِ» الْخِلَافَ عَلَىٰ قَوْلِ تَعَلَّقِ الْأَرْشِ، ٠٠٠

قوله: (وحكىٰ في «المطلب») هو اعتراض بأنَّ الخلاف مبنيُّ على القولين: قول تعلُّق الأرش، وقول: تعلُّق الرَّهن، فالتَّخصيص بأحدهما يشعر بعدم جريانه على الآخر، وليس كذلك، فأجاب عنه الشارح: بأنَّ المرجح على تعلَّق الجناية التَّعلُّق بالقدر ، وعلى تعلُّق الرَّهن التَّعلُّق بالكلِّ ، فهما وإن استويا في إجراء الخلاف على كلِّ

### وههنا مسألتان:

الأولى: لو كان الدَّين لوارث؛ فإن (٣) كان حائزًا.. سقط إن ساوى التركة أو نقص عنها ، وإلا . . سقط منه بقدرها ، أو غير حائز . . سقط قدر ما يلزمه أداؤه منه لو كان لأجنبي ؛ كما صرح به(٤) السبكي، وقال: إن جماعة من مفتي زمانه غلطوا في ذلك.

الثانية: لو كان بالدين رهن ، ، فقضية إطلاقهم: تعلق الدين بغير الرهن من التركة وإن وفئ به الرَّهن ، وهو المعتمد وإن قال البلقيني: إن الأقرب: خلافه. انتهي .

قوله: (فلا ينفذ تصرف الوارث ٠٠٠) أي: ولو أذن له الدائن في ذلك؛ مراعاة لحق الميت ، وبه فارق الرَّهن الجعلي .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): وسواء أعلم الوارث الدين.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(هـ): يأتي.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): بأن.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): كما صوبه.

وَذَكَرُوا مِثْلَهُ فِي تَعَلَّقِ الزَّكَاةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعَ تَرْجِيحِ التَّعَلَّقِ بِقَدْرِهَا فَيَأْتِي تَرْجِيحُهُ هُنَا ، فَيُخَالِفُ المَرَجَّحِ عَلَى الرَّهْنِ ، فَقَوْلُهُ: (فَعَلَى الْأَظْهَرِ ٠٠٠) إِلَى آخِرِهِ صَحِيحٌ .

-﴿ حاشية البكري ﴿ \_\_

فقد تخالفا بالنّسبة للمرجِّح، فقول «المنهاج»: (فعلى الأظهر) صحيح؛ لأنَّ هذا التَّرجيحَ لا يتأتى إلا على تعلُّق الرَّهن، لا على تعلُّق الجناية، وأخذ الشَّارح اختلاف التَّرجيح من ترجيحهم في الزَّكاة التعلق بقدرها(١)، فافهم.

🚓 حاشية السنباطي 🔧

قوله: (وذكروا مثله في تعلق الزكاة) أي: حكوا فيه الخلاف على قول تعلق الأرش في تعلق الزكاة.

قوله: (فقوله «فعلى الأظهر...» إلى آخره صحيحٌ) أي: لأنَّ مراده ـ كما علم مما تقرَّر ـ: أن تصحيح الوجه القائل بالاستواء مبني على الأظهر، لا أن الخلاف (٢) فيه مبني عليه ؛ كما توهم ، فاعترض هذا . وقد نوزع الشَّارح في قوله: (فيأتي ترجيحه هنا) المفرَّع عليه الجواب المذكور ؛ بأن الذي صرح به غيره: أنَّ الراجح هنا التعلق بالكل ، وهو قضية كلام «المطلب» الذي نقله الشارح عنه ، فحينتُذ فيجاب عن كلام المصنف: بأن المبني على الأظهر هو قوة الخلاف ؛ فإنها مبنيَّة عليه ، لا على قول تعلق الأرش .

فإن قلت: فما الفرق بين ما هنا على قول تعلق الأرش، وما في الزكاة عليه على ما صرح به غير الشارح؟

قلت: الفرق: أن تعلق الزكاة تعلق في الحياة، والتعلق هنا تعلق بعد الموت، وهو موجب لحبس النفس، فاقتضت المصلحة التعلَّق بالكل؛ ليبادر الوارث ببراءة ذمة الميت، فليتأمل.

<sup>(</sup>۱) في نسخة (أ) (ج) (هـ) (ز): المتعلق.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ) و(ب): لأن الخلاف.

(وَلَوْ تَصَرَّفَ الْوَارِثُ وَلَا دَيْنَ ظَاهِرٌ ، فَظَهَرَ دَيْنٌ بِرَدِّ مَبِيعٍ بِعَيْبٍ) أَكَلَ الْبَائِعُ ثَمَنَهُ . (فَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ لَا يَتَبَيَّنُ فَسَاهُ تَصَرُّفِهِ) لِأَنَّهُ كَانَ جَائِزًا لَهُ ظَاهِرًا ، (لَكِنْ إِنْ لَمْ ثَمَنَهُ . (فَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ لَا يَتَبَيَّنُ فَسَاهُ تَصَرُّفِ ) لِأَنَّهُ كَانَ جَائِزًا لَهُ ظَاهِرًا ، (لَكِنْ إِنْ لَمْ يُفْضَى الدَّيْنُ . فُسِخَ ) التَّصَرُّف ؛ لِيَصِلَ المسْتَحِقُّ إِلَىٰ حَقِّهِ ، وَقِيلَ: لَا يُفْسَخُ ، بَلْ يُظَالِبُ الْوَارِثَ بِالدَّيْنِ وَيُجْعَلُ كَالضَّامِنِ ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ: يَتَبَيَّنُ فَسَادُ التَّصَرُّف ؛ إِلْحَاقًا لِمَا ظَهَرَ مِنَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ المقارِنِ لِتَقَدُّم سَبَيهِ .

(وَلَا خِلَافَ أَنَّ لِلْوَارِثِ إِمْسَاكَ عَيْنِ التَّرِكَةِ وَقَضَاءَ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ).

نَعَمْ ؛ لَوْ كَانَ الدَّيْنُ أَكْثَرَ مِنَ التَّرِكَةِ فَقَالَ الْوَارِثُ: آخُذُهَا بِقِيمَتِهَا وَأَرَادَ الْغُرَمَاءُ

قوله: (نعم؛ لو كان الدين) إيرادٌ على نفي الخلاف؛ لأنَّ هذا خلاف، والأصحُّ:

🤧 حاشية السنباطي 💝

قوله: (ظاهر) المراد بـ (الظهور): الوجود، لا مقابل الخفاء؛ بدليل قوله: (فالأصح: أنه لا يَتبيَّنُ . . .) إذ ظهور الدَّين الخفي يتبيَّن به فساد التَّصرف قطعًا ، وحينئذ ففي قول الشارح: (لأنه كان جائزا له ظاهرا) نظر ظاهرٌ .

قوله: (برد مبيع...) أي: مثلا، فمثله: تردئ شخص في بئر حفرها عدوانا ومات ولا عاقلة له.

قوله: (لكن إن لم يقض الدين) أُولئ منه: إن لم يسقط الدين؛ ليعم القضاء والإبراء وغيرهما.

قوله: (فسخ التصرف) أي: فسخه الحاكم؛ كما بحثه بعضهم، وفرق بينه وبين ما مرَّ في التَّحالف؛ بأنَّ العاقد ثَمَّ هو الفاسخ، بخلافه هنا، وقد يقتضي كلامه أن الوارث الموسر لو أعتق عبد التركة ولم يقض الدين فسخ، وليس كذلك، بل هو أولئ بالنفوذ من عتق الراهن الموسر؛ لأن التعلق هنا طارئ على التصرف فينفذ عتقه واستيلاده، وعليه الأقل من الدين وقيمة الرقيق.

قوله: (نعم...) استدراك على نفي خلاف فيما ذكر بإثبات الخلاف في صورة

بَيْعَهَا لِتَوَقَّعِ ذِيَادَةِ رَاغِبٍ · أُجِيبَ الْوَارِثُ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ: أَنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَىٰ الْقِيمَةِ ·

(وَالصَّحِيحُ: أَنَّ تَعَلَّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ) لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْإِرْثِ المَفْيِدِ لِلْمِلْكِ أَكْثُرُ مِنْ تَعَلَّقِ الدَّيْنِ بِالمَوْرُوثِ تَعَلَّقَ رَهْنِ أَوْ أَرْشٍ، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْمِلْكَ فِي الْمَرْهُونِ وَالْعَبْدِ الْجَانِي، وَالثَّانِي: اسْتَنَدَ إِلَىٰ قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿ مِنْ بَعْدِ الْمِلْكَ فِي الْمَرْهُونِ وَالْعَبْدِ الْجَانِي، وَالثَّانِي: اسْتَنَدَ إِلَىٰ قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةِ يُوصِى بِهَا أَوْدَيْنٍ ﴾ [النساء: ١٢] فَقَدَّمَ الدَّيْنَ عَلَى الْمِيرَاثِ، وَأُجِيبَ: بِأَنَّ تَقْدِيمَهُ عَلَىٰ الْمَيْمَةِ لَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَانِعًا مِنْهُ، وَعَلَى الثَّانِي: هَلِ المَنْعُ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ عَلَىٰ الْمَنْعُ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ عَلَىٰ الْبَعْمِيعِ ؟ قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ» كَوالْمُلهَا» فِي أَوَاخِرِ (الشَّفْعَةِ): فِيهِ خِلَافُ مَذْكُورُ فِي مَوْضِعِهِ، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَىٰ مِثْلِ الْخِلَافِ المَذْكُورِ هُنَا فِي مَنْعِ التَّصَرُّفِ فِي مَذْكُورُ فِي مَوْضِعِهِ، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَىٰ مِثْلِ الْخِلَافِ المَذْكُورِ هُنَا فِي مَنْعِ التَّصَرُّفِ فِي مَوْضِعِهِ، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَىٰ مِثْلِ الْخِلَافِ المَذْكُورِ هُنَا فِي مَنْعِ التَّصَرُّفِ فِي مَوْضِعِهِ، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَىٰ مِثْلِ الْخِلَافِ المَذْكُورِ هُنَا فِي مَنْعِ التَّصَرُّفِ فِي مَوْضِعِهِ، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَىٰ مِثْلِ الْخِلَافِ المَذْكُورِ هُنَا فِي مَنْعِ التَّصَرُّفِ فِي

أنَّ له الإمساك ودفع القيمة.

قوله: (وعلى الثاني: هل المنع...) حاصله: أنَّ المعتمد على الضَّعيف أنَّه يمنع الإرث في جميع التركة؛ إذ هو المرجِّح هنا على عدم منعه للإرث، وفي كلامه اعتراض على «الرَّوضة» من جهة أنَّه قال: فيه الخلاف في موضعه ولم يذكر فيه خلافًا، وأجاب: بأنَّه كأنَّه أشار إلى الخلاف المفرَّع على الأصحِّ من منع التَّصرُّف في الجميع أو قدر الدَّين، فاعلم، والله ولَّي التَّوفيق.

<sup>🥵</sup> حاشية السنباطي 🗫-

منه، ومحل الحكم \_ أعني: جواز الإمساك وقضاء الدَّين من ماله \_: ما لم يوص<sup>(۱)</sup> بقضائه من عينها أو من ثمنها بعد بيعها ولم تشتمل على جنس الدَّين، وإلا · · امتنع ذلك؛ إذ للمستحق الاستقلال بالأخذ في الأخير وعملًا بوصيته فيما قبله ·

 <sup>(</sup>۱) في نسخة (ب) و(د): قوله: (نعم ٠٠٠) استدراك لدفع ما توهم من أن مثل ذلك في نفي الخلاف ما
 ذكر ، ومحل جواز الإمساك في الصورتين: ما لم يوص .

الْجَمِيعِ، أَوْ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ المبْنِيِّ عَلَىٰ أَنَّ تَعَلَّقَ الدَّيْنِ لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ، وَلَمْ يَذْكُرُ ذَلِكَ الْحِلَافَ هُنَا، وَعَلَىٰ الْأَوَّلِ: وَهُوَ (أَنَّ تَعَلَّقَ الدَّيْنِ لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ) قَالَ: (فَلَا يَتَعَلَّقُ) أَيْ: الدَّيْنُ (بِزَوَاثِدِ التَّرِكَةِ؛ كَالْكَسْبِ وَالنَّتَاجِ) لِأَنَّهَا حَدَثَتْ فِي مِلْكِ الْوَارِثِ، وَعَلَىٰ الثَّانِي: يَتَعَلَّقُ بِهَا تَبَعًا لِأَصْلِهَا.

حاشية السنباطي چ

#### تَنْسِه:

يستفاد من كلام المصنّف: أن للوارث \_ أي: الحائز \_ الاستقلال بقضاء الدين من غير إذن القاضي، ولا ينافيه قولهم: إنه إذا لم يوص بقضائه.. فهو للقاضي؛ لأن محله: ما إذا كان في الورثة محجور عليه. انتهئ.

6 400 00 MO

# (كِتَابُ التَّفْلِيسِ)

قَالَ فِي اللَّحَاحِ»: فَلَّسَهُ الْقَاضِي تَفْلِيسًا: نَادَىٰ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَفْلَسَ، وَقَدْ أَفْلَسَ الرَّجُلُ: صَارَ مُفْلِسًا. انتهى، وَالمَفْلِسُ فِي الْعُرْفِ: مَنْ لَا مَالَ لَهُ، وَفِي الشَّرْعِ: مَنْ لَا مَالَ لَهُ، وَفِي الشَّرْعِ: مَنْ لَا مَالَ لَهُ، وَفِي الشَّرْعِ: مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَعَي الشَّرْعِ: مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَعِي الشَّرْعِ: مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَعِي الشَّرْعِ: مَنْ لَا مَالًا لَهُ وَعَي الشَّرِعِ: مَنْ لَا مَالًا لَهُ وَعَي اللَّهُ وَعَي مَالُهُ وَاللَّهُ عَلَى مَالِهِ (١٠). لَا يَفِي مَالُهُ بِدَيْنِهِ ؟ كَمَا قَالَ ذَاكِرًا حُكْمَهُ: (مَنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ حَالَةٌ (١) زَائِدَةٌ عَلَىٰ مَالِهِ (١٠).

🚓 حاشية السنباطي 🍣

## كِتَابُ التَّفْلِيسِ

قوله: (فلَّسه القاضي تفليسًا: نادى عليه أنه أفلس) أي: فالتَّفليس لغة: النَّداء على الشخص بأنَّه أفلس، وهو شرعًا: جعلُ القاضي المديونَ مفلسًا بمنعه (٣) من التَّصرف في ماله، ولا ينافيه تفسير الشارح المفلس: بأنه مَن لا يفي ماله بدينه؛ لأنهم يطلقون المفلس على مَن هذه صفته وإن لم يحجر عليه، لكن الأغلب إطلاقه على المحجور عليه.

قوله: (ديون) أي: لازمة \_ لا كدين كتابة \_ لآدمي \_ لا لله تعالى \_ ولو فوريَّةً ؟ كنذر مؤقت ، وكفارة عصى بسببها على المعتمد (٤).

قوله: (زائدة على ماله) المراد بماله المذكور \_ أعني: المعتبر \_: زيادة الدين عليه ، لا الذي حجر (٥) عليه فيه ؛ فإنه أعم ماله العيني المتمكن من الأداء منه ، قال بعضهم: أو المنافع المتمكن من تحصيل أجرتها وما لا يتمكن من الأداء منه ؛

 <sup>(</sup>۱) يحجر عليه بدين الله تعالى إن كان فوريا؛ كالنذر، كما في التحفة: (١٢٠/٥)، خلافا لما في النهاية: (٣١٠/٤) والمغنى: (١٤٦/٢).

<sup>(</sup>٢) والمراد بالمال: المال الذي يتيسر الأداء منه، ولا تعتبر الزيادة على المنفعة والمغصوب كما في التحفة: (٢٠٨/٥)، أما في النهاية (٣١٢/٤) والمغني: (١٤٧/٢): فالمال العيني الذي يتمكن من الوفاء منه، وتعتبر المنافع إن تمكن من تحصيل أجرتها، ولا تعتبر المغصوب.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): يمنعه.

 <sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): ولو فورية على المعتمد؛ كنذر مؤقت دخل وقته، وكفارة عصى بسببها.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (أ): يحجر.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ب) و(د): من تحصيل أجرتها ولا يتمكن.

يُحْجَرُ عَلَيْهِ) فِي مَالِهِ (بِسُؤَالِ الْغُرَمَاءِ) وَفِي «المحَرَّرِ» وَ«الشَّرْحِ»: يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ الْحَجْرُ عَلَيْهِ، وَفِي «أَصْلِ الرَّوْضَةِ»: يَحْجُرُ عَلَيْهِ الْقَاضِي، وَزَادَ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ

﴿ حاشية البكري ﴿ ح

## كِتَابُ التَّفْلِيسِ

قوله: (وزاد: أنه يجب) الوجوب هو المعتمد، ومن عبَّر بـ «اللام» المقتضية للتَّخيير، فمراده الوجوبُ، وهذا بيان للمراد بقوله: (يحجر) المجمل في المتن.

كمغصوب، وغائب، ومرهون، وكذا دين مؤجل، أو حالً على معسرٍ أو مليء منكرٍ ولا بينة عليه ؛ كما بحثه في «شرح الروض» فلا تعتبر فيهما زيادة الدين عليهما، وإنما المعتبر زيادة الدين على غيرهما وإن شملهما الحجر (١)، وفائدته في المرهون - خلافًا لابن الرفعة -: منع التصرف فيه ولو بإذن المرتهن، وقضية كلام المصنف كغيره: أنّه لا يحجر عليه إذا لم يكن له مال، قال الرافعي: وقد يقال: يجوز منعًا له من التّصرف فيما عساه يحدث باصطيادٍ ونحوه، قال ابن الرفعة: وهو مخالف للنّص والقياس؛ إذ ما يحدث له إنما يُحجر عليه تبعا للموجود، وما جاز تبعا لا يجوز قصدا.

قوله: (يحجر عليه) أي: أو على وليه إن كان محجورًا على المديون بالشَّرع؛ كصبى؛ كما اقتضاه كلامهم.

#### تَنْبِيه:

لفظ الحجر: حجرتُ عليه أو منعته من التَّصرف على المعتمد من وجهين أطلقهما ابن الرفعة . انتهى .

قوله: (وزاد: أنه يجب. · · ) قال السبكي: وهو ظاهر إذا تعذَّر البيع حالا ، وإلا · · فينبغي عدم وجوبه ؛ لأنه ضرر بلا فائدة ، وهو ممنوعٌ ، بل له فوائد ، منها: ما تقدم في

 <sup>(</sup>۱) في نسخة (ب) و(د): فلا تعتبر زيادة الدين عليه، وإنما المعتبر زيادة الدين على غيره وإن شمله
 الحجر.

الْحَاكِمِ الْحَجْوُ، صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ، وَأَصْحَابُ «الْحَاوِي» وَ«الشَّامِلِ» وَ«الْبَسِيطِ» وَآخَرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَأَنَّ قَوْلَ كَثِيرِينَ مِنْهُمْ: (فَلِلْقَاضِي الْحَجْرُ)(١) لَنْسَ مُرَادُهُمْ: أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ؛ أَيْ: بَلْ إِنَّهُ جَائِزٌ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ قَبْلَ الْإِفْلَاسِ، وَهُو لَئِسَ مُرَادُهُمْ: أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ؛ أَيْ: بَلْ إِنَّهُ جَائِزٌ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ قَبْلَ الْإِفْلَاسِ، وَهُو لَئِسَ مُرَادُهُمْ: أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ؛ أَيْ: بَلْ إِنَّهُ جَائِزٌ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ وَبْلَ الْإِفْلَاسِ، وَهُو صَادِقٌ بِالْوَاجِبِ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ: مَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ: (أَنَّهُ يَالِيُ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ فِي مَالِهِ وَبَاعَهُ فِي دَيْنِ كَانَ الْإِسْنَادِ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ: (أَنَّهُ يَالِيُ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ فِي مَالِهِ وَبَاعَهُ فِي دَيْنِ كَانَ عَلَى مُعَاذٍ فِي مَالِهِ وَبَاعَهُ فِي دَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ) (٢)، وَفِي «النِّهَايَةِ»: أَنَّهُ كَانَ بِسُوَالِ الْغُرَمَاءِ.

(وَلَا حَجْرَ بِالمؤجَّلِ) لِأَنَّهُ لَا مُطَالَبَةَ فِي الْحَالِّ.

(وَإِذَا حُجِرَ بِحَالً ٠٠ لَمْ يَحِلَّ المؤَجَّلُ فِي الْأَظْهَرِ) وَالثَّانِي: يَحِلُّ بِالْحَجْرِ ؛ كَالموْتِ بِجَامِعِ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالمالِ ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ: بِخَرَابِ الذِّمَّةِ بِالموْتِ دُونَ الْحَجْرِ .

كلام الرافعي.

قوله: (وقرق الأول: بخراب الذمة...) إن قلت: يشكل على هذا الفرق حلول الدين بالاسترقاق مع عدم خراب الذمة به (٣).

قلت: هو وإن لم تخرب به الذمة . . حصل به المنع من إمكان التّملك الذي هو أثر خرابها ، ومن ثَمَّ لا يحل بالجنون ولا بالردة (٤) التي لم تتصل بالموت ، فإن اتصلت به . . حل بها ، فعلم أنه لا يحل إلا بالموت أو الردة المتصلة به أو الاسترقاق .

تَنْبِيه:

يؤخذ من الفرق الذي ذكره الشارح: أنه لا فرق في الحلول بالموت بين استيفاء

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) زيادة: عليه.

 <sup>(</sup>۲) سنن الدار قطني، عن ابن كعب بن مالك، رقم [٤٥٥١]، المستدرك، عن ابن كعب بن مالك،
 رقم [۲۳۸۳].

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و(د): بالاسترقاق مع خراب الذمة به.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): ومن ثم لم يحل بالجنون وبالردة.

(وَلَوْ كَانَتِ الدُّيُونُ بِقَدْرِ المالِ؛ فَإِنْ كَانَ كَسُوبًا يُنْفِقُ مِنْ كَسْبِهِ ٠٠ فَلَا حَجْرَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَسُوبًا وَكَانَتْ نَفَقَتُهُ مِنْ مَالِهِ.. فَكَذَا) لَا حَجْرَ (فِي الْأَصَحُّ) وَالثَّانِي: يُحْجَرُ عَلَيْهِ ؛ كَيْ لَا يُضَيِّعَ مَالَهُ فِي النَّفَقَةِ ، وَدُفِعَ: بِالتَّمَكُّنِ مِنْ مُطَالَبَيِّهِ فِي الْحَالَ.

(وَلَا يُحْجَرُ بِغَيْرِ طَلَبٍ) مِنَ الْغُرَمَاءِ؛ (فَلَوْ طَلَبَ بَعْضُهُمْ) الْحَجْرَ (وَدَيْنُهُ قَدْرٌ

المقابل وعدمه وإن نقل عن الشارح أنه أفتئ فيمن استأجر نخلا(١) بأجرة مؤجلة ومات قبل حلولها وقبل استيفاء المنفعة: أن الأجرة لا تحل بموته معللا ذلك بأنه لم يستوف المقابل، ومن ثُمَّ نقل عن الشرف المناوي أنه أفتئ بخلافه. انتهئ.

قوله: (ودفع: بالتمكن من مطالبته في الحال) أي: فإنها توجب الدفع(٢) حالا وإن وجب قبلها؛ لما سببه معصية ، حتَّىٰ لو امتنع المطالب. . أمره الحاكم ، فإن امتنع وله مالٌ ظاهرٌ وهو من جنس الدَّين.. وفَّىٰ منه، أو من غيره.. باع الحاكم منه ما يفي به، أو أكرهه على ذلك؛ أي: ما لم يعين المدعي أحدهما، وإلا . . امتنع عليه فعل عكسه ؛ كما بحثه السبكي ، قال: لأنه إنما يفعل (٣) بسؤاله ، ولو التمس غريم الممتنع الحجر عليه.. أجيب؛ لئلا يتلف ماله، ولا يرد على المصنف؛ لأن كلامه في حجر الفلس، وهذا غيره، بل هو من الحجر الغريب السابق قبيل التولية، فإن كان له مال خفيٌّ وهو معلوم بإقرار أو بينة أو غيرهما وطلب غريمه حبسه.. حُبس حُجر عليه أم لا حتى يظهره، فإن لم ينزجر بالحبس ورأى الحاكم ضربه أو غيره.. فعل ذلك وإن زاد مجموعه على الحد، ولا يعزره ثانيًا حتى يبرأ من الأول، قال في «شرح الروض»: وقد يقال في تعيين الحبس أولا نظرٌ ، بل القياس: خلافه ؛ كسائر التعازير ، ويجاب: بأن هذا تعزير لمحض التأديب ، لا تعزير لتوفية حق امتنع مَنْ عليه مِنْ أدائه فيتعين ما عينه ، وهذا أقرب مما مرَّ عن السبكي ، وعليه يلزم: أنه لو عين له غير الحبس . . تعين . انتهي .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): محلا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): فإنها توجيه للدفع.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): يفصل.

بُحْجَرُ بِهِ) بِأَنْ زَادَ عَلَىٰ مَالِهِ.. (حُجِرَ، وَإِلّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَزِدِ الدَّيْنُ عَلَىٰ مَالِهِ.. (خُجِرَ، وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَزِدِ الدَّيْنُ عَلَىٰ مَالِهِ.. (فَلَا) حَجْرَ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ، ثُمَّ لَا يَخْتَصُّ أَثَرُ الْحَجْرِ بِالطَّالِبِ، بَلْ يَعُمُّهُمْ.

نَعَمْ؛ لَوْ كَانَتِ الدُّيُونُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِمْ بِصِبًا أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهِ . حَجَرَ الْقَاضِي عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ؛ لِمَصْلَحَتِهِمْ ، وَلَا يُحْجَرُ لِدَيْنِ الْغَائِبِينَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَوْفِي مَا لَهُمْ فِي الذِّمَم .

(وَيُحْجَرُ بِطَلَبِ المَفْلِسِ فِي الْأَصَحِّ)(١) لِأَنَّ لَهُ فِيهِ غَرَضًا ظَاهِرًا، وَالنَّانِي يَقُولُ: الْحَجُرُ عَلَىٰ مُعَاذٍ كَانَ بِالْتِمَاسِ مِنْهُ، (فَإِذَا حُجِرَ) عَلَيْهِ بِطَلَبٍ أَوْ دُونَهُ.. (تَعَلَّقَ حَقَّ الْغُرَمَاءِ ......

قوله: (نعم؛ لو كانت الديون لمحجور عليهم) هي واردة على «المنهاج» إذ هي حجر بلا طلب مدين ولا دائن.

🚓 حاشية السنباطي 🏶

قوله: (بصبا أو جنون أو سفه) قال بعضهم: أو فلس لمصلحته، فيلحق بالمحجور عليهم بما ذكر: المسجد، والجهة العامة؛ كالفقراء.

قوله: (لأنه لا يستوفي ما لهم في الذمم...) قال الفارقي: محله: إذا كان المديون ثقة ملينًا ، وإلا . . لزم الحاكم \_ أي: الأمين \_ قبضه قطعًا ، ذكره في «المهمات» قال: وكلام الشافعي في «الأم» يدل على أن الدين إذا كان به رهن يقبضه الحاكم ؛ أي: بهذا القيد المذكور .

قوله: (ويحجر بطلب المفلس) أي: بعد ثبوت الدين عليه بإقراره، أو علم القاضي، أو إقامة الغرماء البينة بعد تقدم دعواهم؛ كما صرح به السبكي وغيره.

قوله: (قال الرافعي: روي...) قال الزركشي: إنه أصوب مما تقدم عن «النهاية». قوله: (تعلق حق الغرماء) أي: لا حق الله تعالى ولو فوريًّا (٢)؛ كما شمله كلام

<sup>(</sup>۱) يحجر عليه جوازا كما في التحفة: (٢١٤/٥)، خلافا لما في النهاية: (٣١٠/٤) والمغني: (١٤٧/٢)؛ فيحجر عليه وجوباً.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): ولو فورا.

بِمَالِهِ) حَتَّىٰ لَا يَنْفُذَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِمَا يَضُرُّهُمْ، وَلَا تُزَاحِمَهُمْ (١) فِيهِ الدُّيُونُ الْحَادِئَةُ، (وَأُشْهِدَ) الْحَاكِمُ اسْتِحْبَابًا (عَلَىٰ حَجْرِهِ) أَيْ: المَفْلِسِ (لِيُحْذَرَ) أَيْ: لِيَحْذَرَ النَّاسُ مُعَامَلَتَهُ.

-﴿ حاشية البكري ۞-

قوله: (الحاكم استحبابا) بيان للمشهور (٢) ولحكم المسألة غير المعلوم من المتن.

«الروضة» كـ «أصلها».

قوله: (بماله) أي: ولو غير ما يعتبر زيادة الديون عليه؛ كما مرت الإشارة إليه، فشمل الدين المؤجَّل فلا يصحُّ الإبراء منه وإن قال الإسنوي: إن الظَّاهر: خلافه.

نعم ؛ يستثنى منه: ما اشتراه بشرط الخيار له . . فيجوز له في زمنه الفسخ والإجارة على خلاف المصلحة .

قوله: (حتى لا ينفذ تصرفه فيه بما يضرهم) هذا مجمل، وتفصيله ما سيأتي بعضه في كلام المصنف، وحاصله: أنَّ الممتنع من التصرفات: التصرف المالي المفوِّت لحق الغرماء في الحياة بالإنشاء مبتدأ، فخرج بالأول والثاني: البيع والشَّراء في الذَّمَّة والنَّكاح ونحوهما مما سيأتي، وبالثالث(٣): [ما بحث من صحة](٤) تصرفه فيما بقي له من ثياب بدنه ونفقته ؛ كما بحثه بعضهم، وهو ظاهر، وبالرابع(٥): التدبير والوصية، وأما الإيلاد، فكإيلاد الراهن المعسر على المعتمد الآتي، وبالأخيرين: ما سيأتي من الإقرار والرَّدِّ بالعيب ونحوه،

قوله: (معاملته) تمييز مبين لجهة الحذر.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): ولا يزاحمهم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): بيان للمستند، وفي نسخة (ز): بيان للمشهد.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): وبالثاني.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٥) في نسخة (أ): وبالثالث.

(وَلَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَوْ أَعْتَقَ. فَفِي قَوْلٍ: بُوقَفُ تَصَرُّفُهُ) المذْكُورُ ، (فَإِنْ فَضَلَ ذَلِكَ عَنِ الدَّيْنِ) لِارْتِفَاعِ الْقِيمَةِ أَوْ إِبْرَاءٍ . . (نَفَذَ ، وَإِلَّا . لَغَا) أَيْ: بَانَ أَنَّهُ كَانَ نَافِذًا وَلِكَ عَنِ الدَّيْنِ) لِارْتِفَاعِ الْقِيمَةِ أَوْ إِبْرَاءٍ . . (نَفَذَ ، وَإِلَّا . لَغَا) أَيْ: بَانَ أَنَّهُ كَانَ نَافِذًا وَلِكَ عَنِ الدَّيْنِ ) لِإِرْتِفَاعِ الْقِيمَةِ أَوْ إِبْرَاءٍ . . (نَفَذَ ، وَإِلَّا . لَغَا) أَيْ اللَّهُ كَانَ نَافِذًا وَلَاغِيًا ، (وَالْأَظْهَرُ : بُطُلَانُهُ ) لِتَعَلَّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِمَا تَصَرَّفَ فِيهِ .

(فَلَوْ بَاعَ مَالَهُ لِغُرَمَاثِهِ بِدَيْنِهِمْ) مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الْقَاضِي . (بَطَلَ) الْبَيْعُ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْحَجْرَ يَثْبُتُ عَلَىٰ الْعُمُومِ ، وَمِنَ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ لَهُ غَرِيمٌ آخَرُ ، وَالنَّانِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْحَجْرَ يَثْبُتُ عَلَىٰ الْعُمُومِ ، وَمِنَ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ لَهُ غَرِيمٌ آخَرُ ، وَالنَّانِي الْأَصْلُ عَدَمُهُ ، وَهُمَا مُفَرَّعَانِ عَلَىٰ بُطْلَانِ الْبَيْعِ لِأَجْنَبِيِّ السَّابِقِ ؛ كَمَا أَفَادَتْهُ الْفَاءُ ، وَالْكَلَامُ حَيْثُ يَصِحُّ الْبَيْعُ لَوْ لَمْ يَكُنْ حَجْرٌ ، وَبِإِذْنِ الْقَاضِي . . يَصِحُّ . الْفَاءُ ، وَالْكَلَامُ حَيْثُ يَصِحُّ الْبَيْعُ لَوْ لَمْ يَكُنْ حَجْرٌ ، وَبِإِذْنِ الْقَاضِي . . يَصِحُّ .

(فَلَوْ بَاعَ سَلَمًا) طَعَامًا أَوْ غَيْرَهُ (أَوِ اشْتَرَىٰ) شَيْنًا بِثَمَنِ (فِي الذِّمَّةِ · · فَالصَّحِيحُ: صِحَّتُهُ ، وَيَثْبُتُ ) المبِيعُ وَالثَّمَنُ (فِي ذِمَّتِهِ ) ، وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ ؛ لِلْحَجْرِ عَلَيْهِ كَالسَّفِيهِ ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا» حِكَايَةُ الثَّانِي قَوْلًا شَاذًا ·

(وَيَصِحُّ نِكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ وَخُلْعُهُ) زَوْجَتَهُ (وَاقْتِصَاصُهُ وَإِسْقَاطُهُ) أَيْ: الْقِصَاصِ

قوله: (أي: بان أنه كان نافذا أو لاغيا) بيَّن به أنَّ مراد «المنهاج» خلاف ظاهر عبارته.

﴿ حاشية البكري ﴿ -

قوله: (من غير إذن القاضي) أي: فبإذنه يصحُّ وهو واردة على «المنهاج» المقتضي لفظه للبطلان وإن أذن القاضي.

قوله: (قولا شاذا) أي: فكان الصُّواب التعبير بـ (المشهور).

قوله: (فلو باع ماله لغرمائه بدينهم · · بطل) قطعا احتراز عما إذا باعه لهم ببعض ديونهم أو بعين · · فإنه كالبيع من أجنبي ؛ لأنه لا يتضمن ارتفاع الحجر عنه ، بخلاف ما إذا باع بكل الدين ·

قوله: (والكلام حيث يصح ٠٠٠) أي: وإلا ١٠ بطل البيع قطعًا .

قوله: (وخلعه زوجته) خرج به: خلعها هي إذا كانت مفلسةً ، وخلع الأجنبي إذا

مِنْ إِضَافَةِ المصْدَرِ إِلَىٰ مَفْعُولِهِ.

(وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنِ أَوْ دَيْنٍ . وَجَبَ قَبْلَ الحجْرِ) بِمُعَامَلَةٍ أَوْ إِثْلَافٍ . (فَالْأَظْهَرُ ؛ قَبُولُهُ فِي حَقِّهِ جَزْمًا ، وَالنَّانِي : لَا يُقْبَلُ فِي حَقِّهِمْ ؛ قَبُولُهُ فِي حَقِّهِ جَزْمًا ، وَالنَّانِي : لَا يُقْبَلُ فِي حَقِّهِمْ ؛ لِاحْتِمَالِ الموَاطَأَةِ ، وَدُفِعَ : بِأَنَّهَا خِلَافُ الظَّاهِرِ ، (وَإِنْ أَسْنَدَ وُجُوبَهُ إِلَىٰ مَا بَعْدَ لِاحْتِمَالِ الموَاطَأَةِ ، وَدُفِع : بِأَنَّهَا خِلَافُ الظَّاهِرِ ، (وَإِنْ أَسْنَدَ وُجُوبَهُ إِلَىٰ مَا بَعْدَ الحَجْرِ بِمُعَامَلَةٍ أَوْ مُطْلَقًا ) أَيْ: لَمْ يُقَبِّدُهُ بِمُعَامَلَةٍ أَوْ غَيْرِهَا . . (لَمْ يُقْبَلُ فِي حَقِّهِمْ)

قوله: (من إضافة المصدر إلى المفعول) أي: لأنَّ الإسقاط مصدر أسقط و «الهاء) مفعوله وهو صحيح.

🝣 حاشية السنباطي 🍣

كان مفلسًا. . فهو غير نافذ بالعين .

قوله: (من إضافة المصدر إلى مفعوله) إن قلت: لم اقتصر الشارح عليه مع جواز كونه من إضافة المصدر إلى فاعله؟

قلت: لأنَّ حذف المفعول اللازم على هذا التقدير يوهم التعميم المقتضي لجواز إسقاطه الدَّين، وهو فاسد.

قوله: (ولو أقر ٠٠٠) أي: ولو إقرارًا حكميًّا؛ كما لو ادعئ عليه بدين لزمه قبل الحجر فنكل وحلف المدعي اليمين المردودة؛ بناءً على أنها كالإقرار، ولو طلب الغرماء في الإقرار الحقيقي يمين المقر له ، . حلف (١) ؛ كما صرح به ابن الصباغ وغيره فيما لو لم يكن محجورا عليه ، كذا نقله الأذرعي وغيره.

قوله: (وجب قبل الحجر) أي: ثبت قبله وإن لم يلزم إلا بعده ؛ كالثَّمن في البيع المشروط فيه الخيار.

قوله: (أو مطلقًا) عطف على متعلق قوله: (بمعاملة) والتقدير: إسنادا مقيدا

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): يمين المقر وله حلف. وفي (ب): يمين المقر المقر له حلف.

فَلَا يُرَاحِمُهُمْ المَقَرُّ لَهُ ، (وَإِنْ قَالَ: عَنْ جِنَايَةٍ . قُبِلَ فِي الْأَصَحِّ) فَيُزَاحِمُهُمُ المجْنِيُّ عَلَيْهِ ، وَالثَّانِي: لَا يُقْبَلُ ؛ كَمَا لَوْ قَالَ: عَنْ مُعَامَلَةٍ ، وَإِنْ أَطْلَقَ وُجُوبَهُ . قَالَ الرَّافِعِيُّ : فَلَيْهِ ، وَالثَّانِي: لَا يُقْبَلُ ؛ كَمَا لَوْ قَالَ: عَنْ مُعَامَلَةٍ ، وَإِنْ أَطْلَقَ وُجُوبَهُ . قَالَ الرَّافِعِيُّ : فَقِيَاسُ المَذْهَبِ : التَّنْزِيلُ عَلَى الْأَقَلِ ، وَجَعَلَهُ كَمَا لَوْ أَسْنَدَهُ إِلَىٰ مَا بَعْدَ الْحَجْرِ ، زَادَ فَيَناسُ المَذْهَبِ : التَّنْزِيلُ عَلَى الْأَقَلَ ، وَجَعَلَهُ كَمَا لَوْ أَسْنَدَهُ إِلَىٰ مَا بَعْدَ الْحَجْرِ ، زَادَ فِي «الرَّوْضَةِ» : هَذَا ظَاهِرُ (١) إِنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ المقِرِّ ، فَإِنْ أَمْكَنَتْ . • فَيَنْبَغِي أَنْ يُراجَعَ ؛ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ .

(وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ بِالْعَيْبِ مَا كَانَ اشْتَرَاهُ إِنْ كَانَتِ الْغِبْطَةُ فِي الرَّدِّ) فَإِنْ كَانَتِ الْغِبْطَةُ

قوله: (وإن أطلق . قال الرافعي . . .) ذكره تتميمًا للأقسام ، والرَّاجح فيه تفصيل «الروضة».

بمعاملة أو مطلقا؛ كما يشير إلى ذلك الشارح بقوله: (أي: لم يقيده...) ولا يخفى مجيء ما سيأتي عن «الروضة» هنا.

قوله: (وله أن يرد...) قضيته: عدم لزومه له، وبه صرح القاضي والدارمي؛ إذ ليس فيه تفويت الحاصل، وإنّما هو امتناع من الاكتساب، وإنّما لزم الولي الرد؛ لأنه يلزمه رعاية الأحظ لموليه، وإنّما عد إمساك المريض ما اشتراه في صحته والغبطة في الرد تفويتًا حتى يحسب النقص من الثلث؛ لأنّه لا جابر فيه، والخلل هنا قد ينجبر بالكسب على أن حجر المريض أقوى. وقوله: (ما كان اشتراه) لو أسقط منه (كان). لكان أولى؛ ليشمل ما اشتراه بعد الحجر في الذمة من جاهل به؛ فإن له الرد بالشرط المذكور؛ كما صرح به في «شرح الروض» وسبقه إليه الإسنوي وابن النقيب، أما العالم.. فلا يتصور فيه الغبطة؛ لعدم ضرر الغرماء بمزاحمته.

قوله: (فإن كانت الغبطة في إبقائه. . .) مثله: ما إذا استوى الأمران ؛ كما اقتضاه كلام «الروض» ، وكالعيب فيما ذكر فيه: الإقالة .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) سقط: ظاهر.

فِي إِبْقَائِهِ؛ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنَ النَّمَنِ . . لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ مَالٍ بِغَيْرِ عِوَضٍ.

(وَالْأَصَحُ: تَعَدِّي الحجْرِ إِلَىٰ مَا حَدَثَ بَعْدَهُ بِالْإصْطِيَادِ وَالْوَصِيَّةِ وَالشَّرَاءِ) فِي الذُّمَّةِ (إِنْ صَحَّحْنَاهُ) وَهُوَ الرَّاجِحُ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَالنَّانِي: لَا يَتَعَدَّىٰ إِلَىٰ مَا ذُكِرَ ، (وَ) الْأَصَحُّ: (أَنَّهُ لَيْسَ لِبَائِعِهِ) أَيْ: المَفْلِس فِي الذِّمَّةِ (أَنْ يَفْسَخَ وَيَتَعَلَّقَ بِعَيْنِ مَتَاعِهِ إِنْ عَلِمَ الحالَ، وَإِنْ جَهِلَ. . فَلَهُ ذَلِكَ) ، وَالثَّانِي: لَهُ ذَلِكَ مُطْلَقًا، وَالثَّالِثُ: لَا ، مُطْلَقًا ، وَهُوَ مُقَصِّرٌ فِي الْجَهْلِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ ، (وَ) الْأَصَحُّ: (أَنَّهُ إِذَا لَمْ بُمْكِنِ التَّعَلَّقُ بِهَا) بِأَنْ عَلِمَ الْحَالَ؛ كَمَا تَقَدَّمَ.. (لَا يُزَاحِمُ الْغُرَمَاءَ بِالنَّمَنِ) لِأَنَّهُ حَدَثَ بِرِضَاهُ ، وَالثَّانِي: يُزَاحِمُهُمْ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ مِلْكٍ جَدِيدٍ زَادَ بِهِ المالَ .

له في خياري المجلس والشرط: الفسخ والإجازة وإن لم تكن غبطة؛ لعدم استقرار ملكه؛ كما مر . انتهي .

قوله: (والأصح: تعدي الحجر إلى ما حدث بعده...) قال البلقيني: ومحل تعديه إليه: إذا كان ملكه مستقرًّا، أما لو وهب له أبوه أو ابنه أو أوصى له به فقبل وقبض الموهوب وهو محجور عليه بالفلس . . فإنه يعتق ، وليس للغرماء تعلق به ، وكذا قضيته في «الأم» فيما لو أصدقت المحجورة أباها ، وظاهر كلامهم: تعدِّي الحجر إلى الحادث ولو زاد ماله به على الديون، وهو ظاهر؛ إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.

قوله: (إذا لم يكن التعلق بها) أي: بوجه، فـ (يكن) تامة (١) ، وفي نسخة (يمكن) بميم بعد الياء، قضيته: أنه إذا كان يمكن التعلق بها \_ بأن جهل الحال \_ . . يزاحم الغرماء بالنَّمن، وهو كذلك، فله حينئذ المزاحمة (٢) والتعلق بالعين وإن أوهم كلامه أو لا خلافه.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): أي: بوجه فتكون تامة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): المخالفة.

# (فَصْلُ) [فِيمَا يُفْعَلُ فِي مَالِ المَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالفَلسِ مِنْ بَيْعِ وَقَسْمَةٍ وَغَيْرِهِمَا]

(يُبَادِرُ الْقَاضِي) اسْتِحْبَابًا (بَعْدَ الحجْرِ) عَلَىٰ المفْلِسِ (بِبَيْعِ مَالِهِ وَقَسْمِهِ (١٠)

ی حصیہ ابدری ق

### فَضُلُ

قوله: (استحبابا بعد الحجر) بيان لحكم المبادرة المجمل في المتن.

🍣 حاشية السنباطي - .

### فَصْلُ

قوله: (يبادر القاضي...) المراد به: قاضي بلد المفلس، لا بلد ماله؛ إذ الولاية على ماله \_ ولو بغير بلده \_ له تبعًا للمفلس، ثُمَّ الأُولى أن يتولَّى البيعَ المالك أو وكيله بإذن القاضي؛ ليقع الإشهاد عليه، ولا يحتاج إلى إثبات ملكه، بخلاف ما لو باع الحاكم.. لا بد أن يثبت؛ أي: ولو بعلمه، أو إقرار ذي اليد أنه ملكه؛ كما قاله ابن الرفعة تبعًا للماوردي والقاضي، وهو المعتمد؛ بناءً على أن تصرفه بعد الرفع (٢) إليه حكم، وهو متوقَّف على ذلك، ورجَّح السبكي كالعبادي الاكتفاء باليد (٣)، وقال الزركشي: إن الإجماع الفعلى عليه.

قوله: (وقسمه...) يستثنى من القسم بينهم: المكاتب إذا حجر عليه وعليه نجوم وأرش جناية ودين معاملة. فالأصح: تقديم دين المعاملة؛ لأن لغيره متعلقا بتقدير العجز، وهو: الرقبة، ثم الأرش؛ لأنه مستقر، ثم النجوم (٤)، وتقدم (٥) أنه لا حجر

<sup>(</sup>١) في نسخة (ق): قسمته.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): الدفع.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): وهو يتوقف على ذلك وإن ورجح السبكي كالعبادي.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (د): لأنه مستغرق النجوم.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ب): وقد تقدم.

أَيْ: قَسْمِ ثَمَنِهِ (بَيْنَ الْغُرَمَاءِ) لِئَلَّا يَطُولَ زَمَنُ الْحَجْرِ، وَلَا يُفْرِطُ فِي الْإِسْتِعْجَالِ؛ لِئَلَّا يُطْمَعَ فِيهِ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، (وَيُقَدِّمُ) فِي الْبَيْعِ (مَا يُخَافُ فَسَادُهُ) لِئَلَّا يَضِيعَ، (ثُمَّ الْحَيَوانَ) لِحَيَوانَ) لِحَيَوانَ) لِحَيَوانَ) لِحَيَوانَ) لِحَيَوانَ) لِحَيَوانَ) لِحَيَوانَ) لِحَيَوانَ) لِحَيَوانَ يُخْشَىٰ عَلَيْهِ السَّرِقَةُ ، بِخِلَافِ الثَّانِي. الْفَلَاكِ ، (ثُمَّ المَنْقُولَ ، ثُمَّ الْعَقَارَ) لِأَنَّ الْأَوْلَ يُخْشَىٰ عَلَيْهِ السَّرِقَةُ ، بِخِلَافِ الثَّانِي.

-﴿ حاشية البكري ﴿ —

قوله: (أي: قسم ثمنه) بيَّن به ما في عبارة «المنهاج» من التَّجوُّز ·

قوله: (ولا يفرط في الاستعجال) زاده ؛ لأنَّ عبارة «المنهاج» توهم خلافه ·

بالنجوم، ومن عليه دين متعلق بعين إذا حجر عليه، فيقدم صاحبه بثمنها ؟ كمرتهن فيقدم بدينه من ثمن المرهون، ومجني عليه فيقدم بأرش الجناية من ثمن رقيق (١) المحجور عليه الجاني، ومستحق أجرة عمل في عين استؤجر عليه فيها فيقدم بها ؟ لأن له حبس العين لاستيفائها، وهذا بخلاف المديون غير المحجور عليه ؟ فإنه يقسم كيف شاء، قال السبكي: وهذا ظاهر بالنسبة إلى صحّة التّصرف، لكن ينبغي إذا استووا وطالبوا ـ وحقهم على الفور ـ أن تجب التسوية.

قوله: (ويقدم . . . ) قضية كلام الشيخين: أن الترتيب فيما ذكر واجب ، وقال في «الأنوار»: أنَّه مستحبٌ ، وبحث الأذرعي \_ وهو المعتمد \_ أنه في غير ما يسرع فساده ، وغير الحيوان مستحب لا واجب ، وأن الأحسن: تفويض الأمر في ذلك إلى اجتهاد الحاكم ؛ فإن المصلحة قد تقتضي تقديم بيع العقار أو غيره إذا خيف عليه من ظالم ونحوه .

قوله: (ثم الحيوان ...) أي: إن لم يكن في ماله ما تعلق بعينه حق ؛ كمرهون ، وجان ، ومال قراض ، وإلا . قدم على الحيوان في البيع ، ثم قال الماوردي والمحاملي وغيرهما: والمرهون يباع قبل الجاني ، قال في «المطلب»: وفيه نظر ؛ لأن الرهن إذا فات . لم يبطل حق المرتهن ، بخلاف الجاني . فينبغي بيعه لذلك ، وهذا هو

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): الرقيق.

(وَلْيَبِعْ بِحَضْرَةِ المَفْلِسِ) أَوْ وَكِيلِهِ (وَغُرَمَائِهِ) لِأَنَّهُ أَطْيَبُ لِلْقُلُوبِ (كُلَّ شَيْء فِي سُوقِهِ) لِأَنَّ طَالِبِيهِ فِيهِ أَكْثَرُ، وَيُشْهَرُ بَيْعُ الْعَقَارِ، وَالْأَمْرُ فِي هَذَيْنِ لِلِاسْتِحْبَابِ، (بِشَمَنِ مِثْلِهِ، حَالًا، مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ) الْأَمْرُ فِيهِ لِلْوُجُوبِ.

﴿ حاشية البكري ﴿ \_\_

قوله: (والأمر في هذين) أي: في حضور المفلس، وكون كلِّ شيء في سوقه.

المعتمد، وعليه: فينبغي أن يقدم هنا ما يقدم في التركة، قال الزركشي: ويستثنى من تقديم الحيوان على ما بعده: المدبر؛ فقد نص في «الأم»: على أنه لا يباع حتى يتعذّر الأداء من غيره، وهو صريح في أنه يؤخر عن الكل؛ صيانة للتدبير عن الإبطال. انتهى.

قوله: (والأمر في هذين للاستحباب) أي: فيجوز البيع بغير حضرتهم، وفي غير سوقه، بل قال الماوردي: لو كان في النقل إليه مؤنة كبيرة ورأى الحاكم المصلحة في استدعاء أهل السوق إليه.. فعل؛ أي وجوبًا؛ كما هو ظاهر، وقال الزركشي: لو ظن الزيادة في غير سوقه.. باعه فيه؛ أي: وجوبًا؛ كما هو ظاهر أيضًا.

قوله: (الأمر فيه للوجوب) أي: فلو باع بدون ثمن المثل، أو بمؤجل، أو بغير نقد البلد . . حرم ولم يصح .

نعم؛ لو رأى القاضي البيع بمثل ديون الغرماء . . جاز ، وكذا لو رضي المفلس والغرماء بدون ثمن المثل أو بالمؤجل أو غير نقد البلد ؛ كما قاله المتولي في الأخيرين ، ومثلهما: الأول ، ونظر فيه السبكي: باحتمال ظهور غريم آخر يطلب دينه في الحال ، ويجاب: بأن الأصل: عدمه ، ولو لم يوجد مشتر بما ذكر . . قال المصنف: (وجب الصبر بلا خلاف) ولا ينافيه ما قاله ابن أبي الدم مما حاصله: أنه يباع المرهون بما دفع فيه بعد النداء والإشهاد ، سواء قلنا: إن ثمن المثل ما (۱) انتهت إليه الرغبات \_ وهو واضح \_ أم لا ، بل هو وصف قائم بالذات وشهد عدل بأنه دون ثمن المثل ؛ لأنه يفرق بين الرهن ومال المفلس: بأن الراهن التزم ذلك حيث عرض ملكه برهنه للبيع ، ألا

<sup>(</sup>۱) في نسخة (أ): مما.

(ثُمَّ إِنْ كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ جِنْسِ النَّقْدِ وَلَمْ يَرْضَ الْغَرِيمُ إِلَّا بِجِنْسِ حَقِّهِ.. اشْتُرِيَ) لَهُ، (وَإِنْ رَضِيَ.. جَازَ صَرْفُ النَّقْدِ إِلَيْهِ، إِلَّا فِي السَّلَمِ).. فَلَا يَجُوزُ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ مِنِ امْتِنَاعِ الإعْتِيَاضِ عَنِ المسْلَمِ فِيهِ، وَهُوَ صَادِقٌ بِالنَّقْدِ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ جَوَازُ السَّلَمِ فِي النَّقْدِ فِي كِتَابِهِ.

\_\_ 🗞 حاشية البكري 🎧 \_\_

قوله: (وقد تقدم جواز السلم في النقد...) أي: وأنَّ الرَّاجِح: الجواز إن أسلم غيره فيه.

😪 حاشية السنباطي 🏩

ترئ؛ أن المسلم إليه لما التزم تحصيل المسلم فيه . . لزمه ولو بأكثر من ثمن مثله فيما مر<sup>(۱)</sup> ، ومثل الرهن: بيع مال الممتنع .

### تَنْسِه:

لو ظهر راغب بزيادة على ثمن المثل بعد البيع به . . وجب القبول في زمن الخيار وفسخ البيع ، وإلا . . انفسخ ؛ كما مر في عدل الرهن ، وحكاه الروياني عن النص . انتهى .

قوله: (غير جنس النقد) أي: السابق، وهو نقد البلد، والمراد بـ (الجنس) هنا: ما يشمل النوع والصفة.

قوله: (لما تقدم ٠٠٠) أي: فكالسلم: كل ما يمتنع الاعتياض فيه ؛ كالبيع في الذمة ، وإجارة الذمة .

قوله: (وهو صادق · · · ) يريد أنه لا يتقيد امتناع الاعتياض عن المسلم فيه المتقدم بما هنا \_ وهو الاعتياض عن المسلم فيه غير النقد بالنقد \_ بل هو علئ إطلاقه الصادق بذلك وبالاعتياض عن المسلم فيه النقد بغيره (٢) .

قوله: (وقد تقدم جواز٠٠٠) تأييد لصدقه عليه؛ فإنه قد أطلق المسلم فيه في

<sup>(</sup>۱) في نسخة (أ): كما مر.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): وغيره.

# (وَلَا يُسَلِّمُ مَبِيعًا قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ) اخْتِيَاطًا لِمَنْ يَتَصَرَّفُ عَنْ غَيْرِهِ.

(وَمَا قَبَضَ) بِفَتْحِ الْقَافِ.. (قَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ ، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ) قَسْمُهُ (لِقِلَّتِهِ.. فَبُوَخُرُ لِيَجْتَمِعَ) فَإِنْ أَبَوْا التَّأْخِيرَ.. فَفِي «النِّهَايَةِ» إِطْلَاقُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُجِيبُهُمْ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالظَّاهِرُ: خِلَافُهُ، وَسَكَتَ عَلَيْهِ المصَنِّفُ.

-﴿ حاشية البكري ﴿ \_\_\_\_\_

قوله: (فإن أبوا...) الرَّاجح: ما سكت عليه في «الروضة» من أنَّه لا يجيبهم؛ كما جزم به اليمنيُّ وحكي عن جمع.

条 حاشية السنباطي 🏶

قولهم: (يمتنع الاعتياض عن المسلم فيه) فصدق على النقد، وهو كذلك؛ لأنهم صرحوا بجواز السلم فيه، وعليه فقول المصنف: (إلا في السلم) أي: إذا كان المسلم فيه غير نقد.

قوله: (ولا يسلم مبيعا...) أي: فإن فعل.. ضمن بالقيمة ، لكن محله \_ كما بحثه السبكي \_: إذا فعل ذلك جاهلًا أو معتقدًا تحريمَه ، فمعتقد حِلّه لا يضمن ، ولا يَردُ على المصنّف ما لو باع شيئًا لأحد الغرماء وعلم أنه يحصل له عند المقاسمة مثل الثمن الذي اشترى به فأكثر .. فإنه يجوز أن يسلم له قبل قبض الثمن ؛ لأنه إن كان الثمن من جنس دينه .. جاء التقاص ، وإلا ورضي به .. حصل الاعتياض ، فلم يحصل تسليم مع بقاء الثمن بكل تقدير .

قوله: (قال الرافعي: والظاهر: خلافه، وسكت عليه المصنّف) نازع السبكي في ذلك وقال: بل الظاهر ما في «النهاية» لأن الحق لهم، فلا يجوز تأخيره عند الطلب إلا أن يظهر مصلحة في التأخير، قال: ولعل هذا مراد الرافعي (١) بمخالفة إطلاق «النهاية» وقد نقل ابن الرفعة والقاضي أبو الطيب وغيره مثل ما في «النهاية» وعن الماوردي خلافه. انتهى، قال في «شرح الروض»: والأوجه: ما أفاده كلام السبكي من حمل هذا

 <sup>(</sup>۱) في نسخة (ب): مرد لرافعي.

(وَلَا يُكَلَّفُونَ) عِنْدَ الْقِسْمَةِ (بَيِّنَةً بِأَنْ لَا غَرِيمَ غَيْرُهُمْ) لِأَنَّ الْحَجْرَ يَشْتَهِرُ، وَلَوْ كَانَ ثَمَّ غَرِيمٌ . شَارَكَ بِالْحِصَّةِ) وَلَوْ كَانَ ثَمَّ غَرِيمٌ . شَارَكَ بِالْحِصَّةِ) لِحُصُولِ المقْصُودِ، (وَقِيلَ: تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ) وَتُسْتَأْنَفُ، فَعَلَىٰ الْأَوَّلِ: لَوْ قَسَمَ مَالَهُ لِحُصُولِ المقْصُودِ، (وَقِيلَ: تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ) وَتُسْتَأْنَفُ، فَعَلَىٰ الْأَوَّلِ: لَوْ قَسَمَ مَالَهُ وَهُو خَمْسَةَ عَشَرَ عَلَىٰ غَرِيمَيْنِ لِأَحَدِهِمَا عِشْرُونَ وَلِلْآخَرِ عَشَرَةٌ فَأَخَذَ الْأَوَّلُ عَشَرَةً وَعَلَىٰ وَالْآخَرِ عَشَرَةٌ فَأَخَذَهُ، وَعَلَىٰ وَالْآخَرُ خَمْسَةً فَظَهَرَ غَرِيمٌ لَهُ ثَلَاثُونَ. اسْتَرَدًّ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفَ مَا أَخَذَهُ، وَعَلَىٰ النَّانِي: يَسْتَرِدُ مِنْهُمَا الْقَاضِي مَا أَخَذَاهُ وَيَسْتَأْنِفُ الْقِسْمَةَ عَلَىٰ الثَّلَاثَةِ.

على ما إذا ظهرت مصلحة في التأخير، وما في «النهاية» على خلافه، وإذا أخر.. أقرضه أمينًا موسرًا، قال السبكي: يرتضيه الغرماء، والأذرعي: وغير مماطل، فإن فقد.. أودعه ثقة يرتضيه الغرماء، فإن اختلفوا.. فمن ارتضاه القاضي، ولا يضعه عند نفسه؛ لما فيه من التهمة؛ كما صرح به الماوردي وغيره، قال في «المطلب»: وظاهر كلامهم: أنه لا يعتبر في هذا الإقراض رهن، ولعل سببه: أن الموسر لا حاجة به إليه،

وهو إنما قبِله لمصلحة المفلس، وفي تكليفه الرهن سد لها(١)، وبهذا خالف اعتباره

قوله: (ولا يكلفون عند القسمة ...) فارق نظيره في الميراث ؛ بأن الورثة أضبط من الغرماء، وهذه شهادة على نفي مدين يعسر مدركها، فلا يلزم من اعتبارها في الأضبط اعتبارها في غيره، قال في «الروضة»: ولأن الغريم الموجود تيقنا استحقاقه لما يخصه وشككنا في مزاحمته، وهو بتقدير وجوده لا يخرجه عن استحقاقه في الذمة، ولا تتحتم مزاحمة الغريم؛ فإنه لو أبرأ أو أعرض .. أخذ الآخر الجميع، والوارث يخالفه في جميع ذلك.

قوله: (شارك بالحصة...) فارق نقضها فيما لو ظهر بعد قسمة التركة وارث؛ بأن حقَّ الوارث في عين المال، بخلاف حق الغريم؛ فإنه في قيمته، ولو أعسر أحد

في التصرف في مال الطفل ونحوه.

 <sup>(</sup>١) في نسخة (أ): شد لها.

(وَلَوْ خَرَجَ شَيْءٌ بَاعَهُ قَبْلَ الحجْرِ مُسْتَحَقًّا وَالثَّمَنُ) المَقْبُوضُ (تَالِفُ.. فَكَدَيْنٍ) أَيْ: فَمَثَلُ النَّمَنِ اللَّازِمِ كَدَيْنٍ (ظَهَرَ) مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ، وَحُكْمُهُ: مَا سَبَقَ، فَيُشَارِكُ المَشْتَرِي الْغُرَمَاءَ مِنْ غَيْرِ نَقْضِ الْقِسْمَةِ أَوْ مَعَ نَقْضِهَا، (وَإِنِ اسْتُحِقَّ سَبَقَ، فَيُشَارِكُ المَشْتَرِي الْغُرَمَاءَ مِنْ غَيْرِ نَقْضِ الْقِسْمَةِ أَوْ مَعَ نَقْضِهَا، (وَإِنِ اسْتُحِقَّ سَبَقَ، فَيُشَارِكُ المَشْتَرِي الْغُرَمَاءَ مِنْ غَيْرِ نَقْضِ الْقِسْمَةِ أَوْ مَعَ نَقْضِهَا، (وَإِنِ اسْتُحِقَّ

# قوله: (من غير نقض القسمة) أي: على الأصحِّ، أو مع نقضها على الضَّعيف.

الغرماء الآخذين . . جعل ما أخذه كالمعدوم وشارك مَنْ ظهر الباقين ، فإذا أيسر . . رجعوا عليه بالحصة ، فلو أتلف أحد الغريمين في المثال الذي ذكره الشارح ما أخذه وكان معسرًا . . كان ما أخذه الآخر كأنه كل المال ، فلو كان المتلف آخذ الخمسة . . استرد الحاكم مِنْ آخذِ العشرة ثلاثة أخماسها لمن ظهر ، ثم إذا أيسر المتلف . أخذ منه الآخران نصف ما أخذه وقسماه بينهما بنسبة دينهما ، وقس على ذلك .

# تَنْبِيه:

لو فك الحجر عن المفلس فظهر له مال موجود قبل الفك وحدث له بعده مع ذلك مال وغرماء . . تبين بذلك بقاء الحجر ؛ كما قاله الماوردي ، فحينتُذِ فالظاهر: الموجود قبل الفك لغير الحادثين بعد الفك .

نعم؛ الحادث منه بعد الحجر لا يشارك فيه الغريم الحادث منهم بعد حدوثه أو معه غيره، وأما الحادث بعد الفك . فللجميع، قال في «المهمات»: والمرادب (الجميع) أرباب الديون المتقدمة على حدوث المال، أما إذا لم يظهر له مال موجود قبل الفك وحدث له مال بعد الفك . . فلا تعلق لأحد به، فيتصرف فيه المدين كيف شاء انتهى .

قوله: (فمثل الثمن...) لو قال: (فبدل الثمن) ليشمل القيمة . لكان أولئ، وكذا يقال في قوله بعدُ: (أي: بمثله).

قوله: (من غير هذا الوجه) إصلاح للتشبيه الواقع في عبارة المصنف مع أنه دين ظهر حقيقة . شَيْءٌ بَاعَهُ الحاكِمُ) وَالنَّمَنُ المقْبُوضُ تَالِفٌ ؛ كَمَا فِي «الرَّوْضَةِ» وَ«أَصْلِهَا» · ( فُدَّمَ المشْتَرِي بِالثَّمَنِ) أَيْ: بِمِثْلِهِ ، (وَفِي قَوْلٍ: يُحَاصُّ الْغُرَمَاءَ) بِهِ كَسَاثِرِ الدُّيُونِ ، وَدُفِعَ: بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَىٰ رَغْبَةِ النَّاسِ عَنْ شِرَاءِ مَالِ المَفْلِسِ فَكَانَ التَّقْدِيمُ مِنْ مَصَالِحِ الْحَجْرِ . الْحَجْرِ .

(وَيُنْفِقُ) الْحَاكِمُ عَلَىٰ المَفْلِسِ وَ(عَلَىٰ مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ) مِنَ الزَّوْجَاتِ وَالْأَقَارِبِ (حَتَّىٰ يُقَسِّمَ مَالَهُ) مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُوسِرٌ مَا لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ، وَكَذَلِكَ يَكْسُوهُمْ وَالْأَقَارِبِ (حَتَّىٰ يُقَسِّمَ مَالَهُ) مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُوسِرٌ مَا لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ، وَكَذَلِكَ يَكْسُوهُمْ مِنْهُ بِالمعْرُوفِ، وَفِي مَعْنَىٰ الزَّوْجَاتِ: أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ، (إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ بِكَسْبٍ)...

قوله: (والثمن المقبوض تالف) أي: فإن كان باقيًا . . دفع له ، ولا يفهم من المتن ؛ فمن ثم ذكره .

قوله: (وكذلك يكسوهم . . .) ذكرهما ؛ لإيهام المتن إيجاب النَّفقة دون الكسوة ، وعدم وجوبهما لأمَّهات الأولاد ، والرَّاجح: خلافه .

السنياطي السنياطي المنياطي

قوله: (من الزوجات) أي: اللاتي تزوجهن قبل الحجر لا بعده، وفارقن المستولدات بعده؛ كما اقتضاه كلامهم؛ بناءً على نفوذ استيلاده بقدرة الزوجات على الفسخ مع أن أجرة المستولدات للغرماء،

قوله: (والأقارب) أي: ولو الحادثين بعد الحجر؛ إذ لا اختيار له (۱) فيهم ولو حدثوا بنكاح بعده أو باستلحاق كذلك (۲)، وفارق السفيه حيث لا يجب نفقة مستلحقه من ماله، بل من بيت المال؛ بعدم قبول إقرار السفيه بالمال وبما يقتضيه، بخلاف المفلس؛ كما مر، وفارق استلحاقه تجديده الزوجة؛ بأنه واجب، بخلاف التزويج.

قوله: (إلا أن يستغني بكسب) في التَّعبير بـ (الاستغناء) إشارة إلى أن المعتبر

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): لهم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): لذلك.

فَلاَ بُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَكُسُوهُمْ، وَيَصْرِفُ كَسْبَهُ إِلَى ذَلِكَ، وَظَاهِرٌ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَفِ بِهِ.. كُمَّلَ، وَالنَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجَاتِ، قَالَ الْإِمَامُ: نَفَقَةُ المعْسِرِينَ، وَالرُّويَانِيُّ: نَفَقَةُ الموسِرِينَ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهَذَا قِيَاسُ الْبَابِ، وَإِلَّا.. لَمَّا أَنْفَقَ عَلَى الْأَقَارِبِ، قَالَ الموسِرِينَ، قَالَ الرَّاوْضَةِ»: يُرَجَّحُ قَوْلُ الْإِمَامِ بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي «المَخْتَصَرِ»: أَنْفَقَ عَلَيْهِ وَعَلَى فِي «المَخْتَصَرِ»: أَنْفَقَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ كُلَّ يَوْمٍ أَقَلَ مَا يَكُفِيهِمْ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ، ثُمَّ قَالَ فِيهَا: عَنِ «الْبَيَانِ»: وَتُسَلَّمُ إِلَيْهِ النَّفَقَةُ يَوْمًا بِيَوْم.

# (وَيْبَاعُ مَسْكَنْهُ وَخَادِمُهُ فِي الْأَصَحِّ وَإِنِ اخْتَاجَ إِلَىٰ خَادِمٍ لِزَمَانَتِهِ وَمَنْصِبِهِ) أَيْ:

قوله: (وظاهر: أنه إن لم يف · · كمل) ذكره ؛ لعدم أخذه من عبارة المتن ، وأفاد أنَّه لا يعترض به ؛ لظهوره من حيث أنَّه إذا كان يؤخذ مقدار ذلك كاملًا · · فأولئ التَّكميل ·

قوله: (قال الإمام: نفقة المعسرين) هو المعتمد، وذكره؛ لأنَّه أجمل في المتن.

الكسب بالفعل لا بالقوة ولو قصر بالترك على المعتمد الذي اختاره الإسنوي، وإن اقتضى كلام المتولي خلافه واختاره السبكي؛ لأن الأول هو المناسب لقاعدة الباب من أنّه لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل.

قوله: (قال في «الروضة»: يرجع ...) هذا هو المعتمد، وقول الرافعي (وإلا ...) مردودٌ: بأنَّ اليسار المعتبر في نفقة الزوجة غير المعتبر في نفقة القريب؛ إذ الأول إنما يحصل بكون الزوج مالكا لما يخرجه عن المسكنة ، والثاني يحصل بذلك أو بقدرته على كسب واسع ؛ كما بين في محله ، وبأن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزَّمان ، بخلاف القريب ، فلا يلزم من انتفاء الأول انتفاء الثاني .

قوله: (ويباع مسكنه وخادمه . . . ) مثلهما: مركوبه ، وإنما بيعت ؛ لأنه يسهل عليه تحصيلها بأجرة ، فإن تعذر . . فعلى المسلمين ، ويفارق الكفارة المرتبة حيث يعدل من لزمته إلى الصوم وإن كان له هذه الثلاثة ، ولا يلزمه صرفها للإعتاق ؛ بأن الكفارة لها

لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَالنَّانِي: يُبْقَيَانِ لَهُ؛ لِحَاجَتِهِ إِذَا كَانَا لَاثِقَيْنِ بِهِ دُونَ النَّفِيسَيْنِ، وَالنَّالِثُ: يُبْقَى المشكَنُ فَقَطْ.

(وَيُثْرَكُ لَهُ دَسْتُ ثَوْبِ يَلِيقُ بِهِ؛ وَهُوَ: قَمِيصٌ وَسَرَاوِيلُ وَعِمَامَةٌ وَمُكَعَّبٌ) أَيْ: مَدَاسٌ، (وَيُزَادُ فِي الشِّنَاءِ جُبَّةً) وَيُتُرَكُ لِعِيَالِهِ مِنَ الثَّوْبِ كَمَا يُتُرَكُ لَهُ، وَيُسَامَحُ

قوله: (وترك لعياله . . .) ذكره ؛ لأنَّ المتن يوهم خلافَه ، وكذا ذكر ما يتسامح به مع صفة المتروك ؛ إذ مقتضاه في الأخير أنَّه ترك له اللائق وإن لبس دونه ، وليس كذلك ، وكذا ذكره الشِّراء له .

🚓 حاشية السنباطي 🤧

بدل ينتقل إليه والدين بخلافه، وبأن حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة بخلاف حقوق الآدميين.

قوله: (ويترك له . . .) قال العبادي: ويترك للعالم كتبه ، وتبعه ابن الأستاذ وقال تفقها: يترك للجندي المرتزق خيله وسلاحه المحتاج إليهما ، بخلاف المتطوع بالجهاد ؛ فإن وفاء الدين أولئ ، إلا أن يتعين عليه الجهاد ولا يجد غيرهما ، أما المصحف . . فيباع ، قال السبكي: لأنه محفوظٌ فلا يحتاج إلئ مراجعته ويسهل السؤال عن الغلط من الحفاظ ، بخلاف كتب العلم ، وفي «الأنوار»: أنه لا يترك له آلة حرفته ، وفي «البويطي»: أنه يعطى بضاعة ، قال الدارمي: ومعناه اليسير ؛ أي: التافه ، أما الكثير . . فلا ، وقال ابن سريج: يترك له رأس مال يتجر فيه إذا لم يحسن الكسب إلا به ، قال الأذرعى: وأظن مراده ما قاله الدارمي .

قوله: (يليق به) أي: بأن كان تركُ شيءٍ منه يخل بمروءته، فحينئذ فقوله (وهو ٠٠٠) هو في حق من لا يخل بمروءته تركُ زائدٍ على ذلك من دُرَّاعَةٍ فوق القميص، وقلنسوة تحت العمامة، وطيلسان وخف ومنديل، فإن أخل بمروءته تركُ شيءٍ منها ٠٠ ترك له ؟ كما أنه لو لم يخل بمروءته تركُ شيءٍ مما ذكره المصنف ٠٠ لا يترك له ؟

بِاللَّبْدِ وَالْحَصِيرِ الْقَلِيلِ الْقِيمَةِ، وَلَوْ كَانَ يَلْبَسُ قَبْلَ الْإِفْلَاسِ فَوْقَ مَا يَلِيقُ بِهِ.. رَدَدْنَاهُ إِلَىٰ اللَّائِقِ، وَكُلُّ مِمَّالًا) رَدَدْنَاهُ إِلَىٰ اللَّائِقِ، وَكُلُّ مِمَّالًا) مَذْذَاهُ إِلَىٰ اللَّائِقِ، وَكُلُّ مِمَّالًا) قُلْنَا: يُتْرَكُ لَهُ: إِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي مَالِهِ.. اشْتُرِيَ لَهُ.

(وَيُثْرَكُ قُوتُ يَوْمِ الْقِسْمَةِ) لَهُ وَ(لِمَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ) لِأَنَّهُ مُوسِرٌ فِي أَوَّلِهِ، قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَسُكْنَىٰ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ غَيْرُهُ.

(وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَنْ يَكْتَسِبَ أَوْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ لِبَقِيَّةِ الدَّيْنِ) قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةً ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، حَكَمَ بِإِنْظَارِهِ وَلَمْ يَأْمُونُهُ إِلَىٰ مَيْسَرَةً ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، حَكَمَ بِإِنْظَارِهِ وَلَمْ يَأْمُونُهُ بِالْكَسْبِ، (وَالْأَصَحُ: وُجُوبُ إِجَارَةِ أُمِّ وَلَدِهِ وَالْأَرْضِ المَوْقُوقَةِ عَلَيْهِ) لِبَقِيَّةِ الدَّيْنِ ؛ بِالْكَسْبِ، (وَالْأَصَحُ: وُجُوبُ إِجَارَةِ أُمِّ وَلَدِهِ وَالْأَرْضِ المَوْقُوقَةِ عَلَيْهِ) لِبَقِيَّةِ الدَّيْنِ ؛

قوله: (ولم يتعرض لذلك غيره) هو المعتمد على كلّ التَّقدير.

كالسراويل لمن لا يعتاده (٢).

قوله: (وكل مما قلنا...) هذا بعمومه ظاهر بالنسبة لما اقتصر عليه الشارح ، لا لما زاده غيره عليه (٣) ؛ إذ قضيته: أنه إذا لم يكن عند العالم كتب. يُشترى له ، وليس مرادًا فيما يظهر .

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب . . ) هذا من حيث قضاء الدين وإن كان عليه ذلك للخروج من المعصية فيما إذا لزمه الدين بسبب عصى به ؛ كما اعتمده ابن الصلاح .

قوله: (أم ولده والأرض الموقوفة عليه) مثلهما: الموصى بمنفعته له ؛ كما بحثه الأذرعي.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): ما.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): كالسراويل لمن يعتاده.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): لما اقتصر عليه الشارح لما زاده غيره عليه.

لِأَنَّ المنْفَعَةَ كَالْعَيْنِ فَيُصْرَفُ بَدَلُهَا لِلدَّيْنِ، وَالثَّانِي يَقُولُ: المنْفَعَةُ لَا تُعَدُّ مَالًا حَاصِلًا، وَعَلَىٰ الْأُوَّلِ: يُؤَجِّرُ مَا ذُكِرَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَىٰ إِلَىٰ أَنْ يَقْضِيَ الدَّيْنَ ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَقَضِيَّةُ هَذَا: إِدَامَةُ الْحَجْرِ إِلَىٰ قَضَاءِ الدَّيْنِ، وَهُوَ كَالمسْتَبْعَدِ، زَادَ فِي «الرَّوْضَةِ»: ذَكَرَ الْغَزَ الِيُّ فِي «الْفَتَاوَىٰ»: أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَىٰ إِجَارَةِ الْوَقْفِ مَا لَمْ يَظْهَرْ تَفَاوُتُ بِسَبَبِ تَعْجِيلِ الْأُجْرَةِ إِلَىٰ حَدٌّ لَا يَتَغَابَنُ بِهِ النَّاسُ فِي غَرَضٍ قَضَاءِ الدَّيْنِ وَالتَّخَلُّصِ مِنَ المطَالَبَةِ. (وَإِذَا ادَّعَىٰ) المدِينُ (أَنَّهُ مُعْسِرٌ أَوْ قُسِمَ مَاللهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ

غَيْرَهُ وَأَنْكُرُوا ؛ فَإِنْ لَزِمَهُ الدَّيْنُ فِي مُعَامَلَةِ مَالٍ ؛ كَشِرَاءٍ أَوْ قَرْضٍ . . فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ) كَمَا

قوله: (زاد في «الروضة») هذا المزيد معتمد.

قوله: (قال الرافعي) وقضية هذا: إدامة الحجر إلى قضاء الدين ، وهو كالمستبعد ، لك أن تقول: إن كان مراده إدامته في غير المؤجر والموقوف. . فكونه قضية ذلك ممنوع ، أو إدامة الحجر فيهما فقط . . فلا استبعاد في ذلك ؛ إذ للقاضي فك الحجر عنه في غيرهما.

قوله: (زاد في «الروضة»: ذكر الغزالي ٠٠٠) هذا يجري في المستولدة أيضا.

### تَنْسِه:

قضية كلامهم: أن المفلس لا يعطى من هذه الأجرة المعجلة لمؤنته ومؤنة ممونه إلا مؤنتهما يوم قسمتها وإن لم تستقر أجرة كل يوم إلا بمضيه. انتهئ.

قوله: (فإن لزمه الدين في معاملة مال . . . ) لو قال: (فإن عرف له مال) . . لكان أُولَىٰ ؛ لأن المعاملة ليست شرطا ، ومحل هذا التفصيل: إذا لم يسبق منه إقرار بالملاءة ، فلو أقر بها ثم ادعى الإعسار · · ففي «فتاوئ القفال»: لا يقبل قوله إلا أن يقيم بينة بذهاب ماله، لَوِ ادَّعَىٰ هَلَاكَ المالِ، (وَإِلّا) أَيْ: وَإِنْ لَزِمَهُ الدَّيْنُ فِي غَيْرِ مُعَامَلَةٍ. (فَيُصَدَّقُ إِلّا بِبَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ بِيَمِينِهِ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْأَصْلَ: الْعَدَمُ، وَالثَّانِي: لَا يُصَدَّقُ إِلّا بِبَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الحرِّ: أَنَّهُ يَمْلِكُ شَيْتًا، وَالنَّالِثُ: إِنْ لَزِمَهُ الدَّيْنُ بِاخْتِيَارِهِ؛ كَالصَّدَاقِ وَالضَّمَانِ. لَمْ يُصَدَّقُ إِلّا بِبَيِّنَةٍ، وَإِنْ لَزِمَهُ لَا بِاخْتِيَارِهِ؛ كَأَرْشِ الْجِنَايَةِ وَغَرَامَةِ وَالضَّمَانِ. لَمْ يُصَدَّقُ إِلّا بِبَيِّنَةٍ، وَإِنْ لَزِمَهُ لَا بِاخْتِيَارِهِ؛ كَأَرْشِ الْجِنَايَةِ وَغَرَامَةِ المَثْلُفِ. صُدِّقَ بِيمِينِهِ، وَالْفَرْقُ: أَنَّ الظَّاهِرَ: أَنَّهُ لَا يَشْغَلُ ذِمَّتَهُ بِاخْتِيَارِهِ بِمَا لَا يَشْغَلُ ذِمَّتَهُ بِاخْتِيَارِهِ بِمَا لَا يَشْغَلُ ذِمَّتَهُ بِاخْتِيَارِهِ بِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ.

(وَتُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْإِعْسَارِ فِي الحالِّ) بِالشَّرْطِ فِي قَوْلِهِ: (وَشَرْطُ شَاهِدِهِ) وَهُوَ الْنَانِ، وَقِيلَ: ثَلَاثَةٌ: (خِبْرَةُ بَاطِنِهِ) أَيْ: المعْسِرِ بِطُولِ الْجِوَارِ وَكَثْرَةِ المجَالَسَةِ وَالمَخَالَطَةِ؛ فَإِنَّ الْأَمْوَالَ تُخْفَى، فَإِنْ عَرَفَ الْقَاضِي أَنَّ الشَّاهِدَ بِهَذِهِ الصَّفَةِ. وَالمَخَالَطَةِ؛ فَإِنَّ الْأَمْوَالَ تُخْفَى، فَإِنْ عَرَفَ الْقَاضِي أَنَّ الشَّاهِدَ بِهَذِهِ الصَّفَةِ. فَا اللَّهُ فِي «النَّهَايَةِ»، (وَلْيَقُلْ: هُوَ فَذَاكَ، وَإِلَّا .. فَلَهُ اعْتِمَادُ قَوْلِهِ: أَنَّهُ بِهَذِهِ الصَّفَةِ (١)، قَالَةُ فِي «النَّهَايَةِ»، (وَلْيَقُلْ: هُو مُعْسِرٌ، وَلَا يُمَحِّضُ النَّفي؟

قوله: (وهو اثنان) بيانٌ؛ لأنَّ شاهده المراد به الجنس، لا الواحد؛ إذ هذا لا يقبل فيه واحد.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

### تُنْسِه:

قد يثبت الإعسار باليمين مع أن الدين قد لزم بمعاملة ، وذلك إذا ادعى علم غريمه بإعساره أو بتلف ماله فينكل عن اليمين على نفي علمه بذلك فيحلف المدين ويثبت إعساره ، ويثبت بعلم القاضي على المعتمد . انتهى .

قوله: (وشرط شاهده...) أي: شاهد الإعسار، احترازٌ عن شاهد تلف المال، فلا يشترط فيه ذلك؛ كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>١) كما في التحفة: (٥/٩٤) والنهاية: (٤/٣٣)، خلافًا لما في المغني: (١٥٦/٢)؛ فلا يعتمد.

كَفَوْلِهِ: «لَا يَمْلِكُ شَيْنًا») بَلْ يُقَيِّدُهُ ؛ كَقَوْلِهِ: لَا يَمْلِكُ إِلَّا قُوتَ يَوْمِهِ وَثِيَابَ بَدَنِهِ (١). (وَإِذَا ثَبَتَ إِعْسَارُهُ) عِنْدَ الْقَاضِي . . (لَمْ يَجُزْ حَبْسُهُ وَلَا مُلَازَمَتُهُ ، بَلْ يُمْهَلُ حَتَّى يُوسِرَ) لِلْآيَةِ .

نَعَمْ؛ لِلْغَرِيمِ تَحْلِيفُهُ، وَيَجِبُ بِطَلَبِهِ، قِيلَ: وَمَعَ سُكُوتِهِ أَيْضًا، فَيَكُونُ مِنْ آدَابِ الْقَضَاءِ.

﴿ حَاشِيةَ الْبِكْرِي ﴿ حَاشِيةً الْبِكْرِي

قوله: (نعم؛ للغريم تحليفه...) ذكره؛ لأنَّ المتن يوهم عدم وجوب ذلك، بل وعدم طلبه.

🚓 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (كقوله: لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه) قال البلقيني: الاقتصار على ذلك (٢) غير صحيح؛ لأنه قد يكون مالكا لغير ذلك وهو معسر؛ كأن يكون له مال بمسافة القصر فأكثر، ولأن قوت يومه قد يستغنى عنه بالكسب، وثياب بدنه قد يزيد على ما يليق به فيصير موسرا بذلك، فالطريق: أن يشهد أنه معسرٌ عاجزٌ العجز الشرعيّ عن وفاء شيء من هذا الدين أو ما في معنى ذلك. انتهى، وفي الاكتفاء بهذا الإجمال (٢) نظرٌ؛ لعدم الاكتفاء بالإجمال (٤) في الشهادة.

نعم؛ إن قيد الاكتفاء به بالفقيه . . كان متجهًا .

قوله: (ويجب بطلبه . . .) محل الخلاف: فيما إذا كان الدين لغير محجور عليه، أو غائب، أو جهة عامة، وإلا . . وجب بلا طلب جزمًا.

 <sup>(</sup>۱) كما في التحفة: (۲٤٩/٥) والنهاية: (٣٣٢/٤)، خلافًا لما في المغني: (١٥٦/٢)؛ فيشهد أنه معسر عاجز شرعا عن وفاء شيء من هذا الدين.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): الاقتصار على ما ذكر.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): الاحتمال.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): الاحتمال.

(وَالْغَرِيبُ الْعَاجِزُ عَنْ بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ.. يُوكِلُ الْقَاضِي بِهِ مَنْ يَبْحَثُ عَنْ حَالِهِ ، فَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظُنِّهِ إِعْسَارُهُ.. شَهِدَ بِهِ ) لِثَلَّا يَتَخَلَّدَ فِي الْحَبْسِ ، وَفِي "الرَّوْضَةِ » وَهَا أَنْ الرَّوْضَةِ » كَـ الْحَبْسِ ، وَفِي "الرَّوْضَةِ » كَـ الْصَلِهَا » تَصْدِيرُ الْكَلَامِ بِلَفْظِ: (يَنْبَغِي أَنْ يُوكِلُ) ، قَالَ فِي "الْكِفَايَةِ »: وَهَذَا أَبْدَاهُ الْإِمَامُ تَفَقُّهًا لِنَفْسِهِ .

﴿ حاشية البكري ﴿ —

قوله: (بلفظ ينبغي) أي: فليس بواجب على القاضي وهو واضح.

🝣 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (يوكل القاضي...) أي: بعد حبسه ؛ كما هو ظاهر كلام الشيخين.

قوله: (وفي «الروضة» كـ «أصلها» تصدير الكلام بلفظ «ينبغي») أي: وقضيته: عدم وجوبه، وليس مرادًا، بل هو واجب؛ كما صرح به غيرهما.

# (فضلُ)

# [فِي رُجُوعِ المعَامِلِ لِلْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا عَامِلَه بِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ]

(مَنْ بَاعَ وَلَمْ يَقْبِضِ النَّمَنَ حَتَّى حُجِرَ عَلَى المَشْتَرِي بِالْفَلَسِ) أَيْ: بِسَبِ إِفْلَاسِهِ وَالمبِيعُ بَاقٍ عِنْدَهُ. (فَلَهُ) أَيْ: لِلْبَائِعِ (فَسْخُ الْبَيْعِ وَاسْتِرْدَادُ المبِيعِ) فَالَ إِفْلَاسِهِ وَالمبِيعُ بَاقٍ عِنْدَهُ. (فَلَهُ) أَيْ: لِلْبَائِعِ (فَسْخُ الْبَيْعِ وَاسْتِرْدَادُ المبِيعِ) فَالَ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا. فَهُوَ أَحَقُ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ (الْعُرَمَاءِ (الْعُرَمَاءِ أَنْ الْعُرَمَاءِ أَنْ الْعُرَمَاءِ أَنْ عَيَارَهُ أَيْ: رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوَهُ ، وَلَا فَسْخَ قَبْلَ الْحَجْرِ ، (وَالْأَصَحُّ: أَنَّ خِيَارَهُ) أَيْ: الْفَسْخِ (عَلَى الْفُورِ) كَخِيَارِ الْعَيْبِ ؛ بِجَامِعِ دَفْعِ الضَّرَرِ ، وَالتَّانِي: عَلَى التَّرَاخِي ؛ الْفَسْخِ (عَلَى الْفُورِ) كَخِيَارِ الْعَيْبِ ؛ بِجَامِعِ دَفْعِ الضَّرَرِ ، وَالتَّانِي: عَلَى التَّرَاخِي ؛

### 91 7 £

قوله: (والمبيع باق عنده) ذكره لا لإيراد، بل لأنَّه صورة المسألة؛ كما سيأتي في المتن.

#### 💝 حاشية السنباطي 🤧

# فَصْلُ

قوله: (حتى حجر ...) مثله: ما لو مات المشتري مفلسا؛ كما سيأتي .

قوله: (فله؛ أي: للبائع فسخ البيع) أي: بل قد يجب؛ بأن يقع ممن يلزمه التصرف بالغبطة؛ كأن يكون مكاتبًا أو وليًّا والغبطة في الفسخ.

قوله: (كخيار العيب) قضيته: أنه لو أخره (٢) جاهلا جوازه . . لم يبطل حقه ، وهو كذلك ، وكذا لو صالح عنه بعوض <sup>(٣)</sup> جاهلا ببطلانه علئ الأرجح من وجهين أطلقهما الشيخان .

 <sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، باب: من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه، رقم [١٥٥٩]، صحيح البخاري، باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع، والقرض والوديعة، فهو أحق به، رقم [٢٤٠٢].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): أخذه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): لو صالح عليه بعرض.

كَخِيَارِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وَعَنِ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ: لَا يَمْتَنِعُ تَأْقِيتُهُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، (وَ) الْأَصَحُّ: (أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْفَسْخُ بِالْوَطْءِ) لِلْأَمَةِ (وَالْإِعْتَاقِ وَالْبَيْعِ) كَمَا لَا يَحْصُلُ بِهِ فِي زَمَنِ يَحْصُلُ بِهَا فِي الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وَالنَّانِي: يَحْصُلُ بِوَاحِدٍ مِنْهَا ؛ كَمَا يَحْصُلُ بِهِ فِي زَمَنِ يَحْصُلُ بِهِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ مِنَ الْبَائِعِ ، وَظَاهِرٌ: أَنَّهُ يَحْصُلُ بِ (فَسَخْتُ الْبَيْعَ) أَوْ (رَفَعْتُهُ) أَوْ (نَقَضْتُهُ) ، وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَىٰ إِذْنِ الْحَاكِم فِي الْأَصَحِّ.

(وَلَهُ) أَيْ: لِلشَّخْصِ (الرُّجُوعُ) فِي عَيْنِ مَالِهِ بِالْفَسْخِ (فِي سَائِرِ المعَاوَضَاتِ) الَّتِي (كَالْبَيْعِ) وَهِيَ المحْضَةُ، مِنْهَا: الْقَرْضُ وَالسَّلَمُ وَالْإِجَارَةُ، فَإِذَا سَلَّمَهُ دَرَاهِمَ الَّتِي (كَالْبَيْعِ) وَهِيَ المحْضَةُ، مِنْهَا: الْقَرْضُ وَالسَّلَمُ وَالْإِجَارَةُ، فَإِذَا سَلَّمَهُ دَرَاهِمَ وَالْتَرَاهِمُ بَاقِيَةٌ . فَلَهُ قَرْضًا أَوْ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ حَالًا أَوْ مُؤَجَّلٍ، فَحَلَّ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ وَالدَّرَاهِمُ بَاقِيَةٌ . فَلَهُ

قوله: (أي: للشخص) أفاد به أنَّه المراد ولم يسبق ما يعود عليه في المتن.

قوله: (وهي المحضة) الفرق بين المحضة وغيرها: أنَّ المحضة ما له بدل معيَّن لم يجعل له الشَّارع معه مرجعًا آخر ، بخلاف الخلع مثلًا ؛ إذ يرجع فيه إلى مهر المثل في بعض الأحوال .

چ حاشية السنباطي چ

قوله: (كخيار الرجوع . . . ) فرق الأول بينهما: بوجود الضرر هنا لا ثُمَّ (١) .

قوله: (كما يحصل به في زمن الخيار من البائع) فرق الأول: بأن الملك في زمن الخيار غير مستقر<sup>(٢)</sup>.

قوله: (ثم حجر عليه) مثله: ما لو حل بعد الحجر على الأوجه الآتي (٣).

قوله: (والدراهم باقية) احترازٌ عما إذا كانت تالفة . . فلا يفسخ ؛ كما هو ظاهر ، بل يضارب في السلم بقيمة المسلم فيه ثم يشتري له به ، فلو لم يشتر له إلا وقد رخص السعر عما كان . . اشترى له جميع حقه إن وَفَّى ما أفرز له به ، وإلا . . فبعضه ، فإن فضل

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): بوجود الضرر هنا؛ لأنه لأثر،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): في زمن الخيار مستقر.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و(د): على الوجه الآتي.

الرُّجُوعُ فِيهَا بِالفَسْخِ ، وَإِذَا أَجَّرَهُ دَارًا بِأُجْرَةٍ حَالَّةٍ لَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّىٰ حُجِرَ عَلَيْهِ . فَلَهُ الرُّجُوعُ فِي الْبَيْعِ ، وَفِي قَوْلٍ: لَا ؛ إِذْ الرُّجُوعُ فِي الْبَيْعِ ، وَفِي قَوْلٍ: لَا ؛ إِذْ الرُّجُوعُ فِي الدَّارِ بِالفَسْخِ ؛ تَنْزِيلًا لِلْمَنْفَعَةِ مَنْزِلَةَ الْعَيْنِ فِي الْبَيْعِ ، وَفِي قَوْلٍ: لَا ؛ إِذْ لَا وُجُودَ لِلْمَنْفَعَةِ ، وَلَا رُجُوعَ فِي مُعَاوَضَةٍ غَيْرِ مَحْضَةٍ ، فَإِذَا خَالَعَهَا أَوْ صَالَحَهُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ عَلَىٰ عِوضٍ حَالً لَمْ يُقْبَضْ حَتَّى وُجِدَ الْحَجْرُ . فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ إِلَى الْبُضْعِ دَمِ الْعَمْدِ عَلَىٰ عِوضٍ حَالً لَمْ يُقْبَضْ حَتَّى وُجِدَ الْحَجْرُ . فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ إِلَى الْبُضْعِ أَوْ اللَّهِ عَلَىٰ عِوضٍ حَالً لَمْ يُقْبَضْ حَتَّى وُجِدَ الْحَجْرُ . فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ إِلَى الْبُضْعِ أَو الدَّمِ ، وَذَلِيلُ الشِّقِ الْأَوَّلِ: حَدِيثُ الشَّيْخَيْنِ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَلْ أَوْ اللَّهِ مِنْ غَيْرِهِ » (أَنْ اللَّيْخَيْنِ: يَلِلُّجُوعِ فِي المبِيعِ (شُرُوطُ ؛ مِنْهَا): أَوْلَكُ مَالَهُ مِعْ فَي المبِيعِ (شُرُوطُ ؛ مِنْهَا):

قوله: (أو حل قبل الحجر، وكذا بعده) المعتمد: ما في «الصَّغير» فيرد ما قبله على

«المنهاج» إلا أن يحمل قوله: (حالا) على الحلول عند المطالبة وهو صحيح لا مانع منه.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

شيء.. فللغرماء.

قوله: (بأجرة حالة) احترازٌ عن المؤجلة ؛ كما هو ظاهر ، وعن المؤجل بعضها فلا يفسخ فيما يقابله ؛ كما يعلم مما يأتي ، لكن لو كانت الإجارة يستحق فيها أجرة كل شهر عند مضيه مثلا . فلا فسخ فيها ؛ لأن شرطه: كون العوض حالًا والمعوَّض باقيًا ، فلا يتأتئ الفسخ قبل مضي الشهر ؛ لعدم الحلول ، ولا بعده ؛ لفوات المنفعة ، فهو كتلف المبيع ، نبَّه عليه ابن الصلاح في «فتاويه».

قوله: (فله الرجوع في الدار . . . ) أي: ويضارب من الأجرة بنسبة ما مضئ من المنفعة إن فسخ في أثناء المدة ؛ كما يعلم مما يأتي.

قوله: (كون الثمن حالا) أي: كله أو بعضه ، فيفسخ (٢) من المبيع بقسطه .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع، والقرض والوديعة، فهو أحق به، رقم [٢٤٠٢]، صحيح مسلم، باب: من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أقلس فله الرجوع فيه، رقم [٢٢ ـ ١٥٥٩].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): فينفسخ.

وَكَذَا بَعْدَهُ عَلَىٰ وَجْهِ صَحَّحَهُ فِي «الشَّرْحِ الصَّغِيرِ»، وَلَيْسَ فِي «الْكَبِيرِ» وَ«الرَّوْضَةِ»(١) تَصْحِيحٌ.

(وَأَنْ يَتَعَدَّرَ حُصُولُهُ) أَيْ: الثَّمَنِ (بِالْإِفْلَاسِ) أَيْ: بِسَبَيهِ، (فَلَوِ) انْتَفَىٰ الْإِفْلَاسُ؛ بِأَنِ (امْتَنَعَ مِنْ دَفْعِ الثَّمَنِ مَعَ يَسَارِهِ أَوْ هَرَبَ) عَطْفٌ عَلَىٰ (امْتَنَعَ) . (فَلَا الْإِفْلَاسُ؛ بِأَنِ (امْتَنَعَ مِنْ دَفْعِ الثَّمَنِ مَعَ يَسَارِهِ أَوْ هَرَبَ) عَطْفٌ عَلَىٰ (امْتَنَعَ) . (فَلَا فَنْخَ فِي الْأَصَحِ ) لِإِمْكَانِ الْإِسْتِيفَاءِ بِالسَّلْطَانِ، فَإِنْ فُرِضَ عَجْزٌ . فَنَادِرٌ لَا عِبْرَةَ فَنْخَ فِي الْأَصَحِ ) لِإِمْكَانِ الْإِسْتِيفَاءِ بِالسَّلْطَانِ، فَإِنْ فُرِضَ عَجْزٌ . فَنَادِرٌ لَا عِبْرَةَ بِهِ، وَالثَّانِي: لَهُ الْفَسْخُ ؛ كَمَا فِي المَفْلِسِ ؛ بِجَامِعِ تَعَذَّرِ الْوُصُولِ إِلَىٰ حَقِّهِ حَالًا مَعَ تَوَقَّهِ مَالًا ، (وَلَوْ قَالَ الْغُرَمَاءُ) لِمَنْ لَهُ حَقَّ الْفَسْخِ : («لَا تَفْسَخُ وَنُقَدِّمُكَ بِالثَّمَنِ» . . فَلَهُ الْفَسْخُ ) لِمَا فِي التَّقْدِيمِ مِنَ الْمِنَّةِ ، وَقَدْ يَظْهَرُ غَرِيمٌ آخَرُ فَيُزَاحِمُهُ فِيمَا أَخَذَهُ .

قوله: (عطف على امتنع) أي: لا على ما قبله؛ إذ الهرب من صور التَّعذَّر فلا يصحُّ عطفه على التَّعذُّر؛ لأنَّه يصيِّره قسمًا (٢)، فاعلم.

🤧 حاشية السنباطي 💝

قوله: (على وجه صححه...) هذا هو المعتمد.

قوله: (فلو انتفى الإفلاس...) اقتصر على التصريح مما يحترز به بالشرط المذكور بما ذكر، وبقي أيضا ما لو انتفى التعذر ولو مع الإفلاس؛ بأن كان بالثمن رهن ولو مستعارا، أو ضامن ولو بلا إذن على المعتمد من وجهين أطلقهما الشيخان، وقيد الأذرعي الأول بما إذا كان الرهن وافيا بالدين، والثاني بما إذا كان الضامن مليئا مقرًا أو عليه بينة.

قوله: (ولو قال الغرماء...) مثله: ما لو قالوا: نتبرع (٣) لك بالثمن، أو قال أجنبي: أتبرع لك به.. فلا يلزمه القبول؛ لما فيه من المنة وإن كان لو ظهر غريم لم

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): وليس في الروضة والكبير.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ) و(هـ): قسيما.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): ما لو قال: أتبرع.

(وَ) مِنَ الشُّرُوطِ: (كَوْنُ المبِيعِ بَاقِيًا فِي مِلْكِ المشْتَرِي؛ فَلَوْ فَاتَ) مِلْكُهُ بِتَلَفٍ أَوْ بَيْعٍ وَنَحْوِهِ أَوْ إِعْتَاقٍ أَوْ وَقْفٍ ( أَوْ كَاتَبَ الْعَبْدَ) أَوِ اسْتَوْلَدَ الْأَمَةَ · · ( فَلَا

يزاحمه ، بخلافه فيما ذكر ؛ كما أشار إليه الشارح بقوله (وقد يظهر . . .) وذلك لأنه في وجه: لم يدخل في ملك المفلس ، وفي آخر: يدخل فيه ضمنًا ، وحقوق الغرماء إنما تتعلق بما يدخل أصالة ، وفارق ذلك: ما لو تبرع ورثة المشتري أو أحدهم بالثمن للبائع حيث يلزمه القبول ؛ بأن الوارث خليفة المورث فلا منة ، وإذا أجاب في مسألة المصنف وظهر الغريم وزاحمه والعين باقية (١) . . لم يرجع فيما يقابل ما زوحم به على الأوجه من احتمالين في «المطلب» لأنه مقصر حيث أخر حق الرجوع مع احتمال غريم يزاحمه .

فرع: تضمن كلام الماوردي: أنه لو قدم الغرماء المرتهن بدينه . . سقط حقه من المرهون ، بخلاف البائع ، ويفرق: بأن حق البائع آكد ؛ لأنه في العين وحق المرتهن في بدلها .

قوله: (فلو فات . . .) استثنى الماوردي: ما لو أقرضه المشتري لغيره وأقبضه إياه وحجر عليه (۲)، أو باعه وحجر عليه في زمن الخيار؛ أي: للبائع أو لهما . فللبائع الرجوع فيه كالمشتري، قال البلقيني: ويتخرج عليه: ما لو وهب المشتري المبيع لولده وأقبضه له ثم أفلس . فللبائع الرجوع فيه ؛ كما لو وهبه له (۳)، قال: ويلزم على ما قاله الماوردي: أنه لو باعه المشتري لآخر ثم أفلسا وحجر عليهما . كان للبائع الأول الرجوع ولا بُعد في التزامه . انتهى .

قوله: (أو كاتب...) يفيد: أن قوله (باقيًا في ملك المشتري) المراد به: بقاؤه في ملك بلا تعلق حقّ لازم، وحينئذ فقول الشارح بعد: (ومن الشروط: أن لا يتعلق به حق) أي: لازم ـ كما عرفت ـ إن أراد به ذكر شرط زائدٍ على ما يفهم من كلام

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): والثمن بباقية.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): ثم حجر عليه،

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): الرجوع فيه كالواهب له.

رُجُوعَ) وَلَوْ زَالَ الْمِلْكُ ثُمَّ عَادَ قَبْلَ الْحَجْرِ.. فَوَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا فِي «الرَّوْضَةِ»: لَا رُجُوعَ ؛ اسْتِصْحَابًا لِحُكْمِ الزَّوَالِ، (وَلَا يَمْنَعُ) الرُّجُوعَ (النَّزْوِيجُ) وَالتَّدْبِيرُ وَتَعْلِيقُ الْعِثْقِ وَالْإِجَارَةُ، فَيَأْخُذُهُ مَسْلُوبَ المنْفَعَةِ أَوْ يُضَارِبُ، وَمِنَ الشُّرُوطِ: أَلَّا يَعْلَقُ بِهِ حَقٌّ ؛ كَجِنَايَةٍ أَوْ رَهْنِ، وَأَلَّا يُحْرِمَ الْبَائِعُ وَالمبِيعُ صَيْدٌ.

**⊗حاشية البكري ®**—

قوله: (ولو زال الملك ثم عاد قبل الحجر ...) لا يرد على «المنهاج» إذ قوله: (باق) يشمل ما إذا عاد أو لم يعد، لكن هو وارد من حيث جريان الخلاف في العائد، لا في غيره.

قوله: (ومن الشروط...) ذكر الشَّرطين؛ لورودهما على «المنهاج» إذ اقتصاره على غيرهما يوهم أنَّهما ليسا بشرطين، وليس كذلك.

🚓 حاشية السنباطي 🤧

المصنف . . ففيه نظر .

قوله: (استصحابًا لحكم الزوال) هو مشعر بالفرق بين عدم الرجوع هنا، والرجوع في الرد بالعيب، ورجوع الصداق بالطلاق، وحاصله: أن الرجوع هنا خاص بالعين دون البدل وبالزوال زالت العين فيستصحب حكم زوالها؛ كما في الهبة للولد، بخلافه فيهما؛ فإنه عام في كل من العين وبدلها فلم يزل بالزوال، وفارق عود الملك بعد زواله حيث لا يرجع في المبيع حينئذ؛ كما تقرر زوال الحق اللازم المتعلق به، أو إحرام البائع والمبيع صيد(۱) حيث يرجع فيه حينئذ؛ بأن الملك لم يزل، وإنما كان عدم الرجوع لمانع وقد زال، فلو قال البائع للمرتهن: أنا أدفع لك حقك وآخذ عين مالي. فهل يجبر المرتهن أم لا؟ وجهان، قال الأذرعي: ويجب طردهما في المجني عليه، وقياس المذهب: ترجيح المنع.

قوله: (وألا يحرم البائع والمبيع صيدٌ) لا يقال: قياسه: اشتراط أن لا يكون كافرًا

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): والمبيع حينئذ.

(وَلَوْ تَعَيَّبَ بِآفَةٍ) كَسُقُوطِ عُضْوٍ . (أَخَذَهُ نَاقِصًا ، أَوْ ضَارَبَ بِالنَّمَنِ).

(أَوْ بِجِنَايَةِ أَجْنَبِيِّ أَوِ الْبَائِعِ.. فَلَهُ أَخْذُهُ، وَيُضَارِبُ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ) الَّذِي اسْتَحَقَّهُ المشْتَرِي، مِثَالُهُ: قِيمَتُهُ سَلِيمًا مِثَةٌ وَمَعِيبًا تِسْعُونَ.. فَيَرْجِعُ بِعُشْرِ الشَّمَنِ.

(وَجِنَايَةُ المَشْتَرِي كَآفَةٍ فِي الْأَصَحِّ) وَالنَّانِي: وَقَطَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ: أَنَّهَا كَجِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ.

﴿ حاشية البكري ﴿ ﴾

قوله: (والثاني: وقطع به بعضهم) أفاد به أنَّ الصَّواب التَّعبير بـ (المذهب).

السنباطي 😂 🕳 🐧 🐧

والمبيع مسلما، وقد جزم المحاملي وغيره بخلافه؛ كما في الرد بالعيب؛ لأنا نقول: الفرق بينهما: أن الكافر قد يملك المسلم باختياره ويزول ملكه عنه باختياره، بخلاف ما ذكر فيهما.

قوله: (أو البائع) أي: بعد القبض، لا قبله فهو حينئذ كالإقالة(١).

قوله: (الذي استحقه المشتري) هذا إنما يصح إذا كانت الجناية غير مقدرة، وإلا .. فالذي يستحقه المشتري على الجاني الأرش المقدر، والذي يستحقه البائع مثل نسبة ما نقص من القيمة من الثمن يضارب به ، فلو اشترى عبدًا قيمته مئة وخمسون بمئة فقطع البائع بعد القبض أو أجنبي إحدى يديه فنقص عن قيمته ثلثها .. فعلى القاطع نصف القيمة للمفلس ، وللباثع ثلث الثمن يضارب به ، وإنما لم يضارب بالمقدر ؛ لأن المقدر مختص (٢) بالجنايات ، والأعواض يتقسط بعضها على بعض باعتبار القيمة ، ولو ضارب بالمقدر .. لزم رجوعه إلى العبد مع قيمته أو ثمنه إذا قَطَعَ يديه (٢) ، وهو محال .

 <sup>(</sup>١) في نسخة (أ): كالآفة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): لأن المقدرة تختص.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و(د): يداه.

(وَلَوْ تَلِفَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ) أَوِ التَّوْبَيْنِ (ثُمَّ أَفْلَسَ) وَحُجِرَ عَلَيْهِ . (أَخَذَ الْبَاقِي وَضَارَبَ بِحِصَّةِ التَّالِفِ) بَلْ لَوْ بَقِيَ جَمِيعُ المبيعِ وَأَرَادَ الرُّجُوعَ فِي بَعْضِهِ . مُكِّنَ وَضَارَبَ بِحِصَّةِ التَّالِفِ) بَلْ لَوْ بَقِي جَمِيعُ المبيعِ وَأَرَادَ الرُّجُوعَ فِي بَعْضِهِ . مُكِّنَ وَضَارَبَ بِحِصَّةِ التَّالِفِ) بَلْ لَوْ بَقِي جَمِيعُ المبيعِ وَأَرَادَ الرُّجُوعَ فِي بَعْضِهِ . مُكِّنَ

قوله: (أو الثوبين) أفاد به (١) أنَّ العبدين مثال.

قوله: (وحجر عليه) لا بدَّ من الحجر، ولك أن تقول: المفلس من حجر عليه، فلا حاجة لهذه الزِّيادة إلا أن يفرِّق بين الاسم والفعل.

قوله: (بل لو بقي جميع المبيع) ذكره؛ لأنَّ «المنهاج» أفاد أن المضاربة تكون مع التَّلف لبعض المبيع فأوهمت اشتراطه، فذكر الشَّارحُ أنَّه ليس بشرط؛ دفعًا للإيهام.

قوله: (أخذ الباقي وضارب...) قال السبكي تبعًا لابن الرفعة: ولا يلتفت هنا إلى تفريق الصفقة؛ لأن مال المفلس لا يبقى، بل يباع كله، فلا أثر لتفريقها فيه، ولأن الضرر على الراجع فقط.

条 حاشية السنباطي 🤧

## تَنْسِه:

طريق المضاربة بحصة التالف: أن يقوم الباقي والتالف ثُمَّ الباقي وحده ويضارب بنسبة ما نقص من قيمتهما، والمعتبر في التالف: أقل قيمتي يوم العقد ويوم القبض، ولا عبرة بما بينهما، والمعتبر في الباقي أكثر القيمتين، فلو كانت قيمة العبد الباقي في مثال المصنف يوم العقد عشرين وقيمة التالف فيه عشرة فنقصتا يوم القبض النصف. ضارب بخمس الثمن وأخذ العبد الباقي بأربعة أخماسه؛ لما تقرر من أن المعتبر فيه أكثر القيمتين، وهي هنا: عشرون، وفي التالف(٢): أقلهما، وهي هنا: خمسة، ومجموعهما: خمسة وعشرون، ونسبة الخمس، ونسبة العشرين إليها أربعة أخماس، وإن لم ينقصا شيئًا.. ضارب بالثلث من الثمن وأخذ الباقي بثلثيه؛ إذ مجموع (٢) القيمتين

<sup>(</sup>۱) في نسخة (ب) و(هـ): بين به ،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): وفي الثمن.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): ومجموع.

مِنْهُ، (فَلَوْ كَانَ قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ. رَجَعَ فِي الجديدِ) عَلَىٰ مَا يَأْتِي بَيَانُهُ، (فَإِنْ مَسَاوَتْ قِيمَتُهُمَا وَقَبَضَ نِصْفَ الثَّمَنِ. أَخَذَ الْبَاقِيَ بِبَاقِي الثَّمَنِ) وَيَكُونُ مَا قَبَضَ الْمَاقِيُ بِبَاقِي الثَّمَنِ) وَيَكُونُ مَا قَبَضَ الْبَاقِي (بِنِصْفِ بَاقِي النَّمَنِ فِي مُقَابَلَةِ التَّالِفِ وَيُضَارِبُ بِنِصْفِهِ) وَهُو رُبْعُ الثَّمَنِ، وَيَكُونُ المقْبُوضُ فِي مُقَابَلَةِ نِصْفِ التَّالِفِ وَيُضَارِبُ بِنِصْفِهِ) وَهُو رُبْعُ الثَّمَنِ، وَيَكُونُ المقْبُوضُ فِي مُقَابَلَةِ نِصْفِ التَّالِفِ وَيُضَارِبُ بِبَاقِي الثَّمَنِ؛ لِحَدِيثِ رَوَاهُ وَنِصْفِ الْبَاقِي، وَالْقَدِيمُ: لَا يَرْجِعُ، بَلْ يُضَارِبُ بِبَاقِي الثَّمَنِ؛ لِحَدِيثٍ رَوَاهُ اللَّارَقُطْنِيُّ، وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ مُرْسَلٌ، وَلَوْ لَمْ يَتُلَفْ شَيْءٌ مِنَ المَبِيعِ وَكَانَ قَبَضَ بَعْضَ التَّاقِي مِنَ النَّمَنِ، فَإِنْ كَانَ قَبَضَ بَعْضَ الثَّاقِي مِنَ النَّمَنِ، فَإِنْ كَانَ قَبَضَ بَعْضَ الثَّاقِي مِنَ النَّمَنِ، فَإِنْ كَانَ قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ، رَجَعَ عَلَىٰ الجديدِ فِي المبيعِ بِقِسْطِ الْبَاقِي مِنَ النَّمَنِ، فَإِنْ كَانَ قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ، وَعَلَىٰ الْقَدِيمِ، يُضَارِبُ.

(وَلَوْ زَادَ المبِيعُ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً؛ كَسِمَنٍ وَ) [تَعَلَّمِ] (صَنْعَةٍ ٠٠ فَازَ الْبَائِعُ بِهَا) فَيَرْجِعُ فِيهَا مَعَ الْأَصْلِ، (وَالمنْفَصِلَةُ؛ كَالثَّمَرَةِ وَالْوَلَدِ) الْحَادِثَيْنِ بَعْدَ الْبَيْعِ

قوله: (لحديث رواه الدارقطني) هو قوله ﷺ: «أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي باعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئًا فوجده بعينه فهو أحقُّ به، وإن كان قد قبض من ثمنه شيئًا فهو أسوة الغرماء» هذا لفظه وإرساله أصحُّ ووصل من طريق أخرى، ولك دفع الجواب المذكور بأنَّ المرسل إذا أسند من طريق آخر ولو ضعيفًا . . كان حجَّة وقد وصل هنا من طرق ، فجواب الشَّارح بالإرسال كغيره . . ليس في محله .

قوله: (ولو لم يتلف شيء من المبيع) ذكره؛ لإيهام المتن أنَّ تخالف القديم والجديد لا يتأتَّى إلا على تلف البعض.

كاثنية السنباطي 🏖

ثلاثون، ونسبة العشرة إليها ثلث، ونسبة العشرين إليها ثلثان. انتهي.

قوله: (وصنعة) أي: بلا معلم(٢) بأجرة ، وإلا ، فكالقصارة .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): ما قبضه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): بلا تعلم،

(لِلْمُشْتَرِي، وَيَرْجِعُ الْبَائِعُ فِي الْأَصْلِ، فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ صَغِيرًا وَبَذَلَ) بِالمعْجَمَةِ (الْبَائِعُ قِيمَتَهُ. أَخَذَهُ مَعَ أُمِّهِ (١) ، وَإِلّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَبْذُلْهَا. (فَيْبَاعَانِ وَتُصْرَفُ إِلَيْهِ حِصَّةُ الْأُمِّ) مِنَ التَّمَنِ ، (وَقِيلَ: لَا رُجُوعَ) فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَيُضَارِبُ.

(وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ الرُّجُوعِ دُونَ الْبَيْعِ أَوْ عَكْسَهُ) بِالنَّصْبِ؛ أَيْ: حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ دُونَ الرُّجُوعِ؛ بِأَنِ انْفَصَلَ الْوَلَدُ قَبْلَهُ.. (فَالْأَصَحُّ: تَعَدِّي الرُّجُوعِ إِلَىٰ الْوَلْدِ) وَجُهٌ فِي الْأُولَى: بِأَنَّ الْحَمْلَ تَابِعٌ فِي الْبَيْعِ، فَكَذَا فِي الرُّجُوعِ، وَمُقَابِلُهُ قَالَ: الْوَضْعِ، الْوَضْعِ، اللَّمْ فَقَطْ، قَالَ الْجُويْنِيُّ: قَبْلَ الْوَضْعِ، إِنَّمَا يَرْجِعُ فِيمَا كَانَ عِنْدَ الْبَيْعِ.. فَيَرْجِعُ فِي الْأُمِّ فَقَطْ، قَالَ الْجُويْنِيُّ: قَبْلَ الْوَضْعِ، وَالصَّيْدَلَانِيُّ وَغَيْرُهُ: بَعْدَ الْوَضْعِ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: (الْأَوَّلُ ظَاهِرُ كَلَامِ وَالصَّيْدَلَانِيُّ وَغَيْرُهُ: بَعْدَ الْوَضْعِ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: (الْأَوَّلُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثُورِينَ ...) إلَى آخِرِهِ، وَبُغِيَ التَّعَدِّي فِي النَّانِيَةِ: عَلَىٰ أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمْ، وَمُقَابِلُهُ الْأَكْثُورِينَ ...) إلَى آخِرِهِ، وَبُغِيَ التَّعَدِّي فِي النَّانِيَةِ: عَلَىٰ أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمْ، وَمُقَابِلُهُ عَلَىٰ مُقَابِلُهِ ، وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَالرُّجُوعِ.. رَجَعَ فِيهَا حَامِلًا، وَلَوْ حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَانْفُصَلَ قَبْلَ الرُّجُوعِ.. وَجَعَ فِيهَا حَامِلًا، وَلَوْ حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَالرَّجُوعِ.. رَجَعَ فِيهَا حَامِلًا، وَلَوْ حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَانْفَصَلَ قَبْلَ الرَّجُوعِ.. وَجَعَ فِيهَا حَامِلًا، وَلَوْ حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَانْفَصَلَ قَبْلَ الرَّجُوعِ.. وَهُو لِلْمُشْتَرِي؛ كَمَا تَقَدَّمَ.

قوله: (أو عكسه بالنصب) أي: لأنَّه معطوف على حاملًا وهو خبر كان. قوله: (كما تقدم) أي: في قوله: (كالثمرة والولد).

💝 حاثية السنباطي

قوله: (أخذه مع أمه) ظاهر كلامه كغيره: أنه يأخذه بلا عقدٍ، وجرئ عليه جمع، والمتجه: خلافه؛ إذ لا ضرورة إلى ذلك، أما إذا لم يأخذ بالشراء بعد الرجوع في أمه. . لم يصح؛ إذ أخذه شرطٌ في صحته على الأوجه.

قوله: (ولو كانت حاملا عند الرجوع...) تردد الأذرعي فيما لو وضعت في الحالة الأولى أحد توتمين عند المشتري ورجع البائع قبل وضع الآخر، والأوجه في «شرح الروض»: أن يكون الحكم كما لو لم تضع، وفيه نظرٌ، بل الأوجه: أن لكل حكمه.

 <sup>(</sup>١) أي: بغير عقد؛ كما في التحفة: (٥/٧٦٧)، خلافا للنهاية: (٤/٥٤٥) والمغني: (١٦١/٢)؛ قالا:
 الأوجه أنه لا بد من العقد-

(وَاسْتِنَارُ الشَّمَرِ بِكِمَامِهِ) بِكَسْرِ الْكَافِ؛ وَهُو أَوْعِيَةُ الطَّلْعِ (وَظُهُورُهُ مِالتَأْبِيرِ) أَيْ: تَشَقُّقِ الطَّلْعِ . (قَرِيبٌ مِنِ اسْتِنَارِ الجِنِينِ وَانْفِصَالِهِ) فَإِذَا كَانَتِ الشَّمَرَةُ عَلَىٰ النَّخْلِ المبيعِ عِنْدَ الْبَيْعِ غَيْرُ مُؤَبَّرَةٍ وَعِنْدَ الرُّجُوعِ مُؤَبَّرَةً . فَهِي كَالْحَمْلِ عِنْدَ الْبَيْعِ السَّفْصِلِ فَبْلَ الرُّجُوعِ فَيَتَعَدَّى الرُّجُوعُ إِلَيْهَا عَلَىٰ الرَّاجِعِ ، (وَ) هِي (أَوْلَىٰ بِتَعَدِّى المُنْفَصِلِ فَبْلَ الرُّجُوعِ) إِلَيْهَا مِنَ الْحَمْلِ؛ لِأَنَّهَا مُشَاهَدَةٌ مَوْفُوقٌ بِهَا بِخِلَافِهِ، وَلِذَلِكَ قَطَعَ بَعْضُهُمْ الرُّجُوعِ فِيهَا ، وَلَوْ حَدَثَتِ النَّمَرَةُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَهِي غَيْرُ مُؤَبَّرَةٍ عِنْدَ الرُّجُوعِ . رَجَعَ فِيهَا قَطْعًا، بِالرُّجُوعِ فِيهَا عَلَىٰ الرَّاجِعِ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ مِنَ الْحَمْلِ ، وَقِيلَ : لَا يَرْجِعُ فِيهَا قَطْعًا، وَلَوْ حَدَثَتِ النَّمَرَةُ المُصَنِّفِ ، وَلَوْ كَانَتِ الثَّمَرَةُ غَيْرُ مُؤَبَّرَةٍ عِنْدَ الْبَيْعِ وَهِي عَنْدُ الْبَيْعِ وَهِيَ عِنْدَ الْبَيْعِ وَهِيَ عَنْدَ الْبَيْعِ وَهِيَ عِنْدَ الْبَيْعِ وَهِيَ عِنْدَ الرُّجُوعِ . . رَجَعَ فِيهَا جَزْمًا ، وَلَوْ حَدَثَتِ الشَّمَرَةُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَهِيَ عِنْدَ الْبَيْعِ وَهِيَ عِنْدَ الرُّجُوعِ . . رَجَعَ فِيهَا جَزْمًا ، وَلَوْ حَدَثَتِ الشَّمَرَةُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَهِيَ عِنْدَ الرُّجُوعِ . . رَجَعَ فِيهَا جَزْمًا ، وَلَوْ حَدَثَتِ الشَّمَرَةُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَهِيَ عِنْدَ الرُّجُوعِ . . رَجَعَ فِيهَا جَزْمًا ، وَلَوْ حَدَثَتِ الشَّمَرَةُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَهِيَ عِنْدَ الرُّجُوعِ . . وَجَعَ فِيهَا جَزْمًا ، وَلَوْ حَدَثَتِ الشَّمَرَةُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَهِيَ عِنْدَ الرُّجُوعِ . . وَجَعَ فِيهَا جَزْمًا ، وَلَوْ حَدَثَتِ الشَّمَرَةُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَهِيَ عِنْدَ الرَّجُوعِ . . وَجَعَ فِيهَا جَزْمًا ، وَلَوْ حَدَثَتِ الشَّمَرَةُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَهِيَ عِنْدَ الرَّهُمُ الْمُؤْمِدِ . . وَجَعَ فِيهَا جَزْمًا ، وَلَوْ حَدَثَتِ الشَّمَةَ وَالْمَالِمُولَ . . فَهَى لِلْمُشْتَرِي . . وَجَعَ فِيهَا جَزْمًا ، وَلَوْ حَدَثَتِ الشَّعَدَةُ الْمَاسُلُومِ الْمُولُ الْمُعْتِلُومِ الْمُؤْمِدُ الْمُعْتَلِ الْمُؤْمِدُ الْمُعْتِ

(وَلَوْ غَرَسَ الْأَرْضَ) المشْتَرَاةَ (أَوْ بَنَىٰ) فِيهَا ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَدَاءِ الشَّمَنِ وَأَرَادَ الْبَائِعُ الرُّجُوعَ فِيهَا ؛ (فَإِنِ اتَّفَقَ الْغُرَمَاءُ وَالمَفْلِسُ عَلَىٰ تَفْرِيغِهَا) مِنَ الْغِرَاسِ

قوله: (وهذه المسألة لا تتناولها عبارة المصنف) لأنَّ الأولويَّة لا تتأتَّىٰ فيها فقوله: (وأولى بتعدي الرجوع) شاهدٌ؛ لأنَّ مراده كـ«المحرر»: الشَّمرة الموجودة عند البيع على النَّخل المبيع بلا تأبير، لا ما إذا حدثت ولم تؤبَّر؛ لأنَّها وإن كان حكمها كذلك. فليست أولى.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (وهذه المسألة لا تتناولها عبارة المصنف) أي: لأنه إنما شبه الاستتار مع الظهور، لا الاستتار فقط، وبذلك اندفع الاعتراض على المصنف في قوله (وأولى...) بعدم تأتيه في هذه المسألة الشامل لها كلامه.

قوله: (ثم حجر عليه) مجرد تصوير ، وإلا فالحكم كذلك فيما لو فعل ذلك بعد الحجر . وَالْبِنَاءِ . (فَعَلُوا وَأَخَذَهَا الْبَائِعُ) بِرُجُوعِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْزِمَهُمْ أَخْذَ فِيمَةِ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ لِيَتَمَلَّكَهُمَا مَعَ الْأَرْضِ ، وَإِذَا قَلَعُوا . وَجَبَ تَسْوِيَةُ الْحُفَرِ مِنْ مَالِ المَفْلِسِ ، وَإِذَا قَلَعُوا . وَجَبَ تَسْوِيَةُ الْحُفَرِ مِنْ مَالِ المَفْلِسِ ، وَإِنْ حَدَثَ فِي الْأَرْضِ نَقْصٌ بِالْقَلْعِ . وَجَبَ أَرْشُهُ مِنْ مَالِهِ ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ : يُفَارِبُ الْبَائِعُ بِهِ ، وَفِي «المَهَذَّبِ» وَ«التَّهْذِيبِ» : أَنَّهُ يُقَدَّمُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لِتَخْلِيصِ مَالِهِ ، يُفَارِبُ الْبَائِعُ بِهِ ، وَفِي «المَهَذَّبِ» وَ«التَّهْذِيبِ» : أَنَّهُ يُقَدَّمُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لِتَخْلِيصِ مَالِهِ ، فَهَارِبُ الْبَائِعُ بِهِ ، وَفِي «المَهَذَّبِ» وَ«التَّهْذِيبِ» : أَنَّهُ يُقَدَّمُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لِتَخْلِيصِ مَالِهِ ، وَإِن امْتَنَعُوا ) مِنَ الْقَلْعِ . (لَمْ يُحْبَرُوا ) عَلَيْهِ ، (بَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ ) فِي الْأَرْضِ (وَلَهُ ) وَيَعْرَمُ أَرْشَ نَقْصِهِ ، وَالْأَطْهَرُ : أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ ) فِي الْأَرْضِ بَمَلِكَ مَا ذُكِرَ (أَنْ يَقْلَعَهُ وَيَعْرَمُ أَرْشَ نَقْصِهِ ، وَالْأَطْهُرُ : أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ ) بَلَلَ مَا ذُكِرَ (أَنْ يَقْلَعَهُ وَيَعْرَمُ أَرْشَ نَقْصِهِ ، وَالْأَطْهُرُ : أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ ) بَلَلَ مَلَكُ مَا ذُكِرَ (أَنْ يَقْلَعَهُ وَيَعْرَمَ أَرْشَ نَقْصِهِ ، وَالْأَطْهُرُ : أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ

قوله: (من مال المفلس) أي: لأنّ القلع أورث الحفر وهي ناشئة عن غرسه.

قوله: (وفي «المهذب» و «التهذيب» أنه يقدم به) هو المعتمد؛ خلافًا لما قاله الشَّيخ أبو حامد.

قوله: (أي: له مجموع الأمرين لما سيأتي) أي: في قوله: (ليس له أن يرجع فيها ويبقئ . . .) وذكره ؛ لأنَّ الرَّافعيَّ قال وتبعه في «الروضة»: أنَّ له أن يرجع في الأرض على أن يتملَّك الغراس والبناء بقيمته ، فأفاد أنَّه ليس له أحد الأمرين ، بل هما مجتمعين .

**→** حاشية السنباطي 🍣

قوله: (فعلوا) أي: بعد رجوعه؛ كما بحثه الأذرعي؛ لأنه قد يوافقهم ثم لا يرجع (٣) فيحصل الضرر، ومن ثم لو كانت المصلحة لهم لم يشترط تقدم رجوعه .

قوله: (وفي «المهذب»...) هذا هو المعتمد.

قوله: (وله بدل تملك ما ذكر أن يقلعه . . .) أي: بخلاف ما لو زرع المشتري

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): ويتملك البناء والغراس.

 <sup>(</sup>۲) أي: غير مستحق القلع مجانا كما في التحفة: (۲۷۱/۵)، وبقيمته مطلقا كما في النهاية: (۴/۸۶۳)
 والمغني: (۱٦٣/۲)

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و(د): يوافقهم ولا يرجع.

فِيهَا، وَيَبْقَى الْغِرَاسُ وَالْبِنَاءُ لِلْمُفْلِسِ) لِنَقْصِ قِيمَتِهِمَا بِلَا أَرْضِ فَيَحْصُلُ لَهُ الضَّرَرُ، وَالثَّانِي: لَهُ ذَلِكَ ؛ كَمَا وَالرُّجُوعُ إِنَّمَا يَثُبُتُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ، وَلَا يُزَالُ الضَّرَرُ بِالضَّرَرِ، وَالثَّانِي: لَهُ ذَلِكَ ؛ كَمَا لَوْ صَبَغَ المَشْتَرِي الثَّوْبِ لَمُ حُجِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَدَاءِ الثَّمَنِ . . يَرْجِعُ الْبَائِعُ فِي النَّوْبِ لَوْ صَبَغَ المَشْتَرِي الثَّوْبِ الثَّوْبِ الشَّمَنِ . وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ: بِأَنَّ الصَّبْغَ كَالصَّفَةِ التَّابِعَةِ فَقَطْ ، وَيَكُونُ المَفْلِسُ شَرِيكًا مَعَهُ بِالصَّبْغِ ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ: بِأَنَّ الصَّبْغَ كَالصَّفَةِ التَّابِعَةِ لِلتَّوْبِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ: يُضَارِبُ الْبَائِعُ بِالشَّمَنِ ، أَوْ يَعُودُ إِلَى بَذْلِ قِيمَتِهِمَا ، أَوْ قَلْعِهِمَا لِلتَّوْبِ ، وَعَلَى النَّوْسُ النَّقْص .

- ﴿ حاشية البكري ﴿ ﴾

قوله: (وعلى الأول) من أنَّه ليس له ما ذكر، فالبائعُ يضارب الغرماء بالشَّمن أو يعود إلى التَّخيير، وهو: بذل قيمة البناء والغِراس، أو قلعهما وغرامة أرش النَّقص.

الأرض ورجع البائع · · لا يتمكن من ذلك ؛ لأنّ للزرع أمدا ينتظر فسهل احتماله ، بخلاف البناء والغراس .

قوله: (أو يعود ١٠٠٠) قال الإسنوي: كتب النووي على حاشية «الروضة» قوله: (أو يعود ١٠٠٠) إشارة إلى أنه لو امتنع من ذلك ثم عاد إليه ١٠٠٠ مكن منه انتهى ، وأشار ابن الرفعة إلى استشكاله: بأن الرجوع فوري ، وأجيب: بأن تخييره فيما ذكر يقتضي أنه يغتفر له نوع تَرَوِّ لمصلحة الرجوع ، فلم يؤثر ما يتعلق به من اختيار شيء وعوده إلى غيره بقدر الإمكان .

## تَنْسه:

لو اتفق الغرماء والبائع على بيع الأرض وما فيها. . جاز ، وطريق التوزيع ما مر في الرهن ، ذكره الشيخان ، قال الأذرعي: وهذا يقتضي الجزم بصحة البيع ، وفيه إشكالً يعرف مما مر في (١) تفريق الصفقة فيما إذا باعا عبديهما بثمن واحد . . فإن الأظهر: البطلان . انتهى ، وأجاب في «شرح الروض»: بأن ما في الأرض تابع لها ؛ لأنها مقره ،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): على.

(وَلَوْ كَانَ المبِيعُ) لَهُ (حِنْطَةً فَخَلَطَهَا بِمِنْلِهَا أَوْ دُونِهَا) ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ . (فَلَهُ) أَيْ: لِلْبَائِعِ بَعْدَ الْفَسْخِ (أَخْدُ قَدْرِ المبِيعِ مِنَ المخلُوطِ) وَيَكُونُ فِي اللَّونِ مُسَامِحًا بِنَقْصِهِ كَنَقْصِ الْعَيْبِ، (أَوْ) خَلَطَهَا (بِأَجْوَدَ . فَلَا رُجُوعَ فِي المخلُوطِ فِي الْأَظْهَرِ) حَذَرًا مِنْ ضَرَرِ المَفْلِسِ، وَيُضَارِبُ الْبَائِعُ بِالنَّمَنِ، وَالنَّانِي: لَهُ الرُّجُوعُ ، وَيُبَاعَانِ عَذَرًا مِنْ ضَرَرِ المَفْلِسِ، وَيُضَارِبُ الْبَائِعُ بِالنَّمَنِ، وَالنَّانِي: لَهُ الرُّجُوعُ ، وَيُبَاعَانِ وَيُوزَّعُ النَّمَنُ عَلَىٰ نِسْبَةِ الْقِيمَةِ ، (وَلَوْ طَحَنَهَا) أَيْ: الْحِنْطَة المبِيعَة لَهُ (أَوْ قَصَّرَ النَّوْبَ) المبيعَ لَهُ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ ؛ (فَإِنْ لَمْ تَزِدِ الْقِيمَةُ) بِالطَّحْنِ أَوِ الْقِصَارَةِ . ( رَجَعَ) النَّوْبَ) المبيعَ لَهُ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ ؛ (فَإِنْ لَمْ تَزِدِ الْقِيمَةُ) بِالطَّحْنِ أَوِ الْقِصَارَةِ . ( رَجَعَ) الْبَائِعُ مِعَهُ (وَإِنْ لَلْمُوسِ سُدُسُ النَّمَنِ بِنِسْبَةِ مَا زَادَ) مِثَالُهُ: الْقِيمَةُ خَمْسَةٌ وَلِلْمُفْلِسِ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ مَا زَادَ) مِثَالُهُ: الْقِيمَةُ خَمْسَةٌ وَلِلْمُفْلِسِ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ مَا زَادَ) مِثَالُهُ: الْقِيمَةُ خَمْسَةٌ وَلِلْمُفْلِسِ مِنْ اللَّانِي: لَا شِرْكَةَ لِلْمُفْلِسِ فِي وَلَكَ بُولَا السَّمَنِ فَهُو مَحْضُ صُنْعِ الله تَعَالَى ؛ فَإِنَّ الطَّحْنَ أَوِ الْقِصَارَةَ مَنْسُوبٌ وَلَا السَّمَنِ فَهُو مَحْضُ صُنْعِ الله تَعَالَى ؛ فَإِنَّ الْعَلَفَ يُوجَدُ كَثِيرًا وَلَا لَكَمْ لُولُ السَّمَنُ .

(وَلَوْ صَبَغَهُ) أَيْ: النَّوْبَ المشْتَرَىٰ (بِصَبْغِهِ) ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ؛ (فَإِنْ زَادَتِ الْقِيمَةُ قَدْرَ قِيمَةِ الصِّبْغِ كَأَنْ تَكُونَ قِيمَةُ النَّوْبِ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ وَالصِّبْغِ دِرْهَمَيْنِ، الْقِيمَةُ قَدْرَ قِيمَةُ النَّوْبِ مَصْبُوعًا سِتَّةَ دَرَاهِمَ (رَجَعَ) الْبَائِعُ فِي النَّوْبِ، (وَالمَفْلِسُ فَصَارَتْ قِيمَةُ النَّوْبِ، (وَالمَفْلِسُ فَصَارَتْ قِيمَةُ النَّوْبِ، (وَالمَفْلِسُ فَصَارَتْ قِيمَةُ النَّوْبِ، (وَالمَفْلِسُ فَرَاهِمَ، (رَجَعَ) الْبَائِعُ فِي النَّوْبِ، (وَالمَفْلِسُ شَرِيكُ بِالصِّبْغِ النَّوْبُ وَيَكُونُ النَّمَنُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا، وَهَلْ نَقُولُ: كُلُّ النَّوْبِ الْبَائِعِ وَكُلُّ الصَّبْغِ لِلْمُفْلِسِ؟ أَوْ نَقُولُ: يَشْتَرِكَانِ فِيهِمَا بِالْأَثْلَاثِ؛ لِتَعَذَّرِ التَّمْيِيزِ؟

ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل مع أن الحاجة داعية إلى بيع مال المفلس في الجملة . انتهي .

قوله: (فلا رجوع . . .) أي: إلا إن كان الأجود قليلًا جدًّا ؛ كقدر تفاوت الكيلين ؛ كما نقله الشيخان عن الإمام .

وَجْهَانِ، (أَوْ) زَادَتِ الْقِيمَةُ (أَقَلَ) مِنْ قِيمَةِ الصَّبْغِ؛ كَأَنْ صَارَتْ خَمْسَةً. (فَالنَّقْصُ عَلَى الصَّبْغِ) لِأَنَّهُ هَالِكٌ فِي النَّوْبِ، وَالنَّوْبُ قَاثِمٌ بِحَالِهِ، فَيُبَاعُ وَلِلْبَائِمِ أَوْنَهَ أَذْ مَاسِ النَّمَنِ وَلِلْمُفْلِسِ خُمُسُهُ، (أَوْ) زَادَتِ الْقِيمَةُ (أَكْثَرَ) مِنْ قِيمَةِ الصَّبْغِ؛ وَلَا مُعْمَلُ مَا النَّمَنِ وَلِلْمُفْلِسِ خُمُسُهُ، (أَوْ) زَادَتِ الْقِيمَةُ (أَكْثَرَ) مِنْ قِيمَةِ الصَّبْغِ؛ كَأَنْ صَارَتْ ثَمَانِيَةً. (فَالأَصَحُّ: أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُفْلِسِ) فَيُبَاعُ وَيَكُونُ الثَّمَنِ وَلِلْمُفْلِسِ رُبْعُهُ، كَأَنْ صَارَتْ ثَمَانِيَةً . (فَالْأَصَحُّ: أَنَّ الزِّيادَةَ لِلْمُفْلِسِ) فَيُبَاعُ وَيَكُونُ الثَّمَنِ وَلِلْمُفْلِسِ رُبْعُهُ، وَإِنْ لَمْ تَزِدِ وَالنَّالِثُ: أَنَّهَا تُفْضُ عَلَيْهِمَا؛ فَيَكُونُ لِلْبَائِعِ وَلَا شَيْءَ لِلْمُفْلِسِ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ تَزِدِ الْقِيمَةُ بِالصِّبْغِ شَيْنًا . . رَجَعَ الْبَائِعُ فِي النَّوْبِ وَلَا شَيْءَ لِلْمُفْلِسِ فِيهِ، وَإِنْ نَقَصَتْ. . وَلَا شَيْءَ لِلْمُفْلِسِ فِيهِ، وَإِنْ نَقَصَتْ. فَلَا شَيْءَ لِلْبَائِعِ مَعَهُ.

(وَلَوِ اشْتَرَىٰ مِنْهُ الصَّبْغَ وَالثَّوْبَ) وَصَبَغَهُ بِهِ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ . (رَجَعَ) أَيْ: الْبَائِعُ (فِيهِمَا) أَيْ: فِي الثَّوْبِ بِصِبْغِهِ ، (إِلَّا أَلَّا تَزِيدَ قِيمَتُهُمَا عَلَىٰ قِيمَةِ النَّوْبِ) قَبْلَ الْبَائِعُ (فِيهِمَا) أَيْ: فِي الثَّوْبِ بِصِبْغِهِ ، (إِلَّا أَلَّا تَزِيدَ قِيمَتُهُمَا عَلَىٰ قِيمَةِ النَّوْبِ) قَبْلَ الصَّبْغِ ؛ بِأَنْ سَاوَتْهَا ، أَوْ نَقَصَتْ عَنْهَا (فَيَكُونُ فَاقِدًا لِلصِّبْغِ) فَيُضَارِبُ بِثَمَنِهِ مَعَ الصَّبْغِ ؛ بِأَنْ سَاوَتْهَا ، أَوْ نَقَصَتْ عَنْهَا (فَيَكُونُ فَاقِدًا لِلصِّبْغِ) فَيُضَارِبُ بِثَمَنِهِ مَعَ الرَّجُوعِ فِي الثَّوْبِ مِنْ جِهَتِهِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا زَادَتْ وَهُوَ الْبَاقِي بَعْدَ الإسْتِثْنَاءِ . • فَهُوَ الرَّجُوعِ فِي الثَّوْبِ مِنْ جِهَتِهِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا زَادَتْ وَهُوَ الْبَاقِي بَعْدَ الإسْتِثْنَاءِ . • فَهُو

قوله: (وإن لم تزد القيمة بالصبغ) ذكرهما تتميمًا للأقسام.

قوله: (وهو الباقي بعد الاستثناء) أي: لأنَّ قوله: (إلا ألَّا تزيد) مقدر (١)؛ لعدم الزِّيادة ، والأقسام ثلاثة: زيادة ، ونقص ، ومساواة ، فعدم الزِّيادة شامل للأخيرين ، يبقئ ما إذا زادت فهو الباقي من الأقسام بعد الاستثناء فهو محلُّ الرُّجوع فيهما (٢).

🝣 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (وجهان) المعتمد منهما: الأول، وفائدتهما تظهر فيما إذا زادت القيمة بسبب ارتفاع الأسعار؛ فإن الزيادة لمن ارتفع سعر سلعته على الأول.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) و(ج): مقدم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): فيها.

مَحَلُّ الرُّجُوعِ فِيهِمَا، فَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الصِّبْغِ.. فَالمَفْلِسُ شَرِيكُ بِالزَّائِدِ عَلَيْهَا، وَقِيلَ: لَا شَيْءَ لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَ.. لَمْ يُضَارِبْ بِالْبَاقِي؛ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْقِصَارَةِ.

(وَلَوِ اشْتَرَاهُمَا مِنِ اثْنَيْنِ) الصِّبْغَ مِنْ وَاحِدِ والنَّوْبَ مِنْ آخَرَ وَصَبَغَهُ بِهِ، ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ وَأَرَادَ الْبَائِعَانِ الرُّجُوعَ ؛ (فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ مَصْبُوعًا عَلَىٰ قِيمَةِ النَّوْبِ وَاجِدٌ لَهُ قَبْلَ الصَّبْغِ .. (فَصَاحِبُ الصِّبْغِ فَاقِدٌ) لَهُ فَيُضَارِبُ بِثَمَنِهِ ، وَصَاحِبُ النَّوْبِ وَاجِدٌ لَهُ فَيُرْجِعُ فِيهِ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ إِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ ؛ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْقِصَارَةِ ، ( وَإِنْ زَادَتْ فَيَمَ اللَّوْبِ ، وَعِبَارَةُ «المحرَّرِ» : فَلَهُمَا الرُّجُوعُ وَالنَّوْبِ ، وَعِبَارَةُ «المحرَّرِ» : فَلَهُمَا الرُّجُوعُ وَيَشْتَرِكَانِ فِيهِ ، ( وَإِنْ زَادَتْ عَلَى قِيمَتِهِمَا .. فَالْأَصَحُّ : أَنَّ المَهْلِسَ شَرِيكُ اللَّهُ مِنَ الرَّبُعِ ، وَالنَّانِي نَهْمَا أَيْ اللَّوْبِ [ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ] وَالصَّبْغِ لَهُمَا أَيْ : لَا لِمُعْلِسَ شَرِيكُ إِللَّ إِلَيْعَ فِي اللَّوْبِ الْمُعْلِسُ شَرِيكُ إِللَّانِعِيْنِ ( إِللَّ إِلَا إِلَا الْمَائِقِ . . فَالمَهْلِسُ شَرِيكُ إِللَّ إِلَى اللَّهُ فَمَّ حُجِرَ هِمْمُنِ وَصَارَتْ قِيمَتُهُ مَصْبُوعًا فَمَانِيَةً .. فَالمَهْلِسُ شَرِيكٌ بِالرَّبْعِ ، وَالشَّانِي: لَا لَكُ أَنْ وَصَارَتْ قِيمَتُهُ مَصْبُوعًا فَمَانِيتَةً .. فَالمَهْلِسُ شَرِيكٌ بِالرَّبْعِ ، وَالشَّانِي: لَا الصَّبْغِ مَا اللَّهُ فَمَ حُجِرَ الْمَائِي عَلْ اللَّهُ فَمَ الْمُؤْمِى ، وَلَوِ اشْتَرَى صِبْعًا وَصَبَغَ بِهِ فَوْبًا لَهُ ثُمَّ حُجِرَ مَعْمَى اللَّهُ فَي اللَّوْفِ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ فَمَ عَلَى مَا كَانَتْ قَبَلَ الصَّبْغِ فَرَاهُمُ عَنْ ثَمَن قَمَنُ فَيَكُونُ شَرِيكًا فِيهِ ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: وَإِذَا شَارَكَ وَنَقَصَتْ حِصَّتُهُ عَنْ ثَمَن ثَمَن قَمَن قَمَن فَيْنَ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَلَا عَلَى مَا كَانَتْ قَبْلَ الصَّغَةُ عَنْ ثَمَن قَمَن فَي وَلَوْلُو الْمَائِلُ وَيَقَصَتْ حِصَّتُهُ عَنْ ثَمَن قَمَن فَيَلُ الْمَائِلُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَائِلُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله: (أخذا مما تقدم في القصارة) من أنَّه إذا لم تزد القيمة · · رجع البائع ولا شيء للمفلس ، وإن نقصت · · فلا شيء للبائع ، هذا هو المراد هنا وفي قوله: (مثل ذلك) بعد ذلك .

قوله: (وعبارة «المحرر» فلهما الرجوع ويشتركان) أفاد به: أنَّ عبارة «المحرَّر» أولى ؛ لأنَّ الاشتراك إنَّما يكون بعد الرُّجوع ، وما في «المنهاج» معين للاشتراك ، فكأنَّه معين للرُّجوع .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): فإن.

الصَّبْغِ.. فَوَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا: أَنَّهُ إِنْ شَاءَ.. قَنَعَ بِهِ وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ، وَإِنْ شَاءَ.. ضَارَبَ بِالْجَمِيعِ، وَالثَّانِي: لَهُ أَخْذُهُ وَالمَضَارَبَةُ بِالْبَاقِي. انتهى، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ: حُكْمُ ضَارَبَ بِالْجَاقِي انتهى، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ: حُكْمُ قَسْم فِي المَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ، وَهُو: أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الصِّبْغِ، فَيَتَخَيَّرُ بَائِعُهُ بَيْنَ أَخْذِ الزِّيَادَةِ وَالمَضَارَبَةِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ عَلَى الْأَصَحِ.

⊗ حاشية البكري &⊸

قوله: (في المسألة السابقة) هي مسألة ما إذا اشتراهما من اثنين ، والحكم التَّخير إن كانت الزِّيادة أقلَّ من قيمة الصَّبغ و «المنهاج» ساكت عن ذلك ، فاعلم ·

🝣 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (في المسألة السابقة) هي: ما لو اشتراهما(١) من اثنين -

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): اشتراها.

# (بَابُ الحِجُرِ)

(وَمَقْصُودُ الْبَابِ: حَجْرُ المجْنُونِ وَالصَّبِيِّ وَالمَبَذِرِ) بِالمعْجَمَةِ وَسَيَأْتِي نَفْسِيرُهُ.

(فَبِالْجِنُونِ تَنْسَلِبُ الْوِلَايَاتُ وَاعْتِبَارُ الْأَقْوَالِ) كَوِلَايَةِ النَّكَاحِ وَالْإِيصَاءِ

# بَابُ الحِجُرِ

قوله: (أي: الحجر عليه في ماله) أفاد به أنَّ حجر المفلس مصدر مضاف للمفعول.

# د حاشية السنباطي الله

# بَابُ الحجْرِ

قوله: (للورثة في غير الثلث) هذا حيث لا دين مستغرق، وإلا . فللغرماء في الجميع، قاله الزركشي تبعًا للأذرعي، ولا ينافيه خلافا لمن توهمه ما في «الروضة» ك اصلها» أن المريض لو وَفَّئ دين بعض الغرماء لم يزاحمه غيره وإن لم يوف ماله ديونهم على المشهور ؛ إذ محله في غير وفاء دين بعض الغرماء ؛ أي: إذا كان تبرعا ، فلا يمتنع عليه غير التبرع من التصرفات ؛ كما سيأتي في (باب الإقرار) عن «المهمات» .

قوله: (فبالجنون...) أي: الذي لا تمييز معه، بخلاف ما معه أدنئ تمييز... فالمتصف به كالصبي المميز، وهو كالمجنون، إلا في العبادة والإذنِ في الدخول وإبصالِ الهدية.. فهي معتبرة منه بشرط أن يكون مأمونًا في الأخيرين. وألحق القاضي بالمجنون: النائم، والأخرس الذي لا يفهم، قال الأذرعي: وفيه نظر؛ إذ لا يتخيل أحد

وَالْأَيْتَامِ، وَأَقْوَالِ المَعَامَلَاتِ وَغَيْرِهَا، أَمَّا الْأَفْعَالُ.. فَيُعْتَبَرُ الْإِتْلَافُ مِنْهَا دُونَ غَيْرِهِ؛ كَالْهَدِيَّةِ، (وَيَرْتَفِعُ) أَيْ: حَجْرُ المَجْنُونِ (بِالْإِفَاقَةِ) [التَّامَّةِ] مِنَ الْجُنُونِ.

(وَحَجْرُ الصَّبِيِّ يَرْتَفِعُ بِبُلُوغِهِ رَشِيدًا).

(وَالْبُلُوغُ) يَحْصُلُ: (بِاسْتِكْمَالِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً) قَمَرِيَّةً ، (أَوْ خُرُوجِ المنِيِّ) .

-∕& حاشية البكري -----

قوله: (أما الأفعال.. فيعتبر الإتلاف منها...) بيَّن به أنَّ عبارة «المنهاج» موهمة؛ لأنَّها قد تقتضى نفاذ أفعاله كلِّها، وليس كذلك.

🔧 حاشية السنباطي 🔧-

أن النائم يتصرف عليه وليه، وأما الأخرس المذكور . . فإنه لا يعقل ، فإن احتيج إلى إقامة أحدٍ مقامه . . فينبغي أن يكون هو الحاكم . انتهى ، وهو ظاهر وإن قال بعض المتأخرين : لعل كلام القاضي محمول على نائم أحوج طول نومه إلى النظر في أمره وكان الإيقاض يضره مثلا .

قوله: (فيعتبر الإتلاف منها دون غيره...) أي: فيغرم ما أتلفه من الأموال، وينفذ استيلاده، ويثبت النسب بزناه، ويتقرر المهر بوطئه زوجته، ويرد على عموم كلامه: ما لو جنئ بعد إحرامه فقتل صيدا.. فلا يلزمه جزاؤه والتملك باحتطاب ونحوه فهو معتبر منه.

قوله: (ببلوغه رشيدًا) منهم من قال ببلوغه، قال الشيخان: وليس هذا اختلافا<sup>(۱)</sup> محققا، بل من قال بالأول أراد الإطلاق الكلي، ومن قال بالثاني أراد حجر الصبي، وهذا أُولئ؛ لأنه سبب مستقل بالحجر، وكذا التدبير، وأحكامهما متغايرة، ومن بلغ مبذرا.. فَحُكْمُ تصرف حكم تصرف السفيه، لا حكم تصرف الصبي. انتهى.

قوله: (باستكمال . . . ) في التعبير به إشارة إلى أنها تحديدية لا تقريبية ، وابتداؤها من انفصال الولد .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): خلافا.

قوله: (ووقت إمكانه: استكمال . . .) قضيته: أنها تحديدية ، وهو كذلك وإن قال في السرح الروض وغيره: الظاهر: أنها تقريبية ؛ كما في الحيض ؛ لظهور الفرق بينهما . 
تُنْبِيه:

لو ادعى البلوغ بخروج المني، أو ادعت الصبية البلوغ بالحيض · صدقا بلا بمين ولو في خصومة ؛ لأنه لا يعرف إلا من جهتهما ، ولأنهما إن صدقا · فلا تحليف ، وإن كذبا · · فكيف يحلفان ؟ واعتقاد المكذب أنهما صغيران ·

نعم: إن كان من الغزاة وطلب سهم المقاتلة أو إثبات اسمه في الديوان - حلف عند التهمة ؛ كما سيأتي في (السير) . انتهى .

قوله: (ونبات العانة . . .) أي: وقت إمكانه: وقت إمكان الاحتلام . وقوله: (ولد الكافر) مثله: الولد المجهول الإسلام .

<sup>(</sup>١) تقريبا كما في التحفة: (٥/٨٨)، وتحديدا كما في النهاية: (٤/٣٥٨) والمغني: (٢/٦٧).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش) سقط: عليه.

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان، ذكر العلامة التي يفرق بها بين المقاتلة وبين غيرهم من المسلمين، رقم[٤٧٢٧].

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم، رقم [٢٦٦٤]، صحيح مسلم، باب: بيان سن البلوغ، رقم [٩١] .

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ش): والاحتلام.

أَيْ: أَنَّهُ أَمَارَةٌ عَلَيْهِ، (لَا المسْلِمِ فِي الْأَصَحِّ)، وَالنَّانِي: قَاسَهُ عَلَىٰ الْكَافِرِ، وَفِيهِ حَدِيثُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ (') قَالَ: (كُنْتُ مِنْ سَبْيِ قُرَيْظَةَ، فَكَانُوا يَنْظُرُونَ مَنْ أَنْبَتْ الشَّعْرَ. قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يَنْبُثْ. لَمْ يُقْتَلْ، فَكَشَفُوا عَانَتِي فَوَجَدُوهَا لَمْ تَنْبُتْ فَجَعَلُونِي فِي السَّبْيِ) رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ (')، وَقَالَ الْحَاكِمُ: إِنَّهُ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ('')، وَقَالَ الْحَاكِمُ: إِنَّهُ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ('')، وَالتَّرْمِذِي ثِي السَّبْيِ) رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ ('')، وَقَالَ الْحَاكِمُ: إِنَّهُ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ('')، وَقَالَ الْحَاكِمُ: إِنَّهُ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ أَلَىٰ حَلْقِ، وَالتَرْمِذِي ثَنِي السَّبْيِ إِنَّالَتِهِ إِلَىٰ حَلْقٍ، وَالتَرْمِذِي تَنَاسُ المسْلِمِ بِأَنَّهُ رُبَّمَا اسْتَعْجَلَ نَبَاتَ الْعَانَةِ بِالمَعَالَجَةِ ، دَفْعًا لِلْحَجْرِ وَتَشَوُّنَا وَدُفِعَ قِيَاسُ المسْلِمِ بِأَنَّهُ رُبَّمَا اسْتَعْجَلَ نَبَاتَ الْعَانَة بِالمَعَالَجَةِ ، دَفْعًا لِلْحَجْرِ وَتَشَوُّنَا

قوله: (والمعتبر شعر خشن . . .) ذكره ؛ لاقتضاء «المنهاج» الحكم بالبلوغ بأيِّ شعر نبت ، وليس كذلك .

🔧 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (أي: أنه أمارة عليه) أي: وليس بلوغًا حقيقة ، ولهذا لو لم يحتلم وشهد اثنان بأن عمره دون خمسة عشر سنة . لم يحكم ببلوغه بالإنبات ، قاله الماوردي ، قال في «شرح الروض»: وقضيته: أنه دليل للبلوغ بالسن ، وحكئ ابن الرفعة فيه وجهين ، أحدهما هذا ، وثانيهما: أنه دليل للبلوغ بالاحتلام ، قال الإسنوي: ويتجه أنه دليل للبلوغ بأحدهما ، انتهى ، وهذا هو المعتمد ، بل كلام الماوردي لا يقتضي إلا هذا .

قوله: (والمعتبر شعر خشن . . . ) أي: ولو في حق المرأة على المعتمد .

قوله: (ودفع قياس المسلم بأنه...) هذا جري على الأصل والغالب، وإلا فالأنشى والخنشى والطفل الذي تعذرت مراجعة أقاربه المسلمين لموت أو غيره حُكْمُهُمْ كذلك.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): القريظي.

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان، باب: ذكر السبب الذي به فرق بين السبي والمقاتلة، رقم [٤٧٨٣].

<sup>(</sup>٣) المستدرك، عن عطية القرظي ﷺ، رقم [٤٣٨٦].

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي، باب: ما جاء في النزول على الحكم، رقم [١٥٨٢].

لِلْوِلَايَاتِ، بِخِلَافِ الْكَافِرِ؛ فَإِنَّهُ يُفْضِي بِهِ إِلَىٰ الْقَتْلِ أَوْ ضَرْبِ الْجِزْيَةِ، قَالَ فِي اللَّوْضَةِ»: وَيَجُوزُ النَّظُرُ إِلَىٰ مَنْبَتِ عَانَةِ مَنِ احْتَجْنَا إِلَىٰ مَعْرِفَةِ بُلُوغِهِ بِهَا؛ لِلضَّرُورَةِ، (وَتَزِيدُ المَرْأَةُ) عَلَىٰ مَا ذُكِرَ مِنَ السِّنِّ وَخُرُوجِ المنِيِّ، وَنَبَاتِ الْعَانَةِ الشَّامِلِ لَهَا (حَيْضًا) بِالْإِجْمَاعِ (وَحَبَلًا) لِأَنَّهُ مَسْبُوقٌ بِالْإِنْزَالِ، لَكِنْ لَا يَتَيَقَّنُ الْوَلَدُ إِلَّا بِالْوَضْعِ، فَإِذَا وَضَعَتْ. حَكَمْنَا بِحُصُولِ الْبُلُوغِ قَبْلَ الْوَضْعِ بِسِتَّةِ أَشْهُمْ وَشَيْءٍ.

ئىسە:

قال الماوردي: إنما يكون الإنبات أمارة في حق الخنثى إذا كان على فرجيه انتهى . قوله: (لأنه مسبوق . . . ) فيه إشارة إلى أن الحبل ليس بلوغًا حقيقة ، وإنما البلوغ بالإنزال ، والوضع المسبوق بالإنزال دليل عليه .

## تُنْبيه:

لو أمنى الخنثى من ذكره وحاض من فرجه.. حكمنا ببلوغه؛ لأنه ذكر أمنى أو أنثى حاضت، فإن وجد أحدهما أو كلاهما من أحدهما. لم يحكم ببلوغه؛ لجواز أن يظهر من الآخر ما يعارضه، قاله الجمهور، وقال الإمام: ينبغي الحكم ببلوغه بأحدهما؛ كما يحكم بالاتضاح به ثم يغير إن ظهر خلافه، قال الشيخان: وهو الحق، وقال المتولي: إن وقع ذلك مرة.. لم يحكم ببلوغه، وإن تكرر.. حكمنا به، قال النووي: وهو حسن غريب. انتهى، والمعتمد: كلام الجمهور، وفارق عدم الحكم ببلوغه الحكم بالاتضاح؛ بأن احتمال ذكورته مساو لاحتمال أنوثته؛ فإذا ظهر أمارة أحدهما.. غلب على الظن فتعين العمل به مع أنه لا غاية بعده محققة تنتظر، بخلاف الحكم بالبلوغ؛ فإن احتمال الصبا أقوئ من احتمال البلوغ؛ لكونه (۱) الأصل، فلا يبطله مع جواز أن يظهر بعده ما يقدح في ترتب الحكم عليه مع أن لنا غاية تنتظر، وهي: استكمال خمس يظهر بعده ما يقدح في ترتب الحكم عليه مع أن لنا غاية تنتظر، وهي: استكمال خمس عشرة سنة، على أن قول الإمام: (ثم يغير إن ظهر خلافه) قال الأذرعي: إنه ظاهر فيما

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): لكنه.

(وَالرُّشْدُ: صَلَاحُ الدِّينِ وَالمالِ) كَمَا فُسِّرَ بِذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ ءَاشَتُم مِنْ كَبِيرَةٍ أَوْ إِصْرَارِ عَلَىٰ مِنْ كَبِيرَةٍ أَوْ إِصْرَارِ عَلَىٰ صَغِيرَةٍ ، (وَلَا يُبَدِّرُ ؛ بِأَنْ يُضَبِّعَ المالَ بِاحْتِمَالِ غَبْنِ فَاحِشٍ فِي المعامَلَةِ) وَهُو: مَا صَغِيرَةٍ ، (وَلَا يُبَدِّرُ ؛ بِأَنْ يُضَبِّعَ المالَ بِاحْتِمَالِ غَبْنِ فَاحِشٍ فِي المعامَلَةِ) وَهُو: مَا لاَ يُحْتَمَلُ غَالِبًا ؛ كَمَا سَيَأْتِي فِي (الْوَكَالَةِ) ، وَالْيُسِيرُ ؛ كَبِيْعِ مَا يُسَاوِي عَشَرَةً بِيسْعَةٍ ، (أَوْ رَمْبِهِ فِي بَحْرٍ ، أَوْ إِنْفَاقِهِ فِي مُحَرَّمٍ) وَظَاهِرٌ: أَنَّ المرَادَ: جِنْسُ المالِ ، (وَالْأَصَعُ: أَنَّ المرَادَ: جِنْسُ المالِ ، (وَالْأَصَعُ: أَنَّ صَرْفَهُ فِي الصَّدَقَةِ وَوُجُوهِ الخيرِ وَالمطَاعِمِ وَالملَابِسِ الَّتِي لَا تَلِيقُ بِحَالِهِ لَيْسَ إِنَّانَيْنِ : فِي المطَاعِمِ وَالملَابِسِ قَالَ: إِنَّهُ بِتَعْدِيرٍ ) لِأَنَّ المالَ يُتَخَذُ لِيُنْتَفَعَ بِهِ وَيُلْتَذَ ، وَالثَّانِي: فِي المطَاعِمِ وَالملَاعِمِ وَالملَابِسِ قَالَ: إِنَّهُ المَالَ يُتَخَذُ لِيُنْتَفَعَ بِهِ وَيُلْتَذَ ، وَالثَّانِي: فِي المطَاعِمِ وَالملَابِسِ قَالَ: إِنَّهُ الْمُؤْتِ الْمَالَ يُتَخَذُ لِيُنْتَفَعَ بِهِ وَيُلْتَذً ، وَالثَّانِي: فِي المطَاعِمِ وَالملَابِسِ قَالَ: إِنَّهُ إِلَانَهُ إِلَانَ المَالَ يُتَخَدُ لِيُنْتَفَعَ بِهِ وَيُلْتَذً ، وَالثَّانِي: فِي المطَاعِمِ وَالملَابِسِ قَالَ: إِنَّهُ الْمَنْ المَالَ يُتَخَدُّ لِيُنْتَفَعَ بِهِ وَيُلْتَذً ، وَالثَّانِي: فِي المطَاعِمِ وَالملَابِسِ قَالَ: إِنَّهُ الْسِيْرِ الْمَنْ الْمَالَ الْمِنْ الْمُلْابِسِ قَالَ الْوَلَامِيْرِ الْمِنْ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمُؤْلِقِ الْمِؤْلِقِ الْمِؤْلِقُ الْمِؤْلِقِ الْمَؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمِؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمِؤْلِقَ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْم

قوله: (وظاهر: أن المراد: جنس المال) أراد أنَّ «الألف» و«اللَّام» في (تضييع المال) للجنس، لا للاستغراق.

🤧 حاشية السنباطي 🐣

يمكن من الأقوال والأفعال التي تبقى معها الحياة دون غيرها؛ كقتل بقودٍ أو ردةٍ مثلًا فليس بظاهرٍ؛ إذ قتله مع الشك في بلوغه بعيد جدًّا. انتهى.

فإن قلت: قضية ما تقرر: أن خروج المني من الذكر مناف للحيض، وليس كذلك؛ لما مر من وجوب الغسل بخروج المني من غير طريقه المعتاد.

قلت: ذاك محله عند انسداد الأصلي ؛ كما مر ، وهذا منتف هنا .

قوله: (والرشد: صلاح...) أي: ولو من الكافر، فيعتبر صلاحهما عندهم.

قوله: (باحتمال غبن فاحش في المعاملة) أي: ما لم يعلم به قاصدًا به الصدقة الخفية ؛ كما بحث بعضهم.

قوله: (وظاهر: أن المراد: جنس المال) أي: لا المال الذي بيده كله، فلا يعتبر في إثبات تبذيره تضييعه كله، هذا مراد الشارح فيما يظهر.

قوله: (لأن المال يتخذ . . . ) قضيته: أن صرفه في ذلك ليس بحرام ، وهو كذلك .

نَبْذِيرٌ عَادَةً ، وَالنَّانِي: فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ قَالَ: إِنْ بَلَغَ الصَّبِيُّ مُفَرِّطًا فِي الْإِنْفَاقِ فِيهَا . . فَهُوَ مُبَذِّرٌ ، وَإِنْ عُرِضَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ الْبُلُوغِ مُقْتَصِدًا . . فَلَا .

(وَيُخْتَبَرُ رُشْدُ الصَّبِيِّ) فِي المالِ، (وَيَخْتَلِفُ بِالمرَاتِبِ؛ فَيُخْتَبَرُ وَلَدُ التَّاجِرِ: بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ) عَلَىٰ الْخِلَافِ الْآتِي فِيهِمَا، (وَالممَاكَسَةِ فِيهِمَا) أَيْ: النَّقْصِ عَمَّا طَلَبَ الْبَائِعُ، وَالزِّيَادَةِ عَلَىٰ مَا أَعْطَىٰ المشْتَرِي؛ أَيْ: طَلَبِهَا.

(وَوَلَدُ الزَّرَّاعِ: بِالزِّرَاعَةِ وَالنَّفَقَةِ عَلَىٰ الْقُوَّامِ بِهَا).

(وَالمحْتَرِفُ) بِالرَّفْعِ: (بِمَا يَتَعَلَّقُ بِحِرْفَتِهِ).

(وَالمَوْأَةُ: بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْغَزْلِ وَالْقُطْنِ، وَصَوْنِ الْأَطْعِمَةِ عَنِ الْهِرَّةِ وَنَحْوِهَا) كَالْفَأْرَةِ، كُلُّ ذَلِكَ عَلَىٰ الْعَادَةِ فِي مِثْلِهِ.

——《 حاشية البكري ---

قوله: (والمحترف بالرفع) ذكره؛ لأنَّ جرَّه يفسد معناه؛ إذ يقتضي أنَّ ولد الزَّرَّاعِ يختبر بالنَّفقة على المحترف. انتهى، وليس مرادًا قطعًا، بل المراد ابتداء كلام؛ أي: يختبر المحترف بكذا. انتهى.

条 حاشية السنباطي 条

نعم؛ إن صرفه في ذلك بطريق الاقتراض وهو لا يرجو الوفاء من سبب ظاهر · · فحرام ؛ كما هو ظاهر ·

قوله: (بالرفع) أي: عطفًا على نائب فاعل (يختبر) وهو (ولد التاجر) وهذا أُولئ من أن يجعل معطوفًا على المضاف إليه؛ أعني: (التاجر) وإن كان صحيحًا في نفسه؛ لما يلزم عليه من التشتيت في المعطوفات؛ فإنه على هذا التقدير معطوف على المضاف إليه، وما قبله وهو قوله: (وولد الزراع) وما بعده وهو قوله (والمرأة) معطوفان على المضاف.

قوله: (بما يتعلق بالغزل والقطن) عطف (القطن) على (الغزل) يُشعر بأن المراد

(وَيُشْتَرَطُ تَكَرُّرُ الإخْتِبَارِ مَرَّنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ) بِحَيْثُ يُفِيدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ بِرُشْدِهِ.

(وَوَقْتُهُ) أَيْ: وَقْتُ الْإِخْتِبَارِ: (قَبْلَ الْبُلُوغِ، وَقِيلَ: بَعْدَهُ) لِيَصِحَّ تَصَرُّفُهُ؛ (فَعَلَىٰ الْأَوَّلِ: الْأَصَحُّ) بِالرَّفْعِ: (أَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَقْدُهُ، بَلْ يُمْتَحَنُ فِي الممَاكَسَةِ، فَإِذَا أَرَادَ الْعَقْدَ.. عَقَدَ الْوَلِيُّ)، وَالتَّانِي: يَصِحُّ عَقْدُهُ لِلْحَاجَةِ.

(فَلَوْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ) لِاخْتِلَالِ صَلَاحِ الدِّينِ أَوِ المالِ.. (دَامَ الحجْرُ) عَلَيْهِ، وَيَتَصَرَّفُ فِي مَالِهِ مَنْ كَانَ يَتَصَرَّفُ [فِيهِ] قَبْلَ بُلُوغِهِ.

(وَإِنْ بَلَغَ رَشِيدًا . انْفَكَ ) الْحَجْرُ عَنْهُ (بِنَفْسِ الْبُلُوغِ وَأُعْطِيَ مَالَهُ ، وَقِيلَ:

قوله: (الأصح بالرفع) ذكره ؛ لأنَّه لو جرَّ . . لم يفد حكاية خلاف في المذكور بعده .

به: المغزول، لا المعنى المصدري؛ أي: بما يتعلق بهما من عمل وحفظ وبيع وشراء، وهذا أُولئ من حمل الإسنوي الغزل في كلامه على المعنى المصدري، وهي كما قال السبكي مما يليق بها ذلك، أما بنات الملوك ونحوهم. . فلا يختبرون بذلك، بل بما يعمله مثلها، قال ابن المسلم: والخنثى يختبر بما يختبر به الذكر والأنثى جميعا؛ ليحصل العلم بالرشد.

قوله: (بالرفع) أي: على الابتداء، لا بالجر وصفًا لما قبله ؛ كما هو ظاهر.

قوله: (دام الحجر عليه) المراد به: الجنس، لا حجر الصبي؛ لانقطاعه بالبلوغ على ما مر، ويسمئ من بلغ كذلك بالسفيه المهمل، وهو محجور عليه شرعًا وإن لم يحجر عليه حسًّا.

قوله: (انفك الحجر عنه بنفس البلوغ) يقتضي أن المراد بـ (البلوغ) في قوله: (وإن بلغ رشيدا) ابتداؤه لا دوامه (۱) ، وليس شرطًا ، بل لو رشد بعد بلوغه بمدة ...

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): ابتداء أو لا دوامه.

يُنْتَرَطُ فَكُ الْقَاضِي) لِأَنَّ الرُّشْدَ يَخْتَاجُ إِلَىٰ نَظْرٍ وَاجْتِهَادٍ، وَيَنْفَكُّ عَلَىٰ هَذَا أَيْضًا فِفَكَ الْأَبِ وَالْجَدِّ، وَفِي الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ وَجْهَانِ ؛ (فَلَوْ بَذَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ . حُجِرَ عَلَيْهِ) فَفَى الْأَبِ وَالْجَدُّ الْفَاضِي فَقَطْ ، قِيلَ: وَالْأَبُ وَالْجَدُّ أَيْضًا ، وَفِي «المطْلَبِ»: وَالْوَصِيُّ ، أَيْ: حَجَرَ الْقَاضِي فَقَطْ ، قِيلَ: وَالْأَبُ وَالْجَدُّ أَيْضًا ، وَفِي «المطْلَبِ»: وَالْوَصِيُّ ، وَقِيلَ: يَعُودُ بِنَفْسِ النَّبْذِيرِ ، (وَلَوْ فَسَقَ . (وَقِيلَ: يَعُودُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ لَمْ يَحْجُرُوا عَلَىٰ الْفَسَقَةِ ، وَالثَّانِي: يُحْجَرُ اللهِ بَعْدَ عَلَيْهِ ؛ كَمَا لَوْ بَذَر ، وَفَرَّقَ الْأَوْلُ: بِأَنَّ النَّبْذِيرِ يَتَحَقَّقُ بِهِ تَضْيِيعُ المالِ ، بِخِلَافِ عَلَىٰ الْفَسَقِ ؛ فَقَدْ يُصَانُ مَعَهُ المالُ ، وَلَا يَجِيءُ عَلَىٰ الثَّانِي الْوَجْهُ الذَّاهِبُ إِلَىٰ عَوْدِ الْحَجْرِ بِنَفْسِ النَّبْذِيرِ ، قَالَهُ الْإِمَامُ .

(وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِسَفَهِ) أَيْ: سُوءِ تَصَرُّفٍ (طَرَأَ.. فَوَلِيَّهُ الْقَاضِي، وَقِيلَ: وَلِيَّهُ

صحبه بمبري ﴿ وَيَنْفُكُ عَلَىٰ هَذَا أَيْضًا ﴾ ذكره ؛ لأنَّ المتن يوهم أنَّه لا ينفكُّ على الضَّعيف إلَّا بفكِّ القاضي فقط ، وليس كذلك .

قوله: (أي: حجر القاضي فقط) هو كذلك، وذكره؛ لأنَّ عبارة المتن لم تعيِّنه فربَّما توهم جوازه من غير القاضي، وليس كذلك،

🚓 حاشية السنباطي 🍣

انفك الحجر عنه بمجرد رشده من غير احتياج إلى فك القاضي.

### تَنْسِه:

لو أنكر وليه دعواه أنه بلغ رشيدًا . لم ينفك الحجر عنه ، ولا يحلف الولي ؟ كالقاضي والوصي والقيم ؟ بجامع أن كلا ولي ادعى انعزاله ، ولأن الرشد يوقف عليه بالاختبار فلا يثبت بقوله ، بل ولا بقول الولي وإن آخذناه بإقراره به في رفع ولايته ، قال الأذرعي: ولأن الأصل يعضد قوله ، بل الظاهر أيضا ؛ لأن الغالب في قريب العهد بالبلوغ عدم الرشد ، فالقول قوله في دوام الحجر إلا أن تقوم بينة بالرشد .

قوله: (فوليه القاضي) نقل الروياني عن نص الشافعي: أن القاضي إذا حجر

فِي الصَّغَرِ) أَيْ: الْأَبُ وَالْجَدُّ، وَالْخِلَافُ وَالتَّصْحِيحُ فِي "الرَّوْضَةِ" وَ"أَصْلِهَا" عَلَىٰ الْوَجْهِ الذَّاهِبِ إِلَىٰ عَوْدِ الْحَجْرِ بِنَفْسِ التَّبْذِيرِ، وَفِيهِمَا عَلَىٰ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حَجْرِ الْقَاضِي الْجَزْمُ بِأَنَّهُ وَلِيُهُ.

(وَلَوْ طَرَأَ جُنُونٌ.. فَوَلِيَّهُ وَلِيَّهُ فِي الصَّغَرِ، وَقِيلَ: الْقَاضِي) وَالْفَرْقُ بَبْنَ التَّصْحِيحَيْنِ: أَنَّ السَّفَة مُجْتَهَدٌّ فِيهِ فَاحْتَاجَ إِلَىٰ نَظَرِ الْقَاضِي، بِخِلَافِ الْجُنُونِ.

(وَلَا يَصِحُّ مِنَ المحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهِ: بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ وَلَا إِعْتَاقٌ وَهِبَةٌ وَنِكَاحٌ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ) هُوَ قَيْدٌ فِي الْجَمِيعِ، وَسَيَأْتِي مُقَابِلُهُ ؛ (فَلَوِ اشْتَرَىٰ أَوِ اقْتَرَضَ وَقَبَضَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ) هُو قَيْدٌ فِي الْجَمِيعِ، وَسَيَأْتِي مُقَابِلُهُ ؛ (فَلَوِ اشْتَرَىٰ أَوِ اقْتَرَضَ وَقَبَضَ

قوله: (والخلاف والتصحيح . . .) أفاد به أنَّ ما في «المنهاج» من تفاريع الضَّعيف، وإلا . . فالصَّحيح أنَّ الحجر لا يعود بنفس التَّبذير ، وعليه فيجزم بأنَّ القاضي وليَّه فلفظه معترض.

عليه . استحب أن يرد أمره إلى الأب أو الجد، فإن لم يكن . فسائر العصبة ؛ لأنهم أشفق.

قوله: (هو قيد في الجميع ، وسيأتي مقابله) أي: وهو ما إذا وقع ذلك بإذن وليه .. فإنه يصح في النكاح دون غيره ، فلا اعتراض على المصنف في التقييد بذلك ؛ لأن المفهوم إذا كان فيه تفصيل . . لا يعترض به .

قوله: (فلو اشترئ أو اقترض وقبض ...) هذا إذا كان الاشتراء أو الاقتراض والقبض من غير محجور عليه بسفه ، وإلا . . ضمنه ؛ كنظيره في الصبي ، وإذا وقع التلف والإتلاف قبل فك الحجر وقبل المطالبة (۱) ، فإن وقع التلف والإتلاف بعد فك الحجر أو بعد المطالبة برده (۲) . . ضمنه إن وقع ذلك بعد التمكن من الرد ، وكذا يضمنه إن

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): وإذا وقع الإتلاف قبل فك الحجر والتلف قبله وقبل المطالبة برده في غير أمانة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): أو التلف بعد المطالبة برده.

وَتَلِفَ المَأْخُوذُ فِي يَدِهِ أَوْ أَتْلَفَهُ.. فَلَا ضَمَانَ فِي الحالِّ، وَلَا بَعْدَ فَكَ الحجْرِ (١)، سَوَاءٌ عَلِمَ حَالَهُ مَنْ عَامَلَهُ أَوْ جَهِلَهُ (٢) لِتَقْصِيرِهِ فِي الْبَحْثِ عَنْ حَالِهِ .

(وَيَصِحُّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ نِكَاحُهُ) عَلَىٰ مَا سَيَأْتِي بَسْطُهُ فِي (كِتَابِ النُّكَاحِ)، (لَا التَّصَرُّفُ المالِيُّ فِي الْأَصَحِّ) ، وَالثَّانِي: يَصِحُّ إِذَا قَدَّرَ الْوَلِيُّ الْعِوضَ ،

أتلفه في أمانة ؛ كوديعة <sup>(٣)</sup>.

قوله: (فلا ضمان . . .) قضية كلام المصنف كغيره: أنه لا ضمان بشرطه (١) ظاهرًا أو باطنًا ، وبه صرح الإمام والغزالي ، لكن الذي نص عليه في «الأم» في (باب الإقرار) أنه يضمن باطنًا بعد انفكاك الحجر عنه ، وهو الأوجه الموافق لما مر في البيع في نظيره من الصبي .

قوله: (لا التصرف المالي في الأصح) أي: لا يصح بإذن وليه؛ كما لا يصح بغيره أيضًا ؛ كما مر .

ويستثنئ منه صور ، منها: قبضه دينه على غيره فيصح منه بإذن وليه ، والتدبير ، والوصية، وعقد الجزية بدينار، وصلحه عن قود لزمه على شيء ولو أكثر من الدية فيصح كل من هذه الأربعة ولو بغير إذن وليه، وإنما صح الرابع بأكثر من الدية دون الثالث بأكثر من دينار؛ لأن صون الروح فيه يحصل بالدينار، بخلافه في الرابع قد لا تحصل بالدية (٥)، قال الإمام: ولو امتنع الولي وعسرت مراجعته في المطاعم ونحوها

<sup>(</sup>١) أي: ظاهرا وباطنا؛ كما في النهاية: (٣٦٨/٤)، خلافًا لما في التحفة: (٥/٣٠٤) والمغني: (١٧١/٢)؛ فيضمنه باطنا، فيؤديه إذا رشد،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): أو جهل.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): وكذا يضمنه إن وقع ذلك في أمانة ؛ كوديعة .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): بشرطيه.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (أ): لا تحصل بالدية يقينا.

فَمَا لَا عِوَضَ فِيهِ ؛ كَالْإِعْتَاقِ وَالْهِبَةِ . . لَا يَصِحُّ جَزْمًا .

(وَلَا يَصِحُ إِفْرَارُهُ بِدَبْنٍ) عَنْ مُعَامَلَةٍ أَسْنَدَهُ إِلَىٰ مَا (قَبْلَ الحجْرِ أَوْ بَعْدَهُ، وَكَذَا بِإِثْلَافِ المالِ) أَوْ جِنَايَةٍ تُوجِبُ المالَ (فِي الْأَظْهَرِ)(١)، وَالثَّانِي: اسْتَنَدَ إِلَىٰ وَكَذَا بِإِثْلَافِ المالِ) أَوْ جِنَايَةٍ تُوجِبُ المالَ (فِي الْأَظْهَرِ)(١)، وَالثَّانِي: اسْتَنَدَ إِلَىٰ أَنَّهُ لَوْ أَنْشَأَ الْإِثْلَافَ.. ضَمِنَ، فَإِذَا أَقَرَّ بِهِ.. يُقْبَلُ، ثُمَّ مَا رُدَّ مِنْ إِقْرَارِهِ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ أَنَّهُ لَوْ أَنْشَأَ الْإِثْلَافَ.. ضَمِنَ، فَإِذَا أَقَرَّ بِهِ.. يُقْبَلُ، ثُمَّ مَا رُدَّ مِنْ إِقْرَارِهِ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ بَعْدَ فَكَ الْحَجْرِ، (وَيَصِحُّ) إِقْرَارُهُ (بِالحدِّ وَالْقِصَاصِ) فَيُقْطَعُ فِي السَّرِقَةِ، وَفِي المالِ قَوْلَانِ؛ كَالْعَبْدِ إِذَا أَقَرَّ بِهَا، وَهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ بِالْإِثْلَافِ،

قوله: (فما لا عوض فيه؛ كالإعتاق والهبة لا يصح جزما) هو وارد على محلً الخلاف؛ إذ مقتضى المتن جريان خلاف في هذا؛ لأنَّه تصرفٌ ماليٌّ، وليس كذلك.

- ﴿ حاشية السنباطي ﴾

وانتهئ إلى الضرر (٢) . . فالوجه عندي: القطع بجواز تصرفه بحسبها ولو أجر نفسه بما له التبرع به من منافعه ، وهو ما ليس مقصودا في كسبه ، ويصح قبوله الهبة لا الوصية ؛ كما اقتضاه كلام الشيخين ، وهو المعتمد وإن صرح الماوردي وغيره بخلافه ، وقواه جمع متأخرون ، والفرق بينهما: أن الهبة لا تملك بالقبول ؛ فكأنه لم يتصرف ، بخلاف الوصية ، وعليه: فلا يجوز تسليم الموهوب له ، لكن (٣) لو سلمه له . . ملكه ، وبحث في «المطلب» جوازه إذا كان ثم من ينزعه منه عقب تسلمه من ولي أو حاكم .

قوله: (والثاني: استند إلى أنه لو أنشأ الإتلاف.. ضمن، فإذا أقر به.. يقبل) أجيب: بأنه لا تلازم بينهما؛ فإن الصبي يضمن بإتلافه ولا يقبل إقراره به جزما.

قوله: (لا يؤاخذ به ...) محله في الظاهر ، أما في الباطن . . فيلزمه أداؤه حينتُذ إن كان صادقًا فيه .

 <sup>(</sup>١) لا يقبل إقراره لا ظاهرا ولا باطنا كما في النهاية: (٣٦٩/٤)، وظاهرا فقط كما في التحفة:
 (٥/٧٠) والمغنى: (١٧٢/٢).

<sup>(</sup>٢) لعله: الضرورة؛ كما في «أسنى المطالب».

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): تسليم الموهوب لذلك.

فَإِنْ قُبِلَ · فَهُنَا أَوْلَىٰ ، وَالرَّاجِحُ فِي الْعَبْدِ : أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ المالُ ، وَلَوْ عَفَا مُسْتَحِقُّ الْفِصَاصِ عَلَىٰ مَالٍ · ثَبَتَ المالُ عَلَىٰ الصَّحِبِحِ ، (وَ) يَصِحُّ (طَلَاقُهُ وَخُلْعُهُ) وَيَجِبُ الْفِصَاصِ عَلَىٰ مَالٍ · ثَبَتَ المالُ عَلَىٰ الصَّحِبِحِ ، (وَ) يَصِحُّ (طَلَاقُهُ وَخُلْعُهُ) وَيَجِبُ دَفْعُ الْعِوَضِ إِلَىٰ وَلِيّهِ ، (وَظِهَارُهُ) وَإِيلَاؤُهُ ، (وَنَفْيُهُ النَّسَبَ) لِمَا وَلَدَتْهُ زَوْجَتُهُ وَلِيعَانٍ) وَاسْتِلْحَقِ مِنْ بَيْتِ المالِ . (وَلِلْعَانٍ) وَاسْتِلْحَقِ مِنْ بَيْتِ المالِ .

(وَحُكُمُهُ فِي الْعِبَادَةِ كَالرَّشِيدِ) فَيَفْعَلُهَا (لَكِنْ لَا يُفَرِّقُ الزَّكَاةَ بِنَفْسِهِ) لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ، (وَإِذَا أَحْرَمَ بِحَجِّ فَرْضٍ) أَصْلِيٍّ أَوْ مَنْذُورٍ قَبْلَ الْحَجْرِ.. (أَعْطَىٰ تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ، (وَإِذَا أَحْرَمَ بِحَجِّ فَرْضٍ) أَصْلِيٍّ أَوْ مَنْذُورٍ قَبْلَ الْحَجْرِ.. (أَعْطَىٰ

قوله: (والراجح في العبد: أنه لا يثبت المال) أي: فكذا هنا.

قوله: (أو منذور قبل الحجر) وكذا بعده إن سلكنا به مسلك واجب الشَّرع ، وهو المعتمد.

کے حاشیہ السنباطي کے۔

قوله: (والراجع في العبد ٠٠٠) أي: فكذا هنا.

قوله: (ثبت المال على الصحيح) أي: لتعلقه باختيار غيره لا بإقراره.

قوله: (لما ولدته زوجته) قيد به ؛ ليوافق قول المصنف (بلعان) وإلا . . فهو ليس بقيد ؛ إذ له نفي ما ولدته أمته بحلف .

قوله: (لكن لا يفرق الزكاة بنفسه) أي إلا إن أذن له الولي وعين له المدفوع إليه وعين له المدفوع اليه فيه في الصبي المميز ، وكما يجوز للأجنبي توكيله فيه ، قال الأذرعي: نعم ؛ ينبغي أن يكون ذلك بحضرة الولي أو من ينوب عنه ؛ لأنه قد يتلف المال إذا خلا به ، أو يدعي صرفه كاذبًا ، وكالزكاة في ذلك: الكفارة ونحوها .

قوله: (أصليّ أو منذور . . . ) أي: أو قضاء لفرضه الذي أفسده ؛ كما رجحه الأذرعي وغيره من وجهين أطلقهما الشيخان ، وتبعهما ابن المقري في «روضه» . وقوله: (قبل الحجر) متعلق بـ (منذور) احتراز عن المنذور بعده . . فكالتطوع إن سلكن بالنذر مسلك جائز الشرع ، فإن سلكنا به مسلك واجبه ـ وهو الأصح \_ . . فكالفرض

الْوَلِيُّ كِفَايَتَهُ لِيُقَةٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي طَرِيقِهِ) أَوْ يَخْرُجُ الْوَلِيُّ مَعَهُ لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ فِي (كِتَابِ الْحَجِّ)، وَظَاهِرٌ: أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ لِلْإِحْرَامِ، وَأَنَّ الْعُمْرَةَ كَالْحَجِّ فِيمَا ذُكِرَ.

(وَإِنْ أَحْرَمَ بِتَطَوَّعٍ) مِنْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ (وَزَادَتْ مُؤْنَةُ سَفَرِهِ) لِإِتْمَامِ النَّسُكِ (عَلَى نَفَقَتِهِ المعْهُودَةِ. فَلِلْوَلِيِّ مَنْعُهُ) مِنَ الْإِثْمَامِ، (وَالمَذْهَبُ: أَنَّهُ كَمُحْصَرٍ فَيَتَحَلَّلُ) وَثَانِي الْوَجْهَيْنِ مِنَ الطَّرِيقِ النَّانِي: أَنَّهُ كَالْفَاقِدِ لِلزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا بِلِقَاءِ الْبَيْتِ. إِللَّا عِلَةً لا يَتَحَلَّلُ إِلاَّاءِ الْبَيْتِ.

(قُلْتُ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْحِ»: (وَيَتَحَلَّلُ بِالصَّوْمِ إِنْ قُلْنَا: لِدَمِ الْإَحْصَارِ بَدَلٌ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنَ المالِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ فِي طَرِيقِهِ كَسْبٌ قَدْرَ زِيَادَةِ

قوله: (أو يخرج . . .) ما ذكره ، أفاد به أنَّ ما في المتن ليس بلازم ، وأنَّ الحجر مثال ، وأنَّ الإحرام ليس بقيدٍ ، بل السَّفر له كذلك .

🔧 حاشية السنباطي 🔧

الأصلي، ذكره القاضي حسين وغيره.

قوله: (ويتحلل بالصوم . . . ) كذلك يكفر به في كفارة ليس سببها فعلا ؛ ككفارة اليمين والظهار ، بخلاف ما سببها فعل ؛ ككفارة القتل والجماع ؛ لأن الفعل لا يقبل الرفع ، بخلاف غيره ، نقله السبكي عن الجوري وغيره ، وقال \_ أعني السبكي \_: وكل ما يلزمه في الحج من الكفارات المخيرة لا يكفر عنه إلا بالصوم ، وما كان مرتبا يكفر عنه بالمال ؛ فإن سببه فعل ؛ أي: مع ترتب ، وإلا . . فما قبله سببه فعل أيضًا .

قوله: (ولو كان له في طريقه كسب...) قال في «المطلب»: فيه نظرٌ إذا كان عمله مقصودًا بالأجرة؛ بحيث لا يجوز له التبرع به؛ لأن في ذلك إتلافًا لمنافعه، ورده الزركشي: بأن هذا لا يعد حاصلًا ولا يلزمه تحصيله مع غناه، بخلاف المال الذي في

المؤنَةِ · لَمْ يَجُزُ مَنْعُهُ ، والله أَعْلَمُ ) وَتَقَدَّمَ تَرْجِيحٌ : أَنَّ لِدَمِ الْإِحْصَارِ بَدَلًا ، وَنِيَابَةٌ بِالصَّوْمِ (١) بَعْدَ الْعَجْزِ عَنِ الطَّعَامِ ، وَعَلَىٰ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ : يَبْقَىٰ فِي الذَّمَّةِ ، قَالَ فِي «المطْلَبِ» : وَيَظْهَرُ : أَنْ يَبْقَىٰ فِي ذِمَّةِ السَّفِيهِ أَيْضًا .

قوله: (يبقئ في الذِّمَّة) أي: ذمَّة المحصر فمن ثمَّ قال في «المطلب» ويظهر ؛ أي: قياسًا على ما هناك أن يبقئ في ذمَّة السَّفيه أيضًا.

السنباطي 🍣 حاشية السنباطي

يد الولي، وقد أشار إليه ابن الرفعة بعدُ فقال: إلا أن يلاحظ أنه لا يلزمه العمل.. فلا يعد من الأموال؛ كما لو أصدق الأب عن ابنه من مال نفسه أكثر من صداق المثل.

قوله: (ونيابة...) هو بالجر عطفًا على الاسم المنسبك من (أن) ومعمولها المجرور محلا بإضافة (ترجيح) إليه.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) (ج) (ش): وبيانه الصوم.

## (فَصْلُ)

# [فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَهَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ]

(وَلِيُّ الصَّبِيِّ: أَبُوهُ، ثُمَّ جَدُّهُ) لِأَبِيهِ، (ثُمَّ وَصِيُّهُمَا) أَيْ: وَصِيُّ الْأَبِ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَدُّ وَوَصِيُّ الْحَدِّ، (ثُمَّ الْقَاضِي) أَوْ مَنْ يَنْصِبُهُ، وَسَيَأْتِي فِي (كِتَابِ الْوَصَايَا) يَكُنْ جَدُّ وَوَصِيُّ الْجَدِّ، (ثُمَّ الْقَاضِي) أَوْ مَنْ يَنْصِبُهُ، وَسَيَأْتِي فِي (كِتَابِ الْوَصَايَا) إِنْ شَاءَ الله تَعَالَىٰ (١) أَنَّ مِنْ شَرْطِ الْوَصِيِّ الْعَدَالَةَ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» هُنَا: وَهَلْ يَحْتَاجُ الْحَاكِمُ إِلَىٰ ثُبُوتِ عَدَالَةِ الْأَبِ وَالْجَدِّ .....

﴿ حاشية الْبكري ﴿

## فَصْ لُ

قوله: (لأبيه) أي: لا غيره من الجدِّ للأمِّ ؛ لأنَّ الجدَّ إذا أطلق انصرف للذي للأب. قوله: (أي: وصي الأب) بيَّن به أنَّه لا ينتقل لوصيِّ الأب إلا إذا لم يكن جدٍّ، ولا يفهم من كلام المتن.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

### فَصْــلُّ

قوله: (ولي الصبي ٠٠٠) مثله: المجنون؛ كما تقدم في كلام المصنف، واحترز بـ(الصبي) عن الجنين فلا ولاية لأحد عليه؛ كما صرح به الشيخان.

قوله: (ثم القاضي) أي: قاضي بلد المحجور عليه إن كان ماله فيها، فإن كان ببلد أخرى ، فولي ماله قاضي بلد المال ؛ بالنظر لتصرفه بالحفظ والتعهد، وبما يقتضيه الحال من الغبطة اللائقة إذا أشرف على الهلاك ؛ كبيعه وإجارته ، أما بالنظر لاستنمائه ، فالولاية عليه لقاضي بلد الصبي .

قوله: (العدالة) أي: الباطنة.

قوله: (وهل يحتاج الحاكم إلى ثبوت عدالة الأب والجد...) أي: هل يحتاج إليه

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) سقط: إن شاء الله تعالى.

لِنُبُوتِ وِلَا يَتِهِمَا ؟ وَجْهَانِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الرَّاجِحُ: الِاكْتِفَاء بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ . انتهى . (وَلَا تَلِي الْأُمُّ فِي الْأَصَحُّ) ، وَالنَّانِي: تَلِي بَعْدَ الْأَبِ وَالْجَدِّ ، وَتُقَدَّمُ عَلَىٰ وَصِيَّهِمَا .

🤧 حاشية السنباطي 🚓

حتى تكون عدالتهما باطنة ، أو لا يحتاج إليه بل يكتفي بالعدالة الظاهرة ؟ وقوله: (لثبوت ولايتهما) احتراز عن الحكم (١) بتصرفهما ، فيحتاج إليه على ما رجحه ابن العماد من وجهين أطلقهما الشيخان ، وعلى كل فلو فسقا . انعزلا فينزع القاضي المال منهما .

## تَنْبِيه:

لا يشترط إسلام الأب والجد إلا أن يكون الولد مسلمًا ؛ لأن الكافر يلي مال ولده الكافر ، لكن إن ترافعوا إلينا . لم نقرهم ونلي نحن أمرهم ، بخلاف ولاية النكاح ؛ لأن المقصود بولاية المال الأمانة ؛ وهي في المسلمين أقوئ ، والمقصود بولاية النكاح الموالاة ؛ وهي في الكافر أقوئ ، كذا قاله الماوردي ، والأوجه \_ كما قاله بعض المتأخرين \_: خلاف ما قاله ، بل نقرهم على الولايتين .

قوله: (ولا تلي الأم) أي: بلا وصاية ؛ كما هو ظاهر ، واقتصاره على الأم ؛ لأنها محل الخلاف ، وإلا فغيرها من سائر العصبة مثلها في ذلك.

نعم؛ لهم الإنفاق من مال الطفل في تأديبه وتعليمه وإن لم تكن له ولاية؛ لأنه قليل فسومح فيه، قاله في «المجموع»، ومثله .. كما في «شرح الروض» ... السفيه والمجنون؛ أي: الذي له نوع تمييز.

## تُنْبِيه:

قال الجرجاني: وإذا لم يوجد أحد من الأولياء المذكورين. . فعلى المسلمين النظر في مال محجورهم (٢) وتولي حفظه لهم.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): احتراز عن إثباتها للحكم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): محاجيرهم.

(وَيَتَصَرَّفُ الْوَلِيُّ بِالمَصْلَحَةِ) فَيَشْتَرِي لَهُ الْعَقَارَ، وَهُوَ أَوْلَىٰ مِنَ التَّجَارَةِ، (وَيَثِنِي دُورَهُ بِالطِّبِنِ وَالْآجُرِّ) أَيْ: الطُّوبِ المحرَّقِ، (لَا اللَّبِنِ) أَيْ: الطُّوبِ الَّذِي

قوله: (ويتصرف الولي بالمصلحة) كالصبي في جميع ما يأتي فيه: المجنون والسفيه.

واعلم: أن الأب والجد لا يحتاجان إلى إثباتها للحكم بصحة تصرفهما ، بخلاف غيرهما .

قوله: (فيشتري له العقار) أي: يجوز له ذلك، بل يندب؛ كما صرح به القاضي أبو الطيب وغيره، هذا إن لم يخف جورا من السلطان أو غيره، أو خرابًا له ولم يكن خرابه ثقيلًا.

قوله: (ويبني دوره...) اختار كثير من الأصحاب: أن له البناء على عادة البلد كيف كان ، ولكن المذهب: الأول ، ولو ترك البناء مع القدرة عليه . . أثم ولم يضمن في أحد وجهين جاريين فيما لو ترك إيجاره مع القدرة ، وهو الأوجه فيهما في «شرح الروض» كترك التلقيح ، وفرق غيره (١) بينه وبين ترك العلف الذي قاسه عليه الوجه الآخر ؛ بأن فيه إتلاف روح ، بخلاف ما هنا ، وهذا الفرق غير منقدح ؛ إذ الضمان لا يختلف بذي الروح وغيره ، فالأوجه: الضمان ؛ قياسًا على ترك العلف ، وفارق ترك التلقيح ؛ بأنه فوات ، وذلك تفويت لما هو حاصل ، وقد يفهم قوله: (ويبني ٠٠٠) أنه ليس له أن يبتدئ له بناء العقار ، وليس مرادًا ، بل له ذلك ، لكن قال ابن الصباغ: إلا إذا كان الشراء أحظ ؛ بأن يكون إذا بناه لم يساو (٢) ما أنفقه عليه ، قال الأذرعي: وهذا إذا كان الشراء أحظ ؛ بأن يكون إذا بناه لم يساو (٢) ما أنفقه عليه ، قال الأذرعي: وهذا

فَرع: قال القفال: ويضمن ورق الفرصاد إذا تركه حتى مات، قال في «شرح الروض»: وكأنه قاسه على سائر الأطعمة. انتهى.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): وفرق فيه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): (ينو) أم (يسو).

لَمْ يُحْرَقْ بَدَلَ الْآجُرِّ؛ لِقِلَّة بَقَائِهِ، (وَالْجِصِّ)(۱) أَيْ: الْجِبْسِ بَدَلَ الطِّينِ؛ لِكَثْرَةِ مُؤْنَتِهِ، (وَلَا يَبِيعُ عَقَارَهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ) كَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ؛ بِأَنْ لَمْ تَفِ غَلَّتُهُ بِهِمَا (أَوْ غِبْطَةٍ مُؤْنَتِهِ، (وَلَا يَبِيعُ عَقَارَهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ) كَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ؛ بِأَنْ لَمْ تَفِ غَلَّتُهُ بِهِمَا (أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ) بِأَنْ يُرْغَبَ فِيهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ وَهُو يَجِدُ مِثْلَهُ بِبَعْضِ ذَلِكَ الثَّمَنِ، (وَلَهُ بَاعُ مَالِهِ بِعَرَضٍ وَنَسِيئَةً لِلْمَصْلَحَةِ) الَّتِي رَآهَا، (وَإِذَا بَاعَ نَسِيئَةً) وَظَاهِرٌ: أَنَّهُ بِزِيَادَةٍ عَلَى النَّقْدِ، (أَشْهَدَ) عَلَيْهِ (وَارْتَهَنَ بِهِ) رَهْنَا وَإِذَا بَاعَ نَسِيئَةً ) وَظَاهِرٌ: أَنَّهُ بِزِيَادَةٍ عَلَى النَّقْدِ، (أَشْهَدَ) عَلَيْهِ (وَارْتَهَنَ بِهِ) رَهْنَا وَإِذِيًا، وَإِنْ (١) لَمْ يَفْعَلْ ، ضَمِنَ،

قوله: (رهنا وافيا) أفاد به أنَّ مطلق الرَّهن المتوَّهم الاكتفاء به من عبارة «المنهاج» ليس بكاف.

🐣 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (ولا يبيع عقاره...) مثله: آنية القنية من صفرٍ ؛ كما نقله في «الكفاية» عن البندنيجي ، قال: وما عداهما \_ أي غير أموال التجارة \_.. لا تباع أيضًا إلا لغبطة أو حاجة ، لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل لائق ، بخلافهما .

قوله: (وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن) أي: أو خيرًا منه بكله.

قوله: (للمصلحة التي رآها) قال في «شرح الروض» وغيره: من مصالح العرض: أن يكون فيه ربح، ومن مصالح النسيئة: أن يكون بزيادة، أو لخوف عليه من نهب أو إغارة، انتهى، ومنه يعلم: أن قول الشارح: (وظاهر: أنه بزيادة على النقد) جري على الغالب لا للاشتراط.

قوله: (وارتهن به رهنًا وافيًا) قيده ابن الرفعة بما إذا رأى في ذلك مصلحة ؟ كما في إقراض ماله ، وفرق الزركشي بينهما: بأنه يتمكن ثمَّ من المطالبة متى شاء ، بخلافه هنا ، وقد يشرع مَن عليه الثمن في ضياع ماله ولا يتمكن من مطالبته فاحتيج إلى التوثق بالرهن ؟ أي: مطلقًا .

 <sup>(</sup>۱) كما في النهاية: (٣٧٦/٤)، خلافا لما في التحفة: (٥/٣٢٠) والمغني: (١٧٤/٢)؛ فيعتبر عادة البلد كيف كانت.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): فإن٠

قوله: (قاله الجمهور) المعتمد كلامهم، لا ما جوَّزه الإمام الرَّافعيِّ.

قوله: (وإذا باع مال ولده من نفسه...) أورده على اشتراط «المنهاج» الرَّهن مطلقًا المقتضي لاشتراطه هنا، فأفاد أنَّه ليس بشرط في هذه الصُّورة ·

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (وقال: الأصح: الصحة) أقره عليه الشيخان، لكن صحح السبكي خلافه، وهو المعتمد.

قوله: (بحسب المصلحة التي رآها في ذلك) أي: الأخذ أو الترك ، وقضيته: أنه لا يترك إلا بحسبها ، وليس كذلك ، بل له الترك بل يجب إذا لم تظهر له مصلحة فيه ولا في الأخذ ؛ كما يفهمه نص الشافعي ، نبه عليه في «المطلب» ومثله: ما إذا ظهرت المصلحة فيهما ؛ تقديمًا للمانع ، فلو تركهما(۱) مع المصلحة في الأخذ ، فللصبي أخذها بعد بلوغه ، والقول قوله بعد زوال حجره في ذلك وعلى الولي البينة ، إلا أن يكون أبا أو جدا ، فالقول قولهما في أن الترك لعدم ظهور مصلحة في الأخذ وعلى الولي البينة ، الولي البينة ، الولي البينة ، المرك يكون أبا أو جدا ، فالقول قولهما في أن الترك لعدم ظهور مصلحة في الأخذ وعلى الولي البينة ، الولي البينة ، المرك المولى البينة ، المرك الولي البينة ، المرك الولي البينة ، المرك المولى البينة ، المرك المرك المولى البينة ، المرك المولى البينة ، المرك المرك المولى البينة ، المرك المرك المرك المولى البينة ، و المرك المرك المولى البينة ، و المولى المرك الم

قوله: (ويزكي ماله) أي: يجب عليه ذلك ولو بلا طلب؛ لثبوتها من غير اختيار، وبه فارقت غيرها من الديون؛ حيث لا يجب أداؤها إلا بالطلب، هذا إن كان الولي

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): فلو تركها.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): وعليه هو البينة.

وَيَكْسُوهُ (بِالمَعْرُوفِ) وَيُنْفِقُ عَلَىٰ قَرِيبِهِ بِالطَّلَبِ.

(فَإِنِ ادَّعَىٰ بَعْدَ بُلُوغِهِ عَلَىٰ الْآبِ وَالجدِّ بَيْعًا) لِمَالِهِ (بِلَا مَصْلَحَةِ. صُدِّقَا بِالْيَمِينِ) لِأَنَّهُمَا غَيْرُ مُتَّهَمَيْنِ ؛ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِمَا ،

(وَإِنِ ادَّعَاهُ عَلَىٰ الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ) أَيْ: مَنْصُوبِ الْقَاضِي · · (صُدِّقَ هُوَ بِيَمِينِهِ) لِلتُّهْمَةِ فِي حَقِّهِمَا ، وَقِيلَ: فِي غَيْرِ الْعَقَارِ · · هُمَا المصَدَّقَانِ ، وَالْفَرْقُ: عُسْرُ

قوله: (ويكسوه) ذكره؛ لئلًا يتوهَّم من عدَّم ذكر «المنهاج» لذلك أنَّه لا يفعله، وكذا ذكره لمسألة الانفاق على القريب بالطلب،

#### 🔧 حاشية السنباطي 👺

ممن يرى وجوبها؛ كشافعي، وإلا . . فلا وجوب؛ كما مر في (باب الزكاة) عن القفال، وأن الاحتياط أن يحسب زكاته (١) حتى يبلغ فيخبره بها، أو يرفع الأمر لقاض يرى وجوبها فيلزمه حتى لا يرفعه بعد بلوغه لحنفي يغرمه إياها.

قوله: (وينفق على قريبه بالطلب) أي: إلا أن يكون القريب طفلًا أو مجنونًا أو عاجزًا عن الإرسال؛ كزمن؛ فإنه ينفق عليه بلا طلب (٢)، لكن إن كان له ولي خاص... فبحث في «شرح الروض» اعتبار طلبه.

قوله: (لأنهما غير متهمين...) يؤخذ منه: أن الأم إذا كانت وصية · · كهما في ذلك .

قوله: (وقيل: في غير العقار...) أي: غير أموال التجارة؛ فقد قال الزركشي كالأذرعي: إنها ليست من محل الخلاف فيصدقان فيها قطعًا.

تتمة: لو ادعى ما ذكر على القاضي · · فيقبل قوله بلا يمين ولو بعد عزله ؛ كما اعتمده السبكي آخرا ؛ لأنه عند تصرفه نائب الشرع ، وهو محمولٌ على ما إذا كان ثقة أمينًا .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): عن القفال، وأن تحسب زكاته.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): كزمن أخرجها بلا طلب.

الْإِشْهَادِ فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ يُبَاعُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ وَجْهَيْنِ مِنْ غَيْرِ فَرْقِ بَيْنَ وَلِيًّ وَوَلِيًّ الْمِشْتَرِي مِنَ الْوَلِيِّ كَهِيَ عَلَىٰ الْوَلِيِّ وَوَيْدٍ ، وَدَعْوَاهُ عَلَىٰ المشْتَرِي مِنَ الْوَلِيِّ كَهِيَ عَلَىٰ الْوَلِيِّ .

قوله: (ودعواه على المشتري من الولي كهي على الولي) ذكره؛ لأنَّ عبارة «المنهاج» أوَّلها موهم؛ لعدم قبول قول المشتري منهما باليمين، فاعلم، والله أعلم.

🚓 حاشية السنباطي 🏖

تنبه:

على الولي استنماء مال موليه قدر مؤنه (٢) إن أمكن بلا مبالغة في ذلك ، ولا يجب عليه أن يقدمه على نفسه في الشراء إلا عند الاستغناء عنه ، ولا أجرة للولي ، ولا نفقة في مال محجوره ، فإن كان فقيرا واشتغل بسببه عن الاكتساب . أخذ الأقل من الأجرة أو النفقة بالمعروف ولو بلا مراجعة حاكم .

نعم؛ للأب والجد والأم إذا كانت وصية . . أخذ قدر النفقة من مال موليهم مطلقا إن كانوا فقراء؛ لأنهم يستحقونها بلا عمل فمع العمل أولئ ، هذا إذا كان الولي غير الحاكم ، أما الحاكم . فليس له ذلك ؛ لعدم اختصاص ولايته بالمحجور ، بخلاف غيره حتى أمينه ؛ كما صرح به المحاملي ، وللولي خلط مال موليه ومؤاكلته إن كان له في ذلك حظ ، وإلا . امتنع ؛ كما قاله العمراني (٣) ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقَرَّهُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلّا يَوْمَ وَمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الهُ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج): بين ولي ووصي، وفي (ق) و(ز): بين ولي ووال.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): مؤنة.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و(د): كما قاله القمولي.

الصبي في البحر وإن غلبت السلامة ؛ قياسًا على ماله ، وجزم به ابن المقري ، [قال في هشرح الروض": وهو موافق لقولهم: إن وليه يمنع من قطع سلعته إن لم يزد خطر تركها] (١) ، وردَّه عليه غيره فارقا بينه وبين ماله ؛ بأنه إنما حرم ذلك في ماله ؛ لمنافاته غرض ولايته عليه في حفظه وتنميته ، بخلافه هو فيجوز أن يركبه البحر إذا غلبت السلامة ؛ كما يجوز إركاب نفسه ، وهو ظاهر ، وبحث \_ أعني: الإسنوي أيضًا قياسًا على ما ذكر \_ تحريم ركوب الحامل حتى تضع الحمل وتسقيه اللبأ ، بل وتفطمه إن تعينت للإرضاع ، وإلا - . ففيه نظر ، وإركاب البهائم وكذا الزوجة والأرقاء البالغون عند عدم رضاهم ، إلا إن كان الإركاب لنقلهم من دار الشرك إلى دار الإسلام . فيجوز ، وقال الأذرعي: الصواب: عدم تحريم إركاب البهائم والأرقاء عند غلبة السلامة ، وكذا الإحامل ، وهو ظاهر متجه . انتهى .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة من (أ).

# (بَابُ الصُّلْحِ)

(هُوَ قِسْمَانِ):

(أَحَدُهُمَا: يَجْرِي بَيْنَ المتَدَاعِيَيْنِ؛ وَهُوَ نَوْعَانِ):

(أَحَدُهُمَا: صُلْحٌ عَلَىٰ إِقْرَارٍ، فَإِنْ جَرَىٰ عَلَىٰ عَيْنٍ غَيْرِ المدَّعَاةِ) كَأْنِ ادَّعَىٰ عَلَيْ وَرَا أَوْ حَصَّةً مِنْهَا فَأَقَرَ لَهُ بِهَا وَصَالَحَهُ مِنْهَا عَلَىٰ عَبْدٍ أَوْ ثَوْبٍ مُعَيَّنٍ ﴿ (فَهُو عَلَيْهِ دَارًا أَوْ حَصَّةً مِنْهَا فَأَقَرَ لَهُ بِهَا وَصَالَحَهُ مِنْهَا عَلَىٰ عَبْدٍ أَوْ ثَوْبٍ مُعَيَّنٍ ﴿ (فَهُو عَلَيْهِ رَا اللّهَ عَلَيْهِ إِلَّهُ اللّهُ عَنْهُ وَالمصَالَحُ عَلَيْهِ (قَبْلَ قَبْضِهِ، وَاشْتِرَاطِ التّقَابُضِ إِنِ اتّفَقَا) إِلْا عَنْهُ وَالمصَالَحُ عَلَيْهِ (فِي عِلّةِ الرّبَا) وَاشْتِرَاطِ التّقَابُضِ فِي مِعْيَادِ أَيْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَالمصَالَحُ عَلَيْهِ (فِي عِلّةِ الرّبَا) وَاشْتِرَاطِ التّسَاوِي فِي مِعْيَادِ أَيْ المَصَالَحُ عَنْهُ وَالمصَالَحُ عَلَيْهِ (فِي عِلّةِ الرّبَا) وَاشْتِرَاطِ التّسَاوِي فِي مِعْيَادِ

#### 🥞 حاشية السنباطي 🥞

## بَابُ الصَّلْح

قوله: (فإن جرئ على عين غير المدعاة...) اقتصر المصنف من أقسام الصلح على أربعة \_ كما يعلم من كلامه \_ البيع ، والإجارة ، والهبة ، والإبراء ، وزاد الشارح: السلم ، وبقي منها أشياء أخر ، منها: العارية ؛ كأن يصالحه عن الدار المدعاة بسكناها سنة ، والجعالة ؛ ك (صالحتك من كذا على رد عبدي) والخلع ؛ ك (صالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة) والمعاوضة عن دم العمد ؛ ك (صالحتك من كذا على ما تستحقه على أن تطلقني طلقة عليك من القصاص والفداء) كقوله للحربي: صالحتك من كذا على رأس المال ، كذا على إطلاق هذا الأسير ، والفسخ ؛ كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال ، وكأنه إنما تركها ؛ لأخذها من الأربعة المذكورة .

قوله: (والرد بالعيب) أي: للمصالح عنه أو للمصالح (١) عليه، فلو تعذر رد المصالح عليه بتلف ونحوه ، رجع في جزء من المصالح عليه بقدر ما نقص من قيمة المصالح عليه .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): المصالح،

الشَّرْعِ إِنْ كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مِنْ أَمْوَالِ الرِّبَا، وَجَرَيَانِ التَّحَالُفِ عِنْدَ الإخْتِلَافِ.

(أَوْ) جَرَىٰ الصُّلْحُ (عَلَىٰ مَنْفَعَةٍ) فِي دَارٍ مَثَلًا مُدَّةً مَعْلُومَةً.. (فَإِجَارَةٌ) لِمَحَلِّ المنْفَعَةِ بِالْعَيْنِ المدَّعَاةِ (تَثْبُتُ أَحْكَامُهَا) أَيْ: الْإِجَارَةِ فِي ذَلِكَ.

(أَوْ) جَرَىٰ الصَّلْحُ (عَلَىٰ بَعْضِ الْعَيْنِ المدَّعَاةِ) كَنِصْفِهَا.. (فَهِبَةٌ لِبَعْضِهَا) الْبَاقِي (لِصَاحِبِ الْبَدِ) عَلَيْهَا (فَتَنْبُتُ أَحْكَامُهَا) أَيْ: الْهِبَةِ فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَالْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ، وَمُضِيِّ زَمَنِ إِمْكَانِهِ، فَيَصِحُّ الْعَقْدُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ لِلْبَعْضِ المتْرُوكِ.

(وَلَا يَصِحُّ بِلَفْظِ الْبَيْعِ) لَهُ؛ لِعَدَمِ الشَّمَنِ، (وَالْأَصَحُّ: صِحَّتُهُ بِلَفْظِ الصُّلْحِ)
كَصَالَحْتُكَ مِنَ الدَّارِ عَلَىٰ نِصْفِهَا، وَالنَّانِي قَالَ: الصُّلْحُ يَتَضَمَّنُ المعَاوَضَةَ وَلَا
عَوَضَ هُنَا لِلْمَتْرُوكِ، وَالْأَوَّلُ قَالَ: وُجِدَتْ خَاصِيَّةُ لَفْظِ الصَّلْحِ، وَهِيَ سَبْقُ
الْخُصُومَةِ فَيُحْمَلُ عَلَىٰ الْهِبَةِ لِلْمَتْرُوكِ.

(وَلَوْ قَالَ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ خُصُومَةِ: «صَالِحْنِي عَنْ دَارِكَ بِكَذَا») فَأَجَابَهُ.. (فَالْأَصَحُّ: بُطْلَانُهُ) لِأَنَّ لَفَظَ الصَّلْحِ لَا يُطْلَقُ إِلَّا إِذَا سَبَقَتْ خُصُومَةٌ، وَالثَّانِي: يَمْنَعُ ذَلِكَ وَيُصَحِّحُ الْعَقْدُ.

﴿ حاشية البكري ﴿ ح

## بَابُ الصُّلْح

قوله: (لأن لفظ الصلح لا يطلق إلا إذا سبقت خصومة) مقتضاه: أنَّه لا يصحُّ<sup>(۱)</sup> مطلقًا؛ كما في المتن، ولا يكون كناية بيع، والأقرب: أنَّه كناية بيع وإن ردَّه في «المطلب».

🌉 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (فالأصح: بطلانه) أي: إن لم ينو البيع، وإن نواه. صح، فعلم أنه كناية.

<sup>(</sup>۱) في نسخة (ب): أنه يصح.

## تَتِيَّةُ

# [فِي حُكُمُ الصُّلْحِ مِنْ عَيْنٍ عَلَى دَيْنٍ]

لَوْ صَالَحَ مِنْ عَيْنِ عَلَىٰ دَيْنِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ . فَظَاهِرٌ: أَنَّهُ بَيْعٌ ، أَوْ عَبْدٌ أَوْ فَوْبٌ مَثَلًا مَوْصُوفٌ بِصِفَةِ السَّلَمِ . فَظَاهِرٌ: أَنَّهُ سَلَمٌ ، وَسَكَتَ الشَّيْخَانِ عَنْ ذَلِكَ ؛ لِظُهُورِهِ .

(وَلَوْ صَالَحَ مِنْ دَيْنٍ) غَيْرِ دَيْنِ السَّلَمِ (عَلَىٰ عَيْنٍ . . صَحَّ) .

قوله: (تتمة...) حاصله: أن الصلح من الدين على العين المذكور في المتن مثله عكسه، وعبارته ربما توهم خلافه، وأن الصلح قد يكون سلمًا وعدم ذكر المتن له ربَّما يوهم عدم إتيانه؛ فمن ثمَّ نبَّه به عليهما.

قوله: (غير دين السلم) ذكره تقييدًا للدَّين المصالح عليه؛ إذ ربمًا يتوهَّم جوازه في دين السَّلم وقد سبق أنَّه لا يجوز الاعتياض عنه، فلا إيراد لعلمه ممَّا سبق في المتن، وقول «المنهاج»: (على عين) صحيح، ولو قال: (غير).. كان أولى ليعمَّ وهو<sup>(1)</sup> أصوب ليوافق التَّقسيم بعده للدَّين وغيره، فاعلم.

🔧 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (لو صالح من عين على دين . . .) حاصله: أن المصنف اقتصر فيما إذا كان المصالح منه عينا على ما إذا كان المصالح عليه غير دين ، فلو صالح من عين على دين ؛ أي: شيء موصوف بصفة ؛ فإن كان نقدا . . فهو بيع ، أو غيره . . فهو سلم ؛ أي: نظرا للمعنى الذي لا ينافيه اللفظ ، فلا ينافي ما مر في (بعتك ثوبا صفته كذا) من ترجيح أنه بيع نظرًا للَّفظ ؛ لأن ذاك فيما إذا نافي اللفظ المعنى ، فاندفع إشكال ما قاله الشارح في القسم الثاني مما مر .

قوله: (غير دين السلم) خرج به: دين السلم، فلا يصح الصلح عنه بما لا يتضمن إقالة، بخلاف ما يتضمنها؛ كالصلح عنه برأس مال السلم؛ فإنه يصح ويكون فسخًا.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): كان أولئ بل هو ، وفي نسخة (هـ): كان أولئ ليعم ، بل هو .

(فَإِنْ تَوَافَقًا فِي عِلَّةِ الرِّبَا) كَالصُّلْحِ عَنْ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ . (اشْتُرِطَ قَبْضُ الْعِوَضِ فِي المجْلِسِ) حَذَرًا مِنَ الرِّبَا، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَتَوَافَقِ المصَالَحُ مِنْهُ الدَّيْنُ وَالمصَالَحُ عَلَيْهِ فِي عِلَّةِ الرِّبَا؛ كَالصُّلْحِ عَنْ فِضَّةٍ بِحِنْطَةٍ أَوْ ثَوْبٍ؛ (فَإِنْ كَانَ الْعِوَضُ وَالمصَالَحُ عَلَيْهِ فِي عِلَّةِ الرِّبَا؛ كَالصُّلْحِ عَنْ فِضَةٍ بِحِنْطَةٍ أَوْ ثَوْبٍ؛ (فَإِنْ كَانَ الْعِوَضُ عَنْنَا. لَمْ يُشْتَرَطْ قَبْضُهُ فِي المجْلِسِ فِي الْأَصَحِّ) كَمَا لَوْ بَاعَ ثَوْبًا بِلدَرَاهِمَ فِي اللَّمَّةِ . وَالنَّانِي: يُشْتَرَطُ وَبْعَ بُولَا المَّوْمِ فِي المجلِسِ، وَالنَّانِي: يُشْتَرَطُ ، لِأَنَّ أَحَدَ الْعِوَضَيْنِ دَيْنَ وَيُنَا . لَا يُشْتَرَطُ وَبْضُ الأَخْوِ فِي المجلِسِ، وَالنَّانِي: يُشْتَرَطُ ، وَلَوْ صَالَحَ مِنْ دَيْنَ الْعَوْصُ (دَيْنَا . وَشُعْمِ الْمَجْلِسِ) لِيَخْرُجَ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ، (وَفِي قَبْضِهِ) فِي المجلِسِ الشَّرُطَ وَلَوْ صَالَحَ مِنْ دَيْنِ عَلَىٰ الْوَجْهَانِ) أَصَحَّهُمَا: لَا يُشْتَرَطُ ، وَلَوْ صَالَحَ مِنْ دَيْنِ عَلَىٰ الشَّرُطَ الْقَبْضُ فِيهِ فِي الْمَجْلِسِ الْعَيْضِ مَحَلِّهَا، وَيُشْتَرَطُ وَبُولُ فَيْفُهُ فِي المَجْلِسِ إِنْ اشْتُرِطَ الْقَبْضُ فِيهِ فِي الْعَيْنِ تَخْرِيجًا عَلَيْهِ مَحَلِّهَا، وَيُشْتَرَطُ وَبُصُ فَيهِ فِي الْعَيْنِ تَخْرِيجًا عَلَيْهِ .

(وَإِنْ صَالَحَ مِنْ دَيْنٍ عَلَىٰ بَعْضِهِ) كَنِصْفِهِ.. (فَهُوَ إِبْرَاءٌ عَنْ بَاقِيهِ).

قوله: (ولو صالح من دين على منفعة . . صح . . ) ذكره ردًّا لما يتوهَّم من عدم جوازه ؛ لعدم ذكره في المتن ففيه أدنئ اعتراض (١).

ج حاشية السنباطي ك

قوله: (والمصالح عليه) أطلقه الشارح ولم يقيده (٢) بـ (العين) مع أنه المقسم ؛ لأن تقسيم العوض الذي هو المصالح عليه إلى عين وإلى دين يعينُ عدم اعتبار ذلك في قوله: (وإلا).

قوله: (فإن كانا ربويين) أي: متفقين في علة الربا.

قوله: (إن اشترط القبض فيه · · · ) وهو الوجه السابق فيما إذا لم يتوافق الدين المصالح عليها في علة الربا ·

<sup>(</sup>۱) في نسخة (ب): ففيه رد اعتراض.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): ولم يعبره.

(وَيَصِحُ بِلَفْظِ الْإِبْرَاءِ وَالحطِّ وَنَحْوِهِمَا) كَالْإِسْقَاطِ؛ نَحْوُ: أَبْرَأْتُكَ مِنْ خَمْسِ مِنَةٍ مِنَ الْأَلْفِ الَّذِي لِي عَلَيْكَ، أَوْ حَطَطْتُهَا عَنْكَ، أَوْ أَسْقَطْتُهَا عَنْكَ وَصَالَحْتُكَ عَلَىٰ الْبَاقِي، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ الْقَبُولُ عَلَىٰ الصَّحِيحِ، (وَ) يَصِحُّ (بِلَفْظِ الصَّلْحِ عَلَىٰ الْبَاقِي، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ الْقَبُولُ عَلَىٰ الصَّحِيحِ، (وَ) يَصِحُّ (بِلَفْظِ الصَّلْحِ فِي الْأَصْحَ ) نَحْوُ: صَالَحْتُكَ عَنِ الْأَلْفِ الَّذِي لِي عَلَيْكَ عَلَىٰ خَمْسِ مِنَةٍ، وَالْخِلَافُ فِي الْأَصْحَ ) نَحْوُ: صَالَحْتُكَ عَنِ الْأَلْفِ الَّذِي لِي عَلَيْكَ عَلَىٰ خَمْسِ مِنَةٍ، وَالْخِلَافُ فِي الْأَصْحَ ، وَالْخِلَافُ فِي الصَّلْحِ مِنَ الْعَيْنِ عَلَىٰ بَعْضِهَا بِلَفْظِ الصَّلْحِ ، فَيُؤْخَذُ تَوْجِيهُهُ مِمَّا تَقَدَّمَ، وَلَا يَصِحُ هَذَا الصَّلْحُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ؛ كَنَظِيرِهِ وَيُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ: الْقَبُولُ فِي الْأَصَحِ ، وَلَا يَصِحُ هَذَا الصَّلْحُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ؛ كَنَظِيرِهِ فِي الصَّلْحِ عَنِ الْعَيْنِ؛ كَنَظِيرِهِ فِي الصَّلْحِ عَنِ الْعَيْنِ ؛ كَنَظِيرِهِ فِي الصَّلْحِ عَنِ الْعَيْنِ .

﴿ حاشية البكري ﴿ -

قوله: (ويشترط في ذلك القبول) كذا قاله تبعًا لما قاله الشَّيخان هنا ، لكن رجِّحا في الصَّداق في هبة الدَّين أو تمليكه عدمه ؛ نظرًا للمعيَّن (١) ورجَّحه في «الروضة» في (باب الهبة) فاعلم ، والأقرب هنا: اشتراطه ؛ كما قاله الشَّارح وغيره .

🤧 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (ويصح بلفظ الصلح...) أي: ولو كان المصالح عليه معينًا؛ كأن قال: صالحتك من الألف الذي عليك على هذه الخمس مئة (٢)؛ كما اقتضاه كلامهما، وقول الإمام: لا يصح حينئذ؛ لأن تعيينه حينئذ (٣) يقتضي كونه عوضًا فيصير في المثال المذكور بائعًا لألف بخمس مئة، ومنعه (١) الرافعيُّ فقال: وللأول أن يمنعه ويقولَ: الصلح (٥) منه على بعضه \_ أي: المعين \_ إبراء للبعض واستيفاء للباقي، فالراجح: الصحة، وعليها جرى البغوي والخوارزمي والمتولي وغيرهم.

قوله: (ويشترط في ذلك القبول في الأصح) أي: بخلاف لفظ الإبراء ونحوه؛

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) و(ج): نظرا للمعنى.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): صالحتك من الألف الذي لك على على هذه الخمس مئة.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): لأن تعيينه المدة.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): منعه.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ب): الصحة.

(وَلَوْ صَالَحَ مِنْ حَالً عَلَىٰ مُؤَجَّلٍ مِثْلِهِ) كَأَنْفٍ (أَوْ عَكَسَ) أَيْ: مِنْ مُؤَجَّلٍ عَلَىٰ حَالٌ مِثْلِهِ . (أَوْ عَكَسَ) أَيْ: مِنْ مُؤَجَّلٍ عَلَىٰ حَالٌ مِثْلِهِ . (لَغَا) الصَّلْحُ ، فَلَا يَلْزَمُ الْأَجَلُ فِي الْأَوَّلِ وَلَا إِسْقَاطُهُ فِي النَّانِي ؛ لِأَنْهُمَا وَعْدٌ مِنَ الدَّائِنِ وَالمدِينِ ، (فَإِنْ عَجَّلَ) المدِينُ (المؤجَّلَ . . صَحَّ الْأَدَاءُ) وَسَقَطَ الْأَجَلُ . .

(وَلَوْ صَالَحَ مِنْ عَشَرَةٍ حَالَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ مُؤَجَّلَةٍ.. بَرِئَ مِنْ خَمْسَةٍ (١) وَبَقِيَتْ خَمْسَةٌ حَالَةٌ) لِأَنَّ إِلْحَاقَ الْأَجَلِ وَعْدٌ لَا يَلْزَمُ، بِخِلَافِ إِسْقَاطِ بَعْضِ الدَّيْنِ، (وَلَوْ عَمْسَةٌ حَالَةٌ) لِأَنَّ إِلْحَاقَ الْأَجَلِ وَعْدٌ لَا يَلْزَمُ، بِخِلَافِ إِسْقَاطِ بَعْضِ الدَّيْنِ، (وَلَوْ عَمْسَةٌ عَالَى خَمْسَةٌ حَالَةٍ.. (لَغَا) الصَّلْحُ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ عَكَسَ) أَيْ: صَالَحَ مِنْ عَشَرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ حَالَةٍ.. (لَغَا) الصَّلْحُ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْخَمْسَةَ فِي مُقَابَلَةٍ حُلُولِ الْبَاقِي وَهُو لَا يَحِلُّ فَلَا يَصِحُّ التَّرْكُ.

(النَّوْعُ الثَّانِي: الصُّلْحُ عَلَى الْإِنْكَارِ، فَيَبْطُلُ إِنْ جَرَىٰ عَلَىٰ نَفْسِ المدَّعَىٰ)

كما مر ، والفرق: أن لفظ الصلح يقتضي القبول ، بخلاف لفظ الإبراء ونحوه -

قوله: (صح الأداء وسقط الأجل) محله \_ كما نبه عليه ابن الرفعة وغيره \_: إذا لم يظن المؤدي صحة هذا الصلح ، وإلا . . لم يسقط ذلك ؛ كما مر نظيره فيما لو شرط بيعا في بيع وأتئ بالثاني على ظن الصحة فيسترد ما دفعه .

قوله: (على الإنكار) ألحق به: السكوت.

قوله: (فيبطل ١٠٠٠) أي: وإن أقر بعد عقده ؛ كما قاله الماوردي ، ثم بحث هو الصحة ؛ لاتفاقهما على أن العقد جرئ بشروطه في علمهما ، ودفع: بمنع ذلك ؛ إذ شرط الصحة: الإقرار ، وهو منتف حال العقد ، ولو أقام المدعي بينة بعد الإنكار . صح الصلح ؛ لثبوت الحق بها كثبوته بالإقرار ، قاله الماوردي ، وهو ظاهر وإن استشكله الغزالي قبل الحكم بالملك: بأن له سبيلا إلى الطعن ؛ لأن ذلك \_ كما هو ظاهر \_ لا يمنع ثبوت الحق ، ولو صالح على الإنكار وكان المدعي مُحِقًا . فيحل له فيما بينه يمنع ثبوت الحق ، ولو صالح على الإنكار وكان المدعي مُحِقًا . فيحل له فيما بينه

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) زيادة: حالة.

وَفِي "الرَّوْضَةِ" كَـ "أَصْلِهَا": عَلَىٰ غَيْرِ المدَّعَىٰ؛ كَأَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ دَارًا فَيُنْكِرَ ثُمَّ يَتَصَالَحَا عَلَىٰ ثَوْبٍ أَوْ دَيْنٍ، انتهىٰ، وَكَأَنَّ نُسْخَة المصنَّفِ مِنَ "المحَرَّدِ" (عَيْنٌ) بِنَصَالَحَا عَلَىٰ ثَوْبٍ أَوْ دَيْنٍ، انتهىٰ، وَكَأَنَّ نُسْخَة المصنَّفِ مِنَ "الشَّرْحِ"، فَهُمَا مَسْأَلْتَانِ بِالنُّونِ فَعَبَرَ عَنْهَا بِد(النَّفْسِ) وَلَمْ يُلَاحِظْ مُوَافَقَة مَا فِي "الشَّرْحِ"، فَهُمَا مَسْأَلْتَانِ حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ، (وَكَذَا إِنْ جَرَىٰ) الصَّلْحُ (عَلَىٰ بَعْضِهِ) أَيْ: المدَّعَىٰ ؛ كَيْصُفِ حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ، (وَكَذَا إِنْ جَرَىٰ) الصَّلْحُ (عَلَىٰ بَعْضِهِ) أَيْ: المدَّعَىٰ ؛ كَيْصُفِ

🦠 حاشية البكري 🌯

قوله: (وفي «الروضة» كـ«أصلها» على غير المدعى...) اعلم: أنَّ «المنهاج» اعترض عليه بالتَّعبير: بـ(النَّفس)، فقيل: إنَّه غير مستقيم؛ لأنَّ الشَّيء المصالح عليه هو المأخوذ، لا المتروك والمتروك مصالح عنه، فكيف يكون الصَّلح على نفس المدَّعى؟

فأجاب الشَّارح بجواب حسن، وهو: أنَّ الحكم بالبطلان واحد جرى الصُّلح على العين (١) أو النَّفس، وعذَّرَ المصنِّف في مخالفة لفظ «المحرر» أنَّ نسخته إنَّما تحرفَّت على ناسخ فجعل الرَّاء نونًا والعينَ المهملة غينًا معجمةً، فقال المصنَّف: (نفس).

🤧 حاشية السنباطي 🤧

وبين الله تعالى أن يأخذ ما بذل له، قاله الماوردي، وهو صحيح في صلح الحطيطة، وفيه فرض كلامه، فأما إذا صالح على غير المدعى (٢).. ففيه ما يأتي في مسألة الظفر، قاله الإسنوي.

فَرع: لو ادعى عليه عينا فقال له: رددتها إليك ثم صالحه ؟ قال البغوي في «فتاويه»: فإن كانت في يده أمانة . لم يصح الصلح ؟ لأن القول قوله فيكون صلحًا على إنكار ، وإن كانت مضمونة . فقوله في الرد غير مقبول ، وقد أقر بالضمان فيصح الصلح ، ويحتمل البطلان ؟ فإنه لم يقر أن عليه شيئًا . انتهى .

قوله: (فهما مسألتان حكمهما واحد) أي: وهو البطلان وإن كان البطلان في مسألة المصنف لفساد الصيغة أيضًا باتحاد العوض والمعوض، فاندفع الاعتراض على

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): على الغير.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): المدعي.

الدَّارِ · ، يَبْطُلُ (فِي الْأَصَحِّ) ، وَالثَّانِي: يَصِحُّ ؛ لِلتَّوَافُقِ عَلَىٰ اسْتِحْقَاقِ الْبَعْضِ ، وَإِنْ كَانَ المدَّعَىٰ دَيْنًا وَتَصَالَحَا عَلَىٰ بَعْضِهِ: فَإِنْ تَصَالَحَا عَنْ أَلْفٍ عَلَىٰ خَمْسِ مِثَةٍ فِي الذَّمَّةِ · · لَمْ يَصِحَّ جَزْمًا ، أَوْ خَمْسِ مِئَةٍ مُعَيَّنَةٍ . . لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ.

(وَقَوْلُهُ: «صَالِحْنِي عَنِ الدَّارِ الَّتِي تَدَّعِيهَا» لَيْسَ إِقْرَارًا فِي الْأَصَحِّ)، وَالنَّانِي: إِثْرَارٌ؛ لِتَضَمُّنِهِ الإعْتِرَافَ بِالْمِلْكِ؛ كَمَا لَوْ قَالَ: مَلِّكْنِي، وَدُفِعَ: بِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ بِاخْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ بِاخْتُمَالِ أَنْ يُرِيدَ بِهِ: قَطْعَ الْخُصُومَةِ لَا غَيْرَ، وَعَلَى الْأَوَّلِ: يَكُونُ الصَّلْحُ بَعْدَ هَذَا الْإِلْتِمَاسِ صُلْحَ إِنْكَارٍ.

(الْقِسْمُ الثَّانِي) مِنَ الصُّلْحِ (يَجْرِي بَيْنَ المدَّعِي وَأَجْنَبِيُّ) فِي الْعَيْنِ:
(فَإِنْ قَالَ: وَكَّلَنِي المدَّعَىٰ عَلَيْهِ فِي الصُّلْحِ) عَنِ المدَّعَىٰ (وَهُوَ مُقِرُّ لَكَ) بِهِ..

قوله: (وإن كان المدعى دينًا) ذكره ليفيد: أنّ الدّين كالعينِ وهو مخالف لما يوهمه المتن؛ أي: بشرط البطلان: أن يجري على نفس المدعى أو بعضه، وليس كذلك.

🚓 حاشية السنباطي 🏶

المصنف: بأن الصواب التعبير بـ (غير).

قوله: (في العين) سيذكر الشارح محترزه.

قوله: (فإن قال: «وكلني ...») إنما اكتفي بقوله في صحة الصلح ؛ لأن دعوى الإنسان الوكالة في المعاملات مقبولة ، ومحله ـ كما قال الإمام والغزالي \_: إذا لم يعد المدعى عليه الإنكار بعد دعوى الوكالة ، فلو أعاده . كان عزلاً فلا يصح الصلح عنه ، وظاهر: أنه إذا تبين كذبه في دعواه الوكالة . كان ذلك شراء فضولي ، واحترز بقوله: (فإن قال ...) عما إذا لم يقل ذلك . فهو شراء فضولي ، وبقوله: (وهو مقر) عما إذا قال وهو منكر . فلا يصح الصلح ما لم يقل وهو مبطل في إنكاره ؛ كما صححه

(صَحَّ) الصُّلْحُ عَنِ الموَكِّلِ بِمَا وَكَّلَ بِهِ ؛ كَنِصْفِ المدَّعَىٰ ، أَوْ هَذَا الْعَبْدِ مِنْ مَالِهِ ، أَوْ عَشَرَةٍ فِي ذِمَّتِهِ وَصَارَ الْمدَّعَىٰ مِلْكًا لِلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ ، (وَلَوْ صَالَحَ) الْأَجْنَبِيُ أَوْ عَشَرَةٍ فِي ذِمَّتِهِ وَصَارَ الْمدَّعَىٰ مِلْكًا لِلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ مُقِرًّ (لِنَفْسِهِ) بِعَيْنِ مَالِهِ أَوْ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ (وَالحَالَةُ هَذِهِ) أَيْ: أَنَّ المدَّعَىٰ عَلَيْهِ مُقِرً بِالمَدَّعَىٰ مَلَيْهِ مُقِرً اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللللْهُ اللللللْمُ الللللْهُ اللللللْمُ اللللللللْمُولِ اللللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الل

🝣 حاشية السنباطي 🍣

الماوردي، وعما إذا اقتصر على ما قبله من دعوى الوكالة. . فلا يصح إذا كان المدعى عليه (۱) قد أظهر الإنكار؛ بناءً على الأصح من أن قوله: (صالحني عما تدعيه) ليس إقرارًا، ولو لم يدع الوكالة ولا إقرار المدعى عليه (۲) وإنما قال: هو منكر ولكنه مبطل فصالحني له على عبدي هذا لتنقطع الخصومة بينكما. . صح الصلح إن كان دينًا، لا إن كان عينًا، والفرق: صحة قضاء دين الغير بغير إذنه دون تمليكه عين (۳) ماله، وهذا محترز قول الشارح الآتي: (وصالح لنفسه) المأخوذ من قول المصنف بعده: (فهو شراء مغصوب).

قوله: (أو هذا العبد من ماله، أو عشرة في ذمته) الضمير راجع للموكل، ويصح رجوعه للوكيل أيضًا؛ فإن العقد يقع للموكل ويكون المدفوع قرضًا لا هبة؛ كما مر.

قوله: (بلفظ الشراء) فيه دفع للاعتراض عليه: بأنه شراء حقيقة ، فكيف يقول: (وكأنه اشتراه).

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): إذا كان المدعى.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): ولا إقرار المدعى.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و(د): غير.

مَعَ قَوْلِهِ: (هُوَ مُنْكِرٌ) ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَـ «أَصْلِهَا»: وَأَنَا لَا أَعْلَمُ صِدْقَكَ وَصَالَحَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ . (لَغَا الصَّلْحُ) لِعَدَمِ الإعْتِرَافِ لِلْمُدَّعِي بِالْمِلْكِ ، وَلَوْ كَانَ المَدَّعَىٰ دَيْنًا وَقَالَ الْأَجْنَبِيُّ لِلْمُدَّعِي: وَكَلَنِي المدَّعَىٰ عَلَيْهِ بِمُصَالَحَتِكَ عَلَىٰ نِصْفِ المَدَّعَىٰ دَيْنًا وَقَالَ الْأَجْنَبِيُّ لِلْمُدَّعِي: وَكَلَنِي المدَّعَىٰ عَلَيْهِ بِمُصَالَحَتِكَ عَلَىٰ نِصْفِ المَدَّعَىٰ دَيْنًا وَقَالَ الْأَجْنَبِيُ لِلْمُدَّعِي: وَكَلَنِي المدَّعَىٰ عَلَيْهِ بِمُصَالَحَتِكَ عَلَىٰ نِصْفِ المَدَّعَىٰ ءَلَهُ وَقَالَ الْأَجْنَبِي لِلْمُوكِلِ ، وَلَوْ صَالَحَ المَدَّعَىٰ ، أَوْ عَلَىٰ هَذَا النَّوْبِ مِنْ مَالِهِ فَصَالَحَهُ بِذَلِكَ . . صَحَّ لِلْمُوكِلِ ، وَلَوْ صَالَحَ

قوله: (مع قوله: هو منكر...) لا بدَّ من هذا الذي زاده الشَّارح؛ لأنَّه لو قال: وهو مقرِّ فهي المسألة الأولئ.. فتصحُّ ، ولا يشترط ما ذكره في «الروضة» بل هي صورة فيها البطلان؛ كما لو لم يقل ذلك ، وكذا لو قال: أنَّه محقُّ ، أو لا أعلم هل هو محق أو مبطل ، أو اقتصر علئ (صالحني) كما يؤخذ من إطلاق الكتاب.

قوله: (ولو كان المدعى دينا...) هذا محترز قوله قبل ذلك: (بَيْنَ المدَّعي وأجنبيِّ في العين) فأفهم أنَّ الدَّين له حكم خلاف المذكور في المتن، وعبارة المنهاج» لا تقتضي ذلك.

#### 条 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (وفي «الروضة» كـ «أصلها»: وأنا لا أعلم . . ) أي: مع قوله (هو منكر) وعبارة «المنهاج» أُولئ ؛ لشمولها لما إذا قال: هو محق، أو لم يزد على: (صالحني بكذا) فإن الحكم فيه كذلك ؛ أعني: إلغاء الصلح .

قوله: (أو على هذا الثوب) مثله: غيره عينًا كان أو دينًا وإن اشترط في بعض أفراده ما مر. وقوله: (من ماله) احترازٌ عما إذا قال: من مالي. فلا يصح ؛ لأنه بيع شيء بدين غيره، قال الزركشي: وهذا مخالف لما مر قبله في نظيره من صورة العين: أنه يصح العقد ويقع للإذن، وقد صرح الإمام: بأن الخلاف فيهما سواء انتهى، قال في الشرح الروض»: والأوجه: ما أشار إليه من إلحاق هذه بتلك فيصح ويسقط الدين ؛ كمن ضمن دينًا وأداه، على أن الرافعي لا تصحيح له في هذه، وإنما التصحيح فيها من زيادة النووى وانتهى التصحيح فيها من زيادة النووى وانتهى وانتهى المناهدة النووى وانتهى والعلم ويسقط الدين ؛

الْأَجْنَبِيُّ لِنَفْسِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ حَالَةِ الْإِنْكَارِ بِعَيْنِ أَوْ دَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ. · فَهُوَ ابْتِيَاعُ دَيْنٍ فِي ذِمَّةِ غَيْرِهِ ، فَلَا يَصِحُّ عَلَىٰ الْأَظْهَرِ السَّابِقِ فِي بَابِهِ ·

قوله: (على الأظهر السابق في بابه) سبق أنَّ المعتمد: صحَّة بيع الدَّين لغير من عليه .

\_\_\_\_\_ حاشية السنباطي ا

قوله: (على الأظهر السابق في بابه) أي: أما على مقابله.. فيصح، وقد تقدم ترجيحه عن «الروضة» و «أصلها» وأنه المعتمد، فيصح في حالة الإقرار وكذا حالة الإنكار إن قال: هو مبطل في إنكاره.

## (فَصْلُ) [فِي التَّزَامُم عَلَى الحَقُوقِ المشْتَرَكَةِ]

(الطَّرِيقُ النَّافِذُ) بِالمعْجَمَةِ ، وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِـ (الشَّارِع) ، (لَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (بِمَا يَضُرُّ المارَّةَ) فِي مُرُورِهِمْ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ حَقَّ لَهُمْ ، (وَلَا يُشْرَعُ) أَيْ: يُخْرَجُ لِلْمَفْعُولِ (بِمَا يَضُرُّ المارَّةَ) فِي مُرُورِهِمْ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ حَقَّ لَهُمْ ، (وَلَا يُشْرَعُ) أَيْ: يُخْرَجُ (فِيهِ جَنَاحٌ) أَيْ: رَوْشَنُ (وَلَا سَابَاطً) أَيْ: سَقِيفَةٌ عَلَىٰ حَائِطَيْنِ هُو بَيْنَهُمَا (يَضُرُّهُمْ)

﴿ حاشية البكري {

## فَصْلُ

قوله: (هو بينهما) أي: الطُّريق النَّافذ بينهما.

🚓 حاشية السنباطي 🤧

## فَصْلُ

قوله: (ويعبر عنه به «الشارع») أي: ويعبر بالشارع عن الطريق النافذ مطلقًا، وقيل: إن كان في البنيان<sup>(۱)</sup>، وعلى كل فهو أخص من الطريق خصوصًا مطلقًا؛ لأن الطريق عام في الصحارئ والبنيان والنافذ وغيره، والشارع خاص بالنافذ على الأول، وبه وبالبنيان على الثاني.

قوله: (لا يتصرف فيه ...) أي: ولو في باطنه ؛ كحفر سرداب فيه بين إحدى داريه المكتنفتين (٢) للشارع إلى الأخرى فلا يجوز مع الضرر ، والمراد بالضرر الممتنع معه التصرف في الشارع: الضرر الذي لا يحتمل عادة ، بخلاف غيره ؛ كعجن الطين إذا بقي مقدار المرور للناس ، وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها ، وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب ، ومنه يعلم: أن ما عمت به البلوى الآن من ربط دواب العلافين للكراء . . غير جائز ، ويجب على ولي الأمر منعهم ، وقد أفتى بذلك بعض مشايخنا .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): ويعبر عنه بالشارع؛ أي: مطلقا، أو إن كان في البنيان قولان.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): الملتفتين.

أَيْ: كُلُّ مِنَ الْجَنَاحِ وَالسَّابَاطِ، (بَلْ بُشْتَرَطُ ارْتِفَاعُهُ) أَيْ: كُلُّ مِنْهُمَا؛ لِيَجُوزَ فِعْلُهُ لِلْمُسْلِمِ (بِحَيْثُ يَمُرُّ تَحْتَهُ) المارُّ (مُنْتَصِبًا) قَالَ الماوَرْدِيُّ: وَعَلَىٰ رَأْسِهِ ......

قوله: (ليجوز فعله للمسلم) أفاد به أنَّ الذي لا يجوز له ذلك ، وعبارة «المنهاج» توهم خلافه ؛ لأنَّه لم يشترط إسلام فاعله(١).

قوله: (قال الماوردي...) حاصله: أنَّه لا بدَّ من شرطين لم يذكرهما «المنهاج» الأول: أن يمرَّ المارُّ وعلى رأسه الحمولة العالية الثاني: أن لا يظلم الموضع ، وكلاهما وارد على المتن ؛ إذ لم يشترطهما فاقتضى عدم ذلك ، وليس كذلك.

条 حاشية السنباطي 🍣—

قوله: (بل يشترط ارتفاعه...) قضيته: الجواز عند اجتماع هذه الشروط ولو أخرج الجناح تحت جناح غيره أو فوقه أو مقابله، وهو كذلك، لكن بشرط أن لا يضر بالمار على الجناح في الثاني، وأن لا يبطل الانتفاع به في الثالث، ولو انهدم جناحه فسبقه جاره إلى بناء جناح في محاذاته ولو بحيث لا يمكن معه إعادة الأول، أو كان صاحبه على عزم إعادته. صار أحق به؛ كما لو قعد لاستراحة أو نحوها في طريق واسع ثم انتقل عنه. يجوز لغيره الارتفاق به وهو أحق به.

فإن قلت: قياس اعتبار الإعراض في القعود للمعاملة: بقاء حقه هنا؛ كما بحثه الرافعي.

قلت: المعاملة لا تدوم، بل الانتقال عنها ثم العود إليها ضروريٌّ فاعتبر الإعراض، بخلاف ما هنا فاعتبر الانهدام.

نعم؛ يستثنى من ذلك: ما لو بنئ دارا في موات فأخرج لها جناحا ثم بنئ آخر دارا محاذيه واستمر الشارع . . فإن حق الأول يستمر ، وإن انهدم جناحه . . فليس لجاره أن يخرج جناحه إلا بإذنه ؛ لسبق حقه بالإحياء .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): فاعلم.

الْحُمُولَةُ الغَالِبَةُ (١) وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَيُشْتَرَطُ أَلَّا يُظْلِمَ المؤضِعَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ.

(وَإِنْ كَانَ مَمَرَّ الْفُرْسَانِ وَالْقَوَافِلِ. فَلْيَرْفَعُهُ بِحَيْثُ يَمُرُّ تَحْتَهُ المحْمِلُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ الْأُولَىٰ وَكَسْرِ النَّانِيَةِ (عَلَىٰ الْبَعِيرِ مَعَ أَخْشَابِ الْمِظَلَّةِ) بِكَسْرِ الْمِيمِ فَوْقَ الْمِيمِ الْأُولَىٰ وَكَسْرِ النَّانِيَةِ (عَلَىٰ الْبَعِيرِ مَعَ أَخْشَابِ الْمِظَلَّةِ) بِكَسْرِ الْمِيمِ فَوْقَ المحْمِلِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَّفِقُ ذَلِكَ ، أَمَّا الذِّمِّيُ . فَيُمْنَعُ مِنْ إِخْرَاجِ الْجَنَاحِ فِي شَارِعِ المَسْلِمِ أَوْ أَبْلَغَ ، ذَكَرَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» . المسلمِينَ ؛ لِأَنَّهُ كَإِعْلَاءِ بِنَائِهِ عَلَىٰ بِنَاءِ المسلمِ أَوْ أَبْلَغَ ، ذَكَرَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» .

قوله: (الحمولة) بضم الحاء (الغالبة) بالغين المعجمة وبالباء الموحدة ؛ كما قاله ابن قاسم في «شرحه» احترازا عن النادرة ؛ بأن أفرط ارتفاعها .

قوله: (ويشترط أن لا يظلم الموضع) أي: بأن ينقطع الضوء كله، فإن نقص . . فلا يضر ؛ كما في «الروضة» و «أصلها» عن «التتمة» .

قوله: (لأنه كإعلاء بنائه . . .) قضيته: أنه لا يمنع من الإشراع في محالهم وشوارعهم المختصة بهم في دار المسلمين؛ كما في رفع (٢) البناء، وهو ظاهر؛ كما قاله في «شرح الروض».

### تُنْبِيه:

قال الجرجاني وغيره: ولا يجوز الإشراع في هواء المسجد، وألحق به الأذرعي ما قرب منه ؛ كمدرسة ورباط. انتهى.

 <sup>(</sup>۱) في أغلب النسخ: (العالية) والمُثبت من (ش) و(ق) وقال القليوبي في حاشيته: قوله: (الغالبة) بمعجمة
 وموحدة بعد اللام، وقيل: بدلهما مهملة وتحتية، وهو بعيد؛ لأنه يؤدي إلى الجهل بقدرها.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): كما في إعلاء،

(وَ) يَحْرُمُ (أَنْ يَبْنِيَ فِي الطَّرِيقِ دَكَّةً) بِفَتْحِ الدَّالِ أَيْ: مَسْطَبَةً ، (أَوْ يَغْرِسَ شَجَرَةً ، وَقِيلَ: إِنْ لَمْ يَضُرَّ) المارَّةَ . (جَازَ) كَالْجَنَاحِ ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ: بِأَنَّ شَغْلَ المكانِ بِمَا ذُكِرَ مَانِعٌ مِنَ الطُّرُوقِ وَقَدْ تَزْدَحِمُ المارَّةُ فَيَصْطَكُونَ بِهِ .

(وَغَيْرُ النَّافِذِ يَحْرُمُ الْإِشْرَاعُ) لِلْجَنَاحِ (إِلَيْهِ لِغَيْرِ أَهْلِهِ) بِلَا خِلَافٍ، (وَكَذَا) يَحْرُمُ الْإِشْرَاعُ (لِبَعْضِ أَهْلِهِ فِي الْأَصَحِّ، إِلَّا بِرِضَا الْبَاقِينَ) تَضَرَّرُوا بِهِ أَمْ لَا؛

قوله: (ويحرم أن يبني في الطريق دكة) أي: ولو بفناء داره؛ كما هو قضية كلامهم، وجزم به ابن الرفعة، وقال السبكي: ينبغي جوازه حينئذ عند انتفاء الضرر؛ لأنه في حريم ملكه(١)، ولإطباق الناس عليه من غير إنكار.

قوله: (وفرق الأول: بأن شغل المكان...) أي: فلا ينفك عن الضرر، واستشكل ما فرق به: بجواز غرس الشجرة في المسجد مع الكراهة، وأجيب بأن محله: إذا كان لعموم المسلمين ؟ بدليل أنهم لا يُمنعون من الأكل من ثمارها، وإن غرسها في المسجد ليصرف ربعها له.. فالمصلحة عامة، بخلاف ما هنا، وقضيته \_ كما نبه عليه في "شرح الروض" \_: جواز مثل ذلك في الشارع حيث لا ضرر.

قوله: (وغير النافذ يحرم . . . ) محله: إذا لم يكن فيه مسجد ، وإلا . . فكالشارع ، فيجوز الإشراع الذي لا يضر وإن لم يرض أهله دون المضر وإن رضوا ، هذا إذا لم يكن المسجد حادثًا ، وإلا ؛ فإن رضي به أهله . . فكذلك ، وإلا . . فلهم المنع من الإشراع ؛ إذ ليس لأحد الشركاء إبطال حق البقية في ذلك ؛ أي: بخلاف مرور الناس إليه . . فليس لهم المنع منه ؛ كما هو ظاهر ، وكالمسجد فيما ذكر: مسبل أو وقف على جهة عامة ؛ كبئر ومدرسة ورباط ، نبَّه عليه الزركشي .

قوله: (إلا برضا الباقين) هم \_ كما يعلم مما يأتي \_ من بابه أبعد من رأس الدرب من محل المخرج أو مقابله، ويعتبر رضا المكتري إن تضرر؛ كما نقله في «الكفاية»

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): لأنه كحريم ملكه.

لِاخْتِصَاصِهِمْ بِذَلِكَ ، وَالنَّانِي: يَجُوزُ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ إِنْ لَمْ يَتَضَرَّرُوا بِهِ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ

وغيرها عن أبي الفضل التميمي، وأفتى به البغوي، ويقاس به: الموصى له بالمنفعة. تُنُده:

لا يجوز لأهل الطريق غير النافذ الرجوع في الجناح بعد إخراج بعضهم له برضا باقيهم؛ كما صرح به الماوردي وابن الرفعة ؛ لأنه لا سبيل إلى قلعه مجانا ؛ لوضعه بحق ، ولا إلى قلعه مع غرم (۱) الأرش ؛ لأنه شريك وهو لا يكلف ذلك ، ولا إلى إبقائه بأجرة ؛ لأن الهواء لا أجرة له ، بخلاف إخراج غيرهم له برضا (۲) جميعهم ٠٠ فلهم الرجوع فيه متى شاءوا مع غرم أرش النقص ؛ كرجوع المعير لأرض للبناء فيها ، وفارق ذلك رجوعهم في فتح باب لغيرهم حيث لا يلزمهم بالرجوع شيء ؛ بأن الرجوع ثم لا يترتب على يترتب عليه خسارة ؛ لعدم اقتضائه لزوم سد الباب ، وخسارة فتحه إنما تترتب على الإذن لا على الرجوع ، بخلاف الرجوع فيما ذكر على أن الفتح ثم لا يتوقف على الإذن ، وإنما (۲) المتوقف عليه الاستطراق ؛ كما سيأتي · انتهى ·

قوله: (لاختصاصهم بذلك) لا يقال: لو كان كذلك لم يجز لغيرهم دخوله؛ لأنا نقول: جاز؛ لأنه من الحلال المستفاد بقرينة الحال، قال الزركشي: وقضيته: أنه لا يجوز إذا كان فيهم محجور عليه؛ لامتناع الإباحة منه ومن وليه، وقد توقف الشيخ عز الدين في مسائل قريبة من ذلك؛ كالشرب من أنهارهم، قال في «شرح الروض»: والظاهر: الجواز وإن كان الورع خلافه، ومن ذلك ما قاله الأصحاب من أنه يجوز المرور بملك غيره إذا لم يَصِرْ به طريقًا للناس، قاله العبادي في «طبقاته» وعليه يحمل إطلاق الأكثرين الجواز، وظاهر: أن محله: فيما جرت العادة بالمسامحة بالمرور فيه انتهاد.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): عدم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): بإذن.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): وأما.

لَهُ الاِرْتِفَاقُ بِقَرَارِهِ، فَكَذَا بِهَوَائِهِ كَالشَّارِعِ، وَعَلَىٰ الْوَجْهَيْنِ: يَحْرُمُ الصَّلْحُ عَلَىٰ إِشْرَاعِهِ بِمَالٍ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ ، (وَأَهْلُهُ: مَنْ نَفَذَ بَابُ دَارِهِ إِلَيْهِ ، لَا مَنْ لَاصَقَهُ جِدَارُهُ) مِنْ غَيْرِ نُفُوذِ بَابٍ إِلَيْهِ ، (وَهَلِ الإِسْتِحْقَاقُ فِي كُلِّهَا) أَيْ: الطَّرِيقِ المَذْكُورَةِ ، وَهِيَ غَيْرِ نُفُوذِ بَابٍ إِلَيْهِ ، (وَهَلِ الإِسْتِحْقَاقُ فِي كُلِّهَا) أَيْ: الطَّرِيقِ المَذْكُورَةِ ، وَهِيَ تُؤَيَّثُ وَتُذَكَّرُ (لِكُلِّهِمْ ، أَمْ تَخْتَصُّ شِرْكَةُ كُلِّ وَاحِدٍ بِمَا بَيْنَ رَأْسِ الدَّرْبِ وَبَابِ دَارِهِ ؟) لِأَنَّهُ مَحَلُّ تَرَدُّدِهِ (وَجْهَانِ ، أَصَحَّهُمَا: النَّانِي) ، وَالْأَوَّلُ قَالَ: رُبَّمَا احْتَاجُوا إِلَىٰ التَّرَدُّدِ وَالإِرْتِفَاقِ فِي بَقِيَّةِ الدَّرْبِ ؛ لِطَرْحِ الْأَثْقَالِ عِنْدَ الْإِدْخَالِ وَالْإِخْرَاجِ .

(وَلَيْسَ لِغَيْرِهِمْ فَتْحُ بَابٍ إِلَيْهِ لِلِاسْتِطْرَاقِ) إِلَّا بِرِضَاهُمْ؛ لِتَضَرُّرِهِمْ بِمُرُورِ الْفَاتِحِ، أَوْ مُرُورِهِمْ عَلَيْهِ، وَلَهُمْ بَعْدَ الْفَتْحِ بِرِضَاهُمْ الرُّجُوعُ مَتَى شَاؤُوا، (وَلَهُ فَتْحُهُ إِذَا الْفَاتِحِ، أَوْ مُرُورِهِمْ عَلَيْهِ، وَلَهُمْ بَعْدَ الْفَتْحِ بِرِضَاهُمْ الرُّجُوعُ مَتَى شَاؤُوا، (وَلَهُ فَتْحُهُ إِذَا سَمَّرَهُ) بِالتَّخْفِيفِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لَهُ رَفْعُ جَمِيعِ الْجِدَارِ فَبَعْضُهُ أَوْلَى ، وَالثَّانِي قَالَ: البَّابُ يُشْعِرُ بِثُبُوتِ حَقِّ الْاسْتِطْرَاقِ فَيُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَيْهِ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: وَهُوَ أَفْقَهُ . الْبَابُ يُشْعِرُ بِثُبُوتِ حَقِّ الْاسْتِطْرَاقِ فَيُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَيْهِ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: وَهُوَ أَفْقَهُ .

-﴿حاشية البكري ﴿-

قوله: (وعلى الوجهين: يحرم الصلح على إشراعه بمال) إنَّما ذكره لوروده على المتن إذ مقتضى الجواز الصُّلح بمال (١) ، وليس كذلك ، فهو مع الصُّلح بمال ممنوع - قوله: (وهي تؤنث وتذكر) أي: فلا اعتراض على المتن في كلِّها .

قوله: (قال في «الروضة» وهو أفقه) أي: فتصحيح «المنهاج» معترض بما في «الروضة» والأقرب ما في «المنهاج».

🤧 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (وله فتحه إذا سمره) المراد: أن له فتحه ليسمره، وكذا فتحه للاستضاءة؛ كما يفهم من قوله السابق: (للاستطراق). وقوله: (بالتخفيف) اقتصر عليه؛ لأنه الأفصح، وإلا.. فيجوز التشديد أيضًا.

قوله: (قال في «الروضة»: وهو أفقه) قال في «شرح الروض»: يدفع بما مر من

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): إذ يقتضي الجواز بالرضى مع الصلح بمال.

(وَمَنْ لَهُ فِيهِ بَابٌ فَفَتَحَ) أَيْ: أَرَادَ فَتَحَ (آخَرَ أَبْعَدَ مِنْ رَأْسِ الدَّرْبِ) مِنَ الْأَوَّلِ وَمَنْ بَابُهُ قِبَلَهُ عَلَىٰ أَحَدِ الْأَوَّلِ جَزْمًا، وَمَنْ بَابُهُ قِبَلَهُ عَلَىٰ أَحَدِ الْأَوَّلِ وَمَنْ بَابُهُ قِبَلَهُ عَلَىٰ أَحَدِ الْأَوَّلِ وَمَنْ بَابُهُ قِبَلَهُ عَلَىٰ أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ السَّابِقَيْنِ فِي كَيْفِيَّةِ الشَّرْكَةِ فِي الْجَنَاحِ، وَسَوَاءٌ سَدَّ الْأَوَّلَ أَمْ لَا ؛ أَخْذًا مِنَ الْإِطْلَاقِ مَعَ التَّفْصِيلِ فِي قَوْلِهِ: (وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ إِلَىٰ رَأْسِهِ وَلَمْ يَسُدَّ الْبَابِ الْقَدِيمَ وَلُهُ لِلْأَقْ لِلَهُ مَنْ اللّهِ مِنْ عُلُهُ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْبَابِ تُورِثُ زِيَادَةَ زَحْمَةِ النَّاسِ وَلُهُ نَقَصَ حَقَّهُ . وَوُلِهِ : (وَإِنْ سَدَّهُ . فَلَا مَنْعَ) لِأَنَّهُ نَقَصَ حَقَّهُ .

قوله: (أي: أراد الفتح) حاصله: أنَّ «المنهاج» عبَّر بالماضي عن المضارع؛ لقرب زمنه بالنِّسبة لإرادة الفاعل.

قوله: (أخذا من الإطلاق مع التَّفصيل · · ·) أي: فالإطلاق مقتضٍ ؛ لعدم الفتح سواء سدَّ الأوَّل أم لا ، ويشهد له التَّفصيل في الأقرب بين السَّدِّ وعدمه ؛ فاقتضئ أنَّ الأبعد فيه المنع مطلقًا ·

ج حاشية السنباطي ڪ

تعليل الجواز. انتهى، لكن يؤيده تعليلهم ما مر من منع بناء دكة في الشارع؛ بأنه إذا طالت المدة. أشبه موضعها الأملاك وانقطع أثر استحقاق الطروق فيه، وأجيب: بأن الحق هنا لخاص والخاص قائم على ملكه وحافظ له، بخلاف الشارع فانقطاع الحق فيه عند طول المدة أقرب.

قوله: (من بابه بعد الأول) دخل فيه من بابه بين الأول والحادث ومن بابه مقابل [الحادث، دون من بابه مقابل الأول]<sup>(۱)</sup>، وعبر عنه في «الروضة» بـ (المفتوح) فتوهم البلقيني منه أن المراد به: الحادث، فاستشكله: بأن المقابل للمفتوح مشارك في القدر المفتوح فيه فله المنع منه، [ومن الغريب: أنه في «شرح الروض» ذكر استشكاله ولم يتعرض له]<sup>(۲)</sup>.

ما بين المعقوفين زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة من (أ).

(وَمَنْ لَهُ دَارَانِ تَفْتَحَانِ) بِفَتْحِ الْفُوْقَانِيَّةِ أَوَّلَهُ (إِلَىٰ دَرْبَيْنِ مَسْدُودَ وَشَارِعِ، فَفَتَحَ بَابًا) أَيْ: أَرَادَ فَتَحَهُ (بَيْنَهُمَا. لَمْ يُمْنَعْ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مُصَادِفٌ لِلْمِلْكِ، وَالنَّانِي يَقُولُ: فَتَحَهُ يُثِبِتُ لَهُ مِنْ كُلِّ دَرْبٍ مِنَ النَّلَاقَةِ مَمَرًّا لَكِي الدَّارِ الَّتِي لَيْسَتْ بِهِ، وَيَزِيدُ فِيمَا اسْتَحَقَّهُ مِنَ الاِنْتِفَاعِ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ: إِذَا فَتَحَ لِلْمَالِكِ الدَّارِ الَّتِي لَيْسَتْ بِهِ، وَيَزِيدُ فِيمَا اسْتَحَقَّهُ مِنَ الاِنْتِفَاعِ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ: إِذَا فَتَحَ لِلْمَارِقِ السَّوَعُرَاقِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: مَعَ سَدِّ بَابِ إِحْدَىٰ الدَّارِيْنِ، زَادَ فِي «الرَّوْضَةِ»: لِغَرَضِ الإسْتِطْرَاقِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: مَعَ سَدِّ بَابِ إِحْدَىٰ الدَّارِيْنِ، زَادَ فِي «الرَّوْضَةِ»: وَعَدَمِ سَدِّهِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ، قَالُوا: وَلَوْ أَرَادَ رَفْعَ الْحَائِطِ بَيْنَهُمَا وَجَعْلَهُمَا دَارًا وَاحِدَةً وَيَتُرُكُ بَابَيْهِمَا عَلَىٰ حَالِهِمَا. جَازَ قَطْعًا. انْتَهَىٰ، وَهُو مُرَادُ الرَّافِعِيِّ بِقَوْلِهِ: وَاحِدَةً وَيَتُرُكُ بَابَيْهِمَا عَلَىٰ حَالِهِمَا. جَازَ قَطْعًا. انْتَهَىٰ، وَهُو مُرَادُ الرَّافِعِيِّ بِقَوْلِهِ: وَالْمَاعَ مِلْكِهِ. وَلَا مَنْعَ ؛ أَيْ: قَطْعًا.

(وَحَيْثُ مُنِعَ فَتْحُ الْبَابِ فَصَالَحَهُ أَهْلُ الدَّرْبِ بِمَالٍ.. صَحَّ) قَالَ فِي «التَّتِمَّةِ»: ثُمَّ إِنْ قَدَّرُوا مُدَّةً.. فَهُوَ إِجَارَةٌ، وَإِنْ أَطْلَقُوا أَوْ شَرَطُوا التَّأْبِيدَ.. فَهُوَ بَيْعُ جُزْءِ شَائِعٍ مِنَ الدَّرْبِ لَهُ وَتَنْزِيلُهُ مَنْزِلَةَ أَحَدِهِمْ، وَسَكَتَ الشَّيْخَانِ عَلَىٰ ذَلِكَ.

≪ حاشية البكري ﴿ ؎

قوله: (ومحل الخلاف) حاصله: أنَّ الخلاف جار إن فتح لغرض الاستطراق سواء أسدَّ باب إحدى الدَّارين أم لا ، فإن فتح لاتساع ملكه . . جاز قطعًا فهو وارد على إطلاق «المنهاج» الخلاف ؛ إذ يقتضي جريانه في هذه الحالة ، وليس كذلك .

💝 حاشية السنباطي 🥰

فَرعَـان:

الأول: له في سكة دارٌ بوسطها وأخرى بآخرها. . فبحث الإسنوي: أنه يجوز لمن داره بينهما منعه من تقديم باب المتوسطة إلى آخر السكة ؛ لأنه وإن كان شريكًا في الجميع لكن شركته بسببها إنما هو إليها خاصة ، وقد يبيع لغيره فيستفيد زيادة استطراق .

الثاني: له في سكة قطعة أرض فبناها دورا وفتح لكل واحدة بابا . . جاز ، قاله البغوي في «فتاويه» .

قوله: (وسكت الشيخان على ذلك) أي: فأشعر بترجيحه، قال الأذرعي: وينبغي

(وَيَجُوزُ) لِلْمَالِكِ (فَتْحُ الْكَوَّاتِ) فِي جِدَارِهِ ؛ لِلِاسْتِضَاءَةِ ، بَلْ يَجُوزُ لَهُ إِزَالَةُ بَعْضِ الْجِدَارِ وَجَعْلُ شُبَّاكٍ مَكَانَهُ ، وَالْكَوَّةُ بِفَتْحِ الْكَافِ: طَاقَةٌ .

(وَالْجِدَارُ بَيْنَ المالِكَيْنِ) لِبِنَاءَيْنِ (قَدْ يَخْتَصُّ) أَيْ: يَنْفَرِدُ (بِهِ أَحَدُهُمَا) وَيَكُونُ سَاتِرًا لِلْآخَرِ، (وَقَدْ يَشْتَرِكَانِ فِيهِ):

(فَالمَخْتَصُّ) بِهِ أَحَدُهُمَا (لَيْسَ لِلْآخَرِ وَضْعُ الجَدُوعِ) بِالمَعْجَمَةِ؛ أَيْ: الْخُشُبِ (عَلَيْهِ فِي الجدِيدِ، وَلَا يُجْبَرُ المالِكُ) لَهُ إِنِ امْتَنَعَ مِنْ وَضْعِهَا، وَالْقَدِيمُ: الْخُشُبِ (عَلَيْهِ فِي الجدِيدِ، وَلَا يُحْبَرُ المالِكُ) لَهُ إِنِ امْتَنَعَ مِنْ وَضْعِهَا، وَالْقَدِيمُ: عَكُسُ ذَلِكَ ؛ لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ: «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ» (١) عَكُسُ ذَلِكَ ؛ لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ: «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارُهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ» (١) أَيْ: الْأَوَّلِ، وَ(خَشَبَهُ) رُويَ بِالْإِفْرَادِ مُنَوَّنًا، وَالْأَكْثَرُ بِالْجَمْعِ مُضَافًا، وَعُورِضَ: أَيْ: الْأَوَّلِ، وَ(خَشَبَهُ) رُويَ بِالْإِفْرَادِ مُنَوَّنًا، وَالْأَكْثَرُ بِالْجَمْعِ مُضَافًا، وَعُورِضَ:

أن يكون محل الجواز في حالتي الإطلاق وشرط التأبيد إذا لم يكن بالسكة مسجدٌ أو نحوه؛ كدارٍ موقوفة على معين أو غيره، وإلا.. فلا يجوز؛ إذ البيع لا يتصور في الموقوف وحقوقه، وأما الإجارة والحالة هذه.. فيتجه فيها تفصيل لا يخفى على الفقيه استخراجه.

قوله: (ويجوز للمالك فتح الكوات...) أي: وإن أشرفت على دار جاره وحريمه؛ كما صرح به الشيخ أبو حامد.

قوله: (بل يجوز له إزالة بعض الجدار وجعل شباك مكانه) أي: بحيث لا يخرج منه شيء، فإن خرج هو أو غطاؤه. . كان كالجناح، قال السبكي: فليتنبه لهذا فإن العادة أن يعمل في الطاقات أبواب تخرج فتمنع من هواء الدرب، هذا في حق من ليس له الفتح للاستطراق، فإن كان له ذلك . . فلا منع من أبواب الطاقات.

قوله: (وعورض...) اكتفئ الشارح من جانب الجديد بمعارضة ما استدل به

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، رقم [٢٤٦٣]، صحيح
 مسلم، باب: غرز الخشب في الجدار، رقم [١٣٦] - ١٦٠٩].

بِحَدِيثِ خُطْبَةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «لَا يَحِلُّ لِإِمْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ (() بِإِسْنَادِ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ فِي مُعْظَمِهِ، وَكُلِّ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا فِي بَعْضِهِ، (فَلَوْ رَضِيَ) المالِكُ عَلَىٰ الجدِيدِ بِالْوَضْعِ (بِلَا عِوضٍ ﴿ فَهُو إِعَارَةٌ ، لَهُ الرُّجُوعُ قَبَلَ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَىٰ الموْضُوعِ ، (وَكَذَا بَعْدَهُ فِي الْأَصَحِّ) كَسَايْرِ الْعُوارِي، (وَفَائِدَةُ الرُّجُوعِ: تَخْيِيرُهُ بَيْنَ أَنْ يُبْقِيَهُ) أَيْ: الموْضُوعَ المبْنِيَّ عَلَيْهِ الْمُؤْمُوعِ ، (وَقَائِدَةُ الرُّجُوعِ: تَخْيِيرُهُ بَيْنَ أَنْ يُبْقِيَهُ) أَيْ: الموْضُوعَ المبْنِيَّ عَلَيْهِ (بِأَجْرَةٍ ، أَوْ يَقْلَعَ) ذَلِكَ (وَيَغْرَمَ أَرْشَ نَقْصِهِ) كَمَا لَوْ أَعَارَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ ، (وَقِيلَ: (وَقِيلَ:

قوله: (وكل منهما منفردا في بعضه) أي: وعلى شرط كلَّ منهما منفردًا في بعض ذلك السند(٢).

🚓 حاشية السنباطي 🗫

القديم، وهو كافٍ في رد دليل الخصم، لكنه لا يفيد الاستدلال للجديد، وقد استدل له بالحديث المذكور، وحمل الأول المعارض على الندب أو أن الضمير في جداره لجاره؛ لقربه؛ أي: لا يمنع أن يضع خشبة في جدار نفسه وإن تضرر به من جهة منع الهواء ورؤية الأماكن المستطرقة ونحوها.

قوله: (وكل منهما منفردا) عطف على (الشيخين).

وقوله: (في بعضه) عطف على (في معظمه).

قوله: (فهو إعارة، له الرجوع···) أي: وليس للجار وضع الجذوع ثانيا إذا سقطت إلا برضا جديد؛ كما يستفاد ذلك من كونه عارية، خلافا لما في «الأنوار»·

قوله: (كما لو أعار أرضًا للبناء) أي: فإن المعير لها إذا رجع . . يتخير بين هاتين الخصلتين ، لكن له أيضًا أن يتملك البناء بقيمته ، بخلافه هنا ، والفرق: أن الأرض أصل فلا تتبع البناء بل تستتبعه ، والجدار تابع لا يستتبع .

<sup>(</sup>١) المستدرك، كتاب العلم، عن ابن عباس ، من رقم [٣٢٢].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ) (ب) (د) (ز): السد، وفي نسخة (هـ): السفر.

نَائِدَتُهُ: طَلَبُ الْأُجْرَةِ فَقَطْ) لِأَنَّ الْقَلْعَ يَضُرُّ المَسْتَعِيرَ؛ فَإِنَّ الْجُذُوعَ إِذَا رُفِعَتْ أَطْرَافُهَا · لَمْ تُسْتَمْسَكْ عَلَىٰ الْجِدَارِ الْبَاقِي، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ: لَا رُجُوعَ لَهُ أَصْلًا؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْإِعَارَةِ يُرَادُ بِهَا: التَّأْبِيدُ؛ كَالْإِعَارَةِ لِدَفْنِ مَيِّتٍ.

(وَلَوْ رَضِيَ بِوَضْعِ الْجِذُوعِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهَا بِعِوَضٍ؛ فَإِنْ أَجَّرَ رَأْسَ الْجِدَارِ لِلْبَنَاءِ . فَهُوَ إِجَارَةٌ) تَصِحُّ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ وَتَتَأَبَّدُ لِلْحَاجَةِ ، (وَإِنْ قَالَ: "بِعْتُهُ لِلْبِنَاءِ عَلَيْهِ» ، فَهُو إِجَارَةٌ) تَصِحُّ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ وَتَتَأَبَّدُ لِلْحَاجَةِ ، (وَإِنْ قَالَ: "بِعْتُهُ لِلْبِنَاءِ عَلَيْهِ» ، فَالْأَصَحُّ: أَنَّ هَذَا الْعَقْدَ فِيهِ شَوْبُ بَيْعٍ لِلْبِنَاءِ عَلَيْهِ » . فَالْأَصَحُّ: أَنَّ هَذَا الْعَقْدَ فِيهِ شَوْبُ بَيْعٍ لِلْبِنَاءِ عَلَيْهِ أَلْهُ بَيْعٍ مِنْ حَيْثُ التَّأَبُّدُ (١) وَ شَوْبُ الْبَيْعِ مِنْ حَيْثُ التَّأَبُّدُ (١) وَ شَوْبُ الْبَيْعِ مِنْ حَيْثُ التَّأَبُّدُ (١) وَ شَوْبُ الْبَيْعِ مِنْ حَيْثُ التَّأَبُّدُ (١) وَلَا مَعَ إِعْطَاءِ أَرْشِ (فَإِذَا بَنَى ٠ . فَلَيْسَ لِمَالِكِ الْجِدَارِ نَقْضُهُ بِحَالٍ) أَيْ: لَا مَجَّانًا وَلَا مَعَ إِعْطَاءِ أَرْشِ

قوله: (من غير تقدير مدة) ذكره؛ لأنَّ المتن يوهم أنَّه لا بدَّ من بيان المدة؛ إذ إطلاق الإجارة يقتضي ذلك، وليس كذلك.

🝣 حاشية السنباطي 🥰

فإن قلت: يخالف ما ذكر هنا من أن له (٢) القلع مع غرامة أرش النقص ما يأتي في العارية من أنه لو أعار الشريك حصته من أرض للبناء ثم رجع لا يتمكن من القلع مع الأرش؛ لما فيه من إلزام المستعير تفريغ ملكه عن ملكه.

قلت: لا مخالفة؛ لأن المطالبة بالقلع هنا توجهت إلى ما ملكه غيره بجملته، وإزالة الطرف عن ملك المستعير جاءت بطريق اللازم، بخلاف الحصة من الأرض؛ فنظير ما هناك إعارة الجدار المشترك.

قوله: (تصح من غير تقدير مدة...) أي: ما لم تكن الدار وقفا عليه فلا بد من التقدير بمدة ؛ كما نقله الزركشي عن القاضي الحسين.

قوله: (فليس لمالك الجدار نقضه...) أي: ما لم يشتر حق البناء ممن اشتراه منه ؟

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): التأبيد.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): يخالف ما إذا رهنا من أنه له.

نَقْصِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقُّ الدَّوَامِ بِعَقْدٍ لَازِمٍ.

(وَلَوِ انْهَدَمَ الْجِدَارُ) بَعْدَ بِنَاءِ المَشْتَرِي (فَأَعَادَهُ مَالِكُهُ.. فَلِلْمُشْتَرِي إِعَادَةُ الْبَنَاءِ) بِتِلْكَ الْآلَاتِ وَبِمِثْلِهَا، وَالْوَجْهُ النَّانِي: أَنَّ هَذَا الْعَقْدَ بَيْعٌ يَمْلِكُ بِهِ مَوَاضِعَ رُؤُوسِ الْجُذُوع، وَالنَّالِثُ: أَنَّهُ إِجَارَةٌ مُؤَبَّدَةٌ لِلْحَاجَةِ.

فله نقضه مع إعطاء أرش النقص ؛ كما أن له أن يبقيه بأجرة نظير ما مر في الإعارة (١٠).

قوله: (فأعاده مالكه) فيه إيماء إلى أنه لا تجب عليه الإعادة، وهو كذلك وإن انهدم بهدمه عدوانًا على المعتمد، خلافا للإسنوي.

نعم؛ للمشتري الفسخ قبل التخلية ، وله قبل الإعادة مطالبة الهادم بقيمة حق البناء للحيلولة ؛ فإذا أعيد . . استردها ، وبأرش نقص البناء إن كان قد بنئ ، وللمالك على الهادم الأجنبي أرش الجدار مسلوب منفعة رأسه ، ولو أراد المشتري إعادة الجدار من ماله ليبني عليه . . جاز له ذلك ؛ كما نقله الإسنوي عن تصريح جماعة ، والسبكي عن مقتضئ كلامهم .

قوله: (والوجه الثاني . . . ) لم يظهر ما يترتب على هذين الوجهين والوجه الأول ، ولا يقال: يترتب على ذلك: ما لو انهدم الجدار ثم أعاده مالكه . . فليس له إعادة وضع الجذوع عليهما دون الأول ؛ لانفساخ العقد بذلك على الثالث ، ولتلف العين المبيعة (٢) على الثاني ؛ لأنا نقول: يرده تصريحهم بجواز الإعارة (٣) حينتذ إذا وقع بلفظ الإجارة . تتنب ه:

لو وجد جذوع موضوعة على جدار ولم يعلم كيف وضعت . . فالظاهر: أنها وضعت بحق فلا تنقض ويقضى استحقاقها دائمًا ، فلو سقط الجدار وأعيد . . فله

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): في الإجارة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): المعينة.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): الإعادة.

(وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِذْنُ) فِي الْبِنَاءِ (بِعِوَضٍ أَوْ بِغَيْرِهِ يُشْتَرَطُ بَبَانُ قَدْرِ الموْضِعِ السِّنِيِّ عَلَيْهِ طُولًا وَعَرْضًا، وَسَمْكِ الجدْرَانِ) بِفَتْحِ السِّينِ؛ أَيْ: ارْتِفَاعهَا، (وَكَيْفِيَّةِ السِّينِ؛ أَيْ: ارْتِفَاعهَا، (وَكَيْفِيَّةَ السَّفْفِ المحْمُولِ عَلَيْهَا) كَكُوْنِهَا مُنَضَّدَةً أَوْ خَالِيَةَ الْأَجْوَافِ، (وَكَيْفِيَّةَ السَّفْفِ المحْمُولِ عَلَيْهَا) كَكُوْنِهِ خَشَبًا أَوْ أَزَجًا؛ أَيْ: عَقْدًا؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ.

(وَلَوْ أَذِنَ فِي الْبِنَاءِ عَلَىٰ أَرْضِهِ.. كَفَىٰ بَيَانُ قَدْرِ مَحَلِّ الْبِنَاءِ) وَلَمْ يَجِبْ ذِكْرُ سَمْكِهِ وَكَيْفِيَّتِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ تَحْمِلُ كُلَّ شَيْءٍ.

(وَأَمَّا الْجِدَارُ المشْتَرَكُ) بَيْنَ اثْنَيْنِ مَثَلًا.. (فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا وَضْعُ جُذُوعِهِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ) مِنَ الْآخَرِ (في الجديدِ)، وَالْقَدِيمِ: لَهُ ذَلِكَ ؛ كَالْقَدِيمِ فِي الْجَارِ لِمَا تَقَدَّمَ وَأَوْلَىٰ، (وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتِدَ فِيهِ وَتِدًا) بِكَسْرِ التَّاءِ فِيهِمَا (أَوْ يَفْتَحَ) فِيهِ ....

إعادتها بلا خلاف؛ لأنا حكمنا أنها وضعت بحق وشككنا في المجوز للرجوع. انتهى.

قوله: (كفئ بيان قدر محل البناء ولم يجب ...) قال الأذرعي وغيره: وسكتوا عن حفر الأساس، وينبغي اشتراط بيان قدره؛ لاختلاف الغرض به ؛ فإن المالك قد يحفر سردابا أو غيره تحت البناء لينتفع بأرضه، ويمنع من ذلك تعميق الأساس، بل ينبغي أن لا يصح إيجار الأرض للبناء عليها، ولا يبيع حق البناء عليها إلا بعد حفر الأساس؛ ليرئ ما يؤجره أو يبيعه أو يبيع حقوقه، اللهم؛ إلا أن يكون وجه الأرض صخرة لا يُحتاج إلى أن يحفر للبناء أساس، أو يكون البناء خفيفًا لا يحتاج إلى أساس، انتهى فقوله: (بل ينبغي أن لا . . .) قيده في «شرح الروض» أخذًا من كلام «الشامل» الآتي بما إذا آجره ليبني على الأساس، بخلاف ما إذا آجره الأرض ليبني عليها، ويُبين له موضع الأساس وطوله وعرضه وعمقه، وهو ظاهر .

قوله: (بغير إذن من الآخر) أي: أما بإذن منه . . فله ذلك ، لكن لو انهدم ثم أعيد . . لم يعد الجذوع إلا بإذن جديد ، خلافًا للقفال .

قوله: (وليس له أن يتد ٠٠٠) مثل ذلك: تتريب الكتاب منه ، فلا يجوز لأحدهما

(كُوَّةُ بِلَا إِذْنٍ) كَسَائِرِ الْأَمْلَاكِ المشْتَرَكَةِ لَا يَسْتَقِلُّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِالإِنْتِفَاعِ ، (وَلَهُ) أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَيْهِ وَيَسْنِدَ) إِلَيْهِ (مَتَاعًا لَا يَضُرُّ) وَهَذَا الْقَيْدُ زَائِدٌ عَلَىٰ «المحرَّدِ» ، (وَلَهُ) كَغَيْرِهِ (ذَلِكَ فِي جِدَارِ الْأَجْنَبِيِّ) أَيْضًا ؛ لِعَدَمِ الْمضَايَقَةِ فِيهِ ، فَإِنْ مَنَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ كَغَيْرِهِ (ذَلِكَ فِي جِدَارِ الْأَجْنَبِيِّ) أَيْضًا ؛ لِعَدَمِ الْمضَايَقَةِ فِيهِ ، فَإِنْ مَنَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْآخَرَ مِنْهُ ، فَفِي الْمِتَاعِهِ وَجْهَانِ : أَصَحَّهُمَا فِي «الرَّوْضَةِ» : لَا يُمْتَنَعُ ، (وَلَيْسَ لَهُ الْآخَرَ مِنْهُ ، فَفِي الْمِعَارَةِ فِي الجدِيدِ) لِتَضَرُّرِهِ بِتَكْلِيفِهَا ، وَالْقَدِيمُ : لَهُ ذَلِكَ ؛ صِيَانَةً لِلْمِلْكِ عَنِ التَّعْطِيلِ .

- اشية البكري الم

قوله: (وهذا القيد زائد على «المحرر») هو اعتراض لعدم تمييزه -

إلا بإذن الآخر، قال الماوردي: أو ظن رضاه، ويجري في الأخريين<sup>(۱)</sup>. وقوله: (بلا إذن) أي: أما بإذن. فله ذلك بشرط أن لا يكون بمالٍ في فتح الكوة؛ فقد قال ابن الرفعة: ولو صالحه على فتح الكوة بمالٍ. لم يجز؛ لأنه صلح عن الهواء أو الضوء بمجرده، وإذا فتح بلا إذن. فليس له السد أيضا إلا به؛ لأنه تصرف في ملك الغير.

🚓 حاشية السنباطي 😪

قوله: (وليس له إجبار شريكه . . . ) استثنى الأذرعي: المحجور عليه ، فيجبر وليه على العمارة إذا كانت المصلحة فيها(٢) .

#### تَنْسِه:

هذا جارٍ في علو الدار وسفلها ، إذا كان لغير صاحب العلو . . فليس له إجبار صاحب العلو على صاحب السفل على إعادته لو استهدم ، ولا لصاحب السفل إجبار صاحب العلو على معاونته في إعادته ، فلو أراد صاحب العلو إعادته بآلته فقط . . لم يمنع ويكون ملكه ، ويأتي فيه ما سيأتي في الجدار المشترك ، ولصاحب السفل السكنى ؛ لأن العرصة ملكه ، وليس له الانتفاع به بفتح كوة أو غرز وتد ونحوهما ، وللأعلى هدمه ؛ لأنه ملكه ، وكذا

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): وأجرئ في الآخرتين.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): إذا كانت مصلحة بها،

(فَإِنْ أَرَادَ) الطَّالِبُ (إِعَادَةَ مُنْهَدِمٍ بِآلَةٍ لِنَفْسِهِ.. لَمْ يُمْنَعْ (١)، وَيَكُونُ المَعَادُ مِلْكَهُ يَضُعُ عَلَيْهِ مَا شَاءَ، وَيَنْقُضُهُ إِذَا شَاءَ) وَلَا يَضُوُّ الْإِشْتِرَاكُ فِي الْأُسِّ؛ فَإِنَّ لَهُ حَقَّا فِي الْحَمْلِ عَلَيْهِ، قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ، وَسَكَتَ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْخَانِ؛ لِظُهُورِهِ.

الشَّيْخَانِ؛ لِظُهُورِهِ.

(وَلَوْ قَالَ الْآخَرُ: «لَا تَنْقُضْهُ وَأَغْرَمُ لَكَ حِصَّتِي») أَيْ: نِصْفَ الْقِيمَةِ.. (لَمْ

قوله: (فإن له حقا في الحمل عليه) ذكره؛ لأنَّ المتن يوهم أنه لا حقَّ له؛ لأنَّه ذكر أنَّه ملك للمعيد فأوهم ذلك، وليس كما أوهمه.

للأسفل إن بناه الأعلى قبل امتناعه ، ما لم يبن الأعلى علوه ؛ فإن بناه . . فللأسفل تملك السفل بالقيمة ، وليس له هدمه ، أما إذا بنى الأسفل بعد امتناع صاحبه . . فليس له تملكه ولا هدمه ؛ لتقصيره ، سواء بنى عليه الأعلى علوه أم لا .

وبما تقرر يؤخذ: أن له البناء بآلته وإن لم يمنع الأسفل منه ، ومثله: الشريك في الجدار المشترك ونحوه ، قاله في «شرح الروض» ثم قال: وفيه وقفة ، ويجري أيضا ذلك في سقي النبات المشترك بينهما من شجر وغيره فليس لأحد الشريكين إجبار الآخر على سقيه ؛ كما صرح به القاضي وغيره ، وهو المعتمد الأوفق \_ كما قال الأذرعي \_ بكلامهم في أواخر النفقات وإن صرح الجوري بخلافه ناقلًا الاتفاق عليه . انتهى .

قوله: (يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء) أي: إلا إذا كان للآخر عليه بناء أو جذوع · · فلا يمكن من ذلك ، بل إما أن يمكن الشريك من إعادة ما كان له عليه ، أو ينقض بناءه الذي أعاده ليبني معه الآخر ويعيد جذوعه ·

قوله: (أي: نصف القيمة) هذه عبارة «الروضة» وفسَّر الشارح بها الحصة في

 <sup>(</sup>۱) وفي التحقة: (٣٧٧/٥) يتوقف جواز الإعادة على امتناع الشريك منها، خلافا لما في النهاية:
 (٤١٢/٤) والمغني: (١٩٠/٢).

يَلْزَمْهُ إِجَابَتُهُ) كَابْتِدَاءِ الْعِمَارَةِ، وَعَلَىٰ الْقَدِيمِ: يَلْزَمُهُ (١) إِجَابَتُهُ.

(وَإِنْ أَرَادَ إِعَادَتَهُ بِنُقْضِهِ المشْتَرَكِ . فَلِلْآخَرِ مَنْعُهُ) وَعَلَىٰ الْقَدِيمِ: لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ.

(وَلَوْ تَعَاوَنَا عَلَىٰ إِعَادَتِهِ بِنُقْضِهِ.. عَادَ مُشْتَرَكًا كَمَا كَانَ) فَلَوْ شَرَطَ زِيَادَةً لِأَحَدِهِمَا.. لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ شَرْطُ عِوضٍ مِنْ غَيْرِ مُعَوَّضٍ.

(وَلَوِ انْفَرَهَ أَحَدُهُمَا) بِإِعَادَتِهِ بِنُقْضِهِ (وَشَرَطَ لَهُ الْآخَرُ) الْآذِن فِي ذَلِكَ (رِيَاهَ ، جَازَ وَكَانَتْ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ) فَإِذَا شَرَطَ لَهُ السُّدُسَ. وَيَادَةً لَهُ الشُّلُسَ الْأَخُونُ لَهُ الشُّلُسَ النَّقُضِ فِي يَكُونُ لَهُ الشُّلُسَ النَّقُضِ فِي يَكُونُ لَهُ الشَّلُسَ النَّقُضِ فِي الْحَالِ، فَإِنْ شَرَطَ السُّدُسَ النَّقُضِ فِي الْحَالِ، فَإِنْ شَرَطَ السُّدُسَ بَعْدَ الْبِنَاءِ. لَمْ يَصِحَ ؛ فَإِنَّ الْأَعْيَانَ لَا تُؤَجَّلُ.

قوله: (قال الإمام: هذا مصور...) هو كما قال، فعلم أن إطلاق «المنهاج» الجواز والاستحقاق معترَضٌ، إذ هذه الصُّورة تنافي الإطلاق وهي صورة الشَّرط بعد

البناء، وإنَّما كان له الثُّلثان؛ لأنَّه المجتمع من نصف وسدس، فاعلم.

#### 💝 حاشية السنباطي

كلامه هنا؛ لأن كون المغروم حصة إنما يصح بهذا المعنى، لكن قضيته: قصر كلام المصنف على ما إذا كان الجدار مشتركًا بينهما مناصفة ، وليس في كلام المصنف ما يعين ذلك.

قوله: (ولو تعاونا) أي: ببدنهما أو بمالهما.

قوله: (بنقضه) صوَّر الشارح كلام المصنف بذلك؛ أخذًا مما بعده؛ فإنه لو أعاده بآلة نفسه بإذن الآخر وشرط له الآخر زيادة على ماله من العرصة. . جاز وكانت تلك الزيادة في مقابلة آلته وعمله في نصيب شريكه، فلو كان مشتركًا بينهما مناصفة وأذن

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): تلزمه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش) (ق): يتصور.

(وَيَجُوزُ أَنْ يُصَالِحَ عَلَىٰ إِجْرَاءِ الماءِ وَإِلْقَاءِ النَّلْجِ فِي مِلْكِهِ) أَيْ: مِلْكِ المَصَالَحِ مَعَهُ (عَلَىٰ مَالٍ) كَأَنْ يُصَالِحَهُ عَلَىٰ أَنْ يُجْرِيَ مَاءَ المطرِ مِنْ هَذَا السَّطْحِ المصَالَحِ مَعَهُ (عَلَىٰ مَالٍ) كَأَنْ يُصَالِحَهُ عَلَىٰ أَنْ يُجْرِيَ مَاءَ المَطَرِ مِنْ هَذَا السَّطْحِ عَلَىٰ سَطْحِهِ المجَاوِرِ لَهُ؛ لِيَنْزِلَ الطَّرِيقَ، وَأَنْ يُجْرِيَ مَاءَ النَّهَرِ فِي أَرْضِهِ؛ لِيَصِلَ

-﴿ حاشية البكري ﴿ \_\_

قوله: (من هذا السطح) فيه إشارةٌ إلى أنه لا بدَّ من بيان السطوح التي ينحدر منها الماء إلى السطوح الآخر ، وقد نبَّه على بيان المجرئ أيضًا (١) ، وعلم بذلك ما في المتن من الإخلال بالشَّرط.

قوله: (وأن يجري ماء النهر . . .) لا بدَّ من: بيان موضع السَّاقية ، وطولها ، وعرضها ، وعمقها ، والمدَّة ، وكون السَّاقية محفورة ؛ إذ المستأجر لا يملك الحفر ، وتقييده بماء النَّهر مخرج لماء الغسالة ، فعلم بهذا ما في كلام المتن من الخلل ، وما في كلامه منه لفقد الشُّروط السَّابقة .

🌉 حاشية السنباطي 😪-

أحدهما للآخر في إعادته بآلة نفسه وشرط له سدس العرصة في مقابلة عمله وثلث آلته. كان له ثلثاهما ، ويأتي فيه أيضًا كلام الإمام الذي ذكره الشارح.

قوله: (على سطحه المجاور له . . . ) فيه إيماء إلى ما قاله الإسنوي من أنه يشترط في صحة الصلح على إجراء ماء المطر على سطح غيره: أن لا يكون له مصرف إلى الطريق إلا بمروره على سطح جاره ، ويشترط أيضا: معرفة قدر السطح الذي يجري منه والذي يجري إليه ، وقوة الثاني وضعفه ، وليس لمن صالح على إجراء (١) المطر على السطح إلقاء الثلج عليه ولو بعد ذوبه ؛ كما أنه ليس لمن صالح على إلقاء الثلج عليه إجراء المطر عليه .

قوله: (وأن يجري ماء النهر في أرضه ٠٠٠) أي: لا في سطحه؛ لما سيأتي في الغسالة، وخرج بقوله: (أن يجريَ ماء النهر) المأخوذ من كلام المصنف: ماء النهر

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): أرضا،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): لإجراء.

إِلَىٰ أَرْضِ المصَالِحِ، وَأَنْ يُلْقِيَ النَّلْجَ مِنْ هَذَا السَّطْحِ إِلَىٰ أَرْضِهِ، وَهَذَا الصُّلْحُ فِي مَعْنَىٰ الْإِجَارَةِ يَصِحُّ بِلَفْظِهَا، وَلَا بَأْسَ بِالْجَهْلِ بِقَدْرِ مَاءِ المطرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ، وَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَىٰ إِجْرَاءِ [مَاء] الْغُسَالَةِ عَلَىٰ السَّطْحِ عَلَىٰ مَالٍ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ لَا تَدْعُو إِلَيْهِ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ.

-﴿ حاشية البكري ۞-

قوله: (وأن يلقي النَّلج من هذا السَّطح إلى أرضه) أفاد به: أنَّه لو شرط أنَّه يلقي إلى سطحه (١٠) . لم يصحَّ ، وهو كذلك ، وعلم به ما في عبارة المتن من الخلل؛ إذ الملك شامل لهذا الممنوع .

🝣 حاشية السنباطي 🥰

نفسه ، فلا تصح المصالحة على أن يسقي (٢) زرعه منه بساقية ؛ لأن المعقود عليه الماءُ والمملوكُ الماءُ الموجودُ دون ما ينبع ، والحيلة فيه \_ كما قاله القاضي حسين \_: أن يبيع قدرًا من النهر والماء تابعٌ .

قوله: (إلى أرضه) أي: لا إلى سطحه ، فلا يجوز الصلح على إلقاء الثلج من هذا السطح إلى سطحه .

قوله: (وهذا الصلح في معنى الإجارة) تبع فيه ابن الصباغ في «الشامل» قال في «الكفاية»: والمعروف: أنه بيع، سواء وجه العقد إلى الحق \_ أي: كما صور به الشارح \_ أم إلى العين، قال في «شرح الروض»: والأوجه فيما إذا وجهه إلى الحق: أنه عقد فيه شائبة بيع وإجارة وقوله: (ولا بأس بالجهل . . .) أي: كما لا بأس أيضًا بعدم تقدير المدة فيها ؛ كما مر في استئجار حق البناء ؛ كما هو محصل كلامه في «شرح الروض» لكن محله في المملوك ؛ كما صور به المصنف ، لا في الموقوف والمستأجر فلا بد فيه من تقدير المدة (") ؛ لأن العين غير مملوكة فلا يمكن العقد عليها مطلقًا ، وقضية كلام

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): أن يلقيه في سطحه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): يبقى.

 <sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و(د): كما صور به المصنف؛ لأن الموقوف والمستأجر لا بد فيه من تقدير المدة.

(وَلَوْ تَنَازَعَا جِدَارًا بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا ؛ فَإِنِ اتَّصَلَ بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا بِحَيْثُ يُعْلَمُ أَنَّهُمَا بُنِبَا مَعًا) كَأَنْ دَخَلَ نِصْفُ لَبِنَاتِ كُلِّ مِنْهُمَا فِي الْآخِرِ . (فَلَهُ الْبَدُ) فَيَحْلِفُ وَيَحْكُمُ لُبِنَا مَعًا) كَأَنْ دَخَلَ نِصْفُ لَبِنَاتِ كُلِّ مِنْهُمَا فِي الْآخِرِ . (فَلَهُ الْبَدُ) فَيَحْلِفُ وَيَحْكُمُ لَهُ بِالْحِدَارِ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِهِ ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَتَصِلْ بِبِنَائِهِ كَمَا ذُكِرَ ؛ بِأَنِ لَهُ بِالْحِدَارِ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِهِ ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَتَصِلْ بِبِنَائِهِ كَمَا ذُكِرَ ؛ بِأَنِ النَّهُ مَا لَيْدُ ، وَعِبَارَةُ «المحَرَّرِ» النَّهُ مَلَ بِبِنَائِهِمَا (١) أَوِ انْفَصَلَ عَنْهُمَا . (فَلَهُمَا) أَيْ: الْيَدُ ، وَعِبَارَةُ «المحَرَّرِ» وَ«الرَّوْضَةِ» كَدْأَصْلِهَا»: فَهُو فِي أَيْدِيهِمَا ،

(فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً) أَنَّهُ لَهُ.. (قُضِيَ لَهُ) بِهِ، (وَإِلَّا.. حَلَفَا) أَيْ: حَلَفَ كُلُّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ عَلَىٰ النِّصْفِ الَّذِي يُسَلَّمُ لَهُ أَوْ عَلَىٰ الْجَمِيعِ؛ .....

الشارح: أنه لا يشترط في الصلح على إجراء ماء النهر في أرضه: أن يكون المجرئ محفورا، وهو كذلك.

نعم؛ هو شرط في الصلح على إجرائه في ساقية بأرضه؛ كما صرح به في «الشامل» واشتراط ذلك في «الروضة» في الأول ضعيفٌ، بل لا يناسب ذكره فيه مع الشتراطه فيها في ذلك (٢) بيان موضع الساقية وطولها وعرضها وعمقها.

#### تَنْبِيهان:

الأول: ليس للمستحق دخول الأرض أو السطح من غير إذن المالك إلا للتنقية ، وعليه أن يخرج من أرضه ما يخرجه من النهر تفريغًا لملك غيره.

الثاني: أفتى البغوي: بأنه لو كان يجري ماء في ملك غيره فادعى المالك أنه كان عارية . . قُبِل قوله .

قوله: (وعبارة «المحرر» ٠٠٠) استدلال على أن المراد بقول المصنف: (فلهما) ما قاله من أن المراد: فلهما اليد، لا أنه ملك لهما، وقوله: (فإن أقام ٠٠٠) قرينة على

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): ببنائيهما،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): مع اشتراطه فيها، فيه.

لِأَنَّهُ ادَّعَاهُ ؛ وَجُهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : الْأَوَّلُ ، (فَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا) عَنِ الْيَمِينِ . (جُعِلَ) الْجِدَارُ (بَيْنَهُمَا) بِظَاهِرِ الْيَدِ ، (وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا . قُضِيَ لَهُ) وَفِي "الرَّوْضَةِ الْجِدَارُ (بَيْنَهُمَا) بِظَاهِرِ الْيَدِ ، (وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ . قُضِيَ لِلْحَالِفِ كَوْأَصْلِهَا » وَ «المحرَّرِ » : وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ . قُضِيَ لِلْحَالِفِ بِالْجَمِيعِ ، وَيَتَّضِحُ ذَلِكَ بِمَا زِيدَ عَلَيْهِ فِي (كِتَابِ الدَّعْوَىٰ وَالْبَيِّنَاتِ ) : أَنَّهُ إِنْ حَلَفَ اللّهَ عَلَىٰهِ وَنَكَلَ الْآخَرُ بَعْدَهُ . . حَلَفَ الْأَوَّلُ الْيَمِينَ المرْدُودَةَ ؛ أَيْ : لِيَقْضِيَ لَهُ بِالْجَمِيعِ ، وَإِنْ نَكَلَ الْآوَّلُ وَرَغِبَ النَّانِي فِي الْيَمِينِ . فَقَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ لِيَقْضِيَ لَهُ بِالْجَمِيعِ ، وَإِنْ نَكَلَ الْآوَّلُ وَرَغِبَ النَّانِي فِي الْيَمِينِ . فَقَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ لِيَقْضِي لِلتَّصْفِ الَّذِي ادَّعَاهُ هُو ، وَيَمِينُ النَّفِي لِلتَصْفِ الَّذِي ادَّعَاهُ هُو ، وَيَمِينُ النَّفْيِ لِلتَصْفِ الَّذِي ادَّعَاهُ هُو ، وَيَمِينُ النَّفِي لِلتَصْفِ الَّذِي ادَّعَاهُ هُو ، وَيَمِينُ النَّفْيِ لِلتَصْفِ الَّذِي ادَّعَاهُ هُو ، وَيَمِينُ النَّفْيِ لِلتَصْفِ الَّذِي ادَّعَاهُ هُو ،

قوله: (لأنّه ادعاه وجهان، أصحُّهما: الأوّل) أي: فيحلف على النّصف الذي سلم له، بمعنى: أنّه يحلف أنّ صاحبه لا يستحقّه ولا يتعرض لإثباته له، وعبارة الشارح لا تفيده كالماتن فكل معترض.

قوله: (وفي «الروضة» كـ «أصلها»...) حاصله: التَّصريح بالنُّكول في «المحرر» وأنه مرادٌ لـ «المنهاج» لم يفصح به ، وأنَّ الحالف إنَّما يستحقُّ (١) الكلَّ إذا حلف اليمين المردودة على استحقاقه النِّصف الذي بيد صاحبه ، فإن بدأ القاضي بالناكل ٠٠ كفى الحالف يمينا تجمع النفي والإثبات ؛ فيحلف كما ذكره الشَّارح ، وهذا التَّفصيل لا يستفاد بهذه الكيفيَّة من المتن فكلامه معترض ، فاعلم .

💝 حاشية السنباطي

ذلك. وقوله: (وفي «الروضة»...) فيه التصريح بنكول الآخر، وبأن المقضي (٢) به الجميع. وقوله: (ويتضح ذلك...) أي: فإنه مجمل لم يبين فيه كيفية الحلف هل هو واحد أو متعدد (٣)، وهل المحلوف عليه البعض (٤) أو الجميع ؟

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): وأن الحالف لا يستحق.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): المفضي.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): منفرد.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): النصف.

نَهَلْ بَكْفِيهِ الْآنَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ يَجْمَعُ فِيهَا(١) النَّفْيَ وَالْإِثْبَاتَ، أَمْ لَا بُدَّ مِنْ يَمِينٍ لِلنَّفْي وَالْإِثْبَاتِ ؟ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا: الْأَوَّلُ ، فَيَحْلِفُ أَنَّ الْجَمِيعَ لَهُ لَا حَقَّ لِصَاحِبِهِ وَأَخْرَىٰ لِلْإِثْبَاتِ ؟ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا: الْأَوَّلُ ، فَيَحْلِفُ أَنَّ الْجَمِيعَ لَهُ لَا حَقَّ لِصَاحِبِهِ فِيهِ ، أَوْ يَقُولَ: لَا حَقَّ لَهُ فِي النَّصْفِ الَّذِي يَدَّعِيهِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِي ، انتهى ، (وَلَوْ يَهِ ، أَوْ يَقُولَ: لَا حَقَّ لَهُ فِي النَّصْفِ الَّذِي يَدَّعِيهِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِي ، انتهى ، (وَلَوْ يَهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ لَا يَدُلُ عَلَى الْمِلْكِ ، فَإِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ جُذُوعٌ . . لَمْ يُرَجَّحْ) بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ ، فَإِذَا كَالَ الْجَدُهِمَا عَلَيْ الْمِلْكِ ، فَإِذَا كَاللَّهُ اللَّهُ الْ يَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ ، فَإِذَا كَالَ الْجَدْوِمُ بِحَالِهَا ؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا وُضِعَتْ بِحَقٍّ .

(وَالسَّقْفُ بَيْنَ عُلْوِهِ) أَيْ: شَخْصِ (وَسُفْلِ غَيْرِهِ. كَجِدَارٍ بَيْنَ مِلْكَيْنِ، فَيُنْظَرُ: أَيُمْكِنُ إِحْدَاتُهُ بَعْدَ الْعُلْوِ) بِأَنْ يَكُونَ السَّقْفُ عَالِيًا فَيُنْقَبُ وَسُطُ الْجِدَارِ وَتُوضَعُ رُؤُوسُ الْجُذُوعِ فِي الثَّقْبِ وَتُسْقَفُ (٣). (فَيَكُونَ فِي يَدِهِمَا) لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الانْتِفَاعِ بِهِ، (أَوْ لَا) يُمْكِنُ إِحْدَاتُهُ بَعْدَ الْعُلُو؛ كَرْالْأَزَجِ) الَّذِي لَا يُمْكِنُ عَقْدُهُ عَلَى وَسَطِ الْجِدَارِ بَعْدَ امْتِدَادِهِ فِي الْعُلْوِ. (فَلِصَاحِبِ السَّفْلِ) يَكُونُ؛ لِاتِّصَالِهِ عَلَىٰ وَسَطِ الْجِدَارِ بَعْدَ امْتِدَادِهِ فِي الْعُلْوِ. (فَلِصَاحِبِ السَّفْلِ) يَكُونُ؛ لِاتِّصَالِهِ بِينَائِهِ؟ وَالْعُلُو بَضَمِّ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا وَسُكُونِ اللَّامِ، وَمِثْلُهُ السَّفْلُ.

条 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (لاحتمال أنها وضعت بحق) أي: من إعارة ، أو إجارة ، أو بيع ، أو قضاء قاض يرى الإجبار على الوضع ، والذي ينزل عليه منها الإعارة ؛ لأنها أضعف الأسباب ، فاض يرى الإجبار قلع الجذوع بالأرش أو الإبقاء بالأجرة ، وقد يشكل على ذلك ما مر فيما لو وجد جذوع على جدار ، إلا أن يفرق (٤): بأن الجدار ثمَّ غير متنازع فيه ، فليحرر .

# **∅**₹₩

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) زيادة: بين.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): أبقيت.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ش): ويسقف.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): يعرف.

# (بَابُ الْحُوَالَةِ)

هِيَ: أَنْ تُحِيلَ مَنْ لَهُ عَلَيْكَ دَيْنٌ عَلَىٰ مَنْ لَكَ عَلَيْهِ مِثْلُهُ، فَتَقُولُ: أَحَلْتُكَ بِعَشْرَتِكَ عَلَىٰ فَلَانٍ بِعَشْرَتِي عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: احْتَلْتُ، وَالْأَصْلُ فِيهَا: حَدِيثُ الشَّيْخَيْنِ: «مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيءٍ. فَلْيَتْبَعْ » (۱)، وَرَوَىٰ الشَّيْخَيْنِ: «مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيءٍ . فَلْيَحْتَلْ » (۱)، وَأَتْبَعَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ: «وَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيءٍ . فَلْيَحْتَلْ » (۱)، وَأَتْبَعَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ: «وَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيءٍ . فَلْيَحْتَلْ » (۱)، وَأَتْبَعَ

#### چ حاشية السنباطي 🚓

# بَابُ الْحُوَالَةِ

قوله: (فيقول «أحلتك...») قضيته: تعيين لفظ الحوالة، وليس كذلك، بل يكفي هو أو ما يؤدي معناه؛ كه (نقلت حقك إلى فلان) أو (جعلت ما أستحقه على فلان لك) أو (ملكتك الدين الذي عليه بحقك) قال في «المطلب»: (وأتبعتك على فلان) كما يفيده الحديث، قال فيه: وهل ينعقد بلفظ البيع؟ إن راعينا اللفظ، لم ينعقد، أو المعنى انعقدت؛ كالبيع بلفظ السلم، وقضيته: ترجيح عدم الانعقاد ولو مع النية، ورجح بعضهم الانعقاد معها، وهو متجه. وقوله: («بعشرتك كاليه،) شرط لكونه صريحًا إن قلنا بما صححه البلقيني من أن (أحلتك بعشرتي على فلان) كناية، أو لكونه صريحًا لا يقبل الصرف إن قلنا بما صححه غيره: أن ما ذكر صريح يقبل الصرف إلى الوكالة، وهو المعتمد وإن جرئ في «شرح الروض» على الأول، وينبني عليهما: ما لو لم ينو حوالة ولا وكالة.

قوله: (حديث الشيخين ٠٠٠) الأمر في ذلك بالاحتيال على مليء للاستحباب، وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات، وخبر: «لا يحل مال امرئ مسلم

 <sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: مطل الغني ظلم، رقم [٢٢٨٧]، صحيح مسلم، باب: تحريم مطل الغني،
 وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على ملىء، رقم [٣٣ ـ ١٥٦٤].

 <sup>(</sup>٢) مسند أحمد، عن أبي هريرة ﷺ، رقم [٩٩٧٣]، السنن الكبرئ للبيهقي، باب: من أحيل على ملي فليتبع، ولا يرجع على المحيل، رقم [١١٥٠٠] واللفظ له.

بِسُكُونِ التَّاءِ: أُحِيلَ ، فَلْيَتْبَعْ بِسُكُونِهَا: فَلْيَحْتَلْ.

(يُشْتَرَطُ لَهَا) لِتَصِحَّ: (رِضَا المحِيلِ وَالمحْتَالِ) لِأَنَّهُمَا عَاقِدَاهَا؛ فَهِيَ بَيْعُ دَيْنِ بِدَيْنِ فِي الْأَصَحِّ، جَوَّزَهَا الشَّارِعُ لِلْحَاجَةِ، (لَا المحَالِ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْحَوِّلَ الْمَعَالِ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّةُ مِنْ الْمَعَالِ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ لِلْفَانِي وَالنَّانِي: مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَنَّ الْحَوَالَةَ اسْتِيفَاءُ مَحَلُّ الْحَوِّلَ الْمَحْتَالُ السَّوْفَى مَا كَانَ لَهُ عَلَىٰ المحِيلِ وَأَقْرَضَهُ المحَالُ عَلَيْهِ، وَيَتَعَذَّرُ إِقْرَاضُهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ.

﴿ حاشية البكري ۞٠

# بَابُ الحوالَةِ

قوله: (فَلْيَتُبَعْ بسكونها) هو الصَّواب، وبعضهم رواها مشدَّدة، وليس بصواب. قوله: (لتصح) بيَّن به المراد؛ إذ شرط الوقوف ليس مرادًا منها.

قوله: (فهي بيع دين بدين . . .) اعلم: أنَّه لا يطلق القول بأنَّها بيع ، ولا بأنَّها استيفاء ، بل يختلف ذلك في بعض الأحوال .

🚓 حاشية السنباطي 🤧

إلا بطيب نفس منه» (١) ويشبه \_ كما قال الأذرعي \_ أنه يعتبر في استحباب قبولها على مليء كونه وفيًّا، وكون ماله طيبا؛ ليخرج المماطل ومَن في ماله شبهة. والمليء - بالهمز \_: الغني، والمطل: إطالة المدافعة.

قوله: (رضا...) المراد به: الإيجاب والقبول.

قوله: (فهي بيع...) قضيته: صحة الإقالة فيها (٢)، وهو \_ وإن بحثه البلقيني؛ أخذًا من ذلك \_ مخالفٌ للمنقول؛ فقد قال المتولي: الحوالة من العقود اللازمة ولو فسخت بالفسخ، وبه جزم الرافعي في (باب التفليس) فهو المعتمد.

قوله: (كأن المحتال استوفى . . . ) في تفسير الاستيفاء بما ذكر نظرٌ ؛ كما قاله في

 <sup>(</sup>۱) السنن الكبرئ للبيهقي، باب: من غصب لوحًا فأدخله في سفينة أو بنئ عليه جدارًا، رقم
 [١١٥٤٥]. ومسند أحمد، رقم [٢٠٦٩٥].

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): منها،

(وَلَا تَصِحُّ عَلَىٰ مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: تَصِحُّ بِرِضَاهُ) بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّهَا اسْتِيفَاءٌ... إِلَىٰ آخِرِهِ، فَقَبُولُهُ ضَمَانٌ لَا يَبْرَأُ بِهِ المحِيلُ، وَقِيلَ: يَبْرَأُ.

🍣 حاشية السنباطي 🥞 –

«الخادم» وذلك لأنه يلزم توارد دينين على المحال عليه، إلا أن يقدر أن المحتال لما استوفى ماله. . يقدر زواله عن ذمة المحال عليه. انتهى.

قوله: (فقبوله ضمان . . .) عبارة الرافعي: وإن قلنا استيفاء . . صح ؛ كأن المحتال أخذ حقه وأقرضه من المحال عليه . انتهى ، قال في «الخادم»: وفيه بحث قوي ؛ إذ تقدير الاستيفاء بـ (الإقراض) إنما يكون في صورة سبق فيها الدين على المحال عليه ، فيقدر (١) حينئذ الاستيفاء والقرض ، أما حيث لم يسبق دين . . فلا يصح التقدير المذكور .

نعم؛ يجيء هذا إذا فسرنا بكونه ضمانًا، ولهذا عدل الإمام عن هذا التخريج (٢) وقال: [الصحيح] (٢) عندي: تخريجه على الضمان بشرط براءة الأصيل (٤)، وتعقبه الرافعي؛ بأن كلامه يدل على أن البراءة في هذه الحوالة حاصلة، ولذلك جعله أصلا مفرعا عليه، لكن في براءة المحيل بهذه الحوالة وجهان، أحدهما \_ وهو جواب الصيدلاني وبه أخذ الإمام \_: حصول البراءة، الثاني \_ وهو جواب الأكثرين \_: أنه لا يحصل، وهذا الذي ذكره الرافعي آخرًا لا يجتمع مع ما قاله أولا؛ فإن تفسير الاستيفاء على الوجه الذي قرره لا يتصور معه بقاء الدين فكيف ينقل عن الأكثرين عدم حصول البراءة مع ما قرره أولا؟! والصواب في ذلك كله: التخريج؛ كما قاله الإمام على الضمان بشرط براءة الأصيل (٥)، ومن أبطل الشرط وصحح الضمان .. فهو نظير جواب الأكثرين هنا في بقاء الدين على المحيل، ولا يصح تخريج ذلك أيضًا على الاستيفاء

<sup>(</sup>۱) في نسخة (ب) و(د): فيتقدر.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب) و(د): الترجيح.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): الأصل.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (أ): الأصل.

(وَتَصِحُّ بِالدَّيْنِ اللَّاذِمِ، وَعَلَيْهِ) وَإِنِ اخْتَلَفَ الدَّيْنَانِ فِي سَبَبِ الْوُجُوبِ؛ كَالثَّمَنِ وَالْقَرْضِ وَالْأُجْرَةِ وَبَدَلِ المَثْلَفِ، وَيُسْتَثْنَىٰ دَيْنُ السَّلَمِ: فَإِنَّهُ لَازِمٌ وَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ وَالْقَرْضِ وَالْأُجْرَةِ وَبَدَلِ المَثْلَفِ، وَيُسْتَثْنَىٰ دَيْنُ السَّلَمِ: فَإِنَّهُ لَازِمٌ وَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ وَلَا عَلَىٰ السَّلَمِ: فَإِنَّهُ السَّيفَاءُ، ذَكَرَ هَذَا الاِسْتِدْرَاكَ فِي وَلَا عَلَىٰ السَّيفَاءُ، ذَكَرَ هَذَا الاِسْتِدْرَاكَ فِي الرَّوْضَةِ»، (الْمِثْلِيُّ) مِنَ الدَّيْنِ؛ كَالتَّمَرِ وَالْحَبِّ، (وَكَذَا المَتَقَوِّمُ) مِنْهُ؛ كَالتَّوْبِ الرَّوْضَةِ»، (الْمِثْلِيُّ)، مِنَ الدَّيْنِ؛ كَالتَّمَرِ وَالْحَبِّ، (وَكَذَا المَتَقَوِّمُ) مِنْهُ؛ كَالتَّوْبِ وَالْعَبْدِ (فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي: يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مِثْلِيًّا؛ لِيَتَحَقَّقَ مَقْصُودُ الْحَوَالَةِ مِنْ إِيصَالِ وَالْعَبْدِ (فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي: يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مِثْلِيًّا؛ لِيَتَحَقَّقَ مَقْصُودُ الْحَوَالَةِ مِنْ إِيصَالِ الْمُسْتَحِقِّ إِلَىٰ الْحَقِّ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ، (وَ) تَصِحُ (بِالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَادِ، وَعَلَيْهِ فِي الْمُسْتَحِقِّ إِلَىٰ الْحَقِّ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ، (وَ) تَصِحُ (بِالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَادِ، وَعَلَيْهِ فِي

قوله: (ذكر هذا الاستدراك . . .) هو استثناء دين السَّلم فهو وارد على المتن .

بالإقراض، بل الذي (١) يتجه على الاستيفاء بالإقراض: بطلان الحوالة، انتهى.

وبه يعلم: ما في قول الشارح: (إلى آخره) المشار به إلى التفسير السابق مع التفريع في قوله: (فقبوله ضمان...) وقد يقال: إن مراد الشارح أنه إذا قلنا: بأنها على من عليه دين: استيفاء حقّ بمعنى الإقراض، فهو (٢) على من لا دين عليه: استيفاء حقّ بمعنى المعنى الضمان، فليتأمل.

قوله: (ويستثنى دين السلم . . .) مثله: كل دين لا يصح الاستبدال عنه ؟ كدين الزكاة إذا تلف النصاب بعد التمكن . . فلا يصح الحوالة به ولا عليه ، وفارق صحتها بدين الكتابة عما سيأتي وإن قلنا: بعدم صحة الاعتياض عنه \_ ؛ بأن الشارع متشوف للعتق ، وفرَّق البلقيني: بأن السيد إذا احتال بدين الكتابة . لا يتطرق إليه أن يصير الدين لغيره ؛ لأنه إن قبضه قبل التعجيز . . فواضح ، وإلا . . فهو مال الكتابة وصار بالتعجيز للسيد ، بخلاف دين السلم قد ينقطع المسلم فيه فيؤدي إلى أن لا يصل المحتال إلى حقه .

قوله: (وتصح بالثمن في مدة الخيار ٠٠٠) أي: ويبطل بها الخيار إلا في حق مشتر

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): الدين.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب) و(د): فهي.

الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ آيِلٌ إِلَىٰ اللَّزُومِ، وَالنَّانِي: يَنْظُرُ إِلَىٰ أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمِ الْآنَ.

(وَالْأَصَحُّ: صِحَّةُ حَوَالَةِ المكَاتَبِ سَيِّدَهُ بِالنَّجُومِ دُونَ حَوَالَةِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ)، وَالثَّانِي: صِحَّتُهُمَا، وَالثَّانِي: صِحَّتُهُمَا، وَالثَّانِي: صِحَّتُهُمَا، وَالثَّالِثُ: عَدَمُ صِحَّتِهِمَا، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ: بِأَنَّ لِلْمُكَاتَبِ إِسْقَاطَ النَّاجُومِ مَتَىٰ شَاءَ فَلَمْ تَصِحَّ حَوَالَةُ السَّيِّدِ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ حَوَالَتِهِ السَّيِّدَ.

(وَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِمَا يُحَالُ بِهِ وَعَلَيْهِ قَدْرًا وَصِفَةً ، وَفِي قَوْلٍ: تَصِحُّ بِإِبِلِ الدَّيَةِ وَعَلَيْهَا) ، وَالْأَظْهَرُ: المنْعُ ؛ لِلْجَهْلِ بِصِفَتِهَا .

أحيل عليه ولم يرض بها، فإن رضي بها. يبطل في حقه أيضا على المعتمد، وإذا لم يرض بها وفسخ العقد. بطلت، واستشكل: صحة الحوالة في زمان الخيار إذا كان للبائع أو لهما؛ لأن الثمن لم يتنقل عن ملك المشتري، وأجيب: بأن البائع إذا أحال أو احتال. فقد أجاز فوقعت الحوالة مقارنة للملك وذلك كافي.

فإن قلت: هذا يشكل بامتناع بيع البائع الثمن المعين في زمن الخيار إذا كان له. قلت: أجيب: بأنهم لما توسعوا في بيع الدين بالدين. توسعوا في بيعه فيما ذكر، بخلاف ذلك.

قوله: (دون حوالة السيد عليه) أي: بالنجوم الذي الكلام فيها<sup>(١)</sup> ، فخرج: ديون المعاملة فتصح حوالة السيد عليه بها ، ولا نظر إلى سقوطها بالتعجيز ؛ لأنه بطريق التبعية ، بخلاف النجوم.

قوله: (وصفة) أي: معتبرة في السلم (٢) ؛ كما قاله في «الكفاية» ، ومنها: الجنس وصفة (اللحهل بصفتها) قضيته: أنها لو علمت . . صحت (٣) الحوالة بها وعليها ، وهو كذلك .

<sup>(</sup>۱) في نسخة (ب): منها.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): أي: بغير صفة السلم.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): صحة.

(وَيُشْتَرَطُ تَسَاوِيهِمَا) أَيْ: المحالُ بِهِ وَعَلَيْهِ (جِنْسًا وَقَدْرًا، وَكَذَا حُلُولًا وَأَجَلًا، وَصِحَّةً وَكَسْرًا فِي الْأَصَحِّ)، وَالنَّانِي: تَصِحُّ بِالمؤجَّلِ عَلَى الْحَالِّ؛ لِأَنَّ لِلْمُحِيلِ أَنْ يُعَجِّلَ مَا عَلَيْهِ، وَبِالمكَسَّرِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَيَكُونُ المحِيلُ مُتَبَرَّعًا بِصِفَةِ الصَّحَةِ ، بِخِلَافِ الْعَكْسِ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّ تَأْجِيلَ الْحَالُ لَا يَصِحُّ ، وَتَرْكَ صِفَةِ الصَّحَةِ لِلْمُحِيلَةُ رِشُوةٌ .

(وَيَبْرَأُ بِالحوالَةِ المحِيلُ عَنْ دَيْنِ المحْتَالِ، وَالمحَالُ عَلَيْهِ عَنْ دَيْنِ المحِيلِ، وَالمحَالُ عَلَيْهِ عَنْ دَيْنِ المحِيلِ، وَالمحَالُ عَلَيْهِ عَنْ دَيْنِ المحَالِ عَلَيْهِ) ........... وَيَتَحَوَّلُ حَقُّ المحْتَالِ إِلَىٰ ذِمَّةِ المحَالِ عَلَيْهِ)

💝 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (ويشترط تساويهما - أي: المحال به وعليه - جنسًا . . . ) أي: لا في التوثق (١) وعدمه ، فلا يؤثر في صحتها وجود توثق برهن أو ضامن للدين المحال عليه دون المحال به ، لكن ينتقل إلى المحتال الدينُ لا بصفة التوثق ، فيبرأ الضامن وينفك الرهن (٢) على المنقول المعتمد ؛ لأنها إما بيع أو استيفاء ، وكل منهما يقتضي ذلك ، لكن لو نص له على مطالبة الضامن [أيضًا] (٣) . . لم يبرأ بالحوالة ؛ أخذًا من صحتها على المعتمد الآتي فيما لو كان له مئة على اثنين متضامنين فأحال عليهما ليطالب أيهما شاء بالمئة .

#### تَنْبِيه:

لو شرط عاقد الحوالة رهنًا أو ضامنًا من المحيل أو المحال عليه إلى أن يسقط حق المحتال بقبض أو غيره. . لم يصح على المعتمد الذي رجحه الأذرعي ، وجزم به في «الأنوار» بناء على الأصح: أنها بيع دين بدين · انتهى ·

قوله: (وقدرًا) منه: أن يحيل من عليه خمسة بخمسة مِن عشرة له على المحال عليه.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): أي: لا توثقا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): الدين.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة من (أ).

أَيْ: يَصِيرُ فِي ذِمَّتِهِ، سَوَاءٌ قُلْنَا: الْحَوَالَةُ بَيْعٌ أَمِ اسْتِيفَاءٌ.

(فَإِنْ تَعَذَّرَ) أَخْذُهُ (بِفَلْسِ أَوْ جَحْدِ وَحَلِفٍ وَنَحْوِهِمَا) كَمَوْتِ . (لَمْ يَرْجِعْ عَلَى المحبلِ) كَمَا لَوْ أَخَذَ عِوَضًا عَنِ الدَّيْنِ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ ، (فَلَوْ كَانَ مُفْلِسًا عِنْدَ الحَوَالَةِ وَجَهِلَهُ الْمحْتَالُ . فَلَا رُجُوعَ لَهُ) كَمَنِ اشْتَرَىٰ شَيْتًا هُو مَغْبُونٌ فِيهِ ، (وَقِيلَ اللهَ وَجَهِلَهُ الْمحْتَالُ . فَلَا رُجُوعَ لَهُ) كَمَنِ اشْتَرَىٰ شَيْتًا هُو مَغْبُونٌ فِيهِ ، (وَقِيلَ اللهَ وَجَهِلَهُ الْمحْتَالُ . فَلَا رُجُوعَ لَهُ) كَمَنِ اشْتَرَىٰ شَيْتًا هُو مَغْبُونٌ فِيهِ ، (وَقِيلَ لَهُ الرَّجُوعُ إِنْ شَرَطَ يَسَارَهُ) لإِخْلَافِ الشَّرْطِ ، وَالْأَوَّلُ يَقُولُ: هَذَا الشَّرْطُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ، وَهُو مُقَصِّرٌ بِتَرْكِ الْفَحْص .

(وَلَوْ أَحَالَ المشْتَرِي) الْبَائِعَ (بِالنَّمَنِ، فَرُدَّ المبِيعُ بِعَيْبِ، بَطَلَتْ فِي الْأَظْهَرِ) لِارْتِفَاعِ الثَّمَنِ بِانْفِسَاخِ الْبَيْعِ، وَالثَّانِي: لَا تَبْطُلُ ؛ كَمَا لَوِ اسْتَبْدَلَ عَنِ الثَّمَنِ ثَوْبًا..

قوله: (أي: يصير في ذمته...) فيه دفع لما اعترض به على المصنف في التعبير بـ (التحول) بأنه لا يأتي على القول بأنها بيع؛ لمنافاته لكونها بيعًا؛ إذ البيع يقتضي أن الذي انتقل إليه غير الذي كان له، والتحول يقتضي أن الأول باق بصفته لكن تغير محله، ووجه الدفع: أن مراده بـ (التحول): الصيرورة.

قوله: (أو جحدٍ) أي: للحوالة أو لدين المحيل، قال في «المطلب»: ولو قبل المحتال الحوالة بغير اعتراف بالدين. كان قبوله متضمنًا ؛ لاستجماع شروط الصحة، فيؤاخذ بذلك لو أنكر المحال عليه، وهل له تحليف المحيل أنه لا يعلم براءته ؟ فيه وجهان. انتهى، قال في «شرح الروض»: وأوجههما: نعم،

فَرع: لا رجوع أيضًا له إن بان المحال عليه عبدا لغير المحيل، بل يطالبه بعد العتق، فإن بان عبدا له. لم تصح الحوالة وإن كان له في ذمته دين قبل ملكه له؛ لسقوطه عنه بملكه.

قوله: (بعيب) أي: مثلا.

قوله: (كما لو استبدل. . . ) الراجح في هذا المقيس عليه: البطلان ، فهو ضعيفٌ

فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ بِرَدِّ المبِيعِ وَيَرْجِعُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ، وَسَوَاءٌ فِي الْخِلَافِ كَانَ رَدُّ المبِيعِ بَعْدَ فَبْضِ أَمْ قَبْلَهُ (١)، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الرَّدُّ قَبْلَ قَبْضِ المحتالِ الثَّمَنَ أَمْ قَبْلَهُ (١)، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الرَّدُّ قَبْلَ قَبْضِ المحتالِ. وَقِيلَ: إِنْ كَانَ بَعْدَ قَبْضِ المحتالِ. لَمْ تَبْطُلْ قَطْعًا، (أَوْ) المبيعِ . بَطَلَتْ قَطْعًا، وقِيلَ: إِنْ كَانَ بَعْدَ قَبْضِ المحتالِ. لَمْ تَبْطُلْ قَطْعًا، (أَوْ) أَحَالَ (الْبَائِعُ) عَلَى المشترِي (بِالثَّمَنِ، فَوْجِدَ الرَّدُّ) لِلْمَبِيعِ بِعَيْبٍ . (لَمْ تَبْطُلْ عَلَى أَحَالَ (الْبَائِعُ) عَلَى المشترِي (بِالثَّمَنِ، فَوْجِدَ الرَّدُّ) لِلْمَبِيعِ بِعَيْبٍ . (لَمْ تَبْطُلْ عَلَى المَالِيَّةُ فَيْ الْمَبْعِ بِعَيْبٍ . . (لَمْ تَبْطُلْ عَلَى الْمَالِقَةُ فَيْ الْمَالِقُ فَا لَوْدِهِ لَا لَوْدُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ مِنْ فَلْ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ الْمُ الْعُلْ عَلَى الْمُثَالِ فَلْ الْمَالِقُ فَا لَا لَهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْفِقِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللللللْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللْمُ اللَّهُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ الللللْمُ الللّهُ الللللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْمُ الللّهُ الللللّهُ ال

مقيسٌ على ضعيفٍ.

قوله: (وبعد قبض المحتال الثمن أم قبله) أي: ففي الأول يرده إليه إن كان باقيًا ، وإلا . فبدله ، لا إلى المحال عليه ، فإن رده إليه . لم يسقط عنه مطالبة المشتري ؛ لأن الحق له وقد قبضه بإذنه ؛ فإذا لم يقع عن البائع . يقع عنه ، ويتعين حقه فيما قبضه له البائع حتى لا يجوز إبداله إن تعينت عينه ، وإبراء المحتال المحال عليه (٢) من الدين قبل الفسخ كقبضه له فيما ذكر ، فللمشتري مطالبته بمثل المحال به ، وفي الثاني يمتنع عليه قبضه ؛ لأنه عاد إلى ملك المشتري ، فإن قبضه . ضمن ، فلا يقع قبضه عن المشتري ؛ لعدم الحوالة والوكالة ، ولأنه إنما يقبض لنفسه ولم يبق له حق ، بخلاف ما إذا فسدت الشركة والوكالة . فإن التصرف يصح ؛ لبقاء الإذن فيه ؛ لأنه كان في التصرف عن الإذن وإذنه باق ، بخلافه في مسألتنا ؛ فإنه إنما كان في قبض البائع عن نفسه لا عن الإذن ، وقد ارتفع بما ذكر .

قوله: (بعيب) قدره الشارح؛ مجاراة لكلام المصنف السابق، وإلا · · فهو ليس بقيد؛ كما تقدمت الإشارة إليه ·

نعم؛ الخيار ليس كالعيب هنا فيما إذا لم يرض (٢) المشتري بالحوالة على ما مر، فهو مستثنى من عموم كلام المنصف.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): سقط.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): المحتال عليه،

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و(د): لم يوف.

المذْهَبِ)، وَالطَّرِيقُ النَّانِي: طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ: بِتَعَلَّقِ الْحَقِّ هُنَا بِثَالِثٍ، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِ فَبَضَ المَحْتَالُ المالَ أَمْ لَا، فَإِنْ كَانَ قَبَضَهُ.. رَجَعَ المَشْتَرِي عَلَىٰ الْبَائِعِ، وَإِلَّا.. وَإِلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ؟ الْبَائِعِ، وَإِلَّا.. فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ، أَوْ لَا يَرْجِعُ إِلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ؟ وَجْهَانِ، أَصْحُهُمَا: الثَّانِي.

(وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا وَأَحَالَ بِثَمَنِهِ) عَلَىٰ المشْتَرِي (ثُمَّ اتَّفَقَ المَتَبَايِعَانِ وَالمَحْتَالُ عَلَىٰ حُرِّيَتِهِ، أَوْ ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ) تَشْهَدُ حِسْبَةً أَوْ يُقِيمُهَا الْعَبْدُ.......

🤧 حاشية السنباطي 🤗

قوله: (وفرق الأول...) يؤخذ منه: أن البائع في المسألة الأُولئ لو أحال عليه من أحيل عليه من أحيل عليه ... لم يبطل؛ لتعلق الحق بثالث، وهو ظاهر.

قوله: (أصحهما: الثاني) عليه: فله مطالبته بطلب القبض منه ليرجع عليه.

فَرع: لو أحالها بصداقها ثم طلقها قبل الدخول، أو انفسخ النكاح قبله . لم تبطل الحوالة ، بخلافها فيما مر فيما لو أحيل البائع بالثمن ؛ لأن الصداق أثبت من غيره ، ولهذا لو زاد زيادة متصلة . لم يرجع فيه إلا برضاها ، بخلاف البيع ونحوه ، وحينئذ يرجع عليها الزوج بنصف الصداق إن طلق ، أو كله إن انفسخ النكاح . انتهى .

قوله: (تشهد حسبة أو يقيمها العبد) محل ذلك في الأول: إذا شهدت بعد بيعه (١) لآخر ؛ لأن شهادة الحسبة إنما تقام عند الحاجة ، ولا حاجة قبل البيع ، وفي الثاني: إذا أقامها العبد مع تكذيب الجميع مطلقًا ، أو تكذيب المحتال فقط بعد بيعه لآخر ؛ إذ لا يتصور إقامته لها قبل بيعه والحالة هذه ؛ لأنه محكوم بحريته بتصادقهما ، وإن لم يصدق المحتال . فلا تسمع دعواه ولا بينته ، نبّه عليه ابن الرفعة وغيره في الثاني ، ومثله الأول ؛ كما هو ظاهر ، وقضية كلام الشارح: أنه لا يتصور أن يقيمها المتبايعان ، وهو كذلك إن كانا صرحا بملك العبد ، فإن لم يصرحا به بل اقتصرا على البيع . . كان لهما أن يقيماها على ذلك على الصحيح المنصوص ، قال الزركشي وغيره: ومحل الخلاف:

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): بينة .

(بَطَلَتِ الْحَوَالَةُ) لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ، فَيَرُدُّ الْمَخْتَالُ مَا أَخَذَهُ عَلَىٰ الْمَشْتَرِي وَيَبْقَىٰ حَقَّهُ كَمَا كَانَ، (وَإِنْ كَذَّبَهُمَا الْمَحْتَالُ) فِي الْحُرِّيَّةِ (وَلَا بَيِّنَةَ) بِهَا.. (حَلَّفَاهُ عَلَىٰ نَفْي

إذا لم يذكر البائع تأويلا ، فإن ذكره ؛ كأن قال: كنت أعتقته ونسيت ، أو اشتبه علي بغيره . . فينبغي سماعها قطعًا ؛ كنظيره فيما لو قال: لا شيء لي على زيد ثم ادعى عليه دينًا وادعى أنه كان نسيه أو اطلع عليه بعدً .

قوله: (لبطلان البيع) يستفاد من هذا التعليل: أن المراد بقوله: (بطلت الحوالة) تبين بطلانها.

قوله: (حلفاه...) قضية كلامه كغيره: توقف الحلف على اجتماعهما، قال الإسنوي: والموافق للقواعد: أنه يحلف لمن استحلفه منهما، أما البائع. فلغرض بقاء ملكه في الثمن ؛ أي: أن المحتال يحلف له إذا استحلفه لهذا الغرض، وأما استحلاف المشتري له. فلغرض دفع المطالبة.

نعم؛ إذا حلفه أحدهما. فهل للثاني تحليفه أيضا، أو لا لكون خصومتهما واحدة؟ فيه نظرٌ انتهى، قال في «شرح الروض»: والأوجه فيما نظر فيه: أن للثاني تحليفه؛ لأن له حقا. والمتجه: خلافه،

#### تُنْبِيهِان:

الأول: لو نكل عن اليمين . . حلف المشتري على الحرية وبطلت الحوالة ؛ بناءً على أن اليمين المردودة كالإقرار ، قاله الشيخان ، وظاهره: أن البائع لا يحلف ، قال في «شرح الروض»: وقد يوجه: بأنه لا غرض له ، والأوجه: أنه يحلف ، ويوجه بما وجه به ابن الرفعة صحة دعواه على المحتال: من أن له إجبار من له عليه حق على قبضه على الصحيح ، فيحضره له ويدعي استحقاق قبضه فيحكم ببطلان الحوالة بالحرية .

الثاني: هذا كله إذا وقع التعرض؛ لكون الحوالة بالثمن، وإلا؛ فلو قال البائع: الحوالة على المشتري بدين آخر لي عليه غير الثمن؛ فإن أنكر المشتري أصل الدين.

الْعِلْمِ) بِهَا، (ثُمَّ) بَعْدَ حَلِفِهِ (يَأْخُذُ المالَ مِنَ المَشْتَرِي) وَهَلْ يَرْجِعُ المَشْتَرِي عَلَى
الْبَائِعِ المحيلِ؛ لِأَنَّهُ قَضَىٰ دَيْنَهُ بِإِذْبِهِ، أَوْ لَا يَرْجِعُ ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ: ظَلَمَنِي المحْتَالُ بِمَا الْبَائِعِ المحِيلِ؛ لِأَنَّهُ قَضَىٰ دَيْنَهُ بِإِذْبِهِ، أَوْ لَا يَرْجِعُ ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ: ظَلَمَنِي المحْتَالُ بِمَا أَخَذَهُ ، وَالمَظْلُومُ لَا يُطَالِبُ غَيْرَ ظَالِمِهِ ؟ قَالَ الْبَغَوِيُّ: بِالثَّانِي، وَالشَّيْحُ أَبُو حَامِدٍ وَالمُثَلُومُ لَا يُطَالِبُ عَيْرَ ظَالِمِهِ ؟ قَالَ الْبَغَوِيُّ: بِالثَّانِي، وَالشَّيْحُ أَبُو حَامِدٍ وَالْبُنُ كَجِّ وَأَبُو عَلِيٍّ بِالْأَوَّلِ، وَهُو الْأَظْهَرُ فِي «الشَّرْحِ الصَّغِيرِ»، وَعَلَىٰ هَذَا: هَلْ لَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ الدَّفْعِ إِلَىٰ المحْتَالِ ؟ فِيهِ الْوَجْهَانِ السَّابِقَانِ.

(وَلَوْ قَالَ المسْتَحَقَّ عَلَيْهِ) لِلْمُسْتَحِقِّ: ((وَكَلْتُكَ لِتَقْبِضَ لِي))، وَقَالَ المسْتَحِقُ: (الْ وَكُلْتُكَ لِتَقْبِضَ لِي)، وَقَالَ المسْتَحِقُ: (ابَلْ الْحَلْتَنِي)، أَوْ قَالَ المسْتَحِقُ: (ابَلْ الْحَلْتَنِي)، أَوْ قَالَ المسْتَحِقُ: (ابَلْ الْحَلْتَنِي)، الْوَكَالَةَ، وَقَالَ المسْتَحِقُ: (ابَلْ الْحَلَّتُنِي)، أَوْ قَالَ المسْتَحِقُ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ لِإِنَّةُ أَعْرَفُ بِقَصْدِهِ، وَالْأَصْلُ: بَقَاءُ الْحَقَائِي، صُدِّقَ المسْتَحِقِ المَسْتَحِقِ بِيَمِينِهِ الشَّهَادَةِ لَفْظِ الْحَقَائِي، (وَفِي الصُّورَةِ النَّانِيَةِ وَجُهُ) بِتَصْدِيقِ المسْتَحِقِّ بِيَمِينِهِ الشَّهَادَةِ لَفْظِ الْحَوَالَةِ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ: إِذَا قَالَ: أَحَلْتُكَ بِمِئَةٍ مَثَلًا عَلَىٰ عَمْرُو: فَإِنْ قَالَ: بِالْمِئَةِ الْحَوَالَةِ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ: إِذَا قَالَ: أَحَلْتُكَ بِمِئَةٍ مَثَلًا عَلَىٰ عَمْرُو: فَإِنْ قَالَ: بِالْمِئَةِ الْمَسْتَحِقُ قَطْعًا وَلَا الْا يَحْتَمِلُ النِّي لَكَ عَلَىٰ عَمْرُو. فَإِنْ قَالَ: يِالْمِئَةِ اللهِيتَةِ قَطْعًا وَلَا الْا يَحْتَمِلُ الْتَعْتَى عَلَىٰ عَمْرُو. فَالْمَصَدَّقُ المسْتَحِقُ قَطْعًا وَلَا الْا يَحْتَمِلُ الْتِي لَكَ عَلَى عَمْرُو. فَإِنْ قَالَ لَا يَحْتَمِلُ الْتَعْقِي لَكَ عَلَىٰ عَمْرُو. فَإِلَا لَا يَعْتَمِلُ الْمُسْتَحِقُ قَطْعًا وَلَا لَا يَعْتَمِلُ الْعَلَىٰ عَلَىٰ عَمْرُو. فَالْمُ الْمُسْتَحِقُ قَطْعًا وَالْمَالَ لَا يَعْتَمِلُ الْمُسْتَعِي الْمُورَةِ الْنَافِي الْمُسْتَعِيْ الْمُسْتَعِيْقِ الْمَالَةُ اللّهُ الْمُسْتَعِيْقُ الْمُلْعِلَالَةَ الْمُعْلَى الْمُسْتَعْقِي الْمُسْتَعْقِي الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْتَقِي الْمُؤْلِقِ الْمُسْتَعِيْقِ الْمُسْتَعِيْقُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتَعِيْقُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُسْتَعِيْلُ الْمُسْتَعِيْقُ الْمُسْتَعْتِ الْمُسْتُونَ الْمُسْتَعِيْقُ الْعُلِي الْمُسْتَعِيْلُ الْمُسْتُعِيْ الْمُسْتُعِيْلُ الْمُسْتُعِيْ الْمُسْتِعِيْلِ الْمُسْتُعِلَا الْمُسْتَعِيْلُ الْمُسْتَعِيْمِ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُ الْمُسْتُعُولُ الْمُسْتُعِيْمِ الْمُسْتُ ا

قوله: (قال البغوي: بالثاني · · · ) حاصله: أنَّ الرَّاجع: رجوع المشتري على البائع المحيل ، ولا يرجع إلا بعد الدَّفع إلى المحتال .

قوله: (ومحل الخلاف · · · ) إيراد على حكاية الخلاف في الصُّورة الثَّانية ، بأنَّ ثمَّ فيها صورة لا خلاف فيها وهي ما ذكره .

— 😤 حاشية السنباطي 🍣

فالقول قوله بيمينه، وإن صدقه وأنكر الحوالة به.. فلا عبرة بإنكاره؛ بناءً على عدم اعتبار رضا المحال عليه. ولو قال المحتال: الحوالة لم تكن بالثمن.. فالقول قوله بيمينه؛ لأن الظاهر: صحة الحوالة والعاقدان يدعيان فسادها، قاله القاضيان أبو الطيب والروياني وغيرهما. انتهى.

قوله: (وهو الأظهر في «الشرح الصغير») هذا ما رجحه ابن الرفعة ، وهو المعتمد.

إِلَّا حَقِيقَةَ الْحَوَالَةِ ، وَإِذَا حَلَفَ المَسْتَحَقُّ عَلَيْهِ فِي الصُّورَتَيْنِ . انْدَفَعَتِ الْحَوَالَةُ ، وَبِإِنْكَارِ الْآخَرِ الْوَكَالَةَ انْعَزَلَ فَلَيْسَ لَهُ قَبْضٌ ، وَإِنْ كَانَ قَبْضَ المالَ قَبْلَ الْحَلِفِ . . بَرِئَ الدَّافِعُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ أَوْ مُحْتَالٌ ، وَوَجَبَ تَسْلِيمُهُ لِلْحَالِفِ وَحَقَّهُ عَلَيْهِ بَاقٍ . بَرِئَ الدَّافِعُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ أَوْ مُحْتَالٌ ، وَوَجَبَ تَسْلِيمُهُ لِلْحَالِفِ وَحَقَّهُ عَلَيْهِ بَاقٍ .

قوله: (وكذا يصدق بيمينه...) هي واردة على المتن؛ إذ أوهم اقتصاره عليها عدم تصديقه في المذكورة معها، وليس كذلك.

قوله: (ويظهر أثر النزاع . . . ) أي: فإذا أفلس المحال عليه وصدقنا نافي الحوالة . .

قوله: (ووجب تسليمه للحالف) أي: إن كان باقيًا، فإن تلف؛ فإن كان التلف بغير تفريط . . لم يضمن للحالف ؛ لزعمه الوكالة ، وليس للمستحق مطالبته بدينه ؛ لزعمه الاستيفاء ، أو بتفريط . . ضمن بدله وبطل حقه ؛ لزعمه استيفاءه .

قوله: (وحقه عليه باق) أي: لأنه إن كان وكيلا . . فظاهر ، أو محتالا . . فقد حيل بينه ومن حقه بجحد المستحق عليه وحلفه ، فله إن خشي امتناع الحالف (١) من تسليم حقه له . . أن يأخذ المال باطنا ويجحد الحالف ؛ لأنه ظفر بجنس حقه من مال الحالف وهو ظالمه .

قوله: (لما تقدم) أي: من أنه أعرف بقصده ، ويجاب: بأنه لا نظر لذلك مع كون الأصل بقاء حقه .

قوله: (ويظهر أثر النزاع في المسألتين عند إفلاس . . . ) أي: وعند دعوى المستحق:

<sup>(</sup>١) في النسخ: الحلف. والمثبت يوافق ما في لاتحفة المحتاج؛ ولامغني المحتاج؛.

انْدَفَعَتِ الْحَوَالَةُ وَيَأْخُذُ حَقَّهُ مِنَ الْآخَرِ ، وَيَرْجِعُ بِهِ الْآخَرُ عَلَىٰ المحَالِ عَلَيْهِ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ اخْتَارَهُ ابْنُ كَجِّ.

🗞 حاشية البكري 💫

رجع على مدعيها ، وإن صدقنا مثبتها . . فلا رجوع عليه ، وإذا وجد الحلف . . اندفعت الحوالة وأخذ الحق من المحيل وأخذ المحيل حقه من الآخر ؛ أي: المحال عليه ؛ لأنه باق لم يقبضه لأحد ونافي ذلك يقول: مستحقه اعترف ببطلان حقه منه بادعائه أنه أحال به فصار بهذه الدعوة لا حق له عليه .

😤 حاشية السنباطي 🥞

أنه قبض وتلف منه بغير تفريط.

قوله: (ويرجع به الآخر على المحال عليه) أي: بعد أخذه منه على أحد وجهين اختاره ابن كج ؛ أي: وهو الراجع ؛ لأنه إن كان المستحق وكيلا فلم يقبض ، أو محتالا فقد ظلم الآخر بأخذه منه وما على المحال عليه حقه(١) . . فللآخر أخذه عوضًا عما ظلمه به .

# فَرعَـان:

الأول: للمحتال أن يحيل غيره على المحال عليه، وللمحال عليه أن يحيل المحتال على عمرو فأحال زيدً المحتال على مدينه، ولفروع كل منهما ما لهما، فلو أَحَلْتَ زيدًا على عمرو فأحال زيدً بكرًا على عمرو فأحال بكرٌ آخر على عمرو، أو أَحَلْتَ زيدًا على عمرو فأحاله عمرُو على بكر فأحاله بكرٌ على آخر، أو أَحَلْتَ زيدًا على عمرو ثم ثبت لعمرو عليك مثل ذلك الدين فأحال زيدًا عليك . جاز.

الثاني: لو أقرضتَ اثنين مئة كل واحدٍ خمسون وتضامنا فأَحَلْتَ بها عليهما. عاز للمحتال أن (٢) يأخذها من أيهما شاء؛ بناء على الراجع من وجهين أطلقهما الشيخان؛ أي: وإن لم يشرط ذلك في عقد الحوالة وإن أوهم كلامهما التقييد بذلك ؛

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): منه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): إذا.

و حاشية السنباطي ع

فقد صرح القاضي أبو الطيب بجواز ذلك حالة الإطلاق، وفي «الروضة» و «أصلها»: ولو أحال أحدهما بالمئة .. برنًا جميعًا، أو أحلت على أحدهما .. برئ الآخر ؛ لأن الحوالة ؛ كالقبض ، أو أحلت عليهما على أن يأخذ المحتال من كل واحد خمسين .. جاز ويبرأ كل واحد عما ضمن . انتهى . قال في «المهمات»: ولو أحال على أحدهما بخمسين . فهل ينصرف إلى الأصلية أو يوزع أو يرجع إلى إرادة المحيل ، فإن لم يرد شيئًا صرفه بنيته ؟ فيه نظرٌ ، وقائدته: فكاك الرهن الذي بأحدهما . انتهى ، قال في «شرح الروض»: والقياس: الرجوع إلى إرادته ؛ أي: وأنه إذا لم يرد شيئًا .. يصرفه بالنية لما شاء منهما(۱).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): يصرفه بالنية إلى ما شاء منهما.

# (بَابُ الضَّمَانِ)

وَيُذْكَرُ مَعَهُ الْكَفَالَةُ ، هُوَ: الْتِزَامُ مَا فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ مِنَ المالِ ، وَيَتَحَقَّقُ بِالضَّامِنِ وَالمَضْمُونِ لَهُ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا سَيَأْتِي.

(شَرْطُ الضَّامِنِ) لِيَصِحَّ ضَمَانُهُ: (الرُّشْدُ) وَهُوَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي (بَابِ الْحَجْرِ):

# بَابُ الضَّمَانِ

قوله: (ويذكر معه الكفالة) أي: وهو غير معيب كما علم.

قوله: (ليصح ضمانه) ذكره؛ لئلا يتوهم أنه شرط بالنسبة لغير ذلك؛ كالدين المضمون ونحوه.

#### 🚓 حاشية السنباطي 🍣

# بَابُ الضَّمَانِ

قوله: (ويذكر معه الكفالة) قد يراد بالضمان في الترجمة ما يشملها، ويزاد في تعريفه السابق: أو إحضار من هو عليه.

قوله: (هو التزام ما في ذمة الغير . . .) يرد عليه ضمان الدرك الآتي ، فكان ينبغي أن يقول: أو إحضار عين مضمونة ، إلا أن يقال: مراده: تعريف الضمان المتفق عليه .

قوله: (ليصح ضمانه) أي: لا ليتصف بالضمان السابق تعريفه الشامل للفاسد منه.

قوله: (وهو كما تقدم في «باب الحجر»...) هذا تفسير للرشد غير الطارئ بعد الحجر المضروب لسفه (۱) طرأ؛ إذ لا يشترط في ذلك صلاح الدين؛ كما تقدم في الباب المذكور، فحينئذ ترد هذه الصورة على عبارة المصنف بتفسير الشارح؛ كما يرد عليه السفيه المهمل، وهو الذي بذر بعد رشده ولم يحجر عليه؛ كما مر، فالأحسن

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): كسفه.

صَلَاحُ الدِّينِ وَالمالِ، وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ بِدُونِ الْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ، . . . . . . . . . . . . . . . .

تفسيره بـ (عدم الحجر لسفه (١)) كما يشعر بذلك صنيع «المحرر»، والرشد حيث أطلق فالمراد به ذلك.

قوله: (ولا يوجد ذلك بدون البلوغ والعقل) أي: فاستغنى المصنف بذكر (الرشد) المتضمن لهما<sup>(۲)</sup> عن أن يذكر معه (صحة العبارة) المفيد لاشتراطهما كما فعل في «المحرر» ، لا يقال: ذكر صحة العبارة يفيد اشتراط عدم الحجر بسفه <sup>(۳)</sup> الشامل للسفيه المهمل الوارد على الاقتصار على الرشد بالتفسير السابق ؛ لأنا نقول: مسلم لو اقتصر عليه ، وإنما ذكر معه (الرشد) بالشرط عند مجموعهما (على يشمل السفيه المهمل.

نعم؛ الجمع بينهما مخرج لمن طرأ رشده قبل فك (٥) الحجر المضروب عليه ، والنائم والأخرس الذي لا تفهم إشارته ولا يحسن الكتابة ، ويرد على كل من التفسيرين: المريض مرض الموت إذا كان عليه دين مستغرق ، والمكاتب إذا ضمن بغير إذن سيده ، والمكره ولو رقيقًا بإكراه سيده ، اللهم ؛ إلا أن يدعي عدم صحة عبارته حالة الإكراه . فيخرج من عبارة «المحرر» دون عبارة «المنهاج».

### تَنْبِيه:

لو قال: ضمنت وأنا صبي أو مجنون . . صدق بيمينه إن أمكن صباه عند الضمان في الأُولى ، وسبق له جنونٌ وأمكن وجوده عند الضمان في الثانية ، وإلا . . صدق المضمون له بيمينه ، وفارق ما لو زوج أمته ثم ادعى ذلك حيث يصدق الزوج ؛ كما دل عليه كلام الرافعي قبيل الصداق ؛ بأن الأنكحة يحتاط فيها غالبًا ، والظاهر: أنها تقع

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): فالأحسن تفسيره بـ (إطلاق التصرف).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): لها.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): لسفه.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): فالشرط عنده مجموعهما.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ب): قبل ذكر ٠

وَعِبَارَةُ «المحَرَّرِ»: أَنْ يَكُونَ صَحِيح الْعِبَارَةِ رَشِيدًا، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ، وَالمَعْمَىٰ عَلَيْهِ، وَالمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ. انتهىٰ.

(وَضَمَانُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ كَشِرَائِهِ) أَيْ: بِثَمَنِ فِي الذِّمَّةِ، وَالصَّحِيحُ: صِحَّتُهُ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ.

(وَضَمَانُ عَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ بَاطِلٌ فِي الْأَصَحِّ) وَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي

قوله: (وعبارة «المحرر» أن يكون صحيح العبارة رشيدا . . . ) ذكره ؛ لأنّه أحسن من تعبير «المنهاج» إذ لا يرد عليه المكاتب ولا المكره ، بخلاف «المنهاج» ويرد على كلّ السّكران ؛ لأنّه غير رشيد ويصحُّ ضمانه ، وكذا لو بلغ رشيدًا ثمَّ زال رشده ثمَّ ضمن . . يصحُّ ضمانه فيرد أيضًا .

قوله: (أي: بثمن في الذمة) بيَّن به مراد المتن السَّابق في بابه -

بشروطها، ويصح ضمان المريض، ويعتبر من الثلث إن ضمن بلا إذن، ومن رأس المال إن ضمن بإذن؛ لأنه يرجع به.

ح حاشية السنباطي ع

قوله: (والصحيح: صحنه...) أي: فيكون الصحيح: صحة ضمانه، لكن لا يطالب إلا بعد فك الحجر.

قوله: (وضمان عبد ...) أي: ولو مدبرًا أو معلقًا<sup>(۱)</sup> عتقه بصفة ، ومكاتبًا ومبعضًا ليس بينه وبين سيده مهايأة ، أو ضمن في نوبة سيده ، فإن ضمن في نوبة نفسه . صح ولو بغير إذن سيده ، وأما العبد الموقوف . . فبحث في «المطلب» عدم صحة ضمانه ؛ لعدم فأئدته ؛ بناءً على المشهور من عدم صحة عتقه ، وهو ظاهر إن كان موقوفًا على جهة عامة ، فإن كان موقوفًا على جهة الكسب (۱)

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): أي: ولو مدبرا ومعلقا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): إذ متعلق الضمان الكسب.

◄ حاشية السنباطى ﴾

على الراجح وهو مستحق للموقوف عليه، قال في «المطلب» أيضًا: والظاهر: أن الموصى برقبته دون منفعته أو بالعكس كالقن، لكن هل المعتبر إذن مالك الرقبة أو المنفعة؟ يشبه أن يكون فيه خلاقٌ يلتفت إلى أن ضمان القن يتعلق برقبته أو بذمته أو بكسبه انتهى، وقضية الأخير(۱): اعتبار إذنهما أو إذن أحدهما، ثم إن أذن مالك الرقبة والمنتعلق بأكسابه النادرة، أو مالك المنفعة وبأكسابه المعتادة، أو هما بهما(۱)، خلافا لما في «شرح الروض» نبّه عليه شيخنا العلامة الطندتائي، ومحل عدم صحة ضمان العبد بغير إذن سيده: إذا كان عن غير سيده، فيصح ضمانه عن سيده مطلقًا، بخلاف ضمانه له فلا يصح مطلقًا؛ لأنه يؤدي من كسبه وهو لسيده (۱)، فهو كما لو ضمن المستحق لنفسه (۱)، وقضيته: صحة ضمان المكاتب لسيده بإذنه، وهو الظاهر (۵)، نبه عليه في «شرح الروض». وقوله: (ويصح بإذنه) قال الإسنوي: وهل بشترط معرفة السيد قدر الدين؟ فيه نظرٌ، والمتجه: اشتراطه؛ بناء على تعلقه بمال السيد لا بذمة العبد، ولا يجب الضمان على العبد بإذن السيد له فيه وإن كان الإذن السيد له فيه وإن كان الإذن بصيغة الأمر، بخلاف البيع ونحوه من التصرفات؛ لأنه لا سلطنة للسيد على ذمة عبده.

قوله: (فإن عين للأداء...) أي: متصلا ذلك بالإذن؛ كما يدل عليه كلام الشيخين، قاله الإسنوي.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): الآخر.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): فيهما.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): من كسبه وهو له بيده.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): فهو كالرهن المستحق لسيده.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ب) و(د): وهو ظاهر.

بِأَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْأَدَاءَ ؛ كَمَا قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا» : وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ الْإِذْنِ فِي الضَّمَانِ . . (فَالْأَصَحُّ : أَنَّهُ إِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ . . تَعَلَّقَ) أَيْ : غُرْمُ الضَّمَانِ الضَّمَانِ . . (فَالْأَصَحُ : أَنَّهُ إِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ . . تَعَلَّقَ) أَيْ : غُرْمُ الضَّمَانِ (بِمَا فِي يَدِهِ) وَقْتَ الْإِذْنِ فِيهِ مِنْ رَأْسِ مَالٍ وَرِبْحٍ (وَمَا يَكْسِبُهُ بَعْدَ الْإِذْنِ) فِيهِ

قوله: (بأن لم يذكر الأداء) أي: وعبارة المتن أعمُّ تدرك بالتَّأمُّل.

会 حاشية السنباطى 🍣 🗕

قوله: (بأن لم يذكر الأداء؛ كما قال...) إنما صور المسألة بذلك لعله لمحل المخلاف (١)؛ إذ لو قال له: أدِّ من أيِّ جهة أردت [أو من مال التجارة أو الكسب](٢).. تعلق بما ذكر قطعًا.

قوله: (بعد الإذن) إن قلت: لم اعتبروا في الكسب هنا حدوثه بعد الإذن، وفي النكاح حدوثه بعده لا بعد الإذن فيه؟

قلت: لأن الدين المضمون كان موجودًا حالة الضمان فتعلق (٣) بما بعد الإذن، بخلاف المهر وسائر مؤن النكاح.

#### تَنْسِه:

محل ما ذكره المصنف في العبد المأذون له في التجارة: إذا لم يكن عليه ديون سابقة على الضمان، وإلا ؛ فإن حجر عليه القاضي . لم يؤد مما بيده ، وإلا . لم يؤد إلا بعد وفائها ، ولو أدى العبد الضامن ما ضمنه عن الأجنبي بالإذن بعد العتق . فحق الرجوع فيما أداه بعده له لا للسيد ، أو عن السيد . فلا رجوع له وإن أداه بعد عتقه ؛ بناءً على الأصح: من أنه لو أجره ثم أعتقه في المدة . . لا يرجع بأجرة مثله لما(٤) بقي ،

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): بذلك لعله؛ لأنه محل الخلاف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) و(د): فيتعلق.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب) و(د): مما.

كَاخْتِطَابِهِ، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونَا لَهُ فِي التِّجَارَةِ. (فَبِمَا) أَيْ: فَيَتَعَلَّقُ غُرْمُ الضَّمَانِ بِمَا (يَكْسِبُهُ) بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهِ، وَالْوَجْهُ النَّانِي: يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ فِي الْقِسْمَيْنِ غُرْمُ الضَّمَانِ بِمَا (يَكْسِبُهُ) بَعْدَ الْإِذْنِ فَقَطْ، وَالرَّابِعُ: بُنِّبُعُ بِهِ بَعْدَ الْإِذْنِ فَقَطْ، وَالرَّابِعُ: بَتَعَلَّقُ بِمَا يَكْسِبُهُ بَعْدَ الْإِذْنِ فَقَطْ، وَالرَّابِعُ: بَتَعَلَّقُ بِمَا يَكْسِبُهُ بَعْدَ الْإِذْنِ فَقَطْ، وَالرَّابِعُ: بَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ. بَعْدَ الْإِذْنِ فَقَطْ، وَالنَّالِثُ فِي النَّانِي: يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ.

(وَالْأَصَحُّ: اشْتِرَاطُ مَعْرِفَةِ المَضْمُونِ لَهُ)(١) أَيْ: أَنْ يَعْرِفَهُ الضَّامِنُ وَهُوَ مُسْتَحِقُّ الدَّيْنِ؛ لِتَفَاوُتِ النَّاسِ فِي اسْتِيفَائِهِ تَشْدِيدًا وَتَسْهِيلًا، وَالثَّانِي: يَنْظُرُ إِلَىٰ أَنَّ مُسْتَحِقُّ الدَّيْنِ؛ لِتَفَاوُتِ النَّاسِ فِي اسْتِيفَائِهِ تَشْدِيدًا وَتَسْهِيلًا، وَالثَّانِي: يَنْظُرُ إِلَىٰ أَنَّ النَّامِنِ يُوفِّي فَلَا يُبَالِي بِذَلِكَ، (وَ) الْأَصَحُّ عَلَىٰ الْأُولِ: (أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ وَرِضَاهُ) أَيْ: وَاحِدٌ مِنْهُمَا،

قوله: (في القسمين) أي: الإذن في التّجارة وعدمه، والأوَّل والثَّاني منهما الآن واضحٌ.

قوله: (أي: واحد منهما) ذكره؛ لأنَّ «المحرر» عبَّر بقوله: (ولا رضاه) بزيادة

وفارق ما قبله: بأن منفعة العبد فيه وقعت للسيد فكأنه استوفاها(٢) حال رقه ؛ كمسألة الإجارة ، بخلافها في ذلك ؛ فإنها وقعت للأجنبي فكان الرجوع عليه ، انتهئ .

قوله: (معرفة المضمون له) أي: معرفته بعينه لا بنسبه فقط، فلا يكفي معرفة وكيله ؛ كما أفتئ به ابن عبد السلام وغيره، خلافا لما أفتئ به ابن الصلاح من الاكتفاء بها، ودفعه ظاهر وإن وجهه (٣): بأن الغالب أن الشخص لا يوكل إلا من هو أشد منه في الطلب.

قوله: (أي: واحد منهما) أي: لا مجموعهما وإن احتملته العبارة ، وإلا . . لَصدق

 <sup>(</sup>۱) ولا تكفي معرفة وكيله للمضمون له كما في التحفة: (٥/٥/٤) خلافا لما في النهاية: (٤٣٧/٤)
 والمغنى: (٢٠٠/٢).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): اشترياها.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): وإن وجه.

وَالنَّانِي: يُشْتَرَطَانِ ؛ أَيْ: الرِّضَاثُمَّ الْقَبُولُ لَفْظًا ، وَالثَّالِثُ: يُشْتَرَطُ الرِّضَا دُونَ الْقَبُولِ لَفْظًا ، وَالثَّالِثُ: يُشْتَرَطُ الرِّضَا دُونَ الْقَبُولِ لَفْظًا ، وَعَلَىٰ اشْتِرَاطِهِ: يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الضَّمَانِ مَا بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِي سَايْرِ الْعُقُودِ .

(وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَا المضْمُونِ عَنْهُ قَطْعًا) وَهُوَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، (وَلَا مَعْرِفَتُهُ فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي: يُشْتَرَطُ ؛ لِيُعْرَفَ حَالُهُ ، وَأَنَّهُ هَلْ يَسْتَحِقُّ اصْطِنَاعَ المعْرُوفِ إِلَيْهِ . الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي: يُشْتَرَطُ ؛ لِيُعْرَفَ حَالُهُ ، وَأَنَّهُ هَلْ يَسْتَحِقُّ اصْطِنَاعَ المعْرُوفِ إِلَيْهِ . (وَيُشْتَرَطُ فِي المَضْمُونِ) وَهُوَ الدَّيْنُ: (كَوْنُهُ ثَابِتًا) فَلَا يَصِحُّ الضَّمَانُ قَبْلَ

(لا) قالوا: ولا بدَّ منها<sup>(۱)</sup> إذ المقصود نفي كلِّ ، لا الهيئة الاجتماعيَّة المتوهّمة من كلام الماتن الموافقة للوجه الثَّالث الذي ذكره الشَّارح ؛ فأفاد أنَّ مقصوده ذلك ، وقد علمت أنَّه اعتناء.

قوله: (ويشترط في المضمون) وهو الدَّين، لو قال: وهو الحق ، لكان أولى دليل الفرع الذي ختم به الفصل.

🚓 حاشية السنباطي 🤧-

بالوجه الثالث.

قوله: (أي: الرضا ثم القبول لفظا) أي: لا القبول لفظا ثم الرضا؛ إذ القبول اللفظي كاف على هذا الوجه، فعدم الاكتفاء بأحدهما المفهوم من اشتراطهما على هذا الوجه المستفاد من عبارة المصنف محلَّه في الرضا.

قوله: (وهو الدين) يرد عليه الثمن المعين في ضمان الدرك، فلو عبر بـ (الحق) ليشمله . . لكان أولئ، بل هو الموافق لما يفهم من تقريره الآتي فيه من أن الخلاف فيه مبني على الجديد.

قوله: (ثابتًا) أي: ولو باعتراف الضامن وإن لم يثبت على المضمون عنه ؛ لما

<sup>(</sup>۱) في نسخة (أ) و(ز): منهما.

يُونِهِ ؟ لِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ لَهُ فَلَا يَسْبِقُهُ كَالشَّهَادَةِ ، وَهَذَا فِي الجدِيدِ ، (وَصَحَّحَ الْقَدِيمُ ضَمَانَ الْمَنَةُ لَهُ فَلَا يَسْبِقُهُ كَالشَّهَادَةِ ، وَهَذَا فِي الجدِيدِ ، (وَصَحَّحَ الْقَدِيمُ ضَمَانَ الْمُثَوَّ الْمُعْمَلَ الْمُعْمَلَ الْمُعْمَلَ الْمُعْمَلَ الْمُعْمَلَ الْمُعْمَلَ اللَّهُ وَالْمَدُهُ وَالْمَدُهُ وَالْمَدُهُ وَالْمَدُهُ وَالْمَدُهُ وَالْمُعْمَلَ اللَّمُ اللَّهُ وَالمَدْهَبُ : صِحَّةُ ضَمَانِ الدَّرَكِ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ ؟ وَهُو: أَنْ يَضْمَنَ لِلْمُشْتَرِي (وَالمَذْهَبُ: صِحَّةُ ضَمَانِ الدَّرَكِ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ ؟ وَهُو: أَنْ يَضْمَنَ لِلْمُشْتَرِي

حاشية السنباطي

صرحوا به في (باب الإقرار) أنه لو قال شخص: لزيد على عمرو ألف وأنا ضامنه فأنكر عمرو . . فلزيد مطالبة الضامن .

قوله: (بعد قبض الثمن) أي: وبعد العلم به؛ كما يعلم مما يأتي.

قوله: (وهو أن يضمن للمشتري الثمن ...) مثله: أن يضمن للبائع المبيع بعد فبضه إن خرج الثمن ؛ كما ذكر ، ثم إن خص ضمانه بجهة ؛ كخروج (١) المبيع مستحقا . فلا يطالب بجهة أخرى ، وإن أطلقه ؛ بأن قال: ضمنت درك الثمن أو المبيع . . حمل (٢) على الخروج مستحقا ؛ لأنه المتبادر منه ، والظاهر \_ كما في «شرح الروض» \_: أن خروجه مرهونا ونحوه داخل في خروجه مستحقا ، ويسمئ ذلك ضمان الدرك ؛ لالتزامه الغرم عند إدراك المستحق عين ماله .

#### تَنْبِيه:

ضمان الدرك: ضمان عين فيما إذا كان الثمن معينا في العقد باقيا بيد البائع وقت الضمان، وضمان ذمة فيما عدا ذلك؛ بأن يكون معينا عما في الذمة، أو في العقد وكان تالفا وقت الضمان، فيلزم الضامن الأول العين إن كانت باقية، لا بدلها (٢) إن تلفت نظير ما يأتي، بخلاف الثاني؛ فإنه يضمن فيه العين إن كانت باقية، أو بدلها من مثل أو قيمة إن كانت تالفة في الأول من قسميه (٤)، وبدل العين التالفة اللازم للبائع في

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): لخروج.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): عمل.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): وكان تالفا وقت الضمان، فلا يلزم الضامن في الأول بدلها.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): من قيمة.

النَّمَنَ إِنْ خَرَجَ المبِيعُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا) وَرُدَّ (أَوْ نَاقِصًا لِنَقْصِ الصَّنْجَةِ) الَّتِي وُزِنَ بِهَا وَرُدَّ، وَهِيَ بِفَتْحِ الصَّادِ، وَوَجْهُ صِحَّتِهِ: الْحَاجَةُ إِلَيْهِ، وَفِي قَوْلٍ: هُو بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ فِهَا وَرُدَّ، وَهِيَ بِفَتْحِ الصَّادِ، وَوَجْهُ صِحَّتِهِ: الْحَاجَةُ إِلَيْهِ، وَفِي قَوْلٍ: هُو بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ، وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ إِنْ خَرَجَ المبِيعُ كَمَا ذُكِرَ . تَبَيَّنَ وُجُوبُ رَدًّ الشَّمَنِ ، وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِالْأَوَّلِ، وَلَا يَصِحُّ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَضْمَنُ مَا ذَخَلَ النَّمَنِ ، وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِالْأَوَّلِ، وَلَا يَصِحُّ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَضْمَنُ مَا ذَخَلَ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ ، وَقِيلَ: يَصِحُّ قَبْلَ قَبْضِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ بِأَلَّا يُسَلِّمُ النَّمَنَ إِلَّا بَعْدَهُ.

# (وَكَوْنُهُ) أَيْ: المضْمُونِ (لَازِمًا، لَا كَنُجُومِ كِتَابَةٍ) إِذْ لِلْمُكَاتَبِ إِسْقَاطُهَا

القسم الآخر، والفرقُ بين المعين في العقد والمعين بعده مع ما تقرر من أنه لا يصح ضمان العهدة قبل قبض البائع للثمن، وإذا (١) قبض غير المعين تعين (٢) ظاهرٌ ؛ لبطلان البيع بخروج الأول مستحقًا، بخلاف الثاني، هذا محصل ما في «الروض» و «شرحه».

قوله: (لنقص الصنجة التي وزن بها ورد) أي: فإن وقع الاتفاق عليه . فظاهر ، أو الاختلاف ولا بينة . فحكمه يعلم مما ذكره الشيخان فيما لو وقع الاختلاف في نقص صنجة الثمن إذا ضمن للبائع المبيع إن خرج ناقصا لذلك ؛ وهو أنه يصدق الضامن إن اختلف هو والبائع في النقص المذكور بيمينه ؛ لأن الأصل: براءة ذمته ، فإن اختلف البائع والمشتري فيه . صدق البائع بيمينه ؛ لأن ذمة المشتري كانت مشغولة ، بخلاف الضامن في ما ذكر ، فلو حلف البائع . طالبه بالنقص المشتري لا الضامن إلا إذا اعترف أو قامت بينة .

قوله: (وأجيب: بأنه إن خرج . . .) هذا الجواب لا يتأتئ في غير الخروج مستحقا إلا على القول: بأن الفسخ يرفع العقد من أصله ، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): وإنما.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب): بعين.

بِالْفَسْخِ فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهَا، وَسَوَاءٌ فِي اللَّازِمِ المسْتَقِرُّ وَغَيْرُهُ؛ كَثَمَنِ المبيعِ بَعْدَ قَبْضِ المبيعِ وَقَبْلَهُ، (وَيَصِحُّ ضَمَانُ النَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِبَارِ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ آيِلً إِلَىٰ النَّهُ وَيَسِحُ ضَمَانُ النَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِبَارِ فِي الْأَصَحِيلَ اللَّذُومِ، وَالنَّانِي: يَنْظُرُ إِلَىٰ أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمِ الْآنَ، وَأَشَارَ الْإِمَامُ: إِلَىٰ أَنَّ تَصْحِيحَ الظَّمَانِ مُفَرَّعٌ عَلَىٰ أَنَّ الْخِبَارَ لَا يَمْنَعُ نَقْلَ الْمِلْكِ فِي النَّمَنِ إِلَىٰ الْبَائِعِ، أَمَّا إِذَا الضَّمَانِ مُفَوَّ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبُ، (وَضَمَانُ الجعْلِ) فِي الْجِعَالَةِ (كَالرَّهْنِ بِهِ) وَتَقَدَّمَ: مَنْعُهُ مَ فَهُو ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبُ، (وَضَمَانُ الجعْلِ) فِي الْجِعَالَةِ (كَالرَّهْنِ بِهِ) وَتَقَدَّمَ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الرَّهْنُ بِهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَلِ، وَقِيلَ: يَجُوزُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ، وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الرَّهْنُ بِهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَلِ، وَقِيلَ: يَجُوزُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ، وَأَمَّا بَعْدَ تَمَامِهِ. وَيَجُوزُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ، وَأَمَّا بَعْدَ تَمَامِهِ. وَيَجُوزُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ، وَأَمَّا بَعْدَ تَمَامِهِ. وَيَجُوزُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ، وَأَمَّا

(وَكَوْنُهُ) أَيْ: المضْمُونِ (مَعْلُومًا فِي الجدِيدِ) فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ المجْهُولِ، وَصَحَّحَهُ الْقَدِيمُ بِشَرْطِ أَنْ تَتَأَتَّىٰ الْإِحَاطَةُ بِهِ؛ كَضَمِنْتُ مَا لَكَ عَلَىٰ فُلَانٍ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ؛ لِأَنَّ مَعْرِفَتَهُ مُتَيَسِّرَةٌ، بِخِلَافِ (ضَمِنْتُ شَيْئًا مِمَّا لَكَ عَلَيْهِ) فَلَا يَصِحُّ قَطْعًا،

قوله: (وأشار الإمام...) هو كلامٌ صحيحٌ لا بدَّ منه؛ أي: فإن منع نقل ملك الثَّمن للبائع كما إذا كان الخيار للبائع.. فلا يصحُّ الضَّمان، وهو وارد على المتن.

قوله: (وصححه القديم بشرط٠٠٠) ذكره؛ لإفادة أنَّ القديم ليس مطلقًا؛ كما تُوهِمه المتن هنا، بل هو مختصُّ بما إذا كانت الإحاطة.

قوله: (وأشار الإمام . . .) قال في «شرح الروض»: ما أشار إليه هو المتجه ، حتى لو كان الخيار لهما أو للبائع وحده . . لم يصح الضمان .

قوله: (معلومًا) أي: قدرًا وجنسًا وصفةً ، ويشترط أيضا: كونه معينًا ، فلا يصح ضمان أحد الدينين ، قال الغزالي: قابلا للتبرع به ، فلا يصح ضمان ما لا يتبرع به ؛ كقصاص وشفعة وحد قذف ، ولم يذكره الشيخان ، وأورد عليه طردًا: حق القسم للمظلومة ؛ فإنه قابل للتبرع به ولا يصح ضمانه ، وعكسًا: دين الله تعالى ؛ كالزكاة ، ودين المريض أو الميت المعسرين ؛ فإنهما لا يتبرع بهما ويصح ضمانهما .

(وَالْإِبْرَاءُ مِنَ المَجْهُولِ بَاطِلٌ فِي الجدِيدِ) بِنَاءٌ عَلَىٰ أَنَّهُ تَمْلِيكُ المدِينِ مَا فِي ذِمَّتِهِ فَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُمَا بِهِ، وَفِي الْقَدِيمِ: يَصِحُّ؛ بِنَاءٌ عَلَىٰ أَنَّهُ إِسْقَاطٌ كَالْإِعْتَاقِ، وَعَلَىٰ

قوله: (فيشترط علمهما) أي: علم المشتري بنفسه أو بوكيله وإن جهل الوكيل وعلم المبرأ، وهذا تبع فيه الشارح مقتضى كلام الشيخين هنا، لكن الذي اقتضاه كلامهما في موضع آخر عدم اشتراط علم المبرأ، وهو المعتمد؛ بناءً على التمليك؛ نظرًا لكون المقصود منه الإسقاط؛ كما لا يشترط قبوله على الأصح؛ بناء على التمليك؛ نظرًا لذلك؛ كما سيأتي على أن الأوجه: أنه لا يطلق القول: بأن الإبراء تمليك أو إسقاط من جهة المبرئ إسقاط من جهة المبرأ، وإنما يقال: هو تمليك من جهة المبرئ إسقاط من جهة المبرأ، وعليه يحمل قوله في «الروضة» في (باب الرجعة): المختار: أن كون الإبراء تمليكا أو إسقاطاً من المسائل التي لا يطلق فيها ترجيح، بل يختلف الراجح بحسب المسائل؛ لقوة الدليل وضعفه، ومحل المخلاف \_ كما نبه عليه الزركشي \_: إذا لم يكن الإبراء في مقابلة شيء، وإلا. اشترط علم المبرأ قطعاً؛ كما لو كان في مقابلة طلاق. . فيعتبر علم الزوج؛ لأنه يؤول (٢) إلى معاوضة .

## فَوائد:

طريقُ مَنْ أراد الإبراء من مجهول: أن يذكر عددًا يعلم أنه لا يزيد الدين عليه ، فلو كان يعلم أنه لا يزيد على مئة مثلا ، فيقول: أبرأتك من مئة ، ولو أبرأ ثم ادعى الجهل ، لم يقبل ظاهرًا ، ذكره الرافعي ، وقيده في «الأنوار» بما إذا ثبت الدين بغير نحو إرث ، وإلا ، قبل ، ولو أبرأه من دين لمورثه فبان موته وقت الإبراء ، صح ، ولو قال جاهلا بقدر الدين: ضمنت لك دراهمك التي على زيد ، أو أبرأتك من الدراهم التي لي على زيد ، أو أبرأتك من الدراهم التي لي على زيد ، وأو أبرأتك من الدراهم التي لي على زيد ، على إلا كما اقتضاه كلام في اللفظ بكل حال ؛ إذ أقل الجمع: ثلاث ، وبطل في الزائد عليها ؛ كما اقتضاه كلام

 <sup>(</sup>١) في نسخة (ب): بأن الإبراء تمليك ولا إسقاط. وفي (د): بأن الإبراء لا تمليك ولا إسقاط.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): نزول.

النَّمْلِيكِ: لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ الْقَبُولِ؛ لِأَنَّ المقْصُودَ مِنْهُ: الْإِسْقَاطُ، وَقِيلَ: يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، (إِلَّا مِنْ إِبِلِ الدِّيَةِ) فَيَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنْهَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَعَ الْجَهْلِ بِصِفَتِهَا؛ لِأَنَّهُ اغْتُفِرَ ذَلِكَ فِي إِنْبَاتِهَا فِي ذِمَّةِ الْجَانِي فَيُغْتَقَرُ فِي الْإِبْرَاءِ تَبَعًا لَهُ، (وَيَصِحُّ ضَمَانُهَا فِي ذَلِكَ فِي إِنْبَاتِهَا فِي خِمَّةِ الْجَانِي فَيُغْتَقَرُ فِي الْإِبْرَاءِ تَبَعًا لَهُ، (وَيَصِحُّ ضَمَانُهَا فِي الْأَصَحِّ) عَلَى الجدِيدِ كَالْقَدِيمِ؛ لِأَنَّهَا مَعْلُومَةُ السِّنِّ وَالْعَدَدِ، وَيَرْجِعُ فِي صِفَتِهَا إِلَى عَلْمِ مِفْتِهَا إِلَى عَلَى الْبَلِدِ، وَالثَّانِي: يَنْظُرُ إِلَى جَهْلِ صِفْتِهَا.

(وَلَوْ قَالَ: «ضَمِنْتُ مِمَّا لَكَ عَلَىٰ زَيْدٍ مِنْ دِرْهَمِ إِلَىٰ عَشَرَةٍ» . فَالْأَصَحُّ: صِحَّتُهُ) ، وَالثَّانِي: بُطْلَانُهُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْجَهَالَةِ ، وَدُفِعَتْ بِذِكْرِ الْغَايَةِ ، (وَ) الْأَصَحُّ عَلَىٰ الْأَوَّلِ: (أَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا لِعَشَرَةٍ) .

(قُلْتُ: الْأَصَحُّ: لِيَسْعَةِ، والله أَعْلَمُ) كَذَا صَحَّحَهُ فِي «الرَّوْضَةِ»، وَقِيلَ: لِثَمَانِيَةٍ؛ إِخْرَاجًا لِلطَّرَفَيْن، وَالْأَوَّلُ: أَدْخَلَهُمَا، وَالنَّانِي: أَدْخَلَ الْأَوَّلَ فَقَطْ،

«الروضة» و «أصلها» في التفويض في الصداق، وهو أحد وجهين أطلقهما الشيخان هنا، نبه عليه الأذرعي، وهو ظاهر وإن توقف فيه ؛ نظرًا للقول بأن أقل الجمع: اثنان، ولو اغتاب من تحرم غيبته. كفئ في إسقاط الإثم الندم والاستغفار له إن لم تبلغ المغتاب، أو بلغته وتعذر استحلاله بموت ونحوه، وإلا . فلا بد من استحلاله منها بعد تعيينها له بالشخص ؛ كما ذكره النووي في «أذكاره» قال: لأنه قد يتسامح بشيء دون شيء، وذكر الأذرعي أن الأصح خلافه وقال: إن مقتضئ كلام الحليمي وغيره الجزم به، وهو ظاهر، وعلى الأول: فبحث بعضهم أنه لا بد من تعيين حاضرها أيضًا إن اختلف به الغرض انتهى .

قوله: (لأنها معلومة السن والعدد...) في هذا التعليل نظر؛ إذ العلم بما ذكر لا يكفي في صحة الضمان؛ كما علم مما مر، ومن ثم علل في «شرح الروض» الصحة هنا بما علل به الشارح الإبراء منها.

قوله: (والثاني أدخل الأول فقط . . . ) إن قلت: ما الفرق على هذا بين ذلك وبين

وَصَحَّحَهُ فِي «المحرَّرِ» فِي نَظِيرِ المسْأَلَةِ مِنَ الْإِقْرَارِ، وَنَقَلَ فِي «الشَّرْحِ» تَصْحِيحَ الْأَوَّلِ عَنِ الْبَغَوِيِّ فِي المسْأَلَتَيْنِ.

# فَرْعٌ [في ضَمَانِ المنَافِعِ الثَّابِتَةِ فِي الذِّمَّةِ] يَجُوزُ ضَمَانُ المنَافِعِ الثَّابِتَةِ فِي الدِّمَّةِ يَالأُمْوَالِ. يَجُوزُ ضَمَانُ المنَافِعِ الثَّابِتَةِ فِي الدِّمَّةِ كَالْأَمْوَالِ.

الطلاق؛ فإنه إذا قال: طلقتك من وأحدة إلى ثلاث.. وقع ثلاث؟

قلت: الفرق: أن الطلاق محصور في عدد، فالظاهر: استيفاؤه، بخلاف الدين الذي يضمن.

قوله: (كالأموال) أي: العينية ، وإلا . . فالمنافع من الأموال أيضًا -

**€** 

## (فَصْلٌ) [فى كَفَالَةِ البَدَنِ]

(المذْهَبُ: صِحَّةُ كَفَالَةِ الْبَدَنِ) فِي الْجُمْلَةِ ، لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا ، وَفِي قَوْلٍ : لَا نَصِحُّ ، وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِالْأَوَّلِ ، (فَإِنْ كَفَلَ بَدَنَ مَنْ عَلَيْهِ مَالٌ . . لَمْ يُشْتَرَطِ الْعِلْمُ نَصِحُّ ، وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِالْأَوَّلِ ، (فَإِنْ كَفَلَ بَدَنَ مَنْ عَلَيْهِ مَالٌ . . لَمْ يُشْتَرَطِ الْعِلْمُ بِقَدْرِهِ ) لِعَدَمِ لُزُومِهِ لِلْكَفِيلِ ، (وَ) لَكِنْ (يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مِمَّا يَصِحُّ ضَمَانُهُ) فَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ المَكَاتَبِ لِلنَّجُومِ الَّتِي عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ ضَمَانُهَا ؛ كَمَا تَقَدَّمَ . الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ المَكَاتَبِ لِلنَّجُومِ الَّتِي عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ ضَمَانُهَا ؛ كَمَا تَقَدَّمَ .

(وَالمَذْهَبُ: صِحَّتُهَا بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ لِآدَمِيٍّ؛ كَقِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ، وَمَنْعُهَا فِي حُدُودِ الله تَعَالَىٰ) كَحَدِّ الْخَمْرِ وَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ؛ لِأَنَّهَا يَسْعَىٰ فِي دَفْعِهَا مَا

🔧 حاشية السنباطي 😤

#### فَصْلُ

قوله: (في الجملة) أي: فلا ينافي قوله: (فإن كفل.٠٠) إذ هو تفصيل له.

قوله: (ببدن من عليه مال) ربما يوهم عدم صحة الكفالة ببدن من عنده مال (۱) وليس كذلك ، بل تصح ببدن من عنده مال (۲) ولو وديعة ؛ كما يشمله قولهم: (أن كل من استحق إحضاره مجلس الحكم ، يصح ضمانه) وسيشير إليه الشارح ، وكالبدن: جزؤه من الحي الشائع أو المعين الذي لا يعيش بدونه ؛ كرأسه ، لا كرجله ويده وعينه إن أراد بها الجارحة المخصوصة ، فإن أراد بها النفس ، صح ، وعليه يحمل قوله في «الروضة» نقلا عن «الحاوي»: والعين كالرأس ، فإن أطلق ، فينبغي الصحة ؛ لانصرافه إلى النفس بقرينة الكفالة ، والمشترك يحمل على أحد معنييه بالقرينة ، ويشترط تعين المكفول كالمضمون عنه ، فلا تصح كفالته لأحد الرجلين كضمانه عنهما .

قوله: (ومنعها في حدود الله تعالى) مثلها: تعازيره، ولو عبر بـ (العقوبة) كالذي

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): من عليه مال ،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): قوله: (ببدن من عليه مال) مثله: من عنده مال.

أَمْكَنَ، وَفِي قَوْلٍ فِي المَسْأَلَةِ الْأُولَىٰ: إِنَّهَا لَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْعُقُوبَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَىٰ الدَّفْعِ فَتُقْطَعُ الذَّرَائِعُ (١) المؤدِّيَةُ إِلَىٰ تَوْسِيعِهَا، وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِالْأَوَّلِ، وَبَعْضُهُمْ بِالنَّانِي، فَتُقْطَعُ الذَّرَائِعُ (١) المؤدِّيَةُ إِلَىٰ تَوْسِيعِهَا، وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِالْأَوَّلِ، وَبَعْضُهُمْ بِالنَّانِي، نَظَرًا إِلَىٰ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِالْعُقُوبَةِ، وَفِي المسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: طَرِيقَةٌ حَاكِيَةٌ لِلْقَوْلَيْنِ.

(وَتَصِحُّ) الْكَفَالَةُ (بِبَدَنِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونِ) بِإِذْنِ وَلِيِّهِمَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَحِقُّ إِحْضَارَهُمَا لِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَىٰ صُورَتِهِمَا فِي الْإِثْلَافِ وَغَيْرِهِ، وَإِذْنُ وَلِيِّهِمَا قَائِمٌ إِحْضَارَهُمَا المَكْفُولِ المَشْتَرَطِ؛ كَمَا سَيَأْتِي، وَيُطَالِبُ الْكَفِيلُ وَلِيَّهُمَا بِإِحْضَارِهِمَا مَقَامَ رِضَا المَكْفُولِ المَشْتَرَطِ؛ كَمَا سَيَأْتِي، وَيُطَالِبُ الْكَفِيلُ وَلِيَّهُمَا بِإِحْضَارِهِمَا

#### فَصَلُ

قوله: (بإذن وليهما) قيْدٌ لا بُدَّ منه، فيرد على إطلاق المتن الشَّامل للصِّحَّة مع انتفائه، وكذا قوله: قبل دفنه (٢).

قبله. . لكان أعم، قال الأذرعي: ويشبه أن يكون محل المنع حيث لا يتحتم استيفاء العقوبة ، فإن تحتم وقلنا: لا تسقط بالتوبة . فيشبه أن يحكم بالصحة ، وضعفه بعض المتأخرين ، وهو ظاهر .

قوله: (نظرًا إلى أنه لا تجوز · · · ) لا يقال: هذا تعليل بالمدعى ؛ لأنا نقول: ممنوعٌ ؛ إذ ليس المراد بنفي الجواز: نفي الصحة ، بل الحرمة ·

قوله: (وتصح الكفالة ببدن صبي ومجنون بإذن وليهما) مثلهما: المحجور عليه بسفه فيصح كفالته بإذن وليه؛ كما قال الأذرعي: إنه الظاهر، وهو المتجه وإن ادعىٰ في «شرح الروض» أن ظاهر كلامهم يقتضي اعتبار إذنه دون إذن وليه.

 <sup>(</sup>١) ففي المسألة الأولى ثلاث طرق، واحدها: حاكية للقولين، وفي المسألة الثانية طريقان: إحداهما: طريق القطع، وهو الذي عبر به المصنف، والثانية: طريق الخلاف. (طيب الخركي).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): مع انتفائه ولو ميتا قبل دفنه.

عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، (وَ) بَدَنِ<sup>(١)</sup> (مَحْبُوسٍ وَغَائِبٍ) وَإِنْ تَعَذَّرَ تَحْصِيلُ الْغَرَضِ فِي الْحَالِ؛ كَمَا يَجُوزُ لِلْمُعْسِرِ ضَمَانُ المالِ، (وَ) بَدَنِ (مَيِّتٍ) قَبْلَ دَفْنِهِ (لِيُحْضِرَهُ فَيُشْهَدَ) الْحَالِ؛ كَمَا يَجُوزُ لِلْمُعْسِرِ ضَمَانُ المالِ، (وَ) بَدَنِ (مَيِّتٍ) قَبْلَ دَفْنِهِ (لِيُحْضِرَهُ فَيُشْهَدَ) بِفَنْحِ اللهَاءِ (عَلَى صُورَتِهِ) إِذَا تَحَمَّلُوا الشَّهَادَةَ لِذَلِكَ (٢)، وَلَمْ يَعْرِفُوا اسْمَهُ وَنَسَبَهُ، وَيَظْهَرُ؛ كَمَا قَالَ فِي «المطْلَبِ»: اشْتِرَاطُ إِذْنِ الْوَارِثِ إِذَا شَرَطْنَا إِذْنَ المَكْفُولِ.

(ثُمَّ إِنْ عَيَّنَ مَكَانَ التَّسْلِيمِ) فِي الْكَفَالَةِ . (نَعَيَّنَ (٣)، وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ

قوله: (اشتراط إذن الوارث) يجب عليه اعتبار إذن كلِّ الورثة وهو حسنٌ ، وأصل الاشتراط واردٌ على المتن ؛ إذ إطلاقه يقتضي الصِّحَّة بدون هذا الشَّرط .

💝 حاشية السنباطي 🧇 💮

قوله: (وبدن محبوس) أي: بحق، لا بغيره؛ لتعذر تسليمه.

قوله: (قبل دفنه) أي: لا بعده ولو قبل تغيره ؛ كما يدل عليه كلامهم فيما لو تكفل ببدن حي فمات ، نبَّه عليه الإسنوي وغيره ، ويشترط في صحة كفالته أيضا: عدم النقل المحرم ، وأن لا يتغير في مدة إحضاره ؛ كما بحثه الأذرعي .

قوله: (ويظهر كما قال في «المطلب» اشتراط إذن الوارث...) قال الإسنوي: ولا بد من إذن جميع الورثة؛ أي: إن لم يكن فيهم محجور عليه، وإلا.. فالمعتبر إذن وليه، ودخل في الوارث: بيت المال فيشترط إذن الإمام.

نعم؛ لو مات ذمي عن غير وارث وانتقل ماله فيئًا لبيت المال.. فظاهر كلامهم: عدم الاكتفاء بإذن الإمام، وهو متجه؛ إذ لا علقة بين الإمام وبينه بوجهٍ.

قوله: (ثم إن عين...) قال في «شرح الروض»: وكلامهم يفهم أنه لا يشترط

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): وببدن.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ج) و(ش): كذلك.

 <sup>(</sup>٣) ولا يشترط فيه رضا المكفول ببدنه كما في التحفة: (٥/٠٤)، خلافًا لما في النهاية: (٤/٩٤)؛
 فيشترط رضاه، وأطلق المغني: (٢٠٤/٢) كالشارح.

يُعَيِّنْ . ﴿ فَمَكَانُهَا ﴾ يَتَعَيَّنُ .

# (وَيَبْرَأُ الْكَفِيلُ بِتَسْلِيمِهِ فِي مَكَانِ التَّسْلِيمِ) المذْكُورِ (بِلَا حَاثِلِ؛ كَمُتَغَلِّبٍ)

بيان محل التسليم وإن لم يصلح له محل التكفل<sup>(۱)</sup>؛ كاللجة ، أو كان له مؤنة ، وهو مخالف لنظيره في السلم المؤجل ، فيحتمل أن يلحق به ، ويحتمل خلافه ؛ أخذًا بمفهوم كلامهم ، ويفرق: بأن السلم عقد معاوضة ، والتكفل محض التزام ، انتهى ، والاحتمال الثاني أوجه ، وعليه اقتصر جمع متأخرون ، وعليه: فالظاهر فيما إذا لم يصلح: أنه يتعين أقرب محل صالح إليه .

قوله: (ويبرأ الكفيل بتسليمه) أي: للمكفول له؛ كما هو قضية تقرير الشارح بعده، ومثله: ورثته إن مات، لكن لو كان له ورثة وغرماء ووصئ بتفريق الثلث ليرأ إلا بالتسليم للجميع، ولا يكفي (٢) عن التسليم إلى الوصي التسليم إلى الموصى له (٣) على الأوجه من وجهين أطلقهما الشيخان، ومحلهما \_ كما قاله الأذرعي \_: في الموصى له المحصور، لا كالفقراء ونحوهم.

قوله: (في مكان التسليم المذكور) مثله: غيره، وإنما يختلفان في لزوم تسلمه وعدمه، فيلزم في الأول دون الثاني، ومحل عدم لزومه في الثاني: إذا كان له في الامتناع من تسلمه (٤) غرض؛ لموت حاكم أو معين (٥)، وإلا . . لزمه تسلمه فيه، فإن امتنع . . تسلمه عنه الحاكم، فإن لم يكن حاكم . سلمه له وأشهد به شاهدين، وهذا التفصيل جار فيما لو سلمه له في غير زمنه المعين .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): النكول.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ ، ولعل الصواب: ويكفي ؛ كما في «مغني المحتاج» «وأسنئ المطالب» .

 <sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): إلى الوصي التسليم عن الموصى له . وفي (ب): إلى الموصى للتسليم إلى الموصى
 له .

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): من تسليمه،

<sup>(</sup>٥) في نسخة (أ): كقوت حاكم أو تعين. وفي (د): لفوت حاكم أو معين.

بَهْنَعُ المَكْفُولَ لَهُ عَنْهُ، فَمَعَ وُجُودِ الْحَائِلِ. لَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ، (وَبِأَنْ بَحْضُرَ المَكْفُولُ وَيَقُولَ) لِلْمَكْفُولِ لَهُ: («سَلَّمْتُ نَفْسِي عَنْ جِهَةِ الْكَفِيلِ»، وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ حُضُورِهِ) عَنِ الْقَوْلِ المَذْكُورِ.

قوله: (فيلزمه إحضاره من مسافة القصر فما دونها) هذا الذي مشئ عليه الشَّارح

عدرت من مساعة المطبر على دولها معد العدي العالم على المعاد العالم على العاد ا

قوله: (وبأن يحضر المكفول...) أي: فيكون كما لو سلمه الكفيل، فيأتي هنا جميع ما مر، وكلامه كغيره شامل لما إذا كان المكفول صبيًّا أو مجنونًا، وتوقف فيه الأذرعي، وهو متجه؛ إذ لا اعتبار بقولهما، فهو كما لو سلم المكلف نفسه عن غير جهة الكفيل، ويبرأ الكفيل أيضًا؛ بأن يحضره أجنبي ويسلمه عن جهة الكفيل، لكن لا يلزم المكفول له تسليمه إلا إن كان بإذن الكفيل، ولو كفله رجلان فسلمه أحدهما. لم يبرأ الآخر، ولو قال: سلمته عن صاحبي؛ كما لو كان بالدين رهنان فانفك أحدهما. لا ينفك الآخر، ويفارق ما لو قضئ أحد الضامنين الدين حيث يبرأ الآخر؛ بأن قضاء الدين يبرئ الأصيل، وإذا برئ. برئ كل ضامن، والظاهر: أنه إذا رضي المكفول له بتسلمه من أحدهما عن الآخر .. يبرأ؛ كما مر في تسليم الأجنبي، ولو كفل رجل لرجلين فسلم إلى أحدهما. لم يبرأ من حق الآخر، ويبرأ أيضا؛ بأن يقول المكفول له: أبرأتك من حقي، وكذا؛ بأن يقول: لا حق لي على الأصيل على الأقرب عند الأذرعي من وجهين أطلقهما الشيخان، وأيده في «شرح الروض» بما يأتي في الإقرار أنه لو قال: لا دعوى لي على فلان وقال: أردت في عمامته وقميصه لا في داره وبستانه. لم يقبل قوله ظاهرًا.

قوله: (فيلزمه إحضاره...) أي: بشرط أمن الطريق وإمكان إحضاره عادة، ذكره

ذكره ؛ لأجل قوله بعد: (وقيل: إن غاب إلى مسافة القصر . . لم يلزمه) فأفاد اللزوم من مسافة القصر فما دونها ، وكأنه أفاد عدمه فيما فوقها ، وليس كذلك .

قوله: (ولو كان غائبا حين الكفالة...) أي: ذكره لئلًا يتوهَّم من تصدير التَّقسيم بقوله: (فإن غاب) أنَّ الحكم مختصُّ بالغيبة بعد الكفالة؛ أي: وليس مختصًّا بها.

في «شرح الروض»، ومراده بالثاني (١): اشتراط عدم حائل بينه وبينه من متغلب (٢)، وحبس بغير حق، ونحو ذلك.

قوله: (ويمهل مدة ذهاب وإياب) قال الإسنوي: وينبغي أن يعتبر مع ذلك مدة إقامة المسافرين للاستراحة، وتجهيز المكفول، قال في «شرح الروض»: وهو ظاهر في مسافة القصر فأكثر، بخلاف ما دونها؛ أي: فتعتبر مدة لذلك تليق به، فالضابط(٣): أنه يعتبر مع مدة الذهاب والإياب مدة إقامته بينهما لما لا بد منه(٤)، ومن ذلك: ما قاله الأذرعي: من أنه ينبغي إمهاله لانتظار رفقة يأمن بهم، وانقطاع نحو مطر ووحل يتعسر معه السفر.

قوله: (حبس) قال الإسنوي: إن لم يؤد الدين، فلو أداه ثم قدم الغائب، فالمتجه: أن له استرداده، انتهى، قال في «شرح الروض»: وكأن وجهه: أنه إنما غرمه للفرقة، وبه يعلم: أن الكلام حيث لم يقصد بالأداء توفية ثمنه (٥)، وإلا. فلا رجوع

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): ومراده في الثاني.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (د): عدم حائل بينه وبين من يتغلب.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): والضابط.

 <sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): إقامته بينهما مما لا بد منه. وفي (د): إقامته فيهما بما لا بد منه.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (د): لم يقصد بالأداء التوفية عنه.

وَبِمَسَافَةِ الْإِحْضَارِ تُتَقَيَّدُ غَيْبَتُهُ فِي صِحَّةِ كَفَالَتِهِ؛ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ، وَقَوْلُهُ: (حُبِسَ) قَالَ فِي «المطْلَبِ»: إِلَىٰ أَنْ يَتَعَذَّرَ إِحْضَارُ المكْفُولِ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ.

(وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ إِذَا مَاتَ وَدُفِنَ. لَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِالمالِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُ ، وَالنَّانِي يَقُولُ: الْكَفَالَةُ وَثِيقَةٌ فَيُسْتَوْفَىٰ الدَّيْنُ مِنْهَا إِذَا تَعَذَّرَ تَحْصِيلُهُ مِمَّنْ عَلَيْهِ وَالنَّانِي يَقُولُ: الْكَفَالَةُ وَثِيقَةٌ فَيُسْتَوْفَىٰ الدَّيْنُ مِنْهَا إِذَا تَعَذَّرَ تَحْصِيلُهُ مِمَّنْ عَلَيْهِ كَالرَّهْنِ ، وَقَبْلَ الدَّفْنِ يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِإِحْضَارِهِ ، لِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَىٰ صُورَتِهِ ، (وَ) كَالرَّهْنِ ، وَقَبْلَ الدَّفْنِ يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِإِحْضَارِهِ ، لِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَىٰ صُورَتِهِ ، (وَ) الْأَصَحُّ: (أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ فِي الْكَفَالَةِ أَنَّهُ يَغْرَمُ المالَ إِنْ فَاتَ التَّسْلِيمُ . بَطَلَتْ) ، الْأَصَحُّ: (أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ فِي الْكَفَالَةِ أَنَّهُ يَعْرَمُ المالَ إِنْ فَاتَ التَّسْلِيمُ . بَطَلَتْ) ،

قوله: (وبمسافة الإحضار تتقيد غيبته في صحة كفالته) أي: إن قلنا: تصحّ كفالة الغائب. فلا بدَّ أن يكفله وهو في مسافة يلزمه احضاره منها، فإن زادت المسافة عن مسافة لزوم الاحضار. لم تصحَّ الكفالة في حالة الغيبة.

قوله: (وقوله: «حبس» قال في «المطلب» · · · ) حاصله: أنَّ إطلاق الحبس غير المعيَّن موهِم لإدامته ، وليس كذلك ، بل هو مقيَّدٌ بما في «المطلب» ·

قوله: (وقبل الدفن يطالب.٠٠) أي: ذكره؛ لإفادة محترز قول المتن: (ودفن).

حاشيه السنباطي 🚓

له؛ كما هو ظاهر.

قوله: (وبمسافة الإحضار تتقيد . . . ) أي: فلا يصح كفالته إذا كان جاهلا بمكانه ، وكذا إذا كان غائبًا في مسافة القصر على القول الثاني .

قوله: (وقبل الدفن . . .) بين به مفهوم قول المصنف (ودفن) أي: خرج به: ما إذا لم يدفن . . فلا يطالب بالمال قطعًا ، وإنما يطالب بإحضاره ؛ لما ذكر ، وهو مقيد بما مر ؛ كما هو ظاهر .

قوله: (بطلت) أي: لأنه شرط ينافي مقتضاها، قال الإسنوي: لك أن تقول: هلا بطل الشرط فقط؛ كما لو أقرضه بشرط مكسر عن صحيح، أو بشرط الخيار للمضمون وَالثَّانِي: يَصِحُّ، وَهُوَ مَبْنِيُّ عَلَىٰ الثَّانِي فِي مَسْأَلَةِ المؤْتِ أَنَّهُ يُطَالَبُ بِالمالِ، (وَ) الْأَصَحُّ: (أَنَّهَا لَا تَصِحُّ بِغَيْرِ رِضَا المَكْفُولِ) وَإِلَّا. لَهَاتَ مَقْصُودُهَا مِنْ إِخْضَارِهِ، لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ مَعَ الْكَفِيلِ حِينَيْذٍ، وَالثَّانِي: تَصِحُّ وَيَغْرَمُ الْكَفِيلُ المالَ عِنْدُ الْعَجْزِ عَنْ إِحْضَارِهِ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ الثَّانِي فِي مَسْأَلَةِ المؤْتِ أَيْضًا.

## تَبِّتَةٌ في ضَمَانِ الْأَعْيَانِ

إِذَا ضَمِنَ عَيْنًا لِمَالِكِهَا أَنْ يَرُدَّهَا مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ ؛ كَالمغْضُوبَةِ

له، أو ضمن المؤجل بشرط الحلول؛ بجامع أنه زاد خيرًا؟ وأجيب: بأن المشروط في تلك صفة تابعة، وفي هذه أصل يفرد بعقد، والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في الأصل، قال الإسنوي أيضا: وصورة المسألة أن يقول: كفلت بدنه بشرط الغرم أو على أن أغرم أو نحوه، فلو قال: كفلت بدنه؛ فإن مات فعلى المال. صحت الكفالة ويبطل التزام المال، قاله الماوردي، قال الزركشي: وهو محمولٌ على ما إذا لم يرد به الشرط، وإلا. بطلت الكفالة أيضًا، وهو ظاهر إن وافقه المكفول له على إرادته، وإلا. فيرجع إلى الاختلاف في دعوى الصحة والفساد، والأصح: تصديق مدعي الصحة ؛ كما مر، وعلى هذا التفصيل يحمل ما في «شرح الروض».

قوله: (لأنه لا يلزمه الحضور مع الكفيل حينئذ) قضيته: عدم لزوم ذلك ولو طالب المكفول له الكفيل، وهو الأقرب عند الزركشي من وجهين أطلقهما الشيخان، قال: وتوجيه اللزوم بتضمن المطالبة التوكيلَ بعيدٌ.

نعم؛ إن طلب المكفول له من الكفيل إحضاره إلى القاضي . . لزمه الإجابة ، لكن لا بسبب الكفالة ، بل لأنه وكيل صاحب الحق في إحضار من هو عليه ، واعتبر القاضي وابن الرفعة في لزوم إجابته طلب القاضي أيضًا ، قالا: لأن رب الحق لو طلب إحضار خصمه إلى القاضي . لم يلزمه الحضور معه ، بل يلزمه أداء الحق إن قدر عليه ، وإلا .

وَالْمُسْتَعَارَةِ وَالْمُسْتَامَةِ . فَفِيهِ الطَّرِيقَانِ فِي كَفَالَةِ الْبَدَنِ ، وَعَلَىٰ الصَّحَّةِ: إِذَا رَدَّهَا . بَرِئَ مِنَ الضَّمَانِ ، وَإِنْ تَلِفَتْ . فَهَلْ عَلَيْهِ قِيمَنُهَا ؟ وَجُهَانِ ؛ كَمَا لَوْ مَاتَ الْمَكْفُولُ ، وَعَلَىٰ وُجُوبِهَا : هَلْ يَجِبُ فِي الْمَغْصُوبَةِ أَكْثَرُ الْقِيَمِ أَوْ قِيمَةُ يَوْمِ التَّلَفِ ؟ وَجُهَانِ ، وَعَلَىٰ وُجُوبِهَا : هَلْ يَجِبُ فِي المَغْصُوبَةِ أَكْثَرُ الْقِيَمِ أَوْ قِيمَةُ يَوْمِ التَّلَفِ ؟ وَجُهَانِ ، أَقْوَاهُمَا : الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْكَفِيلَ غَيْرُ مُتَعَدِّ ، أَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنِ الْعَيْنُ مَضْمُونَةً عَلَىٰ مَنْ هِي أَقُواهُمَا : الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْكَفِيلَ غَيْرُ مُتَعَدِّ ، أَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنِ الْعَيْنُ مَضْمُونَةً عَلَىٰ مَنْ هِي إِي يَدِ الشَّرِيكِ وَالْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ . فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهَا فِي يَدِ الشَّرِيكِ وَالْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ . فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهَا فَيْ يَدِ الشَّرِيكِ وَالْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ . فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهَا فَيْ يَدِ الشَّرِيكِ وَالْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ . فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهَا فَا التَّخْلِيَةُ دُونَ الرَّدِ .

فلا شيء عليه ، وهو ظاهر ، وعليه فلا بد من اعتبار مسافة العدوئ ؛ كما يعلم مما سيأتي .

قوله: (ففيه الطريقان في كفالة البدن) أي: فيصح، ومحله \_ كما نقله شارح التعجيز» عن الأصحاب \_: إذا أذن فيه واضع اليد، أو كان الضامن قادرًا على انتزاعها منه.

## (فَصْلُّ) [فِي صِيغَتَي الضَّمَانِ وَالكَفَالَةِ]

(يُشْتَرَطُ فِي الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْالْتِزَامِ ؛ كَالْضَمِنْتُ دَيْنَكَ عَلَيْهِ »)
أَيْ: فُلَانٍ (أَوْ «تَحَمَّلْتُهُ» ، أَوْ «تَقَلَّدْتُهُ» ، أَوْ «تَكَفَّلْتُ بِبَدَنِهِ» ، أَوْ أَنَا بِالمالِ )
المعْهُودِ (أَوْ بِإِحْضَارِ الشَّخْصِ) المعْهُودِ (ضَامِنٌ ، أَوْ «كَفِيلٌ» ، أَوْ «زَعِيمٌ» ، أَوْ «حَمِيلٌ») وَكُلُّهَا صَرَائِحٌ.

﴿ حاشية البكري ﴿ ح

#### فَصْلُ

قوله: (أي: فلان) ذكر ذلك؛ لعدم مرجع الضَّمير في المتن وإن كان معروفًا. قوله: (المعهود) أشار إلى أنَّ «أل» فيه للعهد، وكذا فيما بعده؛ إذ لو قيل ذلك ولا معهود. لم يصحَّ.

قوله: (وكلها صرائح) أشار به إلى أنَّه ثمَّ كنايات ولم يذكرها ، ومنها الكتابة .

😤 حاشية السنباطي 🕏

## فَصْلُ

قوله: (لفظ يشعر . . .) مثله: ما يشعر بالالتزام من إشارة أخرس مفهمة ، وكتابته (۱) عند القرينة المشعرة بالالتزام ، وكتابة (۲) ناطق نوئ بها ذلك فهي منه كناية ، بخلافها من الأخرس عند القرينة فصريحة .

قوله: (كـ«ضمنت دينك...») أي: وإن لم يقل (لك) كما توهمه عبارة «الروضة»، نبه عليه الأذرعي.

قوله: (وكلها صرائح) ظاهر كلامهم: أنه لا بد في صراحة صيغ الضمان من ذكر

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): وكنايته.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب): وكتاية.

(وَلَوْ قَالَ: «أُؤَدِّي المالَ أَوْ أُحْضِرُ الشَّخْصَ». فَهُوَ وَعْدٌ) لَا الْتِزَامُّ.

(وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ لَا يَعِجُوزُ تَعْلِيقُهُمَا بِشَرْطٍ) نَحْوُ: إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ ٠٠ فَقَدْ ضَمِنْتُ أَوْ كَفَلْتُ ، (وَلَا تَوْقِيتُ الْكَفَالَةِ) نَحْوُ: أَنَا كَفِيلٌ بِزَيْدٍ إِلَىٰ شَهْرٍ فَإِذَا مَضَىٰ ٠٠ ضَمِنْتُ أَوْ كَفَلْتُ ، (وَلَا تَوْقِيتُ الْكَفَالَةِ) نَحْوُ: أَنَا كَفِيلٌ بِزَيْدٍ إِلَىٰ شَهْرٍ فَإِذَا مَضَىٰ ٠٠

المال، وإلا . كانت كناية، وهو متجه، ومن الصريح: (خل عن [مطالبة] (١) فلان والمال علي) بخلاف (والمال عندي) أو (إلي) أو (معي) فهو كناية، واستشكل ذلك: بأنه إن أراد خل عن مطالبته . فهو شرط فاسدٌ، وإلا . فضمان بشترط براءة الأصيل، وهو فاسد أيضًا، وأجيب: بأن المراد: خل عن مطالبته الآن ؛ أي: قبل الضمان، بخلاف

ما إذا أطلق أو قال: خل عنها أبدًا؛ لمنافاته لمقتضى العقد بالكلية.

قوله: (فهو وعد لا التزام) أي: ما لم تصحبه قرينة التزام. فيكون التزامًا ؛ كما بحثه في «المطلب» وظاهره: أنه حينئذ صريح ، وهو متجه وإن بحث الأذرعي خلافه ، وكالقرينة نية الالتزام ؛ كما أخذه الزركشي فيما لو قال: طلقي نفسك ، فقالت: أطلق وأرادت به الإنشاء . . فإنها تطلق حالا .

فَرع: لو قال كفيل أبرأه المستحق ثم وجده ملازما للخصم: خله وأنا باق على الكفالة أو على ما كنت عليه من الكفالة . صح ؛ لأنه إما مبتدئ بالكفالة بهذا اللفظ ، أو مخبر به عن كفالة واقعة بعد البراءة ، ويفارق ما لو فسخت الكتابة فقال السيد: أقررتك في الكتابة حيث لم تعد الكتابة \_ كما نص عليه الشافعي \_ ؛ بأن الضمان محض غررٍ وغبن فكفئ فيه ذلك من الملتزم ، بخلاف الكتابة ونحوها . انتهى .

قوله: (والأصح: أنه لا يجوز تعليقها...) أي: فإن اتفقا على ذلك.. فظاهر، وإن اختلفا فيه.. صدق المستحق بيمينه.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة من (أ).

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب): طلقت.

بَرِثْتُ، وَلَا يَجُوزُ تَوْقِيتُ الضَّمَانِ قَطْعًا؛ نَحْوُ: أَنَا ضَامِنٌ بِالمالِ إِلَىٰ شَهْرٍ فَإِذَا مَضَىٰ وَلَمْ أَغْرَمْ. فَأَنَا بَرِيءٌ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ: فِي التَّعْلِيقِ نَظَرَ إِلَىٰ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ، وَلِمْ أَغْرَمْ. فَأَنَا بَرِيءٌ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ: فِي التَّعْلِيقِ نَظَرَ إِلَىٰ أَنَّهَا تَبَرُّعٌ بِعَمَل، وَبِهَذَا يُوجَّهُ الثَّالِثُ المجَوِّزُ لِتَعْلِيقِ وَفِي تَوْقِيتِ الْكَفَالَةِ نَظَرَ إِلَىٰ أَنَّهَا تَبَرُّعٌ بِعَمَل، وَبِهَذَا يُوجَّهُ الثَّالِثُ المجَوِّزُ لِتَعْلِيقِ الْكَفَالَةِ دُونَ الضَّمَانِ، (وَلَوْ نَجَّزَهَا وَشَرَطَ تَأْخِيرَ الْإِحْضَادِ شَهْرًا. جَازَ) لِلْحَاجَةِ؛ الثَّالَةِ دُونَ الضَّمَانِ، (وَلَوْ نَجَزَهَا وَشَرَطَ تَأْخِيرَ الْإِحْضَادِ شَهْرًا. كَالْحَصَادِ. لَمْ نَحُودُ النَّا خَفِيلٌ بِزَيْدٍ أَحْضِرُهُ بَعْدَ شَهْرٍ، وَلَوْ شَرَطَ التَّأْخِيرَ بِمَجْهُولٍ ؛ كَالْحَصَادِ. لَمْ تَصَحَّ الْكَفَالَةُ فِي الْأَصَحِ.

قوله: (ولا يجوز توقيت الضمان قطعا) ذكره ؛ لئلا يتوهَّم من الاقتصار على عدم صحَّة توقيت الكفالة صحَّة توقيت الضَّمان.

قوله: (ولو ضمن المؤجل إلى شهر مؤجلا إلى شهرين...) هو أولى ممَّا في المتن ؛ لأنَّ ذاك حال أجل، وهذا مؤجَّل زيد في أجله.

قوله: (أو تبعا يحلِّ بموت الأصيل، وجهان) فائدتهما: فيما لو مات الأصيل ورجّح مطالبة الضَّامن فدلَّ على ثبوته في حقِّه تبعًا.

条 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (ولو شرط التأخير ٠٠٠) هذا مفهوم قول المصنف (شهرًا).

وَجْهَانِ (١)، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ قَالَ: الضَّمَانُ تَبَرُّعٌ لَزِمَ فَتَلْزَمُ صِفَتُهُ، وَلَوْ ضَمِنَ المؤجَّلَ إِلَىٰ شَهْرٍ. فَهُوَ كَضَمَانِ المؤجَّلِ حَالًا. إِلَىٰ شَهْرٍ. فَهُوَ كَضَمَانِ المؤجَّلِ حَالًا.

(وَلِلْمُسْتَحِقِّ) أَيْ: المَضْمُونِ لَهُ (مُطَالَبَةُ الضَّامِنِ وَالْأَصِيلِ) بِالدَّيْنِ، (وَالْأَصَحُ:
أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الضَّمَانُ (بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ) لِمُخَالَفَةِ الشَّرْطِ لِمُقْتَضَى الضَّمَانِ،
وَالثَّانِي: يَصِحُّ الضَّمَانُ وَالشَّرْطُ، وَالثَّالِثُ: يَصِحُّ الضَّمَانُ فَقَطْ، فَإِنْ صَحَّحْنَاهُمَا.
بَرِئَ الْأَصِيلُ وَرَجَعَ الضَّامِنُ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ إِنْ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ حَصَّلَ بَرَاءَتَهُ كَمَا لَوْ أَدَى.

🐥 حاشية السنباطي 🅰-

قوله: (وجهان) تظهر فائدتهما فيما لو مات الأصيل (٢) والحالة هذه ؛ كما أشار إليه الشارح ، والراجح منهما: الثاني ؛ كما قاله شارح «التعجيز».

قوله: (مطالبة الضامن والأصيل بالدين) أي: بأن يطالبهما جميعًا، أو يطالب أيهما شاء بالجميع، أو يطالب أحدهما ببعضه والآخر بباقيه، قال الماوردي: ولو أفلس الضامن والأصيل فقال الضامن للحاكم: بع أولا مال الأصيل، وقال المضمون له: أريد أن أبيع مال أيكما شئت؛ قال الشافعي: إن كان الضمان بالإذن، أجيب الضامن، وإلا، فالمضمون له، ولو ضمن أو كفل آخر وبالآخر آخر وهكذا، فللمستحق مطالبتهم جميعًا، فإن برئ الأصيل ولو بغير إبراء، برئوا، أو برئ غيره بإبراء لا بغيره؛ كما سيأتي، برئ ومن بعده لا من قبله (٣).

#### تَنْبِيه:

لو قال رجلان لآخر: ضمنا ما لك على فلان. • فالذي صححه المتولي من

 <sup>(</sup>١) لو مات الأصيل.. لم يحل على الضامن كما في المغني: (٢٠٧/٢) خلافا لما في التحفة:
 (٥/٥٥) والنهاية: (٤٦٣/٤)؛ فيحل عليه كالأصل.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): لو فات الأجل.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (د): فإن برئ الأصيل ولو بغير إبرائه ٠٠ برئ ، أو برئ غيره بإبراء لا بغيره ؛ كما سيأتي ٠٠ برئ من بعده لا من قبله ٠

(وَلَوْ أَبْرَأَ) المَسْتَحِقُّ (الْأَصِيلَ) مِنَ الدَّيْنِ.. (بَرِئَ الضَّامِنُ) مِنْهُ، (وَلَا عَكْسَ) أَيْ: لَوْ أُبْرِئَ الضَّامِنُ.. لَمْ يَبْرَأِ الْأَصِيلُ.

(وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا) وَالدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ. (حَلَّ عَلَيْهِ دُونَ الْآخَرِ) فَإِنْ كَانَ الميِّتُ الْأَصِيلَ. فَلِلضَّامِنِ أَنْ يُطَالِبَ المسْتَحِقَّ بِأَخْذِ الدَّيْنِ مِنْ تَرِكَتِهِ، أَوْ إِبْرَاتِهِ هُوَ ؛ لِأَنَّهُ وَلَا صِيلَ. فَلِلضَّامِنِ أَنْ يُطَالِبَ المسْتَحِقَّ بِأَخْذِ الدَّيْنِ مِنْ تَرِكَتِهِ، أَوْ إِبْرَاتِهِ هُو ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَهْلِكُ التَّرِكَةُ فَلَا يَجِدُ مَرْجِعًا إِذَا غَرِمَ، وَإِنْ كَانَ الميِّتُ الضَّامِنَ وَأَخَذَ المسْتَحِقُّ الدَّيْنَ مِنْ تَرِكَتِهِ. لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَتِهِ الرُّجُوعُ عَلَى المضْمُونِ عَنْهُ ...... المَّنْ مَنْ تَرِكَتِهِ. لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَتِهِ الرُّجُوعُ عَلَى المضْمُونِ عَنْهُ .....

🚓 حاشية السنباطي 🏖

وجهين في ذلك: أن كلا منهما ضامن لكله؛ كما لو قالا: رهنا عبدنا بألف . . فإن حصة كل رهن بكلها ، وقال: ويخالف ما لو قالا: اشترينا عبدك بألف ؛ لأن الثمن عوض فيقدر ما يحصل للمشتري من الملك بما يجب عليه من الثمن ، بخلاف الضمان لا معاوضة فيه ، وهذا هو الذي صوبه السبكي وغيره ، وقال في «شرح الروض»: وبه أفتيت ؛ لأن الضمان توثقة كالرهن وإن مال الأذرعي إلى خلافه . انتهى ، ورُدَّ: بأن ما مال إليه الأذرعي هو الموافق للأصح في (١) مسألة الرهن المقيس عليها من أن حصة كل مرهونة بالنصف فقط ، وبه قطع الشيخ أبو حامد ، وأفتى به البدر ابن شهبة عند دعوى أحد الضامنين ذلك وحلفهما عليه ، وقال ابن أبي الدم: لا وجه للأول .

قوله: (ولو أبرأ...) خرج بذلك: البراءة بنحو أداء أو اعتياض أو حوالة.. فيبرأ بذلك الضامن والأصيل في الحالين.

قوله: (حل عليه دون الآخر) أي: في غير ما مر من ضمان المؤجل حالا، ويستثنى مع ذلك: ما أفتئ ابن الصلاح: من أنه لو رهن ملكه بدين مؤجل لغيره. لم يحل الدين بموته ؛ لأنه ضمان دين في عين لا في ذمة.

قوله: (فللضامن) أي: بالإذن ؛ أخذًا من التعليل.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): من.

الآذِنِ فِي الضَّمَانِ قَبْلَ خُلُولِ الْأَجَلِ.

(وَإِذَا طَالَبَ المَسْتَحِقُّ الضَّامِنَ.. فَلَهُ مُطَالَبَةُ الْأَصِيلِ بِتَخْلِيصِهِ بِالْأَدَاءِ إِنْ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ، وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ لَا يُطَالِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُطَالَبَ)، وَالثَّانِي: يُطَالِبُهُ بِتَخْلِيصِهِ.

(وَلِلضَّامِنِ) الْغَارِمِ (الرُّجُوعُ عَلَىٰ الْأَصِيلِ إِنْ وُجِدَ إِذْنُهُ فِي الضَّمَانِ وَالْأَدَاءِ،

قوله: (الآذن في الضمان قبل حلول الأجل) أفاد به أنَّ الرُّجوع لورثة الضامن على المضمون عنه لا يكون إلا بعد حلول الأجل إن كان أذن في الضَّمان، هذا مراده لا غير.

🤗 حاشية السنياطي 🤧

قوله: (فله مطالبة الأصيل . . .) أي: وفائدتها مع أنه ليس له عند الامتناع حبسه ولا ملازمته ؛ إذ لا حق له عليه بمجرد الضمان إحضارُه مجلس الحكم، وتفسيقه إذا امتنع ؛ كمطالبة الولد لوالده بدينه ، قال في «المطلب»: ولو كان الأصيل محجورًا عليه لصبًا ؛ أي: أو جنون أو سفه . . فللضامن بإذن وليه إن طُولب طلبُ الولي بتخليصه ما لم يزل الحجر ، فإن زال . . توجه الطلب على المحجور عليه .

قوله: (والأصح: أنه لا يطالبه قبل أن يطالب) فارق ذلك المعير للرهن فإن (١) له طلب فكاكه ؛ كما مر ؛ بأنه محبوس عنه بالحق ، وفيه ضررٌ ظاهرٌ .

قوله: (وللضامن الغارم الرجوع: ما إذا أدئ من سهم الغارمين، أو أدئ عنه ضامنه بغير كالقرض، ويستثنئ من الرجوع: ما إذا أدئ من سهم الغارمين، أو أدئ عنه ضامنه بغير إذن، أو أبرأه المحتال عليه، خلافا لما أفتى به الجلال البلقيني، وقد يشير إلى ذلك قول الشارح (الغارم) المحترز به عما إذا أبرأه المستحق من الدين، بخلاف ما إذا وهب له ما قبضه عنه، وكذا يستثنى ما إذا أدئ العبد (٢) الضامن لسيده بإذنه بعد عتقه ؟ كما

<sup>(</sup>۱) في نسخة (أ): كان.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): أو أدى العبد.

وَإِنِ انْتَفَىٰ فِيهِمَا، فَلَا) رُجُوعَ، (وَإِنْ أَذِنَ فِي الضَّمَانِ فَقَطْ) أَيْ: وَلَمْ يَأْذَنْ فِي الْأَدَاءِ.. (رَجَعَ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ أَذِنَ فِي سَبَبِ الْغُرْمِ، وَالثَّانِي يَقُولُ: الْغُرْمُ حَصَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، (وَلَا عَكْسَ) أَيْ: لَا رُجُوعَ فِي الْعَكْسِ، وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ أَذِنَ فِي الْأَدَاءِ فِي الْأَدَاءِ فَي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْغُرْمَ بِالضَّمَانِ وَلَمْ يَأْذَنْ فِيهِ، وَالثَّانِي يَقُولُ: أَسْقَطَ الدَّيْنَ عَنْهُ بِإِذْنِهِ.

🚓 حاشية السنباطي 🥰

مر، أو نذر الأداء وعدم الرجوع، أو<sup>(۱)</sup> ثبت الضمان بالإذن بالبينة وهو منكر؛ كأن ادعىٰ علىٰ زيد وغائب ألفا وأن كلا منهما ضمن ما علىٰ الآخر بإذنه فأنكر زيد فأقام المدعي بينة وغرمه. لم<sup>(۱)</sup> يرجع زيد على الغائب بالنصف؛ لأنه مكذب<sup>(۱)</sup> للبينة، فهو مظلوم بزعمه فلا يرجع علىٰ غير ظالمه<sup>(١)</sup>.

قوله: (أي: ولم يأذن في الأداء) أي: ولم ينهه عنه ، فإن نهاه عنه ؛ فإن كان بعد الضمان . . لم يؤثر ، أو قبله ؛ فإن انفصل عن الإذن . . فهو رجوع ، وإلا . . أفسده ، ذكره الإسنوي .

قوله: (ولا عكس...) يستثنئ منه: ما إذا أدى بعد إذنه له في الأداء بشرط الرجوع.. فيرجع كغير الضامن.

#### تَنْسِه:

من الأداء: أن يحيل الضامن المستحق على غيره، أو يحال عليه، أو يصير الدين إرثًا له، أو يصالح عنه المستحق بعوض فيرجع به الضامن بالإذن عند كل منها، دون الضامن بغير الإذن فلا يرجع من حيث الضمان وإن رجع في صيرورته إرثًا من حيث

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): لو.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): ولم.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): تكذيب.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب) و(د): على غير من ظلمه.

(وَلَوْ أَدَّىٰ مُكَسَّرًا عَنْ صِحَاحٍ، أَوْ صَالَحَ عَنْ مِئَةٍ بِثَوْبٍ قِيمَتُهُ خَمْسُونَ.. فَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إِلَّا بِمَا غَرِمَ)، وَالثَّانِي: يَرْجِعُ بِالصَّحَاحِ وَالْمِئَةِ؛ لِأَنَّهُ حَصَّلَ الْبَرَاءَةَ مِنْهُمَا بِمَا فَعَلَ وَالمسَامَحَةُ جَرَتْ مَعَهُ.

(وَمَنْ أَدَّىٰ دَيْنَ غَيْرِهِ بِلَا ضَمَانٍ وَلَا إِذْنٍ.. فَلَا رُجُوعَ) لَهُ عَلَيْهِ، (وَإِنْ أَذِنَ) لَهُ عَلَيْهِ، (وَكَذَا إِنْ أَذِنَ مُطْلَقًا) عَنْ شَرْطِ لَهُ فِي الْأَدَاءِ (بِشَرْطِ الرُّجُوعِ.. رَجَعَ) عَلَيْهِ، (وَكَذَا إِنْ أَذِنَ مُطْلَقًا) عَنْ شَرْطِ

صيرورته إرثًا له ، فاندفع تغليط الإسنوي للشيخين(١) بالنسبة لهذه . انتهى -

قوله: (ولو أدئ مكسرا...) خرج بذلك: عكسه، وهو: أن يؤدي صحاحًا عن مكسرة، أو يصالح عن خمسين بثوب قيمته مئة.. فلا يرجع إلا بالأصل، فالحاصل: أنه يرجع بأقل الأمرين من الأصل والمؤدئ، وبقوله في الثانية (صَالَحَ) ما لو باع الثوب بمئة ثم تقاصا .. فيرجع بالمئة قطعًا، أو بما ضمنه .. فيرجع به على المختار عند المصنف من وجهين أطلقهما الرافعي، وهو المعتمد وإن استشكله السبكي والأذرعي وغيرهما بما إذا وقع ذلك بلفظ الصلح، ويفرق بينهما: بأن لفظ الصلح فيما ذكر وإن كان بيعًا يقتضي المسامحة بترك بعض الحق وعدم مقابلة المصالح به لجميع المصالح عنه فيرجع بالأقل، بخلاف لفظ البيع.

فَرع: لو ضمن ذمي لذمي دينًا على مسلم ثم تصالحا على خمر ٠٠ لم يرجع وإن قلنا بالمرجوح ، وهو: سقوط الدين لتعلقها بالمسلم ولا قيمة للخمر عنده-

قوله: (فلا رجوع له عليه) أي: ولو أدى بنية الرجوع.

نعم؛ الولي إذا أدى دين محجوره أو ضمنه بنية الرجوع · · رجع؛ كما قاله القفال في «فتاويه» .

قوله: (وكذا إن أذن مطلقا عن شرط الرجوع ٠٠٠ يرجع ٠٠٠) أي: إذا أدى بقصد

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): للمستحق.

الرُّجُوعِ . . يَرْجِعُ (فِي الْأَصَحِّ)(١) لِلْعُرْفِ ، وَالثَّانِي قَالَ: لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الْأَدَاءِ الرُّجُوعُ . الرُّجُوعُ . الرُّجُوعُ .

(وَالْأَصَحُّ: أَنَّ مُصَالَحَتَهُ) أَيْ: المَأْذُونِ (عَلَىٰ غَيْرِ جِنْسِ الدَّيْنِ لَا تَمْنَعُ الرُّجُوعَ) لِأَنَّ مَقْصُودَ الْآذِنِ: أَنْ يُبْرِئَ ذِمَّتَهُ وَقَدْ فَعَلَ ، وَالثَّانِي: تَمْنَعُ ؛ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَذِنَ فِي الْأَدَاءِ دُونَ المصَالَحَةِ ، وَعَلَىٰ الرُّجُوعِ يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ كَالضَّامِنِ ·

(ثُمَّ إِنَّمَا يَرْجِعُ الضَّامِنُ وَالمؤَدِّي إِذَا أَشْهَدَ بِالْأَدَاءِ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ، وَكَذَا رَجُلُ) أَشْهَدَهُ كُلِّ مِنْهُمَا (لِيَحْلِفَ مَعَهُ) فَيَكْفِي (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ وَامْرَأَتَيْنِ، وَكَذَا رَجُلُ) أَشْهَدَهُ كُلِّ مِنْهُمَا (لِيَحْلِفَ مَعَهُ) فَيَكْفِي (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ وَامْرَأَتَيْنِ، وَلَأَنْ فِي الْأَصَحِّ لِلْمَاهِدِ وَيَمِينٍ، (فَإِنْ ذَلِكَ حُجَّةٌ، وَالثَّانِي يَقُولُ: قَدْ يَتَرَافَعَانِ إِلَىٰ حَنَفِيٍّ لَا يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، (فَإِنْ لَمْ يُشْهِدُ) أَيْ: الضَّامِنُ بِالْأَدَاءِ....

قوله: (وعلى الرجوع يرجع بما غرم كالضامن) ذكره؛ لئلا يتوهَّم أنَّ الرُّجوع في الأداء بالإذن يخالف الرُّجوع في الضَّمان به،

قوله: (أشهده كل منهما) أي: وكذا يرجع كلٌّ من الضَّامن والمؤدِّي بالإذن فيهما، إذا أشهد بالأداء رجلًا ليحلف معه.

🍣 حاشية السنباطي 🍣

الرجوع أو أطلق، فإن أدى بقصد التبرع. . فلا يرجع.

قوله: (وعلى الرجوع يرجع بما غرم ؛ كالضامن) أي: فيرجع بالأقل ؛ كما مر فيه. فإن قلت: لم أُجري الخلاف هنا لا ثُمَّ؟

قلت: لأن الصلح ثُمَّ وقع عن حق لزمه، بخلافه هنا.

قوله: (فإن لم يشهد ٠٠٠) أي: ثم إن أخذ المضمون له المنكر للأداء بعد حلفه

 <sup>(</sup>١) أي: إذا أدئ بقصد الرجوع كما في المغني: (٢١٠/٢)، أما في التحفة: (٤٦٥/٥) والنهاية:
 (٤ ١٦٣/٤) فيرجع إذا أدئ لا بقصد التبرع، وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا لم ينو شيئا.

وَأَنْكَرَهُ رَبُّ الدَّيْنِ. ﴿ فَلَا رُجُوعَ ﴾ لَهُ ﴿ إِنْ أَذَّىٰ فِي غَيْبَةِ الْأَصِيلِ وَكَذَّبَهُ ، وَكَذَا إِنْ صَدَّقَهُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِأَدَائِهِ ، وَالثَّانِي: يَنْظُرُ إِلَىٰ تَصْدِيقِهِ ، (فَإِنْ صَدَّقَهُ المضْمُونُ لَهُ) مَعَ تَكْذِيبِ الْأَصِيلِ (أَوْ أَدَّى بِحَضْرَةِ الْأَصِيلِ) مَعَ تَكْذِيبِ المضْمُونِ لَهُ . (رَجَعَ عَلَىٰ المَدْهَبِ) أَيْ: الرَّاجِحِ مِنَ الْوَجْهَيْنِ فِي المَسْأَلَتَيْنِ؛ لِسُقُوطِ الطَّلَبِ فِي الْأُولَىٰ، وَعِلْمُ الْأَصِيلِ بِالْأَدَاءِ فِي الثَّانِيَةِ، وَالثَّانِي فِي الْأُولَىٰ يَقُولُ: نَصْدِيقُ رَبِّ الدَّيْنِ لَيْسَ خُجَّةً عَلَىٰ الْأَصِيلِ، وَفِي النَّانِيَةِ يَقُولُ: لَمْ يَنْتَفِعِ الْأَصِيلُ بِالْأَدَاءِ؛ لِتَرْكِ الْإِشْهَادِ، وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ المقَصِّرُ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ، وَيُقَاسُ بِمَا ذَكِرَ فِي الضَّامِنِ المؤدِّي فِي الْأَحْوَالِ المذْكُورَةِ.

قوله: (وأنكره رب الدين) ذكره؛ لأنَّه مطويٌّ في المتن بدليل قوله بعد: (فإن صدَّقه المضمون له).

قوله: (أي: الرَّاجع من الوجهين) حاصله: أنَّ ذكر المذهب هنا مخالف لاصطلاحه؛ إذ لا طرق.

قوله: (ويقاس بما ذكر) ذكره لئلا يتوهَّم تخالف الأداء بالإذن للضمان به في ذلك ،

على ذلك من الأصيل . . فواضح ، أو من الضامن مرة ثانية . . رجع الضامن على الأصيل بأقلهما؛ لأنه إن كان الأول.. فهو مدعاه؛ لأنه يزعم أنه مظلوم بالثاني، أو الثاني.. فهو المبرئ ، ولأن الأصل: براءة ذمة الأصيل من الزائد.

قوله: (ويقاس . . .) إن قلت: لم حمل الشارح كلام المصنف على الضامن حتى احتاج إلى قياس المؤدئ عليه.

قلت: لأن سياق كلامه يقتضي ذلك ؛ كما هو ظاهر .

🚓 حاشية السنباطي 🥰

تُنْسِه:

لو قال: أشهدت بالأداء شهودًا وماتوا أو غابوا أو طرأ فسقهم ؟ فإن صدقه الأصيل في الإشهاد . رجع ؟ لأنه أتئ بما عليه ، وإن كذبه . فالقول قول الأصيل بيمينه فلا رجوع عليه ؟ لأن الأصل: عدم براءة ذمته وعدم الإشهاد ، ولو كذبه الشهود . فكما لو لم يشهد فلا يرجع ، بخلاف ما لو أقرت امرأة بنكاح بحضرة شاهدين فكذباها . لا يقدح في إقرارها ؟ لأنها أقرت بحق عليها فلم يلغ بإنكارهما ، وهذا يريد أن يثبت له حقًا ، وإن قالوا: لا ندري وربما نسينا . فلا رجوع علئ ما رجحه الإمام من تردد له في ذلك ، اقتصر على نقله الشيخان ، وجعله أولئ بذلك من دعواه موت الشاهد .

فَرع: باع من اثنين شيئًا وشرط أن يكون كل منهما ضامنا للآخر . . بطل البيع ، قال السبكي: ورأيت ابن الرفعة في «حسبته» يمنع أهل سوق الرقيق من البيع مسلمًا ، ومعناه: إلزام المشتري بما يلحق البائع من الدلالة وغيرها ، قال: ولعله أخذه من هذه المسألة ولا يختص ذلك بالرقيق ، وهذا إن كان مجهولًا ، فإن كان معلومًا . فلا ، وكأنه جعله جزءًا من الثمن ، بخلاف مسألة ضمان أحد المشتريين للآخر لا يمكن فيها ذلك ، قال الأذرعي: لكنه هنا شرط عليه أمرًا آخر ، وهو: أن يدفع كذا إلى جهة كذا ، فينبغي أن يكون مبطلًا مطلقًا ، وهو ظاهر .

## (كِتَابُ الشَّرِكَةِ)

بِكَسْرِ الشِّينِ وَسُكُونِ الرَّاءِ ، وَحُكِيَ فَتْحُ الشِّينِ وَكَسْرُ الرَّاءِ · (هِيَ أَنْوَاعٌ):

(شَرِكَةُ الْأَبْدَانِ؛ كَشَرِكَةِ الحمَّالِينَ وَسَاثِرِ المحْنَرِفَةِ) كَالدَّلَّالِينَ وَالنَّجَّارِينَ وَالْخَيَّاطِينَ؛ (لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَا) بِحِرْفَتِهِمَا (مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاوِتًا مَعَ اتَّفَاقِ الصَّنْعَةِ) كَمَا ذُكِرَ، (أَوِ اخْتِلَافِهَا) كَالْخَيَّاطِ وَالرَّفَّاءِ، وَالنَّجَّارِ وَالْخَرَّاطِ. الصَّنْعَةِ) كَمَا ذُكِرَ، (أَوِ اخْتِلَافِهَا) كَالْخَيَّاطِ وَالرَّفَّاءِ، وَالنَّجَّارِ وَالْخَرَّاطِ.

(وَشَرِكَةُ المَفَاوَضَةِ) بِفَتْحِ الْوَاوِ؛ بِأَنْ يَشْتَرِكَا (لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَا) قَالَ الشَّيْخُ فِي «التَّنْبِيهِ»: بِأَمْوَالِهِمَا وَأَبْدَانِهِمَا، (وَعَلَيْهِمَا مَا يَعْرِضُ) بِكَسْرِ الرَّاءِ (مِنْ غُرْمٍ) وَسُمِّيَتْ مُفَاوَضَةً مِنْ تَفَاوَضَا فِي الْحَدِيثِ: شَرَعَا فِيهِ جَمِيعًا.

(وَشَرِكَةُ الْوُجُوهِ؛ بِأَنْ يَشْتَرِكَ الْوَجِيهَانِ لِيَبْتَاعَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمُؤَجَّلٍ) وَيَكُونُ المبْتَاعُ (لهمَا، فَإِذَا بَاعَا.. كَانَ الْفَاضِلُ عَنِ الْأَثْمَانِ) المبْتَاعِ بِهَا (بَيْنَهُمَا).

#### 🚓 حاشية السنباطي 🤧

## كِتَابُ الشَّرِكَةِ

قوله: (وحكي فتح «الشين» وكسر «الراء») حكي سكون (الراء) أيضًا<sup>(١)</sup>.

قوله: (بأن يشترك الوجيهان...) هذا أشهر تفاسيرها؛ كما قاله في «الروضة» فمن ثم اقتصر عليه هنا، والثاني: أن يتفق وَجيةٌ وخاملٌ على أن يشتري الوجيه في الذمة ويبيع الخامل ويكون الربح بينهما، وهو باطل، بل الربح للأول، والثالث: أن يتفق وجيه وخامل على أن يعمل الوجيه والمال للخامل وهو في يده والربح بينهما، وهو باطل؛ إذ هو قراض فاسدٌ؛ لاستبداد (٢) المالك باليد، قال في «الروضة»: ويقرب منه

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): قوله: (وحكي فتح الشين وكسر الراء) أي: أو سكونها.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): لاستقلال.

( وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ) النَّلَاثَةُ (بَاطِلَةٌ) وَيَخْتَصُّ كُلِّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ بِمَا يَكْسِبُهُ بِبَدَنِهِ ، أَوْ مَالِهِ أَوْ يَشْتَرِيهِ.

(وَشَرِكَةُ الْعِنَانِ صَحِيحَةٌ) وَهِيَ: أَنْ يَشْتَرِكَا فِي مَالٍ لَهُمَا لِيَتَّجِرَا فِيهِ عَلَىٰ مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ ، وَالْعِنَانُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ: مِنْ عَنَّ الشَّيْءُ ظَهَرَ ، قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ ، (وَيُشْتَرَطُ

— 💝 حاشية السنباطي 🔑

ما قاله الغزالي: أن يدفع خامل مالا إلى وجيه ليبيعه بزيادة ويكون له بعض الربح.

قوله: (وهذه الأنواع الثلاثة باطلة ويختص...) يستثنئ من النوع الثالث: ما إذا وكل كل منهما الآخر أن يشتري في الذمة لهما عينا وقصد المشتري الشراء لهما. فإنهما يصيران شريكين في العين المأذون فيها، وهذا هو الذي قصد الشارح الاحتراز عنه بقوله: (ويكون المبتاع لهما) فإنه بالنصب عطف على (مبتاع) هو متعلق (لهما) في عبارة المصنف، وليس متعلقا بـ (يبتاع) المذكور؛ فإنه والحالة هذه صحيح؛ كما عرفت، ومن النوعين الأولين (۱۱): ما إذا حصل شيء من اكتساب المشتركين له مجتمعين - فإنه يقسم على أجرة المثل، لا بحسب الشرط؛ كما صرح به في «الروضة» في الأول، واقتضاه كلامها في الثاني، ومحله في نحو الاحتطاب: إذا لم يقصد كل منهما به نفسه وصاحبه، وإلا . كان بينهما مطلقًا؛ كما هو ظاهر.

قوله: (على ما سيأتي بيانه) أي: على الوجه الذي سيأتي بيانه.

قوله: (بكسر العين: مِن عَنَّ الشيء ظَهر، قاله الجوهري) أي: لأنها أظهر الأنواع، أو لأنه ظهر لكل من الشريكين مالُ الآخر، قال السبكي: والمشهور: أنها بالكسر من عِنان الدابة إما لاستواء الشريكين في ولاية التصرف والفسخ واستحقاق الربح بقدر المالين؛ كاستواء طرفي العنان، أو لمنع كل منهما الآخر من التصرف كما يشاء؛ كمنع العنان الدابة، أو لمنع الشريك نفسه من التصرف في المشترك وهو مطلق التصرف<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) و(د): وفي النوعين الأولين.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): ومطلق التصرف.

نِيهَا لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَىٰ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ) مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا لِلْآخَوِ، وَمَعْلُومٌ: أَنَّ التَّصَرُّفَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَهُوَ مَعْنَىٰ قَوْلِ «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا»: فِي التِّجَارَةِ وَالتَّصَرُّفِ، بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَهُوَ مَعْنَىٰ قَوْلِ «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا»: فِي التِّجَارَةِ وَالتَّصَرُّفِ،

ــ 🗞 حاشية البكري 🗞ــــ

## كِتَابُ الشَّركَةِ

قوله: (ومعلوم أن التصرف بالبيع والشراء) ذكره جوابًا عن اعتراض هو: أنَّ الإذن في التَّصرُّف المطلق لا يفيد الشِّركة إلا بقرينة ، فأجاب: بأنَّ هذا معلومٌ ؛ لأنَّ تصرُّف الشَّركة هو البيع والشِّراء وما أشبه ذلك.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

في سائر أمواله؛ كمنع الأخذ لعنان الدابة إحدى يديه من استعمالها كيف شاء ويده الأخرى مطلقة يستعملها كيف شاء. ولا يتعين كسر العين وإن أوهمه اقتصار الشارح عليه، بل يجوز الفتح، قال الإسنوي: قال القاضي عياض: من عن الشيء: إذا ظهر أيضًا، والمشهور: أن المفتوحة من عنان السماء؛ أي: سحابه؛ لأنها عَلَتْ كالسماء (١) بصحتها وشهرتها، ولهذا اتفقوا على صحتها.

قوله: (لفظ) مثله: الكتابة وإشارة الأخرس المفهمة ؛ كما مر في الضمان.

قوله: (من كل منهما للآخر) قيد بذلك لا للاحتراز عما إذا أذن أحدهما للآخر فيه؛ فإنه صحيح أيضًا وإن امتنع على الإذن التصرف<sup>(۲)</sup> في حصة المأذون له، بل<sup>(۳)</sup> ليوافق قول المصنف بعد: (ويشترط فيهما أهلية التوكيل والتوكل) فإن محله فيما<sup>(٤)</sup> إذا أذن كل منهما للآخر؛ كما سيأتي.

قوله: (وهو معنى قول «الروضة» ٠٠٠) دفع: لما يتوهم من تخالفهما ؛ بناءً على

<sup>(</sup>۱) وفي «أسنئ المطالب» و«الغرر البهية» و«مغني المحتاج» وغيرها: كالسحاب. وما في «حاشية عميرة» يوافق ما في هنا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): المتصرف.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): المأذون له، قيل. وفي (د): المأذون له قبل.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): محله حتما.

(فَلَوِ اقْتَصَرَا عَلَىٰ «اشْتَرَكْنَا» . لَمْ يَكْفِ) فِي الْإِذْنِ المذْكُورِ (فِي الْأَصَحِّ) لِقُصُورِ اللَّفْظِ عَنْهُ ، وَالثَّانِي يَقُولُ: يُفْهَمُ مِنْهُ عُرْفًا، (وَ) يُشْتَرَطُ (فِيهِمَا أَهْلِيَّةُ التَّوْكِيلِ

أن المراد بـ (التصرف) في العبارتين واحدٌ وهو البيع، ووجه الدفع ظاهرٌ ؛ إذ التصرف شامل للبيع والشراء، لكن قرينة اقترانه بالتجارة عينت أن المراد به أحدهما، وبالتجارة الآخر ؛ دفعًا للتكرار.

قوله: (لقصور اللفظ عنه) أي: لاحتمال كون ذلك إخبارًا عن حصول الشركة في المال (١) ، ولا يلزم من حصولها جواز التصرف ؛ بدليل المال الموروث شركة .

نعم (٢) ؛ إن نويا بذلك الإذن في التصرف . . كان آذنا ؛ كما جزم به السبكي .

قوله: (ويشترط فيهما أهلية...) محله \_ كما نبه عليه في «المطلب» \_: إذا أذن كل منهما للآخر في التصرف، وإلا.. فيشترط في الإذن: أهلية التوكيل، وفي المأذون له: أهلية التوكل حتى يصح أن يكون الأول أعمى دون الثاني، وقضية كلامهم: جواز الشركة للولي في مال محجوره، وللمكاتب بغير إذن سيده، قال في «المطلب»: وقد يقال بمنعها في الأُولى؛ لاستلزامها خلط مال محجوره قبل عقدها بلا مصلحة ناجزة (٦)، بل قد يورث نقصا، وينبغي في الثانية المنع إن كان المأذون له المكاتب؛ لما فيه من التبرع بعمله، قال الأذرعي: وما ذكره ليس بالقوي، قال في «شرح الروض»: بل هو قوي في الثانية، وقال الزركشي في الأولى: الأقرب: الجواز؛ كالقراض، بل أولى؛ لأن فيه إخراج جزء من مال محجوره وهو الربح، بخلاف الشركة، وسيأتي في كلام الرافعي: أنه لو مات أحد الشريكين وله طفل ورأى الولي المصلحة في الشركة، وسيأتي في استدامها، انتهى، وما نقله عن الزركشي سبقه إليه (١) الأذرعي، وهو ظاهر، وعليه استدامها، انتهى، وما نقله عن الزركشي سبقه إليه (١) الأذرعي، وهو ظاهر، وعليه

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): في الماضي.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): ثم.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): تأخره،

 <sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): عن الزركشي وتبع فيه. وفي (د): عن الزركشي تبعه عليه.

وَالنَّوَكُّلِ) فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَكِيلٌ عَنِ الْآخَرِ فِي مَالِهِ·

(وَتَصِحُّ) الشَّرِكَةُ (فِي كُلِّ مِثْلِيًّ) نَقْدٍ وَغَيْرِهِ؛ كَالْحِنْطَةِ، (دُونَ المَتَقَوَّمِ) بِكَسْرِ الْوَاهِ؛ كَالثِّبَابِ، (وَقِيلَ: تَخْتَصُّ بِالنَّقْدِ المضْرُوبِ) مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، وَفِي جَوَازِهَا فِي «الدَّوْضَةِ»: الْجَوَاذُ إِنِ وَفِي جَوَازِهَا فِي «الدَّوْضَةِ»: الْجَوَاذُ إِنِ اسْتَمَرَّ فِي الْبَلَدِ رَوَاجُهَا، وَلَا يَجُوزُ فِي التَّبْرِ، وَفِيهِ وَجُهٌ فِي «التَّتِمَّةِ».

(وَيُشْتَرَطُ خَلْطُ المالَيْنِ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزَانِ) وَيَكُونُ الْخَلْطُ قَبْلَ الْعَقْدِ، فَإِنْ

قوله: (وكيل عن الآخر في ماله) يقتضي عدم صحَّة عقد الوليِّ الشَّركة علىٰ مال الصَّبيِّ، وهو الأوجه.

قوله: (ويكون الخلط قبل العقد) قيْدٌ لا بُدَّ منه، مخالفٌ لإطلاق المتن الصَّادق بالخلط بعده فمن ثمَّ ذكره.

🚓 حاشية السنباطي 🚓

يعتبر (١) كون الشريك عدلًا يجوز إيداع مال المحجور عليه عنده، نبَّه عليه الأذرعي وغيره، ومحله \_ كما بحثه بعضهم \_: إن كان الشريك هو المتصرف دون ما إذا كان الولي هو المتصرف.

#### تَنْبِيه:

تكره مشاركة من في ماله شبهة ؛ كذمي وآكل الربا وإن كان المتصرف مشاركه ؛ كما نقله ابن الرفعة عن البندنيجي ؛ لما في ماله من الشبهة .

قوله: (وفيه وجه في «النتمة») هذا هو الأصح؛ بناءً على الأصح الآتي في (باب الغصب) أنه من النقود، والأول \_ وإن كان قول الأكثرين \_ مبني على مقابله؛ كما صرح به في «الروضة» كـ «أصلها».

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): وهو ظاهر، قال: وكما عليه يعتبر. وفي (د): وهو ظاهر، قال: وعليه يعتبر.

وَقَعَ بَعْدَهُ فِي مَجْلِسِهِ.. فَوَجْهَانِ فِي «التَّتِمَّةِ» أَصَحُّهُمَا: المنْعُ؛ أَيْ: فَيُعَادُ الْعَقْدُ، (وَلَا يَكْفِي الخَلْطُ مَعَ اخْتِلَافِ جِنْسٍ) كَدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ، (أَوْ صِفَةٍ؛ كَصِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ) وَجِنْطَةٍ جَمْرَاءَ وَجِنْطَةٍ بَيْضَاءَ، فَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ فِي ذَلِكَ، (هَذَا) أَيْ: اشْتِرَاطُ الْخَلْطِ (إِذَا أَخْرَجَا مَالَيْنِ وَعَقَدَا، فَإِنْ مَلَكَا مُشْتَرَكًا) مِمَّا تَصِحُّ فِيهِ الشَّرِكَةُ اشْتِرَاطُ الْخَلْطِ (إِذَا أَخْرَجَا مَالَيْنِ وَعَقَدَا، فَإِنْ مَلَكَا مُشْتَرَكًا) مِمَّا تَصِحُّ فِيهِ الشَّرِكَةُ (بِإِرْثِ وَشِرَاء وَغَيْرِهِمَا وَأَذِنَ كُلِّ لِلْآخَرِ فِي التِّجَارَةِ فِيهِ.. تَمَّتِ الشَّرِكَةُ) لِأَنْ المَقْصُودَ بِالْخَلْطِ حَاصِلٌ.

قوله: (مما تصح فيه الشركة) قيْدٌ لا بُدَّ منه ، يؤخذ من كلام «المنهاج» قبل في شرط الصِّحَّة .

قوله: (بعد التقابض) قيْدٌ لا بُدَّ منه، وإلا فالإذن قبله غير مفيدٍ؛ لعدم تمام الملك، وينبغي أن لا يرد على «المنهاج» لما علم منه في المبيع (١) قبل قبضه.

و اسباعي چ

قوله: (مما تصح فيه الشركة) أي: وهو المثلي؛ كما تقدم، وإنما قيد الشارح بذلك؛ لأن الكلام فيه؛ إذ حاصله: أن اشتراط الخلط في المثلي محله في غير ما ذكر، لا للاحتراز (٢) عن المتقوم؛ إذ هو كالمثلي في ذلك.

قوله: (وأذن كل للآخر في النجارة) أي: بعد القبض في غير الإرث؛ كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): في المبيع.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): لا الاحتراز.

وَقَوْلُهُ: (كُلُّ) مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ فِي الْإِذْنِ، وَنِسْبَةِ الْبَيْعِ إِلَيْهِ بِالنَّظَرِ إِلَى المشْتَرِي بِتَأْوِيلِ أَنَّهُ بَائِعٌ لِلشَّمَنِ.

(وَلَا يُشْتَرَطُ) فِي الشَّرِكَةِ (تَسَاوِي قَدْرِ المالَيْنِ) أَيْ: تَسَاوِيهِمَا فِي الْقَدْرِ؛

قوله: (وقوله: «كل»...) اعلم: أنَّ (كلّ) لا حاجة إليه؛ لأنَّه لو باع واحد. كفئ فهو غير محتاج إليه في البيع وإن احتيج إليه في الإذن؛ إذ إذن كلَّ للآخر لا بدَّ منه، فمن ثمَّ اعترضه الشَّارح بأنَّه إنَّما يحتاج إليه في الإذن كما فهم من كلامه، واعترض المتن أيضًا بأنَّ البيع أصله قسيم الشِّراء وقد أطلقه على الشِّراء (١) هنا، فأجاب: بأنَّ نسبة ذلك إليه لبيع الثَّمن من الآخر.

قوله: (أي: تساويهما في القدر...) أفاد به: أنَّه لا تخالف بين عبارة «المنهاج» و«المحرر» إذ تساوي القدر والتساوي فيه مؤداهما واحد وإن كان التَّساوي منسوبًا للقدر في الأوَّل وللمالين في الثَّاني، فتأمَّله،

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (وقوله: «كل» محتاج إليه) بالنسبة للإذن أي: لا بالنسبة للبيع؛ إذ بيع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر . . كاف في ذلك . وقوله: (ونسبة البيع . . .) دفع للاعتراض على ما فهم مما قرره: من أن (كل) غير محتاج إليها بالنسبة للبيع ؛ بأن (٢) عدم الاحتياج إليها بالنسبة إلى ذلك يقتضي أن ذكرها وعدمه سيان (٣) ، وليس كذلك ؛ لأن العبارة عند ذكرها لا تصدق ببيع أحدهما للآخر ، وحاصل الدفع: التزام ذلك ، ولا نسلم عدم صدقها حينئذ بذلك ؛ لأن المشتري يصدق عليه أنه بائع الثمن ، هكذا أفهم .

قوله: (أي: تساويهما...) أشار بتفسير عبارة المصنف بعبارة «المحرر» وغيره:

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): على المشتري.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (د): فإن.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): سيأتي.

كَمَا فِي «المحرَّرِ» وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ لِلتَّسَاوِي فِي الْعَمَلِ، (وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِقَدْرِهِمَا عِنْدَ الْعَقْدِ) أَيْ: بِقَدْرِ كُلِّ مِنَ المالَيْنِ أَهُوَ النَّصْفُ أَمْ غَيْرُهُ يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِقَدْرِهِمَا عِنْدَ الْعَقْدِ) أَيْ: بِقَدْرِ كُلِّ مِنَ المالَيْنِ أَهُوَ النَّصْفُ أَمْ غَيْرُهُ إِذَا أَمْكَنَ مَعْرِفَتُهُ مِنْ بَعْدُ، وَمَأْخَذُ الْخِلَافِ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مَالٌ مُشْتَرَكُ كُلِّ فِي النَّصَرُّفِ فِي نَصِيبِهِ مِنْهُ، مِنْهُمَا جَاهِلٌ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْهُ، فَأَذِنَ كُلِّ مِنْهُمَا لِلْآخِرِ فِي التَّصَرُّفِ فِي نَصِيبِهِ مِنْهُ. وَمَا خَذُ لَكُلُ مِنْهُمَا لِلْآخِرِ فِي التَّصَرُّفِ فِي نَصِيبِهِ مِنْهُ. وَمَا خُذُونُ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا مُبْهَمًا كَالْمُثْمَنِ.

جاشية السنباطي ڪ

إلىٰ مساواتها لها في المعنى ، وغرضه بذلك: دفع الاعتراض على عبارة المصنف ؛ بأن إضافة التساوي إلى القدر غير صواب ؛ إذ صيغة التفاعل لا تضاف لغير متعدد ، وأن عبارة «المحرر» وغيره هي الصواب ، ووجه مساواتها لها في المعنى: أن القدر متعدد في المعنى ؛ لإضافته لمتعدد ؛ فكأنه قال: تساوي قدري المالين (١) ، وهذا بعينه هو معنى تعبير غيره بـ (تساويهما في القدر) (٢) .

قوله: (أي: بقدر كل من المالين) أي: لا بقدر مجموعهما ؟ كما توهمه العبارة ؟ لا قتضائها الاكتفاء بالعلم بذلك ولو مع عدم العلم بقدر كل منهما ، وليس كذلك (٦٠٠٠) وقوله: (أهو النصف ٠٠٠) إشارة إلى أن المراد بـ (القدر) النسبة لا العدد وقوله: (إذا أمكن معرفته من بعد) أي: بمراجعة حساب أو وكيل أو غيرهما ، يخرج به: ما إذا لم يمكن معرفته من بعد - فلا تصح الشركة ، فعلم: أنه يشترط العلم بالنسبة ولو بعد العقد ، فلو جهلا العدد وعلما النسبة ؛ كأن وضع أحدهما دراهم في كفة ميزان ووضع الآخر مقابلها مثلها وخلطا . صحت ، والنسبة المذكورة تكون في غير النقد باعتبار القيمة بنقد البلد ، لا الأجزاء ولو في المثلي ؛ [إذ الشركة بحسبها لا بحسب الأجزاء](١٤) ، فلو

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): يساوي قدر المالين.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): في العدد،

 <sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): أي: لا بقدر مجموعهما ولو مع عدم العلم بقدر كل منهما ؛ لعدم الاكتفاء بذلك وإن أوهمته عبارة المصنف.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة من (أ).

(وَيَتَسَلَّطُ كُلُّ مِنْهُمَا عَلَى التَّصَرُّفِ بِلَا ضَرَرٍ ؛ فَلَا يَبِيعُ نَسِئَةً ، وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ ، وَلَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ ، وَلَا يُسَافِرُ بِهِ وَلَا يُبْضِعُهُ ) بِضَمِّ التَّحْتَانِيَّةِ وَسُكُونِ الْبَلَدِ ، وَلَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ ، وَلَا يُسَافِرُ بِهِ وَلَا يُبْضِعُهُ ) بِضَمِّ التَّحْتَانِيَّةِ وَسُكُونِ الْبَكِدِ ، وَلَا يَبْضِعُهُ ) بِضَمِّ التَّحْتَانِيَّةِ وَسُكُونِ الموَحَّدَةِ ؛ أَيْ: يَدْفَعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهِ مُتَبَرِّعًا (بِغَيْرِ إِذْنٍ) هُوَ قَيْدٌ فِي الْجَمِيعِ ، فَإِنْ الموَحَّدَةِ ؛ أَيْ: يَدْفَعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهِ مُتَبَرِّعًا (بِغَيْرِ إِذْنٍ) هُو قَيْدٌ فِي الْجَمِيعِ ، فَإِنْ أَبْعَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ . لَمْ يَصِحَ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ ، أَبْضَعَهُ أَوْ سَافَرَ بِهِ . فَمِمِنَ ، وَإِنْ بَاعَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ . لَمْ يَصِحَ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ ،

خلط قفيزًا قيمته مئة بقفيز قيمته خمسون . . فالشركة أثلاث ، ولو كان لهذا عشرة دنانير وللآخر مئة درهم فاشتريا بها شيئًا ؛ كعبد . . قوم غير نقد البلد بنقد البلد وعرف التساوي والتفاضل ، فإن كان الدنانير من غير نقد البلد وقيمتها مئة درهم في المثال المذكور . .

فالشركة مناصفة ، وإلا ؛ بأن كانت قيمتها مئتين.. فبالأثلاث.

قوله: (بلا ضرر) عبر في «المنهج» بـ (المصلحة) وقال: إن التعبير بها أُولئ من قوله: (بلا ضرر) لاقتضائه جواز البيع بثمن المثل مع راغب بزيادة ، ومن قول «المحرر»: (بغبطة) لاقتضائه المنع من شراء ما يتوقع ربحه ؛ إذ الغبطة إنما هي تصرف فيما فيه ربح عاجل له بال ، وهذا الذي قاله تبع فيه الأذرعي في «القوت» ، وهو ظاهر (۱۱).

قوله: (هو قيد في الجميع) أي: فله جميع ذلك بالإذن.

نعم؛ لا يستفيد ركوب البحر بمجرد الإذن في السفر، بل لا بد من التنصيص عليه؛ كنظيره في القراض.

قوله: (أو سافر به) أي: لغير ضرورة؛ كأن جلا أهل البلد لقحط أو عدوِّ ولم يمكنه مراجعة الشريك؛ فله حينئذ السفر بالمال المشترك(٢) بمفازة، فلا ضمان بالسفر به إلى مقصده؛ لأن القرينة قاضية بأن له ذلك.

قوله: (وإن باع بغبن ٠٠٠) احترازٌ عما إذا اشترى به، فإن اشترى بعين المال المشترك . فكذلك ، أو في الذمة . · اختص الشراء به فيزن الثمن من ماله .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): قوله: (بلا ضرر) أي: بأن يتصرف بالمصلحة، ولا يشترط الغبطة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): المشترئ.

وَفِي نَصِيبِهِ قَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ، فَإِنْ فَرَّقْنَاهَا . انْفَسَخَتِ الشَّرِكَةُ فِي المبِيعِ وَصَارَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ المشْتَرِي وَالشَّرِيكِ ، كَذَا فِي «الرَّوْضَةِ» كَـ«أَصْلِهَا» ، وَيُقَاسُ بـ(الْغَبْنِ) · · الْبَيْعُ نَسِيئَةً ، وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ ،

(وَلِكُلِّ) مِنَ الشَّرِيكَيْنِ (فَسْخُهُ) أَيْ: عَقْدُ الشَّرِكَةِ (مَتَىٰ شَاءَ) كَالْوَكَالَةِ، (وَيَنْعَزِلَانِ عَنِ التَّصَرُّفِ) جَمِيعًا (بِفَسْخِهِمَا) أَيْ: بِفَسْخِ كُلِّ مِنْهُمَا، (فَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا) لِلْآخَرِ: («عَزَلْتُكَ»، أَوْ «لَا تَنَصَرَّفْ فِي نَصِيبِي».. لَمْ يَنْعَزِلِ الْعَازِلُ) فَيَتَصَرَّفُ فِي نَصِيبِي».. لَمْ يَنْعَزِلِ الْعَازِلُ) فَيَتَصَرَّفُ فِي نَصِيبِي المعْزُولِ.

(وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَبِجُنُونِهِ وَإِغْمَاثِهِ(١)) كَالْوَكَالَةِ .

—- 🗞 حاشية البكري 🚷 —----

قوله: (بفسخهما؛ أي: بفسخ كلِّ منهما) حاصله: أنَّ اجتماع الفسخين الموهم من المتن غير شرط.

💝 حاشية السنباطي

قوله: (أي: بفسخ كل منهما) يفيد: أنه لا يشترط في انعزالهما بالفسخ وجوده منهما معًا، بل يكفي وجوده من أحدهما وإن أوهم كلام المصنف خلافه.

قوله: (وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وإغمائه) أي: ويتخير المغمئ عليه والمجنون بعد الإفاقة والوارث الذي ليس بمحجور عليه بين (٢) القسمة واستئناف الشركة ولو بلفظ التقرير ولو كان المال عرضا، بخلاف المحجور عليه؛ فعلئ وليه وولي من جن منهما استئنافها ولو بلفظ التقرير عند الغبطة، بخلاف ما إذا انتفت. فعليه القسمة، هذا إذا لم يكن على الميت دين ولا وصية، وإلا . فلا يجوز الاستئناف إلا بعد قضائهما، ولو كان موصى له معينا. فكالوارث فيما مر فيه.

 <sup>(</sup>١) إلا إذا كان خفيفا؛ بأن لم يستغرق وقت فرض صلاة، فلا تنفسخ به كما في التحفة: (٤٨٦/٥)،
 خلافا لما في النهاية: (١١/٥) والمغني: (٢١٥/٢)؛ فلم يقيدا بذلك.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): بعد.

(وَالرِّبْحُ وَالحَسْرَانُ عَلَىٰ قَدْرِ المالَيْنِ، تَسَاوَيَا) أَيْ: الشَّرِيكَانِ (فِي الْعَمَلِ، أَوْ نَفَاوَتَا) فِيهِ، (فَإِنْ شَرَطًا خِلَافَهُ) أَيْ: التَّسَاوِي فِي الرِّبْحِ مَعَ التَّفَاوُتِ فِي المالِ، أَوْ نَفَاوَتِ فِي الرَّبْحِ مَعَ التَّفَاوُتِ فِي المالِ، أَوْ التَّفَاوُتِ فِي الرَّبْحِ مَعَ التَّسَاوِي فِي المالِ.. (فَسَدَ الْعَقْدُ، فَيَرْجِعُ كُلُّ عَلَىٰ الْآخَرِ أَوِ التَّفَاوُتِ فِي الرَّبْحِ مَعَ التَّسَاوِي فِي المالِ.. (فَسَدَ الْعَقْدُ، فَيَرْجِعُ كُلُّ عَلَىٰ الْآخَرِ بِأَجْرَةِ عَمَلِهِ فِي مَالِهِ، وَتَنْفُذُ التَّصَرُّفَاتُ) مِنْهُمَا لِلْإِذْنِ، (وَالرِّبْحُ) بَيْنَهُمَا (عَلَىٰ قَدْرِ المالَيْنِ) رُجُوعًا إِلَىٰ الْأَصْل.

🚓 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (على قدر المالين) أي: باعتبار القيمة لا الأجزاء؛ كما مر-

قوله: (فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله) أي: فإن تساويا مالاً وعملاً . . تقاصا ، أو عملاً لا مالاً . . تقاصا في القدر الواجب على صاحب الأكثر لصاحب الأقل ورجع عليه بالزائد ، فلو كان لأحدهما ألفان وللآخر ألف وأجرة عمل كل منهما مئة . . فلانا عمل الأول في ماله وثلثه على الثاني ، وعمل الثاني بالعكس ؛ فيكون للأول عليه فلات المئة وله على الأول ثلثاها فيقع التقاص بثلثها ويرجع على الأول بثلثها ، أو مالا لا عملا . . قاص الأكثر (١) عملاً إن شرطت الزيادة له في القدر الواجب عليه للآخر ورجع بما زاد ، فلو كان لكل ألف وساوئ عمل أحدهما مئتين والآخر مئة وشرطت الزيادة لأكثرهما عملا . قاص صاحبه بربع أجرة عمله ورجع عليه بربعها الزائد ؛ لأن نصف عمله مئة ونصف عمل صاحبه خمسون فيبقى له بعد التقاص خمسون ، فإن شرطت لأقلهما عملا . . تقاصا ولم يرجع الأكثر عملاً بشيء ؛ لتبرعه (٢) بما زاد من عمله ، وإن تفاوتا مالا وعملا ؛ فإن كانت نسبة عمل أحدهما لعمل الآخر كنسبة (٣) ماله لماله . . تقاصا ؛ كأن كان لأحدهما ألفان وقيمة عمله مئتان وللآخر ألف وقيمة عمله مئة ؛ إذ لصاحب الأكثر ثلث المئتين على الآخر وللآخر ثلثا المئة عليه وقدرهما متفق فيتقاصان ، وإن كان عمل الأقل مالا أكثر من عمل الأكثر مالا . . قاص الأول فيتقاصان ، وإن كان عمل الأقل مالا أكثر من عمل الأكثر مالا . . قاص الأول

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): للأكثر.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): لينزعه،

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): لنسبة.

(وَيَدُ الشَّرِيكِ يَدُ أَمَانَةٍ، فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ) إِلَىٰ شَرِيكِهِ (وَالخَسْرَانِ وَالنَّلَفِ) إِنِ ادَّعَاهُ بِلَا سَبَبٍ، أَوْ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ ؛ كَالسَّرِقَةِ، (فَإِنِ ادَّعَاهُ بِسَبَبِ ظَاهِرٍ) كَالْحَرِيقِ وَجَهِلَ. (طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ بِالسَّبِ، ثُمَّ) بَعْدَ إِقَامَتِهَا (يُصَدَّقُ فِي التَّلَفِ بِهِ) كَالْحَرِيقِ وَجَهِلَ. (طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ بِالسَّبِ، ثُمَّ) بَعْدَ إِقَامَتِهَا (يُصَدَّقُ فِي التَّلَفِ بِهِ) وَسَيَأْتِي فِي نَظِيرٍ هَذِهِ المسَائِلِ غَيْرُ الْخُسْرَانِ فِي المودَعِ الْيَمِينُ، وَأَنَّهُ إِنْ عُرِفَ الْحَرِيقُ وَعُمُومُهُ. صُدِّقَ بِيمِينِهِ، فَيَأْتِي النَّيمِينُ فِي الْخُسْرَانِ، (وَلَوْ قَالَ مَنْ فِي يَدِهِ المالُ) مِنَ الْخَرْنِ (لَّهُ مُنَا، وَكَذَا الْيَمِينُ فِي الْخُسْرَانِ، (وَلَوْ قَالَ مَنْ فِي يَدِهِ المالُ) مِنَ الشَّرِيكَيْنِ: (لَّهُ لِي »، وَقَالَ الْآخَرُ): هُوَ (لْمُشْتَرَكُ»، أَوْ) قَالَا (بِالْعَكْسِ) أَيْ: الشَّرِيكَيْنِ: (لَّهُ لِي »، وَقَالَ الْآخَرُ): هُو (لامُشْتَرَكُ»، أَوْ) قَالَا (بِالْعَكْسِ) أَيْ: قَالَ مَنْ فِي يَدِهِ المالُ: هُو مُشْتَرَكُ، وَقَالَ الْآخَرُ: هُو لِي .. (صُدِّقَ صَاحِبُ الْيَدِ) وَقَالَ الْآخَرُ: (قُولُ قَالَ) مَا فِي يَدِي (لِي) وَأَنْكَرَ الْآخَرُ الْآخَرُ الْآخَرُ الْآخَرُ الْآخَرُ الْآخَرُ الْآخَرُ الْوَقَ قَالَ) وَمَارَى مَا فِي يَدِي (لِي) وَأَنْكَرَ الْآخَرُ الْقُولِ الْمَلْدُقُ مَا إِلَيْهِ الْمَالُ الْمَالَ الْآخِي الْمَالَ الْآخَرُ الْآخِلُ الْمَالَ الْآخَرِ الْمَالُ الْمَالَ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمِي يَدِي (لِي) وَأَنْكَرَ الْآخَلِ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالِ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمُؤْمِلُ الْمَالُ الْمُالِ الْمِي الْمِلِي الْمَالُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِ الْمَالُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرَالِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومِ الْمِ

قوله: (وسيأتي...) اعلم: أنَّ «المنهاج» اعترض بأنَّه لا بدَّ من اليمين، وأنَّه إذا عرف السَّبب وعمومه. لم يحتج المدَّعي لشيء وهما لا يستفادان من هذا المحلِّ، وأنَّه لا بدَّ من يمين في الخسران، فأجاب عن الأوَّلين: بإتيان مثل ذلك في الوديعة، وكلُّ يده يد أمانة فلا اعتراض؛ إذ الشَّيء يقاس بنظيره، وأمَّا الثَّالث. فهو وارد لا محالة.

🚓 حاشية السنباطي 🥰

الثاني في الواجب عليه له ورجع بما زاد، فلو كانت قيمة عمل صاحب الأقل في المثال السابق مئتين والآخر مئة (١٠) . فلصاحب الأقل ثلثا المئتين على الآخر وللآخر ثلث المئة ، وعليه (٢) فيبقئ له بعد التقاص مئة .

قوله: (ولو قال صاحب اليد: اقتسمنا...) خرج بذلك: ما إذا وافقه الآخر على الاقتسام لكنه ادعى عينًا معينة أنها من نصيبه (٣) من القسمة .. فإنهما يحلفان ، فإن حلفا أو نكلا.. جعل بينهما ، وإلا.. جعل للحالف.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): في المثال السابق مثنين والآخر مثنين والآخر مثة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): ثلث المئة عليه. وفي (د): ثلث عليه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): أنها نصيبه.

نَقَالَ: هُوَ مُشْتَرَكُ · (صُدِّقَ المنْكِرُ) لِأَنَّ الْأَصْلَ: عَدَمُ الْقِسْمَةِ ، (وَلَوِ اشْتَرَىٰ) أَحَدُهُمَا فَيَالًا وَقَالَ: هُوَ مُشْتَرَيْتُهُ لِلشَّرِكَةِ أَوْ لِنَفْسِي » ، وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ) بِأَنْ عَكَسَ مَا قَالَهُ · (صُدِّقَ المَشْتَرِي) لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِقَصْدِهِ ، وَتَأْتِي الْيَمِينُ فِي هَذِهِ المسَائِلِ أَيْضًا ·

- ﴿ حاشية البكري ﴿ \_\_\_\_\_

قوله: (وتأتي اليمين في هذه المسائل أيضا) ذكره؛ لإيهام عبارة «المنهاج» عدمها، فاعلم.

## (كِتَابُ الوَّكَاكَةِ )

تَتَحَقَّقُ بِمُوَكِّلٍ وَوَكِيلٍ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا سَيَأْتِي.

(شَرْطُ الموكِّلِ: صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ مَا وَكُلَ فِيهِ بِمِلْكُ أَوْ وِلَايَةٍ؛ فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ صِبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ) فِي شَيْء، (وَلَا) تَوْكِيلُ (المرْأَةِ وَالمحْرِمِ) بِضَمِّ الْمِيمِ (فِي صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ) فِي شَيْء، (وَلَا) تَوْكِيلُ (المرْأَةِ وَالمحْرِمُ فِي تَزَوَّجِهِ، أَوْ تَزْوِيجِ النِّكَاحِ) أَيْ: لَا تُوكِيلُ المرْأَةُ فِي تَزْوِيجِهَا، وَلَا المحْرِمُ فِي تَزَوَّجِهِ، أَوْ تَزْوِيجِ مُبَاشَرَتُهُمَا لِذَلِكَ، وَلَوْ قَالَتْ لِوَلِيهَا: وَكَلْتُكَ بِتَزْوِيجِي. مُلِلِينَةُ مِنَ الْأَئِمَةِ لَا يَعُدُّونَهُ إِذْنًا، وَيَجُوزُ أَنْ يُعْتَدَّ بِهِ إِذْنًا، وَلَا الرَّوْضَةِ» عَنْ صَاحِبِ «الْبَيَانِ»: نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَىٰ جَوَازِ الْإِذْنِ بِلَفْظِ وَنَقَلَ فِي «الرَّوْضَةِ» عَنْ صَاحِبِ «الْبَيَانِ»: نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَىٰ جَوَازِ الْإِذْنِ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ وَصَوَّبَهُ، وَلَوْ وَكُلَ المحْرِمُ مَنْ يَعْقِدُ النَّكَاحَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ.. صَحَّ ؛ كَمَا ذُكِرَ الْوَكَالَةِ وَصَوَّبَهُ، وَلَوْ وَكُلَ المحْرِمُ مَنْ يَعْقِدُ النَّكَاحَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ.. صَحَّ ؛ كَمَا ذُكِرَ

## كِتَابُ الوَّكَالَةِ

قوله: (ولو قالت لوليها: وكلتك بتزويجي ...) الرَّاجع: أنَّه إذنَّ ، وأنَّ المُحرِم إذا وكَّل من يعقِد بعد التَّحلُّل . . صحَّ فوردا على «المنهاج» (١) لأنَّ الأوَّل: توكيلُ امرأةٍ ، والتَّاني: إذنُ محرمٍ في الجملة ، ولك أن تقول: الممنوع التَّوكيل ، لا الإذن مطلقًا بلفظه فلا يرد الأوَّل ، وفي التَّاني الممنوع إذن في الإحرام ، لا فيما بعده والحق الورود ؛ لأن القيدين لا إشعار في عبارة المصنّف بهما.

🝣 حاشية السنباطي 😂

### كِتَابُ الوِّكَالَةِ

قوله: (ونقل في «الروضة»...) هذا هو المعتمد.

قوله: (ولو وكل المحرم ٠٠٠) أي: فكلام المصنف محمولٌ على غير هذه الحالة ،

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) و(ج): فهو وارد على (المنهاج).

فِي (كِتَابِ النَّكَاحِ)، (وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ الْوَلِيِّ فِي حَقِّ الطَّفْلِ) كَالْأَبِ وَالْجَدِّ فِي التَّزْوِيجِ وَالمالِ، وَالْوَصِيِّ وَالْفَيِّمِ فِي المالِ<sup>(١)</sup>، (وَيُسْتَثْنَىٰ) مِنَ الضَّابِطِ (تَوْكِيلُ الْأَعْمَىٰ فِي الْمَالِ أَعْمَىٰ فِي الْمَالِ أَعْمَىٰ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، فَيَصِحُّ) مَعَ عَدَمٍ صِحَّتِهِمَا مِنْهُ؛ لِلضَّرُورَةِ.

**♀ حاشية السنباطي ﴾** 

وقضيته: عدم الصحة إن أطلق، وليس كذلك، فمحل عدم الصحة: إذا وكله ليعقد حال الإحرام، وإلا. صح<sup>(٢)</sup>؛ لأن الإحرام يمنع الانعقاد دون الإذن؛ كما سيأتي ذلك في النكاح أيضا، وطرده القاضي فيما لو وكله ليشتري له هذا الخمر بعد تخلله.

قوله: (ويصح توكيل الولي في حق الطفل) أي: عن نفسه، أو عن الطفل، أو عنها معًا؛ كما نقله في «الروضة» عن الماوردي، وهو المعتمد وإن نظر فيه فيها وفائدة كونه وكيلا عن الطفل: أنه لو بلغ رشيدا لم ينعزل الوكيل، بخلاف ما إذا كان وكيلا عن الولي، وكالطفل: المجنون والمحجور عليه بسفه.

قوله: (كالأب والجد في التزويج) أي: بعد إذن موليته له فيه إن كانت غير مجبرة، وفي تقرير الشارح إشارة إلى أن المرادب (الطفل) في كلام المصنف: الجنس الشامل للطفلة أيضًا.

قوله: (والوصي) تبع فيه الشيخين هنا ، وهو الصحيح مطلقًا وإن اقتضى كلامهما في الوصايا عدم صحة توكيله فيما يتولاه مثله .

قوله: (ويستثنئ من الضابط: توكيل الأعمى في البيع والشراء) أي: أو نحوهما مما يتوقف صحته على الرؤية؛ كالإجارة، والأخذ بالشفعة. وقوله: (فيصح مع عدم صحتهما) فيه إشارة إلى أنه مستثنئ من عكسه.

ويستثنئ منه أيضًا مع ما مر من توكيل المحرم بالنكاح بعد التحلل أو مطلقًا

 <sup>(</sup>١) كما في التحفة: (٥/٥٥) والمغني: (٢١٧/٢)، وقيده في النهاية: (١٦/٥) بما إذا عجز عنه، أو
 لم تلق به مباشرته.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): حال الإحرام في الأصح.

قوله: (غير ما يأتي) أي: من توكيل الصَّبيِّ عن إذنٍ في دخول دارٍ ومهدي.

🝣 حاشية السنباطي 🍣

صورٌ، منها: ما لو وكل المستحق لقصاص طرف أو حد قذف باستيفائه، وما لو وكل المشتري بإذن البائع من يقبض الثمن منه مع أنه يمتنع قبضه من نفسه، وما لو وكلت امرأة رجلًا بإذن الولي لا عنها، بل عنه أو مطلقا في نكاح موليته.

ويستثنئ من طرده صورٌ ، منها: غير المجبر إذا أذنت له موليته في النكاح ونهته عن التوكيل فيه . لا يوكل به ، والظافر بحقه لا يوكل بكسر الباب أو نحوه وأخذ حقه ، ويحتمل \_ كما قاله في «شرح الروض» \_ جوازه عند عجزه ، وهو متجه ، والمسلم لا يوكل كافرًا في استيفاء قصاص من مسلم ولو لكافر ، والوكيل ليس له أن يستقل بالتوكيل فيما يقدر عليه ، والسفيه المأذون له في النكاح ليس له التوكيل فيه ، فإن حجره . لم يرتفع إلا عن مباشرته ، وكذا العبد ؛ كما سيأتي .

#### تَنْبِيه:

لا يصح توكيل المرتد غيره ولو فيما يحتمل الوقف، خلافًا للزركشي؛ لأن التوكيل عقد لا يقبل الوقف.

نعم؛ لو ارتد. لم يؤثر في التوكيل ، بل يوقف كملكه ؛ بأن يوقف استمراره ، لكن جزم في «المطلب» بأن ارتداده عزل ، وليس بظاهر ؛ كما نبه عليه في «شرح الروض» وهذا بخلاف توكله عن غيره فهو صحيح إذا لم يحجر عليه ؛ لوقوعه لغيره . التهئ.

قوله: (في شيء) أي: مما لا يصح مباشرتهما له، فلا يرد صحة توكيل الصبي المميز في حج تطوع، وذبح أضحية، وتفرقة زكاة؛ لصحة مباشرته لذلك.

(وَكَذَا المَرْأَةُ وَالمَحْرِمُ فِي النَّكَاحِ) إِيجَابًا وَقَبُولًا، (لَكِنِ الصَّحِيحُ: اغْتِمَادُ قُوْلِ صَبِيِّ فِي الْإِذْنِ فِي دُخُولِ دَارٍ وَإِيصَالِ هَدِيَّةٍ) لِإعْتِمَادِ السَّلَفِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، صَبِيِّ فِي الْإِذْنِ فِي دُخُولِ دَارٍ وَإِيصَالِ هَدِيَّةٍ) لِإعْتِمَادِ السَّلَفِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَالنَّانِي: لَا ؛ كَغَيْرِهِ، وَعَلَىٰ الْأَوَّلِ: هُوَ وَكِيلٌ عَنِ الْآذِنِ وَالمَهْدِي، (وَالْأَصَحُّ: صِحَّةُ وَالنَّانِي: لَا ؛ كَغَيْرِهِ، وَعَلَىٰ الْأَوَّلِ: هُوَ وَكِيلٌ عَنِ الْآذِنِ وَالمَهْدِي، (وَالْأَصَحُّ: صِحَّةُ وَلِيلِ (١) عَبْدٍ فِي قَبُولِ نِكَاحٍ، .....

🝣 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (والمحرم٠٠٠) هو مقيد بما مر٠

قوله: (لكن الصحيح: اعتماد قول صبي في دخول ...) قال الروياني: وفي إخباره غيرَه بطلب صاحب الوليمة ؛ ففي الأول: يجوز دخول الدار ، وفي الثاني: يجوز قبض الهدية منه والتصرف فيها بأكل (٢) وغيره ولو وطئًا (٣) ؛ كما في بعض نسخ «فتاوئ البغوي» وهو متجه ، وفي الثالث: تجوز ، بل تجب الإجابة إلى الوليمة ؛ كما صرح به الشيخان وغيرهما ، قال السبكي: ومتى جوزنا اعتماد قوله . ، جاز اعتماد قول الناقل عنه ، ومعلوم: أن محل اعتماد قوله في الثلاث: إذا كان مميزا مأمونا وعلم أو ظن صدقه ، ومثله في ذلك: الفاسق والكافر ؛ كما في «المجموع» و «شرح مسلم» وهذا مستنى من عكس الضابط ، ويستثنى منه: توكيل المرأة بالطلاق ؛ كما سيأتي ، وتوكيل المرأة بالطلاق ؛ كما سيأتي ، وتوكيل موليته ، وتوكيل معسر موسرا في نكاح أمة ، وتوكيل شخص بقبول نكاح أحته أو نحوها حيث لم يتعين للولاية .

قوله: (والأصح: صحة توكيل عبد في قبول نكاح . . .) خرج بـ (النكاح) غيره؛ فإن كان مما <sup>(٤)</sup> يستقل به . . جاز توكيله فيه أيضًا مطلقًا، أو مما لا يستقل به . . جاز توكيله فيه أيضًا مطلقًا، أو مما لا يستقل به . . جاز توكيله فيه بشرط إذن السيد، لكن لو وكل عبدًا ليشتري له نفسه أو مالا آخر من مولاه . .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): توكل.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): فيما يأكل.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): ولو ظنا.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): بما،

وَمَنْعُهُ فِي الْإِيجَابِ) ، وَالنَّانِي: صِحَّتُهُ فِيهِمَا ، وَالنَّالِثُ: مَنْعُهُ فِيهِمَا ، وَفِي الشَّرْحِ ا حِكَايَةُ الْوَجْهَيْنِ فِي التَّوَكُّلِ<sup>(۱)</sup> فِي الْقَبُولِ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ ، وَفِي اللَّوْضَةِ ا حِكَايَةُ وَجْهَيْنِ فِي التَّوَكُّلِ<sup>(۲)</sup> فِيهِ بِإِذْنِ السَّيِّدِ أَيْضًا ، وَيُقَاسُ بِهِ فِي الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ: الْإِيجَابُ المطْلَقُ فِيهِ الْخِلَافُ .

# (وَشَرْطُ المَوَكَّلِ فِيهِ):

(أَنْ يَمْلِكَهُ المَوَكِّلُ) حِينَ التَّوْكِيلِ؛ (فَلَوْ<sup>(٣)</sup> وَكَّلَ بِبَيْعِ عَبْدٍ سَيَمْلِكُهُ، وَطَلَاقِ

قوله: (الإيجاب المطلق فيه الخلاف) وجه الإطلاق: أنَّه لم يعتدُّ (٤) بإذن ولا عدمه.

صح، ويصح توكيل المكاتب ولو بغير إذن السيد، لكن بشرط أن يكون بجعل يفي بأجرته، وإلا. لم يصح.

#### تَنْبِيه:

يشترط في الوكيل مطلقا: أن يكون معينًا ، فلو قال: أذنت لكل من أراد بيع داري أن يبيعها ، أو قال لرجلين: وكلت أحدكما ببيع داري . . لم يصح ؛ كما صرح به الشيخان .

نعم؛ لو قال: وكلتك في بيع داري مثلًا وكل مسلم · · صح على الأوجه؛ أخذًا مما يأتي ، قال بعضهم: وعليه العمل ، ويشترط في وكيل القاضي: أن يكون عدلًا ؛ كما صرح به ابن الصباغ والمتولي وغيرهما ، ومثله: وكيل الولي في بيع مال موليه ·

قوله: (وشرط الموكل فيه: أن يملكه...) أي: ما لم يقع التوكيل فيه تبعًا لما يملكه.. فلا يشترط ذلك فيه ، فيصح توكيله فيما لا يملكه تبعًا لما يملكه ؛ كتوكيله في

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): في التوكيل.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): في التوكيل،

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ش): ولو.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب) و(د): لم يقيد.

مَنْ سَيَنْكِحُهَا.. بَطَلَ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ مُبَاشَرَةِ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ فَكَيْفَ يَسْتَنِيبُ فِيهِ غَيْرَهُ؟! وَالثَّانِي: يَصِحُّ، وَيَكْتَفِي بِحُصُولِ الْمِلْكِ عِنْدَ التَّصَرُّفِ؛ فَإِنَّهُ المقْصُودُ مِنَ التَّوْكِيلِ.

(وَأَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلنّيَابَةِ؛ فَلَا يَصِحُّ فِي عِبَادَةٍ إِلَّا الحجَّ) وَمِثْلُهُ: الْعُمْرَةُ، (وَتَفْرِقَةَ زَكَاةٍ، وَذَبْحَ أُضْحِيَّةٍ) لِأَدِلَّتِهَا، (وَلَا فِي شَهَادَةٍ وَإِيلَاءٍ وَلِعَانٍ وَسَائِرِ الْأَيْمَانِ) أَيْ: بَاقِيهَا؛ فَالْإِيلَاءُ وَاللّعَانُ: يَمِينَانِ، (وَلَا فِي الظّهَارِ فِي الْأَصَحِّ) إِلْحَاقًا الْأَيْمَانِ) أَيْ: بَاقِيهَا؛ فَالْإِيلَاءُ وَاللّعَانُ: يَمِينَانِ، (وَلَا فِي الظّهَارِ فِي الْأَصَحِّ) إِلْحَاقًا لَهُ بِالْيَمِينِ، وَالثّانِي: يُلْحِقُهُ بِالطّلَاقِ، وَعَلَيْهِ: قَالَ فِي «المطلّبِ»: لَعَلَّ لَفْظَهُ: أَنْتِ

قوله: (ومثله العمرة) فاقتصار المصنّف على الحجّ معترض .

قوله: (أي: باقيها فالإبلاء واللعان يمينان) أفاد به وجه كون المراد بسائر الباقي ؛ أي: لأنه لو لم يردّ . . لكان تكرارًا بالنّسبة للإيلاء واللّعان ؛ إذ هما يمينان .

🚓 حاشية السنباطي 📚

بيع عبده وما سيملكه (١) على أحد احتمالين للرافعي في ذلك ، وهو المعتمد المنقول عن الشيخ أبي حامد وغيره ؛ كما (٢) لو وقف على مولوده الموجود ومن سيحدث له من الأولاد ، ولو وكله ببيع (٣) عبده وأن يبتاع بثمنه كذا . . صح ، [ونقل ابن الصلاح: أنه يصح التوكيل ببيع ثمرة شجرة قبل إثمارها ، ووجه: بأنه مالك لأصلها] (٤).

قوله: (إلا الحج، ومثله العمرة) أي: وتوابعهما؛ كسنة الطواف تبعًا لهما.

قوله: (ولا في شهادة) هذا غير تحملها الجائز باسترعاء أو نحوه؛ كما سيأتي بيانه. قوله: (قال في «المطلب»: لعل لفظه...) [قال الأذرعي] (٥): والأشبه: أن يقول:

 <sup>(</sup>١) في نسخة (أ): وما يتملكه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): فيما.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): في بيع.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): ما بين المعقوفين زيادة من (أ).

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين مثبت من «أسنئ المطالب». وفي النسخة (أ): بيمسه. وفي (د): تتمة.

عَلَىٰ مُوكِّلِي كَظَهْرِ أُمِّهِ، وَيُلْحَقُ بِالزَّكَاةِ: الْكَفَّارَةُ وَصَدَقَةُ التَّطَوُّعِ، وَبِالْأَضْحِيَّةِ: الْكَفَّارَةُ وَصَدَقَةُ التَّطَوُّعِ، وَبِالْأَضْحِيَّةِ: الْهَدْيُ، وَبِالْيَمِينِ: النَّذْرُ وَتَعْلِيقُ الْعِثْقِ وَالطَّلَاقِ.

(وَيَصِحُّ) التَّوْكِيلُ (فِي طَرَفَيْ بَيْعٍ، وَهِبَةٍ، وَسَلَمٍ، وَرَهْنِ، وَنِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ،

قوله: (ويلحق بالزكاة . . .) هو إيراد على حصر المصنّف الاستثناء فيما ذكره في طرف الصّحّة ؛ إذ الكفّارة وصدقة التّطوّع وذبح الهدي يجوز التّوكيل فيها وهي عبادات .

قوله: (وباليمين النَّذر...) ذكره؛ لئلا يتوهَّم من اقتصاره على ما ذكره الجواز ني النَّذر وتعليقي الطَّلاق والعتق.

و حاشية السنباطي 💝

موكلي يقول: أنت عليه كظهر أمه. انتهى، قال في «شرح الروض»: ما ادعى أنه الأشبه. . الأشبه خلافه ؛ أي: لأنه يخبر عن موكله بما لم يقله ، ولعل الشارح لحظ ذلك فتركه.

قوله: (ويلحق بالزكاة: الكفارة...) أي: فيضم ذلك إلى المستثنى في كلام المصنف، ويضم إليه أيضًا: تجهيز الموتى وحملهم ودفنهم، نبّه عليه الأذرعي، قال في «البحر»: إنه لا يجوز التوكيل في غسل المبت، وكأنه أراد أن فعل الغاسل يقع عن نفسه؛ كالجهاد، وفيه نظر؛ أي: بل الأوجه: الجواز؛ لجواز الاستئجار عليه. وقوله: (وتعليق العتق والطلاق) أي: وغيرهما كتعليق الوصاية على الظاهر في «شرح الروض» ولو كان التعليق فيما ذكر بقطعي (۱)؛ كطلوع (۲) الشمس على الأصح وإن اختار السبكي مقابله؛ نظرًا لكونه ليس بيمين حينئذ، وفي معنى التعليق بل منه: التدبير، قال القاضي: وعلى المنع: هل يصير بتوكيله معلقا ومدبرا؟ وجهان، أوجههما: أنه لا يصير؛ أخذا من الفرق الآتى بين (۳) الإقرار والإبراء.

قوله: (ونكاح وطلاق) أي: إنشائهما، لا تعيينهما فلا يصح التوكيل فيه ممن

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): يعطي.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): لطلوع.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): في.

وَسَائِرِ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ) كَالصُّلْحِ وَالْحَوَالَةِ ، وَالظَّمَانِ وَالشَّرِكَةِ ، وَالْإِجَارَةِ وَالْفَسْخِ بِخِيَارِ المَجْلِسِ وَالشَّرْطِ ، وَالْإِقَالَةِ ، وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ ، (وَقَبْضِ الدُّيُونِ وَإِقْبَاضِهَا ، وَالدَّعْوَىٰ وَالْجَوَابِ) رَضِيَ الْخَصْمُ أَمْ لَمْ يَرْضَ ، فِي مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ ، . . . . . . . . . .

أسلم على أكثر من أربع أو طلق إحدى نسائه إلا إن عين له اللاتي يختارهن للنكاح (١)، أو التي يختارها للطلاق وكان الوكيل في الأول رجلا ، لا امرأة ولا خنثى ؛ كما يتحصل من كلام «الروضة» كـ «أصلها» . ومثل النكاح: الرجعة ، فيصح التوكيل فيها ؛ أي: من رجل ، لا من أنثى ؛ كما نقله الشيخان عن «التتمة» ، ومثلها: الخنثى .

قوله: (والفسوخ) أي: التي ليست بفورية ، أو فورية ولكن حصل عذر لا يعد به التأخير بالتوكيل فيه تقصيرًا.

قوله: (وقبض الديون وإقباضها) خرج: الأعيان فيصح التوكيل في قبضها وإقباضها العاجز عنه الموكل، دون إقباضها القادر عليه؛ كما قاله جماعة منهم المتولي؛ لأنه لا حق له فيها، ولأنه ليس له دفعها لغير مالكها، فلو سلمها لوكيله بغير إذن مالكها، كان مفرطًا، لكنها إذا وصلت إلى يد مالكها، خرج الموكل عن عهدتها، وصرح الجوري بما يقتضي: أنه يصح إذا كان الوكيل من عياله؛ للعرف.

قوله: (في مال أو غيره) أي: إلا في عقوبة لله تعالى.. فلا يجوز التوكيل بالدعوىٰ بها وإثباتها.

نعم؛ يصح التوكيل بذلك تبعًا؛ بأن يقذف شخص آخر فيطالبه بحد القذف، فله أن يدرأ عن نفسه بإثبات زناه بوكالة أو بدونها؛ فإذا ثبت . . أقيم عليه الحد، أو يدعي المشهود عليه فسق الشاهد بنحو شرب الخمر فإن دعواه مسموعة؛ لإقامة البينة، فله التوكيل في الدعوئ بذلك وإقامة البينة به .

 <sup>(</sup>١) في نسخة (ب): إلا أن يميز له الذي يختارها للنكاح. وفي (د): إلا أن يميز له اللاتي يختارهن
 للنكاح.

وَفِي الْإِعْتَاقِ وَالْكِتَابَةِ، (وَكَذَا فِي تَمَلُّكِ المبَاحَاتِ؛ كَالْإِحْبَاءِ وَالْإَصْطِيَادِ وَالْإَخْتِطَابِ فِي الْأَظْهِرِ) فَيَحْصُلُ الْمِلْكُ فِيهَا لِلْمُوكِّلِ إِذَا قَصَدَهُ الْوَكِيلُ لَهُ، وَالنَّانِي: وَالْآفِعِيُّ فِي «الشَّرْحِ» حَكَى لا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهَا، وَالْمِلْكُ فِيهَا لِلْوَكِيلِ بِحِيَازَتِهِ، وَالرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْحِ» حَكَى الْخِلَافَ وَجْهَيْنِ، قَالَ فِي «الرَّوْضَة»: تَقْلِيدًا لِبَعْضِ الخراسانِيِّينَ، وَهُمَا قَوْلَانِ الْخِلَافَ وَجْهَيْنِ، قَالَ فِي «الرَّوْضَة»: تَقْلِيدًا لِبَعْضِ الخراسانِيِّينَ، وَهُمَا قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ، وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُمَا مُخَرَّجَانِ، (لَا فِي إِقْرَارٍ) أَيْ: لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ (فِي الْأَصَحِّ اللَّوْكِيلُ فِيهِ إِقْرَارٍ) أَيْ: لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ (فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي: يَصِحُّ ، وَيُبِيِّنُ جِنْسَ المقرِّ بِهِ وَقَدْرَهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ قَبْلَ إِقْرَارِ الْوَكِيلِ، وَقِيلَ: يَلْمَعُ مَا التَّوْكِيلِ، وَقِيلَ: يَلْمَعُ مِنْ التَّوْكِيلِ، وَقِيلَ: يَلْمُعُ فِي «الرَّوْضَةِ»،

قوله: (وفي الإعتاق والكتابة) ذكره؛ لئلا يتوهَّم عدم الصِّحَّة فيهما من المتن؛ لأنَّهما عبادتان، وأخره إلى هنا؛ ليناسب ذكره صحَّة ما ذكره معه (٢).

قوله: (إذا قصده الوكيل له) هو قيْدٌ لا بُدَّ منه ، وإنَّما لم يذكره في المتن ؛ لوضوحه . قوله: (والرَّافعيّ في «الشَّرح» . . . ) أفاد به صحَّة عبارة «المنهاج» بـ (الأظهر) من حيث أنَّهما قولان في الجملة ، وصحَّة عبارة «الشَّرح» ؛ لأنَّهما مخرجان ، والمخرج يعبَّر عنه تارةً بالقول ، وتارةً بالوجه .

قوله: (يجعل مقرا بنفس التوكيل) ذكره ؛ لئلا يتوهَّم من عدم الصَّحَّة انتفاء الإقرار .

قوله: (وفي الإعتاق) أي: إنشائه، لا تعيينه نظير ما مر.

قوله: (يجعل مقرًّا بنفس التوكيل على الأصح في «الروضة») أي: ويفرق بينه وبين التوكيل بالإبراء الذي قاس عليه مقابله المجزوم به في «الحاوي» حيث لم يكن

 <sup>(</sup>۱) كما في النهاية: (٥/٥) والمغني: (٢٢١/٢)، خلافًا لما في التحفة: (٥/١٣٥)؛ فلا يكون بذلك مقرا.

<sup>(</sup>۲) (ب): ما ذكر بعده،

(وَيَصِحُّ) التَّوْكِيلُ (فِي اسْنِيفَاءِ عُقُوبَةِ آدَمِيُّ<sup>(1)</sup>؛ كَقِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفِ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ) اسْنِيفَاؤُهَا (إِلَّا بِحَضْرَةِ الموَكِّلِ) لِإِحْتِمَالِ الْعَفْوِ فِي الْغَيْبَةِ، وَهَذَا المحْكِيُّ بِجُوزُ) اسْنِيفَاؤُهَا (إِلَّا بِحَضْرَةِ الموكِّلِ) لِإِحْتِمَالِ الْعَفْوِ فِي الْغَيْبَةِ، وَهَذَا المحْكِيُّ بِرُقِيلٍ) قَوْلٌ مِنْ طَرِيقَةٍ، وَالثَّانِيَة: الْقَطْعُ بِهِ، وَالثَّالِثَةُ: الْقَطْعُ بِمُقَابِلِهِ، وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ التَّوْكِيلُ فِي حَدِّ مَمْلُوكِهِ. التَّوْكِيلُ فِي حَدِّ مَمْلُوكِهِ.

(وَلْيَكُنِ المَوَكَّلُ فِيهِ مَعْلُومًا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ مِنْ كُلِّ

قوله: (وهذا المحكي بـ(قيل) قول...) أفاد بذلك: أنَّ الأنسب في مثله التَّعبير بالمذهب.

قوله: (ويجوز للإمام...) أفاد به: إيرادًا على مفهوم المتن؛ إذ مقتضاه عدم الصَّحَّة في حدود الله تعالى، وهو كذلك إلا في المستثنى من توكيل إمام وسيِّد.

إبراء؛ بأن الإقرار إخبار عن ثابت (٢) والتوكيل فيه يشعر بالثبوت (٣) ، والإبراء إنشاء لبراءة الذمة والتوكيل فيه لا يشعر بذلك ، ومحل الخلاف: إذا قال: وكلتك لتقر عني لفلان بكذا ، فلو قال: أقر عني لفلان بألف له علي . . كان إقرارًا قطعًا ، ولو قال: أقر له علي بألف . . لم يكن إقرارًا قطعًا ، صرح به صاحب «التعجيز».

قوله: (ويصح التوكيل في استيفاء عقوبة آدمي...) أي: بل يتعين في استيفاء قصاص الطرف وحد القذف؛ كما سيأتي في محلهما.

قوله: (ويجوز للإمام · · · ) هذا مفهوم قوله (آدمي) أي: أن التقييد به لمحل الخلاف ؛ إذ عقوبة غيره يجوز التوكيل فيها قطعًا ·

 <sup>(</sup>١) كما في التحفة: (٥/٥١) والنهاية: (٥/٥)، خلافًا لما في المغني: (٢٢١/٢)؛ فلا يصح قبل
 ثبوتها.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): عن فائت.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): بالتفوت.

وَجْهِ) مُسَامَحَةً فِيهِ ؛ (فَلَوْ قَالَ: «وَكَلْتُكَ فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ» ، أَوْ «فِي كُلِّ أُمُورِي» ،

قوله: (فلو قال: «وكلتك في كل قليل وكثير»...) قضية كلامهم: عدم الصحة في ذلك وإن كان تابعا لمعين، وهو كذلك، ويفرق بينه وبين ما مر من صحة توكيله ببيع ما سيملكه؛ بأن التابع ثُمَّ معين (١)، بخلافه هنا، ومن صحة توكيل كل مسلم تبعا لمعين؛ بأنه لا ضرر عليه في التعميم ثَمَّ، بخلافه هنا.

### تَنْسِه:

مما يتفرع على هذا الشرط أيضًا: أنه لو قال: وكلتك في بيع هذا أو ذاك، أو بيع مما يتفرع على هذا الشرط أيضًا: أنه لو قال له: بع أحد هذين حيث يصح التوكيل في واحد منهما؛ بأن العقد لم يجد فيها موردا يتأثر به؛ لأن (أو) للإبهام، بخلاف الأحد؛ فإنه صادق على كل منهما، وفارقت الثانية: ما لو قال له: بع أو هب من مالي ما شئت، أو اقبض من ديوني ما شئت، أو أبرئه من ديني عما شئت، أو أعتق أو بع من عبيدي من شئت عن قال القاضي: أو طلق من نسائي من شئت حيث يصح التوكيل في البعض لا في الجميع؛ بأن (٢) الموكل فيه هنا مبهم؛ لأنه نكرة لا عموم فيه ولا خصوص، بخلافه ثم الأنه معرفة عامة مخصوصة، لكن قال القاضي مع ما مر ويفرق: بأن المشيئة في هذه مستندة إلى كل منهن، فلا تصدق مشيئة واحدة بمشيئة ويفرق: بأن المشيئة في هذه مستندة إلى كل منهن، فلا تصدق مشيئة واحدة بمشيئة غيرها فكان ذلك في معنى: أي امرأة شاءت منهن الطلاق طلقها، بخلافها في تلك؛ غيرها فكان ذلك في معنى: أو امرأة شاءت منهن الطلاق طلقها، بخلافها في تلك؛ فإنها مستندة إلى الوكيل، فصدقت مشيئته فيما لا يستوعب الجميع، فلا يتمكن من فيما يستوعبه الوكيل، فصدقت مشيئته فيما لا يستوعب الجميع، فلا يتمكن من

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): ببيع ما سيملكه تبعا لما يملكه ؛ لأن البائع ثم معين ٠

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): تبع.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): لأن.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (د): لأنها،

کثیراً.

أَوْ (ا فَوَّضْتُ إِلَيْكَ كُلَّ شَيْءِ ») وَالمعْنَى: (لِي) فِي هَذَا وَالْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا يُوَكِّلُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ . (لَمْ يَصِعَّ) التَّوْكِيلُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ غَرَرًا عَظِيمًا لَا ضَرُورَةَ إِلَىٰ احْتِمَالِهِ ، (وَإِنْ قَالَ: (فِي بَيْعِ أَمْوَالِي وَعِنْقِ أَرِقَاثِي ». صَعَّ ) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَمْوَالُهُ مَعْلُومَةً ؛ لِأَنَّ الْغَرَرَ فِيهِ قَلِيلٌ ، (وَإِنْ وَكَلَهُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ . وَجَبَ بَيَانُ نَوْعِهِ ) كَثُرُكِيُّ مَعْلُومَةً ؛ لِأَنَّ الْغَرَرَ فِيهِ قَلِيلٌ ، (وَإِنْ وَكَلَهُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ . وَجَبَ بَيَانُ نَوْعِهِ ) كَثُرُكِي مَعْلُومَةً ؛ لِأَنَّ الْغَرَرَ فِيهِ قَلِيلٌ ، (وَإِنْ وَكَلَهُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ . وَجَبَ بَيَانُ نَوْعِهِ ) كَثُرُكِي وَهِنْدِي ، (أَوْ دَارٍ . . وَجَبَ بَيَانُ المحَلَّةِ وَالسِّكَةِ ) بِكَسْرِ السِّينِ ؛ أَيْ: الْحَارَةِ وَالزُّقَاقِ ، وَهِنْدِي ، (أَوْ دَارٍ . . وَجَبَ بَيَانُ المحَلَّةِ وَالسِّكَةِ ) بِكَسْرِ السِّينِ ؛ أَيْ: الْحَارَةِ وَالزُّقَاقِ ، (لَا قَدْرِ الثَّمَنِ ) أَيْ: لَا يَجِبُ بَيَانُ قَدْرِ الثَّمَنِ (فِي الْأَصَحِّ ) فِي المسْأَلَتَيْنِ ، وَالنَّانِي : وَمَسْأَلَةُ النَّمْنِ فِي الْمَسْأَلَةُ النَّهُ الْعَبْدِ إِنِ اخْتَلَفَتْ أَصْنَافُ النَّوْعِ فِيهِ اخْتِلَافًا الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَا بُدَّ مِنَ التَّعَرُضِ لِلصِّنْفِ . الطَّيْفِ . فِيهِ اخْتِلَافًا طَاهِرًا . . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَا بُدَّ مِنَ التَّعَرُضِ لِلصِّنْفِ .

(وَيُشْتَرَطُ مِنَ الموَكِّلِ لَفْظٌ يَقْتَضِي رِضَاهُ ؛ كَـ«وَكَّلْتُكَ فِي كَذَا» ، أَوْ «فَوَّضْتُهُ إِلَيْكَ» ، أَوْ «أَعْتِقْ» . . حَصَلَ الْإِذْنُ) وَالْأَوَّلُ إِلَيْكَ » ، أَوْ «أَعْتِقْ» . . حَصَلَ الْإِذْنُ) وَالْأَوَّلُ إِلَيْكَ » ، أَوْ «أَعْتِقْ» . . حَصَلَ الْإِذْنُ) وَالْأَوَّلُ إِلَيْكَ » ، أَوْ «أَعْتِقْ» . . حَصَلَ الْإِذْنُ) وَالْأَوَّلُ إِلَيْكَ » ، وَهَذَا قَائِمٌ مَقَامَهُ .

(وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا)(١) إِلْحَاقًا لِلتَّوْكِيلِ بِإِبَاحَةِ الطَّعَامِ، (وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ)

قوله: (في المسألتين) أي: قدر ثمن العبد والدَّار، والنَّانية مزيدة على «الروضة». قوله: (لا بد من التعرض للصنف) هو كذلك إن اختلف؛ كما نقل فيرد على إطلاق «المنهاج» ذكره النَّوع فقط المقتضي الاكتفاء به مطلقًا؛ أي: وليس كذلك في المختلف

🤧 حاشية السنباطي 🤗

قوله: (وإن وكله في شراء عبد...) هذا إذا لم يكن للتجارة، وإلا.. فلا يجب ذكر النوع ولا غيره، بل يكفي: اشتر ما شئت من العروض، أو ما فيه حظ؛ كالقراض؛

 <sup>(</sup>١) لا يشترط القبول باللفظ في الوكالة بغير جعل ، أما الوكالة بجعل فلا بد فيها من القبول لفظا مطلقا
 في النهاية: (٥/٨٧)، وبشرط كون الإيجاب بصفة العقد لا الأمر كما في التحفة: (٥/٩/٥).

نِهِ كَغَيْرِهِ، (وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ فِي صِيَغِ الْعُقُودِ؛ كَـ«وَكَّلْتُكَ»، دُونَ صِيَغِ الْأَمْرِ؛ كَـ«وَكَّلْتُكَ»، دُونَ صِيَغِ الْأَمْرِ؛ كَـ«بَعْ» وَ«أَعْتِقْ») إِلْحَاقًا لِهَذَا بِالْإِبَاحَةِ، أَمَّا الْقَبُولُ مَعْنَىٰ وَهُوَ الرِّضَا بِالْوَكَالَةِ.. فَلَا بُدَّ مِنْهُ قَطْعًا، فَلَوْ رَدَّ فَقَالَ: لَا أَقْبَلُ، أَوْ لَا أَفْعَلُ.. بَطَلَتْ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي هَذَا

حاشية السنباطي المستباطي المستباطي

كما اقتضاه كلام «الروضة» و«أصلها» ونقله ابن الرفعة عن الماوردي وغيره وأقره·

قوله: (أما القبول معنى .. وهو الرضا ...) أي: ولو بامتثال ما وكل فيه اختيارا أو بإكراه ، ولا منافاة بين الاكتفاء بالامتثال بإكراه وبين الرضا بالوكالة ؛ إذ المراد به عدم الرد ، ولا منافاة بينه وبين الإكراه بذلك ، وبه أيضا يظهر: عدم المنافاة بينه وبين الاكتفاء بتصرف الوكيل مع جهله بالوكالة ؛ كما صرح به الشيخان وغيرهما ، ويستثنئ من الاكتفاء بالامتثال (١) مسألتان:

الأولى: ما لو كان لإنسان عين معارة أو مؤجرة أو مغصوبة فوهبها لآخر فقبلها وأذن له في قبضها، ثم إن الموهوب له وكل في قبضها المستعير أو المستأجر أو الغاصب. اشترط القبول لفظًا، ولا يكتفئ بالفعل، وهو: الإمساك؛ لأنه استدامة لما سبق، فلا دلالة فيه على الرضا بقبضه عن الغير؛ كما سيأتي في الهبة.

الثانية: ما لو وكل بجعل . . فيشترط القبول لفظًا إن كان الإيجاب بصيغة العقد ، لا الأمر ؛ كالعامل ، بل أولئ ؛ لأن الجعل فيها مستحق يقينا عند وجود العمل ، بخلاف القراض ، قاله في «المطلب» وصورته: أن يكون عمل الوكيل مضبوطًا ؛ إذ الوكالة بالجعل إجارة ؛ كما نقله الشيخان وأقراه .

قوله: (ولا يشترط في هذا القبول) أي: القبول معنى التعجيل قطعًا، أورد عليه اشتراطه فيما لو وكله في إبراء نفسه، أو عرضها؛ أي: الوكالة في إبراء نفسه الحاكم عليه عند ثبوتها عنده، ذكره الروياني وغيره، وأجيب: بأن الأول مبني على أنه تمليك لا توكيل كنظيره في الطلاق؛ أي: والراجح: خلافه، والثاني بأن اشتراطه فيه لا للوكالة،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): بالإمساك.

الْقَبُولِ التَّعْجِيلُ قَطْعًا ، وَلَا فِي الْقَبُولِ لَفْظًا إِذَا شَرَطْنَاهُ الْفَوْرَ ، وَلَا المجْلِسُ ، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ المجْلِسُ ، وَقِيلَ: الْفَوْرُ .

(وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا بِشَرْطٍ فِي الْأَصَحِّ) نَحْوُ: إِذَا قَدِمَ زَيْدٌ أَوْ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ . فَقَدْ وَكَلْتُكَ فِي كَذَا ، (فَإِنْ نَجَزَهَا وَشَرَطَ لِلتَّصَرُّفِ شَرْطًا . جَازَ) قَطْعًا ؛ الشَّهْرِ ، فَقَدْ وَكَلْتُكَ الْآنَ فِي بَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ ، وَلَكِنْ لَا تَبِعْهُ حَتَّىٰ يَجِيءَ رَأْسُ الشَّهْرِ ، فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ مَجِيئِهِ ، وَتَصِحُّ الْوَكَالَةُ المؤقَّتَةُ ؛ كَقَوْلِهِ : وَكَلْتُكَ إِلَىٰ شَهْرِ رَمَضَانَ ، (وَلَوْ قَالَ : وَكَلْتُكَ إِلَىٰ شَهْرِ رَمَضَانَ ، (وَلَوْ قَالَ : وَكَلْتُكَ) فِي كَذَا (وَمَتَىٰ عَزَلْتُكَ فَأَنْتَ وَكِيلِي) فِيهِ . . (صَحَّتْ فِي الحالِ فِي قَالَ : وَكَلْتُكَ) فِي كَذَا (وَمَتَىٰ عَزَلْتُكَ فَأَنْتَ وَكِيلِي) فِيهِ . . (صَحَّتْ فِي الحالِ فِي الْأَصَحِّ ، وَالنَّانِي : لَا تَصِحُّ ؛ لِاشْتِمَالِهَا عَلَىٰ شَرْطِ التَّأْبِيدِ ؛ وَهُو إِلْزَامُ الْعَقْدِ الْخَوْدِ ، وَالْجَوَاذِ : وَكَيلِي ) فَيهِ . . (وَ) عَلَىٰ الْأَوَّلِ : (فِي عَوْدِهِ الْجَوَاذِ : تَعُودُ الْجَوَاذِ : تَعُودُ وَكِيلًا بَعْدَ الْعَزْلِ الْوَجْهَانِ فِي تَعْلِيقِهَا) أَصَحَّهُمَا: المنْعُ ، وَعَلَىٰ الْجَوَاذِ : تَعُودُ وَكِيلًا بَعْدَ الْعَزْلِ الْوَجْهَانِ فِي تَعْلِيقِهَا) أَصَحَّهُمَا: المنْعُ ، وَعَلَىٰ الْجَوَاذِ : تَعُودُ وَكِيلًا بَعْدَ الْعَزْلِ الْوَجْهَانِ فِي تَعْلِيقِهَا) أَصَحَّهُمَا: المنْعُ ، وَعَلَىٰ الْجَوَاذِ : تَعُودُ

قوله: (وتصع الوكالة المؤقتة) ذكره؛ لئلا يتوهَّم من عدم صحَّة التَّعليق عدم صحَّة التَّعليق عدم صحَّة التَّعليق عدم صحَّة التَّأقيت؛ إذ الغالب أنَّه حيث منع أحدهما · · منع الآخر ·

🝣 حاشية السنباطي 🍣

بل لإلزام الحاكم له به، أو بإيفاء الحق.

قوله: (ولا يصح تعليقها بشرط) أي: فتفسد الوكالة بذلك، وإن لم يفسد (١) عموم الإذن.. فله التصرف عند وجود الشرط بعموم الإذن، وفائدة فسادها مع صحة تصرفها معه: عدم استحقاق الجعل المسمئ ووجوب أجرة المثل.

قوله: (أصحهما: المنع) أي: من عوده وكيلًا وإن صار مأذونًا له؛ كما تقدم، وعليه: فيعود الإذن مرة واحدة، ما لم يعلق بـ (كلما) فيتكرر بتكرر العزل<sup>(٢)</sup>؛ أخذًا من

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): وإن فسد. وفي (ب): وإن لم يقيد.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): القول.

الْوَكَالَةُ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ بِ(كُلَّمَا).. تَكَرَّرَ الْعَوْدُ بِتَكَرُّرِ الْعَزْلِ، (وَيَجْرِيَانِ فِي تَعْلِيقِ الْعَزْلِ) أَصَحُهُمَا: عَدَمُ صِحَّتِهِ؛ أَخْذًا مِنْ تَصْحِيحِهِ فِي رَوَيَجْرِيَانِ فِي تَعْلِيقِ الْعَزْلِ) أَصَحُهُمَا: عَدَمُ صِحَّتِهِ؛ أَخْذًا مِنْ تَصْحِيحِهِ فِي تَعْلِيقِ الْعَزْلِ) أَصَحُهُمَا: عَدَمُ صِحَّتِهِ؛ أَخْذًا مِنْ تَصْحِيحِهِ فِي تَعْلِيقِ مِنَ الْوَكَالَةِ؛ تَعْلِيقِهَا، وَفِي «الرَّوْضَةِ» كَا أَصْلِهَا»: أَنَّ الْعَزْلَ أَوْلَىٰ بِصِحَّةِ التَّعْلِيقِ مِنَ الْوَكَالَةِ؛

- 🗞 حاشية البكري - 🖳 -----

قوله: (فإن كان التَّعليق بكلماً...) هو من بقيَّة تفريع الضَّعيف.

قوله: (أخذا من تصحيحه في تعليقها) أي: في تصحيح عدم صحَّة التَّعليق.

عود الوكالة على القول بالجواز لذلك (۱۱) ، فإذا أراد الموكل عدم عود إذنه أو وكالته على القولين . . ففي (۲) غير التعليق بـ (كلما) يكرر عزله مرتين أو يديره ؛ كأن يقول: متى عدت وكيلي فأنت معزول ، وفي التعليق بـ (كلما) يوكل غيره في عزله أو يديره العزل له (۳) بلفظ (كلما) بأن يقول: كلما عدت وكيلي فأنت معزول ، ثم لا يخفئ أنه إنما ينعزل بذلك إذا أراد بالوكالة الإذن ، وإلا . فلا ينعزل ؛ لعدم وجود المعلق عليه (۱) ، واستشكلت إدارة (۱) العزل: بأنها تعليق للعزل على الوكالة ، فهو تعليق له قبل الملك ؛ لأنه لا يملك العزل عن الوكالة التي لم تصدر منه ، فهو كقوله: إن ملكت فلانة (۱) أو تزوجتها فهي حرة أو طائق ، وهو باطل ، وأجيب: بأن العزل المعلق إنما يؤثر فيما يثبت فيه التصرف بلفظ الوكالة المعلقة السابق على لفظ العزل ، لا فيما يثبت بلفظ الوكالة المتأخر عنه ؛ إذ لا يصح إبطال العقود قبل عقدها .

قوله: (أصحهما: عدم صحته...) أي: عدم صحة خصوص(١) العزل وإن صح

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): على القول بالخيار لذلك.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): في.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): أو يد يرد القول.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (د): لوجود المعلق عليه.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ب): إرادة.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (أ): فثلاثة.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ب): حصول.

## لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَبُولٌ فَطْعًا.

مذلك عموم المنع من التصرف، فيمتنع منه عند وجود الشروط(۱)، لوجود المنع؛ كما

بذلك عموم المنع من التصرف، فيمتنع منه عند وجود الشروط<sup>(١)</sup>؛ لوجود المنع؛ كما أن التصرف ينفذ في الوكالة الفاسدة بالتعليق عند وجود الشرط؛ لوجود الإذن؛ كما مر.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): الشرط.

# (فَصْـلُّ) [فِي أَحْكَامِ الوَكَالَةِ بَعْدَ صِعَّتِهَا]

(الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا) أَيْ: تَوْكِيلًا لَمْ يُقَيَّدْ (لَيْسَ لَهُ) نَظَرًا لِلْعُرْفِ (الْبَيْعُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ، وَلَا بِنَسِيثَةٍ، وَلَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ؛ وَهُوَ: مَا لَا يُحْتَمَلُ غَالِبًا) بِخِلَافِ

### فَصْ لُ

قوله: (أي: توكيلا لم يقيد) فيه إشارة لشيئين:

الأول: أن الإطلاق صفة للتوكيل المفهوم من لفظ (الوكيل) أي: بجعل قوله: (مطلقا) صفة لمصدر محذوف منصوب على المصدرية بلفظ (الوكيل) (١) لا صفة للبيع بجعله صفة لمصدره المحذوف المنصوب على المصدرية به؛ لموافقة الأول للاستعمال من وصف الوكائة بـ (الإطلاق) و(التقييد) دون البيع مع أن وصف البيع بذلك يرجع إلى وصف التوكيل به، وليس وصفًا له في حد ذاته؛ كما هو ظاهر.

الثاني: أن المراد بـ (الإطلاق) عدم التقييد ، لا التقييد بالإطلاق ؛ كما هو المراد به في قولهم: ماهية مطلقة (٢) ؛ لئلا يوهم تصوير ذلك بما إذا قال: وكلتك في بيع كذا توكيلًا مطلقًا ، وليس مرادا ؛ إذ لا يمتنع على الوكيل في هذه البيع بما سيأتي ، وإنما صورته أن يقول: بع كذا ، أو وكلتك في بيع كذا من غير تقييد بإطلاق وغيره .

قوله: (بغير نقد البلد) أي: الواجب عليه البيع فيها وهي المعينة ، أو بلد التوكيل ، فلو سافر بما وكل في بيعه إلى بلد بلا إذن وباعه فيها . اعتبر نقد بلد حقه أن يبيع فيها (٣).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): التوكيل.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): مطلقا،

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): إن بيع فيها.

### فَصْلِ

قوله: (وله بيعه بالإذن السابق) أي: له بيعه بعد ذلك البيع بالإذن السّابق عليه إذا كان بشرطه.

جاشية السنباطي 🍣

قوله: (فبيع ما يساوي عشرة...) قد يتوهم من هذا: أنه يحتمل العشر دائمًا، وليس مرادًا، بل يختلف المحتمل باختلاف مقادير (١) الأموال، ولهذا قال ابن أبي الدم: العشرة إن سومح بها في المئة، فلا يسامح بالمئة في الألف، ولا بالألف في عشرة آلاف.

#### تَنْبِيه:

ليس له البيع بثمن المثل مع وجود راغب موثوق به بزيادة يتغابن بمثلها ، قال الأذرعي: وهذا ظاهر إذا لم يكن الراغب مماطلا ولا متجوِّهًا ولا ماله أو كسبه حرام ، ولو وجد بعد البيع في زمن الخيار . . فحكمه علم مما مر في الرهن .

قوله: (فيسترده إن بقي) أي: وللموكل حينئذ قبل استرداده تغريمه قيمة يوم التسليم ولو مثليا؛ للحيلولة نظير ما يأتي.

قوله: (وله بيعه بالإذن السابق) أي: بخلاف ما لو رد عليه بعيب، أو فسخ البيع المشروط فيه الخيار للمشتري وحده، لا بيعه ثانيًا بالإذن السابق، والفرق ظاهر.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): تقادير.

فِيمَتَهُ (١) مَنْ شَاءَ مِنَ الْوَكِيلِ وَالمَشْتَرِي وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ عَلَىٰ مَا فُهِمَ مِنْ لُزُومِ الْبَيْعِ بِنَقْدِ الْبَلَدِ: لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نَقْدَانِ . لَزِمَهُ الْبَيْعُ بِأَغْلَبِهِمَا ، فَإِنِ اسْتَوَيّا فِي المعَامَلَةِ . بَاعَ بِأَنْفَعِهِمَا لِلْمُوكِّلِ ، فَإِنِ اسْتَوَيّا . تَخَيَّرَ فِيهِمَا .

وَقَائِلَ المَصَنِّفُ التَّوْكِيلَ المَطْلَقَ بِقَوْلِهِ: (فَإِنْ وَكَلَهُ لِيَبِيعَ مُؤَجَّلًا وَقَدَّرَهُ فَإِنْ نَقَصَ عَنْهُ ؟ كَأَنْ الْأَجَلَ . فَذَاكَ) أَيْ: التَّوْكِيلُ صَحِيحٌ جَزْمًا ، وَيَتْبَعُ مَا قَدَّرَهُ ، فَإِنْ نَقَصَ عَنْهُ ؟ كَأَنْ الْأَجَلَ . فَإِنْ نَقَصَ عَنْهُ ؟ كَأَنْ بَاعَ إِلَى شَهْرِ بِمَا قَالَ المَوكِلُ : بع بِهِ إِلَى شَهْرَيْنِ . . صَحَّ الْبَيْعُ فِي الْأَصَحِّ ، (وَإِنْ أَطْلَقَ) الْأَجَلَ . . (صَحَّ ) التَّوْكِيلُ (فِي الْأَصَحِّ ، وَحُمِلَ) الْأَجَلُ (عَلَى المتَعَارَفِ فِي أَطْلَقَ) الْأَجَلُ . . (صَحَّ ) التَّوْكِيلُ (فِي الْأَصَحِّ ، وَحُمِلَ) الْأَجَلُ (عَلَى المتَعَارَفِ فِي الْمَتَعَارَفِ فِي الْمَتَعَارَفِ فِي الْمَتَعَارَفِ فِي الْمُتَعَارَفِ فِي الْمُتَعَارَفِ فِي الْمَتَعَارَفِ فِي الْمَتَعَارَفِ فِي الْمَتَعَارَفِ فِي الْمَتَعَارَفِ فِي الْمُتَعَارَفِ فِي الْمَتَعَارَفِ فِي الْمَتَعَارَفِ فِي الْمَتَعَارَفِ فِي الْمَتَعَارَفِ فِي الْمُتَعَارَفِ فِي الْمَتَعَارَفِ فِي الْمُتَعَارَفِ فِي الْمُتَعَارَفِ فِي الْمُتَعَارَفِ فِي الْمُتَعَارَفِ فِي الْمَتَعَارَفِ فِي الْمُتَعَارَفِ فِي الْمُتَعَارَفِ فِي الْمُتَعَارَفِ فِي الْمَتَعَارَفِ فِي الْمُتَعَارَفِ فِي الْمُتَعَارَفِ فِي الْمُتَعَارَفِ فِي الْمُتَعَارَفِ فِي الْمُتَعَارَفِ فَي الْمُتَعَارَفِ فِي الْمُتَعَارَفِ فِي الْمُتَعَارَفِ فِي الْمُتَعَارَفِ فِي الْمُتَعَارِفُ فَي الْمُتَعَارَفِ فِي الْمُتَعَارِفِ فِي الْمُتَعَارِفِ فِي الْمُتَعَارِفُ فِي الْمُتَعَارِفُ فِي الْمُلْتَى ) اللّهَ فَلِي الْمُتَعَارَفِ فِي الْمُتَعَارِفِ فِي الْمُعَلِي الْمُتَعَارَفِ فِي الْمُتَعَارِفِي الْمُتَعَارِفُ فِي الْمُتَعَارِفِ فَي الْمُتَعَارِفُ فَي الْمُتَعَارِفُ فِي الْمُتَعَارِفُ فِي الْمُنْفِي الْمُعْتَعَارِ فَي الْمُعْتَعَارِفُ فَي الْمُتَعَارِفُ فَي الْمُتَعَارِفُ فَي الْمُتَعَارِ فَي الْمُعْتَعَارِ فَي الْمُعْتِعَارِ فَي الْمُعْتَعَارِ فَي الْمُعْتَعَارِ فَي الْمُعْتَعَارِ فَي أَنْ الْمُعْتَعَارِ فَي الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعَارِ فَي الْمُعْتَعَارِ فَي الْمُعَلِي الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتَعَارِ فَي الْمُعْتَعِلْمُ الْمُعْتَعِلَاقِ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَ

قوله: (ثمَّ على ما فهم من لزوم البيع بنقد البلد) فهم من غير نقد البلد لزومه به، وسبب لزومه: النَّظر للعرف؛ فإنَّه ينشأ عنه ما ذكر.

قوله: (وقابل المصنف التوكيل المطلق . . .) أشار به إلى عدم انحصار المقابلة فيه .

قوله: (قيمته) أي: إن كان متقومًا ، وإلا . . فمثله .

قوله: (فإن استويا.. تخير فيهما) قال الإمام والغزالي: وله البيع بهما معًا في عقد واحد.

قوله: (صح البيع في الأصح) محله: إذا لم ينهه الموكل ولم يكن فيه عليه ضرر بنقص ثمن، أو خوف، أو مؤنة حفظه، وإلا . . فلا يصح، وإذا لم يعين المشتري، وإلا . . فلا يصح؛ لظهور قصد المحاباة؛ كما بحثه الإسنوي أخذا مما يأتي في تقدير الثمن (٢).

<sup>(</sup>١) كما في المغني: (٢٢٤/٢)، خلافًا لما في التحفة: (٥/٩٥ ـ ٥٣٠) والنهاية: (٣٣/٥)؛ فيضمن المشتري المثلى بمثله والمتقوم بقيمته .

 <sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): قوله: (فلا يصح البيع في الأصح) محله: إذا لم يكن للموكل غرض في تقديره بالمدة المقدرة وباعه الوكيل بالقدر المعين إن عين له قدر، أو بقيمته المؤجل بالمدة المقدرة إن لم يعين قدرًا، وإلا ٠٠ لم يصح البيع.

مِثْلِهِ) أَيْ: المبِيعِ بَيْنَ النَّاسِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عُرْفٌ.. رَاعَىٰ الْوَكِيلُ الْأَنْفَعَ لِلْمُوَكِّلِ، وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ؛ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِتَفَاوُتِ الْآجَالِ طُولًا وَقِصَرًا.

### فَرْغٌ

## [فِي الفَرْقِ بَيْنَ (بِعُهُ بِكُمْ شِئْتَ، وَبِمَا شِئْتَ، وَكَيْفَ شِئْتَ)]

لَوْ قَالَ المَوَكِّلُ: بِعْهُ بِكَمْ شِئْتَ.. فَلَهُ الْبَيْعُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ، وَلَا يَجُوزُ

قوله: (فإن لم يكن فيه عرف) زاد هذا القسم؛ لأنَّه لا يفهم من كلام المصنّف؛ إذ كلامه ألزم المتعارف، فإن لم يتعارف شيء فماذا يكون؟ فالعبارة غير وافية؛ فمن ثمَّ بيَّنها الشَّارح.

🚓 حاشية السنباطي 🤧 ـــ

قوله: (راعى الوكيل الأنفع للموكل) أي: ثم يتخير ؛ أخذًا مما مر في النقدين. نَنْسِه:

قياسُ ما يأتي في عامل القراض من وجوب الإشهاد بالبيع نسيئة (١) وجوبه هنا، وبه صرح القاضي. انتهئ.

قوله: (لو قال الموكل: «بعه بكم شئت»...) وجه ذلك في الأولى: أن (كم) للعدد فيشمل القليل والكثير، وفي الثانية: أن (ما) للجنس فيشمل النقد والعرض، لكن قد يقترن (٢) بها ما يشمل بسببه القليل والكثير؛ كبع (٣) بما عز وهان، فله البيع بعرض [وغبن] (٤)، وفي الثالثة: أن (كيف) للحال فيشمل الحال والمؤجل.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): بسبيه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): لكن قد يعنون.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): كبيع.

 <sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): بعرض وعين وفي (د): بعرض وغيره والمثبت يوافق ما في اأسنئ المطالب ==

بِالنَّسِيئَةِ، وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ، وَلَوْ قَالَ(١): بِمَا شِئْتَ.. فَلَهُ الْبَيْعُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ، وَلَوْ قَالَ: كِيْفَ شِئْتَ.. فَلَهُ الْبَيْعُ بِالنَّسِيئَةِ، وَلَا وَلَا يَجُوزُ بِالْغَبْنِ، وَلَا بِالنَّسِيئَةِ، وَلَوْ قَالَ: كَيْفَ شِئْتَ.. فَلَهُ الْبَيْعُ بِالنَّسِيئَةِ، وَلَا يَجُوزُ بِالْغَبْنِ، وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ.

قوله: (مطلقًا) قيد به؛ لأنه محل الجزم، احترازًا عما سيذكره بقوله (ولو أذن له الموكل في البيع لنفسه . . .) ومن ثم اقتصر الشارح في تعليله بالإبهام (٣) دون اتحاد الموجب والقابل، فالمراد بـ (الإطلاق) عدم التقييد بتعيين من يبيع له خلاف المراد بـ (الإطلاق) في أول الفصل.

قوله: (والأصح: أنه يبيع لأبيه...) يفارق عدم صحة تولية من ذكر ممن فوض إليه أن يولي القضاء (٤)؛ بأن هنا مَرَدًّا (٥) ينفي التهمة ، وهو: ثمن المثل ، ولا كذلك هناك .

قوله: (صح بيعه لهما في وجه) أي: لانتفاء التهمة ، والأصح: عدم الصحة ؛ لأن الأصل: عدم جواز اتحاد الموجب والقابل وإن انتفت التهمة ؛ كما لو وكله ليهب من نفسه . . فلا يصح وإن انتفت التهمة ؛ لاتحاد الموجب والقابل ، ومن ثَمَّ لو وكله في

والفتح المعين» والشرح المنهج» وغيرها.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) زيادة: بع .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): متهم.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): بالاتهام. وفي (د): على الإبهام.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): للقضاء.

<sup>(</sup>۵) في نسخة (ب): مراد. وفي (د): مرادا.

(وَ) الْأَصَحُّ: (أَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ لَهُ قَبْضُ النَّمَنِ وَتَسْلِيمُ المبِيعِ) لِأَنَّهُمَا مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْبَيْعِ، وَالنَّانِي: لَا ؛ لِعَدَمِ الْإِذْنِ فِيهِمَا، (وَ) عَلَىٰ الْأَوَّلِ: (لَا يُسَلِّمُهُ) أَيْ: المبِيعَ (حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ، فَإِنْ خَالَفَ) بِأَنْ سَلَّمَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ. (ضَمِنَ) قِيمَتَهُ وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنْهَا، فَإِذَا غَرِمَهَا ثُمَّ قَبَضَ النَّمَنَ. وَفَعَهُ إِلَىٰ الموَكِّلِ وَاسْتَرَدَّ المغْرُومَ، وَالْوِكِيلُ فِي الصَّرْفِ لَهُ الْقَبْضُ وَالْإِقْبَاضُ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ

قوله: (والوكيل في الصرف . . . ) أفاد به: إيرادات على عبارة المصنّف .

الأوَّل: أنَّ مقتضى كلامه جريان الخلاف حتَّىٰ في الصَّرف؛ لأنَّه نوع من البيع، وليس كذلك.

الثَّاني: أنَّ مقتضاه منعه من التَّسليم قبل القبض ولو كان الثَّمن مؤجَّلًا ؛ لشمول كلامِه له ، وليس كذلك .

الثَّالث: أنَّ مقتضاه للوكيل قبض الثَّمن ولو أذن له في بيع مؤجَّل ، وليس كذلك.

إبراء نفسه، أو ولده الصغير، أو إعتاقهما (١)، أو غيرهما بما لا يحتاج إلى قبوله · · صح · قوله : (له قبض الثمن · · · ) أي : ما لم ينهه عن ذلك ·

قوله: (بأن سلمه قبل القبض) أي: بلا إكراه، وإلا . . فلا يضمن وإن ضمن في الوديعة فيما إذا أسلمها لمن أكرهه على تسليمها له، والفرق: أن لنا(٢) هنا شبهة، وهي: انتقال الملك، بخلافه ثُمَّ.

قوله: (قيمته وإن كان · · · ) المعتبر قيمة يوم التسليم ، وقضية كلام الشارح كالشيخين: أنه لا فرق في غرم القيمة بين المثلي والمتقوم ، قال الإسنوي: وهو قريب مما قالوه في ضمان الحيلولة ، قال القاضي: ومع هذا للموكل مطالبة المشتري باسترداد

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): أو إعتاقها.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب) و(د): أن له.

المبيع إن كان باقيًا.

شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ، وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إِلَىٰ أَجَلٍ.. لَهُ تَسْلِيمُ المبِيعِ فِي الْأَصَعِّ، وَلَبْسَ لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ إِذَا حَلَّ إِلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ.

(وَإِذَا وَكَّلَهُ فِي شِرَاءٍ.. لَا يَشْتَرِي مَعِيبًا) أَيْ: لَا يَنْبَغِي لَهُ شِرَاؤُهُ؛ لِاقْتِضَاءِ

قوله: (له تسليم المبيع في الأصح) أي: بل عليه ذلك ؛ إذ لا حبس بالمؤجل ، كذا في «شرح الروض» وقضيته: أن محل ذلك إذا باع بمؤجل ، وأنه يمتنع من تسليمه قبل قبض الثمن فيما إذا باعه بحال وصححناه ، والظاهر \_ كما بحثه جمع ؛ أخذًا بإطلاقهم \_ خلافه ، بل له التسليم ، ويمتنع عليه قبض الثمن إلا بإذن جديد ؛ إذ توكيله في البيع بمؤجل إذن له في التسليم ومنع له من القبض ، فلا يرتفع ذلك بما يأتي به الوكيل وإن كان أنفع للموكل .

قوله: (إلا بإذن جديد) أي: أو بقرينة ظاهرة ؛ كما إذا أذن له في السفر لبلد بعيد، وفي البيع فيها بمؤجل.

#### تَنْسه:

حكم الوكيل بالشراء كحكم الوكيل بالبيع فيما ذكر فيه، والثمن هنا كالمبيع ثُمَّ وعكسه. انتهيء.

قوله: (أي: لا ينبغي له...) أشار بذلك إلى دفع الاعتراض عليه؛ فإنه (١) إن أراد نفي الصحة .. ورد عليه الصحة في بعض صوره الآتية ، وإن أراد به نفي الجواز .. ورد عليه الجواز حالة الصحة ، وحاصل الدفع: أن المراد: أمر آخر ، وهو: نفي الطلب الصادق بالجواز في حالة الصحة ، وبالحرمة في حالة الفساد ، ويخالف الوكيل عامل القراض حيث يجوز له شراء المعيب ؛ لأن المقصود ثمم الربح وقد يتوقع في شراء

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): بأنه.

المعيب، والمقصود هنا: الاقتناء، وقضية هذا: أنه إذا كان المقصود هنا الربح · · جاز له شراء المعيب؛ كعامل القراض، وشريك التجارة، والعبد المأذون له فيها، وبه جزم الإطلاق عُرْفًا السَّلِيمُ (١)، (فَإِنِ اشْتَرَاهُ فِي الذِّمَّةِ وَهُو يُسَاوِي مَعَ الْمَيْبِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ . وَقَعَ) الشَّرَاءُ (عَنِ الموكلِّ إِنْ جَهِلَ) المشْتَرِي (الْعَيْب، وَإِنْ عَلِمَهُ · فَلا) يَقَعُ عَنِ المَوكلِ (فِي الْأَصَحِّ) نَظرًا لِلْعُرْفِ، وَالثَّانِي: يَنْظُرُ إِلَى إِطْلاقِ اللَّفْظِ، (وَإِنْ لَمْ عَنِ الموكلِ (فِي الْأَصَحِّ) نَظرًا لِلْعُرْفِ، وَالثَّانِي: يَنْظُرُ إِلَى إِطْلاقِ اللَّفْظِ، (وَإِنْ لَمْ يَسَاوِهِ · لَمْ يَقَعْ عَنْهُ إِنْ عَلِمَهُ) المشْتَرِي، (وَإِنْ جَهِلَهُ · وَقَعَ) عَنِ الموكلِ (فِي يُسَاوِهِ · لَمْ يَقَعْ عَنْهُ إِنْ عَلِمَهُ) المشْتَرِي، (وَإِنْ جَهِلَهُ · وَقَعَ) عَنِ الموكلِ (فِي الْأَصَحِّ) (١) كَمَا لَوِ اشْتَرَاهُ بِنَفْسِهِ، (وَإِذَا وَقَعَ لِلْمُوكلِ) فِي صُورَتِي الْجَهْلِ · · (فَلِكُلِّ الْأَصَحِّ) (١) كَمَا لَوِ اشْتَرَاهُ بِنَفْسِهِ، (وَإِذَا وَقَعَ لِلْمُوكلِ) فِي صُورَتِي الْجَهْلِ · · (فَلِكُلِّ مِنَ الْوَكِيلِ وَالمَوكلِ الرَّدُّ) بِالْعَيْبِ، وَإِنْ رَضِيَ المَوكلُ بِهِ · · فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ الرَّدُّ، فَالْمَوكلِ الرَّدُّ عَلِي المَوكلِ الرَّدُ عَلَيْ الرَّدُ عَلِيمُ الْوَكِيلِ الرَّدُ الْقَوْمِيلِ وَالمَوكلِ الرَّدُ ) بِالْعَيْبِ، وَإِنْ رَضِيَ المَوكلُ بِهِ · · فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ الرَّدُ ،

قوله: (وإن رضي) ذكره؛ لأنَّ إطلاق الرَّدِّ لكلِّ يقتضي ثبوتَه وإن لم يرض الآخر، وليس كذلك بالنِّسبة إلى رضي الموكِّل.

💝 حاشيه السنباطي 🤧

الأذرعي وغيره.

قوله: (وهو يساوي...) حاصله: وقوع الشراء للموكل حالة الجهل جزمًا عند المساواة، وفي الأصح عند عدمها، وعدم وقوعه له حالة العلم على الأصح عند المساواة، وجزمًا (٣) عند عدمها، وفارق وقوعه له حالة الجهل عند عدم المساواة على الأصح عدم صحة بيعه بغبن فاحش؛ بأن الغبن لا يثبت الخيار فيتضرر الموكل.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): التسليم.

<sup>(</sup>٢) وإنما لم يجمع المصنف بين مسألتي المساواة وعدمها بأن قال: (سواء ساوئ مع العيب أو لم يساو ما اشتراه به وقع عن الموكل إن جهل العيب ، وإن علمه . . فلا في الأصح) مع كونه أخصر ؛ لأنه لا خلاف في صورة الجهل من الأول ، وفي صورة العلم من الثانية ، وإنما الخلاف في الأولئ في صورة العلم ، فقوله فيها: (في الأصح) راجع إلىٰ تلك فقط ، وفي الثانية في صورة الجهل ، فقوله فيها: (في الأصح) راجع إليها فقط ، فلو جمع . . لَاخْتَلّ بيان الخلاف . (عمر عكلجي) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): عند المساواة وجوبا.

قوله: (وإن رضي الموكل به ...) أي: أو قصر في الرد، فلو ادعى البائع رضاه به وأنكر الوكيل ؛ فإن لم يحتمل رضاه .. لم يلتفت إلى دعواه ، وإلا ؛ فإن حلف الوكيل بِخِلافِ الْعَكْسِ ، وَيَقَعُ الشِّرَاءُ فِي صُورَتَيِ الْعِلْمِ لِلْوَكِيلِ ، وَإِنِ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الموكل الْعَكْسِ ، وَيَقَعُ الشَّرَاءُ فِي صُورَتِي الْعِلْمِ لِلْوَكِيلِ ، وَإِنِ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الموكل الموكل : فَحَيْثُ قُلْنَا هُنَاكَ: لَا يَقَعُ عَنْهُ .. لَا يَصِحُّ هُنَا ، وَحَيْثُ قُلْنَا هُنَاكَ: يَقَعُ عَنْهُ .. لَا يَصِحُّ هُنَا ، وَحَيْثُ قُلْنَا هُنَاكَ: يَقَعُ عَنْهُ .. فَكَذَا هُنَا ، وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ هُنَا الرَّدُّ فِي الْأَصَحِّ.

🚓 حاشية السنباطي 🍣ـــــ

على نفي العلم . . رد ، فلو حضر الموكل وصدق البائع . . استرده ، وإن نكل الوكيل وحلف البائع . . في البائع . . فذاك ، وحلف البائع . . في البائع . . فذاك ، وحلف البائع . . في البائع . . فذاك ، وإن كذبه . . وقع الشراء للموكل ، وله الرد نظير ما يأتي .

قوله: (بخلاف العكس) أي: إذا رضي به الوكيل ، فللموكل الرد ، وكذا إذا قصر . . فللموكل الرد ، ومن تقصيره: ما إذا أخره لحضور (١) الموكل فلا رد له ، وللموكل إذا حضر الرد ؛ كما بحثه الشيخان ، قال الزركشي وغيره: وبه صرح الجمهور خلافًا للبغوي ، لكن إنما يثبت للموكل الرد إذا سماه الوكيل أو نواه وصدقه البائع ، وإلا . . فلا يثبت له الرد ، بل يقع الشراء للوكيل (٢) ؛ أي: يحكم بوقوعه له حينئذٍ .

قوله: (وليس للوكيل هنا الرد في الأصح) أي: لأنه لا يقع له بحال (٣) فلا يتضرر به، وقضيته: أن له الرد إذا وقع له في هذه الحالة ؛ كما سيأتي.

فرع: لو ظهر ما وكل في بيعه معيبا . . فللمشتري الرد بالعيب على الموكل ، وعلى الوكيل ثم يرده على الموكل (٤) .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): لحصول.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): للموكل.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): أي: لأنه الأنفع له بحال. وفي (د): أي: لأنه لا نفع له بحال.

 <sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): فرع: للمشتري الرد بالعيب على الموكل، وعلى الوكيل ثم يرده على الموكل. وفي
 (د): فرع: لو ظهر ما وكل في بيعه معيبا.. فللمشتري الرد بالعيب على الموكل وعلى الوكيل، ولا

نعم؛ إن اعترف بقدمه هو دون الموكل · · رد على الوكيل ، ولا يرده الوكيل على الموكل ·

(وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ أَنْ يُوكِّلَ بِلَا إِذْنِ إِنْ تَأَتَّىٰ مِنْهُ مَا وُكِّلَ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَأَتَّى) مِنْهُ ذَلِكَ (لِكَوْنِهِ لَا يُحْسِنُهُ أَوْ لَا يَلِيقُ بِهِ. فَلَهُ التَّوْكِيلُ) فِيهِ، وَقِيلَ: لَا، (وَلَوْ كَثْرَ) ذَلِكَ (لِكَوْنِهِ لَا يُحْسِنُهُ أَوْ لَا يَلِيقُ بِهِ. فَلَهُ التَّوْكِيلُ (عَنِ الْإِتْيَانِ بِكُلِّهِ. فَالمَذْهَبُ: أَنَّهُ يُوكِّلُ فِيمَا زَادَ المَوَكَّلُ فِيهِ (وَعَجَزَ) الْوَكِيلُ (عَنِ الْإِتْيَانِ بِكُلِّهِ. فَالمَذْهَبُ: أَنَّهُ يُوكِّلُ فِيمَا زَادَ عَلَى المَمْكِنِ اللَّهُ دُونَ المَمْكِنِ، وَقِيلَ: يُوكِّلُ فِي المَمْكِنِ أَيْضًا، وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ، وَالثَّانِيَةُ: لَا يُوكِّلُ فِي المَمْكِنِ أَيْضًا، وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ، وَالثَّانِيَةُ: لَا يُوكِّلُ فِي المَمْكِنِ ، وَفِي الزَّائِدِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ، وَالثَّالِثَةُ: فِي الْكُلِّ وَجْهَانِ.

(وَلَوْ أَذِنَ فِي التَّوْكِيلِ وَقَالَ: «وَكُلْ عَنْ نَفْسِكَ»، فَفَعَلَ. فَالثَّانِي وَكِيلُ الْوَكِيلِ، وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ) إِيَّاهُ، (وَانْعِزَالِهِ) بِمَوْتِهِ أَوْ جُنُونِهِ، أَوْ عَزْلِ الْوَكِيلِ، وَالْثَانِي: لَا يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ ؛ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّهُ وَكِيلٌ عَنِ الموَكِّلِ، وَهُو وَجُهٌ فِي مُوكِيدٍ لَهُ، وَالثَّانِي: لَا يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ ؛ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّهُ وَكِيلٌ عَنِ الموكِّلِ، وَهُو وَجُهٌ فِي اللَّوْضَةِ» كَا الموكل ، وَالمعْنَى عَلَيْهِ: أَقِمْ غَيْرَكَ مَقَامَ نَفْسِكَ، وَلَوْ عَزَلَ الموكلُ اللَّوْضَةِ» كَا الْمُوكلُ المُوكلُ اللَّوْضَةِ » كَا أَصْلِهَا»، وَالمعْنَى عَلَيْهِ: أَقِمْ غَيْرَكَ مَقَامَ نَفْسِكَ، وَلَوْ عَزَلَ الموكلُ اللَّوْفَةِ ، وَقِيلَ: لَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ وَكِيلًا مِنْ جِهَتِهِ، الثَّانِي . انْعَزَلَ ؛ كَمَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ وَجُنُونِهِ، وَقِيلَ: لَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ وَكِيلًا مِنْ جِهَتِهِ،

قوله: (ولو عزل الموكل الثاني · · ·) ذكره؛ لئلا يتوهَّم من أنَّه ليس وكيلًا عن الموكِّل الأوَّل بانتفاء نفوذ عزله، أو انعزاله تخلَّل وقع له ·

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (وإن لم يتأت منه ذلك؛ لكونه لا يحسنه...) أي: لأن تفويض مثل ذلك إليه إنما يقصد به الاستنابة، قال الإسنوي: وقضيته: امتناع التوكيل عند جهل الموكل بحاله، أو اعتقاده خلاف ما هو عليه، وهو ظاهر.

قوله: (ولو كثر الموكل فيه وعجز...) محله: إذا كان عجزه عن ذلك لا لعارض، بل لذاته (١)، فلو وكله فيما لا يعجز عنه لذاته لكنه عاجز بسفر أو مرض؛ فإن

يرده الوكيل على الموكل.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): بل لا لذاته.

كان التوكيل في حال علمه بسفره أو مرضه . . جاز له أن يوكل ، وإلا . . فلا ، وكذا إن طرأ العجز . . فلا يوكل ، خلافا للجوري ، قاله في «المطلب» والمراد بـ (العجز): عدم القيام به إلا بكلفة ، لا عدم تصور القيام به مع بذل المجهود على الراجح .

(وَإِنْ قَالَ: "وَكُلْ عَنِي") فَفَعَلَ.. (فَالثَّانِي: وَكِيلُ الموَكِّلِ، وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَ) أَيْ: فَالَ: وَكُلْ فَفَعَلَ.. فَالثَّانِي وَكِيلُ الموَكِّلِ (فِي الْأَصَحِّ) فَيَقْصِدُ التَّوْكِيلَ عَنْهُ، وقِيلَ: وَكِيلُ الْوَكِيلِ.

(قُلْتُ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْحِ»: (وَفِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ) مَعَ الْبِنَاءِ عَلَىٰ الْأَصَحِّ فِي الثَّانِيَةِ (لَا يَعْزِلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَلَا يَنْعَزِلُ بِانْعِزَالِهِ) وَلِلْمُوكِّلِ عَنْ الْأَصَحِّ فِي الثَّانِيَةِ (لَا يَعْزِلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَلَا يَنْعَزِلُ بِانْعِزَالِهِ) وَلِلْمُوكِّلِ عَنْلُ أَيِّهِمَا شَاءَ، (وَحَيْثُ جَوَّزْنَا لِلْوَكِيلِ التَّوْكِيلَ) فِيمَا ذُكِرَ مِنَ المسَائِلِ . ( يُشْتَرَطُ أَيْهِمَا شَاءَ، (وَحَيْثُ جَوَّزْنَا لِلْوَكِيلِ التَّوْكِيلِ التَّوْكِيلِ التَّوْكِيلِ . . فَنْ لَيْسَ بِأَمِينٍ فِي إِذْنِهِ فِي التَّوْكِيلِ . .

قوله: (وكذا لو أطلق...) بخلاف ما لو أطلق الإمام أو القاضي الإذن لنائبه في الاستنابة فاستناب. فإنه يكون نائبًا عنه لا عن مُنيبه، وفرق: بأن القاضي ناظر في حق غير المولى(١)؛ كما قاله الماوردي؛ أي: والوكيل ناظر في حق الموكل، وفرق أيضا: بأن الغرض من إنابة الغير ثَمَّ إعانتُه فكان هو المراد، بخلافه هنا فكان المراد الموكل.

قوله: (يشترط أن يوكّل أمينا) أي: فلا يوكل غيره وإن نص له على الثمن والمشترئ على الراجع.

قوله: (إلا أن يعين ...) قال الإسنوي: قضية تعبيرهم بـ (التعيين) أنه لو عمم فقال: وَكِّلْ من شئت . لا يجوز توكيل غير الأمين ، لكنهم قالوا في النكاح: أن المرأة إذا قالت: زوجني ممن شئت . . جاز تزويجها من الأكفاء وغيرهم ، وقياسه: الجواز هنا ، بل أولئ ؛ لأنه ثَمَّ يصح ولا خيار لها ، وهنا يستدرك ؛ لأنه إذا وكل الفاسق فباع

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): المولي.

بدون ثمن المثل . لا يصح ، أو اشترئ معيبا . يثبت الخيار ، وأجيب عنه : بأن المقصود بالتوكيل في التصرف في الأموال : حفظها وتحصيل مقاصد الموكل فيها ، وهذا ينافيه توكيل الفاسق ، بخلاف الكفاءة ؛ فإنها صفة كمال ، وقد تسامح المرأة بتركها ؛ لحاجة القوت أو غيره ، وقد يكون غير الكف اصلح لها ، والظاهر : أن الموكل في تعيينه ، (وَلَوْ وَكَل) الْوَكِيلُ (أُمِينًا) فِي الصُّورَتَيْنِ السَّايِقَتَيْنِ (فَقَسَقَ . لَمْ يَمْلِكِ الْوَكِيلُ عَرْلَهُ فِي الْأُصَحِّ ، والله أَعْلَمُ ) هَذَا التَّصْحِيحُ زَائِدٌ عَلَى الرَّافِعِيِّ ، وَعَبَر في «المطلب» : الْعَزْلَ بِأَنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ مَا وُكُلَ فِي «المطلب» : الْعَزْلَ بِأَنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ مَا وُكُلَ فِي «المطلب» : الْعَزْلَ بِأَنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ مَا وُكُلَ فِي «المطلب» : الْعَزْلَ بِأَنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ مَا وُكُلَ

🚓 حاشية السنباطي 🍣

هنا إنما قصد التوسعة عليه بشرط النظر في المصلحة.

6 % 00 00 %

# (فَصْلُّ) [فِيمَا يَجِبُ عَلَى الوَكِيلِ فِي الوَكَالَةِ المَقَيَّدَةِ]

(قَالَ: «بِعْ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ» ، أَوْ فِي زَمَنٍ ) مُعَيَّنٍ (أَوْ مَكَانٍ مُعَيَّنٍ) يَعْنِي: بِتَعْبِينِهِ فِي الْجَمِيعِ ؛ نَحْوُ: لِزَيْدٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي سُوقِ كَذَا . . (تَعَبَّنَ) ذَلِكَ ، (وَفِي الْجَمِيعِ ؛ نَحْوُ: لِزَيْدٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي سُوقِ كَذَا . . (تَعَبَّنَ) ذَلِكَ ، (وَفِي المَكَانِ وَجُهُ إِذَا لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ غَرَضٌ ) : أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ ، وَالْغَرَضُ : كَأَنْ يَكُونَ الرَّاغِبُونَ المكانِ وَجُهُ إِذَا لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ غَرَضٌ ) : أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ ، وَالْغَرَضُ : كَأَنْ يَكُونَ الرَّاغِبُونَ المَكَانِ فِيهِ أَكْثَرَ ، أَوِ النَّقُدُ فِيهِ أَجْوَدَ ، وَإِنْ (١) قَدَّرَ الثَّمَنَ ؛ كَمِنَةٍ فَبَاعَ بِهَا فِي غَيْرِ المَكَانِ فِيهِ أَكْثَرَ ، أَوِ النَّقُدُ فِيهِ أَجْوَدَ ، وَإِنْ (١) قَدَّرَ الثَّمَنَ ؛ كَمِنَةٍ فَبَاعَ بِهَا فِي غَيْرِ المَكَانِ

-&حاشية البكري & فُصِّاً الْ

قوله: (يعني: بتعيينه في الجميع) المراد: أنَّ ما ذكر يتعيَّن بتعيَّن الموكِّل · قوله: (وإن قدر الثمن . . .) ذكره ؛ لإيهام عبارة المصنَّف التَّعيّن حتَّى في هذه الصُّورة ، وليس كذلك .

<del>- چ</del> حاشية السنباطي <del>چ</del> فَصُـــلُّ

قوله: (يعني: بتعيينه في الجميع) أي: لا أن (٢) الموكل تلفظ بقوله: (معين).

قوله: (في يوم الجمعة) قال الإسنوي: المتجه: انحصار يوم الجمعة في الذي يليه حتى لا يجوز في مثله من جمعة أخرى، وتردد بعضهم فيما لو وقع التوكيل بالبيع في يوم الجمعة يوم جمعة (٣) هل يتعين لما بقي من يوم التوكيل أو الجمعة الأخرى التي تليه؟ والثاني أقرب؛ لأن عدوله عن اليوم إلى يوم الجمعة ظاهرٌ في ذلك.

قوله: (وإن قدر الثمن؛ كمئة . . . ) أي: فيستثنئ من (تعين)(٤): المكان المعين

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): فإن.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): أي: لأن.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): جمعه.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): من معين.

المعَيَّنِ ٠٠ جَازَ ، ذَكَرَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» .

🚓 حاشية السنباطي 🤧

وإن لم يتعلق به غرض على الراجح ، ومحله: إذا لم ينهه عن البيع في غيره ، وإلا · · تعين البيع في غيره ، وإلا · · تعين البيع فيه مطلقًا ، ويستثنى من تعين (١) الشخص المعين: ما بحثه الزركشي: من أنه لو دلت قرينة على إرادة الربح وأنه لا غرض له في التعين إلا ذلك · · جاز البيع من (٢) غير المعين . تُنْسيه:

قضية كلام المصنف: أنه لا يجوز البيع من وكيل المعين، وهو كذلك ؟ كما نقله في «الروضة» عن «البيان» وقيده ابن الرفعة بما إذا تأخر القبول وإن صرح بالسفارة ؛ لفساد الإيجاب بتمكن (٢) الوكيل من قبوله لنفسه ، بخلاف ما إذا تقدم وصرح بالسفارة ، ويؤخذ من تعليله: الصحة فيما إذا تقدم الإيجاب وكان بصيغة: (بعتك لموكلك) وهو متجه ، وتبع ابن الرفعة فيما ذكر الأذرعي والزركشي ، قال الأذرعي: ولو كان الموكل ممن (٤) لا يتعاطئ الشراء بنفسه ؛ كالسلطان . صح البيع من وكيله ؛ اعتبارًا بالعرف ، وقضية كلام المصنف أيضًا: أنه لو قال: بع من وكيل زيد فباع من زيد . لم يصح ، وهو كذلك ؛ كما بحثه البلقيني ، لكن محله \_ كما أشار إليه \_: ما إذا لم يرد أن يكون لزيد بشراء وكيله ، أو أراده وكان الوكيل أسهل أو أرفق من الموكل فيقصد تعليق أحكام العقد به دون موكله ، فإن أراد ذلك ولم يكن الوكيل كذلك . . صح من الموكل .

فروع: لو لم يعين مكانًا . تعين بلد التوكيل (٥) ، ولو قال: اشتر لي عبد فلان وكان فلان قد باعه . فللوكيل شراؤه من المشتري ، ولو قال: طلق زوجتي ثم طلقها الزوج . فللوكيل طلاقها أيضا في العدة ، قاله البغوي في «فتاويه» ولو باع الوكيل ليلا ؛ فإن كان الراغبون فيه مثل النهار . . صح ، وإلا . . فلا ، قاله القاضي في «تعليقه» انتهى .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): من معين.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): في.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): بتمكين.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): فيما.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ب): الوكيل.

(وَإِنْ قَالَ: «بِعْ بِمِئَةٍ». لَمْ يَبِعْ بِأَقَلَّ) مِنْهَا، (وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ) عَلَيْهَا، (إِلَّا أَنْ يُضِحَ بِالنَّهْيِ) عَنِ الزِّيادَةِ. فَلَا يَزِيدُ، وَلَوْ عَيَّنَ المشْتَرِيَ فَقَالَ: بِعْ لِزَيْدِ بِمِئَةٍ. فَصَرَحَ بِالنَّهْيِ عَنِ الزِّيَادَةِ. فَلَا يَزِيدُ، وَلَوْ عَيَّنَ المشْتَرِيَ فَقَالَ: بِعْ لِزَيْدِ بِمِئَةٍ. لَمْ يَجُوْ أَنْ يَبِيعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا قَصَدَ إِرْفَاقَهُ (١)، وَلَوْ لَمْ يَنْهُ عَنِ الزِّيَادَةِ وَهُنَاكَ لَمْ يَجُوْ الْبَيْعُ بِدُونِهَا فِي الْأَصَحِّ فِي «الرَّوْضَةِ».

🦠 حاشية البكري 🗞 —

قوله: (ولو عين المشتري . . .) هما إيرادان على عبارة المصنّف ·

الأُوَّل: أنَّ قوله: (وله أن يزيد) يقتضي الزِّيادة ولو مع تعين الشَّخص، وليس كذلك.

النَّاني: أنَّ مقتضاه أنَّه إذا لم ينهه.. صحَّ بيعه بالمعيَّن وإن كان هناك راغب بأزيد؛ لأنَّه لم يمنعه إلا من الأقلَّ، وليس كذلك.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (لم يبع بأقل منها) أي: ولو بقدر تافه جدًّا؛ لفوات اسم المئة المنصوص عليها، وبه فارق البيع بالغبن اليسير عند الإطلاق؛ لأنه لا يمنع كونه بثمن المثل الواجب البيع به في هذه الحالة.

قوله: (لم يجز أن يبيعه بأكثر...) أي: فيضم ذلك إلى المستثنى في كلام المصنف، ومحله \_ كما قاله ابن الرفعة \_: إذا كانت المئة بدون ثمن المثل؛ لظهور قصد المحاباة، وإلا.. جاز؛ لعدم ظهور ذلك، وقد يوجه إطلاقهم (٢): بأن ذلك محاباة أيضًا بعدم طلب زيادة عليها وإن لم تكن محاباة كاملة، وفارق عدم جواز البيع بالأكثر مما ذكر: ما لو وكله في الخلع فإنه يجوز له الخلع بأكثر منها؛ بأن الخلع يقع غالبًا عن شقاق، وذلك قرينة دالة على عدم قصد المحاباة.

قوله: (ولو لم ينه عن الزيادة . . . ) أي: فهي واردة على تعبير المصنف بـ (له) .

<sup>(</sup>١) أي: مطلقا كما في التحفة: (٥/٥)، خلافًا لما في النهاية: (٥/٥) والمغني: (٢٢٨/٢) حيث جوزا الزيادة فيما إذا دلت القرينة على عدم المحاباة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): لعدم ظهور ذلك وإن أمكن توجيه إطلاقهم.

(وَلَوْ قَالَ: «اشْتَرِ بِهَذَا الدِّينَارِ شَاةً» وَوَصَفَهَا) بِصِفَةٍ (فَاشْتَرَىٰ بِهِ شَاتَيْنِ بِالصَّفَةِ ؛ فَإِنْ لَمْ تُسَاوِ وَاحِدَةٌ) مِنْهُمَا (دِينَارًا. ، لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ لِلْمُوكِّلِ) وَإِنْ زَادَتْ فِيمَتُهُمَا عَلَىٰ الدِّينَارِ ؛ لِفَوَاتِ مَا وُكِّلَ فِيهِ ، (وَإِنْ سَاوَتْهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ) مِنْهُمَا . وَيَانُ شَاوَتْهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ) مِنْهُمَا . وَالْأَظْهَرُ: الصَّحَّةُ ) أَيْ: صِحَّةُ الشِّرَاءِ (وَحُصُولُ الْمِلْكِ فِيهِمَا لِلْمُوكِّلِ) لِأَنَّهُ حَصَلَ (فَالْأَظْهَرُ: الصَّحَّةُ ) أَيْ: صِحَّةُ الشِّرَاءِ (وَحُصُولُ الْمِلْكِ فِيهِمَا لِلْمُوكِّلِ) لِأَنَّهُ حَصَلَ

🚓 حاشية السنباطي 🔧

تَنْسِه:

لو قال له: اشتر بمئة .. فله الشراء بأقل منها ولو ممن (۱) عينه الموكل إلا أن يصرح بالنهي عنه ، وفارق جواز شراءه بالأقل من المعين: امتناع بيعه له بالأكثر \_ كما مر \_ ؛ بأن البيع لما كان ممكنا من المعين (۱) وغيره .. كان تعيينه ظاهرًا في قصد إرفاقه ، وشراء المعين لما لم يكن من غير المذكور . . ضعف احتمال ذلك القصد وظهر قصد التعريف ، وما فرق به في «الروضة» من أنه في البيع ممنوعٌ من قبض ما زاد على المئة فلا يجوز قبض ما نهي عنه ، وفي الشراء مأمورٌ بدفع مئة ، ودفع الوكيل بعض المأمور به جائزٌ . . نقضه ابن الرفعة بما إذا منعه من القبض ؛ فإنه لا يبيع بأكثر من المئة مع انتفاء ما ذكره ، وبما لو قال: بع بمئة ولم يعين المشتري . . فإنه يجوز له قبض الزائد إذا جاز له قبض الثمن ، وبأنه يصح البيع بأكثر من ثمن المثل وإن كان قد قال: بعه بثمن المثل مع وجود المعيَّن الذي ذكره فيه . انتهى .

قوله: (ووصفها) هذا شرط لصحة التوكيل إن أراد ما يكفي لصحة التوكيل، أو لوجوب رعاية الوكيل له في الشراء، لا<sup>(٣)</sup> لصحة التوكيل إن أراد ما هو أزيد من ذلك.

قوله: (لم يصح الشراء للموكل) أي: ولا للوكيل إن اشترئ بعين الدينار ، بخلاف ما إذا اشترئ في الذمة . . فيصح للوكيل وإن نوئ الموكل أو سماه ، خلافًا للأذرعي .

قوله: (فالأظهر: الصحة.٠٠) أي: وليس له بيع إحداهما ولو بدينار ليأتي به

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): فيمن.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب): ممكنا منه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): إلا.

غَرَضُهُ وَزَادَ خَيْرًا، وَالثَّانِي يَقُولُ: إِنِ اشْتَرَىٰ فِي الذِّمَّةِ.. فَلِلْمُوكَلِ وَاحِدَةٌ بِنِصْفِ دِينَارٍ، وَالْأُخْرَىٰ لِلْوَكِيلِ، وَيَرُدُّ عَلَىٰ الموكِلِ نِصْفَ دِينَارٍ، وَإِنْ اشْتَرَىٰ بِعَيْنِ السَّوَكُلِ نِصْفَ دِينَارٍ، وَإِنْ اشْتَرَىٰ لِعَيْنِ السَّوَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَيَصِحُ فِي شَاةٍ ؛ بِنَاءً عَلَىٰ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: وَلَوْ سَاوَتْ إِحْدَاهُمَا دِينَارًا وَالْأُخْرَىٰ عَلَىٰ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: وَلَوْ سَاوَتْ إِحْدَاهُمَا دِينَارًا وَالْأُخْرَىٰ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا، وَالْمُوكِلِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا، وَالْمَوكِلِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا، وَاحْدَهُ مِنْهُمَا، وَاحْدَةٌ دِينَارًا، فَيَمْلِكُهُمَا الموكِلُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا، وَالْمَوكُلِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا، وَاحْدَةً دِينَارًا، فَيَمْلِكُهُمَا الموكِلُ فِي الْأَظْهَرِ، وَعَلَىٰ مُقَابِلِهِ: إِنْ قُلْنَا: لِلْوَكِيلِ إِحْدَاهُمَا.. فَلَهُ التِّنِي لَا تُسَاوِي دِينَارًا بِحِصَّتِهَا.

(وَلَوْ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ بِمُعَيَّنِ) أَيْ: بِعَيْنِ مَالٍ ؛ كَمَا فِي «المحَرَّدِ» (فَاشْتَرَىٰ فِي

قوله: (قال في «الروضة»: ولو ساوت إحداهما...) أفاد به: أنَّ اشتراط المصنَّف مساواة كل واحدة لدينار ليس في محلِّه، بل يكفي أن تساويه واحدة.

قوله: (أي: بعين مال) نبه به: على أنَّ عبارة «المحرَّر» أحسن ؛ لأنَّها ناصَّةٌ على المراد، بخلاف عبارة «المنهاج» إذ قد يشمل المعيَّن المقدار المعيَّن، نحو: اشتر بمئة.

وبالأخرى إلى الموكل وإن فعل عُرُوة في ذلك ؛ لعدم الإذن فيه ، وأما عروة · . فلعله كان مأذونًا له في بيع ما رآه مصلحة من ماله والله عليه الله عليه ما مر . محيحة ؛ كما مر .

قوله: (وعلى مقابله: إن قلنا: للوكيل . . .) أي: بأن اشترى في الذمة ، فإن اشترى بالعين وقلنا: يبطل في شاة . . بطل في التي لا تساوي دينارا بحصتها .

قوله: (بعين مال؛ كما في «المحرر») أي: وهو مراد المصنف؛ بدليل قوله (فاشترئ في الذمة) وإن كانت عبارته مع قطع النظر عن ذلك ظاهرة في التصوير بما

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): بملكه.

الذَّمّةِ.. لَمْ يَقَعْ لِلْمُوكَلِ) لِأَنّهُ أَمَرَهُ بِعَفْدٍ يَنْفَسِخُ بِتَلَفِ المعَيَّنِ فَأَتَى بِمَا لَا يَنْفَسِخُ بِتَلَفِهِ، وَيُطَالِبُ بِغَيْرِهِ، (وَكَذَا عَكْسُهُ) أَيْ: لَوْ أَمَرَهُ بِالشّرَاءِ فِي الذَّمّةِ وَدَفَعَ المعَيَّنَ عَنِ النَّمَنِ فَاشْتَرَى بِعَيْنِهِ . لَمْ يَقَعِ الشّرَاءُ لِلْمُوكِلِ (فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي: يَقَعُ لَهُ ؛ لِأَنّهُ زَادَهُ خَيْرًا حَيْثُ عَقَدَ عَلَى وَجْهٍ لَوْ تَلِفَ المعَيَّنُ . لَمْ يَلْزَمْهُ غَيْرُهُ، وَعُورِضَ لِأَنّهُ وَالنّهُ فَذَيكُونُ غَرَضُ الموكلِ تَحْصِيلَ الموكلِ فِيهِ وَإِنْ تَلِفَ المعَيَّنُ ، وَلَوْ دَفَعَ الشّرَاءُ بِعَيْنِهِ ؛ لِقَرِينَةِ الدَّفْعِ، وَالْأَصَحُ: إِنْ يَتَعَيّنُ الشّرَاءُ بِعَيْنِهِ ؛ لِقَرِينَةِ الدَّفْعِ، وَالْأَصَحُ: يَتَعَيَّنُ الشّرَاءُ بِعَيْنِهِ ؟ لِقَرِينَةِ الدَّفْعِ، وَالْأَصَحُ: الشّرَاءِ بِعَيْنِهِ وَفِي الذَّمّةِ ؛ لِتَنَاوُلِ الشّرَاءِ لَهُمَا، وَلَوْ قَالَ: اشْتَرِ بِهَذَا لِيَتَاوُلِ الشّرَاءِ لَهُمَا، وَلَوْ قَالَ: اشْتَرِ بِهَذَا لِللّمَاءُ فِي مَشَالَةِ الشّاةِ فِي مُقَالِلِ الشّرَاءِ لَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ الشّاةِ فِي مُقَالِلِ اللّمَاتُونِ الشَّرَاءِ لَهُ مَنْ الشَّرَاءُ بِعَيْنِهِ عَلَىٰ الْأَوْلِ، وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ الشَّاةِ فِي مُقَالِلِ الْأَظْهَرِ: أَنَّهُ يَتَخَيَّرُهُ.

﴿ حاشية البكري ﴿ ح

قوله: (في مقابل الأظهر) وجه الأخذ: أنَّه هناك فصل بين الشِّراء بالعين والشِّراء في الذِّمَّة؛ فاقتضى أنَّ الأمر هنا كذلك.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

إذا قال له: بع بهذا الدينار مع أنه في هذه يتخير بين الشراء في الذمة وبالعين؛ كما سيأتي في كلام الشارح.

قوله: (لم يقع للموكل) أي: بل للوكيل وإن صرح بالسفارة.

قوله: (لم يقع الشراء للموكل) أي: ولا للوكيل؛ كما هو ظاهر.

قوله: (ويؤخذ مما تقدم . . .) وجه الأخذ ظاهر ، وذلك لأن مقابل الأظهر ردد (۱) في مسألة الشاة بين أن يشتري في الذمة أو بالعين مع تصويره بما ذكر ؛ كما تقدم ، فدل ذلك على أن الأظهر لا يخالف في هذا الحكم ؛ أعني: جواز الشراء بكل منهما .

تَنْسِه:

لو اشترئ الوكيل في الذمة وقد أمره الموكل بالشراء فيها أو أطلق. . وقع عن

<sup>(</sup>۱) في نسخة (ب): ورد.

(وَمَنَىٰ خَالَفَ) الْوَكِيلُ (الموَكِّلَ فِي بَيْعِ مَالِهِ أَوِ الشِّرَاءِ بِعَيْنِهِ) كَأَنْ أَمَرَهُ بِبَيْعِ عَالِهِ أَوِ الشِّرَاءِ بِعَيْنِهِ) كَأَنْ أَمَرَهُ بِبَيْعِ عَالِهِ أَوِ الشِّرَاءِ ثَوْبٍ بِهَذَا الدِّينَارِ فَاشْتَرَىٰ بِهِ آخَرَ . (فَتَصَرُّفُهُ بَاطِلٌ) لِأَنَّ المَوَكِّلُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ. المَوَكِّلُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ.

(وَلَوِ اشْتَرَىٰ) غَيْرَ المَأْذُونِ فِيهِ (فِي الدِّمَّةِ وَلَمْ يُسَمِّ المَوَكِّلَ · وَقَعَ) الشَّرَاءُ

قوله: (ولو اشترى غير المأذون فيه...) (غير) مفعول (اشترى) إن كان الوكيل اشترىٰ شيئًا ولم يعيِّن له في الشِّراء في الذِّمَّة.

الموكل؛ كما هو ظاهر، ثم إن سلم الثمن عنه من ماله وكان قد دفع إليه شيئًا وأمره بتسليمه في الثمن . . فمتبرع بذلك لا يرجع به ويلزمه رد المدفوع له إلى الموكل، بخلاف ما إذا لم يكن دفع إليه شيئًا، أو دفع إليه شيئًا ولم يأمره بتسليمه في الثمن . . فبرجع بذلك ؛ لأن أمره بالشراء حينتذ يتضمن أمره بدفع الثمن ؛ بدليل أن للبائع مطالبته بالثمن والعهدة .

نعم؛ إن أشهد في الأول على أنه أدى ليرجع، أو أخبر بذلك الحاكم.. رجع به؛ كما هو محصل كلامه في «شرح الروض» ولو تصرف الوكيل فيما دفعه له الموكل وأمره بتسليمه في الثمن ثم اشترى له بغيره أو في الذمة.. لم يقع عنه، بل عن الوكيل ولو أذن له في الشراء في الذمة؛ لانعزاله ظاهرًا بتلف ما وكل في التصرف فيه؛ أي: حكمًا، فإن عاد إليه ما تصرف فيه.. تبين عدم انعزاله؛ بناءً على الأصح: من أنه لا ينعزل بتعديه، فله أن يشتري له به المأذون فيه ولا يضمنه؛ لعدم تعديه، فلو رد بعيب واسترد الثمن.. عاد الضمان. انتهى.

قوله: (فاشترئ به آخر) قيل: كان الأحسن أن يقول: فاشتراه بآخر، وفيه نظرٌ، بل ما سلكه الشارح أحسن؛ لأنه الأنسب بسابقه ولاحقه، أما بسابقه. فلأن المخالفة فيه راجعة إلى المشتري، وأما بلاحقه. فلأنه قسيمه؛ إذ المخالفة بشراء غير المأذون فيه إما مع شرائه بعين المدفوع أو في الذمة، فتأمله.

(لِلْوَكِيلِ) وَلَغَتْ نِيَّتُهُ لِلْمُوكِّلِ، (وَإِنْ سَمَّاهُ فَقَالَ الْبَائِعُ: «بِعْتُكَ»، فَقَالَ: «اشْتَرَبْتُ لِفُلَانِ») يَعْنِي: مُوكِّلَهُ. (فَكَذَا) يَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ (فِي الْأَصَحِّ) وَتَلْغُو تَسْمِيَةُ المُوكِّلِ (فِي الْأَصَحِّ) وَتَلْغُو تَسْمِيَةُ المَوكِّلِ (فِي الْأَصَحِّ) وَتَلْغُو تَسْمِيَةُ المَوكِّلِ (')، وَالثَّانِي: يَبْطُلُ الْعَقْدُ، (وَإِنْ قَالَ: «بِعْتُ مُوكِّلَكَ زَيْدًا»، فَقَالَ: «المُعْتَرِيْتُ لَهُ». وَالمَنْهُ بُ الْعَقْدُ، (وَإِنْ قَالَ: «بِعْتُ مُوكِّلَكَ زَيْدًا»، فَقَالَ: «الشَّرَيْتُ لَهُ». وَالمَنْهَبُ: بُطْلَانُهُ أَيْ: الْعَقْدِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَجْوِ بَيْنَ المَتَبَايِعِينَ الْمُتَايِعِينَ الْمُتَرَيْتُ لَهُ». وَلَمْ يُصَرِّحْ فِي «الرَّوْضَةِ» وَلَا «أَصْلِهَا» بِمُقَابِلِ المَذْهَب، وَيُؤْخَذُ مِنَ الْتَعْلِيلِ: أَنَّ ذَلِكَ فِي مُوافِقِ الْإِذْنِ، وَفِي «الْكِفَايَةِ» حِكَايَةُ وَجْهَيْنِ فِي المسْأَلَةِ، التَعْلِيلِ: أَنَّ ذَلِكَ فِي مُوافِقِ الْإِذْنِ، وَفِي «الْكِفَايَةِ» حِكَايَةُ وَجْهَيْنِ فِي المسْأَلَةِ، وَلَيْ المَلْكِةُ لَهُ مَا الْمَلْلِ الْمَنْ الْمَالَةِ، وَلَا الْمَلْلَةِ، وَكَايَةُ وَجْهَيْنِ فِي المَسْأَلَةِ، وَلِي «المُولِيةِ وَلَهُ لَهُ مَالَةٍ وَلَهُ الْمَالَةِ، وَكَايَةُ وَجْهَيْنِ فِي المَسْأَلَةِ، وَلِي المَطْلَبِ»: إِذَا قَالَ: بِعْتُكَ لِمُوكِّلِكَ فُلَانٍ، فَقَالَ: قَبِلْتُ لَهُ مَ صَحَّ جَزْمًا.

قوله: (ولم يصرح في «الروضة»...) فيه إشارةٌ إلى أنَّه لا طرق، فكان الصَّواب التَّعبير بالأصحِّ أو الصَّحيح، ونبَّه الشَّارح علىٰ أنَّ ما في «المطلب» مخالفٌ لما في «المنهاج».

会 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (وتلغو تسمية الموكل) أي: لأن تسميته غير مشروطة للصحة ، فإذا وقعت مخالفة للإذن. . كانت لغوًا.

قوله: (أي: العقد) أي: لا القول المذكور؛ لاستحالة بطلانه؛ إذ الواقع لا يرتفع. نعم؛ إن أريد ببطلانه عدم ترتب أثره. صح.

قوله: (ويؤخذ من التعليل: أن ذلك...) وجه الأخذ: أنه لم يجعل علة البطلان<sup>(١)</sup> إلا عدم المخاطبة ، واحترز بذلك: عن مخالفه<sup>(٣)</sup> فيبطل العقد قطعًا.

تَنْبِيه:

تسمية الموكل ليست شرطًا في الصحة للموكل \_ كما علم مما مر \_ إلا في صور،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): تسميته الموكّل.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): وجه الأخذ لم يحمل عليه البطلان.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): عن مخالفة.

(وَيَدُ الْوَكِيلِ يَدُ أَمَانَةٍ وَإِنْ كَانَ بِجُعْلٍ) فَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ فِي يَدِهِ بِلَا تَعَدَّ ؛ (فَإِنْ تَعَدَّىٰ) كَأَنْ رَكِبَ الدَّابَّةَ أَوْ لَبِسَ الثَّوْبَ.. (ضَمِنَ ، وَلَا يَنْعَزِلُ) بِالتَّعَدِّي (فِي

منها: النكاح ، وما لو قال اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا ففعل ، وما لو وكل عبدًا ليشتري له نفسه من سيده وإن لم يأذن سيده ؛ كما قاله البغوي خلافًا للقفال ؛ لأن بيعه منه إذن له في الشراء ، وما لو وكل العبد غيره ليشتريه لنفسه ، فلو لم يسم الموكل في هذه الصور الثلاثة الأخيرة · وقع للمباشر وإن نوى الموكل ؛ أي: ما لم ينو البائع الموكل أيضًا · فيقع له نظير ما يأتي في الاتهاب ، أما في الأولى · فظاهر ، وأما في الثانية · فلا قتضاء العقد حينئذ العتق فلا يندفع بمجرد النية ، وأما في الثالثة · فلأن البائع قد لا يرضئ بعقد يتضمن الإعتاق قبل توفير الثمن ، وأما لو وكل غيره في الاتهاب له · فيشترط بعميته في القبول (١) ، فإن لم يسمه · ، وقع العقد للوكيل وإن نوى الموكل ؛ لأن الواهب تسميته في القبول (١) ، فإن لم يسمه · ، وقع العقد للوكيل وإن نوى الموكل ؛ لأن الواهب قد يسمح له بالتبرع دون غيره ·

نعم؛ إن نواه الواهب أيضا. وقع عنه؛ كما بحثه الأذرعي وغيره، قال الزركشي: وقياس ما ذكر في الهبة يجري في غيرها مما لا معاوضة فيه؛ كوقف، ووصية ، وإعارة ، ورهن، ووديعة وظاهر كلام الشيخين وغيرهما: أن الواهب لو قال للمخاطب: وهبتك ، فقال: قبلت لموكلي فلان . وقع للموكل وإن كان الواهب إنما أوجب للوكيل وقصده ؛ لأن اللفظ أقوى من النية ، ولهذا لو وهبه شيئا بنية الثواب . لم يلزمه إثابته ؛ لعدم التصريح به ، قال الأذرعي: وقد يقال على قياس ما ذكر: أنه لو قال: بعتك هذا بعرهم وهو يساوي ألفًا مثلًا ، فقال: قبلت ونوى الشراء لموكله . لم يصح ؛ لأن الموجب إنما سمح ببيعه بدرهم للمخاطب خاصة لا لغيره ، انتهى ، وفرق بينهما في الشرح الروض اللهبة وقعت هنا في ضمن معاوضة ، بخلافها فيما ذكر . انتهى .

قوله: (ولا ينعزل...) قال الأذرعي وغيره: إلا إذا كان وكيلًا عن وليِّ أو وصيًّ.. فالمتجه انعزاله\_كالوصي\_بفسقٍ؛ إذ لا يجوز إبقاء مال بيد غير عدل، وردَّه

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): تسميته والقبول.

الْأَصَحِّ)، وَالنَّانِي (١): يَنْعَزِلُ كَالمودَعِ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ: بِأَنَّ الْإِيدَاعَ مَحْضُ ائْتِمَانِ، وَعَلَيْهِ: إِذَا بَاعَ وَسَلَّمَ المبيعَ.. زَالَ الضَّمَانُ عَنْهُ وَلَا يَضْمَنُ الثَّمَنَ، وَلَوْ رُدَّ المبيعُ بِعَيْبِ عَلَيْهِ.. عَادَ الضَّمَانُ.

# (وَأَحْكَامُ الْعَقْدِ تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيلِ دُونَ الموَكِّلِ، فَيُعْتَبَرُ فِي الرُّؤْيَةِ، وَلُزُومِ الْعَقْدِ

في «شرح الروض» بأن الفسق لا يمنع الوكالة وإن منع الولاية ، قال: يمتنع بذلك إبقاء المال بيده ، ورُدَّ: بأن المنقول انعزال الوكيل بالفسق من العدالة فيه شرط ، فالمتجه: ما قاله الأذرعي وغيره من انعزاله .

قوله: (وفرّق الأول: بأن الإيداع محض ائتمان) أي: بخلاف الوكالة؛ فإنها إذن في التصرف مع الائتمان، فإذا ارتفع الائتمان. لم يرتفع الإذن.

قوله: (ولا يضمن الثمن) استثنى في «شرح الروض» ما لو تعدى بسفره بما وكل في بيعه في بلد معين (٢) إلى غيره أو باعه فيه . . ضمن ثمنه وإن تسلمه وعاد من سفره ، وفيه نظر ؛ إذ ضمان الثمن ثم للمشتري لا للوكيل ، والمضمون للموكل إنما هو الثمن ؛ لعدم صحة البيع للمخالفة .

نعم؛ إن كانت المسألة مصورة بما إذا قدر له الثمن . . فإن البيع حينئذ صحيحٌ في البلد المنقول إليه ، ومع ذلك فهو متعدِّ بالنقل ، فيضمن المبيع الموكل في بيعه وثمنه بعد بيعه .

قوله: (ولو رد المبيع بعيب . . .) أي: وإن قلنا بالأصح: من أن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله ، خلافًا للروياني وإن استحسنه الأذرعي وغيره ؛ إذ لا يقطع النظر على هذا القول عن أصله بالكلية .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) زيادة: يقول.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب): تعين.

بِمُفَارَقَةِ المَجْلِسِ، وَالتَّقَابُضِ فِي المَجْلِسِ حَبْثُ يُشْتَرَطُ، الْوَكِيلُ دُونَ الْمَوَكِّلِ) لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ حَقِيقَةً، وَلَهُ الْفَسْخُ بِخِيَارِ المَجْلِسِ وَإِنْ أَرَادَ المَوَكِّلُ الْإِجَازَةَ، قَالَهُ فِي «التَّيْمَةِ».

(وَإِذَا اشْتَرَىٰ الْوَكِيلُ . طَالَبَهُ الْبَائِعُ بِالنَّمَنِ إِنْ كَانَ دَفَعَهُ إِلَيْهِ المَوَكِّلُ ، وَإِنْ كَانَ الشَّمَنُ (فِي الذَّمَّةِ . فَلَا) يُطَالِبُهُ (إِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا) لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ ، (وَإِنْ كَانَ) الثَّمَنُ (فِي الذَّمَّةِ . فَلَا أَعْلَمُهَا » ، وَإِنِ اعْتَرَفَ بِهَا . طَالَبَهُ أَيْضًا فِي طَالَبَهُ ) بِهِ (إِنْ أَنْكَرَ وَكَالَتَهُ أَوْ قَالَ: «لَا أَعْلَمُهَا» ، وَإِنِ اعْتَرَفَ بِهَا . طَالَبَهُ أَيْضًا فِي الْأَصَحِّ كَمَا يُطَالِبُ المَوكِّلُ كَأَصِيلٍ ) ، وَالثَّانِي: الْأَصَحِ كَمَا يُطَالِبُ المَوكِّلُ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ ، وَفِي ثَالِبْ: يُطَالِبُ الْوَكِيلَ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ ، وَفِي ثَالِبْ: يُطَالِبُ الْوَكِيلَ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ ، وَفِي ثَالِبْ: يُطَالِبُ الْوَكِيلَ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ ، وَفِي ثَالِبْ: يُطَالِبُ الْوَكِيلَ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ ، وَفِي ثَالِبْ: يُطَالِبُ الْوَكِيلَ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ ، وَفِي ثَالِبْ: يُطَالِبُ الْوَكِيلَ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ ، وَفِي ثَالِبْ: يُطَالِبُ الْوَكِيلَ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ ، وَفِي ثَالِبْ: يُطَالِبُ الْوَكِيلَ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ ، وَفِي ثَالِبْ : يُطَالِبُ الْوَكِيلَ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ ، وَفِي ثَالِبْ : يُطَالِبُ الْوَكِيلَ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ ، وَالْأَوْلِ الْمَوَكِلُ لَا حَظَ الْأَمْرُيْنِ .

🤧 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (الوكيل) نائب فاعل (يعتبر).

قوله: (وله الفسخ بخيار المجلس) مثله: خيار الشرط المشروط له وحده؛ كما قاله بعض المتأخرين، لا خيار العيب؛ كما مر فيه.

قوله: (طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل) أي: سواء كان الثمن معينا أو في الذمة ، وله مطالبة الموكل أيضا ؛ كما ذكره الشيخان في (باب معاملات العبيد) وإن أوهم كلامهما هنا خلافه ، قال في «شرح الروض»: والظاهر: أن له ذلك ؛ أي: مطالبة الموكل ، وإن أمره الموكل بالشراء بعين ما دفعه إليه ، فإنه يأخذه من الوكيل ويسلمه للبائع .

قوله: (ويكون الوكيل كضامن ...) أي: بالإذن ؛ إذ الوكالة إذن ، وهذا إذا لم يدفع الموكلُ الثمنَ للوكيلِ ؛ كما هو فرض كلام المصنف ، ومثله: ما إذا دفعه له ولم يأمره بتسليمه في الثمن ، فإن أمره بذلك \_ والحالة هذه \_ فسلمه من ماله . فمتبرع ما لم يأذن له في الأداء ، ويؤديه بنية الرجوع ويشهد بذلك ؛ كما مر .

(وَإِذَا قَبَضَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الثَّمَنَ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ وَخَرَجَ المبِيعُ مُسْتَحَقَّا . وَجَعَ عَلَيْهِ المَشْتَرِي) بِبَدَلِ الثَّمَنِ (وَإِنِ اعْتَرَفَ بِوَكَالَتِهِ فِي الْأَصَحِّ) لِحُصُولِ التَّلَفِ فِي عَلَيْهِ المَشْتَرِي) بِبَدَلِ الثَّمَنِ (وَإِنِ اعْتَرَفَ بِوَكَالَتِهِ فِي الْأَصَحِّ) لِحُصُولِ التَّلَفِ فِي يَدِهِ ، (ثُمَّ يَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَىٰ الموكِلِ) بِمَا غَرِمَهُ ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ : أَنَّهُ لَا يَدِهِ ، (ثُمَّ يَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَىٰ الموكِلِ) بِمَا غَرِمَهُ ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ : أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إِلَّا عَلَىٰ الموكِلِ .

(قُلْتُ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْح»: (وَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الموَكِّلِ ابْتِدَاءً) أَيْضًا (فِي الْأَصَحِّ، والله أَعْلَمُ) لِأَنَّ الَّذِي تَلِفَ فِي يَدِهِ الثَّمَنُ سَفِيرُهُ وَيَدُهُ يَدُهُ، وَالثَّانِي: لَا يَرْجِعُ إِلَّا عَلَىٰ الْوَكِيلِ، وَعَلَىٰ الْأَصَحِّ مِنَ الرُّجُوعِ عَلَىٰ أَيِّهِمَا شَاءَ يَدُهُ، وَالثَّانِي: لَا يَرْجِعُ إلَّا عَلَىٰ الْوَكِيلِ، وَعَلَىٰ الْأَصَحِّ مِنَ الرُّجُوعِ عَلَىٰ أَيِّهِمَا شَاءَ قِيلَ: لَا يَرْجِعُ الْوَكِيلُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَىٰ الموكِّلِ، وَقِيلَ: يَرْجِعُ الموكِّلُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَىٰ الْوَكِيلِ، وَقِيلَ: يَرْجِعُ الموكِّلُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَىٰ الْوَكِيلِ، وَقِيلَ: يَرْجِعُ الموكِّلُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَىٰ الْوَكِيلُ، وَقِيلَ: يَرْجِعُ الموكِّلُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَىٰ الْوَكِيلِ، وَقِيلَ: يَرْجِعُ الموكِّلُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَىٰ الْوَكِيلِ، وَقِيلَ: يَرْجِعُ المُوكِّلُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَىٰ الْوَكِيلِ، وَقِيلَ: يَرْجِعُ المُوكِّلُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَىٰ الْوَكِيلُ، وَقِيلَ: يَوْجِعُ المُوكِيلُ بَمَا غَرِمَهُ عَلَىٰ الْوَكِيلُ، وَقِيلَ: يَرْجِعُ المُوكِيلُ بَيْ الْوَكِيلُ ، وَالْأَصَحُّ: لَا .

قوله: (والأصح: لا) أي: لا يرجع الموكِّل بما غرمه على الوكيل، ويرجع الوكيل بما غرمه، أفاده الشَّارح اكتفاءً بأنَّ نفي النَّفي إثباتٌ.

🝣 حاشية السنباطي 🍣-

قوله: (والأصح: لا) راجع للقولين؛ أي: الأصل(١): رجوع الوكيل وعدم رجوع الموكل.

فإن قلت: إجراء الخلاف في رجوع الوكيل ينافيه الجزم به في عبارة المصنف.

قلت: ذاك على مقابل الأصح، وهو: الرجوع على الوكيل فقط الذي اقتصر عليه في «المحرر» وهذا على القول بالرجوع على أيهما شاء الذي زاده المصنف وصححه، ولو تلف الثمن تحت يد الموكل والحال ما ذكر من خروج المبيع مستحَقًّا.. ففي مطالبة الوكيل وجهان، أظهرهما \_ كما قال الأذرعي \_: مطالبته.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): أي: الأصع.

🍣 حاشية السنباطي 🤧

تنبيه:

إذا قبض الوكيلُ بالبيع الثمنَ غير المعين وخرج مستحقا أو رده (۱) الموكل بعيب .. فللموكل مطالبة المشتري بالثمن ؛ لبقائه في ذمته ، ومطالبة الوكيل ؛ لأنه صار مسلما للمبيع قبل قبض ثمنه ، ولكن إنما يطالبه بقيمة العين لا الثمن على الراجع من وجهين أطلقهما الشيخان هنا ، وهي للحيلولة ، فإذا أخذها منه . طالب الوكيلُ المشتري بالثمن ، وإذا أخذه منه . . دفعه للموكل واسترد منه القيمة ، ولو استحق ما اشتراه الوكيل بعد تلفه ولو في يده . . فللمستحق مطالبة البائع والوكيل وكذا الموكل والقرار عليه ، فإذا غرم البائع أو الوكيل . . رجع بما غرمه على الموكل ؛ لتلف العين تحت يد أمينه ؛ فكأنها تلفت تحت يده ، ثم إذا سلم الوكيل الثمن فيما ذكر . . فهل له مطالبة البائع به ؟ قال السبكي : فيه ثلاثة أوجه ، أصحها عند ابن أبي عصرون : المنع ، وعند الماوردي كذلك إن استحق في يد الموكل ؛ لانقضاء أحكام الوكالة ، وإن استحق في يد الموكل ؛ لانقضاء أحكام الوكالة ، وإن استحق في يد الموكل ؛ لانقضاء أحكام الوكالة ، وإن استحق في يد الوكيل . . فله مطالبته . انتهى .

**€** 

<sup>(</sup>۱) في نسخة (د): أو رد.

# (فَصْـلُّ) [فِي بَيَانِ جَوَازِ الوَكَالَةِ وَمَا تَنْفَسِخُ بِهِ]

(الْوَكَالَةُ جَائِزَةٌ مِنَ الجانِبَيْنِ) أَيْ: غَيْرُ لَازِمَةٍ مِنْ جَانِبِ المَوَكِّلِ وَجَانِبِ الْوَكِيلِ وَجَانِبِ الْوَكِيلِ ، (أَوْ قَالَ) فِي حُضُورِهِ؛ الْوَكِيلِ ، (أَوْ قَالَ) فِي حُضُورِهِ: عَزَلْتُكَ ، (أَوْ قَالَ) فِي حُضُورِهِ: (( «رَفَعْتُ الْوَكَالَةَ» ، أَوْ «أَبْطَلْتُهَا» ، أَوْ «أَخْرَجْتُكَ مِنْهَا» ، انْعَزَلَ) مِنْهَا.

### -﴿ حاشية البكري ﴿

#### فَصْلُ

قوله: (أو قال في حضوره) ذكر الحضور احتراز من الغيبة، ويدلُّ لذلك قول «المنهاج» بعد: (فإن عزله وهو غائب) فهو بيان لمراد المتن فقط.

#### فَصْلُ

قوله: (الوكالة جائزة ٠٠٠) أي: ولو بجعل إن عقدت بلفظ الوكالة ؛ بناء على أن العبرة بصيغ العقود لا بمعانيها ، وهو ما رجحه الروياني هنا ، بخلاف ما إذا عقدت بلفظ الإجارة ووجدت شروطها ٠٠ فإنها إجارة لازمة ؛ كما هو ظاهر .

قوله: (بقوله: عزلتك) دفع لما يقال: قوله: (أو قال في حضوره...) يقتضي أنه ليس بعزلٍ ؛ حيث عطفه على قوله: (عزله الموكل) وليس كذلك، وحاصل الدفع: أنه وإن كان عزلًا لكنه ليس بلفظ العزل، فالمراد في المعطوف عليه: العزل بلفظ العزل؛ ليحصل التغاير بينهما وإن كان المراد بالعزل في قوله: (فإن عزله وهو غائب...) الأعم منهما، ومن ثَمَّ قيد الشارح قوله: (أو قال...) بما إذا كان ذلك في حضوره.

قوله: (كالقاضي) فرق الأول بينهما: بتعلق المصالح الكلية بالقاضي فيعظم

وَعَلَىٰ الْأَوَّلِ: يَنْبَغِي لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يُشْهِدَ بِالْعَزْلِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ بَعْدَ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ: (كُنْتُ عَزَلُتُهُ) لَا يُقْبَلُ، وَعَلَىٰ النَّانِي: المعْتَبَرُ خَبَرُ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ دُونَ الصَّبِيِّ وَالْفَاسِقِ. عَزَلْتُهُ) لَا يُقْبَلُ، وَعَلَىٰ النَّانِي: المعْتَبَرُ خَبَرُ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ دُونَ الصَّبِيِّ وَالْفَاسِقِ.

(وَلَوْ قَالَ) الْوَكِيلُ: ( «عَزَلْتُ نَفْسِي » ، أَوْ «رَدَدْتُ الْوَكَالَةَ ») أَوْ أَخْرَجْتُ نَفْسِي » ، أَوْ «رَدَدْتُ الْوَكَالَةَ ») أَوْ أَخْرَجْتُ نَفْسِي مِنْهَا · · ( انْعَزَلَ) وَلَا يُشْتَرَطُ فِي انْعِزَالِهِ بِذَلِكَ حُصُولُ عِلْمِ المَوَكِّلِ ·

قوله: (وعلى الأول ينبغي . . . ) هو كما ذكر ، وأفاد به أنَّ كلام «المنهاج» بالنِّسبة إلى قبوله محلَّه إذا لم يكن تصرّف.

قوله: (أو أخرجت نفسي منها) نبه به: على أنَّ المذكور في المتن مثالُّ.

الضرر بعزله قبل بلوغ الخبر ، بخلاف الوكيل ؛ أي: الغالب ذلك ، فلو فرض خلافه ؛ كقاضٍ في واقعة مخصوصة ووكيل السلطان العام . . كان الحكم كذلك ؛ إلحاقا للنادر بالأعم الأغلب على الأوجه .

قوله: (لأن قوله بعد تصرف الوكيل . . .) قال الإسنوي: صورته: أن ينكر الوكيل العزل ، فإن وافقه لكن قال: كان بعد التصرف . . فهو كدعوى الزوج تقدُّم الرجعة على انقضاء العدة ، وفيه تفصيل معروف ، قاله الرافعي في اختلاف الموكل والوكيل ؛ أي: وحاصله: أنهما إن اتفقا على وقت العزل واختلفا في وقت التصرف . حلف الموكل على نفي العلم بتقدم التصرف ، أو عكسه . . حلف الوكيل على نفي العلم بتقدم العزل ، وإن لم يتفقا على وقت . . حلف السابق بالدعوى ، وظاهر \_ كما في "شرح الروض" \_: أن هذا بالنسبة إليهما ، أما بالنسبة إلى الثالث ؛ كالمشتري من الوكيل . . فلا يصدق الموكل في حقه مطلقا ، ولو تلف المال في يده بعد عزله . لم يضمنه ، ولو باعه بعد عزله جاهلا به وسلمه للمشتري . قال الروياني في "الحلية": ينبغي أن لا يضمنه ؛ لبقاء الأمانة ، وقال في "البحر" نقلا عن بعضهم: أنه يضمنه ؛ كالوكيل إذا قتل بعد العفو . تلزمه الدية والكفارة ، وهذا مقتضى كلام الشاشي والغزالي وغيرهما ، قال في الشرح الروض": وهو الأوجه .

(وَيَنْعَزِلُ) أَيْضًا (بِخُرُوجِ أَحَدِهِمَا) أَيْ: الْوَكِيلِ وَالْمُوكِّلِ (عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ بِمَوْتٍ أَوْ جُنُونٍ) وَإِنْ زَالَ عَنْ قُرْبٍ، (وَكَذَا إِغْمَاءٌ فِي الْأَصَحِّ)(١) إِلْحَاقًا لَهُ بِمَوْتٍ أَوْ جُنُونٍ، وَالنَّانِي: لَا يُلْحِقُهُ بِهِ، (وَبِخُرُوجٍ مَحَلِّ التَّصَرُّفِ عَنْ مِلْكِ الْمُوكِّلِ) كَأَنْ بَاعْ أَوْ أَعْتَقَ مَا وَكَلَ فِي بَيْعِهِ.

ج حاشية السنباطي ڪ

قوله: (بموت) قال ابن الرفعة: الصواب: عدم انعزاله به، وإنما به انتهت الوكالة.

قوله: (وكذا إغماء ...) أي: إلا الوكيل في رمي الجمار .. فلا ينعزل بإغماء موكله ؛ كما تقدم في الحج. وقوله: (بموت ...) مجرد تمثيل ؛ إذ خروجه عن الأهلية بحجر عليه أو فسق فيما العدالة فيه شرط .. كذلك.

قوله: (وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل) أي: عينًا، أو منفعةً، أو بضعًا، فيصدق بالإجارة (٢) وتزويج الجارية، وكذا العبد على الأوجه، قال الزركشي: قال ابن كج: وينعزل بالرهن مع القبض وكذا بالكتابة، بخلاف التدبير، وقال البلقيني: الوصية والتدبير وتعليق العتق عزلٌ، وهو أوجه؛ لإشعارهما بالتقدم (٢) على البيع، ولو طحن الموكل الحنطة الموكل في بيعها. ففي انعزاله بذلك وجهان، قال المتولي: أصلهما: ما لو حلف لا يأكل هذه الحنطة فأكلها بعد الطحن، وقضيته: ترجيح الانعزال، ووجهه الرافعي ببطلان اسم الحنطة وإشعار طحنها بالإمساك (٤)، وظاهر: أنهما علتان؛ لأن الأصل: عدم تركب العلة، واقتصر في «الروضة» على الأول منهما، وقضيته: أنه لو لم يصرح باسم الحنطة؛ كأن قال: وكلتك في بيع هذا. لم يكن عزلًا، وقضية الثاني خلافه، والأوجه: الأول لا الثاني، خلافا لما جرئ عليه في «شرح الروض» (٥).

<sup>(</sup>١) كما في النهاية: (٥٥/٥)، والمغني: (٢٣٢/٢)، خلافًا لما في التحفة: (٥٦٩/٥) حيث قيده بغير الخفيف.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): بالإجابة.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): بالندم.

 <sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): وإشعار طحنها بالإمساك، قال في «شرح الروض».

<sup>(</sup>٥) في نسخة (أ): وقضية الثاني خلافه، وهو الأوجّه، انتهئ، وقد يقال: إن المعتبر التعليل الثاني،=

(وَإِنْكَارُ الْوَكِيلِ الْوَكَالَةَ لِنِسْبَانٍ) لَهَا (أَوْ لِغَرَضٍ فِي الْإِخْفَاءِ) لَهَا (لَيْسَ إِنْكَارُهَا (وَلَا غَرَضَ) لَهُ فِيهِ . (انْعَزَلَ) بِذَلِكَ ، بِعَزْلٍ) لِنَكَارُهَا (وَلَا غَرَضَ) لَهُ فِيهِ . (انْعَزَلَ) بِذَلِكَ ، وَالمَوَكِّلُ فِي إِنْكَارِهَا ؛ كَالُوكِيلِ فِي عَزْلِهِ بِهِ أَوْ لَا ،

(وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِهَا) كَأَنْ قَالَ: وَكَّلْتَنِي فِي كَذَا فَأَنْكَرَ، (أَوْ صِفَتِهَا؛ بِأَنْ قَالَ: «وَكَّلْتَنِي فِي كَذَا فَأَنْكَرَ، (أَوْ صِفَتِهَا؛ بِأَنْ قَالَ: «وَكَّلْتَنِي فِي الْبَيْعِ نَسِيثَةً، أَوِ الشِّرَاءِ بِعِشْرِينَ»، فَقَالَ) الموَكِّلُ: («بَلْ نَقْدًا، وَكَلَّتُنِي فِي الْبَيْعِ نَسِيثَةً، أَوِ الشِّرَاءِ بِعِشْرِينَ»، فَقَالَ) الموَكِّلُ: («بَلْ نَقْدًا، أَوْ بِعَشْرَةٍ». صُدِّقَ الموكِّلُ بِيمِينِهِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ: عَدَمُ الْإِذْنِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْوَكِيلُ.

(وَلَوِ اشْتَرَىٰ جَارِيَةً بِعِشْرِينَ) دِينَارًا (وَزَعَمَ أَنَّ المَوَكِّلَ أَمَرَهُ) بِذَلِكَ ، (فَقَالَ: بَلْ) أَذِنْتُ (فِي عَشَرَةٍ وَحَلَفَ) عَلَىٰ ذَلِكَ ؛ (فَإِنِ اشْتَرَىٰ) الْوَكِيلُ (بِعَيْنِ مَالِ المَوَكِّلِ وَسَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ أَوْ) لَمْ يُسَمِّهِ وَلَكِنْ (قَالَ بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ الْعَقْدِ: (اشْتَرَيْتُهُ) أَيْ: المَذْكُورَ (لِفُلَانٍ وَالمَالُ لَهُ ، وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ) .....

قوله: (والموكل في إنكارها كالوكيل) نبه به: على أنّ تخصيص المتن ذلك بالوكيل ليس في محلِّه ؛ إذ هو موهِم كأنَّ الموكِّل بخلافه ، وليس كذلك .

🍣 حاشية السنباطي 🥰 💮

#### تنبيه

ينعزل الوكيل إذا كان عبدا لموكل بخروجه عن ملكه ببيع أو عتق وبكتابته ؛ لأن إذن السيد له استخدام ، لا توكيل وقد منع منه بما ذكر ، ولهذا لو قال قبل عتقه: عزلت نفسي . . لغا ، قاله الرافعي ، وقضيته: أنه ينعزل بكل ما يمتنع على السيد استخدامه معه ، فإن كان الوكيل عبد غيره . . لم ينعزل بطروِّ ذلك عليه ، لكنه يعصي إن لم يستأذن مشتريه . انتهى .

قوله: (أو لغرض في الإخفاء) منه: ما لو ادعىٰ بحق علىٰ موكله فأنكر الوكالة فقامت البينة بقبوله لها.

<sup>=</sup> واقتصاره في «الروضة» على الأول؛ لأنه سبب للإشعار بالإمساك في صورة الخلاف.

فِي هَذَا الْقَوْلِ.. (فَالْبَبْعُ بَاطِلٌ) فِي الصُّورَتَيْنِ، وَعَلَىٰ الْبَائِعِ رَدُّ مَا أَخَذَهُ، (وَإِنْ كَذَّبَهُ) فِيمَا قَالَ؛ بِأَنْ قَالَ: لَسْتَ وَكِيلًا فِي الشِّرَاءِ المذْكُورِ.. (حَلَفَ عَلَىٰ نَفْيِ

🚓 حاشية السنباطي 🍣 —————

قوله: (في هذا القول) مع قوله بعد: (فيما قال) أراد بذلك أن التصديق والتكذيب في عبارة المصنف راجعان إلى المسألة الثانية لا الأُولى؛ وهي ما إذا سماه في العقد، وذلك لأن البطلان فيهما لا يختص بحالة التصديق؛ لأنه وإن كان مبطلاً في تسميته لا يمكن وقوعه له؛ لأنه قد اشتراه بعين مال الغير الثابت له بإقرار المشتري قبل تمام العقد؛ فإنها مصورة بذلك؛ كما يشعر بذلك كلام المصنف، وصرح به في "شرح الروض» و «شرح المنهج» وغيرهما، حتى لو لم يقر له (١) بالمال قبل العقد، بل بعده (١) وقد كان سماه في العقد. وقع الشراء للوكيل إن كذبه؛ بأن قال له البائع: أنت مبطل في تسمية الموكل وفي كون المال له.

قوله: (فالبيع باطلٌ في الصورتين) محله: إذا لم يوافق البائع المشتري على وكالته بالقدر المذكور، وإلا. فالجارية باعتراف البائع ملك للموكل فينبغي أن يأتي فيه التلطف الآتي، نبَّه عليه البلقيني.

قوله: (حلف على نفي العلم بالوكالة) اعترض الإسنوي على الاقتصار على تحليفه على نفي العلم بالوكالة فقال: كيف يصح الاقتصار على ذلك مع أنه لو أنكرها واعترف بأن المال لغيره · · كان كافيًا في إبطال البيع فينبغي الحلف عليهما ؛ كما يجيب بهما ، بل يكفي الحلف على المال وحده ؛ لما ذكر ؟ وأجيب: بأنه إنما حلف على نفي العلم بالوكالة خاصة ؛ لأنها على خلاف الأصل ، والمال للوكيل بمقتضى الأصل ؛ وهو ثبوت يده عليه ، فلم يقبل دعواه أنه للغير بما يبطل به حق البائع ، نبه عليه في «شرح الروض» وقضيته: أنه يكفيه الحلف على نفي العلم بالوكالة ولو كذبه فيها وفي كون المال له ، وقضية اقتصار الشارح على تصوير التكذيب بقوله: (بأن قال · · · )

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): حتى لو لم يعزله.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): بل وبعده.

الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ) النَّاشِئَةِ عَنِ التَّوْكِيلِ (وَوَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ) وَسَلَّمَ النَّمَنَ المعَيَّنَ اِلْبَائِعِ، وَغَرِمَ مِثْلَهُ لِلْمُوَكِّلِ، (وَكَذَا إِنِ اشْتَرَىٰ فِي الذِّمَّةِ وَلَمْ يُسَمِّ المَوكِّل) بِأَنْ نَوَاهُ ٠٠ يَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ ، (وَكَذَا إِنْ سَمَّاهُ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ) بِأَنْ قَالَ: أَنْتَ مُبْطِلٌ فِي تَسْمِيَتِهِ ٠٠ يَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ (فِي الْأَصَحِّ) وَتَلْغُو تَسْمِيَةُ الموَكِّلِ، وَالثَّانِي: يَبْطُلُ الشِّرَاءُ، (وَإِنْ صَدَّقَهُ) الْبَائِعُ فِي التَّسْمِيَةِ.. (بَطَلَ الشِّرَاءُ) لِاتَّفَاقِهِمَا عَلَىٰ أَنَّهُ لِلْمُسَمَّى ، وَقَدْ ثَبَتَ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ بِالثَّمَنِ المذْكُورِ ، وَإِنْ سَكَتَ عَنِ التَّكْذِيبِ وَالتَّصْدِيقِ ١٠ فَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ المصَنِّفِ قَبْلُ: (وَإِنْ سَمَّاهُ فَقَالَ: بِعْتُكَ، فَقَالَ:

قوله: (وإن سكت عن التكذيب والتصديق...) ذكره؛ لأنَّ كلام «المنهاج» ساكتٌ عن ذلك ، لكنَّه قال في الفصل السَّابق قبل هذا الفصل ، وإن سمَّاه فقال البائع: بعتك، وقال المشتري: اشتريت لفلانٍ فكذا في الأصحِّ؛ أي: يقع الشِّراء للوكيل، فأفهم أنَّ هذا كذلك ؛ فمن ثمَّ لم يحتج لذكره هنا .

خلافه ، اللهم ؛ إلا أن يقال: قوله المذكور يتضمن التصوير بذلك.

قوله: (الناشئة عن التوكيل) أي: فالحلف في الحقيقة على نفي العلم بالتوكيل الذي هو فعل الموكل، فاندفع بذلك ما اعترض به الإسنوي على الحلف على نفي العلم بالوكالة حيث قال: كيف يستقيم الحلف على نفي العلم والحلف إنما يكون على حسب الجواب وهو إنما أجاب بالبت؟ وحاصل الدفع: أن تحليفه على البت يستلزم محذورًا ، وهو: الحلف على البت في فعل الغير ؛ لأن معنى قوله (لست وكيلا) فيما ذكر: أن غيرك لم يوكلك.

قوله: (وكذا إن اشترئ في الذمة ولم يسم الموكل؛ بأن نواه. . يقع الشراء للوكيل) أي: ما لم يصدقه البائع على أنه نواه ٠٠ فيبطل الشراء؛ كما هو ظاهر، وسكتوا عنه؛ لأن الغالب أنه إذا لم يسم الموكل · · لا يتصور معه ذلك ، نبه عليه في «شرح الروض» · اشْتَرَيْتُ لِفُلَانٍ ٠٠٠) إِلَى أَنَّ الشِّرَاءَ يَقَعُ لِلْوَكِيلِ فِي الْأَصَحِّ.

(وَحَيْثُ حُكِمَ بِالشِّرَاءِ لِلْوَكِيلِ) مَعَ قَوْلِهِ: إِنَّهُ لِلْمُوكِلِ. (يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَرْفُقَ بِالمَوَكِلِ) أَيْ: يَتَلَطَّفَ بِهِ (لِيَقُولَ لِلْوَكِيلِ: إِنْ كُنْتُ أَمَرْتُكَ) بِشِرَاءِ جَارِيَةٍ (بِعِشْرِينَ، فَقَدْ بِعْتُكَهَا بِهَا) أَيْ: بِعِشْرِينَ، (وَيَقُولُ هُو: «اشْتَرَيْتُ؛ لِتَحِلَّ لَهُ») (بِعِشْرِينَ، وَيَقُولُ هُو: «اشْتَرَيْتُ؛ لِتَحِلَّ لَهُ») بَاطِنًا، وَيُغْتَفَرُ هَذَا التَّعْلِيقُ فِي الْبَيْعِ عَلَىٰ تَقْدِيرِ صِدْقِ الْوَكِيلِ؛ لِلضَّرُورَةِ، وَإِنْ لَمْ يَجِبِ المُوكِلِ ؛ لِلضَّرُورَةِ، وَإِنْ لَمْ يُجِبِ المُوكِلُ إِلْنَى مَا ذُكِرَ: فَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ كَاذِبًا، لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطُولُهَا وَلَا التَّصَرُّفُ فِي الذِّمَّةِ.. فِيهَا بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ إِنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ المَوكِلِ ؛ لِبُطْلَانِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ.. فِيهَا بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ إِنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ المَوكِلِ ؛ لِبُطْلَانِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ.. فِيهَا بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ إِنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ المَوكِلِ ؛ لِبُطْلَانِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ.. فيها بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ إِنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ المَوكِلِ ؛ لِبُطْلَانِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ..

قوله: (مع قوله أنه للموكل) بيان لمراد المتن للإيضاح.

🚓 حاشية السنباطي 🥰 .....

قوله: (وحيث حكم بالشراء للوكيل مع قوله: إنه للموكل) أي: وذلك في أربع صور، واحدة منها في الشراء بالعين، والثلاث في الشراء في الذمة؛ كما علم مما مر.

قوله: (لتحل له باطنًا) قضيته: الحل باطنًا بما ذكر في الصور الأربع السابقة ، وليس كذلك في الأولئ ، وإنما تحل له باطنًا فيها (١) إن باعها البائع له أيضًا ؛ لأنها له حينئذ بتقدير كذب الوكيل ، بل قيل بذلك في غيرها أيضا من بقية الصور وإن اقتضى كلام «الروضة» و «أصلها» خلافه .

قوله: (للضرورة) قال في «شرح الروض»: ولأن التعليق بذلك من مقتضيات العقد؛ فهو كقوله: بعتك إن كان ملكي. انتهى، وقضيته: صحة البيع بلا تعليق، بخلاف قضية الأول الذي اقتصر عليه الشارح، اللهم؛ إلا أن يقال: ليس المراد بـ (الضرورة) عدم التمكن من البيع بغير تعليق، بل عدم صحة صدور البيع منه إلا بتقدير الملك المترتب على صدق الوكيل.

قوله: (ولا التصرف فيها ببيع أو غيره إن كان الشراء بعين مال الموكل ؛ لبطلانه)

<sup>(</sup>۱) في نسخة (أ): منها.

حَلَّ مَا ذُكِرَ لِلْوَكِيلِ؛ لِوُقُوعِ الشِّرَاءِ لَهُ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا. فَهِيَ لِلْمُوكِّلِ وَعَلَيْهِ لِلْوَكِيلِ النَّمَنُ وَهُوَ لَا يُؤَدِّيهِ، وَقَدْ ظَفِرَ الْوَكِيلُ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ؛ وَهُوَ الْجَارِيَةُ، فَيَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا وَأَخْذُ الثَّمَنِ فِي الْأَصَحِّ.

(وَلَوْ قَالَ) الْوَكِيلُ: («أَتَيْتُ بِالتَّصَرُّفِ المأذُونِ فِيهِ») مِنْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَأَنْكَرَ الموكِّلُ) لَأَنَّ الْأَصْلَ: عَدَمُ التَّصَرُّفِ، (وَفِي قَوْلِ: الْوَكِيلُ) الموكِّلُ) ذَلِكَ . (صُدِّقَ الموكِّلُ) لِأَنَّ الْأَصْلَ: عَدَمُ التَّصَرُّفِ، (وَفِي قَوْلٍ: الْوَكِيلُ) لِأَنَّ المُوكِّلُ انْتَمَنَهُ فَعَلَيْهِ تَصْدِيقُهُ، وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ بَعْدَ انْعِزَالِ الْوَكِيلِ . لَمْ يُصَدَّفُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

م﴿ حاشية البكري ﴿

قوله: (ولو اختلفاً في ذلك بعد انعزال الوكيل · لم يصدق إلا ببينة) أي: لم يصدق الوكيل إلا ببيّنة قطعًا ؛ فكأنّه إيرادٌ على حكاية الخلاف ·

🍣 حاشية السنباطي 🥞

ظاهره: أنه ليس له البيع ولو ليستوفي من ثمنها ما غرمه للموكل بدل الثمن المعين الذي تسلمه البائع (۱) ؛ لأنها للبائع في هذه الحالة ، ولا حق له عليه ، وإنما الحق للموكل ؛ لأن الثمن الذي تسلمه البائع (۲) باق على ملكه والحالة هذه ، لكن في «التتمة» أن للوكيل بيعها ليستوفي منها ما غرمه للموكل بدل الثمن ؛ لأن له أن يقول للبائع: رد الثمن أو بدله للموكل لأسترد منه ما غرمته له ، لكن قد تعذر ذلك باليمين ، فله أخذ حقه من الجارية التي هي ملك البائع ، وهو ظاهر .

قوله: (ولو اختلفا في ذلك بعد انعزال الوكيل · · لم يصدق إلا ببينة) أي: على القولين ، وحينتذ فالمصدق عند عدمها الموكل بيمينه (٣) ·

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): سلمه البائع، وفي (د): سلمه للبائع.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): يسلمه للبائع.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): أي: وإنما المصدق الموكل على القولين.

(وَقَوْلُ الْوَكِيلِ فِي تَلَفِ المالِ مَقْبُولٌ بِيَمِينِهِ ، وَكَذَا فِي الرَّدِّ<sup>(١)</sup>) عَلَىٰ الموَكِّلِ ؛ لِأَنَّهُ اثْتَمَنَهُ ، (وَقِيلَ: إِنْ كَانَ) وَكِيلًا (بِجُعْل . . فَلَا) يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ.

(وَلَوِ ادَّعَىٰ الرَّدُّ عَلَىٰ رَسُولِ المَوَكِّلِ وَأَنْكَرَ الرَّسُولُ.. صُدِّقَ الرَّسُولُ) بِيَمِينِهِ، (وَلَا يَلْزَمُ المَوَكَّلَ تَصْدِيقُ الْوَكِيلِ) فِي ذَلِكَ (عَلَىٰ الصَّحِيحِ)، وَالثَّانِي: يَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّ يَدَ رَسُولِهِ يَدُهُ، فَكَأَنَّهُ ادَّعَىٰ الرَّدَّ عَلَيْهِ.

(وَلَوْ قَالَ) الْوَكِيلُ بَعْدَ الْبَيْعِ: («قَبَضْتُ الثَّمَنَ وَتَلِفَ»، وَأَنْكَرَ الموَكِّلُ) قَبْضَهُ . ( فَلَقَ اللهِ عَلَى الْمَوكِلُ إِنْ كَانَ) الْإِخْتِلَافُ (قَبْلَ تَسْلِيمِ المبِيعِ، وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ كَانَ بَعْدَ تَسْلِيمِ المبِيعِ، وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ كَانَ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ . . ( فَالْوَكِيلُ ) المصَدَّقُ ( عَلَى المذْهَبِ ) حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ أَتَى بِالْوَاجِبِ

قوله: (في الرد على الموكل) ذكر الموكّل ؛ للاحتراز عن مسألة الرَّسول الآتية .

السنباطي السنباطي

قوله: (وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه، وكذا في الرد...) أي: إلا المرح الوكيل بجحود الوكالة أو القبض فأقام الموكل عليه بينة بما يخالف جحوده ثم ادعئ الرد مطلقًا أو التلف قبل الجحود.. فلا يصدق إلا ببينة، وتسمع وإن كانت مخالفة لدعواه أولا ؛ لأنه لو صدقه المدعي.. لسقط عنه الضمان، فكذا إذا قامت عليه البينة، بخلاف ما لو ادعئ التلف بعد الجحود.. فيصدق بيمينه فيه ؛ لتنقطع عنه المطالبة برد العين (۲)، لكن يلزمه الضمان لخيانته ؛ كما إذا ادعئ الغاصب التلف، وهذا بخلاف ما لو قال: لا حق لك، أو لا يلزمني تسليم شيء إليك، ونحو ذلك.. فيصدق بيمينه في دعوئ الرد أو التلف، وتسمع بينته ؛ إذ لا تناقض بين كلاميه.

قوله: (حملًا على أنه أتى . . . ) يؤخذ منه: أن صورة المسألة: أن الثمن حالً ولم يأذن له الموكل في تسليم المبيع قبل قبض الثمن ، فإن كان مؤجلا ؛ أي: وأذن له في

<sup>(</sup>١) كما في النهاية: (٥/٥) والمغني: (٢٣٥/٢) وقال في التحفة: (٥/٩٦) يقبل قبل العزل لا بعده.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (د): برد اليمين.

عَلَيْهِ مِنَ الْقَبْضِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، وَفِي وَجْهِ: أَنَّ المصَدَّقَ الموَكِّلُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ: بَقَاءُ حَقِّهِ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي في المصَدَّقِ مِنْهُمَا فِي الْحَالَيْنِ: الْقَوْلَانِ فِي دَعْوَىٰ الْوَكِيلِ التَّصَرُّفَ، وَإِنْكَارِ الموكِّلِ لَهُ.

🤗 حاشية السنباطي 🤧

قبضه بعد الأجل، أو حالا وأذن له في تسليم المبيع قبل القبض. صدق الموكل، وإذا حلف الوكيل. ففي براءة المشتري من الثمن وجهان، أصحهما عند الإمام والغزالي: نعم؛ لأنا قبلنا قول الوكيل في قبض الثمن فكيف نوجبه (۱٬۱۰۱؛ وعند البغوي: لا؛ لأن الأصل: عدم القبض، وإنما قبلنا قول الوكيل في حقه؛ لائتمانه إياه، وعلى هذا اقتصر في الشرح الصغير، فهو المعتمد، ولو خرج (۱٬۱ المبيع مستحقاً. رجع المشتري بالثمن على الوكيل دون الموكل؛ لإنكاره قبض الثمن، ولا يرجع الوكيل على الموكل؛ لأن يمينه التي دفعت عنه الغرم لا تثبت له حقًا على غيره، وإن بان معيبًا ورده المشتري على الموكل أو الوكيل وغرم الثمن له \_ [أي: وإن لم يلزم الوكيل؛ بناء على غلى الموكل أو الوكيل وغرم الثمن له \_ [أي: وإن لم يلزم الوكيل؛ بناء على شيئًا(۱٬۱) \_ ... لم يرجع به الموكل على الوكيل في الأولى؛ لاعترافه بأنه لم يأخذ شيئًا(۱٬۱)، ولا الوكيل على الموكل في الثانية وإن صدقناه بيمينه في القبض والتلف؛ لأن تصديقه في ذلك للدفع عن نفسه، لا لإثبات حق (۱٬۰۰ على غيره؛ كما مر، [ويما لمشتري؛ بناء على غان الكلام في لزوم التغريم، وقد عرفت أنه ليس فيه، فتأمله] (۱٬۱).

تُنْبِيه:

لو ادعى الوكيل في قبض الدين قبضَه وتلفه ، أو دفعه للموكل فكذبه الموكل في

<sup>(</sup>۱) في نسخة (ب): فكيف توجيهه هذا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): فهو المعتمد وعليهما فلو خرج.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): لاعترافه إن لم يأخذ شيئا.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ب): لإثبات شيء.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين زيادة من (أ).

(وَلَوْ وَكَلَهُ بِقَضَاءِ دَيْنٍ) بِمَالٍ دَفَعَهُ إِلَيْهِ، (فَقَالَ: «قَضَيْتُهُ» وَأَنْكَرَ المسْتَحِقُ) قَضَاءَهُ. (صُدِّقَ المسْتَحِقُ بِيَمِينِهِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ: عَدَمُ الْقَضَاءِ، (وَالْأَظْهَرُ: أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ الْوَكِيلُ عَلَى الموكِلِ) فِيمَا قَالَهُ (إِلَّا بِبَيِّنَةٍ)، وَالثَّانِي: يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الموكِلُ فِيمَا قَالَهُ (إِلَّا بِبَيِّنَةٍ)، وَالثَّانِي: يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الموكِلُ النَّمَنَهُ.

(وَقَيِّمُ الْيَتِيمِ) أَوِ الْوَصِيِّ (إِذَا ادَّعَىٰ دَفْعَ المالِ إِلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ · يَحْتَاجُ إِلَىٰ بَيْنَةٍ) عِنْدَ إِنْكَارِهِ (عَلَىٰ الصَّحِيحِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ: عَدَمُ الدَّفْعِ ، وَالثَّانِي: يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ .

🤗 حاشية السنباطي 🝣

القبض . حلف على نفي العلم به ؛ لأن الأصل: بقاء حقه ، وإذا حلف . طالب غريمه بدينه ، ولا رجوع للغريم على الوكيل ؛ لاعترافه بأنه مظلوم ، وإن قال الموكل للوكيل: قبضت الثمن فادفعه لي فأنكر . . فالقول قول الوكيل بيمينه ؛ لأن الأصل: عدم قبضه ، وليس للموكل مطالبة المشتري ؛ لاعترافه بقبض وكيله ، لكن إن تعدى الوكيل بتسليم المبيع قبل قبض الثمن . . غرمه الموكل قيمة المبيع ؛ للحيلولة ، فلا يشكل بكون القيمة قد تكون أكثر من الثمن الذي لا يستحق غيره ، انتهى .

قوله: (والأظهر: أنه لا يصدق الوكيل على الموكل فيما قاله إلا ببينة) أي: فإذا لم يقمها . غرمه بدل المدفوع له وإن صدقه على القضاء ، هذا إن كان القضاء في غيبة الموكل ؛ والقول قول الموكل فيها بيمينه ، فإن كان بحضرته . صدق الوكيل على الموكل ، فلا يغرمه لنسبة التقصير حينئذ إلى الموكل ، وإن غابت بينته أو ماتت أو جنت ، أو كانت شاهدا واحدا(۱) ، أو مستورة العدالة فبان فسقها . فعلى ما سبق في رجوع الضامن على الأصيل ، قال المتولى: والقول قوله في الإشهاد .

قوله: (وقيم اليتيم أو الوصي . . . ) مثلهما: غيرهما من أب أو جد ، وكذا حاكم ؛ كما صرح به القاضي أبو الطيب ، وكاليتيم: السفيه والمجنون والمرتد (٢) ، والإفاقة كالبلوغ ·

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): أو كانت واحدة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): والرشد.

(وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ وَلَا مُودَعِ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ طَلَبِ المالِكِ) مَالَهُ: ( ﴿ لَا أَرُدُّ المالَ إِلَّا بِإِشْهَادِ ﴾ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ بِيَمِينِهِ ، وَالثَّانِي: لَهُ ذَلِكَ ؛ حَتَّىٰ لَا يَخْتَاجَ إِلَىٰ يَمِينٍ ، (وَلِلْغَاصِبِ وَمَنْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ) كَالمَسْتَعِيرِ (ذَلِكَ) أَيْ: يَخْتَاجَ إِلَىٰ يَمِينٍ ، (وَلِلْغَاصِبِ وَمَنْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ) كَالمَسْتَعِيرِ (ذَلِكَ) أَيْ: أَنْ يَقُولُ: لَا أَرُدُّ إِلَّا بِإِشْهَادٍ ؛ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالْأَخْذِ ، وَكَذَا إِنْ لَمْ تَكُنْ فِي الْأَصَحِ عِنْدَ الْبَغَوِيِّ ، وَقَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ بِمُقَابِلِهِ.

(وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ) لِمَنْ عِنْدَهُ مَالٌ لِمُسْتَحِقِّهِ: ( ﴿ وَكَلَنِي الْمَسْتَحِقُّ بِقَبْضِ مَا لَهُ ( ' ) عِنْدَكُ مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ ﴾ وَصَدَّقَهُ ) مَنْ عِنْدَهُ المالُ فِي ذَلِكَ . . (فَلَهُ دَفْعُهُ إِلَيْهِ ، عَنْدَكُ مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ ﴾ وَصَدَّقَهُ ) مَنْ عِنْدَهُ المالُ فِي ذَلِكَ . . (فَلَهُ دَفْعُهُ إِلَيْهِ ، عَنْدَكُ مِنْ عَنْدَكُ المالُ فِي ذَلِكَ . . (فَلَهُ دَفْعُهُ إِلَيْهِ ، عَنْدَكُ مِنْ المِنْ عَنْدَهُ المَالُ فِي ذَلِكَ . . (فَلَهُ دَفْعُهُ إِلَيْهِ ،

قوله: (وكذا إن لم تكن في الأصحِّ . . .) نبه به: على أنَّ لفظ المتن شاملٌ لهذه ، ونبها خلافٌ مع أنَّه لم يحكه (٢).

条 حاشية السنباطي 🔧

قوله: (وللغاصب...) استشكل: جواز التأخير للغاصب بوجوب التوبة على الفور وهي متوقفة على الرد، وأجيب: بأنه زمن يسير فاغتفر لما يترتب عليه من المصلحة.

قوله: (فله دفعه إليه) قال في «شرح الروض»: هذا مسلم في الدين؛ لأنه سلّم ملكه، أما في العين. فلا ؛ لما فيه من التصرف في ملك غيره بغير إذنه انتهى ، وردّ : بجواز ذلك إذا غلب على ظنه صدقه ، ثم إذا دفعه له فأنكر المستحق وكالته ؛ فإن كان عينًا وهي باقية . . أخذها الدافع وسلمها إليه ، أو تالفة . . غرم بدلها من شاء منهما ، ولا رجوع لأحدهما على الآخر ؛ لاعترافهما أن الظالم غيرهما .

نعم؛ يرجع الدافع الغارم على المدفوع له إن تلفت بتقصيره؛ لأنه وكيل عنده (٣)

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): بقبض مالِهِ.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (د) و(هـ) و(ز): لم يحله.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): لأنه وكيلا عنه.

وَالمَذْهَبُ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ) أَيْ: دَفْعُهُ إِلَيْهِ (إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَىٰ وَكَالَتِهِ) لِاحْتِمَالِ إِنْكَارِ الموَكِّلِ لَهَا، وَالطَّرِيقُ النَّانِي: فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: هَذَا وَهُوَ المنْصُوصُ، وَالثَّانِي: وَهُوَ مُخَرَّجٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَارِثِ الْآتِيَةِ: يَلْزَمُهُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ بِلَا بَيِّنَةٍ ؛ لِاعْتِرَافِهِ بِاسْتِحْقَاقِهِ الْآخْذَ، (وَلَوْ قَالَ) لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ: (أَحَالَنِي) مُسْتَحِقَّهُ (عَلَيْكَ، وَصَدَّقَهُ) فِي الْأَخْذَ، (وَلَوْ قَالَ) لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ: (أَحَالَنِي) مُسْتَحِقَّهُ (عَلَيْكَ، وَصَدَّقَهُ) فِي ذَلِكَ. (وَجَبَ الدَّفْعُ) إِلَيْهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِاعْتِرَافِهِ بِانْتِقَالِ الدَّيْنِ إِلَيْهِ، وَالثَّانِي: لَا يَجِبُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ إِلَا بِبَيِّنَةٍ ؛ لِاحْتِمَالِ إِنْكَارِ المسْتَحِقِّ لِلْحَوَالَةِ.

(قُلْتُ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْحِ»: (وَإِنْ قَالَ) لِمَنْ عِنْدَهُ مَالٌ عَيْنُ أَوْ دَيْنٌ لِ لَمُنْ عِنْدَهُ مَالٌ عَيْنُ أَوْ دَيْنٌ لِمُسْتَحِقِّهِ: («أَنَا وَارِثُهُ») المسْتَغْرِقُ لِتَرِكَتِهِ (وَصَدَّقَهُ) مَنْ عِنْدَهُ المالُ فِي ذَلِكَ ٠٠

🚓 حاشية السنباطي 🏖

والوكيل يضمن بتقصيره، والمستحق ظلمه بأخذ القيمة منه وماله في ذمة القابض فيستوفيه بحقه (۱) ، قال في «الأنوار»: ويرجع عليه أيضًا إن شرط عليه الضمان لو أنكر المالك، وإن كان دينًا ، لم يطالب المستحق المدفوع له ؛ لأنه فضولي بزعمه ، بل إنما يطالب الدافع، فإذا غرمه ، فله استرداد المدفوع من المدفوع له إن بقي وإن صار للمستحق في زعمه ؛ لأنه مال من ظلمه وقد ظفر به ، فإن تلف ؛ فإن كان بلا تفريط منه . لم يغرمه ، وإلا . غرمه ، وقضية ذلك: امتناع استرداده قبل غرمه ، وهو ظاهر ، وهذا كله إن صرح بتصديقه في دعواه الوكالة ؛ كما هو صورة المسألة ، فإن كذبه أو سكت . ، فله مطالبته والرجوع عليه بما قبضه دينًا كان أو عينًا .

قوله: (لاحتمال إنكار المستحق للحوالة) يؤخذ جوابه مما<sup>(٢)</sup> علل به الشارح الأول، وحاصله: أن هذا الاحتمال لا يمنع من وجوب الدفع إليه؛ لاعترافه بانتقال الحق إليه، حتى لو أنكر المحيل الحوالة وغرم له المحال عليه ثانيًا. لم يرجع على المحتال؛ لأنه لم يظلمه، وإنما ظلمه المستحق بزعمه.

 <sup>(</sup>١) في نسخة (ب): ذمة القابض المقبض ويسترفيه لحقه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): بما.

(وَجَبَ الدَّفْعُ) إِلَيْهِ (عَلَىٰ المَدْهَبِ، والله أَعْلَمُ) لِاعْتِرَافِهِ بِانْتِقَالِ المالِ إِلَيْهِ، والله أَعْلَمُ للإعْتِرَافِهِ بِانْتِقَالِ المالِ إِلَيْهِ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: هَذَا وَهُوَ المنْصُوصُ، وَالثَّانِي: وَهُوَ مُخَرَّجٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ السَّابِقَةِ: لَا يَجِبُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَىٰ إِرْثِهِ؛ لِاحْتِمَالِ أَلَّا يَرِثَهُ الْآنَ؛ لِحَيَاتِهِ وَيَكُونُ ظَنَّ مَوْتِهِ خَطَأً.

6 400 00 40 MO

# كتَاب الإقرار

أَيْ: الإعْتِرَافِ.

(يَصِحُّ مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ) أَيْ: الْبَالِغِ الْعَاقِلِ غَيْرِ المحْجُورِ عَلَيْهِ، وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِقْرَارُ مُكْرَهِ.

## كتاب الإقرار

قوله: (وسيأتي أنَّه لا يصحُّ إقرارُ مكرهٍ) أي: فلا يرد على عبارة المصنَّف.

### ج حاشية السنباطي ك كتاب الإقرار

قوله: (أي: الاعتراف) هذا تفسيرٌ للإقرار بمرادفه لا تعريف له، وتعريفه إخبارٌ عن حقِّ سابق.

قوله: (غير المحجورِ عليه) أي: بسفه أو فلس أو رقَّ، احترازٌ عن المحجورِ عليه بواحدٍ ممَّا ذكر؛ فإنَّ في إقراره تفصيلًا؛ كما يعلم ممَّا يأتي. وقوله: (وسيأتي...) فيه دفع لما اعترض به على كلام المصنف من إسقاط شرط الاختيار.

قوله: (فإن ادعى الصبي البلوغ بالاحتلام . . .) احترازٌ عما إذا ادعاه وأطلق . . ففي تصديقه وجهان في «فتاوئ القاضي»، والمختار منهما \_ كما قاله الأذرعي \_ الاستفسار ؛ أي: إن أمكن ، وإلا . . صدق ، وكذا الحكم إذا أطلقته البينة ، فإن قالت بالسن . . فلا بد من بيان قدره \_ كما بحثه بعضهم \_ لأن البلوغ به مختلف في قدره .

قوله: (ولا يُحَلَّف عليه) إن قيل (١): قد صرَّح في «الروضة» كـ«أصلها» بأنه لو

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): قوله: (ولا يُحَلَّف عليه) أنه قبل.

إِذَا فُرِضَ ذَلِكَ فِي خُصُومَةٍ بِبُطْلَانِ تَصَرُّفِهِ مَثَلًا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ جِهَةِهِ ، وَهُوَ تِسْعُ سِنِينَ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ فِي وَقْتِ إِمْكَانِهِ ؛ وَهُوَ تِسْعُ سِنِينَ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَيْضِ فِي وَقْتِ إِمْكَانِهِ ؛ وَهُوَ تِسْعُ سِنِينَ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ فِي النَّابِ الْحَيْضِ اللَّهَ عَلَيْهِ ؛ وَلَمْ إِللَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ ؛ لِإِمْكَانِهَا . وَمَا تَقَدَّمَ . . (طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ) عَلَيْهِ ؛ لِإِمْكَانِهَا .

(وَالسَّفِيهُ وَالمَفْلِسُ سَبَقَ حُكْمُ إِقْرَارِهِمَا) فِي «بَابَيِ الْحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ» . (وَالشَّفِيهُ وَالسَّفِيهُ وَالسَّفِيهُ وَالسَّفِيهُ وَالسَّفِيهِ وَالسَّمِي الطَّرَفِ ، (وَالْقَبْلُ إِقْرَارُ الرَّقِيقِ بِمُوجِبِ عُقُوبَةٍ) بِكَسْرِ الْجِيمِ ؛ كَالْقَبْلِ وَقَطْعِ الطَّرَفِ ،

قوله: (إذا فرض ذلك في خصومة) قصد بذلك تصويرَ المسألةِ ودفعَ إيراد ما في (باب الغنيمة) من أنَّ ولدَ المرتزق إذا ادَّعي الاحتلامَ وطلبَ إثباتَه (١) في الدِّيوان. يحلَّف إن اتُّهِمَ ؛ كمن حضرَ الوقعةَ فادَّعَى الاحتلام وطلب السَّهم. فلا يعطى إلَّا إذا حلف ، لكن رجَّح السُّبكِيُّ: عدم الحلف مطلقًا ، وهو الأنسب.

طلب غاز سهمه عن المقاتلة وادعئ البلوغ بالاحتلام.. لم يصدق إن اتهم إلا بيمينه (۲)، فإن حلف.. أخذ السهم، وإلا.. فلا.

🝣 حاشية السنباطي 😤—

قلت: أجاب في «شرح الروض» وغيره: بأن الكلام هنا في وجود البلوغ في الحال، وثَمَّ في وجوده فيما مضئ؛ لأن صورة ذلك: أن ينازع الصبي بعد انقضاء الحرب في بلوغه حالة الحرب، وهذا الجواب ينافيه قول الشارح: (إذا فرض ذلك...)، وتصريحهم فيما لو طلب إثبات اسمه في الديوان وادعئ البلوغ بالاحتلام: بأنه لا يصدق إلا بيمينه، فالأولئ الجواب: بأن هاتين الصورتين مستثنيتان من عدم الاحتياج في تصديقه إلئ يمين؛ لقوة التهمة فيهما؛ إذ الغرض من دعوى البلوغ فيهما: إثبات استحقاق له.

قوله: (ويقبل إقرار الرقيق بموجب عقوبة . . . ) أي: وحينئذ لو عفي على مال . .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): إذا ادعى الاحتلام لإثباته،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): إلا ببينة.

وَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَفْرِ، وَالْقَذْفِ وَالسَّرِقَةِ؛ لِبُعْدِهِ عَنِ التَّهْمَةِ فِي ذَلِكَ؛ فَإِنَّ كُلَّ نَفْسٍ مَجْبُولَةٌ عَلَىٰ حُبِّ الْحَيَاةِ وَالإِحْتِرَازِ عَنِ الْآلَامِ، وَأَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ: أَنَّهُ يَضْمَنُ مَالَ السَّرِقَةِ فِي ذِمَّتِهِ تَالِفًا كَانَ أَوْ بَاقِيًا فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ السَّيِّدِ إِذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ فِيهَا [فَإِنْ صَدَّقَهُ .. السَّرِقَةِ فِي ذِمَّتِهِ تَالِفًا كَانَ أَوْ بَاقِيًا فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ السَّيِّدِ إِذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ فِيهَا [فَإِنْ صَدَّقَهُ .. تَعَلَّقُ بِرَقَتِهِ ، (وَلَوْ أَقَرَّ بِدَيْنِ جِنَايَةِ لَا تُوجِبُ عُقُوبَةً ) كَجِنَايَةِ الْخَطْأِ وَإِثْلَافِ المالِ (فَكَذَّبَهُ السَّيِّدُ) فِي ذَلِكَ .. (تَعَلَّقُ بِنِمَّتِهِ دُونَ رَقَبَتِهِ) يُتَبِّعُ بِهِ إِذَا عَتَقَ ، وَإِنْ صَدَّقَهُ السَّيِّدُ .. تَعَلَّقَ بِرَقَيَتِهِ فَيُبَاعُ فِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَفْدِيهُ السَّيِّدُ بِأَقَلِّ الْأَمْرِيْنِ عَنَى الدَّيْنِ .. لَا يُتَبَعُ بِهِ إِذَا عَتَقَ ، وَإِذَا بِيعَ وَبَقِيَ شَيْءٌ مِنَ الدَّيْنِ .. لَا يُتَبَعُ بِهِ إِذَا عَتَقَ ، (وَإِنْ مَدْ وَقَدْرِ الدَّيْنِ ، وَإِذَا بِيعَ وَبَقِيَ شَيْءٌ مِنَ الدَّيْنِ .. لَا يُتَبَعُ بِهِ إِذَا عَتَقَ ، (وَإِنْ كَمْ يَكُنْ مَأْذُونَا لَهُ فِي التَّجَارَةِ) بَلْ يَتَعَلَّى السَّيِّدِ (إِنْ كَانَ المَقَرُّ بِهِ بِذِمَّتِهِ فِي التَّجَارَةِ ، (وَيُؤَدِّي اللَّيَا عُلَى السَّيِّدِ (إِنْ كَانَ ) المَقَرُّ بِهِ مِقَا لَا يَتَعَلَّى بِالتِّجَارَةِ ، كَالْقَرْضِ .. فَلَا يُقْبَلُ عَلَى السَّيِّدِ ، وَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَ مَلُولُ أَقَرَّ بَعْدَ المَقَرُّ بِهِ مِمَّا لَا يَتَعَلَّى بِالتِّجَارَةِ ، كَالْقَرْضِ .. فَلَا يُقْبَلُ عَلَى السَّيِّدِ ، وَلُو أَقَرَّ بَعْدَ المَقَرُّ بِهِ مِمَّا لَا يَتَعَلَّى بِالتِّجَارَةِ ، كَالْقَرْضِ .. فَلَا يُقْبَلُ عَلَى السَّيِدِ ، وَلُو أَقَرَّ بَعْدَ

قوله: (وأظهر القولين: أنه يضمن مال السرقة...) أفاد: أنّه لا يقبل على السّيّد في المال إلّا إذا صدَّقه، ومقتضى إطلاق «المنهاج»: القبولُ مطلقًا.

قوله: (إلا أن يكون المقر به مما لا يتعلق بالتجارة...) هو استثناء من إطلاق «المنهاج» المقتضي بخلاف الاستثناء (٢).

— 各 حاشية السنباطي 🤧

تعلق المال برقبته وإن كذبه السيِّد؛ لأنه لما أقر بالعقوبة والمال . . ثبت بالعفو ، واحتمال تهمة المواطأة أضعفته المخاطرة .

قوله: (إذا لم يصدقه فيها) أي: فإن صدقه فيها.. وجب رد المال إن كان باقيًا، فإن كان تالفا.. تعلق برقبة العبد؛ كما سيأتي في دَين الجناية.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): يؤدَّئ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د) و(ز): من إطلاق «المنهاج» والمقبض بخلاف الأشياء.

حَجْرِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ بِدَيْنِ مُعَامَلَةٍ أَضَافَهُ إِلَىٰ حَالِ الْإِذْنِ . لَمْ تُقْبَلْ إِضَافَتُهُ فِي الْأَصَحِّ ، وَقَبْلَ الْحَجْرِ لَوْ أَطْلَقَ الْإِقْرَارَ بِالدَّيْنِ . . لَمْ يُنْزِلْ عَلَىٰ دَيْنِ المعَامَلَةِ فِي الْأَصَحِّ .

قوله: (لم تقبل إضافته في الأصح) فارق المفلس في قبول ذلك منه \_ كما مر \_ بأنه ثُمَّ يقضي من ماله ويطالب به أيضًا بعد فك الحجر، وهو حاصل قطعا عن قربٍ، بخلاف العبد.

قوله: (لم ينزل على دين المعاملة في الأصح) أي: حتى يتعلق بكسبه وما في يده، بل يتعلق بذمته، قال الإسنويُّ وغيره: ومحله: إذا تعذرت مراجعته، وإلا.. فليراجع لقبول إقراره؛ كنظيره في المفلس.

### تَنْبِيكات:

الأول: إقرار المبعض بدين الجناية كإقرار الحر فيما يخص الحرية ، وكإقرار الرقيق فيما يخص الرق ، وإقراره بدين المعاملة كإقرار الحر حيث صح<sup>(۱)</sup> تصرفه فيقضي مما في يده ، وإلا . . فكإقرار الرقيق ، لكن الظاهر \_ كما في «شرح الروض» \_ أن ما لزم ذمته في بعضه الرقيق . لا يجب تأخير المطالبة به إلى العتق<sup>(۱)</sup> ؛ لأنها إنما أخرت في كامل الرق ؛ لعدم ملكه ، والمبعض يملك .

الثاني: ما يتعلق برقبة العبد.. فالدعوى به على السيد؛ لا على العبد ولو كان مع المدعي بينة؛ كما رجحه الشيخان في «الدعاوى» وإن نقلا عن البغوي خلافه، وما لا يتعلق برقبته.. فالدعوى به عليه، لكن لا تسمع الدعوى عليه بما يتعلق بذمته قبل العتق؛ كما لا تسمع بالمؤجل.

الثالث: إقرار الرقيق بعد العتق بدين جناية قبله يلزمه، لا سيده؛ أي: إن كذبه فيما يظهر، بخلاف ما لو ثبت دينها بالبينة. فيلزم السيد الأقل من قيمته والأرش،

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): يصح،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): لا يجب كأجير المطالبة به إلى العتق.

(وَيَصِحُ إِقْرَارُ المريضِ مَرَضَ المؤتِ لِأَجْنَبِيُّ) بِدَيْنٍ [أَوْ] عَيْنٍ، (وَكَذَا لَوَارِثٍ عَلَى المدْهَبِ) وَالْقَوْلُ النَّانِي: لَا يُقْبَلُ ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِيهِ بِحِرْمَانِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ ، لَوَالطَّرِيقُ النَّانِي: الْقَطْعُ بِالْأَوَّلِ، وَعَلَى النَّانِي: الاعْتِبَارُ فِي كَوْنِهِ وَارِثًا بِحَالِ السَّوْتِ، وَعَلَى النَّانِي: الْإِعْتِبَارُ فِي كَوْنِهِ وَارِثًا بِحَالِ الموْتِ، وَفِي قَوْلٍ: بِحَالِ الْإِقْرَارِ، وَعَلَيْهِ: لَوْ أَقَرَّ لِزَوْجَتِهِ ثُمَّ أَبَانَهَا وَمَاتَ. لَمْ يُعْمَلُ بِإِقْرَارِهِ، وَلَوْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَمَاتَ. عُمِلَ بِإِقْرَارِهِ، وَلَوْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَمَاتَ. عُمِلَ بِإِقْرَارِهِ،

حاشية السنباطي 😂 ------

وإقرار الصبي بعد بلوغه رشيدًا بجناية قبله مقبولٌ فيلزمه دينها؛ أي: إن كانت الجناية مما يلزمه دينها في الصبي (١) ؛ كإتلاف المقرض والمبيع ؛ كما نبَّه عليه البلقيني ، وكذا لو ثبت عليه ذلك بالبينة ؛ كما هو ظاهر ، انتهى .

قوله: (ويصح إقرار المريض مرض الموت...) أي: ويحسب المقر به من رأس المال ، وقول الشارح: (بدين أو عين) اقتصر عليهما مع صحة إقراره بغيرهما ؛ كموجب عقوبة ونكاح ؛ لأن ذكر المقر له في كلام المصنف يقتضي تصويره بهما مع أنهما محل الخلاف في الإقرار للوارث الآتي عقبه ؛ كما هو ظاهر (٢).

قوله: (لأنه متهم · · · ) أجيب: بأن الظاهر: خلافه ؛ فإنه انتهى إلى (٣) حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجر ·

تَنْبِيه: لو أراد الوارث تحليف المقر له الأجنبي على الاستحقاق . لم يمكن منه ، بخلاف بقية الورثة إذا أرادوا تحليف المقر له منهم . . فإنهم يمكنون منه ، فإن نكلوا . . حلفوا وقاسموه ، والفرق ظاهر ، ذكره القفال ، وفيه نظر ، والظاهر : أن الأجنبي كالوارث (٤) .

 <sup>(</sup>١) في نسخة (أ): الثالث: إقرار الرقيق بعد العتق بدين جناية قبله يلزمه لا سيده، بخلاف ما لو ثبت
ديتها بالبينة . فيلزم السيد الأقل من قيمته والأرش، وإقرار الصبي بعد بلوغه رشيدًا بجناية قبله
مقبولٌ فيلزمه ديتها ؛ أي: إن كانت الجناية مما تلزمه ديتها في الصبي.

 <sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): كموجب عقوبة ، ونكاح ؛ لأنهما محل الخلاف في الإقرار للوارث الآتي عقبه ؛
 كما هو ظاهر .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): فإنه انتهى ... إلخ.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): بخلاف بقية الورثة إذا أرادوا تحليف المقر له منهم.. يمكنون منه، فإن نكل..=

(وَلَوْ أَقَرَّ فِي صِحَّتِهِ بِدَيْنٍ) لِإِنْسَانٍ (وَفِي مَرَضِهِ) بِدَيْنِ (لِآخَرَ · لَمْ يُقَدَّمِ الْأُوَّلُ) بَلْ يَتَسَاوَيَانِ ؛ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِمَا فِي الصِّحَّةِ أَوِ المرّضِ ·

(وَلَوْ أَقَرَّ فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ) بِدَيْنِ لِرَجُلِ (وَأَقَرَّ وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ) بِدَيْنٍ (لِآخَرَ . لَمْ يُقَدُّمِ الْأَوُّلُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ إِقْرَارَ الْوَّارِثِ كَإِقْرَارِ الموَرِّثِ فَكَأَنَّهُ أَقَرَّ بِالدَّيْنَيْنِ، وَالثَّانِي: يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ بِالموْتِ تَعَلَّقَ بِالتَّرِكَةِ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ صَرْفُهَا عَنْهُ. (وَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُ مُكْرَهِ) عَلَىٰ الْإِقْرَارِ.

قوله: (مكره على الإقرار) قصد به صحَّة إقرار من ضرب ليصدق، ولم ينحصر الصِّدق في المقَرِّ به ولم يرد الإقرار بما اتُّهِم به ، فإن انحصر أو أريد به الإقرار بالمتَّهَم بِه ١٠ فليس بإقرارٍ صحيحٍ.

قوله: (لم يقدم الأول...) قال البلقيني: ولو أقر الوارث لمشاركه في الإرث وهما مستغرقان ؛ كزوجة وابن أقر لها بدين علىٰ أبيه وهي مصدقة له ؛ أي: أو ساكتة ؛ كما يعلم مما يأتي ٠٠ ضاربت بسبعة أثمان الدين مع أصحاب الديون ـ لأن الإقرار صدر ممن عبارته نافذة \_ في سبعة أثمان ، فعملت عبارته فيها كعمل عبارة الحائز في الكل. انتهى -

تَنْبِيه: لو أقر المريض بدين لشخص ولو مستغرقًا ثم بعين لآخر ، أو بالعكس.. قدم صاحب العين ؛ لأن الإقرار بالدين لا يتضمن حجرًا في العين ؛ بدليل نفوذ تصرفاته فيها(١) ، قال في «المهمات»: وهذا يشعر بنفوذ التصرفات من المريض الذي عليه دين مستغرق، وليس كذلك، فيحمل ما هنا على ما لا تبرع فيه.

نعم؛ لو قضى في مرضه ديون بعض الغرماء ٠٠٠ لم يزاحمه غيره وإن لم يوف المال بجميع الديون. انتهي.

قوله: (على الإقرار) احتراز عن المكره على ذكر الصدق فإقراره صحيح ؛ لأنه

حلفوا وقاسموه، والفرق ظاهرٌ.

<sup>(</sup>۱) فى نسخة (ب): فيما.

(وَيُشْتَرَطُ فِي المَقَرِّ لَهُ أَهْلِيَّةُ اسْتِحْقَاقِ المَقَرِّ بِهِ ؛ فَلَوْ قَالَ: «لِهَذِهِ الدَّابَّةِ عَلَيَّ كَذَا» . فَلَوْ (١) قَالَ): عَلَيَّ («بِسَبِهَا كَذَا» . فَلَوْ (١) قَالَ): عَلَيَّ («بِسَبِهَا لِلاسْتِحْقَاقِ ، (فَلَوْ (١) قَالَ): عَلَيَّ («بِسَبِهَا لِمَالِكِهَا») كَذَا . . (وَجَبَ) وَحُمِلَ عَلَىٰ أَنَّهُ جَنَىٰ عَلَيْهَا أَوِ اكْتَرَاهَا ، (وَلَوْ قَالَ: لِحَمْلِ لِمَالِكِهَا») كَذَا . . (وَجَبَ) وَحُمِلَ عَلَىٰ أَنَّهُ جَنَىٰ عَلَيْهَا أَوِ اكْتَرَاهَا ، (وَلَوْ قَالَ: لِحَمْلِ

ليس بمكره على الإقرار حينئذ، بل على ذكر الصدق، وهو غير منحصر في الإقرار، ولكن يكره إلزامه حتى يراجع ويقر ثانيًا، ذكر ذلك في «الروضة» عن الماوردي، ثم قال: وقبول إقراره حال الضرب مشكل؛ لأنه قريبٌ من المكره وليس بمكره، وعلله بما قدمته، ثم قال: وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظرٌ؛ إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر . قال الزركشي: والظاهر: ما اختاره النوويُّ من عدم قبول إقراره في الحالين، وهو الذي يجب اعتماده في هذه الأعصار مع ظلم الولاة وشدة جرأتهم على العقوبات، وسبقه إليه الأذرعي وبالغ فقال: والصواب: أن هذا إكراه، انتهى، وهذا متعين.

تَنْبِيه: لو ادعى المقر الإكراه أو الصبا أو الجنون؛ فإن أمكن الصبا، أو عهد الجنون، أو كانت على الإكراه أمارة؛ من حبس، أو ترسيم، أو نحوه، صدق بيمينه، وإلا . لم يصدق، والأمارة إنما تثبت باعتراف المقر له، أو بالبينة، أو باليمين المردودة، ولو شهدت بينة بالإكراه، اشترط تفصيلها، وتقدم على بينة الاختيار، ما لم تشهد بتقدم إكراه عليه . فتقدم على بينة الإكراه، ولا يشترط في الشهادة بالإقرار التعرض لاستجماع المقر لشروط صحة الإقرار، قال في «الروضة» كراً أصلها»: قال الأصحاب: وما يكتب في الوثائق: أنه أقر طائعًا في صحة عقله وبلوغه احتياطً . انتهى الأصحاب: وما يكتب في الوثائق: أنه أقر طائعًا في صحة عقله وبلوغه احتياطً . انتهى الأصحاب:

قوله: (فلغوٌ) قال الماوردي: إلا إن أضافه إلى ممكن؛ كالإقرار بمال من وصية ونحوها، قال الزركشيُّ كالأذرعيِّ: ومحل كونه لغوًا في المملوكة (٢)، أما لو أقر لخيل مسبلة . . فالأشبه: الصحة؛ كالإقرار لمقبرة، ويحمل على أنه من غلة وقف عليها أو وصية لها، وبه صرح الرويانيُّ، واقتضى كلامه: أنه لا خلاف فيه .

قوله: (وجب وحمل ٠٠٠) أي: ويكون المقربه ملكًا لمالكها حين الإقرار إن قال

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج): فإن.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): المملكة.

هِنْدٍ) عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي (كَذَا بِإِرْثٍ) [عَنْ] أَبِيهِ مَثَلًا (أَوْ وَصِيَّةٍ) لَهُ مِنْ فُلَانٍ · · (لَزِمَهُ) ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَا أَسْنَدَهُ إِلَيْهِ مُمْكِنٌ .

(وَإِنْ أَسْنَدَ) أُ (إِلَىٰ جِهَةٍ لَا تُمْكِنُ فِي حَقّهِ) كَقَوْلِهِ: أَقْرَضَنِيهِ، أَوْ: بَاعَنِي بِهِ شَيْئًا. ﴿ وَلَلَغُو الْإِسْنَادُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْقُولٍ ، وَقِيلَ: فِيهِ شَيْئًا. ﴿ وَلَلَمْ عُنُولُ مَعْقُولٍ ، وَقِيلَ: فِيهِ

لمالكها؛ كما صورها بذلك المصنف، فإن لم يقل لمالكها.. لم يجب أن يكون المقر به ملكًا لمالكها في الحال، ولا لمالكها مطلقًا؛ بأن كانت بيده فأتلفت لإنسان شيئًا(٢)، بل يسأل ويحكم بموجب بيانه؛ أي: فإن عين أحدًا من ملاكها أو غيرهم.. فظاهر، وإن لم يعين وتعذر استفهامه.. وقفت بين ملاكها إلى الاصطلاح فيما يظهر.

تنبيه: الإقرار للعبد إقرارٌ لسيده؛ أي: حال الإقرار إن تحقق استناد ذلك إلى أمر في حال رق ذلك السيد، وإلا . فقد يكون ثبت له في حال حريته وكفره ثم استرق ؛ فإنه لا يسقط، أو في حال رق غيره فكيف يصرف لهذا السيد، نبّه عليه البلقيني؛ أي: فإن تحقق استناده إلى أمرٍ في حال رق غيره . فلذلك الغير، أو حريته وكفره قبل استرقاقه . فله ، فإن لم يتحقق شيء من ذلك . فالظاهر: مراجعة المقر<sup>(٣)</sup> إن أمكنت ، وإلا . وقف الحال إلى الاصطلاح ، قال الزركشي كالأذرعي: ولو رد القن الإقرار وكان مأذونًا له . ارتد ، وإلا . فلا على ظاهر المذهب ، قال: ويستثنى المكاتب ، فالإقرار له ليس لسيده بل له ، والموصى بمنفعته . فللموصى له ، والموقوف . فللموقف عليه ، وأما المبعض . فالظاهر: أن المقر به له بينه وبين سيده بنسبتي الرق فالحرية ، إلا أن تكون بينهما مهايأة . فيختص بذي النوبة ، إلا أن يتحقق ما يقتضي خلافه (٤) . انتهى .

 <sup>(</sup>١) كما في النهاية: (٧٣/٥)، خلافا لما في التحفة: (٦١٨/٥) والمغني: (٢٤١/٢) حيث قالا:
 الإسناد لغو دون الإقرار.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): بأن كانت في يده فإن تلفت لإنسان شيئًا.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): مراجعة القن.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): فيختص بذي النوبة إن تحقق ما يقتضى خلافه.

قَوْلَا تَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يَرْفَعُهُ، وَفِي «الشَّرْحِ»: تَصْحِيحُ الطَّرِيقِ النَّانِي، وَتَعَقَّبَهُ فِي «الرَّوْضَةِ» بِأَنَّ الْأَصَحَّ: الْبُطْلَانُ، وَبِهِ قَطَعَ فِي «المحَرَّرِ»، (وَإِنْ أَطْلَقَ) أَيْ: لَمْ يُسْنِدُ إِلَىٰ شَيْءٍ.. (صَحَّ فِي الْأَظْهَرِ) وَيُحْمَلُ عَلَىٰ الْجِهَةِ الممْكِنَةِ فِي حَقِّهِ، وَالنَّانِي يُشْنِدُ إِلَىٰ شَيْءٍ.. (صَحَّ فِي الْأَظْهَرِ) وَيُحْمَلُ عَلَىٰ الْجِهةِ الممْكِنَةِ فِي حَقِّهِ، وَالنَّانِي يَشْنَدِقً لِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثِ: إِنَّمَا يَسْتَحِقً الْحَمْلُ إِذَا انْفَصَلَ حَيًّا ....

﴿ حاشية البكري -

قوله: (وفي «الشَّرح»: تصحيح الطَّريق الثَّاني) أفاد به: أنَّ الأنسبَ التَّعبيرُ برالمذهب) والصَّحيحُ ما في «الشَّرح» (١) من إجراء قولي تعقيب (٢) الإقرار بما يرفعه، فيكون الأصحُّ: أن الإسناد لغوٌ لا الإقرار ؛ كما بيَّنه صاحب «الأنوار» حاملًا عليه لفظ «المحرر» فاعتمده .

قوله: (وعلى الصَّحَّة في الأحوال النَّلاث) أي: حال الإسناد للممكِنِ ولغيرِه، والإطلاق والشَّرطُ الَّذي ذكره الشَّارح لا بدَّ منه، فعُلِم به: أنَّ إطلاق «المنهاج» في محلِّ التَّقييد.

💝 حاشية السنباطي

قوله: (وتعقبه في «الروضة»: بأن الأصح: البطلان، وبه قطع في «المحرر») قال الأذرعيُّ: هو ممنوعٌ، ولم أر مَنْ قطع بإلغاء الإقرار، وما عزاه لـ «المحرر» من القطع بذلك.. بناه على ما فهمه من قول «المحرر»، وإن أسنده إلى جهة لا يمكن. فلغو من أنه أراد، فالإقرار لغو، وليس كذلك، بل مراده، فالإسناد لغوٌ بقرينة كلام «الشرحين»، وذكر مثله صاحب «الأنوار» والزركشي، قال في «شرح الروض»: وهو حسن، وجزم به في «المنهج»، وهو المعتمد.

قوله: (إذا انفصل حيًّا) أي: فإن انفصل ميتًا ، لم يستحق ، بل إن أسند الإقرار

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) و(ج): ما في المذهب.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): تعليق.

لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَوْ لَهَا فَأَكْثَرَ إِلَىٰ دُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ، وَأُمَّهُ غَيْرُ فِرَاشٍ؛ كَمَا سَيَأْتِي لِدُونِ مِنَّابٍ الْوَصَايَا»، ثُمَّ إِنِ اسْتُحِقَّ بِوَصِيَّةٍ.. فَلَهُ الْكُلُّ، أَوْ بِإِرْثٍ مِنَ<sup>(۱)</sup> الْأَبِ وَهُوَ ذَكَرٌ.. فَكَذَٰلِكَ، أَوْ أُنْثَىٰ.. فَلَهَا النِّصْفُ.

السنباطي ع

إلى وصية أو وارث أو غيرهما. فالمقر به لورثة المورِّث (٢) أو الموصي أو لغيرهم ممن أسند إليه (٢) ، وإن أطلق . استفهم عن الجهة ويحكم بمقتضاها ، قال الإمام: وليس لهذا الاستفهام طالب معين ، وكان القاضي يستفهم حسبة (٤) ؛ ليصل الحق إلى مستحقه ، فإن مات قبل البيان . فكمَنْ أقر لإنسان فرده فيبطل الإقرار ؛ كما صرح به البغويُّ وغيره .

قوله: (لدون ستة أشهر . . .) قال الشيخان: من وقت الإقرار ، قال الإسنويُّ وغيره: وصوابه: من حين سبب الاستحقاق ؛ لأن وجود الحمل عند الإقرار مع عدمه عند السبب لا يفيد .

قوله: (ثم إن استحق بوصية ٠٠٠) أي: فإن استحق بإقرار مطلق أو مسند إلى جهة باطلة بناءً على الصحة ٠٠ فالكل له؛ ذكرًا كان أو أنثى، فإن انفصل ذكر وأنشى.. فهو لهما بالسوية، أو حي وميت ٠٠ فالميت كالمعدوم.

قوله: (أو بإرث من الأب. . . ) فإن استحقه بإرث من غيره . . فله ما يقتضيه ذلك ؛ كما هو ظاهر ، أو بإرث لم يبين المقر جهته وقد ولدت ذكر أو أنثى . . استفهم المقر عن جهة الإرث وعمل بمقتضاها ؛ كما قاله الإمام وابن الصباغ ، وجزم به ابن المقري ، وهو المعتمد وإن قوى الزركشيُّ ما قاله الشيح أبو حامد من التسوية بينهما ، فإن مات قبل البيان . . سوى بينهما .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): عن.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): الموروث.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): فالمقر به لورثة المورث أو الموصى أو لغيرهم مما أسند إليه.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): وليس لها الاستفهام طالب معين ، وكان القاضي حسبة .

<sup>(</sup>a) في نسخة (ب) و(د): تتمة: لو استحق بإقرار مطلق.

(وَإِذَا كَذَّبَ المَقَرُّ لَهُ المَقِرُّ) بِمَالٍ ، كَثَوْبٍ . . (تُرِكَ المالُ فِي يَدِهِ فِي الْأَصَحُّ) لِأَنَّ يَدَهُ تُشْعِرُ بِالْمِلْكِ ظَاهِرًا وَسَقَطَ إِقْرَارُهُ بِمُعَارَضَةِ الْإِنْكَارِ ، وَالثَّانِي: يَنْتَزِعُهُ الْحَاكِمُ وَيَحْفَظُهُ إِلَىٰ ظُهُورِ مَالِكِهِ ، (فَإِنْ رَجَعَ المقرُّ فِي حَالِ تَكْذِيبِهِ وَقَالَ: «غَلِطْتُ») فِي الْإِقْرَارِ . . (قُبِلَ قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ) بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ المالَ يُتْرَكُ فِي يَدِهِ ، وَالثَّانِي: لَا ؛ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ المالَ يُتْرَكُ فِي يَدِهِ ، وَالثَّانِي: لَا ؛ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ الْحَاكِمَ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُ ، وَإِنْ رَجَعَ المقرُّ لَهُ وَصَدَّقَ (١) المقرَّ ، وَإِنْ رَجَعَ المقرُّ لَهُ وَصَدَّقَ (١) المقرَّ ، وَإِنْ رَجَعَ المقرُّ لَهُ وَصَدَّقَ (١) المقرَّ ،

🦠 حاشية البكري

قوله: (بمال؛ كثوب) أفاد به: أنّ الخلاف في العينِ لا الدَّينِ، وهو موافقٌ فيه لابن الرَّفعة، لكن الصَّواب إجراؤُه في الدَّينِ أيضًا؛ كما ذكره الرَّافعيُّ في محلٍّ آخرَ.

چ حاشية السنباطي 🍣

قوله: (وإذا كذب المقر له) ومثله: وارثه ؛ كما بحثه في «شرح الروض».

قوله: (ترك...) محله: إذا كذبه في الأصل، فلو قال له: على ألف من ثمن عبدٍ، فقال: لا، بل من ثمن أمة.. فالأصح: لزومه، ولا يضر التخالف في الجهة، ولو أقر بجناية على المرهون فكذبه المالك دون المرتهن.. أخذ المرتهن منه الأرش ليتوثق به؛ لأن تكذيب المالك لا يسري عليه؛ أي: فإذا انفك الرهن.. عاد إليه.

قوله: (لأن يده تشعر بالملك ...) قضيته: جواز تصرف المقر فيه ولو بالوطء ويكون ذلك رجوعًا منه ، وهو متجه وإن بحث الزركشي المنع حتئ يرجع ، ثم لا يخفئ (٢) أن هذا بحسب الظاهر ، أما في الباطن . فالحكم منوطٌ بظنه ، وعلئ هذا يحمل قوله في «شرح الروض» بعد نقل كلام الزركشي (٣) ، والظاهر: أنه إن كان ظانًا أن المال للمقر له . . امتنع عليه التصرف ، وإلا . . فلا .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): صُدِّق.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): ولا يخفي،

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): بعد نقل كلام الداركي.

لَا يُسَلَّمُ لِلْمُقَرِّ لَهُ إِلَّا بِإِقْرَارٍ جَدِيدٍ، وَإِنْ بَنَيْنَا عَلَىٰ أَنَّ الْحَاكِمَ يَنْتَزِعُهُ. لَا يُسَلَّمُ إِلَيْهِ، وَإِنْ بَنَيْنَا عَلَىٰ أَنَّ الْحَاكِمَ يَنْتَزِعُهُ. لَمْ تُسْمَعْ.

قوله: (لا يسلم للمقر له إلا بإقرار جديد) أي: لأن نفيه عن نفسه بالمطابقة ، بخلاف المقر ؛ فإن نفيه له عن نفسه بالالتزام ، فكان أضعف .

فرع: لو أقرت له امرأة بالنكاح وأنكر . سقط حقه ، قال المتوليُّ: حتى لو رجع بعد وادعى نكاحها . لم تسمع ، إلا أن يدعي نكاحًا مجددا ؛ أي: فتسمع ويثبت بموافقتها (۱) ، قال في «شرح الروض»: وكأنه احتيج لهذا الاستثناء ؛ لأنه يعتبر في صحة إقرار المرأة بالنكاح تصديق الزوج لها ، فاحتيط له بخلاف غيره .

تَنْبِيه: حاصل ما اشترطه المصنف في المقر له شرطان، ويقي شرط ثالثٌ، وهو: أن يكون المقر له معيَّنا نوع تعيين؛ بحيث يتوقع منه الدعوى والطلب؛ كقوله لأحد هؤلاء الثلاثة: علي كذا، بخلاف قوله لرجل أو لأحد من بني آدم: علي كذا، فلا يصح، فإن قال رجل: أنا هو وأنكر المقر.. صدق بيمينه.

فإن قلت: يشكل على عدم صحة قوله لرجل: (عليَّ كذا) ما نقله في «الروضة» و «أصلها» عن الجوينيِّ من غير مخالفة: أنه لو قال للقاضي: بيدي مال لا أعرف مالكه... فالوجه: القطع بأن القاضي يتولئ حفظه.

قلت: أجاب في «شرح الروض»: بأن مؤدئ (٢) هذه الصيغة: أنه إقرار بمال ضائع، وهو صحيح؛ أي: لأن له طالبًا معيّنًا نائبًا عن مالكه المجهول، وهو القاضي، بخلاف ما ذكر؛ لفساد الصيغة، قال: ويحتمل أن يقال: ما هنا في الدين وما هناك في العين؛ كما يشير إليه البغويُّ، قال: ثم رأيتُ السبكي أجاب به، انتهى، وهو عند التأمل يرجع إلى الأول، انتهى.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): إلا أن يدعي نكاحًا مجردا؛ أي: تسمع ويثبت.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): (ب): بأن يؤدي.

### (فَصْلُ) [في الصِيغَةِ]

(قَوْلُهُ: «لِزَيْدٍ كَذَا») عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي . . (صِيغَةُ إِقْرَادٍ ، وَقَوْلُهُ: «عَلَيَّ » وَ «فِي ذِمَّتِي » . لِلْعَيْنِ ) أَيْ: مَحْمُولٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَىٰ ذِمَّتِي » . لِلْعَيْنِ ) أَيْ: مَحْمُولٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَىٰ الْإِقْرَارِ بِالْعَيْنِ ، حَتَّىٰ إِذَا ادَّعَىٰ أَنَّهَا وَدِيعَةٌ وَأَنَّهَا تَلِفَتْ أَوْ رَدَّهَا . يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ ، وَكَرَ ذَلِكَ فِي «الرَّوْضَةِ » عَنِ الْبَغُويِّ وَأَقَرَّهُ.

﴾ حاشية السنباطي ﴾ فُصُ

قوله: («علي» أو «عندي») أي: مثلا ، وزاد الشارح ذلك في الصيغة إشارة إلى ما قاله الإسنويُّ: محل كونها صيغة إقرار إذا ضم إليها شيئًا من الألفاظ المذكورة ، لكن صور ذلك بما إذا كان المقر به غير معين ، قال: فإن كان معينًا . . صح ولزمه تسليمه له إن كان بيده ، أو انتقل إليها ؟ أي: بعد الإقرار .

قوله: (وقوله: «علي» و«في ذمتي».. للدين) أي: محمولٌ عند الإطلاق على الدين، وسيأتي قبول التفسير في (علمي) بالوديعة (١٠).

قوله: (يقبل قوله بيمينه) أي: في أنها (٢) تلفت أو ردها، لا في أنها وديعة ٠٠ فيقبل قوله فيه بلا يمين، بل لا يحتاج في الحمل عليها إلى قوله، فقد قال في «شرح الروض»: المراد بكونه للعين: أنه يحمل عند الإطلاق على الوديعة؛ لأنها أدنى المراتب، ثم قال: وقول الزركشي: لا معنى لاقتصاره \_ يعني: البغوي \_ على التفسير بـ (الوديعة)، بل التفسير بـ (المغصوبة) كذلك لم يقع في محله؛ إذ ليس الكلام في التفسير، بل إن ذلك عند الإطلاق يحمل على ماذا، انتهى .

تَنْبِيه: قوله: (له كذا في قِبَلي) بكسر القاف وفتح الباء: صالحٌ للعين والدين؛

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): للوديعة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): أي: بأنها.

(وَلَوْ قَالَ: «لِي عَلَيْكَ أَلَفٌ» ، فَقَالَ: «زِنْ» ، أَوْ «خُذْ» ، أَوْ «زِنْهُ» ، أَوْ «خُذْهُ» ، أَوْ «خُذْهُ» ، أَوْ «أَنْ فَلِكَ يُذْكُرُ لِلاسْتِهْزَاء ، أَوْ «اخْتِمْ عَلَيْهِ» ، أَو «اجْعَلْهُ فِي كِيسِكَ» . فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ) لِأَنَّ ذَلِكَ يُذْكُرُ لِلاسْتِهْزَاء ، (وَلَوْ قَالَ: «بَلَى» ، أَوْ «مَدَقْت» ، أَوْ «أَبْرَأْتَنِي مِنْهُ» ، أَوْ «قَضَيْتُهُ» ، أَوْ «أَبْرَأْتَنِي مِنْهُ» ، أَوْ «قَضَيْتُهُ» ، أَوْ «أَنَا مُقِرِّ بِهِ» . فَهُوَ إِقْرَارٌ ) بِالْأَلْفِ ، وَعَلَيْهِ بَيِّنَةُ الْإِبْرَاءِ أَوِ الْقَضَاء ، وَلِلرَّافِعِيِّ فِي «أَنَا مُقِرِّ بِهِ» . فَهُو إِقْرَارٌ ) بِالْأَلْفِ ، وَعَلَيْهِ بَيِّنَةُ الْإِبْرَاءِ أَوِ الْقَضَاء ، وَلِلرَّافِعِيِّ فِي الْأَخِيرِ بَحْثُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ الْإِقْرَارَ بِهِ لِغَيْرِهِ فَيَضُمُّ إِلَيْهِ «لَك» ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي اللَّخِيرِ بَحْثُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ الْإِقْرَارَ بِهِ لِغَيْرِهِ فَيَضُمُّ إِلَيْهِ «لَك» ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي اللَّخِيرِ بَحْثُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ الْإِقْرَارَ بِهِ لِغَيْرِهِ فَيَضُمُ إِلَيْهِ (لَك» ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي اللَّا فَوْرَارِ بِعَيْرِه ، وَلَك » ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي اللَّوْرَارِ بِغَيْرِه ، كَوَحْدَانِيَّةِ الله تَعَالَى ، وَالثَّانِي: لِلْوَعْدِ بِالْإِقْرَارِ بِهِ بَعْدُ.

🗞 حاشية البكري 🚷

### فَصْ لُ

قوله: (وللرَّافعيِّ في الأخير بحث) أي: في قوله: (أنا مُقِرُّ) ذكره في الشَّرحين، لكن المعتمد: ما في «المنهاج».

🝣 حاشية السنباطي 🥏 ————

كما رجحه الشيخان بحثًا بعد نقلهما عن البغوي: أنه للدين، وسبقهما إلى ما بحثاه الماوردي، وهو قويٌّ، قال الإسنويُّ: ولو أتى بلفظ يدل على العين وآخر على الدين؛ كأن قال له: على ومعي عشرة. فالقياس: أنه يرجع إليه في تفسير بعض ذلك بـ(العين) وبعضه بـ(الدين) انتهى.

قوله: (أو «أبرأتني منه») مثله: (أبرئني منه)، بخلاف (أبرأتني أو أبرئني من دعواك، دعواك، ذكره أبو حاتم القزويني والقفال؛ كما لو قال: صالحني عن دعواك، وبخلاف: قد أقررت لي بالبراءة والاستيفاء مني؛ لعدم اعترافه بشيء.

قوله: (وللرافعي في الأخير بحث...) أجاب عنه السبكي: بأن الضمير عائدٌ على الألف التي له؛ أي: فلا يقبل قول المقر: أردت به غيرك؛ كما لا يقبل تفسيره الدراهم بـ(الناقصة) إذا كانت دراهم البلد تامة؛ إذ الجواب منزل على السؤال، وكالأخير المذكور (لست منكرا) أو (لا أنكر دعواك) أو (ما تدعيه)، بخلاف قوله:

(وَلَوْ قَالَ: «أَلَيْسَ لِي عَلَيْكَ كَذَا؟» فَقَالَ: «بَلَىٰ» ، أَوْ «نَعَمْ» · . فَإِقْرَارٌ ، وَفِي «نَعَمْ» وَجُهٌ): أَنَّهُ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ ؛ لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلتَّصْدِيقِ فَيَكُونُ مُصَدِّقًا لَهُ فِي النَّفْيِ ، بِخِلَافِ «بَلَىٰ» فَإِنَّهُ لِيَرَدِّ النَّفْي وَنَفْيُ النَّفْي إِثْبَاتٌ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ النَّظَرَ فِي الْإِقْرَارِ: إِلَىٰ الْعُرْفِ ، وَأَهْلُهُ يَفْهَمُونَ الْإِقْرَارَ بـ«نَعَمْ» فِيمَا ذُكِرَ .

(وَلَوْ قَالَ: «اقْضِ الْأَلْفَ الَّذِي لِي عَلَيْكَ» ، فَقَالَ: «نَعَمْ» ، أَوْ «أَقْضِي غَدًا» ، أَوْ «أَقْضِي غَدًا» ، أَوْ «أَمْهِلْنِي يَوْمًا» ، أَوْ «حَتَّىٰ أَقْعُدَ» ، أَوْ «أَفْتَحَ الْكِيسَ» ، أَوْ «أَجِدَ» ) أَيْ: الْمِفْتَاحَ مَثَلًا . . (فَإِقْرَارٌ فِي الْأَصَحِّ) ، وَالثَّانِي يَقُولُ: لَيْسَتْ بِصَرِيحَةٍ فِيهِ .

-﴿ حَاشِيةَ الْبِكَرِي ۞-

قوله: (والثَّاني يقول: ليست بصريحة فيه) أي: فهي كنايةُ إقرارٍ ، فكَأْنَهما اتَّفقا على أنَّه إن أُرِيدَ بها الإقرارُ . فإقرارٌ ، ولفظ المصنِّف لا يعطي ذلك ؛ إذ مفاده: أنَّ الثَّاني يقول: ليستْ للإقرارِ البتَّهَ .

🚓 حاشية السنباطي 😪

لا أنكر أن تكون محقًّا . . لا يكون إقرارا بالمدعى ؛ لجواز أن يريد بشيء آخر .

قوله: (ولو قال: «اقض الألف الذي لي عليك» فقال: «نعم» ...) ضم في «الروضة» كـ«أصلها» إلى الصور التي ذكرت هنا صورًا أخرى، وهي: (ابعث من يأخذه) أو (أمهلني حتى أصرف الدراهم) أو (اقعد حتى تأخذ) أو (لا أجد اليوم) أو (لا تدم المطالبة) أو (ما أكثر ما تتقاضى) أو (والله لأقضينك)، ثم قال: وجميعها إقرارٌ عند أبي حنيفة، وأما أصحابنا. فمختلفون فيها، والميل إلى موافقته في أكثرها أكثر، انتهى، قال ابن العماد: والظاهر: أنه أراد بغير الأكثر: (لا تدم المطالبة) و(ما أكثر ما تتقاضى).

تَنْبِيهِ: قال: لي عليك ألف، فقال: نعم، أو نحوها مما مر مقترنًا بما يدل على الاستهزاء والتكذيب؛ كتحريك رأسه متعجبًا أو تنكرا (١٠٠٠ ففيه وجهان حكاهما المتوليُّ، وقضية كلامه \_ كما قال في «المهمات» \_ أن الأصح: اللزوم، وهو المعتمد

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): تفكُّرًا. وفي (ب): منكرا.

🚓 حاشية السنباطي 🌉

خلافا لابن العماد، ولو لقن إقراراً أو غيره من العقود أو غيرها بغير لغته، وقال: لم أفهمه وأمكن؛ بأن لم يكن له مع أهل تلك اللغة اختلاطٌ.. صدق بيمينه. انتهئ.

فروع: قوله لمن شهد عليه: هو صادق أو عدل. ليس بإقرار حتى يقول فيما شهد به ؛ أي: فيكون إقرارًا في الصورتين ، وإن نظر في «الروضة» في الثانية (١) ؛ فإن كان وجهه احتمال نسيانه. فلا يخرجه ذلك عن العدالة ، فيجاب: بأن الأصل: عدم النسيان وقوله: إذا شهد علي فلان وفلان ، أو شاهدان بكذا فهما صادقان ، قال ابن العماد: أو إذا قال زيد: إن لعمرو علي كذا فهو صادق . فإقرار ، بخلاف صدقتهما ؛ أي: أو صدقته فيما قاله ابن العماد ؛ إذ غير الصادق قد يصدق ، وبخلاف: إن شهدا علي بشيء فهما صادقان . فليس بإقرار ؛ كما لو قال: ما يشهدان به علي فهما صادقان عدلان (٢) . فإنه ليس بإقرار ، بل تزكية وتعديل ؛ كما نقله الرافعي عن الهروي وأقره . انتهى .

6 400 00 MO

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): ونظر فيه في «الروضة» في الثانية. وفي (ب): ونظر في «الروضة» في الثانية.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): فليس بإقرار ؛ كما شهد به على شاهدان فهما صادقان عدلان.

# (فَصْــلُّ) [في شُرُوطِ المقَرِّ بِهِ]

#### السنباطي فُصِّمًا فُصِّمًا

قوله: (يشترط في المقر به ألا يكون ...) أي: بأن لا يكون في صيغة إقراره ما يقتضي كونه ملكًا له ، ولم يعلم كونه ملكًا له ، وأنه كاذب في الإقرار ، وأمكن ملك المقر له للمقر به ، فلا يصح إقرار المرأة بالصداق في ذمة الزوج ، ولا إقرار الزوج ببدل الخلع في ذمة الزوجة ، ولا إقرار المجني عليه بأرش الجناية عقب ثبوت الثلاثة لهم ؛ بحيث لا يحتمل جريان ناقل ، ولا الإقرار لعبد أعتقه سيده عقب عتقه بدين أو عين ولو كان المقر غير سيده وإن احتمل تصور الملك له قبل الرق ؛ إذ لا نظر لذلك ؛ لندوره ، خلافًا للأذرعي .

قوله: (فهو لغو) أي: إلا أن يريد الإقرار في الأولى مريدًا بـ (الإضافة) إضافة السكنى؛ كما أفتى به البغوي، ومثلها فيما يظهر: الثانية، بل والثالثة، فيصح فيهما إن أراد الإقرار مريدًا بـ (الإضافة) في الأولى منهما: إضافة اللبس، وفي الثانية: إضافة الملابسة باعتبار أنه كان سببا(٣) في إثباته، أو وكيلًا عنه في المعاملة التي أوجبته، أو

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): فينافي.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): بحق.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): نسيا.

وَآخِرُهُ لَغْقٌ) فَيُطْرَحُ آخِرُهُ وَيُعْمَلُ بِأَوَّلِهِ.

(وَلِيَكُنِ المَقَرُّ بِهِ) المَعَيَّنُ (فِي يَدِ المَقِرِّ؛ لِيُسَلَّمَ بِالْإِقْرَارِ لِلْمُقَرِّ لَهُ) فِي الْحَالِ. (فَلَوْ أَقَرَّ وَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ ثُمَّ صَارَ) فِي يَدِهِ.. (عُمِلَ بِمُقْتَضَىٰ الْإِقْرَارِ) بِأَنْ يُلَوْ أَقَرَّ وَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ ثُمَّ صَارَ) فِي يَدِهِ.. (عُمِلَ بِمُقْتَضَىٰ الْإِقْرَارِ) بِأَنْ يُسَلَّمَ (١) لِلْمُقَرِّ لَهُ فِي الْحَالِ، (فَلَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عَبْدٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ.. حُكِمَ يُسَلَّمَ (١) لِلْمُقَرِّ لَهُ فِي الْحَالِ، (فَلَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَةِ عَبْدٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ.. حُكِمَ يُسَلَّمَ (١)

غير ذلك، وهذا التفصيل جار فيما لو قال: الدار التي اشتريتها، أو التي ورثتها من أبي . فهو لغوٌ، إلا أن يريد به الإقرار؛ كما أفتئ به البغوي أيضًا، واستشكل الإسنوي عدم صحة الإقرار فيهما إذا لم يرده: بأن الملكين لم يتواردا علئ وقت واحد، وأجيب: بأنه الموافق لقاعدة الباب من الأخذ باليقين.

قوله: (فيطرح آخره ويعمل بأوله) فارق: ما لو شهدت بينة هكذا . . حيث لا تقبل ؛ بأنها تشهد على غيرها فلا يقبل قولها ، إلا إذا لم يتناقض والمقر يشهد على نفسه . . فيؤخذ (٢) بما يصح من كلامه ، ولو قال: هذا الثوب لي وكان ملك زيدٍ إلى أن أقررت عكس الصيغة التي ذكرها المصنف . . صح أيضا ؛ كما صرح به الإمام وغيره ؛ إذ غايته: أنه إقرار بعد إنكار .

قوله: (المعين) إرادة هذا من كلام المصنف ظاهرة.

قوله: (في الحال) دفع لما يقال: اشتراط كونه في يده ينافي قوله: (فلو أقر ولم يكن...)، وحاصله: أن اشتراط ذلك للعمل بمقتضى الإقرار (٣) حالا من تسليم المقر له المقر به.

قوله: (بأن يُسَلَّم للمقرِّ له في الحال) هذا إذا أقر بأنه لفلان، فإن أقر بأنه رهن عند زيد ولم يكن بيده ثم صار بيده ، فالعمل بمقتضاه ؛ بأن يباع في دين زيد (٤)، قال

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): يسلِّم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): فيؤاخذ،

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): يقتضي الإقرار.

<sup>(</sup>٤) فيُّ نسخة (أ): فإن أقر بأنه رهن عنده ولم يكن بيده ثم صار بيده ٠٠ فالعمل بمقتضاه ؛ بأن يباع في دينه٠

بِحْرِّيَتِهِ) فَتُرْفَعُ يَدُهُ عَنْهُ ، (ثُمَّ إِنْ كَانَ قَالَ) فِي صِيغَةِ إِقْرَارِهِ: («هُوَ حُرُّ الْأَصْلِ».. فَشِرَاؤُهُ افْتِدَاءٌ) لَهُ مِنْ جِهَةِ المشْتَرِي ، وَبَيْعٌ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ ، (وَإِنْ) كَانَ (قَالَ: «أَعْتَقَهُ») وَهُوَ يَسْتَرِقُّهُ ، (فَافْتِدَاءٌ مِنْ جِهَتِهِ ، وَبَيْعٌ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ عَلَى المذْهَبِ) وَقِيلَ: بَيْعٌ مِنَ الْجِهَةِ الْبَائِعِ عَلَى المذْهَبِ) وَقِيلَ: بَيْعٌ مِنَ الْجِهَةِ مِنْ الْمَجْلِسِ، وَقِيلً: بَيْعٌ مِنَ الْجِهَةِ الْبَائِعِ عَلَى المذْهِلِسِ،

• 🗞 حاشية البكري {

#### فَصْلُ

قوله: (وبيع من جهة البائع) ذكره ؛ لئلًّا يتوهَّم فيه خلافه.

الزركشي: ويعلم منه: أنه لو أراد قضاء الدين من موضع آخر · · لم يلزمه قبوله ؛ لأن الحق ليس عليه ، وإنما هو متعلّق بالعين .

🚓 حاشية السنباطي 🚓 —

قوله: (فيثبت فيه الخياران...) أي: وأما الثمن المعين<sup>(۱)</sup>.. فيثبت فيه الثلاثة، فله الفسخ إذا وجد به عيبًا واسترداد العبد، بخلاف ما لو باع عبدًا وأعتقه المشتري فوجد في الثمن المعين عيبًا فرده.. لا يسترد المبيع، بل يأخذ قيمته من المشتري؛ لا تفاقهما على عتقه.

### تَنْبِيكات:

الأول: يتفرع أيضًا على كونه افتداء من جهة المشتري وبيعا من جهة البائع في الصورتين أمور (٢)، منها: أنه إذا مات العبد قبل القبض ، استرد المشتري الثمن من البائع إن كان سلمه له ، ولم يطالبه البائع بالثمن إن لم يكن تسلم منه ؛ لأنه لا حرية في زعم البائع وقد تلف المبيع قبل القبض ، بخلاف ما لو اشترى من يعتق عليه فمات قبل قبضه . فإنه يلزم المشتري الثمن ؛ لأن العبد عتق عليه بالاتفاق وعتقه وقع قبضا ومنها: أنه لا ولاء عليه لأحد في الصورة الأولى ، بخلافه في الصورة الثانية ؛ فولاءه

 <sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): قوله: (فيثبت فيه الخياران...) خرج: الثمن المعين.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): في الصورتين صور.

حاشية السنباطي

موتوفّ؛ لأن البائع لم يعترف بعتقه، والمشتري لم يعتقه، فإن مات في الأولئ وخلف مالا وورثة . فماله لورثته، أو لم يخلف ورثة . فماله لبيت المال، وليس للمشتري أخذ شيء منه؛ لأنه بزعمه ليس للبائع، وإن مات في الثانية وخلف مالا؛ فإن لم يكن له وارث بغير الولاء؛ فإن صدق البائع المشتري بعتقه . ورثه البائع ورد الثمن للمشتري، وإلا؛ أي: وإن لم يصدقه . فللمشتري أخذ قدر الثمن من تركته، ويوقف الباقي إن كان؛ لأنه إما كاذبٌ في حريته . فكل الكسب له، أو صادق . فالكل للبائع إرثًا بالولاء، وقد ظلمه بأخذ الثمن منه وتعذر استردادُه وقد ظفر بماله، قال في الروضة » كد أصلها »: قالوا: ويجوز الرجوع في المبذول فدية وقربة؛ كما لو فدئ أسير بيد المشركين ثم استولينا على بلادهم ووجد الباذل عين ماله . فله أخذه وإن كان له وارث بغير الولاء، فإن لم يكن مستغرقا . فله من ميراثه ما يخصه ، وفي الباقي ما مر ، وإلا . فجميع ميراثه له ، وليس للمشتري أخذ شيء منه ؛ لأنه بزعمه ليس للبائع .

نعم؛ إن كان البائع يرث بغير الولاء؛ كأن كان أخًا للعبد.. لم يرث، بل يكون الحكم كما لو لم يكن وارث بغير الولاء؛ كما اقتضاه التعليل، وصرح به البلقيني وغيره. الثاني: بقي على المصنف قسمان:

الأول: ما لو قال: هو حر بعتقِ غيرِ مَنْ في يده ، والحكم فيه كما لو قال: هو حر الأصل · فيأتي فيه ما مر فيه ، لكن للمشتري هنا أخذ أقل الأمرين من ثمنه وثمن بائعه الذي سلمه للبائع الأول المعتق ؛ لا قدر ثمنه (١) ، خلافًا للزركشي كالبلقيني ، نبَّه عليه في «شرح الروض» ·

الثانى: ما لو قال: هو حر وتعذر استفساره (٢) . فيحمل على أنه حر الأصل،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): الأول: ما لو قال: هو حريعتق غير من هو في يده، والحكم فيه كما لو قال: هو حر الأصل فيأتي فيه ما مر، لكن للمشتري هنا أخذ أقل الأمرين من ثمنه وثمن بائعه الذي للبائع الأول المعتق لا قدر ثمنه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): استيشاره.

وَخِيَارُ الشَّرْطِ (لِلْبَاثِعِ فَقَطْ) وَكَذَا يَثْبُتَانِ لَهُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ.

(وَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالمَجْهُولِ) وَيُطْلَبُ مِنَ المَقِرِّ تَفْسِيرُهُ ؛ (فَإِذَا قَالَ: «لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ» . قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِكُلِّ مَا يُتَمَوَّلُ وَإِنْ قَلَّ) كَرَغِيفٍ وَفَلْسٍ ، (وَلَوْ فَسَرَهُ بِمَا لَا يُتَمَوَّلُ وَإِنْ قَلَّ) كَرَغِيفٍ وَفَلْسٍ ، (وَلَوْ فَسَرَهُ بِمَا لَا يُتَمَوَّلُ لَكِنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ ؛ كَحَبَّةِ جِنْطَةٍ ، أَوْ بِمَا يَجِلُّ اقْتِنَاؤُهُ ؛ كَكُلْبٍ مُعَلَّمٍ ) لِلصَّيْدِ يُتَمَوَّلُ لَكِنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ ؛ كَحَبَّةِ جِنْطَةٍ ، أَوْ بِمَا يَجِلُّ اقْتِنَاؤُهُ ؛ كَكُلْبٍ مُعَلَّمٍ ) لِلصَّيْدِ فَيَعَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ جِنْسِهِ ؛ كَحَبَّةِ جِنْطَةٍ ، أَوْ بِمَا يَجِلُّ اقْتِنَاؤُهُ ؛ كَكُلْبٍ مُعَلَّمٍ ) لِلصَّيْدِ فَيَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ جِنْسِهِ ؛ كَحَبَّةِ جِنْطَةٍ ، أَوْ بِمَا يَجِلُّ اقْتِنَاؤُهُ ؛ كَكُلْبٍ مُعَلَّمٍ ) لِلصَّيْدِ فَيَعَالَمُ مِنْ جَنْسِهِ ؛ كَحَبَّةٍ جِنْطَةٍ ، أَوْ بِمَا يَجِلُّ اقْتِنَاؤُهُ ؛ كَكُلْبٍ مُعَلِّمٍ ) لِلصَّيْدِ اللَّهُ مِنْ جِنْسِهِ ؛ كَحَبَّةٍ جِنْطَةٍ ، أَوْ يِمَا يَجِلُّ اقْتِنَاؤُهُ ؛ كَكُلْبٍ مُعلَمٍ كَالِبُ مُعَلِّمٍ . . هِ

قوله: (وكذا يثبتان له في القسم الأوَّل) أفاد به: أنَّ حكمَهما واحدٌ، وعبارة المتن توهِم خلافَ ذلكَ.

🚓 حاشية السنباطي 🚓

قال الزركشي: ولو كان لكل من اثنين عبد فقال كل منهما للآخر: قد أعتقت عبدك فأنكر ثم تبادلا أحد العبدين بالآخر؛ فإن قلنا: هو فداء . . صح، أو بيع . . فحكئ أبو عاصم العبادي: أن العقد باطلٌ؛ لاعتقادهما ورود العقد على الحرية ، وحكى أبو سهل الأبيوردي: الصحة ، حكاه عنه المتولي في (الصلح). انتهى ، وقضيته \_ كما قال «في شرح الروض» \_ ترجيح صحته ، ويكون فداء من كل منهما ؛ لأنه يعتقد أن عبد الآخر حر لا يصح عقد البيع عليه .

الثالث: كما يكون شراء المقر بالحرية افتداء من جهته في الرقبة . يكون استئجاره أيضا افتداء من جهته في المنفعة مدة الإجارة ، فيصح وتلزمه الأجرة ، وليس له الاستخدام بغير رضاها ولا الوطء . ولو نكح من أقر بحريتها . لزمه المهر ولا يجوز له الوطء ، إلا إن نكحها بإذنها وسيدها عنده وليٌّ بالولاءِ أو غيره ، قال الماوردي: وسواء حلت له الأمة أم لا ؛ أي: لاعترافه بحريتها وحرية أولاده منها ، وبه يندفع اعتماد السبكي وغيره خلافه . انتهى .

قوله: (لكنه من جنسه) أي: جنس ما يتمول، وهو المال.

قوله: (معلّم) أي: قابل للتعليم، وقول الشارح: (للصيد) اقتصر عليه؛ لأنه الغالب، وإلا، فمثله الحراسة (١٠).

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): اقتصر عليه ؛ لأنه المتبادر من لفظ (معلم).

(وَسِرْجِينِ) أَيْ: زِبْلِ. (قُبِلَ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ ذَلِكَ يَحْرُمُ أَخْذُهُ، وَيَجِبُ عَلَىٰ آخِذِهِ رَدُّهُ، وَالنَّانِي: لَا يُقْبَلُ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا قِيمَةَ لَهُ فَلَا يَصِحُّ الْبِزَامُهُ بِكَلِمَةِ الْجَذِهِ رَدُّهُ، وَالنَّانِي: لَا يُقْبَلُ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلِ لِلْمَالِ ، (وَلَا يُقْبَلُ) تَفْسِيرُهُ (بِمَا لَا الْعَلَيَّ»، وَالنَّانِي: لَيْسَ بِمَالِ وَظَاهِرُ الْإِقْرَارِ لِلْمَالِ ، (وَلَا يُقْبَلُ) تَفْسِيرُهُ (بِمَا لَا يُعْدَنُ بِهِ وَكُلْبٍ لَا نَفْعَ فِيهِ) مِنْ صَيْدٍ وَنَحْوِهِ ؛ إِذْ لَا يَجِبُ رَدُّهُ، فَلَا يَصْدُقُ بِهِ فَوْلُهُ: «عَلَيَّ»، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ: لَهُ عِنْدِي شَيْءٌ. فَيَصْدُقُ بِهِ ، (وَلَا) يُقْبَلُ يَفْبَلُ نَفْسِرُهُ أَيْضًا (بِعِيَادَةٍ وَرَدِّ سَلَامٍ) لِبُعْدِ فَهُمِهِمَا فِي مَعْرِضِ الْإِقْرَارِ ؛ ......

قوله: (بخلاف ما إذا قال: له عندي) هو محترز (عليًّ) في كلام المتن<sup>(١)</sup>.

قوله: (إذ لا يجب رده...) قضيته \_ كما قال الإسنوي وغيره \_ قبول تفسيره بالخمرة غير المحترمة إذا كان المقر له ذمّيًّا؛ لوجوب ردها عليه إذا لم يتظاهر بها، ولا يضر في كونها في حق المسلم غير محترمة بالمعنى الآتي في الغصب كونها في حق الذمي محترمة، بمعنى: أنه على غاصبها ردها، فلا يعترض بأنها كلها في حقه محترمة انتهى، وقضيته أيضا: قبول تفسيره بـ (ميتة) أو نحوها لمضطر، وهو كذلك على ما رجحه الإمام، خلافًا للقاضى.

قوله: (ولا يقبل تفسيره أيضا بعيادة . . .) استشكل الرافعي عدم قبول التفسير بهما للشيء ، وتوجيهه بما ذكره الشارح بقبول التفسير بهما للحق فيما إذا قال له: علي حق مع أنه أخص من الشيء ، قال: فكيف يقبل في تفسير الأخص ما لا يقبل في تفسير الأعم ؟ وأجاب عنه السبكي وغيره: بأن الحق يطلق عرفا على ذلك ، بخلاف الشيء ، فيقال في العرف: له علي حق ، ويراد ذلك ، وفي الخبر: «حق المسلم على المسلم غلى المسلم خمس» (٢) وذكر منها: عيادة المرضى ، ورد السلام ، فاعتبار الإقرار بما يطالب به محله: إذا لم يشع اللفظ عرفًا ، أو شرعًا فيما لا يطالب به .

 <sup>(</sup>١) في نسخة (ب): هو محترز (عليًّ) ما في كلام الماتن.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، باب: الأمر باتباع الجنائز، رقم [١٢٤٠]. وصحيح مسلم، باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام، رقم [٢١٦٢].

إِذْ لَا مُطَالَبَةً بِهِمَا.

(وَلَوْ أَقَرَّ بِمَالِ أَوْ مَالِ عَظِيمٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ كَثِيرٍ . قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِمَا قَلَّ مِنْهُ) وَإِنْ لَمْ يُتَمَوَّلُ ؛ كَحَبَّة حِنْطَةٍ ، وَيَكُونُ وَصْفُهُ بِالْعَظِيمِ وَنَحْوِهِ مِنْ حَيْثُ إِثْمُ غَاصِبِهِ وَكُفُرُ لَمْ يُتَمَوَّلُ ؛ كَحَبَّة حِنْطَةٍ ، وَيَكُونُ وَصْفُهُ بِالْعَظِيمِ وَنَحْوِهِ مِنْ حَيْثُ إِثْمُ غَاصِبِهِ وَكُفُرُ مُسْتَحِلِّهِ ، (وَكَذَا) يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ (بالمسْتَوْلَدَةِ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَهَا يُنْتَفَعُ بِهَا وَتُسْتَأْجَرُ وَإِنْ كَانَتْ لَا يُبْاعُ ، وَالثَّانِي : يُنْظَرُ إِلَىٰ امْتِنَاعِ بَيْعِهَا ، (لَا بِكَلْبِ وَجِلْدِ مَيْتَةٍ) لِأَنَّهُ لَا وَإِنْ كَانَتْ لَا يُبْعَعُ ، وَالثَّانِي : يُنْظَرُ إِلَىٰ امْتِنَاعِ بَيْعِهَا ، (لَا بِكَلْبِ وَجِلْدِ مَيْتَةٍ) لِأَنَّهُ لَا وَلِينْ كَانَتْ لَا يُبْعَعُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمَنْ اللّهُ لَا يَعْفِهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمَ لَا اللّهُ مُنْ القَبُولُ بالمسْتَوْلَدَةِ ، وَالمَنَاسَبُ فِيهَا أَنْ يَقُولَ: لَهُ عَلَيْ مَالً . . . إِلَىٰ آخِرِهِ ، وَمِنْهُ القَبُولُ بالمسْتَوْلَدَةِ ، وَالمَنَاسَبُ فِيهَا أَنْ يَقُولَ: لَهُ عَلْدِي مَالٌ . . . إِلَىٰ آخِرِهِ ، وَمِنْهُ القَبُولُ بالمسْتَوْلَدَةِ ، وَالمَنَاسَبُ فِيهَا أَنْ يَقُولَ: لَهُ عَلْدِي مَالٌ . . .

﴿ حاشية البكري ﴿ ي

قوله: (وفي «الرَّوضة» كـ«أصلها»...) ذكره؛ لإفادة اعتراض يرِدُ على المذكورَيْن لا على «المنهاج» إذ لفظُ «المنهاج»: (أقرَّ) ولفظ غيره: (عليَّ) ولا يناسبه التَّفسيرُ بالمستولدةِ ، إنَّما يناسبه (عندي) لما علم من أنَّ (عندي) للعَينِ و(عليًّ) للدَّينِ ، ولك أن تقول: أن قول «المنهاج»: (أقرَّ) يشمل لفظ (عليًّ) و(عندي) فيرد عليه ذلك ، لكن يقال: محملُ الكلام (۱) إنَّما هو الوجه اللَّائقُ لا غيره.

会 حاشية السنباطي 🤧

قوله: (إذ لا مطالبة بهما) يفيد: أن الحق المطالب به كحق الشفعة يقبل تفسيره به، وهو كذلك في صورة التي ذكرها المصنف، أما إذا قال: غصبت منه شيئاً.. فلا يقبل تفسيره بذلك، وكذا بالوديعة.

قوله: (والمناسب فيها أن يقول: «له عندي مال») أي: فيحمل كلام المصنف هنا عليه؛ إذ ليست عبارته مصورة بـ(علي) كما وقع في «الروضة» كـ«أصلها» و «المحرر»، وهذا مردود، بل لا فرق في قبول التفسير بها بين (علي) و (عندي) كما شمله إطلاق المصنف؛ لأن كون (علي) للدين إنما هو عند الإطلاق؛ كما مر.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): محل الكلام، وفي نسخة (ج): مجمل الكلام.

(وَقَوْلُهُ: «لَهُ كَذَا») عَلَيّ. (كَقَوْلِهِ): لَهُ («شَيْءٌ») عَلَيّ، فَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِمَا تَقَدَّمَ فِيهِ، (وَقَوْلُهُ: «شَيْءٌ شَيْءٌ»، أَوْ: «كَذَا كَذَا». كَمَا لَوْ لَمْ بُكَرِّرْ) لِأَنَّ الثَّانِيَ تَقْدَم فِيهِ، (وَلَوْ قَالَ: «شَيْءٌ وَشَيْءٌ»، أَوْ: «كَذَا وَكَذَا». وَجَبَ شَيْعَانِ) يُقْبَلُ كُلُّ وَنُهُمّا فِي تَفْسِيرِ شَيْء؛ لِإِقْتِضَاءِ الْعَطْفِ المغَايَرَةَ.

(وَلَوْ قَالَ): لَهُ («كَذَا دِرْهَمًا»، أَوْ: «رَفَعَ الدِّرْهَمَ أَوْ جَرَّهُ». لَزِمَهُ دِرْهَمٌ) وَالمنْصُوبُ تَمْيِيزٌ، وَالْمرْفُوعُ عَطْفُ بَيَانٍ أَوْ بَدَلٌ، وَالْجَرُّ لَحْنٌ.

(وَالمَذْهَبُ: أَنَّهُ لَوْ قَالَ: «كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا» بِالنَّصْبِ. . وَجَبَ دِرْهَمَانِ) وَفِي

قوله: (لأن الثاني تأكيد) أي: ما لم ينو به الاستئناف · · فكما لو عطف ، صرح به المتولي ·

قوله: (ولو قال: «شيء وشيء» أو «كذا وكذا»...) مثل الواو (ثم) و(الفاء) قياسًا على ما يأتي، قال الماوردي: ولو قال (كذا بل كذا).. ففيه وجهان، أحدهما: يلزمه شيء واحدٌ، والثاني: شيئان؛ لأنه لا يسوغ (رأيت زيدا بل زيدا) إذا عنى الأول، وإنما يصح إذا عنى غيره، وهو الأوجه.

قوله: (أو «رفع الدرهم أو جره») أي: أو سكَّنه.

قوله: (والمنصوب تمييز) إن قلت: فحينئذ فكان ينبغي لزوم عشرين؛ لكونه أول عدد مفرد بنصب الدرهم عقبه.

قلت: لا نظر في تفسير المبهم إلى الإعراب؛ بدليل الاتفاق على عدم لزوم مئة بقوله: (له علي كذا درهم) بالخفض، وإنما النظر فيه لأقل ما يحتمله اللفظ في نفسه مع قطع النظر عن الإعراب.

قوله: (والمذهب: أنه لو قال: «كذا وكذا...») ألحق البلقيني بـ(الواو) (ثم). قال في «شرح الروض»: والظاهر: أن العطف بالفاء إذا أراده بها.. كالعطف بـ(الواو) قَوْلٍ: دِرْهَمٌ، وَفِي قَوْلٍ: دِرْهَمٌ وَشَيْءٌ؛ نَظَرًا إِلَىٰ أَنَّ الدَّرْهَمَ تَفْسِيرٌ لِكُلِّ مِنَ المبْهَمَيْنِ، أَوْ لِمَجْمُوعِهِمَا أَوْ للنَّانِي فَقَطْ، وَالطَّرِيقُ النَّانِي: الْقَطْعُ بِالْأَوَّلِ، (وَ) المبْهَمَيْنِ، أَوْ لِمَجْمُوعِهِمَا أَوْ للنَّانِي فَقَطْ، وَالطَّرِيقُ النَّانِي: الْقَطْعُ بِالْأَوَّلِ، (وَ) المدْهَبُ: (أَنَّهُ لَوْ رَفَعَ أَوْ جَرَّ) الدِّرْهَمَ، (فَدِرْهَمٌ) وَالمعْنَى فِي الرَّفْعِ: هُمَا دِرْهَمٌ، وَالْجَرُّ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: فِي صُورَةِ الرَّفْعِ قَوْلَانِ، ثَانِيهِمَا: يَجِبُ دِرْهَمَانِ، وَنَقَلَ وَالْجَرُّ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: فِي صُورَةِ الرَّفْعِ قَوْلَانِ، ثَانِيهِمَا: يَجِبُ دِرْهَمَانِ، وَنَقَلَ الماوَرْدِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ وُجُوبَ دِرْهَمَيْنِ فِي الْجَرِّ، (وَلَوْ حَذَفَ الْوَاوَ . فَدِرْهَمٌ فِي الْأَحْوَالِ) الثَّلَاثِ: النَّصْبُ وَالرَّفْعُ وَالْجَرُّ؛ لِاحْتِمَالِ التَّاْكِيدِ.

(وَلَوْ قَالَ: «أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ» . . قُبِلَ تَفْسِيرُ الْأَلْفِ بِغَيْرِ الدَّرَاهِمِ) مِنَ المالِ كَأَلْفِ فَلْسٍ .

قوله: (نظرًا إلى أنَّ الدِّرهم تفسير ...) هو لفَّ ونشرٌ مرتَّبٌ ، فلكلُّ (١) من المبهمين درهمان ، ولمجموعِهما درهم ، وللثَّاني فقط درهم ، ووجب معه شيءٌ مَا ، لأَنَّه مجمل ، فيُفسَّر بشيءٍ أيَّ شيءٍ كانَ .

🚓 حاشية السنباطي 🤧

و(ثم)، وقياس ما تقدم عن الماوردي في (كذا بل كذا) أن يأتي هنا أيضا.

قوله: (والمذهب: أنه لو رفع أو جر) أي: أو سكَّن.

قوله: (في الأحوال الثلاث) مثلها: التسكين.

قوله: (ولو قال: «ألف ودرهم».. قُبِلَ...) مثله: ما لو قال: ألف وقفيز حنطة، بخلاف: له علي ألف ودرهم فضة.. فلا يقبل تفسيره إلا بألف من فضة كما نقله الإسنويُّ عن القاضي وأقره، والفرق بينهما: أن الفضة تصلح أن تكون تفسيرا للكل، بخلاف الحنطة لا تصلح تفسيرًا للألف؛ لأنه لا يحسن أن يقال: ألف حنطة.

تَنْبِيه: لو قال: له عليَّ ألف درهم؛ فإنْ نوَّنهما أو نوَّن الألف(٢) مع الرفع أو

 <sup>(</sup>۱) في نسخة (أ) (ج) (د) (هـ) (ز): فكل.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): أو نوئ الألف.

(وَلَوْ قَالَ: «خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا».. فَالجمِيعُ دَرَاهِمُ عَلَىٰ الصَّحِيحِ)، وَقِيلَ: الْخَمْسَةُ بَاقِيَةٌ عَلَىٰ الْإِبْهَام.

(وَلَوْ قَالَ: «الدَّرَاهِمُ الَّتِي أَقْرَرْتُ بِهَا نَافِصَةُ الْوَرْنِ»؛ فَإِنْ كَانَتْ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ) الَّذِي أَقَرَّ فِيهِ (تَامَّةَ الْوَرْنِ، فَالصَّحِيحُ: قَبُولُهُ إِنْ ذَكَرَهُ مُتَّصِلًا) بِالْإِقْرَارِ، (وَمَنْعُهُ الَّذِي أَقَرَّ فِيهِ (تَامَّةَ الْوَرْنِ، فَالصَّحِيحُ: قَبُولُهُ إِنْ ذَكَرَهُ مُتَّصِلًا بِالْإِقْرَارِ) كَالِاسْتِثْنَاءِ، وَفِي قَوْلٍ مِنْ طَرِيقَةٍ فِي المتَّصِلِ: لَا يُقْبَلُ ؛ عَمَلًا إِنْ فَصَلَةُ عَنِ الْإِقْرَارِ) كَالِاسْتِثْنَاءِ، وَفِي قَوْلٍ مِنْ طَرِيقَةٍ فِي المتَّصِلِ: لَا يُقْبَلُ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ مُحْتَمِلٌ لَهُ ، وَالْأَصْلُ: بَرَاءَةُ بِأَوّلِ الْكَلَامِ ، وَفِي وَجْهِ فِي المنْفَصِلِ: يُقْبَلُ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ مُحْتَمِلٌ لَهُ ، وَالْأَصْلُ: بَرَاءَةُ بِأَوْلِ الْكَلَامِ ، وَفِي وَجْهِ فِي المنْفَصِلِ: يُقْبَلُ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ مُحْتَمِلٌ لَهُ ، وَالْأَصْلُ: بَرَاءَةُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْبَلَدِ (نَاقِصَةً .. قُبِلَ) قَوْلُهُ: (إِنْ وَصَلَهُ) بِالْإِقْرَارِ ، اللَّمَّةِ ، (وَإِنْ كَانَتْ) دَرَاهِمُ الْبَلَدِ (نَاقِصَةً .. قُبِلَ) قَوْلُهُ: (إِنْ وَصَلَهُ) بِالْإِقْرَارِ ، وَكَذَا إِنْ فَصَلَهُ) عَنْهُ (فِي النَّصِّ) حَمْلًا عَلَىٰ وَزْنِ الْبَلَدِ، وَفِي وَجْهِ: لَا ؛ حَمْلًا عَلَىٰ وَزْنِ الْبَلَدِ، وَفِي وَجْهِ: لَا ؛ حَمْلًا عَلَىٰ وَزْنِ الْبِلَدِ، وَفِي وَجْهِ: لَا ؛ حَمْلًا عَلَىٰ وَزْنِ الْبَلَدِ، وَفِي وَجْهِ: لَا ؛ حَمْلًا عَلَىٰ وَزْنِ الْبِسَلَام .

🤧 حاشية السنباطي 😂

النصب أو الخفض.. وجب تفسير الألف بما عدده ألف<sup>(۱)</sup> وقيمته درهم، وكذا إذا سكن الألف، بخلاف ما إذا رفع الألف أو نصبه أو خفضه بلا تنوين.. فيلزمه ألف درهم، هذا محصل ما في «شرح الروض». انتهى.

قوله: (ولو قال: «الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن»...) المراد بنقص الوزن وتمامه فيما ذكر بالنسبة لدراهم الإسلام؛ كما سيشير إليه الشارح.

قوله: (وكذا إن فصله عنه في النص؛ حملًا على وزن البلد) قضيته: أن وزن البلد هو المعتبر عند عدم التفسير وتعذر مراجعة المقر، وهو ما صوبه الأذرعي، ولا يخالف ذلك ما اقتضاه قول الشيخان المعتبر في الدراهم المقر بها دراهم الإسلام من الحمل عليها حينئذ؛ لأنه محمول على ما إذا كانت دراهم البلد أكثر وزنا من دراهم الإسلام، وحاصله: أنا نعمل باليقين، وهو: الحمل على دراهم الإسلام إن كانت ناقصة الوزن عن دراهم الإسلام.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): الألف.

(وَالتَّفْسِيرُ بِالمغْشُوشَةِ كَهُوَ بِالنَّاقِصَةِ) فَفِيهَا التَّفْصِيلُ السَّابِقُ.

(وَلَوْ قَالَ: «لَهُ عَلَيَّ مِنْ دِرْهَمِ إِلَىٰ عَشَرَةٍ» . لَزِمَهُ تِسْعَةٌ عَلَىٰ الْأَصَحِّ) وَقِيلَ: عَشَرَةٌ؛ إِذْخَالًا لِلطَّرَفَيْنِ، وَقِيلَ: ثَمَانِيَةٌ؛ إِخْرَاجًا لَهُمَا، وَالْأَوَّلُ أَخْرَجَ الثَّانِيَ دُونَ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ مَبْدَأُ الْإِقْرَارِ.

(وَإِنْ قَالَ): لَهُ عَلَيَّ («دِرْهَمٌ فِي عَشَرَةٍ»؛ فَإِنْ أَرَادَ المعِيَّةَ.. لَزِمَهُ أَحَدَ عَشَرَ)

قوله: (والتفسير بالمغشوشة . . .) أي: التي خالصها ينقص عن وزن دراهم الإسلام؛ كما يشير إليه قول الشارح: (ففيها التفصيل السابق).

تَنْبِيه: لا يقبل تفسير الدراهم بالفلوس (١) ؛ كما قاله الشيخان ، قال في الشرح الروض »: وينبغي كما قال بعضهم: قبول التفسير بها وإن فصله عن الإقرار إذا غلب التعامل بها ببلد ؛ بحيث هجر التعامل بالفضة ، وإنما تؤخذ عوضًا (٢) عن الفلوس ؛ كالديار المصرية في هذا الزمان . انتهى .

قوله: (لأنه مبدأ الإقرار) أي: مع كونه من جنس المقر به ؛ ليفارق (٣) ما لو قال: عندي من الجدار إلى الجدار . حيث لم يدخل الجداران في الإقرار ؛ إذ المقر به الساحة وليس منها ، نبّه عليه ابن المقري ، وقضيته: أنه لو قال: من هذا الدراهم إلى هذا الدراهم . دخل المبدأ ، وهو متجه وإن بحث في «شرح الروض» عدم دخوله ؛ كالغاية ؛ نظرًا لكون القصد التحديد ؛ لا التعديد .

فرع: لو قال: له ما بين درهم وعشرة ، أو ما بين درهم إلى عشرة . . لزمه ثمانية ؛ لأن ما بينهما لا يشملهما .

قوله: (فإن أراد المعية ، لزمه أحد عشر درهمًا) أي: بأن قال: أردت مع عشرة

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): ففيه التفصيل السابق. قوله: ولا يقبل تفسير الدراهم بالفلوس.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): عرضا.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): كيفارق.

دِرْهَمًا، وَوَرَدَتْ (فِي) بِمَعْنَى: (مَعَ) فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ أَدْخُلُواْ فِيَ أَمَيهِ ﴾ [الاعراف: الطَّرْفَ أَيْ: مَعَهُمْ، (أَوِ الْحِسَابَ.. فَعَشَرَةٌ) لِأَنَّهَا مُوجِبَةٌ، (وَإِلَّا) بِأَنْ أَرَادَ الظَّرْفَ أَوْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا.. (فَلِرْهَمٌ) لِأَنَّهُ الْيَقِينُ.

حاشية السنباطي 🥏

دراهم له؛ كما قاله في «شرح الروض»، قال: وبه يندفع ما قيل: أنه ينبغي أن يلزمه درهم، ويرجع في تفسير العشرة إليه؛ كنظيره في ألف ودرهم، انتهى،

6 % 00 %

## (فَصْلٌ)

# [في بَيَانِ أَنْوَاعِ مِنَ الإِقْرَارِ وَفِي بَيَانِ الاستِثْنَاءِ]

إِذَا (قَالَ: «لَهُ عِنْدِي سَيْفٌ فِي غِمْدٍ») بِكَسْرِ الْغَيْنِ المعْجَمَةِ ، (أَوْ ثَوْبٌ فِي

#### فَصْلُ

قوله: (إذا قال: «له عندي سيف» . . .) حاصله: أن الإقرار بالظرف لا يتبعه المظروف وبالعكس، فمن ذلك: ما لو قال: له عندي فص في خاتم، أو خاتم فيه فص، لكن لو قال: له عندي خاتم . . دخل الفص ؛ لتناول الخاتم له ، حتى لو قال: لم أرد الفص. . لم يقبل منه ؛ لأنه رجوع عن بعض ما أقر به ، وإنما لم يتناوله في (خاتم فيه فص) لقرينة الوصف الموقع في الشك، ومن ذلك: ما لو قال: له عندي حمل في بطن جارية ، أو جارية في بطنها حمل . . فلا تلزم الجارية في الأول ، ولا الحمل في الثاني ، بل لو أطلق الإقرار بالجارية . . لم يلزم حملها ؛ لأن الجارية لا تتناوله ، بخلاف البيع ؛ لأن الإقرار إخبار عن حق سابق؛ كما مر، وربما كانت الجارية له دون الحمل؛ بأن كان موصَّىٰ به، ولهذا لو قال: هذه الدابة لفلان إلا حملها . صح، ولو قال: بعتكها إلا حملها.. لم يصح، والشجرة كالجارية، والثمرة غير المؤبرة كالحمل فيما ذكر، قال في «الأنوار»: قال القفال وغيره: والضابط: أن ما يدخل تحت مطلق البيع . . يدخل تحت الإقرار ، وما لا . . فلا ، إلا الثمرة غير المؤبرة والحمل والجدار ؛ أي: فإنها تدخل في البيع ولا تدخل في الإقرار؛ لبنائه على اليقين، وبناء البيع على العرف، ولو قال: له على ألف، أو الألف \_ على الأوجه في «شرح الروض» \_ في هذا الكيس · · لزمه ألف وإن لم يكن فيه شيء ، ويجب تتميمه لو نقص ، أو الألف الذي في الكيس . . فلا تتميم لو نقص ولا غرم لو لم يكن فيه شيء، وكـ(علي) في الصورتين (عندي) كما صورهما به الغزاليُّ ، قال السبكي: لأن (عندي) وإن حملت على الوديعة لكن لا بد من تحققها عند الإقرار.

مُنْدُوقٍ) بِضَمِّ الصَّادِ . ( لَا يَلْزَمُهُ الظَّرْفُ) أَخْذًا بِالْيَقِينِ ، (أَوْ «غِمْدٌ فِيهِ سَبْفٌ» ، أَوْ «صُنْدُوقٌ فِيهِ ثَوْبٌ» . لَزِمَهُ الظَّرْفُ وَحْدَهُ) لِمَا ذُكِرَ ، (أَوْ «عَبْدٌ عَلَىٰ رَأْسِهِ فَوْ «صُنْدُوقٌ فِيهِ ثَوْبٌ مَ الْعَبْدَ عَلَىٰ الطَّحِيجِ ) لِمَا ذُكِرَ ، وَالثَّانِي: تَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَهُ عِمَامَةٌ » . لَمْ تَلْزَمْهُ الْعِمَامَةُ عَلَىٰ الصَّحِيجِ ) لِمَا ذُكِرَ ، وَالثَّانِي: تَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَهُ يَمَامَةٌ » . لَمْ تَلْزَمْهُ الْعِمَامَةُ عَلَىٰ الصَّحِيجِ ) لِمَا ذُكِرَ ، وَالثَّانِي: تَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَهُ بَدُ عَلَىٰ مَلْبُوسِهِ ، وَيَدُهُ كَيَدِ سَيِّدِهِ ، (أَوْ «دَابَّةٌ بِسَرْجِهَا» ، أَوْ «نَوْبٌ مُطَرَّزٌ») بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ . (لَزِمَهُ الجمِيعُ) لِأَنَّ «الْبَاءَ» بِمَعْنَى: «مَعَ» وَالطِّرَازُ جُزْءٌ مِنْ الثَّوْبِ .

(وَلَوْ قَالَ): لَهُ ( «فِي مِيرَاثِ أَبِي أَلْفٌ » . . فَهُوَ إِقْرَارٌ عَلَىٰ أَبِيهِ بِدَيْنٍ ، وَلَوْ قَالَ):

#### فَصْلُ

قوله: (لما ذكر) أي: من الأخذ باليقين.

条 حاشية السنباطي 🤧

نعم؛ يفترق الحال في أنه في (علي) إذا ألزمناه الإتمام أو الجميع ٠٠ كان إلزام ضمان، وفي (عندي) ٠٠ يكون أمانة، ويظهر أثر ذلك فيما لو تلف الموجود بعد ذلك بغير تفريط، وعلى كلا التقديرين يتعلق حق المقر له بعينه، حتى لو حجر على المقر . . لم يزاحمه الغرماء ، انتهى ٠

قوله: (والطراز جزء من الثوب) أي: وإن ركب بعد نسجه ، وبهذا التعليل فارق عدم لزوم السرج في قوله: (له علي فرس مسرج) ، قال ابن الرفعة: ويظهر أن قوله: (عليه طراز) كقوله: (مطرز) أي: أخذًا من التعليل المذكور ، والفرق بينه وبين خاتم عليه فص حيث لا يلزمه الفص ظاهر ؛ إذ التبعية في الطراز أقوى (١).

قوله: (ولو قال: «له في ميراث أبي ألف» . . .) خرج بـ (الألف): الجزء الشائع ؛ كقوله: له في ميراث أبي ثلثه أو نصفه . . فلا يكون دينًا على الأب ، وإلا . . لتعلق بجميع التركة (٢) ، ذكره الإسنويُّ ثم قال: والظاهر: صحة الإقرار به ؛ لاحتمال أنه أوصى له

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): إذ التبعية في الطراز أقوى . نعم ؛ إن ركب بعد النسج . . فكالفص .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): فلا يكون دينًا على الأب، ولا التعلق بجميع التركة.

لَهُ ( (فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي ) أَلْفٌ . . (فَهُوَ وَعْدُ هِبَةٍ) نَصَّ الشَّافِعِيُّ ﷺ عَلَى المسْأَلَتَيْنِ ، وَخَرَّجَ بَعْضُهُمْ فِي الثَّانِيَةِ : أَنَّهُ إِفْرَارٌ مِنْ نَصِّهِ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَهُ : (اللهُ فِي مَالِي أَلْفٌ ) إِقْرَارٌ .

(وَلَوْ قَالَ: «لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ». لَزِمَهُ دِرْهَمٌ) حَمْلًا عَلَىٰ التَّأْكِيدِ، (فَإِنْ قَالَ: «وَدِرْهَمٌ». لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ) لِاقْتِضَاءِ الْعَطْفِ المغَايَرَةَ، .........قَالَ: «وَدِرْهَمٌ»

🚓 حاشية السنباطي 🍣 ——

بذلك الجزء وقَبِلَه، وأجازه الوارث<sup>(۱)</sup> إن كان زائدًا على الثلث، وما قاله أوجه؛ كما قال في «شرح الروض» من قول السبكي: إنه ينبغي أن يكون قوله: (له في ميراث أبي نصفه) كقوله: (في ميراثي نصفه)<sup>(۲)</sup>، وأن يكون قوله: (له فيه ثلثه) إقرارًا له بالوصية بالثلث.

قوله: (نص الشافعي وهي المسألتين) فرق بينهما: بأنه في الأولئ أثبت (٣) حق المقر له في الميراث، وهو لا يحتمل التبرع؛ إذ لا تبرع بعد الموت، وفي هذه أضاف الميراث إلى نفسه (٤) ثم جعل للمقر له منه شيئا فاحتمل كونه تبرعًا، واستشكل القاضي الفرق: بأن الدين لا يمنع الإرث، فإضافته إلى نفسه لا يمنع كونه إقرارًا على أبيه (٥)، وأجاب: بأن ذلك مبنيٌ على العرف؛ فإنهم لا يضيفون إلى أنفسهم الميراث إلا في المستقر.

قوله: (وخرَّج بعضهم في الثانية: أنه إقرار من نصه على أن قوله: «له في مالي ألف» إقرارٌ) هذا النص مؤول عند الأكثرين، والراجح عندهم: أن القول المذكور وعد هبة ، تخريجًا من نصه على أن قوله: (في ميراثي ألف)(١) وعد هبة .

قوله: (فإن قال: «ودرهم» . . لزمه درهمان . . . ) مثل (الواو) فيما ذكر (ثم) وكذا

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): وإجازة الوارث.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): كقوله: في ميراث أبي نصفه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): بأنه في الأولئ يجب.

 <sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): وفي هذه أضاف الميراث إلى نصفه.

 <sup>(</sup>٥) في نسخة (ب): فإضافته إلى نفسه إقرار على أبيه.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (أ): في ميراث أبي ألف. وفي (د): في ميراثي.

- اشية السنباطي ع

الفاء إن أراد به العطف، وإلا . . وجب درهم فقط؛ أخذا باليقين، بخلاف (أنت طالق فطالق) حيث يقع طلقتان مطلقا، وفرقوا: بأنه قد يريد (فدرهم لازم لي) أو (أجود منه) ومثله لا ينقدح في الطلاق، وبأن الإنشاء أقوى وأسرع نفوذا، ولهذا يتعدد بالتلفظ به في يومين، بخلاف الإقرار، واعترض الرافعي الفرق الأول: بأنه قد يريد فطالقٌ مهجورةٌ، أو لا تراجع، أو خير منك أو نحوه.

وأجيب: بأن ذلك صرف للتصريح عن مقتضاه، وبخلاف (بعتك كذا بدرهم ندرهم) حيث يلزمه درهمان مطلقا، وفرقوا بينهما: بأن البيع إنشاء، فأشبه قوله: (أنت طالق فطالق) كذا قاسه على الطلاق أبو العباس الرويانيُّ وأقره عليه الشيخان، ومنعه البلقيني: بأن الطلاق إنشاء يمكن أن يعقب بعضه بعضا، بخلاف البيع؛ إذ الشيء إذا بيع بدرهم و يمتنع بيعه بدرهم آخر، قال: ومقتضاه: أنه لو قال: بعتك بدرهم ثم بدرهم و مردودٌ؛ إذ العطف لم يوجد بعد تمام البيع حتى يلزم عليه البيع بدرهم بعد بعد بيعه باخر، وإنما هو قبل تمامه، نبّه عليه شيخنا العلامة الطندتائي. ولو عطف بحل بربل) أو (لكن) و لزمه ما قبلهما إن كان أكثر مما بعدهما؛ كقوله: له علي درهما و لربما قصد الاستدراك فيتذكر أنه لا حاجة إليه فيعيد الأول، أو أكثر منه؛ كدرهم بل أو لكن درهمان؛ لتعذر نفي ما قبلهما؛ لاشتمال ما بعدهما عليه، وإنما المقصود: لكن درهمان؛ لتعذر نفي ما قبلهما؛ لاشتمال ما بعدهما عليه، وإنما المقصود: الاقتصار على ما قبلهما وإثبات الزيادة عليه؛ كذا علله الرافعي، واستشكله بـ (أنت طالق طلقة بل طلقتين) حيث تقع الثلاث.

وأجيب: بأن الطلاق إنشاء، فإذا أنشأ طلقة ثم أضرب عنها إلى إنشاء طلقتين.. لا يمكن إنشاء إعادة الأولئ مع الثانية؛ لأن تحصيل الحاصل محالٌ والإقرار إخبار،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): لكونه،

(وَلَوْ قَالَ: «دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ». لَزِمَهُ بِالْأَوَّلَيْنِ دِرْهَمَانِ) كَمَا تَقَدَّمَ، (وَأَمَّا النَّالِثُ؛ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ تَأْكِيدَ النَّانِي) بِعَاطِفِهِ. (لَمْ يَجِبْ بِهِ شَيْءٌ، وَإِنْ نَوَىٰ) بِهِ (النَّالِثُ؛ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ تَأْكِيدَ اللَّوْلِ أَوْ أَطْلَقَ) . يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ (الاِسْتِثْنَافَ. لَزِمَهُ ثَالِثٌ، وَكَذَا إِنْ نَوَىٰ) بِهِ (تَأْكِيدَ الْأَوَّلِ أَوْ أَطْلَقَ) . يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ ثَالِثٌ (فِي الْأَصَحِّ) أَخْذًا بِظَاهِرِ اللَّفْظِ، وَنِيَّةُ التَّأْكِيدِ مَعَ تَخَلُّلِ الْفَاصِلِ مُلْغَاةٌ، وَفِي وَجْهِ: مِنْ طَرِيقَةٍ في الْإِطْلَاقِ. . لَا يَلْزَمُهُ ثَالِثٌ، وَيُحْمَلُ عَلَى التَّأْكِيدِ ، لَا يَلْزُمُهُ ثَالِثٌ، وَيُحْمَلُ عَلَى التَأْكِيدِ ؛ أَخْذًا بِالْيَقِينِ.

(وَمَتَىٰ أَقَرَّ بِمُبْهَمٍ ؛ كـ «شَيْءٍ» وَ «ثَوْبٍ» وَطُولِبَ بِالْبَيَانِ فَامْنَنَعَ . فَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ يُحْبَسُ) لِامْتِنَاعِهِ مِنْ أَدَاءِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ ، وَالثَّانِي: لَا يُحْبَسُ ؛ لِإِمْكَانِ حُصُولِ الْغَرَضِ بِدُونِ الْحَبْسِ ، (وَلَوْ بَيَّنَ) المبْهَمَ بِمَا يُقْبَلُ (وَكَذَّبَهُ المقرُّ لَهُ) فِي أَنَّهُ حَقَّهُ . .

فإذا أخبر عن البعض ثم أضرب عن الإخبار به إلى الإخبار بالكل . . جاز دخول البعض في الكل ، هذا إذا لم يكن المقر به معينًا ولا مختلف الجنس أو النوع أو الصفة ، وإلا . . وجب الكل ؛ كقوله: له علي هذا الدرهم ، بل أو لكن هذا الدرهم أو درهم ، بل أو لكن دينارا .

قوله: (ولو قال: «درهم ودرهم ودرهم» . . لزمه . . ) مثل (الواو) فيما ذكر (ثم) وكذا الفاء إن أراد بها العطف ، لكن لو اختلف العاطف ؛ كقوله: له علي درهم ودرهم ثم درهم . لزمه ثلاثة بكل حالي .

قوله: (الإمكان حصول الغرض بدون الحبس) إن قلت: قضية هذا التعليل: أن محل الخلاف فيما يمكن معرفته بغير مراجعة المقر، وليس كذلك، بل محله في غير ذلك؛ إذ لا يحبس، بل لا يطالب فيما إذا أمكن معرفته بغير مراجعته؛ كقوله: له علي من الدراهم زنة هذه الصنجة. فيرجع إلى ما أحال عليه، وكقوله: له علي ألف إلا نصف ما لعمرو علي، ولعمرو علي ألف إلا ثلث ما لزيد علي من فيستخرج بطريقه المذكورة في الحساب(۱).

 <sup>(</sup>۱) في نسخة (أ): فيستخرج ما بطريقه المذكورة في الحساب، وفي (د): فيستخرج بطريقة الحساب،

(فَلْيُبَيِّنْ) جِنْسَ الْحَقِّ وَقَدْرَهُ (وَلْيَدَّعِ) بِهِ، (وَالْقَوْلُ قَوْلُ المَقِرِّ فِي نَفْيِهِ) فَإِذَا بَيَّنَ المَقِرُّ بِمِئَةِ دِينَارٍ، وَادَّعَىٰ بِهَا.. المَقِرُّ بِمِئَةِ دِينَارٍ، وَادَّعَىٰ بِهَا..

قلت: ليس المراد بـ (الغرض) في التعليل المذكور معرفة المقر به، وإنما المراد به: تبيين المقر به المراد به: إن ذلك يمكن أن يحصل بغير الحبس، وجوابه: المنع، وسنده ظاهر.

تنبيه: لو مات المقر قبل البيان. طولب الوارث، فإن امتنع. وقفت التركة حتى يبين؛ لاحتمال كون المقر به مالاً فتكون مرتهنة به، فإن ادعى عدم العلم بقدر المقر به ويحلف عليه ويأخذه، وإن فسره بما يقبل فادعى المقر له زيادة عليه. فالقول قول الوارث بيمينه على نفي إرادة مورثه تلك الزيادة، بخلاف تفسيره الموصى به المجهول إذا ادعى الموصى له زيادة عليه؛ فإنه يحلف على نفي الاستحقاق؛ لا على نفي الإرادة، والفرق: أن الإقرار إخبار عن حق سابق وقد يُطلَّعُ عليه، والوصية إنشاء أمر على الجهالة، وبيانه إذا مات الموصى على الوارث، ولو غاب المقر، فنقل الهروي عن الشافعي: أن للمقر له أن يعين قدرًا ويحلف عليه، وعلى أن المقر أراده بالإقرار ويأخذه، وتوقف في «شرح الروض» في اشتراط الحلف على الإرادة، ويمكن توجيهه: بأنه احتياط للغائب، والمجنون يلحق (٢) بالغائب؛ لا بالميت، خلافا للهروي، انتهى.

قوله: (فليبين جنس الحق وقدرَه وليدع به) أي: لا بإرادة المقر له مجردًا عن الدعوىٰ به ؛ فإن الدعوىٰ بها وحدها غير مسموعة ؛ كالدعوىٰ بالإقرار .

قوله: (فقال المقرُّ له: «ما لي عليك إلا مئة دينار» . . .) خرج بذلك: ما لو صدقه في أن له عليه المئة درهم ، لكن قال: لي عليك معها مئة دينار ؛ فإن المئة درهم تثبت

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): تبيين المقر المقر به. وفي (ب): تبين المقر به.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب): ملحق.

حَلَفَ المقِرُّ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَةُ دِينَارٍ وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا ، وَبَطَلَ إِقْرَارُهُ بِرَدِّ المقرِّ لَهُ ، وَإِنْ قَالَ: لِي عَلَيْكَ مِئْتَا دِرْهَمٍ . حَلَفَ المقِرُّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ إِلَّا مِثَةُ دِرْهَمٍ .

(وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ) فِي يَوْمٍ (ثُمَّ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ فِي يَوْمٍ آخَرَ. لَزِمَهُ أَلْفٌ فَقَطْ) لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إِخْبَارٌ، وَتَعَدُّدُهُ لَا يَقْتَضِي تَعَدُّدَ المخْبَرِ عَنْهُ، (وَلَوِ اخْتَلَفَ الْقَدْرُ) كَأَنْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ ثُمَّ بِخَمْسٍ مِئَةٍ أَوْ عُكِسَ<sup>(۱)</sup>.. (دَخَلَ الْأَقَلُ فِي الْأَكْثَرِ) لِجَوَازِ الْإِقْرَارِ بِبَعْضِ الشَّيْءِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِكُلِّهِ أَوْ قَبْلَهُ، ....

🤗 حاشية السنباطي 🥞

باتفاقهما عليها، ويحلف المقر على أنه ليس عليه مئة دينار ولا شيء منها، لكن لو ادعى عليه أنه أرادها أيضا مع المئة درهم بإقراره.. حلف على نفي إرادتها به أيضا، فإن نكل.. فكما سيأتى.

قوله: (حلف المقر أنه ليس له عليه مئة دينار ولا شيء منها) أي: مع عدم إرادتها بإقراره إن ادعى المقر له عليه إرادتها بإقراره؛ بأن قال: لم ترد بإقرارك إلا مئة دينار.

قوله: (حلف المقر أنه ليس له عليه إلا مئة درهم) أي: وأنه لم يرد بإقراره مئتين إن ادعاه عليه المقر له ، فإن نكل في هذه · . حلف المدعي على الاستحقاق للمئتين ؟ لا على إرادة المقر لهما ؛ لأنه لا اطلاع له عليها(٢) ، بخلاف الزوجة إذا ادعت إرادة الزوج الطلاق بالكناية(٣) ونكل عن اليمين · . حيث تحلف مع أنها لا اطلاع لها على النية ، وقرَق الإمام: بأنها تدعي عليه إنشاء الطلاق ، والمقر له لا يدعي على المقر إثبات حق له ؛ فإن الإقرار لا يثبت حقًا ، وإنما هو إخبار عن حقّ سابق ، حتى لو كذبه المقر له ٠٠ لم يثبت له حق .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش) عَكس.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): لأن لاطلاع له عليها.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): بالكتابة.

(فَلَوْ وَصَفَهُمَا بِصِفَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ) كَصِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ، (أَوْ أَسْنَدَهُمَا إِلَىٰ جِهَتَيْنِ) كَتِبْعٍ وَقَرْضٍ، (أَوْ قَالَ: «قَبَضْتُ يَوْمَ السَّبْتِ عَشَرَةً» ثُمَّ قَالَ: «قَبَضْتُ يَوْمَ اللَّبْتِ عَشَرَةً» ثُمَّ قَالَ: «قَبَضْتُ يَوْمَ اللَّحِدِ كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ، (أَوْ قَالَ: «قَبَضْتُ يَوْمَ السَّبْتِ عَشَرَةً» . لَزِمَا) أَيْ: الْقَدْرَانِ فِي الصُّورِ الثَّلَاثِ.

(وَلَوْ قَالَ: «لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَوْ أَلْفٌ قَضَيْتُهُ» . لَزِمَهُ الْأَلْفُ

قوله: (فلو وصفهما بصفتين...) خرج بذلك: ما لو وصف أو أسند أحدهما دون الآخر.. فيحمل المطلق على المقيد. وقوله: (مختلفتين) لا حاجة إليه، فذكره إيضاح.

تنبيه: لو شهد واحد بإقراره أمس بألف، وآخر أنه أقر به اليوم مع لكن للمدعي شهادتهما وثبت الألف ؛ لا إن اختلف الوصف أو الجهة ؛ لتعذر الجمع ، لكن للمدعي أن يعين أحدهما ويستأنف الدعوى به ويحلف مع الشاهد به ، وله أن يدعيهما ويحلف مع كل من الشاهدين ، ولا تلفق شهادتهما في الإنشاء ؛ كالبيع ، والطلاق ، والقرض ، والقذف ؛ لأنهما لم يتفقا على شيء واحد ، وليس هو إخبارًا حتى ينظر إلى المقصود المخبر عنه ، ولا تلفق شهادة الإيفاء والإبراء [والإقرار](۲) إلا إن قال الشاهد بالإبراء: أردت به الإيفاء ؛ أي: إبراءه بفعل الإيفاء (۳) . فتلفق الشهادتان ؛ كما قاله العبادي .

قوله: (لزمه الألف) قضية إطلاقهم في الأوليين: أنه لا فرق في اللزوم فيهما<sup>(٤)</sup> بين المسلمين والكفار، وهو ظاهر؛ لأن الكفار إذا ترافعوا إلينا إنما نقرهم على ما نقرهم عليه لو أسلموا، نبه عليه في «شرح الروض»، ولو قال: له علي ألف، ثم قال بعد ذلك: هو ثمن خمر وظننته يلزمني. فله تحليف المقر له على نفيه؛ رجاءً أن يرد

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): لفقت.

 $<sup>(\</sup>gamma)$  ما بين المعقوفين زيادة من  $(\gamma)$ 

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): أي: إبراءه بقصد الإيفاء.

 <sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): أنه لا فرق في اللزوم بينهما.

فِي الْأَظْهَرِ) عَمَلًا بِأَوَّلِ الْكَلَامِ، وَالثَّانِي: لَا ؛ عَمَلًا بِآخِرِهِ، لَكِنْ لِلْمُقَرِّ لَهُ تَحْلِيفُ المَقِرِّ أَنَّهُ مِنَ الْجِهَةِ المَدْكُورَةِ، أَوْ أَنَّهُ قَضَاهُ، (وَلَوْ قَالَ): لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ ( "مِنْ ثَمَنِ المَقِرِّ أَنَّهُ مِنَ الْجِهَةِ المَدْكُورَةِ، أَوْ أَنَّهُ قَضَاهُ، (وَلَوْ قَالَ): لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ ( "مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ لَمْ أَقْبِضْهُ، إِذَا سَلَّمَهُ سَلَّمْتُ ». قُبِلَ عَلَى المَدْهَبِ وَجُعِلَ ثَمَنًا) ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ السَّابِقَيْنِ ، أَحَدُهُمَا: لَا يُقْبَلُ ؛ عَمَلًا بِأَوَّلِ الْكَلَامِ .

اليمين عليه فيحلف ولا يلزمه شيء.

قوله: (عملا بأول الكلام) يفيد: أنه لو قال: له من ثمن كلب أو خمر ألف . لم يلزمه ، وهو كذلك ، ولو قال: كان له علي ألف قَضَيْتُهُ . ففي «الروضة» كـ«أصلها» وجزم به ابن المقري: أنه لا يلزمه ؛ لأنه لم يلتزم في الحال شيئا ، قال السبكيُّ: والذي يظهر فيه (١) أن الأصح: أنه إقرار ؛ سواء أذكر قضيته أم لا .

قوله: (لم أقبضه) أي: ولو قال ذلك منفصلا (٢) عما قبله ، بخلاف قوله: من ثمن عبد . . فلا بد من اتصاله بما قبله ، فإن فصله عنه . . لم يقبل قوله فيه ؛ لأنه خلاف الظاهر . وقوله: (إذا سلمه سلمت) إيضاح لما قبله (٣) ، وكذا (وجعل ثمنا) .

قوله: (والطريق الثاني: طرد القولين · · · ) فرِّق بينهما: بأن ما ذكره آخرًا هنا لا يرفع الأول ، بخلاف ثمن الخمر ونحوه ؛ ولأنه (٤) علق الإقرار بالعبد ، والأصل: عدم قبضه .

فـرع: لو قال: أقرضني ألفا ثم ادعىٰ أنه لم يقبضه. . قبِل ، قاله الماوردي.

قوله: (والطريق الثاني: طرد القولين · · · ) فرِّق بينهما: بأنه هنا لم يجزم بالالتزام ، بخلافه ثَمَّ ؛ لأن دخول الشرط على الجملة يصيرها جزءا من الجملة الشرطية فيتغير معنى ما قبله (ه) ، وإنما هو بيان جهته .

<sup>(</sup>١) في نسحة (ب): والذي يظهر به.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): متأخرا.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): إيضاح أيضا.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): فإنه.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (أ): ما قاله.

(وَلَوْ قَالَ): لَهُ («عَلَيَّ أَلْفٌ إِنْ شَاءَ الله».. لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ عَلَىٰ المَدْهَبِ) لِأَنَّهُ عَلَىٰ المَدْهَبِ اللهِ عَلَىٰ المَدْهَبِ اللهِ عَلَىٰ الْإَقْرَارَ بِمَشِيئَةِ الله تَعَالَىٰ وَهِيَ غَيْبٌ عَنَّا، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ النَّابِقَيْنِ، أَحَدُهُمَا: يَلْزَمُهُ ؛ عَمَلًا بِأَوَّلِ الْكَلَام.

(وَلَوْ قَالَ): لَهُ عَلَيَّ («أَلْفُ لَا يَلْزَمُ». لَزِمَهُ) لِأَنَّ قَوْلَهُ: «لَا يَلْزَمُ» لَا يَنْتَظِمُ مَعَ مَا قَبْلَهُ فَأَلْغِيَ.

(وَلَوْ قَالَ: «لَهُ عَلَيْهِ أَلْفٌ»، ثُمَّ جَاءَ بِأَلْفٍ وَقَالَ: «أَرَدْتُ بِهِ هَذَا وَهُوَ وَدِبِعَةٌ»، فَقَالَ المقرُّ لَهُ: «لِي عَلَيْهِ أَلْفُ آخَرُ») دَيْنًا.. (صُدِّقَ المقرُّ فِي الْأَظْهَرِ بِيمِينِهِ): أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَلْفٌ آخَرُ، وَالنَّانِي: يُصَدَّقُ المقرُّ لَهُ بِيمِينِهِ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا آخَرَ؛ نَظرًا إِلَىٰ لَيْسَ عَلَيْهِ أَلْفًا آخَرُ، وَالنَّانِي: يُصَدَّقُ المقرُّ لَهُ بِيمِينِهِ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا آخَرَ؛ نَظرًا إِلَىٰ أَنَّ «عَلَيَ» لِلْوُجُوبِ فَلَا يُقْبَلُ التَّفْسِيرُ بِالْوَدِيعَةِ فِيهِ، وَأُجِيبَ: بِاحْتِمَالِ إِرَادَةِ الْوُجُوبِ فِي حِفْظِ الْوَدِيعَةِ، (فَإِنْ كَانَ قَالَ): أَلْفُ («فِي ذِمَّتِي» أَوْ «دَيْنًا») إِلَىٰ آخِرِ الْوُجُوبِ فِي حِفْظِ الْوَدِيعَةِ، (فَإِنْ كَانَ قَالَ): أَلْفُ («فِي ذِمَّتِي» أَوْ «دَيْنًا») إِلَىٰ آخِرَ، مَا تَقَدَّمَ مِنْهُمَا.. (صُدِّقَ المقرُّ لَهُ عَلَىٰ الْمَذْهَبِ) (١) بِيمِينِهِ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا آخَرَ، وَالطَّرِيقُ النَّانِي: وَجْهَانِ، فَانِيهِمَا: يُصَدَّقُ المقرُّ بِيمِينِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفُ آخَرُ، وَالطَّرِيقُ النَّانِي: وَجْهَانِ، فَانِيهِمَا: يُصَدَّقُ المقرُّ بِيمِينِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفُ آخَرُ، وَالطَّرِيقُ النَّانِي ذِمَّتِي» يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ: إِنْ تَلِفَتِ الْوَدِيعَةُ ؛ لِأَنِّي تَعَدَّيْتِ فِيهَا.

(قُلْتُ) أَخْذًا مِنَ «الشَّرْحِ»: (فَإِذَا قَبِلْنَا النَّفْسِيرَ بِالْوَدِيعَةِ.. فَالْأَصَحُّ: أَنَّهَا أَمَانَةٌ، فَيُقْبَلُ دَعْوَاهُ التَّلَفَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ، وَدَعْوَىٰ الرَّدِّ) بَعْدَهُ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ: قَوْلُ

وبما تقرر علم: أن التعليق بغير مشيئة الله كالتعليق بها وإن أوهم قول الشارح (وهي غيبٌ عنا) بخلافه؛ كمشيئة فلان<sup>(٢)</sup>، أو مشيئة المقر أو المقر له، أو قدوم زيد، أو مجيئ رأس الشهر، لكن في الأخيرتين إذا قصد التأجيل.. لزمه ما أقر به وثبت<sup>(٣)</sup>

 <sup>(</sup>۱) أفهم (ثم) أنه لو وصله وقال: على ألف في ذمتي أو دينا وديعة.. قبل، كما في التحفة: (٦٧٦/٥ \_
 (١) والنهاية: (١٠٢/٥)، خلافًا لما في المغني: (٢/٢٥٢) حيث قال: لا يقبل متصلا أو منفصلا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): بخلاف مشيئة فلان.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): ويجب.

الْإِمَامِ عَنِ الْأَصْحَابِ: إِنَّهَا مَضْمُونَةٌ ؛ نَظَرًا إِلَىٰ قَوْلِهِ: "عَلَيَّ الصَّادِقِ بِالتَّعَدِّي فِيهَا ، وَأُجِيبَ: بِصِدْقِهِ بِوُجُوبِ حِفْظِهَا ، وَقَوْلُهُ: بَعْدَ الْإِقْرَارِ ؛ أَيْ: بِتَفْسِيرِهِ مُتَعَلِّقٌ بِهَا ، وَقَوْلُهُ: بَعْدَ الْإِقْرَارِ ، أَيْ يُقْبَلْ ؛ لِأَنَّ التَّالِفَ وَالمرْدُودَ بِهِ التَّلَفِ » ، فَلَوِ ادَّعَى التَّلَفَ أَوِ الرَّدَّ قَبْلَ الْإِقْرَارِ . لَمْ يُقْبَلْ ؛ لِأَنَّ التَّالِفَ وَالمرْدُودَ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ ، (وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عِنْدِي أَوْ مَعِي أَلْفٌ » . صُدِّقَ فِي دَعْوَى الْوَدِيعَةِ وَالرَّدِ وَالتَّلَفِ قَطْعًا ، والله أَعْلَمُ ) لِأَنَّ اللَّفْظَ مُشْعِرٌ بِالْأَمَانَةِ ، وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ وَالرَّدِ وَالتَّلَفِ قَطْعًا ، والله أَعْلَمُ ) لِأَنَّ اللَّفْظَ مُشْعِرٌ بِالْأَمَانَةِ ، وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ وَالرَّدَ وَالتَّلَفِ قَطْعًا ، والله أَعْلَمُ ) لِأَنَّ اللَّفْظَ مُشْعِرٌ بِالْأَمَانَةِ ، وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ وَالرَّدَة وَالتَّلَفِ قَطْعًا ، والله أَعْلَمُ ) لِأَنَّ اللَّفْظَ مُشْعِرٌ بِالْأَمَانَةِ ، وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ وَيعَة وَلِهِ ، وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ فِي قَوْلٍ ، وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ فِي قَوْلٍ ، وَعِيلَ: لَا يُقْبَلُ فِي قَوْلٍ ، وَعَلَى قَبُولِهِ ؛ إِذَا ادَّعَى التَّلَفَ أَوِ الرَّدَّ . قَبُل فِي الْأَصَحِ .

(وَلَوْ أَقَرَّ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ وَإِقْبَاضٍ) فِيهَا (ثُمَّ قَالَ: كَانَ) ذَلِكَ (فَاسِدًا وَأَقْرَرْتُ لِظَنِّي الصَّحَّةَ. لَمْ يُقْبَلْ) فِي قَوْلِهِ بِفَسَادِهِ ، (وَلَهُ تَحْلِيفُ المَقَرِّ لَهُ) أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَاسِدًا ؛ (فَإِنْ نَكَلَ) عَنِ الْحَلِفِ. . (حَلَفَ المقرُّ) أَنَّهُ كَانَ فَاسِدًا (وَبَرِئَ) مِنَ الْبَيْعِ فَالسِدًا ؛ (فَإِنْ نَكَلَ) عَنِ الْحَلِفِ. . (حَلَفَ المقرُّ) أَنَّهُ كَانَ فَاسِدًا (وَبَرِئَ) مِنَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ ، وَعِبَارَةُ «المحَرَّرِ» وَ«الرَّوْضَةِ» كـ«أَصْلِهَا»: وَحُكِمَ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ .

قوله: (بعد الإقرار؛ أي: بتفسيره ٠٠٠) أَفَادٌ به: أن الظَّرف متعلِّقٌ بالتَّلفِ؛ أي: فالصورة: أن يدَّعي التَّلفَ الواقعَ بعد الإقرارِ، فلو ادَّعي بعد الإقرار التَّلفَ قبل الإقرارِ ٠٠ لم يقبل ، فمِن ثمَّ لم يصحَّ تعلُّق (بعد) بـ(دعواه) فافهم .

قوله: (فيها) أي: في الهبة، إذ يختلف حكمُها باعتبار اللَّزومِ وعدمِه بالنِّسبة للقبض، بخلاف البيع.

قوله: (وعبارة «المحرَّر» و«الرَّوضة» كـ«أصلها»...) أفاد به: أنَّ عبارتَهم أحسنُ؛ لأنَّ البراءَةَ إنَّما تُناسِب الدَّينَ، والمذكورُ هنا عَينٌ لا دينٌ.

الأجل في الثانية ، وكذا كل إقرار اتصَّل به أجل صحيح فإنه يثبت.

قوله: (أي: بتفسيره) يفيد: أنه لو ادعى التلف أو الرد بين الإقرار والتفسير·· فكما لو ادعاهما قبل الإقرار،

قوله: (وعبارة «المحرر» و «الروضة» كـ «أصلها» . . .) هي أحسن من عبارة

(وَلَوْ قَالَ: «هَذِهِ الدَّارُ لِزَيْدِ بَلْ لِعَمْرِهِ»، أَوْ «غَصَبْتهَا مِنْ زَيْدِ بَلْ مِنْ عَمْرِهِ». سُلِّمَتْ لِزَيْدٍ، وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ المقِرَّ يَغْرَمُ قِيمَتَهَا لِعَمْرِهِ)(١) لِأَنَّهُ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بِالْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ، وَالنَّانِي: لَا يَغْرَمُ لَهُ؛ لِمُصَادَفَةِ الْإِقْرَارِ بِهَا لَهُ مِلْكَ الْغَيْرِ.

«المنهاج» كما لا يخفي (٢).

قوله: (والأظهر: أن المقر يغرم قيمتها لعمرو) قال السبكي: قضية ذلك في الثانية: أن الإقرار بالغصب يتضمن الإقرار بالملك، وحينئذ فيخالف ما صرحوا به من أنه لو قال: غصبتها من زيد وهي ملك عمرو. شلِّمَتْ لزيدٍ ولا غُرْمَ لعمرو، ولا احتمال أن زيدا مستأجرٌ أو مرتهنٌ أو موصى له بالمنفعة؛ فيكون الآخذ غاصبًا منه فيبرأ بالتسليم له (٢)، قال: فطريق الجمع: أن يجعل التصوير هنا فيما إذا أقر بالملك، أو يقال: إطلاق الإقرار بالغصب يقتضي الإقرار بالملك، وهناك(١) لم يطلق، بل ضم إليه الإقرار بالملك لغيره، وعليه فتتقيد المسألة المذكورة بما ذكره متصلًا بكلامه، انتهى، والثاني أوجه،

قوله: (لأنه حال بينه ٠٠٠) قضيته: أنه لو كان المقر به مثليًّا ٠٠ غرم القيمة أيضًا ، وهو ظاهر .

فرع: قال الماوردي: ولو قال: غصبتها من زيد وغصبتها من عمرو٠٠ فهل هو كقوله: غصبتها من زيد وعمرو حتى تسلم إليهما؟ فيه وجهان انتهى ومال السبكي إلى المنع ، قال: لأنهما إقراران بغصبين مستقلين ؛ أي: فيسلم لزيد المقر له أولا ويغرم لعمرو ، بخلاف ما إذا عطف ولم يعد العامل ٠٠ فإنه إقرار واحد لهما معا انتهى .

 <sup>(</sup>۱) كما في المغني: (۲۵۷/۲)، وقال في التحفة: (۲۸۰/۵) يغرم القيمة إن كانت متقومة، ويغرم
مثلها إن كانت مثلية؛ وإن أخذها زيد منه جبرا بالحاكم، وقال في النهاية: (۱۰٤/۵) يغرم قيمتها
ولو مثلية إن أخذها زيد جبرا بالحاكم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): لكن لا يخفى.

 <sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): غصبتها من زيد وهي ملك عمرو سلمت لزيد، ولا عمرو لعمرو؛ لاحتمال أن
 زيدا مستأجرٌ أو مرتهنٌ أو موصى له بالمنفعة؛ فيكون الآخذ غاصبًا عنه فيبرأ بالتسليم له.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب) و(د): وهنا.

(وَيَصِحُّ الْاسْتِثْنَاءُ إِنِ اتَّصَلَ وَلَمْ يَسْتَغْرِقِ) المسْتَثْنَىٰ مِنْهُ، نَحْوُ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً، بِخِلَافِ ﴿ إِلَّا عَشَرَةً ﴾ فَلَا يَصِحُّ وَيَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ ، وَلَوْ سَكَتَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ أَوْ يَكَلَّمَ بِخِلَافِ ﴿ إِلَّا عَشَرَةً ﴾ فَلَا يَصِحُّ وَيَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ ، وَلَوْ سَكَتَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ أَوْ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ أَجْنَبِيِّ ثُمَّ اسْتَثْنَىٰ . . لَمْ يَصِحُّ الْإِسْتِثْنَاءُ ، وَهُوَ مِنَ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ أَجْنَبِيِّ ثُمَّ اسْتَثْنَىٰ . . لَمْ يَصِحُ الاِسْتِثْنَاءُ ، وَهُوَ مِنَ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ

قوله: (بخلاف «إلا عشرة» فلا يصح ويلزمه عشرة) أي: لأنه استثناء مستغرق.

تُنْهِيه: لا يجمع مفرق بالعطف في المستثنى أو المستثنى منه، أو منهما إن حصل بجمعه استغراق أو عدمه ؛ لأن واو العطف وإن اقتضت الجمع لا تخرج الكلام عن كونه ذا جملتين من جهة اللفظ الذي يدور عليه الاستثناء ، وهذا مخصص لقولهم: (الاستثناء يرجع إلى جميع المعطوفات ؛ لا إلى الأخير فقط) . مثال الأول: له علي ثلاثة دراهم إلا درهم ودرهمين ، فلا يجمع بينهما ليحصل الاستغراق ، بل يبقى على تفريقه حتى يلزمه درهمان فقط ؛ لأن استثناء الدرهمين لغو ؛ لاستغراقهما للمستثنى منه ، وهو ما بقي بعد استثناء الدرهم من الثلاثة . ومثال الثاني: له علي درهمان ودرهم أو درهم ودرهم ودرهم ودرهم ألا درهما ودرهما ودرهما ودرهما فلا المنتنى منه لينتفي لاستغراقه ، ومثال الثالث: له علي درهما ودرهما يجمع بين المفرق فيهما ليحصل الاستغراق ، بل يبقى على تفريقه حتى يلزمه ثلاثة ؛ لأنه يكون حينئذ قد استثنى درهما من درهم فيلغو . انتهى .

قوله: (ولو سكت بعد الإقرار) أي: لا لتنفس، أو عيِّ، أو تذكر، أو انقطاع صوت؛ كما نص عليه في «الأم».

قوله: (أو تكلم بكلام أجنبيًّ) قال في «الروضة» كـ«أصلها»: قال صاحب «العدة» و«البيان»: إذا قال: علي ألف\_ أستغفر الله \_ إلا مئة.. صح الاستثناء عندنا، خلافا لأبي حنيفة لنا: أنه فصل يسير فصار كقوله: علي ألف \_ يا فلان \_ إلا مئة، وما

نقلاه فيه نظرٌ · انتهىٰ ، وتنظيره في المقيس عليه ظاهرٌ ، وأما في المقيس · · فجوابه ما قاله الخوارزميُّ: إن قوله: (أستغفر الله) استدراك لما سبق منه ، فكان ملائما للاستثناء فلا يمنع الصحة .

قوله: (ومن النفي إثباتٌ) محله: إذا ابتدئ بالإثبات ثم أتى بالنفي ثم بالإثبات . . . وهكذا ، فإن ابتدئ بالنفي . . توجه لما بعده ، فإذا قال: ليس له علي عشرة إلا خمسة . . لم يلزمه شيء ؛ لأن عشرة إلا خمسة خمسة ، فكأنه قال: ليس له علي خمسة ، فيجعل النفي الأول متوجها إلى مجموع المستثنى والمستثنى منه .

قوله: (فلو قال: «له علي عشرة٠٠٠» ٠٠٠) على قياسه يلزمه خمسة إذا قال مع ذلك (إلا سبعة) وهكذا إلى الواحد، ولذلك ونحوه طريقان:

أولهما \_ وعليه جرئ الشارح بقوله: (فتلزم الثمانية والواحد الباقي من العشرة) \_ أن يسقط الأعداد المنفية من المثبتة ، والباقي هو اللازم.

ثانيهما: أن يخرج المستثنئ الأخير مما قبله ، وما بقي منه يخرج مما قبله . . . وهكذا إلى أن ينتهي إلى الأول ، والضابط في معرفة المثبت من المنفي على الأول: أن العدد المذكور أولا إن كان شفعًا . . فالأشفاع مثبتة والأوتار منفية ، وإن كان وترًا . . فبالعكس ، وهذا كله إذا كانت الأعداد المذكورة على التوالي المعتاد ؛ إذ يتلو كُلَّ شفع وترً ، وبالعكس .

قوله: (ويصح من غير الجنس؛ كـ «ألف إلا ثوبًا» . . ) قال السبكي: قاا

(وَ) يَصِحُّ (مِنَ المَعَيَّنِ؛ كَـ هَذِهِ الدَّارُ لَهُ إِلَّا هَذَا الْبَيْتَ»، أَوْ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ لَهُ إِلَّا هَذَا الْبَيْتَ»، أَوْ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ لَهُ إِلَّا هَذِهِ الشَّاةَ، (وَفِي المَعَيَّنِ وَجُهٌ شَاذٌ): أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اللَّمْ يَثْنَاءُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَادٍ، وَالمَعْتَادُ الإِسْتِثْنَاءُ مِنَ المَطْلَقِ.

(قُلْتُ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْحِ»: (لَوْ قَالَ: «هَوُلَاءِ الْعَبِيدُ لَهُ إِلَّا وَاحِدًا وَزَعَمَ أَنَّهُ المَسْتَثْنَى . وَاحِدًا» . قُبِلَ وَرُجِعَ فِي الْبَيَانِ إِلَيْهِ ، فَإِنْ مَاتُوا إِلَّا وَاحِدًا وَزَعَمَ أَنَّهُ المَسْتَثْنَى . . صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) أَنَّهُ اللَّهِ إَلَا سُتِثْنَاءِ (عَلَى الصَّحِيحِ ، والله أَعْلَمُ) ، وَالثَّانِي: لَا يُصَدِّقُ ؛ لِلتَّهْمَةِ .

🚓 حاشية السنباطي 🍣

ابن سراقة: لو لزمه لرجل ألف درهم وله عليه قيمة عبد، أو عشرة دنانير ويخاف إن أقر له جحده . . فطريقه أن يقول: له علي ألف درهم إلا عبدا ؛ أي: قيمته ، أو إلا عشرة دنانير ؛ فإن الحاكم يسمع إقراره ويستفسره ، فإن فسر بأقل من ألف ؛ بأن قوم ذلك بدراهم أقل من الألف . . حلَّفه أن جميع ما عليه ذلك ، ثم ألزمه بالباقي ، وهو ظاهر وإن قال الأذرعيُّ: وسيأتي في (دعاوئ) في مسائل الظفر ما ينازع في هذا .

قوله: (ويصح من المعين) أي: في المقر به، وكذا المقر له؛ كـ(لهؤلاء العشرة علي كذا إلا هذا) فيما يظهر وإن اقتصروا على التمثيل الأول(١).

فرع: لو أقر لورثة أبيه (٢) بمال وكان هو أحدهم . لم يدخل ؛ لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه ، قاله السرخسيُّ ، ثم قال: وهذا إن أطلق ، فإن نص على نفسه . فقيل: يكون كما لو وقف على نفسه ، وقيل \_ قال في «شرح الروض»: وهو أوجه \_: يصح قولًا واحدًا (٣).

#### 

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): على التمثيل للأول.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): لو أقر لوارث أبيه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): وقيل: يصح، قال في الشرح الروض ١١: وهو أوجه، فيصح قولًا واحدًا.

# (فَصْلُ)

## [في الإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ]

إِذَا (أَقَرَّ بِنَسَبٍ؛ إِنْ أَلحَقَهُ بِنَفْسِهِ) بِأَنْ قَالَ: هَذَا ابْنِي.. (اشْتُرِطَ لِصِحَّنِهِ) أَيْ: الْإِلْحَاقِ (أَلَّا يُكَذِّبَهُ الْحِسُّ) وَتَكْذِيبُهُ ؛ بِأَنْ يَكُونَ فِي سِنِّ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ أَيْ: الْمُسْتَلْحَقُ (مَعْرُوفَ أَبْ لِلْمُسْتَلْحَقِ، (وَلَا الشَّرْعُ) وَتَكْذِيبُهُ ؛ (بِأَنْ يَكُونَ) أَيْ: المسْتَلْحَقُ (مَعْرُوفَ أَبًا لِلْمُسْتَلْحَقِ، (وَلَا الشَّرْعُ) وَتَكْذِيبُهُ ؛ (بِأَنْ يَكُونَ) أَيْ: المسْتَلْحَقُ (مَعْرُوفَ

-﴿ حاشية البكري ﴿ —

#### فَصْ لُ

قوله: (إذ أقرَّ بنسب) تقدير أداة الشَّرط لارتباط الكلام وَقَعَ له كثيرًا ؛ كما ذكرناه في غير موضع.

وكاشية السنباطي

#### فَصَلُ

قوله: (بأن قال: هذا ابني) أو: أنا أبوه (١)، لكن الأول أُولَى ؛ لكون الإضافة فيه إلى المقر.

قوله: (بأن يكون في سن٠٠٠) أي: أو يكون قد قطع ذكره وأنثياه من زمن متقدم (٢) على زمن العلوق به.

قوله: (بأن يكون؛ أي: المستلحق معروف النسب من غيره) أي: أو يكون معروف عدم النسب؛ كولد الزنا؛ كما هو معلوم، أو يكون مولودًا على فراش نكاح صحيح ولو منفيًا باللعان، فلا يجوز لغير النافي استلحاقه والحالة هذه؛ أعني: إذا كان مولودا على فراش نكاح صحيح، بخلاف ما إذا كان من وطء شبهة أو نكاح فاسد.. فلغير النافي استلحاقه؛ كما صرح به المتولى.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) و(د): قوله: (بأن قال: هذا ابني) أي: وأنا أبوه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): يتقدم.

النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ، وَأَنْ يُصَدِّقَهُ المسْتَلْحَقُ إِنْ كَانَ أَهْلًا لِلتَّصْدِيقِ) بِأَنْ كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا فَكَذَّبَهُ . لَمْ يَثْبُثُ ) نَسَبُهُ (إِلَّا بِبَيِّنَةِ) بَالِغًا بَلِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي نَسِهِ ، (فَإِنْ كَانَ بَالِغًا فَكَذَّبَهُ . لَمْ يَثْبُثُ ) نَسَبُهُ (إِلَّا بِبَيِّنَةِ) فَإِنْ لَمْ تَكُنْ [لَهُ] بَيِّنَةٌ . حَلَّفُهُ ، فَإِنْ حَلَفَ . سَقَطَتْ دَعْوَاهُ ، وَإِنْ نَكَلَ . حَلَفَ المَّدَّعِي وَتَبَتَ نَسَبُهُ ، وَلَوْ سَكَتَ عَنِ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ . لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ ، كَمَا المَّدَّعِي وَتَبَتَ نَسَبُهُ ، وَلَوْ سَكَتَ عَنِ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ . لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ ، كَمَا السَّكُوتَ قَوْلُ «الرَّوْضَةِ» : فَإِن السَّكُوتَ قَوْلُ «الرَّوْضَةِ» : فَإِن السَّكُوتَ قَوْلُ «الرَّوْضَةِ» : فَإِن السَّكُوتَ قَوْلُ «الرَّوْضَةِ» : فَإِن

(وَإِنِ اسْتَلْحَقَ صَغِيرًا . ثَبَتَ) نَسَبُهُ ، (فَلَوْ بَلَغَ وَكَذَّبَهُ . لَمْ يَبْطُلُ) نَسَبُهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ النَّسَبَ يُحْتَاطُ لَهُ فَلَا يَنْدَفِعُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ ، وَالثَّانِي: يَبْطُلُ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِهِ الْأَصَحِّ) لِأَنَّ النَّسَبَ يُحْتَاطُ لَهُ فَلَا يَنْدَفِعُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ ، وَالثَّانِي: يَبْطُلُ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِهِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ أَهْلٍ لِلْإِنْكَارِ وَقَدْ صَارَ أَهْلًا لَهُ وَأَنْكَرَ ، وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوِ اسْتَلْحَقَ لِكَوْنِهِ غَيْرَ أَهْلٍ لِلْإِنْكَارِ وَقَدْ صَارَ أَهْلًا لَهُ وَأَنْكَرَ ، وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوِ اسْتَلْحَقَ

قوله: (ولو سكت...) أفاد به: أن السُّكوت كالتَّكذيب في أنَّ النَّسب لا يثبت إلَّا ببيَّنةٍ ، وعبارة «المنهاج» لا تفيد ذلك.

قوله: (ويجري الخلاف فيما لو استلحق مجنونًا) هو كذلك، فلو عبَّر «المنهاج» بقوله: ولو استلحق غير مكلَّف. لعمَّه.

🚓 حاشية السنباطي 🤔

قوله: (وأن يصدقه...) أي: وحينتُذٍ فلو رجع.. لم يسقط النسب برجوعه، بل(١) ولا باتفاقهما على الرجوع؛ كما صرح به العمرانيُّ وغيره.

قوله: (ولو سكت . . . ) فرِّق بينه وبين الاكتفاء بالسكوت في الإقرار بالمال ؛ بأن أمر النسب خطير .

قوله: (لم يبطل نسبه) فارق: ما لو حكم بإسلام اللقيط بظاهر الدار ثم بلغ واعترف بالكفر . . حيث يقر عليه ؛ بأن الحكم بتبعية الدار أضعف من الحكم بالنسب بالإقرار .

قوله: (ويجري الخلاف فيما لو استلحق مجنونًا . . .) أي: فيكون الأصع فيه:

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): أي.

مَجْنُونًا فَأَفَاقَ وَأَنْكَرَ.

(وَيَصِحُّ أَنْ يَسْتَلْحِقَ مَيْتًا صَغِيرًا، وَكَذَا كَبِيرًا فِي الْأَصَحِّ)، وَالنَّانِي: لَا ؛ لِفَوَاتِ التَّصْدِيقِ، (وَ) عَلَىٰ الْأَوَّلِ: (يَرِثُهُ) أَيْ: الميِّتَ المسْتَلْحِقُ، وَلَا يُنْظَرُ إِلَىٰ التَّهْمَةِ.

ـ 🚓 حاشية السنباطي 🚓

عدم بطلان النسب، وليس له ولا للصبي بعد البلوغ تحليف المقر؛ لأنه لو رجع · · لم يقبل، فلا معنئ لتحليفه.

### تَنْبِيكان:

الأول: شمل كلام المصنف: ما لو كان المستلحق عبدًا للمستلحق ، فهو كغيره فيما مر فيه .

نعم؛ يحكم بعتقه عليه باستلحاقه إن لم يكذبه الحس فيه وإن كذّبه هو أو الشرع؛ مؤاخذة له بإقراره (١) ، لكن لا توارث بينهما في حالتي التكذيب، ولا يصح استلحاق عبد غيره أو عتيقه إلا أن يكون بالغًا عاقلًا ، ويصدقه على الراجح ، ومع ذلك فالعبد باق على رقه؛ لعدم التنافي بين النسب والرق؛ لأن النسب لا يستلزم الحرية ، والحرية لم تثبته .

الثاني: لو قال: هذا أبي. . فكما لو قال لبالغ: هذا ابني ، لكن لو قال لمجنون: هذا أبي . . لم يثبت نسبه حتئ يفيق ويصدقه ، قال الروياني: وما أدري ما الفرق بينهما إلا أن يقال: الابن بعد الجنون يعود إلى ما كان عليه في صباه بخلاف الأب ، وقد يفرق: بأن استلحاق الأب على خلاف القياس فاحتيط له ، هذا ؛ وقد قال بعضهم: إن هذا ليس مبنيًّا على الراجح السابق في الابن المجنون ، بل على مقابله فيه ، فإن أصله للماوردي ، وهو من القائلين به انتهى .

قوله: (وعلى الأول: يرثه...) أي: ولا قصاص عليه إن كان مات بقتله.

 <sup>(</sup>۱) في نسخة (ب): وإن كذَّبه هو أو الشرع من أخذه له بإقراره.

(وَلَوِ اسْتَلْحَقَ اثْنَانِ بَالِغًا.. ثَبَتَ) نَسَبُهُ (لِمَنْ صَدَّقَهُ) مِنْهُمَا، فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقُ وَاحِدًا مِنْهُمَا.. عُرِضَ عَلَىٰ الْقَائِفِ؛ كَمَا سَيَأْتِي قُبَيْلَ كِتَابِ الْعِثْقِ.

(وَحُكْمُ الصَّغِيرِ) الَّذِي يَسْتَلْحِقُهُ اثْنَانِ (يَأْتِي فِي) كِتَابِ (اللَّقِيطِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَىٰ)؛ كَمَا سَيَأْتِي فِيهِ حُكْمُ اسْتِلْحَاقِ المرْأَةِ وَالْعَبْدِ.

(وَلَوْ قَالَ لِوَلَدِ أَمَتِهِ: «هَذَا وَلَدِي». ثَبَتَ نَسَبُهُ) بِشَرْطِهِ (۱) ، (وَلَا يَنْبُتُ الاِسْتِبلَاهُ فِي الْأَظْهَرِ) لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَوْلَدَهَا بِنِكَاحٍ ثُمَّ مَلَكَهَا ، وَالثَّانِي: يَثْبُتُ ؛ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ أَوْلَدَهَا بِنِكَاحٍ ثُمَّ مَلَكَهَا ، وَالثَّانِي: يَثْبُتُ ؛ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ أَوْلَدَهَا بِإِلْمَالُ ؛ وَلَا لَوْ قَالَ) فِيهِ : هَذَا ( ( وَلَدِي وَلَدَنْهُ أَوْلَدَهَا بِالْمِلْكِ ، وَالْأَصْلُ : عَدَمُ النِّكَاحِ ، ( وَكَذَا لَوْ قَالَ ) فِيهِ : هَذَا ( ( وَلَدِي وَلَدَنْهُ فِي مِلْكِي ) . . لَا يَثْبُتُ بِهِ الاِسْتِيلَاهُ فِي الْأَظْهِرِ ؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَحْبَلَهَا بِنِكَاحٍ ثُمَّ مَلَكَهَا ، وَالثَّانِي : يَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ أَحْبَلَهَا بِالْمِلْكِ ؛ (فَإِنْ قَالَ : ( عَلِقَتْ بِهِ فِي مِلْكِي ) . . ثَبَتَ الاِسْتِيلَاهُ وَانْقَطَعَ الإحْتِمَالُ ، (فَإِنْ كَانَتْ فِرَاشًا لَهُ ) بِأَنْ أَقَرَ مِلْكِي » . ثَبَتَ الاِسْتِيلَاهُ ) وَانْقَطَعَ الإحْتِمَالُ ، (فَإِنْ كَانَتْ فِرَاشًا لَهُ ) بِأَنْ أَقَرَ مِلْكِي » . ثَبَتَ الاِسْتِيلَاهُ ) وَانْقَطَعَ الإحْتِمَالُ ، (فَإِنْ كَانَتْ فِرَاشًا لَهُ ) بِأَنْ أَقَرَ بِوطْئِهَا . ( لَحِقَهُ ) الْوَلَدُ (بِالْفِرَاشِ مِنْ غَيْرِ اسْتِلْحَاقٍ ) قَالَ ﷺ فِي ابْنِ أَمَةٍ زَمْعَةً : بِوطْئِهَا . ( لَحِقَهُ ) الْوَلَدُ (بِالْفِرَاشِ مِنْ غَيْرِ اسْتِلْحَاقٍ ) قَالَ ﷺ فِي ابْنِ أَمَةٍ زَمْعَةً :

قوله: (ابن أمة زمعة) بفتح «الهمز» ثمَّ «الميم» وزَمْعَة: بفتح «الزاي» وإسكان «الميم» وفتح «العَين» المهملة .

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (ثبت نسبه بشرطه ، ولا يثبت الاستيلاد) استشكل: بما لو أتت امرأة رجلٍ بولد يلحقه ؛ فإنهم قالوا باستقرار المهر مع إنكار الزوج الوطء ؛ تمسكًا بالظاهر ، وهو العلوق بالوطء ، ولم ينظروا إلى احتمال استدخال الماء ، وأجيب: بأن العلوق من الاستدخال نادرٌ فوجب المهر ؛ حملا على الوطء الذي يغلب على الظن حصول الحمل منه ، وأما كون الأمة في الملك حال علوقها بالولد ، فليس ظاهرًا حتى يعمل به ، بل هو وعدمه محتملان على السواء .

قوله: (فإن قال: «علقت به في ملكي» . . ثبت الاستيلاد وانقطع الاحتمال) أي:

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): بشروطه.

«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ<sup>(١)</sup>، (وَإِنْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً.. فَالْوَلَدُ لِلزَّوْجِ) لِأَنَّ الْفِرَاشَ لَهُ، (وَاسْتِلْحَاقُ السَّيِّدِ بَاطِلٌ) أَيْ: لَا اعْتِبَارَ بِهِ.

(وَأَمَّا إِذَا أَلْحَقَ النَّسَبَ بِغَيْرِهِ ؛ كه هَذَا أَخِي » ، أَوْ هَمِّي » . فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنَ الملْحَقِ بِهِ ) أَوْ هَمِّي » . فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنَ الملْحَقِ بِهِ ) (٢) كَالْأَبِ وَالْجَدِّ فِيمَا ذُكِرَ (بِالشُّرُوطِ السَّابِقَةِ) فِي الْإِلْحَاقِ بِنَفْسِهِ ، (وَيُشْتَرَطُ أَلَّا يَكُونَ نَفَاهُ فِي الْأَصَحِّ) (وَيُشْتَرَطُ أَلَّا يَكُونَ نَفَاهُ فِي الْأَصَحِّ)

إلا إن كان السيد المستلحق مكاتبًا قبل إقراره. . فلا يثبت الاستيلاد حتى ينفي احتمال أنه أحبلها زمن كتابته ؛ لأن إحبال المكاتب لا يثبت أمية الولد ؛ كما سيأتي .

🚓 حاشية السنباطي 🤗

قوله: (ويشترط كون الملحق به ميتًا...) أي: احتراز عما إذا كان حيًا.. فلا يثبت نسب الملحق منه بإلحاق غيره له به ؛ لأنه إن كذب في ذلك .. فظاهر ، وإن صدق فيه.. فالمثبت له والحالة هذه تصديقه ، ولا يحتاج معه على الراجح إلى تصديق الوسائط أيضا ؛ كالأب فيما إذا ألحق ابنه بجده (٣) بقوله: هذا عمي وصدقه الجد.. فيثبت نسبه من الجد بتصديقه من غير احتياج إلى تصديق الأب ، ويشترط في الملحق فيثبت نسبه من الجد بتصديقه من غير احتياج إلى تصديق الأب ، ويشترط في الملحق به الميت: كونه رجلًا ؛ لأن استلحاق المرأة لا يصح ؛ كما سيأتي في (اللقيط) فبالأولى استلحاق وارثها وإن كان رجلًا ؛ لأنه خليفتها(٤) ، جزم به ابن الرفعة ، وقال الإسنوي: وهو واضح ، وجزم به ابن اللبان ، وقد نقل عنه العمراني في «زوائده» أن الإقرار بالأم لا يصح ؛ لإمكان إقامة البينة على الولادة ؛ كما في استلحاق المرأة ، نقله عنه ابن الرفعة وأقره ، لكن قضية أو صريح ما يأتي: من اعتبار موافقة الزوج صحة الإلحاق بالمرأة ،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، باب: تفسير المشبهات، رقم [۲۰۵۳]، صحيح مسلم، باب: الولد للفراش وتوقى الشبهات، رقم [۱٤٥٧].

 <sup>(</sup>۲) ويشترط بيانه كأن يقول: (أخي من أبوي أو أبي) كما في التحفة: (٥/٠٠/) والمغني: (٢٦١/٢)،
 خلافًا لما في النهاية: (٥/١١٢) حيث قال: الأوجه عدم اشتراطه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): كالأب فيما إذا كان ألحق ابنه بعد،

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): لأنه خلفها،

فَيَجُوزُ إِلْحَاقُهُ بِهِ بَعْدَ نَفْيِهِ إِيَّاهُ ؛ كَمَا لَوِ اسْتَلْحَقَهُ هُوَ بَعْدَ أَنْ نَفَاهُ بِلِعَانٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَالنَّانِي : يُشْتَرَطُ مَا ذُكِرَ ، فَلَا يَجُوزُ الْإِلْحَاقُ المَذْكُورُ ؛ لِأَنَّ فِي إِلْحَاقِ مَنْ نَفَاهُ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلْحَاقَ النَّسَبِ بِغَيْرِهِ (وَارِئًا بَعْدَ مَوْتِهِ إِلْحَاقِ النَّسَبِ بِغَيْرِهِ (وَارِئًا جَائِزًا) لِتَرِكَةِ المَلْحَقِ بِهِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ ؛ كَابْنَيْنِ أَقَرًا بِثَالِثٍ ، فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ وَيَرِثُ مَعْهُمَا .

🚓 حاشية السنباطي 🍣

نبّه عليه الزركشي، وهو ظاهر، ويفرَّق بينه وبين عدم صحة استلحاقها؛ بسهولة إقامة البينة عليها دون الوارث. ويشترط في المقر: أن لا يكون عليه ولاء، فلو أقر من عليه ولاء بأب أو أخ.. لم يقبل؛ لتضرر من له الولاء بذلك، بخلاف ما لو ألحق النسب بنفسه؛ كأن أقر بابن؛ لأنه لا يمكن ثبوت نسبه منه لو لم يقر إلا ببينة، ونحو الأب والأخ يمكن ثبوت نسبه من جهة أبيه.

قوله: (ويشترط كون المقر وارثًا حائزًا...) أي: ولو بواسطة ؛ كأن (١) أقر بِعَمَّ وهو حائز لتركة أبيه الحائز تركة جده المستلحق به ، فإن كان مات أبوه قبل جده . فلا واسطة ، صرح بذلك في «أصل الروضة» ، قال ابن الرفعة: وهذا يفهم أنه يعتبر كون المقر حائزا لميراث المستلحق به لو قدر موته حين الإلحاق ، وكلامهم يأباه ؛ لأنهم قالوا: لو مات مسلم وترك وَلدَيْنِ مسلمًا وكافرًا ، ثم مات المسلم وترك ابنًا مسلمًا وأسلم عمه الكافر . . فحق الإلحاق بالجد لابن ابنه المسلم لا لابنه الذي أسلم بعد موته ، ولو كان كما قيل . . لكان الأمر بالعكس ، ويمكن أن يجاب: بأن هذا خارج باشتراط كون المقر وارثًا ؛ لأنه غير وارث .

قوله: (أو أكثر) أي: ولو كان منه الزوج، والزوجة، والمعتق، وبيت المال·· فيعتبر تصديق الإمام<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): كابن.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (د): تصديق الأم،

(وَالْأَصَحُّ) فِيمَا إِذَا أَقَرَّ أَحَدُ الْحَائِزَيْنِ بِثَالِثٍ وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ: (أَنَّ المسْتَلْحَقَ لَا يَرِثُ؛ بِأَنْ لَا يَرْتُ؛ بِأَنْ لَا يَشَارِكُ المقِرَّ فِي حِصَّتِهِ) وَالثَّانِي: يَرِثُ؛ بِأَنْ يُشَارِكُ المقِرَّ فِي حِصَّتِهِ) وَالثَّانِي: يَرِثُ؛ بِأَنْ يُشَارِكُ المقارِكَةِ فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ، أَمَّا فِي بُشَارِكَ المقارِكَةِ فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ، أَمَّا فِي الْبَاطِنِ: إِذَا كَانَ المقِرُّ صَادِقًا.. فَعَلَيْهِ أَنْ يُشْرِكَهُ فِيمَا يَرِثُهُ فِي الْأَصَحِّ بِثُلُثِهِ، وَقِيلَ: البَاطِنِ: إِذَا كَانَ المقِرُّ صَادِقًا.. فَعَلَيْهِ أَنْ يُشْرِكَهُ فِيمَا يَرِثُهُ فِي الْأَصَحِ بِثُلُثِهِ، وَقِيلَ:

قوله: (والأصحُّ فيما إذا أقرَّ ...) هذا الذي قدَّره الشَّارِح لا بدَّ منه؛ إذ لو بقيت عبارة «المنهاج» على ظاهرِها.. لاقتضى عدم الإرثِ مطلقًا وإن صحَّ الاستلحاقُ فيثبت به النسب، وليس كذلك.

قوله: (الحائزين بثالث) تقدير الحيازة لا بدَّ منه ، فإهمال المتن معترَضٌ.

قوله: (فيما إذا أقرّ أحد الحائزين...) هذا مأخوذ من قوله بعد: (ولا يشارك المقر في حصته)، وبه يندفع (١) ما اعترض به على قول المصنف: (والأصح: أن المستلحق...) بأنه لا يجامع قوله: (ويشترط كون المقر وارثا حائزا) لأنه إذا كان وارثا حائزًا فكيف يحكم على المستلحق بعدم الإرث والمشاركة حتى حكم عليه بالسهو في ذلك ؟!

قوله: (فعليه أن يُشْرِكَه فيما يرثه في الأصح بثلثه) أي: لأن حقه بزعم المقر شائع بيده ويد المنكر، فله الثلث من كل منهما، وطريق التصحيح: أن يعمل فريضتي الإقرار والإنكار، ثم ينظر ما بينهما؛ فإن تماثلتا، اكتفيت بإحداهما، أو تداخلتا، فبأكثرهما، أو توافقتا، فبالحاصل من ضرب وفق إحداهما في الأخرى، أو تباينتا، فبالحاصل من ضرب إحداهما في الأخرى، والتفاوت بين حصتي المقر بتقديري فبالحاصل من ضرب إحداهما في الأخرى، والتفاوت بين حصتي المقر بتقديري الإقرار والإنكار للمقر له، وكذا لو تعدد المقر والمقر له؛ كابن وبنت، أقر الابن ببنت والبنت بابن، ففريضة الإنكار من ثلاثة، وفريضة إقرار الابن من أربعة، وفريضة إقرار

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): وبه اندفع.

بِنِصْفِهِ (وَ) الْأَصَحُّ: (أَنَّ الْبَالِغَ مِنَ الْوَرَثَةِ لَا يَنْفَرِهُ بِالْإِقْرَارِ) بَلْ يَنْتَظِرُ بُلُوعَ الصَّبِيّ، وَالنَّانِي: يَنْفَرِهُ بِهِ، وَيُحْكَمُ بِثُبُوتِ النَّسَبِ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ خَطِيرٌ لَا يُجَازَفُ فِيهِ، (وَ) الْأَصَحُّ: (أَنَّهُ لَوْ أَقَرَ أَحَدُ الْوَارِثَيْنِ) الْحَائِزَيْنِ بِفَالِثٍ (وَأَنْكَرَ الْآخَرُ وَمَاتَ وَلَمْ يَرِثْهُ إِلَّا المقِرُّ، ثَبَتَ النَّسَبُ) لِأَنَّ جَمِيعَ الْمِيرَاثِ صَارَ لَهُ، وَالنَّانِي: لَا يَثْبُتُ؛ نَظَرًا إِلَى إِنْكَارِ المورِّثِ الْأَصْلَ، (وَ) الْأَصَحُّ: (أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ ابْنٌ حَائِزٌ بِأُخُوقَةِ مَجْهُولِ، نَظَرًا إِلَى إِنْكَارِ المورِّثِ الْأَصْلَ، (وَ) الْأَصَحُّ: (أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ ابْنٌ حَائِزٌ بِأُخُوقَةِ مَجْهُولِ، فَأَنْكَرَ المجْهُولُ نَسَبَ المقِرِّ . لَمْ يُؤَفِّرُ فِيهِ) إِنْكَارُهُ (وَيَثْبُتُ أَيْضًا نَسَبُ المجْهُولِ)، وَالنَّانِي: يُؤَثِّرُ الْإِنْكَارُ فَيَحْتَاجُ المقِرُّ إِلَى الْبَيِّنَةِ عَلَىٰ نَسِهِ، وَالظَّالِثُ: لَا يَثْبُتُ نَسَبُ المجْهُولِ)، وَالنَّانِي: يُؤَثِّرُ الْإِنْكَارُ فَيَحْتَاجُ المقِرُّ إِلَى الْبَيِّنَةِ عَلَىٰ نَسِهِ، وَالظَّالِثُ: لَا يَثْبُتُ نَسَبُ المَجْهُولِ)، وَالنَّانِي: يُؤَثِّرُ الْإِنْكَارُهُ فَيْفَ لَيْسَ بِوَارِثٍ ، (وَ) الْأَصَحُّ: (أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْوَارِثُ الظَّاهِرُ المَجْهُولِ ؛ لِزَعْمِهِ أَنَّ المقرَّ لَيْسَ بِوَارِثٍ ، (وَ) الْأَصَحُّ: (أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْوَارِثُ الظَّاهِرُ

البنت من خمسة ، وهي متباينة ، فتصح من ستين ، فيرد الابن عشرة للمقر لها والبنت ثمانية للمقر له ، وفي مثال المصنف: فريضة الإقرار من ثلاثة ، وفريضة الإنكار من اثنين ، وهما متباينان ، فتصح من ستة: ثلاثة للمنكر ، واثنان للمقر ، وواحد للمقر له .

قوله: (بل ينتظر بلوغ الصبي) أي: فلو مات قبل بلوغه ، اعتبر موافقة وارثه ما لم يكن المقر ؛ كما يعلم مما يأتي (١).

قوله: (ثبت النسب؛ لأن جميع · · · ) أي: وإن لم يجدد إقرارًا · ومنه يعلم: الاكتفاء بالحيازة مآلا ·

قوله: (والثاني: يؤثر الإنكار ٠٠٠) ردَّ هذا: بأنه لو أثر فيه ١٠٠ لبطل نسب المجهول الثابت بقول المقر ؛ فإنه لم يثبت بقول المقر إلا لكونه حائزًا، ولو بطل نسب المجهول ١٠٠٠ لثبت نسب المقر ، وذلك دور ٠

قوله: (لزعمه أن المقر . . .) دفعه ظاهرٌ ؛ لأن هذا غير مؤثر في عدم ثبوت نسبه (٢) . تُنبيه: إذا قلنا بالأول فأقرا بثالثٍ فأنكر الثالث نسب الثاني . - سقط نسبه ؛ لأنه

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): بما يأتي.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): لأن هذا مؤثر في عدم ثبوت نسبه، وفي (ب): لأن هذا غير مؤثر في ثبوت نسبه،

يَحْجُبُهُ المَسْتَلْحَقُ ؛ كَأَخِ أَقَرَّ بِابْنِ لِلْمَيِّتِ . ثَبَتَ النَّسَبُ لِلابْنِ (وَلَا إِرْثَ) لَهُ ، وَالثَّانِي : لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ . لَثَبَتَ الْإِرْثُ ، وَلَوْ وَرِثَ الإِبْنُ . وَالثَّالِثُ . لَكَبْتَ الْإِرْثُ ، وَلَوْ وَرِثَ الإِبْنُ . لَكَبْتَ الْإِرْثُ ، وَالْمِيرَاثِ ، وَالثَّالِثُ . لَحُجِبَ الْأَخُ (١) فَيَخْرُجُ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْإِقْرَارِ فَيَنْتَفِي نَسَبُ الإِبْنِ وَالْمِيرَاثِ ، وَالثَّالِثُ : يَخْرُجُ الْأَخُ بِالْحَجْبِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْإِقْرَارِ ، فَإِنَّ المعْتَبَرَ كَوْنُ المقِرِّ حَائِزًا لِلتَّرِكَةِ لَوْلا إِقْرَارُهُ . لِلتَّرِكَةِ لَوْلا إِقْرَارُهُ .

💝 حاشية السنباطي

ثبت نسب الثالث فاعتبر موافقته في ثبوت نسب الثاني.

قوله: (كأخ أقر بابن . . . ) أي: حقيقةً أو حكمًا ؛ كأن ادعى المجهول عليه أنه ابن الميت فأنكر ونكل فحلف المجهول.

قوله: (لأنه لو ثبت . . لثبت الإرث) هذه الملازمة ممنوعة ، بل يثبت النسب ؛ لاستلحاق الوارث الحائز في الظاهر له ، ولا يرث ؛ للمحذور المذكور ، وهو الدور الحكمي الذي هو أن يلزم من إثبات الشيء نفيه .

فروع: لو خلف بنتًا أعتقته فأقرت بأخ لها .. فالأوجه في «شرح الروض» من وجهين فيه: أنه يثبت نسبه ويرث ؛ لأنه لا يحجبها حرمانًا فيكون المال بينهما أثلاثًا ، ولو مات عن بنت وأخت فأقرتا بابن له .. سلم للأخت نصيبها ؛ لأنه لو ورث . لحجبها ، ولو أقر بأخ ثم قال [منفصلا] (٢) : أردت من الرضاع . لم يقبل ؛ لأنه خلاف الظاهر ، ولهذا لو فسر بأخوة الإسلام . لم يقبل ، واستشكل بقول العبادي : أنه لو شهد أنه أخوه . لا يكتفئ به ؛ لأنه يصدق بأخوة الإسلام ، وأجيب : بأن المقر يحتاط لنفسه بما يتعلق به ، فلا يقر إلا عن تحقيق ، ولو أقر اثنان من ثلاثة بنين بأخ لهم وشهدا له عند إنكار الثالث . قبلت شهادتهما بشروطها ؛ لأنها أولى بالقبول من شهادة الأجنبيّين ؛ لأن عليهما فيها ضررا . انتهى .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): لحجّبُ الأخُ.

<sup>(</sup>٢) وقع في النسخ: متصلا. والمثبت من «الأسنى» و«الغرر» و«التحفة» و«المغني».

## (كِتَابُ العَارِيَّة)

بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَقَدْ تُخَفَّفُ: اسْمٌ لِمَا يُعَارُ، وَتَتَحَقَّقُ بِمُعِيرٍ وَغَيْرِهِ.

(شَرْطُ المعِيرِ صِحَّةُ تَبَرُّعِهِ) لِأَنَّ الْإِعَارَةَ تَبَرُّعٌ بِإِبَاحَةِ المنْفَعَةِ، (وَمِلْكُهُ المنْفَعَةَ، فَيُعِيرُ مُسْتَأْجِرٌ لَا مُسْتَعِيرٌ عَلَىٰ الصَّحِيحِ)، وَالثَّانِي يَقُولُ: يَكْفِي فِي المعِيرِ المنْفَعَةَ، فَيُعِيرُ مُسْتَأْجِرٌ لَا مُسْتَعِيرٌ عَلَىٰ الصَّحِيحِ)، وَالثَّانِي يَقُولُ: يَكْفِي فِي المعِيرِ

### كتاب العكارية

قوله: (وعيره)(١) بالعين المهملة أوله ثم ياء ساكنة ثم راء مهملة: الشيء المعار للمستعير .

#### كتاب العارية

قوله: (وتتحقق...) أي: العارية التي اسم لما يعار من حيث وصفها بذلك؛ أي: إن وصفها بذلك يتحقق بما ذكر.

قوله: (وملكه المنفعة ...) أورد على ذلك صحة إعارة الكلب للصيد مع أنه لا يملك ، وصحة إعارة الأضحية والهدي المنذورين مع خروجهما عن ملكه ، وصحة إعارة الإمام مال بيت المال من أرض وغيرها مع أنه ليس مالكا له . وأجيب عن ذلك: بأن هذه الأمور ليست عارية حقيقة ، بل شبيهة بها ، وبأنهم أرادوا هنا بملك المنفعة ما يعم الاختصاص بها والتصرف فيها ؛ لا بطريق الإباحة ، وعلى هذا لا يرد ما عليه العمل من إعارة الصوفي والفقيه مسكنهما بالرباط والمدرسة وما في معناهما ؛ أي: إن قلنا بصحتها ، لكن المعتمد ــ كما قاله الأذرعي وغيره ــ: عدم صحتها .

قوله: (فيعير مستأجر) أي: ونحوه من كل مالك للمنفعة؛ كالموصى له بها وموقوف عليه، لكن قيد ابن الرفعة جواز الإعارة من الموقوف عليه بما إذا كان ناظرًا.

قوله: (والثاني يقول: يكفي ٠٠٠) يدفع: بأن المستبيح لا يملك نقل الإباحة ؛

 <sup>(</sup>١) كذا ضبطها البكري بناء على نسخة شرح المحلي التي كانت لديه، وما أثبتناه في الشرح: (وغيره)
 موافق لجميع النسخ التي لدينا.

أَنْ تَكُونَ المَنْفَعَةُ مُبَاحَةً لَهُ، وَشَرْطُ المَسْتَعِيرِ أَخْذًا مِمَّا ذُكِرَ فِي المعِيرِ: صِحَّةُ قَبُولِهِ التَّبَرُّعَ، فَلَا تَصِحُّ إِعَارَةُ الصَّبِيِّ وَلَا اسْتَعَارَتُهُ، (وَلَهُ) أَيْ: لِلْمُسْتَعِيرِ (أَنْ يَسْتَنِيبَ

قوله: (أخذًا ممَّا ذكر في المعير) أي: من قوله: (صحَّة تبرّعه) علم: أنّه لا بدّ من قائلٍ لهذا التَّبرُّع، فأخذ منه أن يكون المستعيرُ أهلًا لصحَّةِ قبولِ التَّبرُّع؛ أي: فلا يرد على «المنهاج» حذف هذا الشَّرطِ؛ لأنَّه أخذ بالقوَّةِ من كلامه.

🚓 حاشية السنباطي 🍣 🗕

بدليل: أن الضيف لا يبيح لغيره ما قدم له، ومحل الخلاف: إذا لم يأذن له المعير، وإلا مصحت منه قطعا، قال الماوردي: ثم إن لم يسم من يعير له فلأول على عاريته وهو المعير من الثاني، والضمان باق عليه وله الرجوع فيها، وإن ردها الثاني عليه من عليه وأن سماه وأن سماه الشاني عليه وأن سماه وأن سمام وأن سماه وأن سماه وأن سماه وأن سماه وأن سماه وأن سماه وأن سما وأن سماه وأن سمام وأن سم

قوله: (صحة قبوله التبرع) قال في «المهمات»: قضيته: صحة استعارة السفيه ؛ فإن الصحيح: صحة قبوله الهبة والوصية ، لكن كيف تصح استعارته مع أنها مضمّنة لا جَرَمَ ، جزم الماوردي وغيره بعدم صحتها . انتهى ، قال في «شرح الروض»: وقضيته: صحتها منه ومن الصبي والمجنون بعقد وليهما: إذا لم تكن مضمنة ؛ كأن استعار من مستأجر ، وهو ظاهر ، وما في «المهمات» من تصحيح صحة قبول السفيه الوصية . تقدم تصحيح خلافه مع الفرق بينهما وبين الهبة في (باب الحجر) .

فائدة: لو استعار كتابا يقرأ فيه فوجد فيه خطأ . لا يصلحه ، إلا أن يكون قرآنا . فيجب إصلاحه ؛ كما قاله العبادي ، وينبغي أن يلحق به الحديث ، وأنه لو كان خطه رديئا يؤدي إلى نقص قيمته . امتنع عليه أن يكتبه بخطه ؛ كما أفهمه التعبير بالإصلاح ؛ لأن ذلك إفساد لماليته ؛ لا إصلاح ، أما الكتاب الموقوف . . فيصلح جزما . انتهى .

قوله: (فلا تصح إعارة الصبي) هذا مفرع على شرط المعير السابق؛ كما يتفرع على محدة إعارته نفسه إذا كان عمله غير عليه عدم صحة إعارة المجنون والسفيه، ولا يرد صحة إعارته نفسه إذا كان عمله غير مقصود في كسبه؛ لأن تسمية ذلك عارية تجوزٌ؛ لأن بدنه في يده، وولي كل منهم كهو،

مَنْ يَسْتَوْفِي المَنْفَعَةَ لَهُ) كَأَنْ يُرْكِبَ الدَّابَّةَ المسْتَعَارَةَ وَكِيلَهُ فِي حَاجَتِهِ، (وَ) شَرْطُ (المسْتَعَارِ: كَوْنُهُ مُنْتَفَعًا بِهِ (ا) مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ) فَلَا تَجُوزُ إِعَارَةُ الْأَطْعِمَةِ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهَا

لكن لولي الصبي إعارته لخدمة لا أجرة لها ولا تضر به؛ كأن يعيره ليخدم من يتعلم منه؛ كما صرح به الروياني، والمكاتب بغير إذن سيده، والمفلس، لكن المتجه \_ كما قاله الإسنوي \_: صحة إعارته إذا لم يكن فيها تعطيل على المعار؛ كإعارة الداريومًا، وهو محمول فيما قاله بعضهم على ما إذا لم تكن المنفعة تُقابل بأجرة.

قوله: (كونه منتفعا به مع بقاء عينه) أي: ولو كان الانتفاع به باستيفاء عين منه مع بقاء عينه ؛ كإعارة شاة لأخذ درها أو نسلها ، أو شجرة لأخذ ثمرتها ، وقال الإسنوي: التحقيق: أن الدر والنسل ليس مستفادا بالعارية ، بل بالإباحة ، والمستعار هو الشاة لمنفعة ، وهي: التوصل لما أبيح ، وكذا يقال في الشجرة . انتهى ، فلو أعاره الشاة وملكه الدر والنسل . فإعارة فاسدة للشاة فيضمنها ، وهبة فاسدة للدر والنسل فلا يضمنهما ؛ فإن شرط عليه علفها بنحو إجارة للشاة . فلا يضمنها ، وبيع للدر والنسل . فيضمنهما ؟ كمن أعطى سقّاء شيئا ليشرب فأعطاه كوزا . فهو بيع للماء وإجارة للكوز فاسدان فيضمن الماء ، إلا إن كان أكثر مما يشربه . فلا يضمن الزائد ؟ لأنه أمانة ؟ كما صرح به القاضي والمتولى فلا يضمن الكوز ، فإن سقاه مجانا . فعكسه .

تَنْبِيه: قال الإسنوي: دخل في الضابط: ما لو استعار قيم المسجد أحجارا وأخشابا ليبني بها المسجد مع أنه لا يجوز؛ كما أفتئ به البغوي؛ لأن حكم العواري جواز استردادها، والشيء إذا صار مسجدا.. لا يجوز استرداده. انتهئ.

قوله: (فلا تجوز إعارة الأطعمة...) مثلها: النقدان؛ لأن منفعتهما في الإنفاق والإخراج، وأما منفعة التزيين والضرب على طبعهما.. فضعيفة، بل ما تقصد، فإن

 <sup>(</sup>۱) منتفعا به حالا، فلا تصح إعارة جحش صغير كما في التحفة: (٧١٩/٥)، خلافا لما في النهاية:
 (١٢١/٥) والمغني: (٢٦٥/٢) حيث قالا: الأوجه صحة إعارة ما يتوقع نفعه ؟ كجحش صغير ؟
 إن كانت الإعارة مطلقة أو مؤقتة زمنا يمكن الانتفاع به .

فِي اسْتِهْلَاكِهَا، (وَيَجُوزُ إِعَارَةُ جَارِيَةٍ لِخِدْمَةِ امْرَأَةٍ أَوْ) ذَكَرٍ (مَحْرَمٍ) لِلْجَارِيَةِ، وَلَا يَجُوزُ إِعَارَتُهَا لِلاسْتِمْتَاعِ بِهَا، وَلَا لِخِدْمَةِ ذَكَرٍ غَيْرٍ مَحْرَم (١١)؛ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ، إِلَّا إِذَا كَانَتْ صَغِيرَةٌ لَا تُشْتَهَىٰ أَوْ قَبِيحَةً.. فَتَجُوزُ فِي الْأَصَحِّ فِي «الرَّوْضَةِ»(٢)،

قوله: (إلَّا إذا كانت صغيرة...) هما مسألتان واردتان على «المنهاج»: الصغيرةُ الَّتي لا تشتهَىٰ والقبيحة؛ إذ مقتضىٰ كلامه: المنعُ فيهما، وليس كذلك، لكن رجَّح الله السياطي ﴿

جعلهما مقصدا؛ بأن أعارهما لذلك لفظا أو نية \_ كما بحثه في «شرح الروض» \_... جاز، قال: ويأتي مثل ذلك في الأطعمة.

قوله: (ويجوز إعارة جارية لخدمة امرأة) احتراز عن العبد والخنثي ، فلا تجوز إعارتهما لخدمتها ما لم يكن بينهما محرمية .

قوله: (ولا لخدمة ذكر غير محرم) كالجارية: الخنثى غير المحرم، وفارق جواز إجارتهما والوصية بمنفعتهما له على ما دل عليه عموم كلامهم؛ بأن المستأجر والموصى له يملكان المنفعة فيعيران ويؤجران لمن يخلو بهما إن امتنع عليهما الانتفاع بهما بأنفسهما، والإعارة إباحة فقط وإن لم يستبح بنفسه ، لم تكن له فائدة ويستثنى \_ كما هو ظاهر \_ من الذكر غير المحرم: الممسوح ، والشيخ الهرم ، والطفل ، والمريض إذا لم يجد من يخدمه غير الجارية ، وزوج الجارية ومالكها؛ كأن يستعيرها من مستأجرها، أو الموصى له بمنفعتها ، فكالمحرم .

قوله: (إلا إذا كانت صغيرة لا تشتهئ أو قبيحة.. فتجوز في الأصح في «الروضة») هذا هو المعتمد وإن رجح الرافعي في «الشرح الصغير» المنع فيهما،

<sup>(</sup>١) ولو لشيخ هرمٍ؛ كما في التحفة: (٥/٧٢٣) والنهاية: (٥/١٣٢)، خلافًا لما في المغني: (٢٦٥/٢) حيث قال: تجوز له.

 <sup>(</sup>٢) وهو الأصح؛ كما في النهاية: (٥/١٢٣) والمغني: (٢٦٥/٢)، خلافًا لما في التحفة: (٥/٧٢٣)
 حيث قال: لا تجوز.

وَالمَفْهُومُ مِنْ نَفْيِ الْجَوَازِ: الْفَسَادُ، وَقَالَ فِي «الْوَسِيطِ» فِي الْخِدْمَةِ بِالصَّحَّةِ مَعَ الْحُرْمَةِ، (وَيُكُورُهُ إِعَارَةُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ) كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ، زَادَ فِي «الرَّوْضَةِ»: صَرَّحَ الْجُرْجَانِيُّ وَآخَرُونَ بِأَنَّهَا حَرَامٌ، وَلَكِنَّ الْأَصَحَّ: الْجَوَازُ، انتهى، وَعَلَّلَ فِي «المهذَّبِ» عَدَمُ الْجَوَازِ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَخْدِمَهُ.

\_\_\_\_ هاشية البكري هـ\_\_\_

الرَّافعيُّ في «الشَّرح الصَّغير»: المنع فيهما، ووَافَقَه المتأخِّرون على المنع في القبيحة والجواز في الصَّغيرة، وهو الأقرب، وعلى عدم الجواز (١): أنَّه لو أعار ٠٠ كانت إعارةً فاسدةً.

🚓 حاشية السنباطي 😪

وصوب الإسنوي الجواز في الصغيرة؛ لجواز الخلوة بها دون الكبيرة، قال الزركشي: ويلحق بالمشتهاة: الأمرد الجميل، لا سيما فيمن عرف بالفجور.

قوله: (والمفهوم من نفي الجواز: الفساد) هذا ما ذكره الشيخان بعد نقلهما عن «الوسيط» ما نقله الشارح عنه عقب ذلك، وبه جزم ابن المقري وغيره، وهو المعتمد وإن جزم ابن الرفعة بالصحة وعللها؛ بأن المنع في ذلك لغيره؛ كالبيع وقت النداء وجعل فائدة الصحة عدم الأجرة، قال الزركشي وتبعه في «شرح الروض»: وقضيته: وجوبها في الفاسدة، وهو مخالف لقولهم: (حكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان وعدمه)، ويمكن أن يوجه كلام ابن الرفعة: بأنه هنا قد انتفت الإعارة والإباحة التي تختلف الإعارة عند فسادها، وهو متجه.

قوله: (ولكن الأصح: الجواز) أي: ولو للخدمة وإن حمله ابن الرفعة على الإعارة لغيرها؛ أخذا من تعليل «المهذب» الآتي.

تَنْبِيه: علم مما تقرر: أن الإعارة جائزة؛ أي: مع الاستحباب؛ إذ لا تكون مباحة أصلا، ومحرمة ومكروهة، وقد تكون واجبة؛ كإعارة الثوب لدفع حر أو برد، وإعارة الحبل لإنقاذ غريق، والسكين لذبح حيوان محترم يخشئ موته، ومن المحرمة: إعارة

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(د): وهو الأقرب، والأقرب على عدم الجواز.

## (وَالْأَصَحُّ: اشْتِرَاطُ لَفْظٍ؛ كـ «أَعَرْتُكَ»، أَوْ «أَعِرْنِي»، وَيَكْفِي لَفْظُ أَحَدِهِمَا

الحلال للمحرم صيدا ، فإن تلف في يد المحرم . . ضمن الجزاء لله تعالى بالقيمة للحلال ، بخلاف ما لو تلف في يد الحلال صيد استعاره من محرم . . فلا يضمنه له ؛ لأنه غير مالكه ، وعلى المحرم الجزاء لله تعالى ؛ لأنه متعد بالإعارة ؛ إذ يلزمه إرساله ؛ كما علم مما مر ، وتكره استعارة الولد لوالده ليخدمه .

چ حاشية السنباطي چ

نعم؛ إن قصد الولد بها توقيره . . فلا كراهة ، بل هي مستحبة ؛ كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره ، بخلاف إعارته له . . فليست بمكروهة وإن كان فيها إعانة على مكروه ، قال الفارقي : لأن نفس الخدمة غير مكروهة ، وإنما كانت الكراهة في جانب الولد لمكان الولادة فلم تتعد لغيره ، بخلاف إعارة المسلم من كافر ؛ كما هو ظاهر ، والصيد من المحرم ؛ كما مر ؛ بأن العبادة يجب احترامها لحق الله تعالى ، وهو شامل لكل مكلف ، انتهى .

قوله: (ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر) فارقت الوديعة ؛ بحيث يشترط فيها لفظ من جانب المودع ، خلافا للزركشي وإن تبعه جمع ؛ كما سيأتي ؛ بأن أصل وضع اليد على مال المعير الضمان فلا يزول إلا بلفظ من جانبه ، والوديعة أمانة فاحتيج إلى لفظ من جانب المالك ، بخلاف العارية ؛ فإنها مضمونة على وفق الأصل فاكتفي فيها بلفظ من أحد الجانبين ، وأيضا الوديعة مقبوضة لغرض المالك وغرضه لا يعلم إلا بلفظ من جانبه ، والعارية بالعكس فاكتفي فيها بلفظ المستعير ، ولا يكفي الفعل من الطرفين إلا فيما كان عارية ضمنا ؛ كظرف المبيع الذي تسلمه المشتري فيه ، وظرف الهدية إذا جرت العادة بأكلها فيه لا عوض لها عادة فيضمنه بحكم العارية الصحيحة ، الهدية إذا جرت العادة بأكلها فيه نه قبله فهو أمانة ؛ كما يؤخذ من كلام الرافعي ، قال في «المهمات»: بعد أكلها فيه فأكلها فيه ، ضمنه بحكم الغصب ، أو جرت بذلك لكن فإن لم تجر العادة بأكلها فيه فأكلها فيه -، ضمنه بحكم الإجارة الفاسدة ، واستشكل: كان لها عوض في العادة . فلا يضمنه بالأكل فيه بحكم الإجارة الفاسدة ، واستشكل بظرف المبيع إذا تسلمه المشتري فيه حيث جعل عارية ، وأجيب: بأنه لما جرت العادة بظرت العادة العادة العادية ، وأجيب: بأنه لما جرت العادة بظرف المبيع إذا تسلمه المشتري فيه حيث جعل عارية ، وأجيب: بأنه لما جرت العادة بظرف المبيع إذا تسلمه المشتري فيه حيث جعل عارية ، وأجيب: بأنه لما جرت العادة بظرف المبيع إذا تسلمه المشتري فيه حيث جعل عارية ، وأجيب: بأنه لما جرت العادة بظرف المبيع إذا تسلمه المشتري فيه حيث جعل عارية ، وأجيب : بأنه لما جرت العادة بظرف المبيع إذا تسلمه المشتري فيه حيث جعل عارية ، وأجيب : بأنه لما جرت العادة بشركا

مَعَ فِعْلِ الْآخَرِ) كَمَا فِي إِبَاحَةِ الطَّعَامِ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ مَا ذَكَرَهُ المَتَوَلِّي: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لَفْظٌ، حَتَّىٰ لَوْ أَعْطَىٰ عَارِيًا قَمِيصًا فَلَبِسَهُ.. تَمَّتِ الْإِعَارَةُ، وَكَذَا لَوْ فَرَشَ لِضَيْفِهِ بِسَاطًا فَجَلَسَ عَلَيْهِ<sup>(۱)</sup>، بِخِلَافِ بَسْطِهِ لِمَنْ يَجْلِسُ عَلَيْهِ.. فَلَيْسَ إِعَارَةً لِمَنْ

هنا بالأكل من ظرف الهدية.. قدر أن عوضها مقابل لها مع منفعة ظرفها، بخلافه في البيع، فكان عارية فيه على الأصل. قوله: (لفظ) أي: دال على الإذن(٢) في الانتفاع ولو بلفظ الإباحة؛ كأبحتُك منفعة هذا.

قوله: (كما في إباحة الطعام) أي: يكتفئ في العارية بذلك عن اللفظ من الجانبين؛ كما يكتفئ في إباحة الطعام بذلك عن الفعل من الجانبين، وبه يتضح الفرق بين الإباحة والإعارة (٣).

قوله: (ومقابل الأصح ما ذكره المتولي: أنه لا يشترط لفظ ، حتى لو أعطى . . . ) قضية كلام الشارح: أن ما ذكر ليس بعارية ؛ بناء على الأصح ؛ أي: وإنما هو إباحة ، وفي «شرح الروض»: قضية كلام «الروضة» كـ «أصلها» تقرير المتولي (٤) على ما قاله في ذلك من أنها عارية ؛ لاقتضاء العرف له ، ويكون مستثنى من اشتراط اللفظ ، ومساويًا للإباحة في عدم الاحتياج إلى لفظ .

 <sup>(</sup>١) كما في التحفة: (٥/٢٢)، خلافا لما في النهاية: (٥/١٢٤) والمغني: (٢٦٦/٢) حيث قالا: إنه
 إياحة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ) سقط من قوله: (واستشكل بقول العبادي ٠٠٠) إلى قوله: (قوله: لفظ أي: دال على الإذن...).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): بين الإباحة والإجارة.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): تصوير المتولي.

جَلَسَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ المسْتَعِيرِ . انتهى ، (وَلَوْ قَالَ: أَعَرْتُكَهُ) أَيْ: حِمَارِي مَثَلًا (لِتَعْلِفَهُ) بِعَلَفِكَ (أَوْ لِتُعِيرَنِي فَرَسَكَ . . فَهُوَ إِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ تُوجِبُ أَجْرَةَ الْمِثْلِ) أَيْ: بَعْدَ الْقَبْضِ مُدَّةَ الْإِمْسَاكِ، وَقِيلَ: هُوَ إِعَارَةٌ فَاسِدَةٌ، وَهَذَا نَاظِرٌ إِلَى اللَّفْظِ، وَفَسَادُهُ لِذِكْرِ الْعِوَض، وَالْأَوَّلُ نَاظِرٌ إِلَىٰ المعْنَىٰ، وَفَسَادُهُ لِجَهَالَةِ المدَّةِ وَالْعَلَفِ، وَلَوْ قَالَ: أَعَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ شَهْرًا مِنَ الْيَوْمِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، أَوْ لِتُعِيرَنِي ثَوْبَكَ شَهْرًا مِنَ الْيَوْم. . فَهَلْ هِيَ إِجَارَةٌ صَحِيحَةٌ أَوْ إِعَارَةٌ فَاسِدَةٌ ؟ وَجْهَانِ ؛ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ الإعْتِبَارَ بِاللَّفْظِ أَوْ بِالمعْنَى .

# [عَلَى مَنْ عَلَفُ الدَّابَّةِ وَطَعَامُ الرَّقِيقِ المعَارَيْنِ؟]

قَضِيَّةُ الْفَسَادِ فِي «أَعَرْتُكَهُ لِتَعْلِفَهُ»: أَنْ يَكُونَ الْعَلَفُ فِي الْإِعَارَةِ عَلَىٰ المالِكِ، وَمِثْلُهُ: طَعَامُ الرَّقِيقِ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا فِي «الْبَيَانِ» عَنِ الصَّيْمَرِيِّ، وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ: عَلَىٰ المسْتَعِيرِ عَلَفُ الدَّابَّةِ وَسَقْيُهَا وَطَعَامُ الْعَبدِ وَشَرَابُهُ.

قوله: (ولو قال: أعرتك هذه الدَّار شهرًا...) الأقرب في المسألتين: أنَّه إجارةٌ صحيحةً؛ نظرًا للمعنى؛ كما نظر إليه من قال: بأن أعرتُكه(١) لتَعلِفَه ونَحوه إجارة فاسدة ، فاستفده .

قوله: (وقال القاضي حسين: على المستعير) القياس: أنَّها على المُعِيرِ ؛ كما ذكره في «المهمات» وهو المعتمد، خلافًا للقاضي.

قوله: (بناءً على أن الاعتبار باللفظ أو بالمعنى) قضيته \_ كما قال الإسنوي \_: تصحيح الثاني (٢) ؛ اعتبارًا بالمعنى ، وبه جزم في «الأنوار».

قوله: (وهو موافق لما في «البيان» عن الصيمري) أي: وهو المعتمد؛ فقد جزم

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج): أعرتك.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): قضية كلام الإسنوي: تصحيح الأول.

(وَمُوْنَةُ الرَّدِّ) لِلْعَارِيَّةِ (عَلَىٰ المسْتَعِيرِ) مِنَ المالِكِ أَوِ المسْتَأْجِرِ إِنْ رُدُّ (١) عَلَيْهِ، فَإِنْ رُدَّ عَلَيْهِ المسْتَأْجَرَ (١). عَالَيْهِ، فَإِنْ رُدَّ عَلَيْهِ المسْتَأْجَرَ (١).

(فَإِنْ تَلِفَتْ لَا بِاسْتِعْمَالٍ.، ضَمِنَهَا(٢) وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

- ﴿ حاشية البكري ﴿ ---

قوله: (فإن رد على المالك. فالمؤنة عليه) فهو صحيحٌ؛ كما لو ردَّ على المستأجر، فيرد على المتن؛ لأنَّ هذا مستعير ردَّ على المالك وألزمنا المالك بمؤنةِ الرَّدِّ.

به الماوردي والشيخ أبو علي السنجي وغيرهما.

قوله: (أو المستأجر إن رد عليه ، فإن رد على المالك . . .) قضية كلامه: أن له الرد إلى كل منهما ؛ لا إلى غيرهما ؛ كما ليس له الرد إلى غير المالك فيما لو استعار منه ، فلا يبرأ من الضمان بالرد إلى غير من ذكر ، بل عليه وعلى المردود عليه الضمان ، والقرار على المردود عليه .

نعم؛ الرد إلى وكيل المالك فيه أو وليه كالرد إليه، وكذا الحكم (٥) عند غيبته والحجر عليه بسفه أو فلس، ويكفي في الرد المبرئ: أن يرد الدابة إلى الإصطبل، أو الثوب ونحوه إلى البيت (١) الذي أخذ منه وعلم بذلك المالك أو أخبره بذلك ثقة؛ كما قاله المتولي هنا، ونقله الشيخان عنه في (باب الغصب) وأقراه.

قوله: (فإن تلفت لا باستعمال) أي: مأذون فيه ؛ كما يعلم مما يأتي.

قوله: (ضمنها . . .) أي: وإن كان شرط في عقد العارية كونها أمانة . . فهو لغو ؛ أي:

<sup>(</sup>۱) في نسخة (ش): فإن ردّ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ش): المستأجِر.

 <sup>(</sup>٣) ضمنها بالقيمة في المتقوم، وبمثله في المثلي كما في التحفة: (٧٣٢/٥) والمغني: (٢٦٦/٢)،
 خلافًا لما في النهاية: (١٤٢/٥) حيث قال: يضمن بالقيمة؛ متقوما كان أو مثليا.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): كما ورد.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (أ): وكذا الحاكم.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ب): في البيت.

«عَلَىٰ الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَنَىٰ تُؤدِيهُ» (١) ، وَقَالَ فِي أَدْرُعِ أَخَذَهَا مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ» رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُودَ وَغَيْرُهُ (٢) ، وَسَيَأْتِي أَنَهَا تُضْمَنُ بِقِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ ، وَتَلَفُ بَعْضِهَا مَضْمُونٌ ، وَقِيلَ: لَا ؛ كَتَلَفِهِ بِالإِسْتِعْمَالِ ، (وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ لَا التَّلَفِ ، وَتَلَفُ بَعْضِهَا مَضْمُونٌ ، وَقِيلَ: لَا ؛ كَتَلَفِهِ بِالإِسْتِعْمَالِ ، وَالثَّانِي: يَضْمَنُهُمَا ، يَضْمَنُ مَا يَنْمَحِقُ ) مِنَ النِّيَابِ (أَوْ يَنْسَحِقُ بِاسْتِعْمَالٍ) ، وَالثَّانِي: يَضْمَنُهُمَا ، وَالنَّانِي: يَضْمَنُهُمَا ، وَالنَّانِي: يَضْمَنُهُمَا ، وَالنَّانِي عَنْ سَبَبِ مَأْذُونٍ فِيهِ ، وَالنَّانِي قَالَ: أَنْ الْبَالِي دُونَ المنسَحِق ؛ أَيْ: التَّالِف بَعْضُ أَجْزَائِهِ ، وَجُهُ الْأَوَّلِ: أَنَّ (رَدُّهَا فِي الْأَوَّلِ فَتُضْمَنُ فِي آخِرِ حَالَاتِ التَّقُومِمِ ، وَقَدْ تَعَذَّرَ رَدُّهَا فِي الْأَوَّلِ فَتُضْمَنُ فِي آخِرِ حَالَاتِ التَّقُومِمِ ، وَفَاتَ رَدُّ بَعْضِهَا فِي النَّانِي فَيَضْمَنُ (٥) بَدَلَهُ ، وَالنَّالِثُ : فَرَّقَ بِوُجُودِ مَرْدُودٍ فِي الثَّانِي وَفَاتَ رَدُّ بَعْضِهَا فِي النَّانِي فَيَضْمَنُ (١٥ بَدَلَهُ ، وَالنَّالِثُ : فَرَّقَ بِوجُودِ مَرْدُودٍ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوْلِ ، وَنَشَأَ النَّالِثُ المَزِيدُ عَلَىٰ «المحرَّرِ» مِنْ جَمْعِ المَسْأَلَتُيْنِ .

قوله: (وتلف بعضها مضمون) هو وارد على المتن إذا تلفَتْ يقتضي تَلَفَ الكلِّ ، فربَّما يُوهِم أنَّ تلف البعض غيرُ مضمونٍ فمِن ثمَّ أورده .

قوله: (ونشأ الثَّالث · · · ) أفاد به: أنَّ الوجه الثَّالثَ مزيدٌ على «المحرَّر»، فهو اعتراض عليه على اصطلاحِه، وأنّه نشأ (١) من الجمع بين المسألتينِ: الانمِحَاقِ والانسِحَاقِ، فجرى أقوال الضمان وعدم التَّفصيل (٧).

فاسد غير مفسد؛ كما قال الإسنويُّ: إنه القياس، ومن تلفها \_ لا بالاستعمال المأذون

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود، باب: في تضمين العارية، رقم [٣٥٦١]. المستدرك، رقم [٣٣٣]. السنن الكبرئ للنسائي، باب: المنيحة، رقم [٥٧٥١] واللفظ لهما.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داودً، باب: في تضمين العارية، رقم [٣٤٦٢]. المستدرك، رقم [٣٣٥]. سنن الترمذي، باب: ما جاء أن العارية مؤداة، رقم [١٢٦٦].

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ش): بأنّ.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ق): أن ما تلف بهما.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ش): فيُضْمن.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (أ): إنشاء.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ب): مجرئ أقوال الضمان وعدمه التفصيل. كذا، ولعله: (فأجرئ).

(وَالمَسْتَعِيرُ مِنْ مُسْتَأْجِرٍ لَا يَضْمَنُ) التَّالِفَ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ نَائِبُهُ وَهُوَ لَا يَضْمَنُ، وَالثَّانِي قَالَ: يَضْمَنُ؛ كَالمَسْتَعِيرِ مِنَ المالِكِ.

💝 حاشية السنباطي

فيه -: سقوطها في بئر حالة سيرها، وقياسه - كما قاله الغزي -: أن عثورها حال الاستعمال كذلك ؛ أي: سواء عرف ذلك من طبعها أم لا، ويجب تقييده بما إذا لم يكن العثور مما أذن في حمله عليها على أن جمعا اعترضوه ؛ بأن العثور يعتاد كثيرا بلا تقصير منه، وهو ظاهر، لكن محله: إذا لم يتولد من شدة إزعاجها، وإلا · فهو ضامن ؛ لتقصيره، ولو اختلفا في حصول التلف بالاستعمال المأذون فيه · · صدق المستعير بيمينه ؛ لأنه تعسر إقامة البينة عليه ، ولأن الأصل: براءة الذمة ، خلافا لما عزي للجلال البلقيني من تصديق المعير .

فرع: لو ولدت في يد المستعير .. فالولد أمانة ، ولو ساقها المستعير فتبعها ولدها والمالك عالم ساكت .. فالولد أمانة أيضًا ؛ لأنه لم يأخذه للانتفاع به ، بل لتعذر حفظه بدون أمه ، وذلك أمانة شرعية ؛ كما لو طيرت الريح ثوبًا إلى داره ؛ فإذا تمكن من رده ولم يرده . ضمنه ، ولو استعار صندوقا فوجد فيه دراهم .. فهي أمانة شرعية في يده ، ولو استعار عبدًا عليه ثياب .. لم تكن مضمونة عليه ؛ لأنه لم يأخذها ليستعملها ، بخلاف إكاف الدابة ، قاله البغوي في «فتاويه» .

قوله: (لأنه نائبه وهو لا يضمن . . .) قضيته: أن المستعير من كلَّ مستحق (١) لمنفعة العين استحقاقًا لازمًا ، وليس مالكا لها ؛ كالموصئ له بالمنفعة ، والموقوف عليه لا يضمن ؛ لأن معيره لا يضمن ، وبه صرح البلقيني ، وأن المستعير من المستأجر إجارة فاسدة يضمن ؛ لأن معيره ضامن ، وبه صرَّح البغويُّ وعلله ؛ بأنه نقل ما ليس له ، قال والقرار على المستعير ، ولا يقال : حكم الفاسدة حكم الصحيحة في كل ما تقتضيه ، بل في سقوط الضمان بما يتناوله الإذن ؛ لا بما اقتضاه حكمها ، ولو استعار من مستأجر من غاصب . . ضمن ورجع بما غرمه على المستأجر ، ويرجع المستأجر على الغاصب .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): يستحق.

(وَلَوْ تَلِفَتْ دَابَّتُهُ فِي يَدِ وَكِيلٍ بَعَثَهُ فِي شُغْلِهِ، أَوْ فِي يَدِ مَنْ سَلَّمَهَا إِلَيْهِ لِيُرَوِّضَهَا) أَيْ: يُعَلِّمَهَا. (فَلَا ضَمَانَ) عَلَىٰ الْوَكِيلِ أَوِ الرَّائِضِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذُهَا لِغَرَض نَفْسِهِ فَلَيْسَ مُسْتَعِيرًا.

(وَلَهُ) أَيْ: لِلْمُسْتَعِيرِ (الإنْتِفَاعُ بِحَسَبِ الْإِذْنِ؛ فَإِنْ أَعَارَهُ لِزِرَاعَةِ حِنْطَةٍ..

قوله: (ولو تلفت دابته . . . ) هذا إذا تلفت بغير تفريط ؛ كما هو ظاهر .

قوله: (لأنه لم يأخذها لغرض نفسه فليس مستعيرا) أي: بخلاف ما لو أركبها منقطعًا في الطريق تقرّبًا لله تعالى فتلفت بغير الركوب . فإنه يضمنها ولو أركبه من غير سؤاله ؛ لأنه مستعير ، ولو أردفه . ضمن النصف ، وإن وضع متاعه على دابة رجل وقال له: سيرها ، ففعل فتلفت بعد الوضع ؛ فإن لم يكن عليها (١) متاع لغيره . ضمنها ؛ كسائر العواري ، فإن كان عليها متاع لغيره فتلفت بذلك . . ضمن فيها بقسط متاعه ، حتى لو كان عليها مثل متاعه . ضمن نصفها ، فإن سيرها مالكها بغير أمره فتلفت بذلك . لم يضمن الواضع ، بل يضمن المالك متاعه ؛ إذ له طرحه عنها ، وإن حمل صاحب الدابة متاعك ؛ فإن كان بسؤالك . فهو وديع ؛ أي: مستودع متاعك ، ولا تدخل الدابة في فبقدر متاعك ، أو بسؤاله . فهو وديع ؛ أي: مستودع متاعك ، ولا تدخل الدابة في ضمانك ، قال السبكي : ولك أن تقول : لم جعل ذلك مع سؤالك عارية ومع سؤاله وديعة مع أن كلا منهما يصح الإيجاب والاستيجاب ولم يجر ما يميز أحدهما عن الآخر ؟ إلا أن يقال : الغرض في الانتفاع في تلك لصاحب المتاع فجعلت عارية ، وفي هذه لم يتحقق ذلك فحمل على الوديعة . انتهى ، ويفارق هذه مسألة ما لو أركبها منقطعًا ؛ بأن للدابة ثمّ تحت يد الراكب بخلافها هنا (٢).

قوله: (وله الانتفاع بحسب الإذن) قضيته: أنه لو أعاره دابة ليركبها إلى موضع ولم يتعرض للركوب في الرجوع ، أنه لا يركبها في الرجوع ، لكن في «الروضة» كـ«أصلها» في أواخر الإجارة عن العبادي: أن له الركوب في الرد وأقراه ، وفارق الدابة

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): فإن لم يكن فيها.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): بأن الدابة في يد الراكب، بخلافه هنا.

زَرَعَهَا وَمِثْلَهَا) وَدُونَهَا فِي ضَرِرِ الْأَرْضِ (إِنْ لَمْ يَنْهَهُ) عَنْ غَيْرِهَا، فَإِنْ نَهَاهُ عَنْهُ. لَمْ يَرُزعُ يَكُنْ لَهُ زَرْعُهُ (ا) وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَزْرَعَ مَا فَوْقَهَا وَالنَّالَةِ وَالْقُطْنِ (أَوْ لَشَعِيرٍ لَمْ يَرُزعُ يَكُنْ لَهُ زَرْعُهُ (اللهِ لَشَعِيرٍ لَمْ يَرُزعُ يَكُنْ لَهُ زَرْعُهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَزْرَعُ مَا فَوْقَهُ وَلَوْ قَهَا وَلَوْ أَطْلُقَ الزِّرَاعَةَ وَلَوْ لَشَعِيرٍ وَلَوْ أَطْلُقَ الزِّرَاعَةَ وَيَرْدَعُ وَيَرْزعُ وَيَرْدَعُ فَي فَي الْأَصَحِّ وَيَرْدَعُ وَيَرْدَعُ مَا شَوْقَ ضَرَرِهِ وَلَوْ قِيلَ السَّاعَ ) لِإِطْلَاقِ اللَّهُ فِي وَالتَّانِي: لَا يَصِحُّ وَلَوْ قِيلَ السَّرِر ، قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَوْ قِيلَ وَمُحَرِّ وَلَا يَزْرَعُ إِلَّا أَقَلَّ الْأَنْوَاعِ ضَرَرًا . لَكَانَ مَذْهَبًا ، وَسَكَتَ عَلَيْهِ فِي «الرَّوْضَةِ» . يَصِحُّ وَلَا يَزْرَعُ إِلَّا أَقَلَّ الْأَنْوَاعِ ضَرَرًا . لَكَانَ مَذْهَبًا ، وَسَكَتَ عَلَيْهِ فِي «الرَّوْضَةِ» .

قوله: (قال الرَّافعيُّ: ولو قيل) بحثٌ حسنٌ ، لكن المعتمدُ: خلافُه.

المستأجرة إلى موضع حيث يمتنع عليه ركوبها في الرجوع في الأصح؛ بأن الرد لازم للمستعير فالإذن متناول ركوبها في العود بالعرف، والمستأجر لا رد عليه.

قوله: (فإن نهاه عنه . . لم يكن له زرعه ، وليس له أن يزرع . . ) فإن خالف وزرع ما ليس له زرعه . فللمعير \_ على أحد احتمالين في «المطلب» جزم به في «الأنوار» وقال الأذرعي: إنه الراجح \_ أن يقلعه مجانًا ويغرمه إذا مضت مدة لمثلها أجرة جميع أجرة المثل لما زرعه (٢) وإن قلنا في المستأجر بلزوم التفاوت بين المسمئ وأجرة المثل ؛ لأنه هنا بعدوله عن ذلك كالراد لما أبيح له ، بخلاف المستأجر .

قوله: (ولو أطلق الزراعة . . . ) أي: بأن قال: أعرتكها لتزرع فيها ، ومثل الإطلاق: ما لو عبر بلفظ عام ؛ بأن قال: أعرتكها لتزرع ما شئت ؛ كما فهم بالأولى .

قوله: (ويزرع ما شاء) قال الأذرعي: المراد: أن يزرع ما شاء مما اعتبد زرعه هناك ولو نادرا؛ حملًا للإطلاق على الرضا بذلك، وهو ظاهر موافق لما يأتي عن الروياني.

قوله: (قال الرافعي: ولو قيل: يصح ولا يزرع · · ·) منعه البلقيني: بأن المطلقات إنما تنزَّل على الأقل<sup>(٣)</sup> إذا كان بحيث لو صرح به لَصح ، وهنا ليس كذلك ؛ لأنه

<sup>(</sup>١) كما في المغني: (٢٦٩/٢)، خلافا لما في التحفة: (٥/٧٣٨) والنهاية: (٥/١٣٠) حيث قالا: يجوز زرع غيره.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): لمثلها أجرة جميع أجرة مثل ما زرعه.

<sup>(</sup>٣) في نــخة (ب): بأن المطلعات إنما ترد على الأقل.

(وَإِذَا اسْتَعَارَ لِبِنَاءِ أَوْ غِراسٍ ١٠ فَلَهُ الزَّرْعُ وَلَا عَكْسَ) لِأَنَّ ضَرَرَهُمَا أَكْثَرُ .

(وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَا يَغْرِسُ مُسْتَعِيرٌ لِبِنَاءِ، وَكَذَا الْعَكْسُ) لِإخْتِلَافِ جِنْس الضَّرَرِ؛ إِذْ ضَرَرُ الْبِنَاءِ فِي ظَاهِرِ الْأَرْضِ أَكْثَرُ، وَضَرَرُ الْغِرَاسِ فِي بَاطِنِهَا أَكْثَرُ؛ لِانْتِشَارِ عُرُوقِهِ ، وَالنَّانِي: يَجُوزُ مَا ذُكِرَ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنَ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ لِلتَّأْبِيدِ .

(وَ) الصَّحِيحُ: (أَنَّهُ لَا تَصِحُّ إِعَارَةُ الْأَرْضِ مُطْلَقَةً، بَلْ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ نَوْع المنْفَعَةِ) مِنْ زَرْعِ أَوْ غَيْرِهِ ؛ كَالْإِجَارَةِ ، وَالثَّانِي: يَصِحُّ ، وَيُحْتَمَلُ فِيهَا مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي الْإِجَارَةِ وَيَنْتَفِعُ بِهَا كَيْفَ شَاءَ، وَقَالَ الرُّويَانِيُّ: يَنْتَفِعُ بِمَا هُوَ الْعَادَةُ فِيهَا، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهَذَا أَحْسَنُ ، وَسَكَتَ عَلَيْهِ فِي «الرَّوْضَةِ» ، وَعَلَىٰ الْأَوَّلِ: لَوْ قَالَ: أَعَرْتُكَهَا لِتَنْتَفِعَ بِهَا كَيْفَ شِئْتَ . . فَوَجْهَانِ (١) ، يُؤْخَذُ تَصْحِيحُ الصِّحَّةِ مِنْ نَظِيرِ المسْأَلَةِ فِي «الْإِجَارَةِ» ، وَكَالْأَرْضِ فِيمَا ذُكِرَ: الدَّابَّةُ تَصْلُحُ لِلرُّكُوبِ وَالْحَمْلِ، أَمَّا مَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِوَجْهٍ وَاحِدٍ؛ كَالْبِسَاطِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ إِلَّا لِلْفُرْشِ . فَلَا حَاجَةَ فِي إِعَارَتِهِ إِلَىٰ بَيَانِ الإنْتِفَاعِ .

قوله: (لو قال: أعرتكها لتنتفع بها كيف شئت ٠٠٠) الرَّاجِعُ: الصِّحَّةُ ، وأنَّ الدَّابَّةَ كالأرضِ، فإن أطلقَ. لم يصحُّ، وإن قال: كيف شئت. صحَّتْ، ويردان على «المنهاج» أمَّا الأولى: فلأنَّه أطلق وصحَّت، وأمَّا الثَّانية: فلأنَّه اقتضى التَّخصيصَ بالأرضِ مع أنَّ الدَّابَّة كذلك(٢).

لا يوقف على حد أقل الأنواع ضررًا فيؤدي إلى النزاع، والعقود تصان عن ذلك.

قوله: (يؤخذ تصحيح الصحة · · · ) عليه قال في «الروضة»: ينتفع بما هو العادة فيها؛ أي: أخذًا مما قاله الروياني؛ بناءً على صحة إعارة الأرض مطلقةً الذي قاله الرافعي: إنه أحسن، وسكت عليه في «الروضة» كما تقدم.

<sup>(</sup>١) ينتفع بما هو العادة ثمة؛ كما في النهاية: (٥/١٣٠) والمغني: (٢٦٩/٢)، خلافًا لما في التحفة: (٥/٠/٥) حيث قال: ينتفع بما شاء.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): مع الدابة كذَّلك..

## (فَصْلُ)

### [فِي رَدِّ العَارِيَّةِ]

(لِكُلِّ مِنْهُمَا) أَيْ: المسْتَعِيرُ وَالمعِيرُ (رَدُّ الْعَارِيَّةِ مَنَىٰ شَاءَ) سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ المطْلَقَةُ وَالمؤَقَّتَةُ، وَرَدُّ المعِيرِ؛ بِمَعْنَى: رُجُوعِهِ، وَبِهِ عَبَرَ فِي «المحَرَّدِ» وَغَيْرِهِ، المطْلَقَةُ وَالمؤقَّتَةُ، وَرَدُّ المعِيرِ؛ بِمَعْنَى: رُجُوعِهِ، وَبِهِ عَبَرَ فِي «المحَرَّدِ» وَغَيْرِهِ، (إِلَّا إِذَا أَعَارَ لِدَفْنِ) وَفُعِلَ.. (فَلَا يَرْجِعُ) فِي مَوْضِعِهِ (حَتَّىٰ يَنْدَرِسَ أَثَرُ المدْفُونِ) مُحَافَظَةً عَلَىٰ حُرْمَةِ الميَّتِ، وَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ وَضْعِهِ فِيهِ، .....

#### فَصْارً

قوله: (ورد المعير؛ بمعنى: رجوعه...) أفاد به: أنَّ تعبير «المحرَّر» أولى؛ لأنَّه المشهور في الاصطلاح المناسب.

قوله: (لمدفنٍ وفعل) قيد لا بدّ منه، فإن لم يدفن ـ بأن لم يوارِ ولو بعد وضعِه ـ · · · كان له الرُّجوع ·

## فَصْلً

🤧 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (فلا يرجع في موضعه...) استفيد من ذلك \_ أعني: منع رجوع المعير قبل الاندراس \_: أنه لا أجرة له أيضًا، وقد صرح به الماورديُّ والبغويُّ وغيرهما؛ لأن العرف قاض به، والميت لا مال له.

وقوله: (حتىٰ يندرس...) أي: فله الرجوع حينئذ، وصورته: أن يأذن المعير في تكرار الدفن، وإلا.. فقد انتهت العارية.

قوله: (وله الرجوع قبل وضعه فيه . . .) أي: ولا يلزم ولي الميت الطم لما حفره ؛ لأنه حفر بالإذن ، وعلى المعير مؤنة الحفر ، ذكره الشيخان ، واعترض بما في «فتاوئ البغوي»: أن المعير لو بادر إلى زراعة الأرض بعد تكريب المستعير لها . لم يلزمه

## قَالَ المتَوَلِّي: وَكَذَا بَعْدَ الْوَضْعِ مَا لَمْ يُوَارِهِ التُّرَابُ(١).

- اشية السنباطي الم

أجرة التكريب، قال الإسنوي: فالقياس: النسوية بينهما، وأجيب: بأن الدفن لا يمكن إلا بالحفر، بخلاف الزراعة؛ فإنها ممكنة بدون التكريب، وقوله: (قال المتولي: وكذا بعد الوضع . . . ) ضعيفٌ، والراجح: خلافه؛ لاستحقاقه الموضع (٢) بالوضع فيه .

#### تنبيكان:

الأول: لو أظهره السيل من قبره . . قال الماوردي والروياني: يجب إعادته فيه ؛ لأنه قد صار حقًا له مؤبدا ، قال ابن الرفعة: وقد يوجه: بأن حقه على الفور ، وفي تأخيره إلى حفر غيره ونقله إليه تأخيرٌ للواجب .

نعم؛ إن كان السيل حمله إلى موضع مباح يمكن (٢) دفنه فيه من غير تأخير ٠٠ منع من ذلك .

الثاني: يضم إلى المستثنى المذكور صور تلزم فيها العارية من جهة المعير والمستعير؛ كإعارة ثوب لتكفين أجنبي فكفن فيه . . فلا رجوع ولو قبل الدفن ، أو ليصلي فيه عار مكتوبة فأحرم بها ، وكإعارة آلة السقي لسقي حيوان محترم يخشئ هلاكه ، قال في «شرح المنهج»: وكإعارة سفينة وضع المستعير فيها مالاً وهي في اللجة ، وفيه نظر ؛ إذ المنقول عن البندنيجي والروياني في هذه المسألة عدم إجابة المعير إذا طلب سفينته والحالة هذه ؛ للضرر ، لا للزوم العارية ، قال ابن الرفعة: ويظهر أن له الأجرة من حين الرجوع ؛ كما لو أعاره أرضا لزرع فرجع قبل انتهائه (٤). ومن جهة المعير ؛ كإعارة

 <sup>(</sup>١) كما في التحفة: (٧٤٣/٥)، خلافا لما في للنهاية: (٥/١٣٣) والمغني: (٢٧٠/٢) حيث قالا:
 الرجوع بعد وضعه في القبر لا يؤثر.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): الوضع.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): إلى موضع مباح لكن.

 <sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): الثاني: يضم إلى المستثنى المذكور صور تلزم فيها العارية من جهة كل من المعير
 والمستعير ؛ كإعارة ثوب لتكفين أجنبي يكفن فيه فبلا رجوع ولو قبل الدفن ، أو ليصلي فيه عارٍ=

## تَنْبِيةٌ [عَلَى أَنَّ الإِعَارَةَ مِنَ العُقُودِ الجَائِزَةِ]

يُؤْخَذُ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ جَوَازِ الْعَارِيَّةِ: مَا ذَكَرَهُ فِي «الرَّوْضَةِ»: أَنَّهُ لَوْ مَاتَ المعِيرُ أَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهِ.. انْفَسَخَتِ الْإِعَارَةُ كَسَائِرِ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ، وَإِنْ مَاتَ المسْتَعِيرُ.. انْفَسَخَتْ أَيْضًا، انتهى

حاشية السنباطي 🍣

الوصي الموصئ له الدار الموصئ بإعارتها له مدة معينة؛ كشهر، وإعارة المالك لشخص شيئا نذر أن يعيره له مدة معلومة، أو أن لا يرجع ومن جهة المستعير؛ كاستعارة المعتدة بيتًا للسكنى ، واستعارة آلة الاستقاء لوضوء أو إزالة نجس وقد ضاق الوقت ، واستعارة ثوب ليصلي فيه من غير تقييده بالمكتوبة فأحرم بها ، فهي لازمة من جهة المستعير جائزة من جهة المعير على الأوجه ، فلو أحرم بنافلة · فللمعير أيضًا الرجوع ، وكذا الحكم فيما لو استعاره مطلقًا فيما يظهر (۱) . انتهى ·

قوله: (أو حجر عليه بسفه) أي: أو فلس؛ كما بحثه في «شرح الروض» -

قوله: (وإن مات المستعير . . انفسخت أيضا) مثل الموت: الجنون ، والإغماء ، والحجر بسفهٍ أو فلس .

تَنْبِيه: إذا انفسخت العارية أو انتهت . وجب على المستعير أو ورثته ردها فورًا وإن لم يطالب المعير ؛ كما لو طيرت الريح ثوبًا إلى داره ، لكن الرد في تلك بالتخلية ، فإن أخرت الورثة ؛ فإن كان لعدم تمكنهم منه . . فهي مضمونة في تركة المستعير ولا أجرة (٢) ، وإلا . . فهي مضمونة عليهم ، ها الأجرة ، ومؤنة الرد في هذه الحالة عليهم ،

مكتوبة فأحرم بها، وكإعارة سفينة وضع المستعير فيها مالًا وهي في اللجنة، أو آلة استقاء لسقي
 حيوان محترم يخشئ هلاكه.

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): فللمستعير أيضًا الرجوع، وكذا الحكم فيما لو استعاره مطلقًا مما يظهر.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): فهي مضمونة في تركة المستعير والأجرة.

(وَإِذَا أَعَارَ لِلْبِنَاءِ أَوِ الْغِرَاسِ وَلَمْ يَذْكُرْ مُدَّةً ثُمَّ رَجَعَ) بَعْدَ أَنْ بَنَى المسْتَعِيرُ أَوْ غَرَسَ؛ (إِنْ كَانَ شَرَطَ) عَلَيْهِ (الْقَلْعَ مَجَّانًا) أَيْ: بِلَا أَرْشِ لِنَقْصِهِ . (لَزِمَهُ) فَإِنِ امْتَنَعَ . قَلَعُهُ المعِيرُ مَجَّانًا، (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ عَلَيْهِ الْقَلْعَ؛ (فَإِنِ احْتَارَ المسْتَعِيرُ الْقَلْعَ . قَلَعَ، وَلَا يَلْزَمُهُ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ عِلْمَ المعِيرِ بِأَنَّ لِلْمُسْتَعِيرِ الْقَلْعَ رِضًا بِمَا يَحْدُثُ مِنْهُ.

😤 حاشية السنباطي 🍣

وفي الأولئ في التركة. انتهي.

قوله: (بعد أن بنى المستعير أو غرس) هذا مأخوذ مما بعده؛ احترازًا عما إذا رجع قبل ذلك ثم فعله المستعير عالما أو جاهلًا بالرجوع . فللمعير قلعه مجانًا ، ويلزم المستعير تسوية الأرض ؟ كالغاصب في حالة العلم ، وكمالك ما ينبت بحمل السيل إلى أرض غيره في حالة الجهل أبرة المدة الماضية ، واستشكل: أرض غيره في حالة الجهل وعدمه ، وأجاب الزركشي: بأن ذلك عند عدم تسليط بأن الضمان لا يختلف بالجهل وعدمه ، وأجاب الزركشي: بأن ذلك عند عدم تسليط المالك ، وهنا بخلافه ، والأصل: بقاء تسليطه ، وبأنه المقصر بترك الإعلام ، قال: وفرَّق القاضي بينه وبين نظيره في الوكالة: بأن الوكالة عقدٌ ، والإعارة إباحةٌ وإذنٌ ، ولا يشكل الجواب بوجوب الدية على الوكيل إذا اقتص جاهلًا بعفو المستحق ؛ لأنه مقصِّر بتوكله في القود ؛ لأنه غير مستحب ؛ إذ العفو مطلوبٌ فيضمن زجرًا له عن التوكل فيه .

قوله: (لزمه) أي: دون تسوية الحفر ، فلا يلزمه ؛ أخذًا من تعليل لزومها في الحال الآتي ، إلا إن شرطت عليه .

قوله: (أي: وإن لم يشرط عليه القلع) إنما لم يقل (مجانًا)؛ لئلا تصدق عبارته حينئذ بما إذا شرطه وأطلق، فإنه كما لو شرطه مجانًا وإن اقتضى كلام المصنف خلافه، ومن ثَمَّ قال السبكي وغيره: الصواب: حذف (مجانا) ولعل المصنف احترز به عما لو

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): وكمالك ما نبت يحمل السيل؛ أي: أرض غيره في حالة الجهل.

(قُلْتُ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي «الشَّرْحِ»: (الْأَصَحُّ: بَلْزَمُهُ) التَّسْوِيَةُ، (والله أَعْلَمُ) لِأَنَّهُ قَلَعَ بِاخْتِيَارِهِ، وَلَوِ امْتَنَعَ مِنْهُ.. لَمْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ، فَيَلْزَمُهُ رَدُّ الْأَرْضِ إِلَىٰ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ.

(وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ) أَنْ يَقْلَعَهُ.. (لَمْ يَقْلَعْ مَجَّانًا) لِأَنَّهُ مُخْتَرَمٌّ، (بَلْ لِلْمُعِيرِ الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ يُبْقِيَهُ بِأُجْرَةٍ، أَوْ يَقْلَعَ وَيَضْمَنَ أَرْشَ النَّقْصِ) وَهُوَ قَدْرُ التَّفَاوُتِ بَيْنَ قِيمَتِهِ بَيْنَ أَنْ يُبْقِيهُ بِأُجْرَةٍ، أَوْ يَقْلَعَ وَيَضْمَنَ أَرْشَ النَّقْصِ) وَهُو قَدْرُ التَّفَاوُتِ بَيْنَ قِيمَتِهِ قَائِمًا وَمَقْلُوعًا، (قِيلَ: أَوْ يَتَمَلَّكَهُ بِقِيمَتِهِ) أَيْ: حِينَ التَّمَلُّكِ، وَفِي «الرَّوْضَةِ» قَائِمًا وَمَقْلُوعًا، (قِيلَ: أَوْ يَتَمَلَّكَهُ بِقِيمَتِهِ) أَيْ: حِينَ التَّمَلُّكِ، وَفِي اللَّوْوضَةِ» كَد أَصْلِهَا»: ضَمَّ النَّالِثِ إِلَى الْأُوَّلَيْنِ فِي مَقَالَةٍ، وَإِسْقَاطُ الْأَوَّلِ مَعَ النَّالِثِ فِي مَقَالَةٍ ؛ لِأَنَّهُ إِلَى الْأُولِثِ فَقَطْ فِي اللَّوْلِثِ فَقَطْ فِي اللَّهُ اللَّهُ إِلَى وَالنَّالِثِ فَقَطْ فِي اللَّهُ اللَّهُ إِلَى وَالنَّالِثِ فَقَطْ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى وَالنَّالِثِ فَقَطْ فِي اللَّهُ إِلَى الْأَوْلِثِ فَقَطْ فِي اللَّهُ إِلَى الْأَوْلِثِ فَقَطْ فِي اللَّهُ إِلَى الْأَلْفِ فَقَالَةٍ وَالنَّالِثِ فَقَطْ فِي اللَّالِثِ فَقَطْ فِي اللَّهُ اللَّهُ إِلَى الْقَالِثِ فَقَطْ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى الْمُسْتَعِيرِ، وَضَمُّ النَّالِي وَالنَّالِثِ فَقَطْ فِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

قوله: (وضم الثاني والثَّالث فقط في مقالةٍ، وأنَّها أصحُّ) أي: القولُ بالقطعِ وضمان أرشِ النَّقصِ أو القيمة أصحُّ في «الرَّوضة» من غير ذكر التَّبقية بأجرة إذا علمته،

شرط القلع وغرامة الأرش.. فإنه يلزمه، ولو اختلف المعير والمستعير.. هل شرط القلع بأرش أم لا؟ قال الأذرعي: الظاهر: تصديق المعير؛ كما لو اختلفا في أصل العارية؛ لأن من كان القول قوله في شيء.. كان القول قوله في صفته.

قوله: (فيلزمه رد الأرض إلى ما كانت عليه) قضيته: أنه يلزمه تسوية الحفر الحاصلة بالقلع والحاصلة بسبب البناء أو الغراس في مدة العارية ، وهو متجه وإن قال الإسنويُّ تبعا للسبكي: ينبغي عدم لزوم تسوية الثانية ؛ لأنها حصلت بالاستعمال المأذون فيه فأشبه انسحاق الثوب ، فقد فرَّق الزركشي بينهما: بإمكان عود الأرض إلى ما كانت ، بخلاف الثوب ، وحاصله: أن النقص الحاصل بالاستعمال المأذون فيه إن أمكن المستعير زواله ورد المعار بلا نقص ، لزمه ، وإلا ، فلا ، فتنظيره في «شرح الروض» في تأثير فرقه مدفوعٌ ؛ كما عرفت .

قوله: (لم يقلع مجانا) أي: إن نقص بالقلع ؛ كما يشعر به كلامه ، وإلا . . قلع .

مَقَالَةٍ ، وَأَنَّهَا أَصَحُّ انتهىٰ وَإِذَا اخْتَارَ مَا لَهُ اخْتِيَارُهُ . لَزِمَ المسْتَعِيرَ مُوَافَقَتُهُ ، فَإِنْ أَبَىٰ . . كُلِّفَ تَفْرِيغَ الْأَرْض ، ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ ، وَأَسْقَطَهُ مِنَ «الرَّوْضَةِ».

— البكري -

فالرَّاجع: التَّخيرُ بين الخصال الثَّلاثة ، فكان المتعيِّن في لفظ «المنهاج» إسقاط (قيل) فيتخيَّر المُعِيرُ \_ على المعتمد \_ بين التبقية بأجرةٍ والقلع وضمانِ أرشِ النَّقص والتَّملُّك بالقيمةِ ، وإذا اختار ما له اختياره . تلزم المستعير موافقته ، فإن أبي . كُلُفَ تفريغ الأرض على ما نذكره بعدُ ؛ أي: في قوله في «النَّتَمَّة»: (ثمَّ كيف يوزَّع الثَّمنُ هنا فيما إذا باعهما الحاكم . . . ) .

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (وأنها أصح) أي: فهو مخالف لما صححه هنا، وقد صحح في الصلح وغيره المقالة الأولئ المضعفة في «المنهاج» و«الروضة» هنا، وهي التخيير بين الثلاث (۱)، وهي المعتمد؛ فقد جزم بها في «الحاوي» و«الأنوار» وغيرهما، بل قال الزركشي تبعًا للبلقيني: ليس في المسألة خلافٌ؛ كما زعمه الشيخان، بل الكلَّ متفقون على التخيير بين الثلاث، وهو ما اقتضاه كلامهما في الصلح وغيره، وهو قياس نظائره؛ أي: كالشفعة والهبة والإجارة، وقولهما في الإجارة: إنها كالعارية لا يستلزم أنها كهي في اختيار الخصلتين فقط على ما صححاه فيها وإن كان ظاهره ذلك، لكنهما قد يفرقان بين العارية وغيرها: بأن غيرها ملك فيه الباني والغارسُ منفعة الأرض فساغ المزاحمة بها، بخلافها في العارية. ثم محل التخيير: إذا لم يوقف البناء والغراس، وإلا فقد قال ابن الرفعة وغيره: يتعين تبقيتهما بالأجرة، وهو المتجه وإن خالف في ذلك الزركشي فجوز القلع بالأرش، ومحله: إذا لم توقف الأرض، وإلا .. فلا يقلع بالأرش إلَّا إذا كان أصلح للوقف من التبقية بالأجرة، ولا يتملك بالقيمة إلا إذا كان في شرط الوقف عواز تحصيل مثل ذلك البناء والغراس من ربعه، وبذلك أفتئ ابن الصلاح في نظيره في الإجارة، قال ابن الرفعة: ومحل التخيير أيضا في الغراس – كما قال القاضي وغيره –

 <sup>(</sup>١) في نسخة (ب)؛ وفي التخيير بين الثلاث. وفي (د): وهو التخيير بين الثلاث.

(فَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ) أَيْ: المعِيرُ شَيْنًا. (لَمْ يَقْلَعْ مَجَّانًا إِنْ بَذَلَ) بِالمعْجَمَةِ؛ أَيْ: أَعْطَىٰ (المسْتَعِيرُ الْأُجْرَةَ، وَكَذَا إِنْ لَمْ يَبْذُلها فِي الْأَصَحِّ، ثُمَّ) عَلَىٰ هَذَا الْأَصَحِّ: (قِيلَ: يَبِيعُ الحاكِمُ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا) مِنْ بِنَاءِ أَوْ غِرَاسٍ (وَيَقْسِمُ بَيْنَهُمَا) عَلَىٰ مَا نَذْكُرُهُ بَعْدُ؛ فَصْلًا لِلْخُصُومَةِ، (وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ يُعْرِضُ عَنْهُمَا حَتَّىٰ يَخْتَارَا شَيْئًا) أَيْ: يَخْتَارَ المعيرُ مَا لَهُ اخْتِيَارُهُ، وَيُوافِقُهُ المسْتَعِيرُ عَلَيْهِ لِيَنْقَطِعَ النِّزَاعُ بَيْنَهُمَا، وَفِي يَخْتَارَ المعيرُ مَا لَهُ اخْتِيَارُهُ، وَيُوافِقُهُ المسْتَعِيرُ عَلَيْهِ لِيَنْقَطِعَ النِّزَاعُ بَيْنَهُمَا، وَفِي يَخْتَارَ المعيرُ مَا لَهُ اخْتِيَارُهُ، ويُوافِقُهُ المسْتَعِيرُ عَلَيْهِ لِيَنْقَطِعَ النِّزَاعُ بَيْنَهُمَا، وَفِي الرَّوْضَةِ» كَا أَسْلِهَا»: (يَخْتَارُ» بِلَا أَلِفٍ، أَيْ: المُعِيرُ، وَيَأْتِي بَعْدَ اخْتِيَارِهِ مَا الرَّوْضَةِ» كَا اللَّهُ عَلَى هَذَا الْأَصَحِّ: (دُخُولُهَا وَالإنْتِفَاعُ بِهَا) وَالإسْتِظْلَالُ بِالْبِنَاءِ مَنَى الْمَعِيرُ ) عَلَىٰ هَذَا الْأَصَحِّ: (دُخُولُهَا وَالإنْتِفَاعُ بِهَا) وَالإسْتِظْلَالُ بِالْبِنَاءِ مَنَ اللَّهُ يَلِهُ إِلَى الْمَعْمَرِ) عَلَىٰ هَذَا الْأَصَحِّ: (دُخُولُهَا وَالإنْتِفَاعُ بِهَا) وَالإسْتِظْلَالُ بِالْبِنَاءِ مَنَا لَوْلَامُ وَالْمُ الْمُعَيرُ ) عَلَىٰ هَذَا الْأَصَحِّ: (دُخُولُهَا وَالإنْتِفَاعُ بِهَا) وَالإسْتِظْلَالُ بِالْبِنَاءِ

قوله: (وفي «الرَّوضة» كـ «أصلها»: «يختار» بلا ألف . . .) أشار به: إلى أنَّ عبارة «الرَّوضة» أولى ؛ لقوله قبل: (أي: يختار المعير . . . ويوافقُه المستعيرُ) لكن لمّا كانت موافقةُ المستعيرِ شرطًا لمجيء الأمور الثَّلاثة السَّابقة . . أتى بالألفِ في مناسبته من هذه الحيثيَّةِ ، وبعد الاختيار يأتي ما سبق من الأحوال الثَّلاثة ما ترتَّب على ذلك .

إذا لم يكن عليه ثمر لم يبد صلاحه ، وإلا . . فلا يتجه التخيير إلا بعد الجداد ؛ كما في الزرع ؛ لأن له أمدا ينتظر ، قال الإسنوي: ويؤخذ من كلام الرافعي: أنه لا بد في التملك من عقد ، ولا يلحق بالشفيع ، ولا بد في اعتبار قيمته \_ كما ذكره العمراني \_ من ملاحظة كونه مستحق الأخذ ؛ فإن قيمته قائمًا بهذا التقدير أقل من قيمته قائمًا بدونه .

🝣 حاشية السنباطي 🥰

قوله: (وفي «الروضة» كـ«أصلها»: يختار . . . ) أي: وهو أولئ مما في «المنهاج» لاستغنائه عن تأويل الاختيار بالنسبة للمستعير بموافقته للمعير في اختياره (١).

قوله: (والاستظلال بالبناء والشجر) أي: لا الاستناد إليهما<sup>(٢)</sup>؛ كما قطع به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والعمراني وغيرهم، وحكاه القاضي حسين ثم

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): في اعتباره.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): أي: بالاستناد إليهما.

وَالشَّجَرِ، (وَلَا يَدْخُلُهَا المسْتَعِيرُ بِغَيْرِ إِذْنِ لِتَفَرُّجِ، وَيَجُونُ دُخُولُهُ (لِلسَّفْيِ وَالْإَصْلَاحِ) لِلْجِدَارِ (فِي الْأَصَحِّ) صِيَانَةُ لِمِلْكِهِ عَنِ الْضَيَاعِ، وَالثَّانِي: يُعَارِضُ بِأَنَّهُ وَالْإِصْلَاحِ) لِلْجُولِهِ مِلْكَ غَيْرِهِ إِلَى أَنْ يَصِلَ مِلْكَهُ، (وَلِكُلِّ) مِنْهُمَا (بَيْعُ مِلْكِهِ) لِلْآخِرِ يَشْغُلُ بِدُخُولِهِ مِلْكَ غَيْرِهِ إِلَى أَنْ يَصِلَ مِلْكَهُ، (وَلِكُلِّ) مِنْهُمَا (بَيْعُ مِلْكِهِ) لِلْآخِرِ وَلِثَالِثٍ، (وَقِيلَ: لَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ بَيْعُهُ لِثَالِثٍ) لِأَنَّ مِلْكَهُ لَهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٌ ؛ إِذْ لِلْمُعِيرِ وَلِثَالِثٍ، (وَقِيلَ: لَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ بَيْعُهُ لِثَالِثٍ) لِأَنَّ مِلْكَهُ لَهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٌ ؛ إِذْ لِلْمُعِيرِ تَتَخَيَّرُهُ وَلَيْهُ لِثَالِثٍ، وَالْمَشْتَرِي مِنَ المعِيرِ يَتَخَيَّرُ تَخَيْرُهُ، وَأُجِيبَ: بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مَانِعًا مِنْ بَيْعِهِ، ثُمَّ المشْتَرِي مِنَ المعِيرِ يَتَخَيَّرُ تَخَيْرُهُ، وَالْمَشْتَرِي مِنَ المعيرِ يَتَخَيَّرُ تَخَيْرُهُ، وَالمَشْتَرِي مِنَ المسْتَعِيرِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَتَهُ فَيَتَخَيَّرُ المعِيرُ ؛ كَمَا سَبَقَ، وَلِلْمُشْتَرِي فَسُخُ اللهُ فَيْتَخَيَّرُ المعيرُ ؛ كَمَا سَبَقَ، وَلِلْمُشْتَرِي فَسُخُ الْكُهُ الْمُشْتَرِي مِنَ المَسْتَعِيرِ يُنَوْلُتُهُ فَيَتَخَيَّرُ المعِيرُ ؛ كَمَا سَبَقَ، وَلِلْمُشْتَرِي فَنَ الْمُ لَلَهُ أَلَولِكُولُ مَنْزِلَتَهُ فَيَتَخَيَّرُ المعِيرُ ؛ كَمَا سَبَقَ، وَلِلْمُشْتَرِي فَنَا الْمُعْرِ لِنَا الْمُعْرِلِ لَهُ فَلِكُولُ الْمُعْرِ لِيَعْ إِنْ جَهِلَ الْحَالَ.

🤧 حاشية السنباطي 🚓

استشكله بما مر في (الصلح) من جواز هذا في جدار الأجنبي (۱) ، قال الزركشي: ولعل الفرق: أنه هنا في حكم الوديعة ، والمودع عنده ليس له الانتفاع بالوديعة وإن لم يتضرر المالك ، بخلافه في تلك ، قال في «شرح الروض»: وفيما فرق به نظرٌ ، والأولى حمل ما هنا على ما فيه ضررٌ ؛ كما أشار إليه السبكي .

قوله: (لتفرج) أي: أو لا لغرض؛ كما هو ظاهر.

قوله: (ويجوز دخوله للسقي . . .) أي: ولأخذ الثمار؛ كما فهم بالأولى، ومع ذلك فعليه أجرة مدة الدخول إذا تعطلت المنفعة بدخوله على المعير، فلا يمكن من الدخول حينئذ إلا بها.

قوله: (والثاني: يعارض بأنه يشغل . . .) يقال من جهة الأول: هذا لا يصلح لمعارضة دليل الأول لتضمنه لدفعه ، فليتأمل .

قوله: (وأجيب: بأن هذا ليس مانعًا من بيعه) أي: بدليل جواز بيع الشقص المشفوع مع تمكن الشريك من تملكه (٢).

 <sup>(</sup>۱) في نسخة (ب): أي بالاستناد إليهما؛ كما قطع به القاضي أبو الطيب وابن الصلاح والعمراني
 وغيرهم، وحكاه القاضي حسين ثم استشكله يما مر في (الصلح) من جوازه في جدار الأجنبي.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (أ): مع تمكن شريكه من ملكه.

### تَبْتُ

## [في بَيْع الأَرْضِ المُسْتَغَلَّةِ مِنَ المُسْتَعِيرِ]

لَوِ اتَّفَقَ المعِيرُ وَالمسْتَعِيرُ عَلَىٰ بَيْعِ الْأَرْضِ بِمَا فِيهَا بِثَمَنِ وَاحِدٍ ٠٠ جَازَ فِي الْأَصَحِّ ؛ لِلْحَاجَةِ ، ثُمَّ كَيْفَ يُوزَّعُ النَّمَنُ هُنَا وَفِيمَا إِذَا بَاعَهُمَا الْحَاكِمُ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَصَحِّ ؛ لِلْحَاجَةِ ، ثُمَّ كَيْفَ يُوزَّعُ النَّمَنُ هُنَا وَفِيمَا إِذَا غَرَسَ الرَّاهِنُ الْأَرْضَ المرْهُونَة ؛ سَبَقَ ؟ قَالَ المتَوَلِّي : هُوَ عَلَىٰ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا غَرَسَ الرَّاهِنُ الْأَرْضَ المرْهُونَة ؛ أَيْ: وَهُمَا السَّابِقَانِ فِي رَهْنِ الْأُمِّ دُونَ الْوَلَدِ ، وَقَالَ الْبَغُويُّ : يُوزَّعُ عَلَىٰ الْأَرْضِ أَيْ وَهُمَا السَّابِقَانِ فِي رَهْنِ الْأُمِّ دُونَ الْوَلَدِ ، وَقَالَ الْبَغُويُّ : يُوزَّعُ عَلَىٰ الْأَرْضِ مَا فِيهَا وَحْدَهُ ؛ فَحِصَّةُ الْأَرْضِ لِلْمُعِيرِ ، وَحِصَّةُ مَا فِيهَا وَحْدَهُ ؛ فَحِصَّةُ الْأَرْضِ لِلْمُعِيرِ ، وَحِصَّةُ مَا فِيهَا لِلْمُسْتَعِيرِ .

(وَالْعَارِيَّةُ المؤَقَّتَةُ) لِلْبِنَاءِ أَوِ الْغِرَاسِ (كَالمطْلَقَةِ) فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحْكَامِ،

قوله: (قال المتولى: هو على الوجهين فيما إذا غرس الرَّاهن) الرَّاجح: مقالة المتولِّي، فاعلم.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

قوله: (وقال البغوي: يوزع٠٠٠) هذا هو المعتمد، وقد جزم به ابن المقري في «روضه».

قوله: (والعارية المؤقتة ...) أي: العارية إذا رجع فيها بعد البناء والغراس؛ كالمطلقة فيما تقدم فيها من الأحكام؛ سواء رجع فيها قبل المدة أم بعدها؛ كما يؤخذ من تقييد مقابله بما إذا رجع بعدها، وفي التعبير به تجوز، فلو عبر بدله بـ (انقضت المدة). لكان أولى (۱) وقوله: (فيما تقدم من الأحكام) أي: لا في غيره، فإنهما يفترقان في أنه في المطلقة لا يجوز له أن يبني أو يغرس غير مرة، بخلافه في المؤقتة؛ فله ذلك مرة بعد أخرى إلى أن تنقضي المدة أو يرجع، ويأتي هذا في غير البناء والغراس.

 <sup>(</sup>١) في نسخة (أ): قوله: (والعارية المؤقتة ١٠٠٠) أي: العارية المؤقتة إذا رجع فيها بعد البناء والغراس
 قبل مضي المدة ؛ كالمطلقة فيما تقدم من الأحكام حينئذ، ويأتي ذلك فيما إذا مضت المدة.

(وَفِي قَوْلٍ: لَهُ الْقَلْعُ فِيهَا مَجَّانًا إِذَا رَجَعَ) بَعْدَ المدَّةِ، وَيَكُونُ هَذَا فَائِدَةَ التَّأْقِيتِ، وَمُقَابِلُهُ يَقُولُ: فَائِدَتُهُ: طَلَبُ الْأُجْرَةِ، وَفِي وَجْمٍ: لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ مُضِيِّ المدَّةِ.

(وَإِذَا أَعَارَ لِزِرَاعَةٍ وَرَجَعَ قَبْلَ إِدْرَاكِ الزَّرْعِ.. فَالصَّحِيحُ: أَنَّ عَلَيْهِ الْإِبْقَاءَ إِلَىٰ الحَصَادِ)، وَالنَّالِيُ: لَهُ أَنْ يَقْلَعَ وَيَغْرَمَ أَرْشَ النَّقْصِ، وَالنَّالِثُ: لَهُ تَمَلُّكُهُ بِالْقِيمَةِ ؛ كَالْغِرَاسِ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ: بِأَنَّ لِلزَّرْعِ أَمَدًا يُنْتَظَرُ، (وَ) الصَّحِيحُ عَلَى الْأَوَّلِ: (أَنَّ لَهُ كَالْغِرَاسِ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلِ: (أَنَّ لَهُ كَالْغِرَاسِ، وَفَرَّقَ الْأَوْلِ: (أَنَّ لِلزَّرْعِ أَمَدًا يُنْتَظَرُ، (وَ) الصَّحِيحُ عَلَى الْأَوَّلِ: (أَنَّ لَهُ الْأَجْرَةَ) مِنْ وَقْتِ الرُّجُوعِ إِلَى الْحَصَادِ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَبَاحَ المنْفَعَةَ إِلَى وَقْتِ الرَّجُوعِ ، وَالنَّانِي: لَا أُجْرَةَ لَهُ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ إِلَى الْحَصَادِ كَالمَسْتَوْفَاةِ بِالزَّرْعِ.

(فَلَوْعَيَّنَ مُدَّةً وَلَمْ يُدْرِكْ فِيهَا لِتَقْصِيرِهِ بِتَأْخِيرِ الزِّرَاعَةِ . قَلَعَ) المعِيرُ الزَّرْعَ (مَجَّانًا) ،

قوله: (إذا رجع بعد المدة) أي: لا قبلها ، فليس له القلع مجانًا قطعًا (١) ، فلو عبَّر المصنف بدل (رجع) بـ(انقضت المدة) . . لكان أولئ .

فرع: ليس لشريك رجع بعد الإذن في البناء والغراس في الأرض المشتركة إلا التبقية بالأجرة؛ لا قلعه بأرش النقص؛ لأنه يتضمن قلع بناء المالك وغراسه في ملكه (٢)، ولا يملكه بالقيمة؛ لأن للباني والغارس في الأرض مثل حقه، فإن لم يرض بها.. أعرض عنهما إلى أن يرضي. انتهى.

قوله: (لتقصيره بتأخير الزراعة) أي: أو بالزراعة وإن لم يقصر بالتأخير؛ كأن علا الأرض سيل أو ثلج ونحوه مما لا يمكن معه الزرع ثم زرع بعد نُضُوبِهِ وهو لا يدرك في المدة، قال الإسنويُّ: وذكر الرافعي في نظير المسألة من الإجارة: أنه إذا أبدل الزرع المعين بغيره - كان كالتقصير بالتأخير، ويأتي هنا أيضا مثله .

قوله: (قلع المعير الزرع مجانا) قضيته: أن المستعير لا يلزمه تسوية الأرض،

<sup>(</sup>١) في نسخة (د): فله القلع مجانا قطعا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): من ملكه.

وَهَذِهِ الصُّورَةُ كَالمُسْتَثْنَاةِ مِمَّا قَبْلَهَا ، فَيَدْخُلُ فِيهِ مَا إِذَا لَمْ يُقَصِّرْ · . فَإِنَّ حُكْمَهُ وَحُكُمَ الْإِعَارَةِ المطْلَقَةِ مَا تَقَدَّمَ.

نَعَمْ ؛ لَوْ كَانَ الزَّرْعُ مِمَّا يُعْتَادُ قَطْعُهُ قَبْلَ إِدْرَاكِهِ . كُلِّفَ المسْتَعِيرُ قَطْعَهُ .

قوله: (وهذه الصُّورة كالمستثناة ممَّا قبلها...) إنَّما كانت كذلك؛ لأنَّ السَّابق: أنَّ عليه الإبقاء إلى الحصاد وله الأجرة، وهذه صورةُ الإبقاء فيها ولا أجرة له، ويدخل في المستثنى منه: أنَّ عليه الإبقاء وله الأجرة إذا تأخّر الإدراك لا بتقصيره (١)، وبتأخير الزراعة لحرِّ أو بردٍ، فحكمه وحكم الإعارة المطلقة للزَّرع وتقدير دخولِ هذه في السَّابق أتى بها على تقدير الاستثناء؛ إذ الاستثناء على قوله: (أنَّ عليه الإبقاء) ما (١) إذا اعتيد قطعه الزَّرع إلَّا في هذه الصُّورة، ثمَّ أوردَ على قوله: (أنَّ عليه الإبقاء) ما (١) إذا اعتيد قطعه قبلُ .. فيكلف المستعير قلعه.

🚓 حاشية السنباطي 🍣

وفي «شرح الروض»: أنها تلزمه، وقد يخالفه ما مر فيما إذا شرط القلع مجانًا على المستعير للبناء أو الغراس، إلا أن يقال: إنه بالتقصير بالتأخير. . كان مخالفًا للإذن.

قوله: (فيدخل فيه ما إذا لم يقصر . . فإن حكمه . . . ) أي: سواء أسند عدم الإدراك حينئذ لعروض حرِّ أو برد أو مطر ، أو لقلة المدة التي عينها ، أم لأكل الجراد رؤوس الزرع فنبت ثانيًا .

قوله: (مما يعتاد قطعه قبل إدراكه) أي: وبلغ أوان قطعه عادة ، مثل ذلك \_ كما قاله ابن الرفعة \_: ما إذا كان لا ينقص بالقطع وإن لم يعتد قطعه .

تَنْبِيه: لو أعاره أرضا لغرس فَسِيلٍ فيها(٣): وهو صغارُ النخلِ؛ فإن كان مما يعتاد نقله.. فكزرع، وإلا.. فكالبناء، قالُ السبكي: وسكتوا عن البقول ونحوها مما يجز مرة بعد أخرى، ويحتمل إلحاق عروقه بالغراس؛ كما في البيع، إلا أن يكون مما

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج): لا لتقصيره.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أً): أما.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ) و(ب): نشتل فيها.

(وَلَوْ حَمَلَ السَّيْلُ بَذْرًا) لِغَيْرِهِ (إِلَىٰ أَرْضِهِ فَنَبَتَ. فَهُوَ) أَيْ: النَّابِتُ (لِصَاحِبِ الْبَدْرِ) بِإِعْجَامِ الذَّالِ، (وَالْأَصَعُّ: أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَىٰ قَلْعِهِ) لِأَنَّ المالِكَ لَمْ يَافِذُ فِيهِ، وَالثَّانِي: لَا يُجْبَرُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدَّ فَهُوَ مُسْتَعِيرٌ، فَيُنْظَرُ فِي النَّابِتِ أَهُوَ شَجَرٌ أَنْ فَيُو مُسْتَعِيرٌ، فَيُنْظَرُ فِي النَّابِتِ أَهُو شَجَرٌ أَمْ زَرْعٌ ؟ وَيَكُونُ الْحُكْمُ عَلَىٰ مَا سَبَقَ.

قوله: (بذرًا لغيره) هو تصريح بمراد «المنهاج» للإيضاح ·

🚓 حاشية السنباطي 🝣

ينقل أصله ٠٠ فيكون كالفسيل (٢) الذي ينقل ١ انتهى٠

قوله: (فهو؛ أي: النابت لصاحب البذر) أي: ما لم يكن لا قيمة له، وأعرض عنه المالك وكان ممن يصح إعراضه، وإلا. فهو لمالك الأرض.

قوله: (والأصح: أنه يجبر عل قلعه) أي: وعلى تسوية الأرض أيضًا؛ لأن ذلك لتخليص ملكه، وجزم في «المطلب»: بأنه لا أجرة عليه (٣) للمدة التي قبل القلع وإن كثرت؛ لعدم الفعل منه.

قوله: (فالمصدق المالك على المذهب؛ نظرًا...) فرقوا بين هذه (٤) على المذهب وما لو قال الغسال أو الخياط: فعلتُ بالأجرة، ومالك الثوب: مجانًا.. حيث لا يصدق مالك المنفعة، بل مالك الثوب مع وجود التعليل فيه: بأن العامل فوت منفعة نفسه ثم ادعى عوضًا على الغير (٥)، والراكب والزارع فوتا منفعة مال غيرهما وطلبا

<sup>(</sup>١) في نسخة (ش): آجرتكما،

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): كالشتل.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): بأنه لا أجرة له.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب): هذا.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ب): على المعير،

إسقاط الضمان عن نفسهما فلم يصدقا، ومحل تصديق المالك: إذا مضت مدة لها أجرة؛ كما يلوح به كلامه، وإلا. صدق كل من الراكب والزارع<sup>(۱)</sup> بيمينه إن لم تتلف العين؛ لأنه لم يتلف شيئًا حتى يجعله مدعيًا؛ لسقوط بدله، ويحلف كل أنه ما أجره؛ لتسقط عنه الأجرة، ويرد العين إلى مالكها، فإن نكل. حلف المالك يمين الرد واستحق الأجرة؛ أي: المسماة؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار.

قوله: (فيحلف لكل منهما أنه ما أعاره، وأنه آجره، ويستحق أجرة المثل) أي: ولا يكفي في استحقاقها الاقتصار على نفي الإعارة؛ لأنه لم ينكر أصل الإذن حتى يتوصل إلى إثبات المال بنفي الإذن ونسبته إلى الغصب، فإذا اعترف بأصل الإذن، فإنما يثبت المال بطريق الإجارة، وإنما لم يستحق المسمى؛ لأنهما لو اتفقا على الإجارة واختلفا في الأجرة.. كان الواجب أجرة المثل، فبالأولى إذا اختلفا في أصل الإجارة، ولو نكل المالك عن اليمين، لم يحلف الراكب والزارع؛ لأنهما لم يدعيا إلا الإعارة، وهي لا تلزم.

تَنْبِيه؛ لو تلفت الدابة في هذه المسألة فالراكب مقر بالقيمة لمنكرها ويدعي الأجرة (٢) إن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة .. فيعطى قدرها منها بلا يمين، ويحلف للزائد إن كان انتهى .

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ): وإلا . . صدق كل منهما .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب) و(د): فالراكب يقر بالقيمة لمنكرها ومدعي الأجرة.

فَالمَصَدَّقُ المَالِكُ عَلَىٰ المَدْهَبِ الْإَنَّ الْأَصْلَ : عَدَمُ إِذْنِهِ ، فَيَخْلِفُ وَيَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي : المصدَّقُ الرَّاكِبُ وَالزَّارِعُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ : بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنَ الْأَجْرَةِ ، وَالثَّالِثُ : الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالدَّابَّةِ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَقَطَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ ؛ (فَإِنْ الْأُجْرَةِ ، وَالثَّالِثُ : الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالدَّابَّةِ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَقَطَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ ؛ (فَإِنْ تَلفَّتِ الْعَيْنُ) قَبْلَ رَدِّهَا . (فَقَدِ اتَّفَقَا عَلَىٰ الضَّمَانِ) لَهَا المَحْتَلَفِ جِهَنَّهُ ، وَمَعْلُومٌ : أَنَّ المَعْصُوبَ يُضْمَنُ بِأَقْصَىٰ الْقِيَمِ مِنْ يَوْمِ الْقَبْضِ إِلَىٰ يَوْمِ التَّلَفِ ، (لَكِنِ الْأَصَعُ : أَنَّ الْعَارِيَّةَ تُضْمَنُ بِقِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ (١) ، لَا بِأَقْصَىٰ الْقِيمِ وَلَا بِيَوْمِ الْقَبْضِ ) وَهُمَا أَنَّ الْعَارِيَّةَ تُضْمَنُ بِقِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ (١) ، لَا بِأَقْصَىٰ الْقِيمِ وَلَا بِيَوْمِ الْقَبْضِ) وَهُمَا أَنَّ الْعَارِيَّةَ تُضْمَنُ بِقِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ (١) ، لَا بِأَقْصَىٰ الْقِيمِ وَلَا بِيَوْمِ الْقَبْضِ) وَهُمَا مُقَابِلُ الْأَصَحِ ، (فَإِنْ كَانَ مَا يَدَّعِيهِ المَالِكُ) بِالغَصْبِ (أَكْثَرَ) مِنْ قِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ . .

قوله: (فالمصدق المالك...) محله \_ كما هو ظاهر من كلامه \_: إذا لم تتلف العين ولا العين ولا المنفعة.

قوله: (بقيمة يوم التلف) قضية كلامه كغيره: الضمان بالقيمة ولو كانت العارية مثلية ؛ كخشب وحجر ، وبه جزم في «الأنوار» واقتضاه بناء الروياني والبغوي وغيرهما ضمان المثلي على الخلاف في المتقوم حيث قالوا: إن اعتبرنا أقصى القيم ، أوجبنا المثل ، أو قيمة يوم التلف \_ وهو الأصح \_ . . فالقيمة ، وهذا هو المعتمد وإن خالف ابن أبي عصرون ، فضمَّن المثليَّ بالمثل على القياس ، وجرئ عليه السبكي ، وقال في «شرح الروض»: أنه الأوجه ، وأن اقتصارهم على القيمة جري على الغالب من أن العارية متقومة .

فرع: لو أعار عينًا (٢) بشرط ضمانها عند تلفها بقدر معين ٠٠ قال المتولي: فسد الشرط دون العارية ، قال الأذرعي: وفيه وقفةً .

قوله: (فإن كان ما يدعيه المالك بالغصب) أي: من أقصى القيم، وأجرة مثل

<sup>(</sup>١) وفاقا (للنهاية) و(المغنى)، خلافا (للتحفة).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): لو أعار شيئًا.

## (حَلَفَ لِلزِّيَادَةِ) أَنَّهُ يَسْتَحِقُها، وَيَأْخُذُ مَا عَدَاهَا وَالمسَاوِيَ [لها] بِلَا يَمِينِ٠

— 🗞 حاشية البكري 象 —

قوله: (ويأخذ ما عداها والمساوي [لها] بلا يمين) أي: يأخذُ غيرَ الزِّيادةِ<sup>(١)</sup> بلا يمينٍ؛ كما يأخذ المساويَ لقيمةِ يومِ التَّلفِ بلا يمينِ البَّنَّةَ ، فهنا لا حلف أصلًا ، وفي غير الزِّيادة لا حلف لغيرها ، بل لاستحقاقها ، فاعلم .

🍣 حاشية السنباطي 🍣-

المدة الماضية إن كان لها أجرة.

تُنبِيه: لو ادعى الراكب الإجارة والمالك الإعارة عكس المسألة الأولى؛ فإن اختلفا في ذلك والدابة واقفة .. صدق المالك بيمينه؛ لأن الأصل: بقاء استحقاق المنفعة ، فإن نكل وحلف الراكب اليمين المردودة .. استوفى المدة ، وإن حلف .. استرد العين ، ثم إن مضت مدة لها أجرة .. فقد أقر له بأجرة وهو ينكرها ، وإن اختلفا وهي تالفة ؛ فإن مضت مدة لمثلها أجرة ؛ فإن كانت الأجرة أكثر من القيمة .. أخذ منها قدر القيمة ، أو مساوية لها أو أقل منها .. أخذ منها قدر الأجرة بلا يمين وحلف في الأخيرة (٢) على الباقي ، وإن لم تمض مدة لها أجرة .. حلف المالك وأخذ القيمة ؛ لأن الراكب أتلفها (٣) ويدعي مسقطًا ، والأصل : عدمه .

ولو ادعى المالك الإعارة والراكب الغصب عكس المسألة الثانية . فلا نزاع فيها إن كانت العين باقية ولم تمض مدة لها أجرة ، وإن مضت فالراكب مقر بالأجرة لمنكرها ، وإن تلفت قبل مضي مدة لها أجرة ؛ بأن لم تزد أقصى القيم على قيمة يوم التلف . أخذ القيمة بلا يمين ، وإلا . . فالزيادة مقر بها الراكب لمنكرها ، وإن مضت مدة لها أجرة . . فالأجرة مقر بها الراكب لمنكرها ،

ولو ادعى المالك الغصب والراكب الإجارة. . صدق المالك بيمينه ؛ لأن

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) (د) (هـ) (ز): يأخذ الزيادة .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ): في الآخرة.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (أ): لأن المالك أتلفها.

..............

#### حاشية السنياطي 🤧

الأصل: بقاء استحقاق المنفعة ، فيسترد العين إن كانت باقية ، وله فيما إذا مضت مدة لمثلها أجرة أخذ قدر المسمئ بلا يمين وحلف للزائد عليه من أجرة المثل ، بل ولقيمة العين إن تلفت ، ولو عكس ذلك ؛ بأن ادعى المالك الإجارة والراكب الغصب ؛ فإن كانت الدابة باقية ولم تمض مدة لها أجرة . صدق الراكب بيمينه ، فإن مضت . فالمالك مدع للمسمئ (١) والراكب مقر له بأجرة المثل ؛ فإن لم يزد المسمئ عليها . أخذه بلا يمين ، وإلا . حلف للزائد ، وإن تلفت ؛ فإن لم تمض مدة لها أجرة . فالراكب مقر بالقيمة لمنكرها ، وإلا . فهو مدع للمسمئ (١) ، والراكب مقر له بأجرة المثل والقيمة ، فإن لم يزد المسمئ عليها . أخذه بلا يمين ، وإلا . حلف للزائد .

ولو ادعى المالك الغصب وذو اليد الوديعة . . صدق المالك بيمينه ، وأخذ القيمة إن تلفت العين ، وأجرة المثل إن مضت مدة لمثلها أجرة ، هذا إن لم يوجد (٣) استعمال يخالف دعوى الوديعة ، وإلا . . فلا حاجة إلى الحلف ، ويأخذ المالك القيمة عند التلف ، وأجرة المثل لما بعد التعدي . ولا يخالف ما ذكر من تصديق المالك ما صححه في «الروضة» في (باب الإقرار): من أنه لو قال: أخذت منه ألفا وفسرها بـ (الوديعة) وقال المقر له: بل غصبتها . صدق المقر ؛ لأن الملك هنا لم يعرف ابتداء من قبل ذي اليد ، بخلافه ثم ، والمعتبر في الإقرار اليقين غالبًا .

ولو ادعى المالك الإعارة وذو اليد الوديعة . . صدق المالك بيمينه إن تلفت العين أو استعملها ذو اليد؛ كما هو ظاهر مما مر<sup>(٤)</sup>.

#### 6 400 00 MO

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب): فالمالك يدعى المسمئ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): فهو مدع لا بمسمئ.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): هذا إذا لم يوجد.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (أ): كما مر.

## فهرس الموضوعكات

| الصفحة                                                                                                     | لموضوع                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 0                                                                                                          | بَابُ الخيَارِ .       |
| رِ الشَّرْطِ وَمَا يَتْبَعَهُ١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                | .4                     |
| مُ خِيَارِ الشَّرِطِ١٩٠٠٠٠٠٠٠ مُ خِيَارِ الشَّرِطِ                                                         | تَتِمَّةٌ فِيما يَقْطَ |
| رِ النَّقِيصَةِ                                                                                            |                        |
| غُرِيقِ الصَّفْقَةِ بِالعَيْبِفريقِ الصَّفْقَةِ بِالعَيْبِ                                                 | فَرْعٌ فِي عَدَم اَ    |
| رية                                                                                                        | -                      |
| فِي حُكْمِ المبيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبَعْدَهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠                              | بَابٌ بِالتَّنُوينِ    |
| اسْتِبْدَالِ المؤجَّلِ عَنِ الحَالِ وَبِالعَكْسِ ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                            |                        |
| قَبْضِ المبِيعِ إِذَا لَمْ يُسَلِّمِ الثَّمَنَ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩٣                                            | /                      |
| حْكَامَ البَابِ مَنْ البَابِ |                        |
| الإِشْرَاكِ وَالْمَرَابَحَةِ ١٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١                                                        | بَابُ التَّوْلِيَةِ وَ |
| ولِ وَالثَّمَادِ                                                                                           | بَابُ بَيْعِ الأُصُ    |
| مَا يَتْبَعُ المبِيعَ فِي الْبَيْعِ ١٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                        | فَرْعٌ فِي دُخُولِ     |
| بَيْعِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَبُدُوًّ صَلَاحِهِمَا ١٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                         | فَصْلٌ فِي بَيَانِ     |
| المتَّبَايِعَيْنِأ                                                                                         | بَابُ اخْتِلَافِ       |
| ةِ العَبْدِ وَمثله الأَمَة١٧٦                                                                              | بَابٌ فِي مُعَامَلَ    |
| 189                                                                                                        | كِتَابُ السَّلَم ﴿     |
| الشَّرُوطِ السَّبْعَةِ٠٠٠                                                                                  | فَصْلٌ فِي بَقِيَّةِ   |
| السَّلَمِ وَشُرُوطِهِ                                                                                      | فَرْعٌ فِي مَحَلَّ     |

| فَرْعٌ فِي السَّلَمِ فِي القُمُصِ وَالسَّرَاوِيلَاتِ ٢١٩ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فَرْعٌ فِي السَّلَمَ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ٢٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                               |
| فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَخْذِ غَيْرِ المَسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ وَوَقْت أَدَائِهِ وَمَكَانِهِ ٢٢٧٠٠٠٠٠                                                                                                                          |
| فَصْلٌ فِي القَرْضِ                                                                                                                                                                                                      |
| فَرْعٌ فِي أَنَّ أَدَاءَ الْقَرْضِ كَالمسْلَمَ فِيهِ ٢٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                             |
| كِتَابُ الرَّهْنِكِتَابُ الرَّهْنِكِنَابُ الرَّهْنِكِتَابُ الرَّهْنِكِتَابُ الرَّهْنِ                                                                                                                                    |
| فَصْلٌ فِي شُرُوطِ مَرْهُونِ بِهِ وَلُزُومِ الرَّهْنِ ٢٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                               |
| تَنْبِيهٌ فِي اشْتِرَاطِ العِلْم بِالمرْهُونِ بِهِ٢٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                      |
| فَصْلٌ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَىٰ لُزُومِ الرَّهْنِ ٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                               |
| فَصْلٌ فِي جِنَايَةِ المرَّهُونِ٢٩٥                                                                                                                                                                                      |
| فَصْلٌ فِي الاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ٣٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                 |
| فَصْلٌ فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ ٢١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                      |
| كِتَابُ التَّفْلِيسِ                                                                                                                                                                                                     |
| فَصْلٌ فِيَمَا يُفْعَلُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ مِنْ بَيْعِ وَقَسْمَةٍ وَغَيْرِهِمَا ١٠٧٣٠                                                                                                           |
| فَصْلٌ فِيمَا يُفْعَلُ فِي مَالِ المَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالفَلَسِ مِنْ بَيْعٍ وَقَسْمَةٍ وَغَيْرِهِمَا ١٠٧٠ ٣٢٧<br>فَصْلٌ فِي رُجُوعِ المعَامِلِ لِلْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا عَامله بِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ ٣٤٢٠٠٠٠ |
| بَابُ الحجْرِ                                                                                                                                                                                                            |
| فَصْلٌ فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ ٢٧٤                                                                                                                                     |
| بَابُ الصَّلْحِ                                                                                                                                                                                                          |
| تَتِمَّةٌ فِي حُكْمِ الصُّلْحِ مِنْ عَيْنٍ عَلَىٰ دَيْنٍ ٢٨٤                                                                                                                                                             |
| وَصْلٌ فِي التَّزَاحُمِ عَلَىٰ الحَقُوقِ المشْتَرَكَةِ ٢٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                           |
| بَابُ الحوَالَةِ                                                                                                                                                                                                         |
| باب الحوالهِ باب الحوالهِ باب الصَّمانِ                                                                                              |
| باب الضمالِ                                                                                                                                                                                                              |
| فَرْع فِي ضَمَانِ المَنَافِعِ الثَّابِتَةِ فِي اللَّمَةِ ٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                               |

| 710   |   |       | _   |          |       |   |     |     |      |      | -     |       | -     | -   |      | -          |        |       | _        |        |       |       |                 | 6         | عاد  | وصو       | س الم     | ز فهر | ਹੈ   |
|-------|---|-------|-----|----------|-------|---|-----|-----|------|------|-------|-------|-------|-----|------|------------|--------|-------|----------|--------|-------|-------|-----------------|-----------|------|-----------|-----------|-------|------|
| 221   |   |       |     |          |       |   |     |     |      |      |       |       |       |     |      |            |        |       |          |        |       |       | tt <del>-</del> | íı íá     | -    | . 1       | ءَ أ      |       |      |
|       |   |       |     |          |       |   |     |     |      |      |       |       |       |     |      |            |        |       |          |        |       |       |                 |           |      |           | *         |       |      |
| 881   |   |       |     |          |       |   |     |     |      |      |       |       |       |     |      |            |        |       |          | _      |       |       |                 |           |      |           |           |       |      |
| ٤٥٠   |   |       |     |          |       |   |     |     |      |      |       |       |       |     |      |            |        |       |          |        |       |       |                 |           |      |           |           |       |      |
| 173   |   |       |     |          |       |   |     |     |      |      |       |       |       |     |      |            |        |       |          |        |       |       |                 |           |      |           |           |       |      |
| ٤٧٥   |   | • • • |     |          | • • • |   |     |     | • •  |      | • •   |       |       |     | • •  | • •        | • •    |       |          | • •    |       | • •   |                 |           | •    | كالَةِ    | الوَكَ    | ابُ   | کِڌ  |
| 193   |   |       |     |          |       |   |     |     |      |      |       |       |       |     |      |            |        |       |          |        |       |       |                 |           |      |           |           |       |      |
| ٤٩٤   |   |       |     |          |       | • | 3   | : : | بر ر | يْفُ | وَ كَ | 4     | ئت    | شد  | مَا  | وَبِ       | ڭ ،    | مئد   | مْ شِ    | بِکَ   | 48    | ن ب   | ا بيا           | رق        | الهَ | فيي       | فَرْعٌ    |       |      |
| ٥٠٣   |   |       |     |          |       |   |     |     |      |      |       |       |       |     |      |            |        |       |          |        |       |       |                 |           |      |           |           |       |      |
| ٥١٦   |   |       | p ( | <b>.</b> |       |   |     | • • |      | 4 6  |       |       |       | . 6 | ) با | م<br>سخ    | تَنْهُ | يَمَا | لَّةٍ وَ | زكا    | ال    | وَازِ | جَ              | يَانِ     | ي بَ | ئى يغي    | فَصْرُ    |       |      |
| ۰۳۰   |   |       | • • | • •      |       |   |     | * * | • •  |      | • •   |       |       | •   |      |            | • • 1  |       |          | • •    |       | • •   |                 |           | • •  | رار       | الإق      | اب    | کَڌ  |
| 0 2 4 |   |       |     |          |       | • |     |     |      |      |       |       | • • • |     | • •  | • •        | • •    |       | • •      | • •    | • •   | • •   | يغة             | لصًّ      | ي ا  | ل في      | فَصْرُ    |       |      |
| 0 2 7 | • |       |     |          | • •   |   | • • |     | 1    |      | * *   | • •   |       |     | . >  |            | • •    |       |          | به     | ھَڙ   | الم   | بطِ             | ر<br>لنرو | پ ا  | ا فيح     | فَصْرُ    |       |      |
| 001   |   |       |     |          |       |   |     |     |      |      |       |       |       |     |      |            |        |       |          |        |       |       |                 |           |      |           | _         |       |      |
| ٥٧٣   |   | • •   |     |          | • •   |   |     |     |      | • •  | ¥ =   | • •   |       | • • |      | • •        |        |       | • •      | ب      | نسن   | بِال  | زارِ            | لإقر      | ١    | ،<br>ن فج | فَصْلُ    |       |      |
| ٥٨٣   |   |       |     |          |       |   |     |     |      |      |       |       |       |     |      |            |        |       |          |        |       |       |                 |           |      |           |           |       | كتًا |
| ٥٩.   |   |       |     |          |       |   | •   |     |      |      | ز ٩   | رَيْر | معَا  | JI  | قِ   | ار<br>لرقي | مُا    | لَعَا | وَه      | ابَّةِ | الدَّ | ن     | عَلَة           | ئن        | ن ه  | عَلَم     | تَنْبِيهُ |       |      |
| ٥٩٧   |   |       |     | • •      |       |   |     | • • |      |      |       |       |       |     |      |            |        | • • • |          |        |       | رية   | لعار            | دً ا      | ب رَ | پ فيم     | فَصْلُ    | ı     |      |
| 099   |   |       |     |          |       |   |     |     |      |      |       |       |       |     |      |            |        |       |          |        |       |       | -               |           |      |           | -         |       |      |
| 7 · o |   |       | • • |          | • •   |   |     |     |      |      |       |       | ,     | وير | ست   | الما       | نَ     | 4     | نَغَلَّا |        | ال    | ضر    | أز              | ع اا      | بيْ  | فِي       | تَرِّمَةً | :     |      |
| ٦١٢   |   |       |     |          |       |   | •   |     | • •  |      |       |       |       |     | • •  | • •        |        |       |          |        |       | ٠.    | • •             | اًت       | وعَ  | رض        | المو      | رس    | فهر  |